# عتاب الفالحة

# مولفة

السهدالغاسل ابس زكريا محيابن المحلم التبيلي

LIBRO DE AGRICULTURA.

SU AUTOR

EL DOOTOR EXCELENTE ABU ZACARTA: LAHIA

TRADUCIDO AL CASTELLANO Y ANOTADO

POR DON JOSEF ANTONIO BANQUERI,

Prior consistral de la Catedral de Tortosa, Individuo de la Real Biblioteca
de S. M., y Académico de número de la Real Academia
de la Historia.

TOMO PRIMERO.

DE ÓRDEN SUPERIOR,

Y Á EXPENSAS DÉ LA REAL BIBLIOTECA.

MADRID EN LA IMPRENTA REAL AÑO DE 1802.

جن الأول

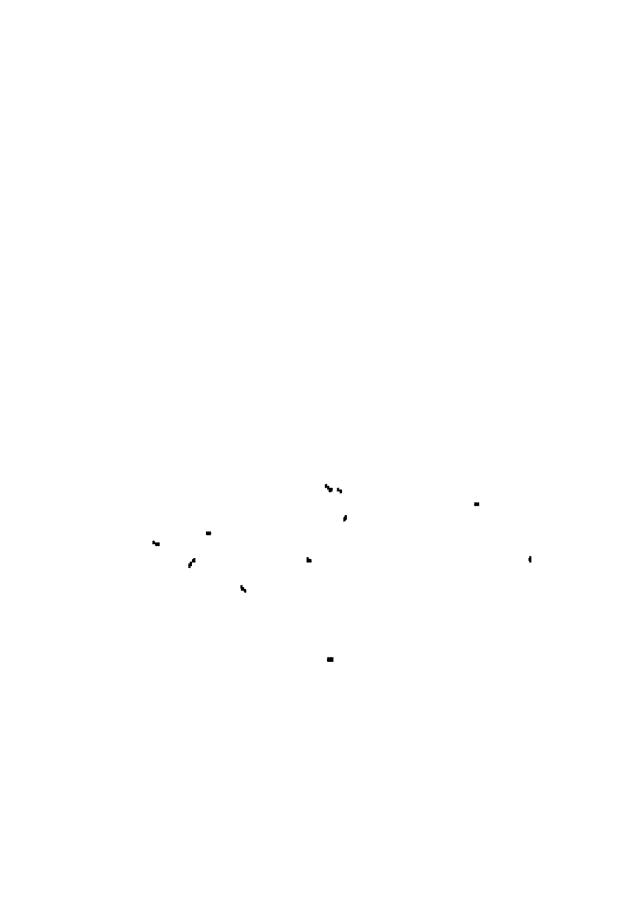

## AL REY NUESTRO SEÑOR.

### SEÑOR

De todas las profesiones la agricultura ó cultivo de la tierra es la que mas inmediatamente engrandece á un estado, alimenta una numerosa poblacion, atiende á la cria de ganados, suministra el alimento de los hombres y las primeras materias de las artes.

La fertilidad de España y la inclinacion de sus

naturales al cultivo del campo, hace siglos que excitáron en esta region la aplicacion de hombres grandes á la composicion de tratados de agricultura.

En tiempo de los romanos Junio Moderato Columela mereció la preferencia de todos los escritores de re rustica; y como español sus documentos son mas adaptados á nuestro clima.

Alonso de Herrera en tiempo de los Reyes Católicos, estimulado del Cardenal Cisneros, hizo á la España el gran beneficio de recopilar en su agricultura general las mejores experiencias de los antiguos, ayudadas de sus observaciones propias.

Entre estas dos épocas quedaba un vacío considerable de tiempo, ignorándose el sistema de labranza y crianza que observaban los árabes en España, mientras domináron en algunas partes de la península. Sabíase que introduxéron entre nosotros la seda, el algodon, el azúcar, el arroz y muchas especies de semillas, legumbres, hortalizas y frutales: el riego y distribucion de las aguas, y el modo de preparar varias especies de abonos para fecundizar las tierras; mas se ignoraba la verdadera forma de las labores que las daban.

Esto és lo que declara en el método mas sucinto. Abu Zacaría Ebn el Awam sevillano, en su libro de agricultura que tengo la honra de presentar á V. M. y cuya lectura derramará en el reyno grandes y provechosas luces con que mejorar en muchas partes el cultivo, y restablecer la abundancia que experimenta-

ban los árabes españoles, y á que és tan propenso el suelo de la península.

Siendo estos objetos tan análogos á la beneficencia de V. M. y á los paternales desvelos con que por todos medios protege la prosperidad de sus fieles vasallos, me atrevo á poner en sus Reales Manos esta importante obra, en cuya version hé trabajado con deseo de ser útil á la patria, y espero por lo mismo merezca la benigna aceptacion de V. M.

### SEÑOR

| • |              |  |
|---|--------------|--|
|   | <b>u</b> t - |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |

CENSURA QUE DIÓ EL EXC. MO S. OR CONDE DE CAMPOMÁNES
DE LA OBRA DE ABU ZACCARIA SEVILLANO, LLAMADO VULGARMENTE
EBN EL AIVAM, Y DE LA VERSION CASTELLANA, HECHA
POR DON JOSEF BANQUERI PRESBÍTERO.

§ I

El autor de este tratado de agricultura se denomina el mismo al principio de su obra con los nombres y apellidos siguientes: Abu Zaccaria Jahia Ebn Mahomed Ebn Ahmed Ebn el Awam.

Divide su obra en dos partes y la primera comprehende los conocimientos que debe tener un labrador acerca de la elección de las tierras, de los estiércoles, de las aguas, del modo de plantar é inxerir los árboles y de todo lo anexo, perteneciente y consiguiente á esta materia, y consta de diez y seis capítulos.

En la segunda se trata de lo perteneciente á sementera y del ramo de agricultura respectivo á la cria de animales doméssione en diez y ocho capítulos.

La primera parte así del texto árabe como de la version de Don Josef Banqueri, compone el tomo que se ha remitido á mi censura y he reconocido con la mayor prolixidad; y habiéndose hecho con mi asistencia y la del P. Fr. Francisco Cañes, bien conocido por la gramática y diccionario hispano-árabe que ha publicado, á presencia del citado Banqueri, un cotejo del texto árabe con el ms. original del Escorial, se ha encontrado muy puntual y exácto.

Ayudó á salir tan correcto una copia que se guarda en la biblioteca real, é hizo Don Pablo Hodar maronita, baxo la direccion de Don Miguel Casiri, bibliotecario que sué de S. M. cuya copia ha tenido á la vista Don Josef Banqueri.

La version castellana de la agricultura de Ebn el Awam era una empresa muy dificil de desempeñar, no solo por la gran diferencia de la frase é indole de la lengua arábiga respecto á la española, sino tambien por la dificultad de dar la correspondencia de las voces rústicas ó del campo é historia natural en ámbos idiomas con toda propiedad.

Don Josef Banqueri lo ha conseguido á costa de una gran fatiga, y no lo hubiera podido lograr á no haber estado muchos años al lado de Don Miguel Casiri hasta su fallecimiento; y por lo mismo esta traduccion es muy recomendable y hará bonor á la nacion española, si llega á publicarse.

Al tiempo del cotejo hecho en mi presencia de esta primera parte, se han retocado y mejorado algunos pasages obscuros, y se han añadido notas al pie de las páginas sobre las muchas que habia puesto Don Josef Banqueromo s.

ri, para aclarar la correspondencia de varias palabras de la historia natural, contribuyendo unas y otras á facilitar la verdadera inteligencia de árboles, plantas y frutos de toda especie.

Estas notas se fundan en los diccionarios impresos de la lengua árabe, y especialmente en el ms. de Ebn el Beithar, célebre botánico malagueño, que igualmente se conserva entre los mss. del Escorial, y de que ántes se valio Jacobo Golio en la formacion de su diccionario.

De la segunda parte del tratado de Ebn el Awam tiene traducido Don Josef Banqueri el mayor número de capítulos, y la habria ya concluido i no haberse hallado destituido de la necesaria proteccion y auxílios.

#### § II

Esta obra, atendida la nomenclatura ó lista de los capítulos que ebraza, forma un tratado completo de la agricultura y casa de campo.

Ebn el Awarn en su prologo presenta encadenadamente la série de las materias contenidas en ella, y todos los capítulos estan completos, á excepcion del último que falta en el original.

Aunque en la biblioteca real de París y en la universidad de Leyden en Holanda se hallan códices de la agricultura de Ebn el Awam, solamente comprehenden la primera parte de su obra; y por lo mismo no les falta el téltimo capítalo, sino toda la segunda parte.

El crédito del presente tratado hizo desearle en nuestro idioma en el reynado del Señor Fernando el VI, de augusta memoria; habiéndose impreso en el año de 1751 traducidos en castellano los capítulos XVII y XIX, que son el primero y tercero de la segunda parte, con notas y un prólogo en que se recomienda la utilidad de esta obra, y la ventaja que sacaria la nacion de que se traduxese é imprimiese íntegra.

Yo extendí en aquel tiempo este prólogo, notas y version castellana, y desde entónces permanezco en el dictámen de que el tratado de Ebn el Awam no solo es provechoso, sino absolutamente necesario para mejorar la labranza y crianza en España.

Este mismo juicio forma Don Miguel Casiri en el tomo I de su biblioteca escurialense, códice 901, hablando del original de Ebn el Awam que se guarda entre los mss. árabes del Escorial; y por la estimacion que hacia de su doctrina extendió en su biblioteca la descripcion de este códice con mucha individualidad, á fin de que la nacion española se enterase de su importancia.

Los PP. Mohedanos en el tomo VIII de la historia literaria diéron noticis de algunos pasages en que Ebn el Awam cita á Columela, y convienen en la bondad del escritor árabe, bastando leer con reflexion qualquiera de sus capítulos para convencerse de la crítica y excelencia de se agricultura.

#### III d

Es cierto que tenemos dos obras excelentes de agricultura: la una de Junio Moderato Columela, español y natural de Cádiz, que floreció en Roma en los primeros tiempos de los césares, y es sin duda uno de los principales tratados que los romanos publicáron sobre el cultivo de la tierra, y comparable con el de M. Terencio Varron: anda en la colección de los escritores de re rustica, y señaladamente en la de Juan Matias Gesnero que le ilustró con notas; y la otra de Alonso de Herrera que escribia en tiempo de los Reyes Católicos.

Del escritor gaditano hizo mencion Don Nicolas Antonio; pero con mas individualidad los Mohedanos en el tomo VIII de su Historia literaria ilustráron su vida y sus escritos, que por una singular negligencia no se hallan todavia traducidos en español, aunque otras naciones modernas han impreso á Columela en su lengua.

Columela, aunque recomendable, vivió lo mas del tiempo en Roma y los preceptos de su agricultura no pueden contraerse enteramente á España.

Ebn el Awam por el contrario vivió en Sevilla, y en su tiempo que sué por el sigle and poco unes que carrillementamente la Andalucía, sor el cultivo de los árabes en las provincias meridionales de lispaña, en cuya península introdxéron los musulmanes muchos frutos y árboles del oriente y de Africa, que no eran conocidos en la edad en que florecio Columela.

Alonso de Herrera adelantó mucho en esta materia, y él mismo en sus seis libros de la agricultura general no solo se vale de los escritores griegos y romanos, sino tambien de los árabes y señaladamente de Abencenif á quien cita en varios lugares; y le hubiera sido muy provechoso haber tenido para su uso é instruccion la obra de Abu Zaccaria Ebn el Awam, que ciertamente le hace grandes ventajas, y se extiende á muchos árboles y frutos, cuyo cultivo ignoró aquel autor castellano que escribió en Talavera, y sus observaciones son acomodadas á los frutos y grangerías de nuestras provincias interiores situadas del Puerto del Rey acá. Esta es la causa porque si se cotejan estos dos escritores, se echa de ménos en Herrera el cultivo de algunos frutos y plantas que abundan en las provincias meridionales del reyno y no prevalecen en el centro de España, como son el arroz, el algodon, los garrofales ó algarrobos &c.

De aquí se deduce la singular preserencia de la agricultura de Ebn el Awam, y las ventajas que sacará la nacion de que se publique en nuestro idioma con el texto árabe y las notas que le ilustran y rectifican.

#### 5 IV

El método que observa Ebn el Awam es muy ordenado y claro: su concision es admirable, guiándose siempre por la autoridad de los escritores que томо L

cita; pero no los sigue ciegamente, ántes gobernado por la experiencia propia contradice aquellas aserciones que en la práctica encuentra desectuosas.

En el prólogo siguiendo el exemplo de M. Terencio Varron refiere los autores principales que ha visto y de que se vale, así griegos como romanos, cuyas autoridades pone casi literalmente. Añade los agricultores átabes tanto asiáticos y africanos como españoles, y á continuacion coloca las experiencias propias.

Su obra abraza todo lo perteneciente á la labranza y crianza; y quanto puede desear un labrador y grangero para beneficiar sus heredades y aumentar sus ganados.

Es consiguiente á lo antecedente que la publicacion é impresion del texto árabe con la version castellana y notas de Don Josef Banqueri, sea bien recibida del público español; y que los labradores de la península, especialmente de las provincias meridionales é islas advacentes, puedan mejorar sus cultivos y restablecerlos en el pie floreciente que tenian en tiempo de los moros: á que debe atribuirse, como reflexiona Don Miguel Casiri, la numerosa poblacion de las provincias que ocupaban en España.

La cria de caballos y la hipiátrica ó curacion de sus enfermedades y de otros ganados domésticos, mereció particular diligencia al auton: y todo concurrirá á aclarar la época en el dia obscura de mente agricultura establica, por el espacio de los siete siglos que transcurriéron desde la entenda de los árabes en España, hasta los Reyes Católicos que acabáron de recobrarla con la toma y conquista del reyno de Granada en 1492.

No me dilato en referir otras ventajas que conseguirán los profesores de la botánica, medicina y albeytería con su lectura, ni las que resultarán en el discernimiento de un gran número de voces tomadas del árabe, y que con alguna alteracion se hallan adoptadas en nuestro idioma.

Es el juicio que he formado despues de un serio exâmen que he hecho de este libro, cumpliendo con la órden de S. M. de 4 del mes anterior. Madrid 8 de Mayo de 1793. = El Conde de Campománes.

#### DISCURSO PRELIMINAR DEL TRADUCTOR

#### PARTE PRIMERA

#### § I

- 1 La real biblioteca de San Lorenzo del Escorial posée entre su copiosa coleccion de mss. árabes uno precioso señalado con el número CMI, que en 426 folios de 4.º de papel de algodon, contiene un tratado completo de agricultura. De él y de su autor dio noticia el año de 1760 el docto y erudito maronita bibliotecario del Rey Don Miguel Casiri, en su apreciable Biblioteca arábico-escurialense. I. Del mismo codice consta que su sabio y diligente autor Abu Zaccaria Iahia Ben Mohamad Ben Ahmad Ebn el Awam fué natural de Sevilla, y del contexto de su obra se infiere que poseía heredades en el Alxarafe, donde hacia sus observaciones y experiencias, que añadió á las máximas y sentencias de los muchos autores geopónicos que extractó juiciosamente para la composicion de su grande obra. Como la biblioteca del Escorial no posée todas las bibliotecas arabico-hispanas, y de las que conserva unas sem mas antiguas que el autor y ottas incompletas, no se han podido adquirir noticias do la vida literaria, ni del tiempo en que floreció el agricultor sevillano. El Señor Casiri conjeturaba que florecio en el siglo VI de la egira, que corresponde al XII de la era christiana. Lo cierto es que atendiendo á la elegancia del estilo que Ebn el Awam empleó en la composicion de su obra, parece no se puede atrasar mas alla de los principios de dicho siglo; antes bien debe adelantarse y acercaiso lo posible al siglo de oro de la literatura arábiga: el qual comenzando en el oriente en los califados de Ben Rechid y Almamón, y en España en los reynados de los Abdo-Rahmanes de Cordoba, fué en nuestra península donde por mas tiempo que en el oriente permanecio el estudio de las ciencias útiles y del buen gusto que les acompaña.
- 2 De qualquier modo, debe considerarse este códice como una preciosa coleccion ó resúmen de quanto dexáron escrito en materias de agricultura los autores antiguos de distintas naciones é idiomas, y muchos árabes mas modernos que soreciéron en los tiempos de su mayor opulencia y prosperidad. El mismo
- " Codex absque anni nota exaratus, foliis constans 426 in quo puncia discrifica non pauca & desiderantur & variantur. Ibi opus de re rustică în duas partes discrim, & XXXIV recapitibus comprehensum, titulo tractatus de agricultura, succore Abu Zaccaria Iabia Ben Molamed Ben Ahmad, vulgo Ebn el Awam hispaleusi, viro & generis splendore se scientiis philosophicis celeberrimo, qui sexto egira seculo floruisse videtur." Hujus austum codicis pars prior extat în regia bibliotheca parisiensi inter codices arabicos miss num. CMIII. sicut în bibliotheca lugdono-batava. Ro igitur libro clarissimus scriptor, & consilium suum & agricultures laudes prefatus, universam agricolationis tractationem complectitur. Prescipnos rerum rusticarum suctores chaldeos, gracos, africanos, latinos, arabo-hispanos in testique monium adhibet: quorum totas passim adducis sententias ao celo soloque labpano sepientimio me accommedat. Tom. I p. 323.

Ebn el Awam da cuenta en el prólogo de su obra del estudio que hizo en ellos para su formacion, afirmando haber leido los libros de los autores geopónicos antiguos y modernos que habian llegado á su noticia. Entre ellos se sirvió principalmente del libro intitulado Agricultura nabathea ; obra importante y preciosa en que su laborioso y diligente autor resumió las máximas que halló escritas en los autores geopónicos de la antigüedad, las que eran consiguientes á sus propias observaciones, y las que corrian entre los árabes por tradicion comun que intentan derivar desde Noé, y aun del mismo Adan. Valióse tambien con especialidad de otra obra no menos apreciable, intitulada Almokna ó la suficiente , compuesta el año 466 de la egira ó 1073 de Jesuchristo por Abu Omar Aben Hajáj 3, en que recopiló la doctrina de treinta au-

- Esta obra se escribió en lengua châldea; la qual traducida al árabe se halla en quatro tomos y duplicada en la biblioteca de Leyden. En el catálogo de ella impreso allí en 1674 se dice que su autor es *Ibn Wahsjija*; pero llamándole *Kutsámi* nuestro agricultor sevillano, se debe entender que *Wahsjija* fué el autor, no de la agricultura nabathea escrita en châldeo, sino de la traduccion arábiga de la misma obra.
- 2 En el catálogo de los códices mss. de la biblioteca parisiense se dice que el título de esta obra es Meftáh al faláhat ó Llave de la agricultura. Si el autor del artículo no se equivocó leyendo المغنى en lugar de المغنى como se expresa en nuestro códice, no pue le determinarse qué leyenda es la preferible si la del códice escurialense, ó la del parisiense; pero hallándose repetido este ultimo nombre al principio del capítulo VIII; praese debe creerse que está corrompido el del códice de París.
- 3 El autor de esta grande obra fué español, pues alegándose una máxima suya en la primera parte de la de Ebn el Awam (c. 7 pág. 234) en que cita una sentencia de L. Junio Moderato Columela sobre la plantacion de los olivos, se explica de este modo: "Esta » máxima (de Columela) tengo por verdadera, pues en nuestras tierras de Sevilla en el » monte del Alxarafe...... no he visto otra cosa que muchísimos acebuches entre los pequenãos árboles 820. "Y en el capítulo VII pág. 358 dice: "Vemos entre nosotros (ó en nuestros paises) higueras plantadas entre las vides...... en nuestros campos vecinos al río ngrande (Guadalquivir) &c."; y poco mas abaxo: nJamas he visto en los montes del Al-» xarafe &c." De los autores, cuyas máximas se citan en esta obra, unos son latinos como Varron, Columela y Paladio: otros griegos como Demócrito, Theodoro ó Diodoro Atico y Casiano Baso Escolástico: otros africanos y cartagineses como Annon, Leon el negro y Anatolio; y algun otro persa como Sidagós el de Hispahan. Es verosímil que los libros de que se sirvió Aben Jatib Abu Omar Aben Hajáj para la composicion de su obra, como que son de autores de naciones é idiomas diferentes, estuviesen traducidos al arabe. De otra suerte seria preciso persuadirse que Aben Hajáj tenia conocimiento é instruccion de machas lenguas, no solo de las que son dialectos del árabe, sino tambien de la griega y de la latina para poder aprovecharse de los autores que respectivamente escribiéron estos idiomas. Pero sea que el libro del gaditano Columela estuviese traducido al árabe, 6 que Aben Hajáj no ignorase la lengua latina para poderle consultar y servirse de su doctrina, él ó el autor de la traduccion debia tener un conocimiento mas que mediano para entender á un autor del siglo de Augusto, que habia tratado de materias rústicas con tanta pureza y elegancia de estilo. Es constante la exactitud y fidelidad en la traduccion arábiga de las muchas máximas de Columela, que se citan ó extractan en esta obra, y que igualmente alega en la suya Abu Zaccaria Ebn el Awam, como se ve por el cotejo que de ellas hiciéron con el texto latino mis maestros los PP. Mohedanos en el apéndice al tomo VIII

tores antiguos y modernos que expresa. Estos dos libros de Aben Hajáj y de Kutsámi debian contener lo mas de quanto se habia escrito de agricultura en el oriente y en el occidente: de manera que Kutsámi resumió los tratados de los escritores geopónicos orientales, y Aben Hajáj los de los africanos y de los europeos occidentales. Fuera de estas dos obras de agricultura ley6 nuestro autor otros muchos libros de la misma materia, no solo de españoles como Mohamed Ebn Ibrain, Ebn el Fasel, Abu el Jair sevillano, el Haj granadino, Aben Náser cordobés &c., sino tambien de persas como Kastos: de griegos como Casio Dionisio Uticense, Macario y Aristóteles; y de africanos como Magon y Anatolio, con los de otros varios autores que constan del catálogo que sigue á este discurso. Parece que nuestro autor empleó gran parte de su vida en el estudio de la ciencia natural tan necesaria y útil á la subsistencia de la vida humana, y como agricultor práctico extractó con juicio y concision el prodigioso número de escritores geopónicos que leyó, trasladando en su obra las máximas y observaciones que le pareciéron conformes y adaptables al clima y terreno de España. A cuyo propósito dice en su prólogo, que ninguna sentencia establece en ella que no hubiese probado por experiencia propia muchas veces.

3. Con tal aplicacion y diligencia, logró el escritor sevillano dexar á la nacion y á la posteridad una completísima coleccion de quamo el estudio y observacion de los antiguos y los modernos hasta el siglo XII, había aceleras en materias de agricultura y en todo lo concerniente á ella. A este fin adornó su obra con algunos tratados muy preciosos, cuyas diferentes materias pertenecen al gobierno y economía de la casa de campo, tales como el que habla de la cria de los animales que se emplean en las labores y abonos de las tierras : conviene á saber, el ganado vacuno y lanar, los mulos, los asnos, los camellos y los caballos: de la cria y grangería de las aves de la casa rústica, como son las palomas, los ánades, los patos, los pavones, las gallinas y las abejas; y el precioso tratadito sobre el destilado de aguas olorosas, con otros tan singulares y curiosos, como útiles é importantes. El tratado de veterinaria es á mi juicio muy apreciable, como lo conocerán los inteligentes: para su composicion se sirvió especialmente de los libros que habian escrito sobre la misma materia cierto Hipócrates, á quien siempre apellida el veterinario para distinguirle del Príncipe de la Medicina, Aben Abí Hazán y Musa Aben Náser (que parecen españoles), Abí Gobaida, el persa Kastos, Aben Ketiba 6 Kotaiba y un tal Asmaay. Asimismo son apreciables (y es de esperar no desagraden á los aficionados) los artículos en que Ebn el Awam trata del caballo y del arte de la equitacion; en que ciertamente hay cosas originales y curiosas. Para su composicion se valió de na ramoso poema en que se describen las calidades y buenas partes del castillo, citando algunos de sus versos enteros ó algun otro hemistichio, que yo he procurado traducir en especie de rima; y tambien de los tratados que escribiéron el ya mencionado Aben

de la Historia literaria de España, en que tratan de la vida y escritos del célebre gaditano Columela. Es á la verdad presumible que el mismo Aben Hajáj tuviese algun conocimiento de la lengua latina: pues se advierte que en muchos de sus preceptos aunque no cite para ellos á Columela ú otro autor latino, usa con frequencia de nombres romanos para expresar los meses solares del kalendario rústico.

Abí Hazám, Al-Mohálebo, Aben Abí Sófrati, Aben el Bagdadi y Garib Ben Saáid, escritor cordobés. En el tratado de las palomas, ánades, patos, gallinas y abejas se sirve de la agricultura nábathea, de Jáhetso, Kastos, Casiano, Filemon, Aben Zahári y otros, con algunos españoles cercanos de su tiempo. El tratadito sobre el destilado de aguas olorosas manifiesta evidentemente que no es esta una invencion moderna, como se habia creido; sino que los árabes fuéron los autores ó los propagadores de ella, tomándola de los Irakenses ó caldeos, aunque los hornos destilatorios y las operaciones del destilado se hayan perfeccionado, como era regular, en los tiempos posteriores.

- 4 La consideracion de ser esta obra la suma mas completa de agricultura de la media edad, y de haber hecho los árabes españoles maravillosos progresos en el cultivo del campo, llevando esta ciencia á un alto grado de perfeccion, á que apénas podemos nosotros lisonjearnos de haber llegado todavia; bastaria para recomendar su mérito, utilidad é importancia. Ella con otros muchos libros que escribiéron los árabes sobre la misma materia, seria la pauta por donde se conduxesen para adelantar la labranza en España, y aumentar por este medio la asombrosa poblacion que consta por sus mismos escritos. El Señor Casiri dixo en su biblioteca arábico-escurialense, que se acordaba haber leido que los Reyes de Granada mantenian casi cien mil caballos y doscientos mil soldados en las guerras que sostenian contra los christianos.
- No obstante esto ; se persuanen algunos que ignoran o marcian la erudicion arábiga por preocupacion ó por espíritu de partido, que de los librada los árabes no se puede sacar fruto ni utilidad alguna: que nada adelantáron en los conocimientos científicos, habiéndose dedicado solamente al estudio de una árida y descarnada metafísica y á la astrología judiciaria; y que de consiguiente el estudio y conocimiento de su lengua es poco ó nada importante. Pero la sola biblioteca arábico-escurialense desmiente tan arrojada y temeraria asercion, y lo mismo los catálogos que se han publicado de los mss. árabes de la biblioteca real de París y de la de Leyden: en las quales hay obras preciosísimas, especialmente de matemáticas, medicina, agricultura y ciencias naturales. De muy diverso modo opinaba el eruditísimo Samuel Bochart: el qual dice que no solo para adquirirse el perfecto conocimiento de la lengua hebrea contribuye la arábiga mas de lo que se ha creido hasta ahora; sino que se ilustrarian mucho todas las ciencias, particularmente las expresadas y la geografía, si se publicasen los libros arábigos mss. bien comunes en todo el oriente <sup>2</sup>. Mr. Guignes afirma que los árabes y los persas han he-

De hispanæ regionis ubertate arabum annales mira prædicant: in quibus memini me legere Graname Reges centum fere equorum millia in sui bellique usum semper aluisse, ac bis centum millia milisum stipendia merentium adversus christianos non semel parasse. Tem. I pag. 338.

Ad hebreæ linguæ perfectam cognitionem plus confert (lingua arabica) quam creditum est hactenus. Quod hebræorum in scripturam commentaria docent, qui que hæret calculus, ad hanc linguam confugiunt, tanquam ad sacram anchoram. Quamvarante plura observassent ex arabismo ad sacri textûs illustrationem, si illius linguæ fatisant peritiores. Ex eâdem lingua scientiis omnibus, medicina præsertim, & geographia soc mathesi multum lucis accederet, si ederentur libri arabici, qui passim in toto oriente habentur manuscripti. Notum enim est, apud arabes artes & scientias floruisse per annos ferè sexcentos, cum regnaret apud nos

cho observaciones astronómicas de conocida importancia, y han trabajado con acierto sobre todas las partes de las ciencias y sobre las artes. Casi lo mismo estampó Pfepfero en su tesauro hermenéutico.

- Otros aunque no nieguen á todos los árabes el conocimiento de las ciencias, ni el talento de escribir obras de alguna utilidad, no por eso estiman la presente quando sin haberla leido afirman ya como por espíritu de profecía, que serán muy pocos los lectores que tenga, ó que solo la leerán los que sean curiosos en materia de agricultura: de manera que segun su expresion tienen esta ciencia por un objeto nada necesario y de mera curiosidad, y la aplicacion á ella por un mero entretenimiento y diversion. ¿ Qué bien ni qué servicios útiles podrá esperar la pátria de los trabajos literarios de los que tienen ideas tan trocadas? ¿Despues de la ciencia de la religion hay otra que interese mas á la mísera humanidad, condenada á adquirirse el sustento con el sudor de su frente? Si las materias de agricultura son solo objeto de curiosidad, ¿ quáles serán los conocimientos y ciencias naturales que tengan estos por objetos necesarios? ¿Deberán ser estimables las producciones literarias en razon inversa de su utilidad?
- Finalmente otros se persuaden que habiéndose adelantado mucho la agricultura en los dos últimos siglos, especialmente en Francia y en Inglaterra, no parece tan importante la presente obra. ¿Pero qué se infiere de aquí ? ¿Dexarémos per eso de estudias las observaciones é inventos de los antiguos para poneinos en estado de confrontar sus adelantamientos con los de los modernos; ver en qué les hayamos excedido, ó ellos á nosotros; y sacar ventajas de todo este estudio y conocimientos, escogiendo lo bueno que en ellos se halle y hayamos olvidado, y lo que hubiéremos adelantado nosotros y ellos no descubriéron? Yo diré aquí con Deslandes aque por no entender el idioma de las naciones que nos han precedido, hemos dexado olvidar muchos conocimientos útiles y tenemos por nuevos inventos muchas cosas que ya estaban escritas, vendiendo al público por descubrimientos los que solo lo eran en el nombre; y que quizá por igual razon dixé-

foeda barbaries, & litteratura omnis esset prorsus extincta. Bochart Geograph. sacr. lib. 1 cap. 15.

- I Mr. Guignes Essai historique sur l'origine des characteres orientaux de l'imprimerie royale.
- \* ¿Quién se atreverá á negar que el estudio y conocimiento del árabe en España es muy particularmente necesario, ya para conocer una de las fuentes mas fecundas de donde deriva el aumento y riqueza del idioma castellano, y ya para ilustrar debidamente la historia de los christianos españoles, íntimamente unida con la de los árabes por espacio de mas de siete siglos? Es pues indudable que mientras no se cultive el idioma, y se registren y estudien los escritos y monumentos históricos de los árabes, no puede formirse una historia completa, ó traa completa coleccion diplomática para poder dignamente escribirla. La historia de España será siempre defectuosa mientras no contenga la de las naciones que en ella domináron. Entre tanto debería titularse mas bien Historia de los godos 6 de los christianos españoles, que Historia de España 6 de los españoles en general. Así como no sería posible escribir, por exemplo, la historia de Grecia y de Roma sin consultar los libros de sus respectivos naturales, del mismo modo no puede escribirse bien la de España sin consultar tambien los escritos de los árabes que fuéron naturales de ella.
  - 2 Hist. de la Filosof. tom. 1 pág. 8.

ron los egipcios de los griegos, que siempre serian niños y no se veria entre ellos perfeccionarse ciencia alguna. "Confesamos ingenuamente (decian á este propósi-,, to los doctos y juiciosos autores de la historia literaria de España 1) que los " modernos han hecho en algunas naciones de Europa muchos y útiles adelanta-" mientos en la agricultura; pero juzgamos que gran número de sus discursos y ", nuevos métodos son hermosas especulaciones poco ó nada adaptables á la práctica. "La causa de esto, segun refiere el anónimo que escribió en Francia la obra inti-", tulada Preservativo contra la agromania, ó la agricultura reducida á sus verda-", deros principios, y otra intitulada Historia de la agricultura antigua, consiste en , que muchos escritores modernos de agricultura han formado sus obras en los ga-", binetes, sin haber labrado ni aun visto labrar jamas un palmo de tierra. Asimismo ", no han consultado á los labradores prácticos del pais, que aunque rústicos, sue-" len poseer algunos conocimientos hereditarios de suma utilidad en la materia. "Tampoco han leido estos autores de compendios nuevos, planes y métodos de di-, rigir una casa de campo, las grandes obras que nos han quedado de los agricul-", tores antiguos así latinos como griegos. Tiene mucha razon el anónimo citado " en decir que pasma ver el esmero, cuidado y diligencia con que aquellos sabios ", de la antigüedad trataban de la agricultura teórica y prácticamente. De la mis-"ma manía introducida en Francia de escribir nuevos métodos de agricultura, na-", da adaptables á las prácticas del pais, se que altamente Mr. de la Salle de l'Etang ,, en la obra intitulada Manual de agricultura. Manifiesta con muchas razones los ", perjuicios que resultarian de l'ancie, si se in l'ancie el nuevo ", método del ingles Timil, tan celebrado por su panegirista Du-Hamel de Mestina ,, y per etros que se han deslumbrado con estas bellas teorías, por ser hombres que ", no tienen conocimientos en la agricultura. Así este autor como el anónimo ci-", tado convienen en que la agricultura de Francia se halla hoy (en 1764) en ", notable decadencia, á pesar de tantos libros publicados para reformarla. Noso-,, tros no somos tan apasionados de los antiguos, que desechemos los utilísimos in-,, ventos de los modernos en las artes y ciencias; pero tampoco nos deslumbramos ,, con la multitud de autores frívolos y superficiales, que han inundado la Euro-, pa en estos últimos siglos con escritos en todas materias de poco ó ningun méri-, to..... El anónimo exceptua las labores que dirigen las academias y otros cuer-" pos respetables &c." Hasta aquí los sabios autores de la historia literaria de España; con cuyo modo de pensar conviene la ilustre sociedad de amigos del país de Madrid, que penetrada de los mismos sentimientos tiene acordado y dado comision á algunos de sus individuos para que hagan la version castellana de la apreciable obra de nuestro Columela, aunque once siglos mas antigua que la de Ebn el Awan, y aunque escrita, no en España sino en Roma.

8 Ni perque Ebn el Awam fuese sevillano se ha de creer que su sistema práctico de agricultura sea solo adaptable en los parages de Sevilla ó en el Alxarafe, donde dice haber hecho muchas observaciones: pues fuera de establecer en su obra principios luminosos ó máximas generales, de que se deducentobvias consequiencias ó máximas particulares sobre la economía en la labrança de cada especie de terreno: fuera, digo, de estas observaciones propias, consiene su obra mul-

z Hist. liter. de España tom. 8 pág. 132. Nota.

titud de máxîmas extractadas no solo de la de Aben Hajáj y de la Agricultura nabathea (cuya provincia para donde se escribió es de igual ó casi igual temperamento al de España) sino de otros muchos autores árabes españoles que escribiéron de la misma materia, como ya se ha expresado: los quales no todos serian naturales de Sevilla ó de los pueblos de su inmediacion; pero no consta de qué provincia de España fuese cada uno, á excepcion de el Haj, á quien muchas veces llama el granadino para distinguirle de otros escritores del mismo nombre, el Zahári ó el natural de Zahara, y algunos cordobeses. Es pues verosímil que los varios autores españoles que cita en su obra sin expresar muchas veces sus nombres, hubiesen escrito en diferentes provincias de España. Ni es de creer que proponiéndose Ebn el Awam escribir un tratado completo de agricultura, dexase de leer y registrar con el estudio y meditacion correspondiente los libros que hasta su tiempo se habian escrito en España sobre agricultura. Con efecto, así lo afirma al comenzar el prólogo de su obra y mas adelante. Por otra parte se ve en muchos capítulos, y particularmente en el XXX que llama general, que distingue en ellos las prácticas particulares observadas en Sevilla y en sus inmediaciones. De todo lo qual resulta, que respectiva y proporcionalmente es adaptable su doctrina en todas ó en la mayor parte de las provincias de España, especialmente las meridionales; y que por esta y otras razones es preferible á la famos a transmitte debada del gaditana Columela, y á la apreciable de Alonso de Herrera. Con esto tiene España la gloria singular de presentar á la república literaria y á todas las naciones tres obras insignes de agricultura, escritas en tres idiomas diferentes con la mayor erudicion, pureza y elegancia de estilo.

- 9 Con el fin de dar anticipadamente al público alguna idea del libro de agricultura de Ebn el Awam , traduxo Don Miguel Casiri en su Biblioteca arábi-
- 1 Este mismo códice existe en la biblioteca de Leyden; pero no se dice en el catálogo que de ella se publicó en 1674, si integro ó solo parte. La real de Francia poseía solo la primera, ó los diez y seis primeros capítulos, que equivocada y aun contradictoriamente se atribuyen á la segunda en el catálogo de códices mss. que se publicó en París en 1730. Dando razon de este el autor del catálogo dice (tom. 1 pág. 197 col. 1) que se divide en dos partes: de las quales la primera trata del conocimiento y eleccion de los terrenos, de los riegos y demas géneros de cultura; y que la segunda, compuesta solo de diez y seis capítulos, versa sobre los varios géneros de semillas que pueden sembrarse. Tal es pues la noticia que de este códice se da en dicho catálogo: "Codex bombycinus; » Cayro in bibliothecam regiam Wanslebij opera illatus. Ibi continetur liber, cujus tiatius Kentáb al faláhat, sive tractatus de agricultura, auctore Abou Zacharia Jenia Ebn Monhammed Ebn Ahmed al Aonam. Dividitur opus in duas partes, restrum prima de telluris » cognitione, electione, stercoratione, irrigatione caterisque tultura generibus. Altera verò cu-» jus sexdecim priora tantum capita ibi reperias, inquiritur in varia sementum genera quæ tel-»luri mandari possunt. Ait Abou Zacharia se duorum scriptorum vestigiis potissimum insisten re, videlicet Abou Omar Ebn Hagiage qui Meftah al falahat, sive Agricultura clavem » anno Hegiræ 466 publici juris fécit, & Cothai qui de Agricultura nabathea scripsit. Is nautem ab Adamo exòrdium captens, præcipuos rerum rusticarum auctores summa curà & a diligentia conquisitos recensuit. Ad illius codicis calcem hæc legas: explicit pars prima; se-» quetur, Deo dante, altera quæ à capite decimo septimo incipit." = Consta por las últib 2 TOMO I.

co-escurialense los argumentos de los treinta y quatro capítulos que comprehenden las dos partes de que todo él se compone; adornando el artículo en que dá razon de este precioso códice con dos índices ó catálogos: uno de los nombres de la mayor parte de las plantas de que se trata en esta obra; y el otro de los nombres de los autores que en ella se citan, acompañado del que publicó Fabricio en su Biblioteca latina de los autores geopónicos que Caton, Varron, Columela y Paladio citan en sus libros de agricultura.

§ II

Desde que el erudito Casiri dió en un artículo de ocho folios tan alta idea de este códice, no ménos precioso que importante, todas las personas amantes del bien de la nacion anheláron vivamente verle traducido al castellano, siendo de los primeros el Excelentísimo Señor Conde de Campománes. Este ilustre magistrado, ornamento de la nacion española y de la república literaria, penstrado de tan zeloso deseo publicó el año 1751 con el célebre Casiri la traduccion castellana de los capítulos XVII y XIX de esta obra en el apéndice al Cultivo de las tierras: libro del inglés Mr. Thull que por encargo superior se traduxo tambien al castellano. Con el propio intento Don Miguel Casiri procuró dirigirme en el estudio de la lengua árabe, y exercitarme en la lectura y manejo de algunos mss. entre los quales fué uno el de Alfarábi que trata de música, y de cuyo fragmento, que pertenece á la real hibliotres del Fermiel. ne encargó la formacion de un extracto con la traduccion castellana que habia pedido el Sente Aleste Andres, residente entónces en Italia, y autor de la obra que allí publica intitulada Orfa gen, progresos y estado actual de toda la literatura: pues decia el Señor Casiri que si por su ancianidad y achaques no le era ya posible desempeñar por sí la oferta que habia hecho al público de traducir el códice de Ebn el Awam 1, la cumpliria

mas expresiones de esta nota, que la primera parte del códice de París contiene el mismo número de capítulos que la del Escorial; y de consiguiente que no pueden ser los que comprehende la segunda, pues comienza esta en el diez y siete. Tambien se dice equivocadamente, que Cothai es el autor de la agricultura nabathea que extractó Ebn el Awam, siendo así que en nuestro códice se le da el nombre de Kutsámi, y se le cita algunas veces en el cuerpo de la obra, no indicando su nombre ó el de su obra con cifra, sino expresándolo con todas sus letras del mismo modo que se lee en el prólogo. Así, debe inferirse que si en el códice de París se lee Cothai, es visible que está alterado el nombre del autor de la agricultura nabathea, como lo está el de Ebn el Awam, á quien allí se llama erradamente al Aonam.

Quid demum si rusticæ disciplinæ antistes Ebn Awam Hispalensis prodeat? cujus absolutissimo de agriculturæ commentario quidquid optimi apud chaldæos, græcos, africanos, latinos, arabo-hispanos qui scientiæ scriptores legitur, aspicias omninò complexum, hispanoque cælo, ac solo quam sapientissime accommodatum: adeò ut nihil hujus vel regionis vel artis cultoribus accidere æque fructuosum possit, ac si liberis transferri (quod annuente nobis otium Deo, aliquando futurum confidimus) more plantarum obtineat. Bibl. arab. escur. in præfat. pág. XIII. = Equidem opus eximium atque omnibus, præsertim hispanis agricolis fructuosissimum latinæ consuetudini tradere constitueram; sed aliis rébus avocato distinctoque duo tantum ejus capita licuit interpretari. Universum tamen, si quid otii fecerit Deus me aliquando, insertis annotationibus, translaturum spero. Ibid. tom. 1. pág. 323.

por medio de un discípulo á quien comunicase la competente instruccion para ello. Así es que permanecí á su lado recibiéndola desde Agosto de 1779 hasta su fallecimiento acaecido en 12 de Marzo de 179 i \*.

- finiento en una de sus obras mss. que se conserva en el monasterio de San Martin de esta corte; cuyo deseo no puedo yo expresar mejor que con sus mismas palabras: "He visto (dice) los pliegos que contienen la version castellana (de dos capítulos) "del contexto árabe de un autor mahometano de Sevilla. El doctísimo en lengua "árabe Don Miguel Casiri, presbítero maronita, que en compañía del Señor Don "Pedro Rodriguez de Campománes, hoy Fiscal del Consejo de Castilla, (los) tra-
- El mérito especial de este célebre erudito y mi gratitud exigen que yo haga aquí un ligero bosquejo de su vida literaria. El Señor Don Miguel Casiri fue natural de Trípoli de Siria, y aunque no consta el tiempo fixo de su nacimiento, se inflere que seria hácia el año 10 del siglo pasado, constando por certificacion del Señor Don Gabriel Heua, Arzobispo de Chipre que recibió en Roma el sacerdocio el 29 de setiembre de 1734 en el monasterio de San Pedro y San Marcelino. En 1735 y concluida con aprovechamiento la carrera escolástica de sus estudios, el Señor Papa Clemente XII le dió la honrosa comision de pasar al oriente con Don Josef Assemani á celebrar una congregacion ó sínodo en la nacion de los maronitas. De allí volvió à Roma el año de propositionem à la englessa congregacion oportunamente y segun la instruccion que traia, sobre puntos muy graves pertenecientes a dicha nacion. No volvió al oriente; y parece que desde ese mismo año ó poco despues residió en el expresado monasterio de San Pedro y San Marcelino hasta 1745, enseñando á algunos de aquellos monges, no solo las lenguas caldáica, siriaca y arábiga, sino tambien la filosofía y la teología, traducidas del latin al árabe con satisfaccion y mucho aplauso de los Cardenales protectores, como todo consta de certificacion dada en 30 de Julio del mismo año de 45 por el mencionado Assemani. A principios de 48 vino á España, llamado verosímilmente por el R. P. Francisco Rávago, jesuita que en Roma habia sido su maestro de teología, y se hallaba entonces (como confesor que era del Señor Fernando VI) de director de la real biblioteca de Madrid, donde le destinó con plaza de oficial escribiente. Desde aquel momento se propuso el Señor Casiri llenar las miras de su maestro y bienhechor, dándole juntamente pruebas de su gratitud; y así emprendió desde luego la traduccion latina de un códice arábigo, intitulado Sol de la Sabiduría, que concluida dedicó á su Mecenas. Ignoro donde pare al presente esta traduccion, la qual parece se trataba de imprimir con el texto original, segun se infiere de carta del mismo P. Rávago á Casirî fecha en San Lorenzo á 22 de octubre de 1751 en que le dice: » haber escrito á Don Francisco Fernandez Gutierrez para que franquease la letra arábiga » y lo demas que fuese necesario para la impresion, " que no podia ser sino de la expresseta obra. Antes y despues de este año, esto es, en el de 49 y 55 pasó de órden del Rey i monasterio de San Lorenzo, donde residió dos largas temporadas con el objeto de registrar su copiosa coleccion de miss. árabes, y hacer apuntes y transplantation de ellos: con estos materiales, vuelto á Madrid, compuso la Biblioteca arábico-escurialense que en dos tomos en folio se publicó en 1760 y 1770. Estando trabajando el primer tomo el año de 56 fine mombrado intérprete de lenguas orientales por fallecimiento de Don Andres de San Just; y en el mismo año se le concediéron honores de bibliotecario, en atencion al mérito de set trabajo en la formacion de la expresada obra. Al siguiente de la publicacion del primer tomo, le hizo el Rey la gracia de una pension de 200 pesos anuales sobre fondos de biblioteca, ademas de su sueldo de oficial en ella y del de interprete; y en noviembre de 63 sué nombrado bibliotecario por fallecimiento de Don Leopoldo Gerónimo Puig. Concluido este trabajo se dedicó por expresa órden del Roy

" duxo del contexto árabe me mostró el códice arábigo y la dicha traduccion en cas", tellano ::::: Sin oponerme á la utilidad del tomo sobre el cultivo de las tierras, di", go que mas quisiera que se traduxese en castellano el códice ms. y en 4.º de Ebn
", el Awam sevillano; pues contiene un curso entero de agricultura española. Y es
", bien cierto, que mas adaptable es á Castilla una agricultura andaluza, que una
", agricultura inglesa."

Los doctos y juiciosos autores ya citados de la historia literaria de España se explicáron de este modo en el apéndice del tomo VIII de ella., Todas estas no, ticias nos han sido otros tantos estímulos que aviváron nuestros deseos de ver tradu, cida en lengua española, ó en otra de las que entendiésemos una obra de tanto

á hacer la traduccion latina del códice arábigo de la coleccion de cánones: obra gloriosa á la iglesia de España, y cuya publicacion desean con ardor los buentes patriotas, y aun muchos literatos y eruditos extrangeros. Esta obea será ran generalmente aplaudida y estimada, comó lo ha sido la Bibliotera rabico-escurialense: de la qual se han hecho justamente magníficos elogios, que no es capaz de obscurecer algun otro envidioso que ha pretendido rebaxar el mérito de tan apreciables y útiles tareas. No es este el lugar de hacer una completa enumeracion de estos elogios que el discurso mismo del tiempo va cada vez multiplicando, ni de hacer la apología de unas obras que por su crédito y celebridad no la necesitan. Concluida la copia y la traduccion latina de la coleccion arábiga de los cánones, se dedicó por encargo de la Real Academia de accompany de que era individuo descripcio de 49, á descifrar algunas inscripciones arábico-cúficas, y las monedas útiles de la misma clase que entónces poseia este cuerpo literario: las quales se hallan abiertas ya con la lectura corriente asiática, y la interpretacion latina. Asimismo trabajó por su órden un pequeño diccionario de voces castellanas tomadas del árabe, señalando su respectiva etimología y expresando el nombre arábigo con sus propios caracteres. Interpretó ademas por encargo de la Real Academia de San Fernando las inscripciones árabes que se hallan en la Alhambra de Granada y en el Alcázar de Sevilla, que dicha Academia habia acordado se copiasen al mismo tiempo que se hiciesen los dibuxos de aquellos palacios. Finalmente, tuvo el Señor Casiri correspondencia literaria con varios eruditos de Europa, especialmente con el Señor Juan Chaning, ciudadano de Londres, quien en algunas de sus cartas le asegura el amor y veneracion que le profesaban los eruditos Heurt y Kennicott; con los Señores Cárlos Godofredo Woide, que en carta de 4 de Mayo de 1774 le dice que el orbe erudito celebra justa y unánimemente su obra; el aleman Christóbal Theóphilo Murr; Mr. el Abad Barre, de Marsella; Mr. Cardonne; Olao Gerardo Tichsen, profesor en la universidad de Butzow; Rosario Gregorio, de Palermo; y el Abate Don Juan Andres, que tanto se aprovechó de la Biblioteca arábico-escurialense para la composicion de la parte de su obra en que trata de la literatura de los árabes como se sirvió de la misma el célebre ingles Gibbon en los capítulos LI y LII de su Historia de la decadencia del imperio romano, donde despues de decir en una nota, que tiene la fortuna de porce la magnifica obra de la Biblioteca arábico-escurialense, y que su edicion hace honor à las prensas de España, añade que el autor editor de ella clasificó de un modo juicioso los mss. arábigos, y que los largos extractos que hace de ellos dan luz á la literatura de los musulmanes y à la historia de España. Ultimamente de pues de decir que ya no es de temer la perdida de estos monumentos árabes, manifiesta entimiento de que por una negligencia incomprehensible no se hubiese hecho autes del incendio acaecido en 1671, que consumió en el Escorial la mayor parte de estos miss. el mismo trabajo que cerca de un siglo despues hizo el célebre Casiri.

", mérito y comun utilidad. Pero aun fuéron estos mayores, quando llegó el caso de ", ilustrar á nuestro Columela" &c.

- 13 Teniéndose ya noticia en Inglaterra de la traduccion y de la impresion que se estaba haciendo del códice de Ebn el Awam, se pidió esta obra que allí se creía ya concluida por encargo de una ilustre sociedad de laboriosos literatos de aquel reyno: los quales para bien general de las naciones y gloria de la república literaria se han propuesto componer y publicar una preciosa y copiosa coleccion intitulada Anales de agricultura, cuya obra pasa ya de veinte y quatro tomos, y en la que se proponen extractar ó refundir los libros antiguos y modernos de agricultura de todas las naciones.
- I 4 El erudito dinamarqués Don Daniel Moldenhawer, doctor y catedrático de la universidad de Copenhague, que años pasados hizo á España dos viages literarios, con el objeto de registrar alguños libros y códices arábigos del Escorial para ilustrar el libro de Job que habia traducido y se proponia adornar con eruditas notas que aclarasen su texto, particularmente en lo respectivo á historianatural; vió en su primer viage el códice de Ebn el Awam en mi posada, y la traduccion de casi toda su primera parte; y habiendo comunicado esta noticia, á su vuelta á Copenhague, á su maestro Juan David Michaelis (bien conocido en la república literaria por la formado por él aquel célebre literaro del monte de addice de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor sevillano, y del estado de la traduccion castellana; de agricultura del escritor del monte del agricultura del escritor del monte del monte del agricultura del escritor del
- Ultimamente, el Señor Cárlos de Lastregrie, ciudadano francés que quatro años ha pasó igualmente á España con el fin de registrar algunos libros y códices del Escorial, y averiguar por este medio si la trashumacion de las ovejas para el afinamiento de sus lanas habia sido pensamiento y práctica de los manometanos españoles, ó era invencion mas moderna; se me presentó de vuelta del Escorial con el deseo de saber si se trataba este punto en el códice de agricultura, cuya traduccion estaba concluyendo; y aunque informado por mí de que en él no se tocaba semejante materia, hizo no obstante un apunte del argumento de la obra y del estado de su traduccion é impresion, para presentarlo al instituto nacional de aquella república.

S III

- 16 Por una serie de circunstancias extraordinarias ha dispuesto Dios que yo fuese el débil instrumento de que se sirviese su providencia para el cuadimiento de los deseos de los expresados literatos nacionales y extrançeros. La muchos persona, ges de la corte, zelosos del bien y gloria de la nacion. Lodos los quales han cooperado á este importante fin del modo y forma que respectivamente les handos posibles unos inspirándome el deseo de emprender el estudio de las lenguas rientales, y proporcionándome los primeros principios de esta instruccion, y outos dirigiéndome con
- x A la proteccion y auxilios del Excelentísimo Señor Don Fr. Manuel del Cenáculo y Villasboas, Obispo de Beja, literato de primer orden y zeloso promovedor de todo genero de literatura, y á la persuasion de los RR: PP. Mohedanos, autores de la historia

وي الرابع الله يستان الله الله الله الله الله المستعمل المستوافية الله الله الله المستعمل الم

sus luces para hacer algun progreso en ella <sup>1</sup>: otros proporcionándome la competente situacion y auxílios de subsistencia física y literaria para llevar adelante las costosas y duras tareas de la obra ya emprendida <sup>2</sup>; y otros finalmente removiendo estorbos y desvaneciendo oposiciones de varios géneros, dirigidas á suspender la continuacion de unos trabajos tan importantes: obstáculos que sin proteccion no hubiera yo podido contrarrestar, vencer, ni aun descubrir <sup>3</sup>.

17 En esta favorable situacion y alentado con esperanzas de mejorarla 4, con-

raria de España, se deben los primeros conocimientos que adquirí en el árabe y en el hebreo por espacio de dos años en el convento de RR. PP. Terceros de Lisboa, donde por direccion de dicho Señor Obispo florecia ya en el año de 1773 el estudio de las humanidades, de las lenguas orientales, de la filosofía y matemáticas, de las ciencias sagradas en todos sus ramos, y del buen gusto.

- I En Lisboa tuve por maestros de los primeros rudimentos del árabe al R. P. Fr. Antonio Bautista, autor de una gramática arábiga, y hoy confesor de la Serenísima Señora Princesa del Brasil Doña Carlota, y al R. P. Fr. Juan de Souza, natural de Damasco, catedrático é intérprete regio de la lengua árabe, autor de otra gramática, de un Lexteon etimológico de las palabras y nombres portugueses que tienen origen arábigo, y de una traduccion portuguesa de algunos monumentos arábigos pertenecientes á los reynados de Don Manuel y Don Juan III. Tambien debí algunas lecciones al presbítero Don Pablo Hodár, maronita, catedrático, que de tenguas orientales en la innventad de Coimbra, en las temporadas de vacaciones que baxaba á Lisboa; y últimamente por espació de inse años recibí en Madrid las apreciables instrucciones del célebre autor de la Biblioteca arábico-escurialense.
- 2 Habiendo Don Miguel Casiri mostrado al Excelentísimo Señor Conde de Campománes el prólogo de esta obra traducido al castellano por mí en los ratos que me dexaban libres los negocios que me traxéron á la corte, manifestándole al mismo tiempo su sentimiento de que me retirase de ella concluidos que fuesen dichos negocios, el expresado Señor Conde renovó coñ este motivo su antiguo deseo de que se traduxese por entero tan importante códice, y que para ello se me fixase en Madrid con algun destino: á cuyo fin empleó los medios posibles para que obtuviese la cátedra de lengua hebrea, que en el año de 1781 se hallaba vacante en los reales estudios de San Isidro; pero como no pudo verificarse este pensamiento, promovió juntamente con Don Miguel Casiri mi destino en la real biblioteca, donde se sirvió S. M. crear para este efecto la plaza supernumeraria que en ella obtengo desde el año de 1784, habiendo debido el año anterior al expresado Señor Conde que me proporcionase el honor de ser admitido en la Real Academia de la Historia, de que entónces era dignísimo Director.
- 3 Superó la soberana dignacion del Rey N. S. las contradiciones que tuvo la publicacion de esta obra, quando por medio del Excelentísimo Señor Don Pedro de Acuña, Ministro de Gracia y Justicia, mando acuitir la traduccion de la primera parte de ella á la revision y censura del Señor Campománes, y en vista de su informe se sirvió S. M. resolver que toda la obra se imprimiese con el texto de cuenta de la real biblioteca: resolucion que al paso que acrediró la innata beniguidad y justificacion del Rey, y el zelo de su Ministro, fué para mí un público testimonio de que no habia empleado inútilmente el tiempo en el cuerpo de que era individao.
- 4 Con efecto, casi concluida la impresion de la primera parte de esta obra, el Excelentísimo Señor Don Eugenio Llaguno que sucedió al Señor Acuña en dicho Ministerio, per-

tinué la traduccion por una copia hecha del códice del Escorial, que con el correspondiente resguardo me habia entregado por recomendacion de Don Miguel Casiri el Señor Don Juan de Santander, entónces bibliotecario mayor de S. M. La falta del códice original de agricultura y del de historia natural del árabe malagueño Ben el Beithar, hizo al principio mas ingrato y dificil el trabajo, y mas lento el progreso de la traduccion. Estos dos códices (que exîstian en la real biblioteca de Madrid desde que se pasáron á ella de la del Escorial para ser copiados) no pude conseguir se me entregasen despues del fallecimiento del Señor Santander hasta pasado año y medio de solicitud; siendo al fin necesario acudir á S. M. el año 1786, y en vista de mi representacion se dignó mandar que se me entregasen. El de Ben el Beithar era mucho mas necesario, y aun absolutamente indispensable, no siendo posible sin el auxílio de este códice fixar el específico significado de los nombres de plantas que ocurren en el de agricultura, y que en la mayor parte no se contienen en los diccionarios arábico-latinos de Golio y de Giggei, aunque copiosos y excelentes en su línea. Parece que no llegó el caso de que pudiese copiarse este códice en tiempo del expresado bibliotecario mayor; por cuya disposicion lo habian sido otros del Escorial, como algunas bibliotecas arábico-hispanas, la coleccion árabe de los cánones, el códice de Ebn el Awam y algunos otros, con el fin de que la real bibliogetil de Madrid prosevese y disfrutase copias de mss. tan importances. Louisia, or party to mean the sale special and the present the present of the portant performance of the present bitero maronita Don Pablo Hodar; el qual concluyó la del códice de articultura el dia primero de octubre de 1762, segun lo expresa él mismo al fin de ella en una nota.

**8 1** Este diestro copiante, teniendo bastante instruccion en el árabe culto y erudito, corrigió varias dicciones que á su parecer estaban viciadas en el códice del Escorial: las quales sacaba por lo regular al márgen de su copia, y á veces sus propias correcciones; y aunque algunas sean ciertamente arregladas, otras no lo parecen, ya porque tuvo por viciosas en el códice del Escorial dicciones ó expresiones que vo no estimo por tales, y ya porque incurre en otros errores pretendiendo corregir algunos lugares que realmente se hallan alterados, y cuya corrupcion no era fácil advertir, sino en el exâmen lento y detenido á que obligase el prolixo trabajo de su traduccion. Todo se advierte por menor en las notas que van al pie de las llanas de la impresion de esta obra; en las quales se fixa la verdadera lectura de muchos lugares, que en mi opinion se hallaban alterados y carecian de sentido, ó le daban repugnante al contexto: ya corrigiendo la de uno y otro códice, y ya indicando la que de estos respectivamente me parecia preferible. Como la copia moderna del mencionado maronita es menos incorrecta que la que le sirvió de original preferido por esto á la del Escorial para la impresion ...

suadido de la importancia de la obra y del improbo trabajo de su traduccion en proporcionó los auxílios que necesitaba, inclinando el benigno corazon de S. Me que para alentarme tambien con el honor se dignó presentarme para una prebenda de la santa iglesia catedral de Cartagena, y despues para la dignidad de Prior claustral de Tortosa.

En el códice del Escorial no hay division de articulos ni de párrafos; en la copia del maronita la hay, y el argumento de los capítulos está escrito con letra encarnada, y lo mismo la diccion artículo y las iniciales ó cifras de los nombres de algunos amores que se citomo I.

- I o Por este medio se publica correcto el texto árabe del códice de Ebn el Awam, y al mismo tiempo se indican las innumerables variantes que resultan del prolixo cotejo y confrontacion con la copia; á fin de que los eruditos puedan juzgar si mis correcciones son arregladas y conformes á las escrupulosas leyes de la hermenéutica y de la crítica, atendiendo al contexto; y tengan la libertad de corregir las que no fueren tales, como yo la he tenido de corregir las del expresado maronita. He seguido en esto el dictámen de Juan Seldeno, el qual se propuso tambien seguir el erudito Eduardo Pocock 1, que no alteró en lo mas mínimo el texto árabe de los anales de Said Ebnol Batrik, llamado despues Eutychio, Patriarca de Constantinopla, cuya obra traduxo al latin. No quiere Seldeno que quando se publique algun códice se altere en él cosa alguna, no solo corrigiendo la sintaxîs, pero ni aun purgando los yerros que pueda contener; con cuyo parecer me he conformado por las mismas razones que Pocock, poniendo mis correcciones al pie de las llanas sin alterar con ellas el texto original, por no incurrir en el vicio que con razon reprehende Salmasio, no tanto en algunos intérpretes arábigos del griego á quienes procura excusar, como en los copiantes de libros antiguos latinos en quienes tiene este vicio por incurable; los quales por no entender lo que copiaban, corrompiéron y alteráron muchos monumentos de los latinos antiguos \*.
- Quando por la demasiada corrupcion de algunos pasages del texto ó por mi falta de inteligencia, no he podido corregirlos ó su sentido se me ha ocultado, los he pasado al pie de les llanses de executado con alguna del contexto donde corregirlos. In mismo he executado con alguna de lugar del contexto donde corregirlos por parecerme la doctrina de su contenido vana ó interecciosa, como en las páginas 91, 145, 337, 339, 348, 353, 470, 651 y 654 de la segunda parte, y con un artículo entero en el tratado del caballo por ocultárseme el significado de algunas dicciones sobre que se funda el sentido é inteligencia de todo el contexto, como en la página 667 y siguiente de la misma parte. De manera que por este método observado escrupulosamente, se ofrece al público el texto original, no solo sin alteracion alguna en sus dicciones, sino tambien integro en todas sus partes; exceptuando algunas expresiones de fórmula tales co-

tan. Aunque este copiante hizo division de artículos que subdividió en párrafos, yo he aumentado la de aquellos, y no he seguido precisamente la de estos; por no parecerme tan acomodada al buen órden, ni al uso y gusto del lector.

- I Ne juxtà grammaticorum canones eam (sintaxeos rationem) in integrum restituere satagerem, obstitit to manapite Seldeni sententia, qua auctores ad codicum, è quibus exprimuntur fidem, nihilo prorsus mutato, ac ne erroribus quidem sublatis, edi voluit..... Quam in contentiam & ipse ac pronius descendi, quod si à me mutatum exemplar fuisset, corruptum dicer forsan aliquis; atque aliter, si loco suo stetissent omnia, intelligi potuisse quadam quam ego versaim. In praf. annal. Eutychii.
- Quo tempore ista ventones eurabantur anctorum pracipue antiquioris Gracia, qui in atabicum sermonem à doctis grace arabibus transferri solebant, non licuit meliores dari, cum nec major inter ipsos gracos prisca eorum lingua eruditio diluceret. Hinc illud mutandi in libris qua non percipiebant, & corrigendi qua prava videbantur insanabile eis (monachis qui libros latinos veterum scriptorum ante annos octingentos describebant) insedit cacoethes, cujus vitio effectum est, ut tot hodie mendosa priscorum scriptorum monumenta habeamus. Salmas, praf. in tab. Cebetis arabic.

mo الله تعالى ; بانى الله chas veces las hé omitido y otras dexado de traducir, aunque sean religiosas y edificativas; y lo mismo hé executado con la diccion الملاومة aplicada á significar cierta calidad de tierra cuyo sentido no quadraba con el contexto, la qual hé dexado de sacar al pie de las llanas.

Fuera de esta especie de anotaciones críticas, que tienen por fin rectificar el texto sin darle alterado, hé adornado esta obra con muchas notas respectivas á la materia. Unas tienen por objeto ilustrar ciertas máximas geopónicas, conforme á las observaciones de algunos autores antiguos y modernos; pero las mas frequentes en esta clase son las que versan sobre plantas, ya rectificando sus nombres alterados en el códice, y ya fixando su significado específico por medio de la confrontacion de las descripciones que hacen de las plantas el malagueño Ben el Beithar y el griego Dioscórides traducido al castellano y anotado por el Doctor Andres de Laguna. Con la mayor parte de estas notas se ilustra el prólogo del autor: pues como en él se incluye el índice de los capítulos de toda la obra, y se mencionan de consigniente muchas plantas, pareció este lugar donde primeramente ocurren sus nombres mas á propósito para fixar sus especies y para determinar y comprobar su significado, que no los capítulos y artículos en que respectivamente se trata de cada especie de planta. Pero como no todos los nombres de las que se expresan en el cuerpo de la obra se hallan en el citado indice del prologo del satorno esparcidas por ella en sus propios lugares; de cuyo número son las de las páginas 126, 271, 309, 333, 401 y otras de la primera parte, y las que se hallan en las paginas 120, 200, 316, 326 &c. de la segunda, particularmente la de la página 131. en la que se procura corregir el nombre árabe alterado y fixar la especie de planta significada por él (que es el silibon), confrontando lo que trae el erudito Samuel Bochart en su hierozonicon de autoridad de los rabinos, con las explicaciones de lo que dicen los autores árabes que tratan de esta planta, y el erudito Olao Celsio en su hierobotanicon ó tratado de las plantas de que se hace mencion en la santa escritura \*. Esto en quanto al texto arábigo y á las notas críticas con que hé procurado corregirle é ilustrarle.

#### § IV

Resta ahora informar al público de la traduccion castellana y del método observado en ella; pero ántes no será importuno decir que en este trabajo y en el de la correccion crítica é ilustracion del texto original hé empleado catorce años, sin incluir el tiempo de dos y medio que se ha ocupado en la impresion de los des tomos de que se compone toda la obra. El justo apreciador de los trabajo en si juzgará si es mucho aquel tiempo para hacer una vicajo en composa y composa y composa de que por la materia de que principalmente trata y otras varias subalternas, y por la incorreccion de su texto, presentaba dificultades casi insuprables de distintas especies. Lo qual insinúo no para hacer vana ostentacion de mi trabajo, sino para satisfacer á las infundadas reconvenciones de algunos, y para implorar la indul-

The month of the company of the second of the contract of the

<sup>\*</sup> El catálogo alfabetico de todos los nombres de plantas que ocurren en toda la obra
va al fin de la segunda parte con su traduccion.

TOMO I.

gencia de todos en los descuidos ó errores en que necesariamente habré incurrido en una obra tan dilatada y de tal naturaleza 1. Mas de una vez oí decir á mi maestro el Señor Casiri hablando de la traduccion de este códice, que no era obra para un hombre solo, y que para hacerla ajustada y exâcta y con la dignidad correspondiente, no era mucho tiempo el de diez y ocho á veinte años. Esto no parecerá exâgeracion, si se atiende al tiempo que empleó en la traduccion latina del Alcoran el erudito P. Marraci, que en el prólogo de su refutacion, dice consumió mas de quarenta años en aquel trabajo; que en ese tiempo hizo quatro versiones del texto del Alcoran, hallando siempre que omitir, añadir, corregir ó mejorar en las primeras, y que si hubiese hecho quinta no duda que aun tendria que hacer lo mismo \*. Si un hombre, pues, tan erudito é instruido en la lengua arábiga gastó tanto tiempo en hacer una traduccion que no era la primera ú original, y con los auxilios de tener vistas otras versiones, aunque imperfectas, de disfrutar copias varias de exemplares correctísimos del texto, y de tener á la mano los principales expositores para la inteligencia de los lugares obscuros y difíciles; si un erudito, repito, como el P. Marraci necesitó tanto tiempo para hacer hasta quarta version que aunque no substancialmente defectuosa, no niega su autor que contenga pasages dignos de correccion, y que segun la calificacion de Mr. Pastoret en la vida de Mahoma es una version bárbara por no serlo de sentencias ó pensamientos: ; qué deberá pensarse del tiempo que se ha consumido en la traduccion castellana del códice de agricultura? ¿ y cómo podré vo lisonicarme de su perfeccion siendo ella original ó la primera que sale al público, y habiéndose hecho de un texto interrecto y sin aquellos auxilios?

Marraci tendria sus razones para hacer su version tan literal: en la mia he observado cierto medio, y no he perdido un punto de vista los dos principales sines que desde luego me propuse: uno facilitar el estudio de la lengua árabe y el útil manejo de sus mss.; y otro cooperar á promover los mayores adelantamientos posibles de la agricultura, especialmente en España. En quanto á lo primero hé procurado penetrarme del espíritu del autor, y conservando su estilo en lo posible, ofrecer sus pensamientos como presumo que él los presentaria si hubiese escrito en castellano; y puedo asegurar que hé traducido á Ebn el Awam como yo mismo desearia serlo, si alguna vez me hallase en el caso de poder merecer este honor. Hé tenido siempre presente al hacer esta version la práctica de los mejores in-

Difficile est alienas lineas insequentem non alicubi excidere; & arduum, ut quæ in alia lingua benè dicta sunt, eumdem decorem in translatione conservent. Div. Hieron. epist. ad Parach. de genere optimo interpretandi.

nem) omni protest defectu carere, omnibusque numeris absolutam esse, vel affirmem, vel mihi persuadeam. Illud unum emplicita fronte affirmare possum, me in ea elucubranda omnem fidem, curam atque attentionem adhibuisse, & annorum supra quadraginta studium collocasse. Quo tempore quater Alcoranum in latinum idioma ex correctissimis arabum exemplaribus, pracipuorum illius expositorum subsidio converti: semperque in eo omnia ad incudem & limam revocavi: semperque aliquid fuit quod vel adderem, vel detraherem, vel in melius commutarem. Et fortassè nunc etiàm idem mihi contingeret, si quintam illius interpretationem tentarem. Refut. Alcor. in praf. p. 7.

térpretes y las máximas de San Gerónimo sobre el mejor modo de interpretar . Con todo hé procurado sujetarme lo posible á la letra del texto árabe, vertiéndole en estilo sencillo y claro; pero sin alterar nada el pensamiento del autor, ya faltando á la clara exposicion del texto original, 6 ya amplificándole por medio de libre paráfrasi. Si alguna vez ha sido necesario para dar mas claridad á algunas sentencias, añadir á la letra del texto alguna palabra ó palabras en la traduccion, estas por lo comun van incluidas en quadrados; y aunque consideradas en sí y como destacadas del contexto de la version no tengan en el original dicciones correspondientes que literalmente las signifiquen, no dexa sin embargo de incluirse la idea de su significado en el riguroso sentido del autor, si se atiende al artificio ó sintaxis de la lengua arábiga, ó al contexto del período: lo qual sea dicho en gracia de los muy principiantes en el estudio de esta lengua, ó de los que no gustan sino de aquellas versiones materialmente literales hechas de verbo ad verbum, que reprueba Horacio en su arte poética 3.

24 Así, aunque esta version sea literal en lo posible, no por esto ha de creerse se haya incurrido en ella en el vicio de kacozilismo, vertiendo escrupulosamente nombre por nombre en sus respectivos casos, verbo por verbo en sus respectivos tiempos y modos, preposicion por preposicion y adverbio por adverbio. Esto no era posible sin adulterar monstruosamente la frase y sintaris castellana, y entónces la traduccion lo seria solo en lo material de las disciones multes só de ponsé, y no en lo formal del artificio 6 composicion de sus períodos, en perjuicio de la clasidad. y ann de la fidelidad de las sentencias. Tal género de versiones, dice el Abad de la Bletterie, ponderadas por los que no pueden darlas mejores, no son sino copias deformes é infieles que en nada se parecen al original. Yo añado que son ridículas. absurdas, rústicas y bárbaras; y que si tienen alguna utilidad es como la de los andadores que se emplean para hacer dar á los niños los primeros pasos. A la verdad, sin alguna version de este género se confundirian los principiantes quando comenzasen á traducir, siendo á los principios necesario hacerlos seguir paso á paso el original, ó diccion por diccion; pues de otra suerte ¿ cómo podrian conducirse en el uso de los diccionarios? Facilitado ya este uso y comenzando á observar el discipulo la sintaxîs, idiotismos y genio de la lengua árabe, debe ya entónces manejar versiones de otra especie en seguida de la literal latina del Alcoran que acompañada del texto hizo y publicó en Padua el citado P. Marraci el año de 1698. En este estado puede ya manejar libros impresos en que el texto se exprese sin vocales, que los árabes no suelen usar en sus mss., ayudándose de versiones en que brille la propiedad, pureza y elegancia de las lenguas en que se hacen. Este exercicio siéndole como especie de ensayo para el uso útil de los mss. árabes, le proporcionará modelos para hacer versiones originales de códices útiles, que aumenten el fondo y capital de la república literaria, y no seate menes repeticiones de obras ya pu-

I Non verbum pro verbo necesse habui reddere; sed genus omne verborum vimque servavi. Cicer. de optimo genere oratorum.

<sup>2</sup> Non enim me annumerare ea (verba) lectori putavi oportere, sed tanquam appendere..... Alii silabas aucupentur, & litteras; tu quære sententias. Div. Hieron. epist. ad Pamach.

blicadas y conocidas. Débese pues facilitar el estudio de esta erudicion; y para no quedarse siempre en principios elementales, que de nada sirven si no llegan algun dia á dar el correspondiente fruto, contribuye mucho la suficiente copia de semejantes traducciones nuevas, impresas con el texto, de que verdaderamente tenemos grandísima necesidad. ¿ Y quién mejor debe proveer á los candidatos de la erudita república literaria de tales obras y auxílios, que aquellos cuerpos sabios que no solo tienen mayores medios y proporciones para trabajarlas, sino tambien igual interes y honor en darlas al público?

- Fuera de esta utilidad, era debido que el texto original de esta obra se perpetuase por medio de la prensa, si se atiende á la pureza, propiedad y elegancia de estilo que empleó en su composicion el docto árabe sevillano, sin temer ya los peligros de que pueda perderse este precioso códice de la real biblioteca de San Lorenzo por alguno de los acasos que no alcanza á preveer ni impedir la vigilancia humana. Es bien notorio que en la libreria alta de aquel monasterio donde se conservan algunos libros impresos raros y los mss. árabes, prendió el fuego el año 167 r y su voracidad reduxo á cenizas la mayor parte de estos últimos: entre los quales es regular existiese y pereciese la grande obra de Aben Hajáj, autor español, y el libro de agricultura de Abdalah Aben Baccál toledano, de que hace mencion Don Nicolas Antonio <sup>1</sup>. En esta pérdida irreparable se salvó por fortuna el precioso códice de Ebn el Awam, pero quién podria asegurar que en lo sucesivo se salvase de tales peligros? Por estas y estado para de la servido S. M. resolver, que se impaina la traduccion castellana acompañada del terro de la cuenta de sa real biblioteca.
- Ya no es de creer se tenga por inútil semejante trabajo, y por lastimoso el gasto empleado en darle al público por medio de la prensa \*. Nadie podrá persua-
- Abdalahi Iben Baccal el tolaitali, hoc est, toletanus. Liber ejus absolutus de agricultura exstat in escurialensi regia bibliotheca, scriptus, ut ibi dicitur, Toleti librariz Josephi Ibn Lishap Ibn Nehemia, anno à computo Alcusri 1269.
- \* No será importuno copiar aquí lo que dice á este propósito el doctísimo M. Fr. Martin Sarmiento en carta á Don Miguel Casiri fecha en junio de 1749 hallándose este erudito en el Escorial. En ella despues de darle algunas reglas sobre el modo de hacer los apuntes y extractos de los códices arábigos, y del método de formar los artículos de la biblioteca arábicoescurialense, y de manisestar sus deseos de que en España se extendiese este género de literatura, añade lo siguiente: » En Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania &c. ha ha-»bido y hay imprentas arábigas; y dexando á parte que en Roma son muy necesarias á o causa de la propaganda, en ninguna otra parte mas que en España se necesitan aquellas im-» prentas; y sobre esto ya en otra ocasion he hablado y escrito bastante, y aun espero en Dios » que las no de ver entabladas, segun las veras con que el Ministerio toma á su cuidado la promocion y proteccion de las bellas letras, y de la útil, curiosa y universal literatura en Espa-» na. Es infinito lo que esta se interesaria con aquella providencia en el fundamental conocientiento de su lengua y de sus dialectos; de su geografía y cronología; de su historia natu-» ral y botánica; de su historia civil y aun eclesiástica; de su historia literaria, y de los eru-» ditos que han tenido en los siglos remotos: de que hay una profundà ignorancia; y finalmente, ya no hay otro modo de suplir lo que en latin y en castellano no se ha escrito 6 » se ha perdido en España, sino recurriendo á los libros arábigos ...... y á varios instrumentos » arábigos mss. de testamentos, donaciones, ventas, contratos, &cc. que aun se conservan ar-

dirse que piensen tan mezquinamente los espíritus generosos y desinteresados, ni los beneméritos y zelosos de los progresos de la buena literatura. Los que solo miran al interes presente, ó mas bien al personal: los que hacen profesion de hacer la guerra á este género de literatura, ó tenerla declarada por capricho á los que la cultivan, aunque sea con detrimento de las mayores luces, y en perjuicio de la república literaria y del bien y gloria de la nacion; estos acaso pensarán, ó se explicarán de diferente modo; pero dexen que otros á costa de largas y penosas fatigas trabajen en utilidad y honor de la patria lo que juzgan que puede contribuir á estos gloriosos fines, si no por afecto ó benevolencia á ellos, á lo menos por amor y obligacion á esta madre comun, á quien debe servir todo buen patriota á proporcion de los medios y auxílios que disfrute para ello; y conozcan que en razon de estos mismos medios de subsistencia que la patria les provee, es la obligacion que cada uno contrae de pagarla con usura sus liberalidades y beneficios.

#### PARTE SEGUNDA

#### § V

- Considerando vo el grande y principal influxo que tiene la agricultura en la folicidad del casals que posta best accesta sicio el público que ofrecerle la traduccion castellana de un códice de argumento tan importante, de que pudiesen aprovecharse nuestros agricultores. Con efecto, la agricultura es la primera ciencia del hombre, ó la primera arte que Dios enseño, y á cuyo exercicio destinó al comun padre del linage humano el singularísimo privilegio de ser instituida en el estado de la inocencia. A ella se dedicáron aquellos antiguos patriarcas, tan respetables por la simplicidad de sus costumbres, como por la sublimidad de sus sentimientos; y lo mismo los primeros personages de la antigüedad profana.
  - 28 Consta que los caldeos honraban como cosas sagradas los inventos de la

» rollados y como perdidos en varias catedrales. — Con media docena de maronitas eruditos, y » otra media de eruditos, ya africanos, ya orientales que el Rey hiciese venir á Madrid y les semalase un decente salario, y con la providencia de que veinte y quatro mozos españoles de » diferentes provincias se dedicasen al estudio de la langua arábiga y á la literatura oriental banco » xo la conducta de aquellos doce maestros; se podria formar en esta corte una utilísima acam demia que daria envidia á todos los extrangeros. Y siendo su fin el traducir los mas tales » monumentos arábigos, que aun existen, yo pronostico que preste se entablaria le imprenta » arábiga para dar á luz libros arábico-latinos y arábico-castellanos." Eccasa de servicio de la langua da se se entablaria le imprenta » arábiga para dar á luz libros arábico-latinos y arábico-castellanos." Eccasa de servicio en entablaria la imprenta » arábiga para dar á luz libros arábico-latinos y arábico-castellanos."

- la extension é importancia del trabajo á que se dediquen los que los disfrutan; y que quien nada rinde á la sociedad nada debe recibir de ella. Philosoph. rurale c. 5 pgg. 144. Casiodoro dixo (lib. 2 epist.): tribuenda est justis laboribus compensatio pramorum, quia exprobrata militia creditur, qua irremunerata transitur. Y á la verdad la práctica de estas máximas tan conformes á justicia como á buena política, es la que produce y perpetúa la prosperidad, seguridad y conservacion de los estados.
- 2 Posuit eum (Adamum) in paradyso voluptatis, ut operaretur, & custodiret illum. Gannes. c. 2 v. 15.

agricultura \*; y que los egipcios, los griegos y los antiguos habitantes del Lacio pusiéron respectivamente en la clase de sus dioses á Osiris, á Ceres y Triptolemo su hijo, y á Saturno ó Jano en reconocimiento del beneficio que les hiciéron con la invencion de la agricultura. El mismo Rómulo quando tiró la línea trazando la extension y figura que debia tener la ciudad de Roma, se sirvió de bueyes para esta operacion, con el fin de dar por este medio á entender y amonestar á los suyos (segun dice Plutarco en la vida que escribió de él) que dexadas todas las malas artes que suelen corromper las buenas costumbres de qualquier pueblo bien gobernado, se diesen al estudio y exercicio de la agricultura: con el qual serian acrecentados de bienes humanos y divinos, esperando la bendicion y aumento del cielo y apartándose de todos vicios y pecados que suelen provocar la ira divina contra los hombres, y no pocas veces son causa de la destruccion de sus personas y de reynos enteros y ciudades. Demas de esto instituyó el mismo Rómulo sacerdotes arvales, cuyo oficio fuese implorar de los dioses la fertilidad y abundancia de los campos. Servio Tulio hizo grabar en las monedas un buey arando y una oveja con su cria, para indicar que estas dos cosas son el fundamento y principio de las riquezas naturales, que son las sólidas y verdaderas.

De aquí es, que no desdeñáron componer tratados de este arte tan útil como honrado, filósofos famosos y hombres revestidos de las primeras dignidades. Demócrito, Archîtas y Epichârmo dexáron instrucciones útiles sobre los trabajos de la labranza<sup>2</sup>; y Hesiodo mismo no la factoria de la labranza<sup>2</sup>; y Hesiodo mismo no la factoria de la factoria de la factoria de la factoria de filósofo y mandal de la factoria de la factoria

T Chaldzi enim astrologiz & agriculturz inventa, velut sacra, in honore habebant. Gol. in elem. astronom. Alfergani not. pag. 18.

<sup>2</sup> Aristot. de repub. lib. 1 c. 11. Varr. de re rustic. c. 1. Colum. lib. 1 c. 1 ap. Barthelemy. Voyag. du jeune Anach. tom. 6 pag. 71 edit. Matrit.

<sup>&</sup>quot;Cum enim consideraret (Numa) multum ad conservandam frugalitatem & æquitatem fascere ecessariam rerum copiam, universum agrum in pagos divisit, & suum cuique magistrum
qui eum obre atque curaret, præposuit. Hi crebro perlustrantes omnia, tam bonorum quam
signavorum colonorum ednotata ad regem deferebant nomina. Ille industrios agricolas collaudatos summa comitate prosequebatur: contra segnes objurgatione atque etiam mulcta castisgatos accendebat ad colendos agros strenue. Quo factum est, ut vacantes à forensibus simul &
militaribus negotiis, & ignaviæ otiive mulctam timentes, suis manibus operarentur, opes quas
stellus præberet, ut justissimas præferentes incertis & periculosis militiæ commodis. Atque hoc
spacto nec subdiri gravabantur iniquo imperio, & exemplum psæbebatur tàm finitimis quàm
sposteris; & propter optime constitutam rempublicam nec foris bello, nec domi seditione labosratum est." Dionys. Halicar. lib. 2 juxta interpret. Sigism. Gelen.

que en aquellos felices tiempos el labrador tenia en Roma la primera consideracion despues de la nobleza. Para ser soldado y ser contado en el número de los defensores de la patria, era preciso ser propietario de algunas tierras; y el liberto no era admitido á este honor sino quando su posesion valia treinta mil sextercios, como observa el Abad Rozier. Por esto la república romana, segun expresion del Señor Campománes, venció á sus enemigos miéntras apreció la agricultura pues duran, te la paz, el cultivo de las haciendas, la proteccion de las artes y el amor á las, letras formaban las principales delicias de sus cónsules, tribunos y generales, tan acostumbrados á declamar en el foro, como á cultivar sus tierras ó mandar legiones." La afeminacion y la desidia eran desconocidas á los principios en la nobleza romana.

- I Gran política por cierto la de fomentar la agricultura honrando á un mismo tiempo el exercicio de este arte y el de la milicia l Por esto los generales de exército no se desdeñaban de cultivar, segun Plinio 3, sus posesiones con sus propias manos; y así la tierra complacida de verse arada por hombres coronados de laureles y condecorados con el honor del triunfo, fructificaba mas abundantemente. Sábese que Serrano recibió la noticia de su consulado, y Quinto Cincinato la de su dictadura en el acto mismo de estar ocupados en la labranza y siembra de sus campos. No se ignora que las primeras familias de Roma fuéron apellidadas por nombres tomados de la agricultura, y que Caton no creia poder alabar mejor á alguno sino Ilamándole buen labrador. Ciceron dice en el libro de los oficios, que de todos los medios de adquirir bienes, el mejor, el mas copioso, el mas agradable y el mas digno de un hombre noble es la agricultura; y añade en el libro de la senectud, que no hay vida mas feliz que la dedicada á este honrado arte, no solo porque por medio de su exercicio se provee á la subsistencia del linage humano, sino tambien por el contento, delicia y satisfaccion que traen consigo las ocupaciones campestres. De aquí es que la política de las mas antiguas repúblicas honró siempre mas la agricultura que las manufacturas y el comercio; y regularmente eran esclavos los que se empleaban en las artes. Al contrario sucedió en los tiempos de decadencia de esas mismas repúblicas: pues entónces los nobles se desdeñaban de cultivar los campos, cuyo empleo y exercicio dexaban á los esclavos; de que altamente se quejaba nuestro Columela como causa de la misma decadencia y de la corrupcion de las costumbres. Roma embriagada con las conquistas y su luxo asiático abandonó la cultura de los campos, olvidando ó despreciando las causas de su engrandecimiento; y la austera y laboriosa Esparta dándose tambien al luxo y las conquistas, abandonó igualmente la honrosa ocupacion labrantil á sus hilotas.
- 3 I No obstante esto, la agricultura se ha considerado siempre por los filósofos y los mejores políticos como el tronco del árbol y la base de la máquina económica que constituye la fuerza interior de un estado. Por cuya razon debe estar siempre íntimamente unida con el sistema político del gobierno; pues á no estarlo es necesario suponer que permanecerá atrasada, segun juzga Rozier, quien añade, que si por

<sup>1</sup> Diction. d'Agricult. tom. 1 pág. 259.

<sup>2</sup> Indust. pop. §. XXI pág. 187.

<sup>3 ¿</sup>Quenam ergo tante ubertatis causa erat? ipsorum tunc manibus imperatorum colebantur agri, gaudente terra vomere laureato & triumphali aratore. Plin. lib. 18 c. 3.

falsos principios se fomenta en un pueblo la pasion á las artes agradables, acabará de destruirse en él la poca aptitud que tiene regularmente para dedicarse á lo que pide trabajo, constancia y reflexion.

- Siendo pues la agricultura el primer oficio y el mas necesario trabajo del hombre, todos los demas empleos respectivos á las artes, á la industria y al comercio, deben serle subordinados. La agricultura es la fuerza central que da impulso á las demas fuerzas subalternas que hacen circular rápidamente la substancia de un estado, y reproducir y aumentar por este medio sus sólidas y verdaderas riquezas. En el edificio económico, dice nuestro economista Alvarez Osorio, "la agricultura que " es la columna que está en medio, es el centro donde se hallará la mayor fuerza " para mantenerle. Del centro se han de tirar las líneas para fortificar toda la circun-"ferencia de un estado "." Así, sin ella no puede haber riqueza nacional, ni industria, ni comercio. Débese partir desde el principio que presenta la agricultura (dice la sociedad económica de Madrid<sup>2</sup>) como de la primera fuente así de la riqueza individual como de la renta pública, para inferir que solo puede ser rico el erario quando lo fueren los agentes del cultivo. Es cierto que la industria y el comercio abren muchos y copiosos manantiales á una y otra riqueza; pero estos manantiales derivan de aquel orígen, se alimentan de él y son dependientes de su curso. "¿ Pue-,, de dudarse, dice mas adelante 3, que en todos sentidos sea la agricultura la prime-", ra base de la industria, del comercio y la navegacion? ¿ Quién si no ella produce ,, las materias á que da forma la industria en material de la comercio, consumo la na-, vegacion? ¿Quién si no ella presta los brazos que continuamente si yen y enrique-», cen á otras profesiones?" Casi no haré yo aquí sino extractar y copiar á este propósito varias máximas fundamentales de algunos escritos luminosos, principalmente de la preciosa obra francesa intitulada Filosofía rural\*, cuyo autor se cree ser Mr. Quesnai, de la Industria y la Educacion popular con sus apéndices del Excelentísimo Señor Conde de Campománes, y de la obra intitulada Investigacion de la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, del profundo economista Adan Smith \*\*.
- 33 Con efecto,, todas las partes morales y físicas que dan firmeza á la socie", dad, dice Quesnai 4, derivan de la subsistencia, de cuyos medios dependen todos
  ", los ramos del órden político. La ley natural que nos habla de los deberes relativos
  ", á nuestras necesidades; las leyes civiles que no son otra cosa primitivamente que
  ", las reglas de reparticion de la subsistencia; las virtudes y los vicios que no son
  ", sino la obediencia ó la rebelion con relacion á la ley natural ó civil; el gobierno,
  ", las ciencias y las artes liberales ó mecánicas; la misma agricultura, el comercio y
  ", la industria, todo está sujeto á los medios de subsistir." Todas las clases de la socie-

I Discurs. univers. &cc. En el apéudice á la educacion pop. parte I pág. 430.

s En su informe de ley agraria pág. 100 n. 303.

<sup>3</sup> Ibid. pág. 109 núm. 325.

<sup>\*</sup> Philosophie rurale ou économie génerale et politique de l'agriculture réduite à l'ordre immuable des lois physiques et morales, qui assurent la prosperité des empires. A Amsterdam 1764: tres tomos en octavo.

<sup>\*\*</sup> Traducida al castellano por Don Josef Alonso Ortiz é impresa en Valladolid 1792.

<sup>4</sup> Filosof. rur. tom. 2 c. 8.

", dad, segun un economista moderno , deben confesar que su suerte está unida á ", la de los propietarios de las tierras y sus colonos." " Con razon, dice el autor de la "Filosofía rural a, se consideran las costumbres como la egíde de una nacion; pero el " cultivo de las tierras es lo que gobierna las costumbres. Quando las especulaciones ,, políticas de una nacion desordenan la agricultura, entónces se altera el fondo de ", sus riquezas, las costumbres se vuelven frívolas, y las necesidades fuerzan á los ,, hombres á recurrir á los mas desordenados arbitrios y expedientes. La pobreza sobre-,, viene, y la falta de caridad y el robo se apoderan de las costumbres, porque donde ,, todos necesitan y se trabaja poco (ó son pocos los que trabajan) abundan los ladro-, nes y la miseria; viniendo á parar todo en artificios, desarreglos, iniquidades, pley-", tos, enemistades y partidos. Pero si los productos de las propiedades y la retribu-,, cion (y honor) debidos al trabajo se restablecen y aseguran, vuelven los hombres " á tomar su puesto en el órden moral. Tales son los verdaderos fundamentos de la , ley natural y del órden civil. Por esto serán vanas y quiméricas las especulaciones ", que no se funden sobre el órden económico, cuya basa es el arado; " porque como dice otro autor,, toda prosperidad que no está fundada en la agricultura es pre-"caria, y toda riqueza que no viene de la tierra es incierta 3 ».

"Debe el cultivador adquirir con su trabajo la subsistencia de todas las cla-,, ses de la seciedad ; á como entre estados que en destado de la tierra el mayer products, y que al mismo tiempo sea ayudado a cultivaria con de menores gastos posibles: pues no es el objeto mas ventajoso á la sociedad el total produc-,, to, por grande que sea, quando se consume por un cultivo muy dispendio-" so 4." " No siendo los intereses del cultivador sino la porcion que le pertenece en " la reparticion de los dones de la tierra, y siendo su trabajo en el órden económi-", co el mas fructuoso é indispensable, debe ser sostenido por el lucro para asegurar " la reproduccion anual de las riquezas de la nacion::::: La renta verdadera, real-,, mente renaciente y gratuita solo se saca de las tierras, las quales convietten en ne ,, quezas las mismas lluvias 5.", El único principio de promover y establecer sóli-", damente la poblacion es el de aumentar las rentas: estas vienen del valor vena? ,, de las producciones de la tierra, dado por el comercio que excita al cultivador ,, á redoblar su trabajo y actividad para procurarse abundantes cosechas, que vie-", nen á ser riquezas apreciadas por el valor venal. Tales riquezas le dan los medios ,, de excitar la reproduccion, que siendo mas abundante y siempre mantenida en ,, calidad de riqueza, aumenta las rentas; cuya distribucion en compras de gé-,, neros y mercaderías, pone á los emprendedores de una y otra clase en esta-, do de pagar buenos salarios y grandes retribuciones que emplean y alimentan ,, al pueblo. Este sostiene por su consumo el valor venal de las producciones y ", los impuestos de las rentas; y á medida que se multiplica, da exigencia ó de-", manda es mas frærte: el consumo se aumenta sobre el terreno mismo de la fe-", produccion: sube el valor venal: la renta crece á proporcion: el cultivador em-

است می شهرین کی ایجا

I Filang. I. 2 c. 11.

<sup>2</sup> Tom. 1 c. 5.

<sup>3</sup> Filang. cit. l. 2 c. 10.

<sup>4</sup> Filosof. rur. tom. I C. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.* tom. 1 c. 6.

" plea mas riqueza y fuerza en el cultivo: la tierra siempre reconocida le da mas " frutos: el sobrante que compone las rentas es mayor, y la distribucion de estas " emplea y alimenta mas hombres. De este modo el círculo de la prosperidad va " siempre en aumento hasta que la industria humana llega al término y barreras que " pone la naturaleza; pero estas barreras incluyen tantos medios de ganancias que pa", rece se extienden al infinito ."

- Segun estos principios,, una poblacion agrícola es el semillero mas abun-,, dante de hombres, porque en ella se casa la juventud desde la edad de la puber-», tad, hallándose desde entónces en estado de formar un establecimiento por el que " puede proveer á los gastos de la economía doméstica, en atencion á que estos pri-" meros gastos son productivos. No es lo mismo quando se trata de establecimientos y " empleos diferentes de los del campo, pues para estos es necesario dedicarse á alguna " profesion, distinguirse en ella por la aplicacion y la habilidad, y esperar el mo-" mento favorable de un matrimonio en el que se pueda subvenir á los gastos de una " familia que no sea gravosa. Las tres quartas partes de la vida suelen pasarse ántes " de llegar á un establecimiento de tanta inquietud. Pero la agricultura haciendo na-", cer los consumos, es al mismo tiempo el foco principal de la multiplicacion de los " consumidores; por cuya razon suele ocupar esta clase tres veces mas hombres ,, que la industria 2.",, La agricultura, dice un moderno, conserva las costumbres y " la religion, facilita los matrimonios y produce muchos hijos á quienes emplea des-, de que apénas saben andar en comparte de la la la la la la comparte de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la co " baños 3" "El medio de fomentar los matrimonios, como dice santes es promo-" ver las riquezas de la nacion; siendo evidente que todos los vivientes se multipli-,, can á proporcion de los medios de subsistencia, y que no hay especie alguna que " pueda aumentarse mas allá de esta proporcion 4."
- sino en las pequeñas propiedades, las quales duplican y quadruplican las cosechas y los cultivadores: al contrario de las grandes que convierten un país en vastos desiertos, haciendo nacer en los labradores ricos el amor al fausto de las ciudades, y el disgusto de las ocupaciones campestres. "Si los reglamentos de los hombres, di, ce Adan Smith, nunca hubieran trastornado el órden y curso natural de las cosas, "la riqueza progresiva seria consiguiente y á proporcion del mejoramiento y cultivo, de los campos en toda sociedad política 5." A este propósito añade que "compa"rando los tardos progresos de los pueblos de Europa, cuyas riquezas dependen
  "en la mayor parte de su comercio y manufacturas, con los adelantamientos rápi"dos de las colonias inglesas americanas, cuya opulencia tiene su principal apoyo
  "en la agricultura, se hallará que el número de los habitantes de aquellos no se du"plica, segun el curso regular, en ménos tiempo que en quinientos años, y los de
  "estas se han duplicado en veinte y cinco ó treinta años nada mas 6." Por eso pa-

<sup>\*</sup> Filosof. rur. tom. 2 c. 8.

<sup>2</sup> Ibid. tom. 3 c. 10.

<sup>3</sup> De Saint Pierre erud, de la nat. 13.

<sup>4</sup> Smith 1. 1 c. 8.

<sup>5</sup> Idem I. 3 c. r.

<sup>6</sup> Idem 1. 3 c. 4.

ra impedir la enfermedad mortal de una apoplexía civil en los estados, reprueba (como todos los filósofos y buenos economistas) la acumulacion de grandes propiedades en pocas manos; á cuyo propósito dice que ,, no es propia de los grandes propieque, tarios y señores la infatigable atencion á los ahorros mas leves y á las ganancias mas , pequeñas que exîge el oficio de agricultor "." "No es creible, dice la sociedad , económica de Madrid, que los grandes propietarios puedan cultivar sus tierras: ni , quando lo fuese seria posible que las quisiesen cultivar: ni quando las cultivasen , seria posible que las cultivasen bien. Si alguna vez la necesidad ó el capricho los , moviese á labrar por su cuenta una parte de su propiedad, ó establecerian en ella , una cultura inmensa , y por consiguiente imperfecta y débil......, ó preferirian lo ,, agradable á lo útil; y á exemplo de aquellos poderosos romanos, contra quienes , declama tan justamente Columela, substituirian los bosques de caza, las dehesas ,, de potros, los plantíos de árboles de sombra y hermosura, los jardines, los lagos ,, y estanques de pesca, las fuentes y cascadas, y todas las bellezas del luxo rústico ,, á las sencillas y útiles labores de la tierra. "."

- Conforme á estas máximas, yá ántes habia dicho el Señor Campománes, que es necesario dividir las tierras en suertes vicinales, y los ganados en aparcería, y deshacer en esta parte los yerros políticos para fomentar la prosperidad pública. Uno de estos yerros condiciones de la laborador de la laborador de prosperas en ámbos no deberia haber labrador que no fuese ganadero, ni ganadero que prosperas en ámbos no deberia haber labrador que no fuese ganadero, ni ganadero que prestarian mas abundante alimento á los hombres; y los ganados sin detrimento de la subsistencia de los hombres, poblarian de un modo mas ventajoso los campos. Entónces mas repartidos ó dispersos los ganados y mas multiplicados, como los hombres lo serian, la labranza y la ganadería en justa alianza y amistad se auxiliarian recíprocamente. Entónces los ganados fecundarian mas los campos, y los campos por necesaria reaccion suministrarian mas pasto á los ganados. El resultado de todo seria aquella riqueza que decide de la fuerza de una nacion, de la opulencia pública, de la seguridad de los gobiernos, y de la gloria y dignidad del soberano.
- \* Smith véase I. 3 c. 2 desde la pág. 189 de la traduccion castellana, que es la que se ci-
- 1 Inform. de Ley agrar. pág. 55 núm. 160. Véase tambien pág. 67 núm. 193 y pág. 81 núm. 238 y sig.
- 2 Véase la Educ. pop. §. XVII pág. 372 y sig.
- Confirma esta verdad lo que dice el propio Señor Campománes, apénd poste I not. 8 pág. 328: conviene á saber, que el labrador sin ganado é industria sicrepar ana alcanzado, y necesitará vender sus frutos acaso antes de recogerlos.
- Una ley que se publicó en Portugal año 1774 manda sábiamente entre otras comos, que los jueces del partido examinen de oficio las dehesas y casas diruidas en ellas gara hacerlas arrendar á labradores que las cultiven, lanzando los puros ganaderos basto de penas graves. Y para evitar que estos últimos se alcen con las dehesas é impidan la labranza, se manda que todas ellas alternen por hojas un año de pasto y otro de labor necesariamente. Lo mismo se habia mandado el año de 1764 para las tierras del Ducado de Braganza y encomiendas de las tres órdenes militares de Christo, Santiago y Avis á beneficio de los colonos. Véase la Industr. pop. pág. 83 not. 8.

- No dexa de ser un yerro, casi consiguiente al de consentir la acumulacion desmedida de propiedades en pocas manos, el no permitir el cerramiento de las heredades: error que los profundos filósofos y economistas han demostrado ser perjudicialísimo á los progresos de la agricultura, porque de aquella libertad depende la multiplicacion de las poblaciones cortas: en las quales dice sabiamente el autor de la industria popular que consiste el nervio de los estados y los vasallos mas útiles 1; pues donde quiera que un hombre y una muger tienen con que subsistir sin penalidades, allí se propaga la especie, y donde falta este apoyo, allí se disminuye, segun se explica un moderno 2, "Una inmensa poblacion rústica derramada sobre los campos " (dice la expresada sociedad económica) no solo promete al estado un pueblo labo-", rioso y rico, sino tambien sencillo y virtuoso. El colono situado sobre su suerte y "libre del choque de pasiones que agitan á los hombres reunidos en pueblos, estaria " mas distante de aquel fermento de corrupcion que el luxo infunde siempre en ellos " con mas ó ménos actividad..... Entónces no solo se podría esperar de los labrado-", res la aplicacion, la frugalidad y la abundancia hija de entrambas, sino que tam-", bien reynariam en sus familias el amor conyugal, paterno, filial y fraternal: rey-,, narian la concordia, la caridad y la hospitalidad, y nuestros colonos posecrian , aquellas virtudes sociales y domésticas que constituyen la felicidad de las familias " y la verdadera gloria de los estados 3." "Sin prosperidad de fondos, dice Quesnai, ", no hay sociedad 4: luego quantos mas carezcan de fondos competentes, reuniéndo-,, se estos en pocas manos en consequente de la consequencia de sociedad ", habrá; lo qual es causa de tantas emigraciones ó apostasías civiles en los estados " mal gobernados; porque siendo el hombre vagabundo por inclinacion y estable por "necesidad, solo se fixa donde encuentra medios fáciles de subsistir cómodamente." "La emigracion (se dice en uno de los apéndices de la Educacion popular) prueba " ó sobra de gente en un país, ó desarreglo en no dar ocupacion á los naturales que , los arraigue en el suelo nativo 5." Pero no hay medio de arraigarlos sino dándoles destino, bien sea en los campos divididos y repartidos competentemente, ó ya tambien en los talleres de las artes. Por lo que siendo la despoblacion el síntoma mas decisivo de la decadencia de un estado, comparando su poblacion en diferentes siglos, se podrá juzgar de su estado relativo de ocupacion útil é industria, y de consiguiente de su degradación ó prosperidad segun Quesnai 6.
  - 39 ¡ Quántas ventajas nos harian aun los árabes españoles en este paralelo \*!
  - 1 Industr. pop. pág. 71 nota.
- Filang. tom. 2 c. 6.
- 3 Inform. de Ley agrar. pág. 28 núm. 89.
  - 4 Filosof. rur. tom. 1 c. 2.
- 5 Apénd. á la Educ. pop. parte I pág. 466. El conocimiento, dice el mismo autor en el discurso sobre la Industria popular, pág. 145 y sig., de los que se expatrian temporal ó perpetuamente á buscar ocupacion en otros paises, denota que en el propio falta la industria suficiente para emplearlos......, y así el secreto de detenerlos es buscarles ó proporcionarles industria en su propia casa.
  - 6 Filosof. rur. tom. I c. 2.
- \* Ya se insinuó arriba lo que dice Don Miguel Casiri sobre la poblacion numerosa de los mahometanos españoles. Igualmente creceria la nuestra y la riqueza nacional, si se quisiese est-

Se hace pues preciso que su exemplo y el de muchas naciones modernas de Europa, nos hagan sacudir eficazmente la nota con que por ellas somos calificados. ¿Por qué no nos aprovecharémos del exemplo que nos han ofrecido y ofrecen otras gentes y otros paises, y de las mayores luces del siglo para aumentar nuestra poblacion, y hacerla al mismo tiempo feliz y respetable ? ¿Por qué no beneficiarémos la fuente primordial y principal de la riqueza pública con todas las demas subalternas, por los mismos medios que felizmente han empleado otras naciones sabias, activas y vigilantes? El árbol económico compuesto de tantas ramas diferentes que proceden y se alimentan de un mismo tronco ¿ podrá fructificar quanto pudiera por su naturaleza, dexándole abandonado y sin cultivo? ¿y mas quando no pide otro que el de remover los estorbos positivos y directos de su fructificacion? ¿ Ha de ser vana la experiencia y el trabajo de tantos buenos políticos y escritores económicos, que con su zelo, estudio y profundas meditaciones han descubierto y publicado en sus luminosos escritos las causas que impiden ó retardan los progresos de la agricultura, madre riquísima que provee de la necesaria subsistencia á todo el linage humano? \*

cazmente sacar partido de las aguas de muchos rios que llevan sus raudales al mar, sin haber dado fruto alguno. No imitamos en esta parte la activa industria de los árabes españoles que no perdonaban trabajo pere essegue el agua de dos rios, y former acequias de riego, como se ve sodavia en los servios de Granada, Murcia y Valencia, donde han quedado permanentes sus regadíos; llegando á tanto su actividad que horadaban montes para dar paso á las aguas como lo hiciéron en el partido de Orxiva, villa del reyno de Granada, cuya vega extendiéron y fertilizáron con una nueva acequia de legua y media de largo; y para su formacion tuviéron que picar en piedra viva, horadando en ella un conducto de trescientas varas de largo, dos de alto y cinco palmos de ancho. Este conducto fué descubierto veinte y cinco años ha, y con su acequia, llamada hoy de las ventanas, se riegan ciento y cincuenta fanegas de tierra, y quince mil pies de olivo que allí hay. ¡Dónde se vé al presente entre nosotros tan activa é ingeniosa industria, á pesar de los deseos de nuestros buenos autores economistas i » En solo las ri-» beras del rio Nares dice nuestro Osorio (Extens. polít. punto I en el apénd. de la Educ. pop. » parte I pág. 29) se podrian regar ochenta mil fanegas de tierra, y plantarse en las lindes y » regueras mas de ochocientos mil pies de árboles frutales"; cuyas obras queria este economista zeloso que corriesen de cuenta de los lugares respectivos y dueños de las tierras sin intervencion alguna superior. Si de este y otros rios se sacase el partido posible, no habria en España la inmensidad de tierras incultas, ni tantos despoblados como los que se expresan en el informe de Ley agraria (pág. 113 nota). El Egipto y el Indostan, aunque sujetos á grandes sequedades, siempre han sido famosos por la fertilidad de sus campos, fomentada por las obras que construyéron los antiguos para la distribucion de las aguas del Nilo i del Ganges y otros rios de aquellos paises; por cuyo medio aun en los años de moderada plentind se solian extraer grandes cantidades de grano para les asciones vecinas, segue des Smith (lib. 4 c. 9); sucediendo lo mismo en el imperio de la China con extendidos canales de riego y navegacion.

\* Parece increible que siendo España comparable en fertilidad à las mas abundantes provincias del mundo, à ninguna inferior segun expresion de Solino (Polihist. c. 25) y su suelo un tesoro de la naturaleza, y un erario de la magestad imperial, segun dice Estrabon (lib. 3) sea no obstante posible que en ella se experimente alguna vez escasez y miseria. En qué consiste, pues, que tan encarecida é incomparable riqueza y fertilidad pueda decaer y aun como desaparecer en ella? Parece que no pueden ser otras las causas principales que las que indicó el Lic. Pedro Navarrete en el discurso veinte y uno de su Conservacion de monarquías, don-

¿Su fomento no deberia ser el objeto principal del cuidado y atencion de todos los gobiernos? ¿Acaso puede haber poblacion sin hombres, hombres sin subsistencia, subsistencia sin agricultura? Foméntese pues esta, y todas las demas ramas subalternas del árbol económico fructificarán; porque la abundancia de alimento, segun Smith, no solo constituye la parte principal de las riquezas del mundo, sino tambien da valor á los demas ramos de la opulencia.

- "Débese á este propósito tener tambien presente lo que dice el citado eco-"nomista; conviene á saber, que algunas leyes y costumbres favorables á la profe-" sion labrantil han contribuido á la grandeza presente de Inglaterra mas que todos ,, sus reglamentos juntos sobre el comercio de que tanto se lisonjean sus naturales; y ,, que una de las costumbres que mas han influido es que un arrendatario ó colono " de por vida, que paga al año quarenta shelines de valor al dueño de la tierra, es " considerado como propietario, y de consiguiente habilitado para poder votar como " miembro en el parlamento "." Seria de desear que en todos los estados se animase proporcionalmente al labrador con algun honor equivalente, pues de este modo seria su clase y profesion civilmente respetable, quando por el contrario el trastorno de las ideas y sobre todo la corrupcion de las costumbres le niegan el honor que le es debido por ley natural. Entónces el nombre de aldeano no incluiria la idea de injuria ó menosprecio, ni seria mejor la condicion del ocioso que en las grandes poblaciones vende su persona al que mas ofrece, haciendo así comercio vil de su libertad, que la del laborioso ciudadano qua cultivando bico su compno mantiene y sirve mas noblemente á su príncipe y á su patria. Entónces la actividad hartiral del labrador seria excitada con nuevo aliento: entónces iria creciendo la clase mas necesaria de ciudadanos, y los campos se poblarian cada vez mas: entónces en fin la agricultura seria no solo el descanso y alivio del magistrado en los ratos que le dexasen libres sus altas é importantes funciones, sino tambien las delicias del hombre ilustre, del filósofo y del literato.
  - Con efecto el honor seria uno de los medios mas eficaces que podrian emplear los gobiernos para fomentar la agricultura en sus respectivos estados, despues de un justo repartimiento de tantos terrenos baldíos, de tantas dehesas y de tan extendidas propiedades que poseen pocas manos; empleando para este efecto los medios suaves mas efectivos que juzgasen mas apropósito, pero sin perder de vista al mismo tiempo esta importante verdad: conviene á saber, que es imposible aspirar al bien general de un estado sin procurar dar extension al goce y conveniencia de cada individuo en particular. "La utilidad de una nacion, segun el Señor Campomá, nes (Apéndice á la Educacion popular parte I página 40) no es otra que fa, cilitar á los particulares todas las ventajas posibles; ó como dice en otra parte 3, el interés comun está perfectamente unido con el particular de cada familia."
    "La felicidad particular de todos los miembros de una misma sociedad (dice al "mismo propósito el Canciller D' Aguessau) hace la felicidad comun de la so-

de pueden verse: y otras subalternas, como son el luxo y gastos excesivos; de cuya reforma trató este zeloso autor en ocho discursos, desde el treinta y uno de la misma obra.

and the same

I Smith lib. I c. II.

<sup>&</sup>quot; 2 Idem lib. 3 c. 2.

<sup>3</sup> Industr. pop. § XXI pág. 193.

", ciedad entera, del mismo modo que la integridad y la salud de cada uno de los "miembros del cuerpo humano, forman el buen estado de todo él. Un estado no " puede ménos de ser feliz, quando lo son todos sus individuos. Recíprocamen-, te la felicidad total de una nacion, considerada en general, incluye la felicidad " particular de cada ciudadano..... Aunque uno de los miembros de mi cuerpo, con-"tinúa, no experimente alteracion alguna propia de él, no obstante si el hábito ó "juego entero de la máquina es desconcertado, si las funciones de la vida animal no ", se exercitan con aquella facilidad é igualdad que constituyen el estado de salud, ", no hay parte alguna de mi cuerpo que no se resienta de ello inmediatamente, aun ,, quando no fuese sino por una especie de abatimiento ó de incomodidad, ó á lo " ménos de diminucion de una parte de su vigor ordinario. En este punto, añade, ,, sucede lo mismo en el cuerpo político que en el natural. La sana disposicion del "todo y la felicidad comun, que es su resultado, dependen del buen estado de sus "partes, y de consiguiente la felicidad de cada una de ellas se comprehende tambien ,, en la del todo. Estas dos consequencias tan evidentes nacen recíprocamente una de ", otra, y solo los malos políticos y los pésimos ciudadanos pueden negarlas. En todo ", género de gobierno los que tienen las riendas de él estan obligados, aun por su ver-"dadero interés y felicidad propia, á promover continuamente la de sus súbditos...; , los quales deben reciprocamente concurrir al bien comun del estado por su propia , felicidad & invests whether the the second to the factor of the felicidad felicidad of the first of the felicidad ,, dos intereses, que deben considerarse como unidos por un vínculo indisoluble. In-" feliz el que quiera separarlos..... Sostener lo contrario y pretender en este punto im-" pugnar el derecho por el hecho, ó lo que es lo mismo la razon por la práctica, ", es caer en la misma contradiccion que si se afirmase que un ser inteligente no está ", obligado á conducirse por la razon, por ser raro que el hombre la siga en su con-"ducta; ó que no hay obligacion de ser virtuoso, porque el vicio reyna mucho mas ", en el mundo que la virtud 1." En fuerza de tales reglas 6 máximas tan conformes á razon como á justicia, deberia aun el mismo interés personal mas refinado ocuparse del interés del otro, y la virtud ilustrada estar siempre en accion y bendecir la Providencia que así en la ley natural como en la divina solo ha impuesto al hombre el yugo de promover su propia felicidad; lo qual hace aun quando parece que sola y directamente promueve la agena. Los ricos, los poderosos y los grandes propietarios podrian auxîliar á los gobiernos en el laudable cumplimiento de tan caritativa y agradable, como sagrada é indispensable obligación de hacer felices á tantos pobres, y sacarles de la miseria en que yacen por falta de propiedades y de ocupacion; dándoles en enfitéusis parte de sus inmensos é incultos terrenos, que ellos harian fértiles y maravillosamente productivos en beneficio suyo y de los mismos propietarios. Estresultado seria la abundancia de las mieses y demas producciones de la cierra, la multitud de los rebaños, el incremento rápido de la poblacion, y la comodidad y alegria de los habitantes. Otros poderosos podrian emplear dignamente su superfluo en excitar, instruir y recompensar les genies sobresalientes: en proteger las artes y hacerlas florecer : en facilitar el comercio : en construir puentes : en abrir canales : en hacer có-

<sup>\*</sup> Lo mismo dice en ménos palabras Francisco Martinez de Mata en su Epitome, Educ. pop. parte I pág. 468 y 471.

<sup>1</sup> D'Aguessau tom. 2. Essai d'une institution au droit public. part. II. Tomo 1.

modos los caminos públicos \*; y todo seria la expresion mas lisonjera de la grandeza y gloria del soberano, de la excelencia del gobierno, de la beneficencia de los potentados y poderosos, del esplendor de la nacion, de la prosperidad de todos los vasallos, y por consiguiente el modelo mas acabado de una sociedad la mas unida y armoniosa, la mas robusta y perfecta, la mas gloriosa y floreciente.

## § VI

- Tales serian los efectos en toda nacion agricultora que felizmente uniese el fomento de las artes y del comercio al del cultivo de sus campos competentemente repartidos: pues seria error creer que la agricultura sola bastase á sostener un pais, ya porque no puede ocupar á todos los hombres, y ya porque sus operaciones no son de todos tiempos, como observa el Abate Galiani. Entónces,, la extension en los " adelantamientos del cultivo aumentaria la renta y riqueza directamente, por la ra-" zon de que aquella parte de producto que toca al dueño creceria necesariamente , con el aumento del mismo producto. La alza del precio real de las producciones ,, crudas de las tierras, seria despues causa de que se extendiesen mas las mismas pro-"ducciones; y el mayor valor real de la parte que de ellas tocase al dueño, seria " una facultad de poder este disponer cada vez de mayor cantidad del trabajo em-" pleado en las obras de la industria y de las artes; siendo máxima cierta, que to-" do lo que baxa el precio de las manufacturas levanta el de las rudas producciones, " y que todo trabajo empleado útilmente en una nacion, tiene por fin directo el au-", mento de la renta de la tierra; así como por una razon como rebaxan esta mis-, ma renta, disminuyendo la riqueza de los propietarios y colonos, el menosprecio " del cultivo y de sus adelantamientos, el precio baxo de las producciones de la tier-", ra, y el alto de las manufacturas procedido de la decadencia de las artes y de la , industria .
- Aunque esta, segun Smith<sup>2</sup>, se establece de suyo donde sobran las producciones de la tierra á los que la cultivan, porque la abundancia que abarata las provisiones convida á los operarios de las artes á establecerse en las poblaciones donde es mas floreciente el cultivo; con todo, el gobierno debe promover el mayor consumo de las producciones de la tierra, aumentando el número de los consumidores, y empleando para este efecto en el fomento de las artes los brazos que sobren ó no puedan dedicarse á los trabajos de la agricultura. Y siendo principios fundamentales que el consumo es la medida del cultivo<sup>3</sup>, que la poblacion numerosa y destinada es el mayor bien de un estado y el fundamento de su verdadero poder <sup>4</sup>; que el reyno donde pocos trabajan y muchos comen del trabajo de pocos, ha de ser pobre y no tan rico y próspero como podria serlo<sup>5</sup>; y de consiguiente que la cantidad y

<sup>\*</sup> Dice Adan Smith, que un hombre que en un pais seguro no emplea sus fondos en el adelantamiento y cultivo de las tierras, ó en promover la industria, las manufacturas y el comercio, es un miembro infecundo y muerto, y á veces perjudicial á la sociedad (lib. 2 c. 6).

I Idem lib. 1 c. 11.

<sup>2</sup> Lib. 3 c. 3.

<sup>3</sup> Ley agrar. pág. 84 núm. 248.

<sup>4</sup> Industr. pop. pág. 136.

<sup>5</sup> Fr. Juan de Medina en el apénd. á la Educ. pop. parte II discurso prelim. pág. CVI.

la calidad del trabajo es la medida de la riqueza de una nacion \*, y del precio de las cosas vendibles y permutables ; deberia comenzarse por no permitir en el estado ocioso alguno, ó que no estuviese útilmente ocupado. Hasta las mugeres deberian emplearse en los objetos que se expresan en la Educación popular 2, excusándose por este medio gremios enteros, que podrian emplearse en otros trabajos útiles, Hasta de los pobres encarcelados se debe sacar partido en beneficio suvo, como penetrado de caridad deseaba el Señor Campománes<sup>3</sup>, y vemos ya realizado con general aplauso y edificacion por la real munificencia de S. M. y el zelo del Señor Conde de Miranda y otras personas caritativas. ¿ Qué mas? En los mismos claustros deberian domiciliarse algunas artes: las quales se adelantarian allí maravillosamente, dando ocasion la calidad y circunstancias de aquellas personas retiradas, de objetos de distraccion ó disipacion, á utilísimos inventos respectivos á la subdivision posible del trabajo, y á la perfeccion de las manufacturas; y cediendo todo en beneficio de los mismos cuerpos regulares y del estado. De esta suerte, al mismo tiempo que se viese al sacerdote consagrar en la celda sus talentos al estudio de la ciencia sagrada, dirigir á Dios en el coro sus fervorosas oraciones, y ofrecer en el altar el adorable sacrificio propiciatorio por la instruccion christiana y religiosa, por las necesidades espirituales, y por la salud eterna del pueblo; se veria tambien con edificacion al lego en el taller dedicar sus manos y su ingenio á los trabajos de la industria en beneficio de ese mismo pueblo que lo alimenta , aliviándolo así el paso de se necesidades temporales. ¡ Contraste maravilloso! ¡ Qué agradable espectáculo seria ver en las casas religiosas, donde mas especialmente se aloja y es servido el Salvador, representada la escena y repetida la dulce consonancia de las dos hermanas Marta y María, que tan clara y poderosamente instruyen en el Evangelio el modo grato de hospedar y servir á Jesuchristo, padre el mas tierno, y figura la mas expresiva de los pobres!

Siendo pues los dos grandes objetos de la economía política, segun Smith 4, suministrar al pueblo medios abundantes de subsistencia, y proveer el estado de rentas suficientes para los servicios públicos y las expensas comunes; la grande y primera atencion de todo gobierno debe emplearse en proporcionar trabajo á todo el pueblo, y no permitir que nadie viva ocioso, ni aun ocupado en cosas inútiles y mucho ménos perjudiciales; no diferenciándose el ocioso y el mal empleado, sino solo en el modo de perder el tiempo. Esto contribuiria tanto á fomentar la riqueza de la nacion, como á desterrar de ella la corrupcion de costumbres, que por lo comun no tiene otro orígen que la ociosidad ó el mal empleo del tiempo: cuyas dos cosas debiendo considerarse no solo como contrarias á la religion, sino tambien como los obstáculos mayores que impiden la felicidad pública de un estado, deberian por esta razon ser castigados los ociosos y los empleados en objetos perjudiciales é inútiles, como infractores públicos de toda ley divina y humana. Aun los padres de fami-

<sup>\*</sup> La verdadera fuerza de una nacion, dice el Señor Campománes (Apénd. parte I pág. 352 not. 28) se mide por el número de los empleados útilmente en la labranza y en las artes. Véase á Smith en la introducc. de su obra.

r Smith lib. r c. 6.

<sup>2</sup> En todo el §. XVII.

<sup>3</sup> Apénd. parte II discurso prelim. pág. CCLV.

<sup>4</sup> Introduce. al lib. 4.

lia debieran ser responsables, no solo de la mala educacion que diesen á sus hijos, sino tambien de su descuido y negligencia en no dirigirlos desde pequeños con el objeto de proporcionarles su precisa ó decente subsistencia por medio de algun empleo, arte ú oficio, á que desde luego los aplicasen con el fin glorioso de que al mismo tiempo fuesen útiles á su pátria; no siendo justo que esta mantenga holgazanes á costa del trabajo de los empleados útilmente en ella \*.,, El ocioso, dice el autor de ,, la Educacion popular en la introduccion, página XX, es no solo extrangero en su ,, pátria, sino tambien carga, y carga insoportable quando en ella abundan; por cu-,, ya razon añade, \* que en ellos solamente debia recaer la nota de infamia, " y aun seria justa pena que los incorregibles fuesen desterrados.

- Obligado pues todo ciudadano á emprender algun trabajo útil á la sociedad, ó á ser expelido de ella, y arregladas por el gobierno las horas de este trabajos deberian combinarse los progresos de las manufacturas y las artes con los de la agricultura, á cuyo propósito no debe perderse de vista que la agricultura, las artes y todas las ocupaciones de la república tienen entre sí, segun el citado autor<sup>2</sup>, un recíproco enlace y tono; y no puede conservarse su armonía, si todas las partes constituyentes de la república no permanecen en su verdadero quicio, fuerza y actividad.

  ¿Cómo es compatible, dice, con la general armonía que expresa Mata en su Epípo, tome, creer que un gobierno deba esperar buen efecto de las reformas imperfectas, y providencias diminutas? Mucho pueblo, expresa en otra parte<sup>3</sup>, ocupado todo, útilmente, y una industria animada incesantemente por todos caminos, segun la calidad de las producciones y de las diferentes utilidades.

  Los dos principios seguros y fecundos del engrandecimiento de una naciones.

  Los dos principios seguros y fecundos del engrandecimiento de una naciones.

  Los dos principios seguros y fecundos del engrandecimiento de una naciones.

  Los dos principios seguros y fecundos del engrandecimiento de una naciones estas culpas suya estan ociosas en la nacion, y claman dos siglos há con el Evangelio \*\*\*:
- \* La real ordenanza del Señor Cárlos III de 1 de mayo de 1775 resume y prescribe el método de recoger los vagos, y aplicarlos en utilidad del estado.
- I Introduce. á la Educac. pop. pág. XVII.
- 2 Apénd. parte I pág. 471 not. 20.
  - 3 Industr. pop. pág. 185. Educ. pop. apénd. parte I pág. 454 nota 13.
- \*\* "Ninguna monarquía, dice á este propósito Martinez de Mata en su Epítome, ha sido nueña de tantas riquezas como España ha tenido. Y por fiarse de ellas mas que de las artes con que las pudiera haber conservado, ha perdido sus fuerzas; porque son mas poderosas las nartes para conservar potencia que las grandes riquezas y minas, porque todo tiene fin sin ellas, y la virtud de las artes no. Las artes son para con las riquezas lo que la piedra iman para el nhierro, porque las tira para sí de las partes mas remotas."
- \*\*\* "Si nuestros políticos, se dice en la Industria popular pág. 17, han descuidado estas sifaciles máximas de gobierno, ¿ con qué razon hacemos recaer en nuestras conversaciones y stertulias la culpa sobre la gente pobre que ni tiene instruccion ni exemplo para conocerla, ni saun quando lo entiendà halla auxilios para poner en práctica tales pensamientos que requiesen talento, amor de la pátria y fondos, ademas de una ardiente caridad y amor al próximo? .... En todo lo que se hace inaccesible á los particulares, continúa en la pág. 89, es indispensable obligacion del gobierno proporcionarles aquellos medios equivalentes á que la induspiria no se retraiga, ni permanezca imperfecta por su falta..... No se sabe gobernar la aplicancion nacional, añade en la pág. 130, miéntras se ignora das destino y ocupacion á un solo sobitante capaz de trabajar."

nadie nos ocupa: clamor que testifican nuestros políticos \*. . . .

- Pero es menester procurar que este trabajo sea lo mas productivo posible, promoviendo por medio de premios la mayor destreza y pericia de los operarios; los quales, segun Smith 1, deben compararse á una máquina costosa y útil por el tiempo que ahorran en el trabajo, y por la mayor perfeccion con que las obras salen trabajadas de sus manos: lo que se conseguirá, yá si se promueve la aplicacion arreglando las horas del trabajo como se tocará despues, y yá dividiéndole y subdividiéndole quanto se pueda y sea susceptible de ello el artefacto; á cuyo efecto contribuye, y aun es indispensable, la maquinaria que tan felizmente han empleado las naciones mas industriosas. De paso diré aquí, que siendo este trabajo una propiedad de las mas personales, y como el único patrimonio del pobre, es uno de los derechos mas sagrados é inviolables el que debe gozar todo individuo de emplear con toda libertad sus manos en lo que le parezca mas á propósito, y juzgue ser mas de su interés y de su ingenio, segun dice: Smith 2. ...
- Pero esta ocupacion que respectivamente se proporcione al pueblo debe proceder ordenadamente, promoviendo primero y auxîliando mas los gobiernos aquellos artefactos que consumen mayor cantidad de producciones propias, y que sean de consumo mas extendido. Por cuya razon promoviendo con preferencia las manufacturas mas fáciles, esto es plas bastas y de mas comun uso, se fomentaria eficaciones la appointment proprietore se transmit de nombre delle enigeria y de cubrir la desnudez, que de proporcionar la comodidad y el adorno. ,, Diote la pru-" dencia, dice el Señor Campománes 3, que la aplicacion popular para las manufac-" turas groseras sea la piedra angular y el fundamento de la industria española." Por otra parte, el estado gradual que se observa en los progresos de las artes, exige que se proceda con este órden. Los dos tratados luminosos del expresado autor se encaminan á este objeto; y tal es la legislacion económica que por ahora debemos seguir. Este escritor patriota trató ordenadamente de la industria dispersa de los aldeanos en el importantísimo discurso sobre este asunto, y de la industria reunida ó urbana en el apreciable tratado de la Educación popular: la primera debe preceder por ser uno de sus objetos preparar las primeras materias, y el de la segunda mejorarlas y
- \* El Canónigo Pedro Fernandez Navarrete atribuye la despoblacion á la ociosidad, y propone como remedio el fomento de la agricultura y el de las artes. Para probar que la despoblacion es originada de la falta de industria cita el Señor Campománes en el discurso preliminar á la *Educ. pop.* á nuestros buenos autores economistas Gerónimo Cevallos, Damian Olivares, Diego Mexia de las Higueras, Francisco de Cisneros, Gerónimo de Porras y Francisco Martinez de Mata. - Don Miguel Alvarez Osorio dice que en su tiempo perdis España anualmente cincuenta millones de pesos por la introduccion de géneros extrangeros a que daba ocasion la falfa de industria propia.

  I Smith lib. e cap. ro.

  - 2 Idem lib. 1 c. 10.
- \*\* La causa, dice Adan Smith lib. 5 c. 5, de los rápidos progresos que las colonias americanas inglesas han hecho en la riqueza, no ha sido otra que habes empleado casi todos sus caudales en la agricultura. Apénas tenian otras manufacturas que las toscas y domésticas, que son anexas al estado agricultor, y que regularmente se producen por las manos groseras de las mugeres y los muchachos de las familias particulares. Santa Barata Barata Barata Barata Barata 💃 🧸
  - 3 Industr. pop. pág. 106.

perfeccionarlas; sobre lo qual pueden verse las razones que se traen sobre la preferencia de las fábricas bastas y ordinarias en el indicado discurso de la *Industria po*pular, donde al mismo tiempo se dice, en qué poblaciones deben respectivamente establecerse y fomentarse las manufacturas bastas y las finas.

- 49 Para que todo se consiga, es menester emplear los medios mas oportunos y efectivos. Uno de los principales es el buen establecimiento y arreglo de las sociedades políticas y económicas: las quales segun Francisco Home citado en la Industria popular 3, son necesarias para cuidar del adelantamiento y perfeccion de la agricultura y de las artes; no siendo posible al gobierno atender por sí á estas menudencias, como prudentemente reflexiona el Señor Campománes 3, quien junto con esto deseaba, que se publicase una coleccion de nuestros autores economistas, llevando á la frente los discursos del doctor Sancho de Moncada. A la verdad seria tal obra de la mayor importancia; pues todos estos tratados compondrian una completa coleccion de economía civil, ó una especie de historia económica que obligaria á hacer juicios útiles y comparativos de los varios estados que en la nacion han tenido la industria y las artes en las diferentes épocas ó siglos de su mayor 6 menor prosperidad 6 decadencia, con el verdadero conocimiento de las causas, errores ó descuidos políticos que han influido en su atraso, para aplicar el competente remedio; siendo máxima constante y segura, que en este conocimiento consiste el mayor acierto, segun el juicio de Alvarez Osorio 4. Gran servicio pues haria á la nacion la persona inteligente y zelosa que de semejantes tratades formase una suma o compendio mendiço de economía: el qual deberia enseñarse en las escuelas que se estableciesen en todas las capitales y pueblos considerables de las provincias, baxo la direccion de las sociedades patrióticas con dependencia de la de Madrid. En este compendio se deberian adoptar y ordenar los excelentes principios que se hallan esparcidos en los indicados tratados; desechando los que pareciesen viciosos ó no adaptables ya, atendidas las circunstancias de los tiempos presentes, y añadirse otros muchos que resultan de las mayores luces actuales, y de la mejor práctica de las naciones sabias é industriosas, que han publicado obras apreciables de economía. Este parece podia ser el único medio de facilitar en la nacion un gusto dominante por las artes, y una instruccion general en los principios de la ciencia económica.
- , Los hombres, segun Quesnai, no deben conducirse simplemente por co, nocimientos prácticos, sino ser guiados por las ciencias, ó lo que es lo mismo,
  , por la explicacion de los conocimientos para proceder de los efectos á las causas, y
  , de las causas á los efectos. Sin esta extension de luces nada se puede restablecer ni
  ,, reformar con inteligencia en el órden civil ni en el económico..... Las ciencias,
  ,, continúa, son las que aseguran los felices sucesos de la conducta y trabajo de los

<sup>1</sup> Industr. pop. pág. 29 y sig.

<sup>\*</sup> Véase ibid. pág. 53 y sig. y pág. 139.

<sup>2</sup> Ibid. pág. 33.

<sup>3</sup> Ibid. pág. 28. Apéndice á la Educacion popular discurso preliminar pág. LXXV nota 40.

<sup>4</sup> Advertencia á la primera parte del Apénd. á la Educ. pop. pág. CCCXXI.

"hombres, y la prosperidad de los imperios..... Y siendo todos los hombres arrastra-" dos á la felicidad por una inclinacion invencible, con alumbrarles el camino que " conduce á ella correrán por él sin tropiezo 1." " La decadencia de la industria , popular, dice á este mismo propósito el Señor Campománes, no debe atribuirse " á la pereza de los españoles, quando son necesarios tantos y tan complicados auxî-" lios para promoverla; los quales solo pueden encontrarse por virtud de los princi-, pios luminosos que han adoptado por sistema otras naciones 2: pues hasta que es-,, tos principios esten generalmente adoptados en la economía política, no se pueden ", dar pasos sólidos hácia el fomento de las artes, ni hácia el bien general de la na-"cion 3.", Con una Academia de ciencias, añade, se pondria España al nivel de " las dos naciones mas industriosas de Europa, y en pocos años recobraría lo que ha ,, perdido en el tiempo de su atraso, y tendria jueces competentes de los nuevos ha-", llazgos é invenciones útiles á las artes de que ahora carece 4; y en otra parte indi-", ca que el barómetro para conocer el grado de educacion y de instruccion de un " pais, debe ser el aprecio que en él se haga del talento y de los buenos escritos; ,, porque sin escritores y sin aritmética política ninguna nacion llega á conocer bien ,, sus intereses, ni los medios de arrojar la miseria, compañera inseparable de la ig-, norancia 5. Esta es la que causa el daño; porque el interés de pocos mantiene en ", obscuridad los hechos que deberian iluminar á muchos . Pero desterrada la igno-,, much y propagada de un modo minimos y commune la lineauxino política en el ", reyno, seria general la fermentacion industriosa. Y no pudiendo sin escudio ad-,, quirirse los principios verdaderos que conducen una nacion á su prosperidad, ¿ quál ,, otro debe excitar mas la diligencia de los que piensan ocuparse en los empleos po-"líticos 8?

50 , Entónces se conoceria que es error en política creer, como juiciosamente, observa el citado autor que vamos extractando, que los abusos deben remediarse, poco á poco y succesivamente; porque todos estan eslabonados y piden un arre-

- I Filosof. rur. tom. 3. c. 10.
- 2 Industr. pop. §. VIII. pág. 46.
- 3 Apénd. parte I de la Educ. pop. Advert. pág. XLVII.
- 4 Introduc. á la Educ. pop. pág. LXXIX. Véase Apénd. parte I pág. 90 y sig. y al Mtro. Feijóo tom. 3 carta 31.
  - 5 Advert. de la parte I del Apend. pág. XXIX.
  - 6 Apend. parte I pag. 415 not. 82.
  - 7 Industr. pop. §. XIX pág. CLXV.
- 8 Ibid. 5. XV pág. CXIV. No se deben confundir los escritores económicos con les mados proyectistas. Hay diferencia entre los unos y los otros: n los proyectistas en los que, n segun el autor de la Educación popular advers. A la parte I del Apénd. pág. X y XI, n estudian con exquisitas maneras y ambages en gravar al público con arbitrios, o en lison-n jear para hacer su fortuna arruinando la de otros; y los escritores económicos son los que n desnudos de miras temporales nada piden para sí, y abogan por el bien de los demas." Peno importa poco, dice ibid. pág. 92 not. 35, tener grandes calculadores si no se leen, renfexionan y examinan en práctica sus discursos; si se les dexa morir sin que ellos mismos n den el método práctico de la execución: ¿ quién puede perfeccionar ideas agenas, cuyos n principios ignora ó percibe confusamente?" ¡Quántos errores no han tenido otro oríges que haber observado mal ó solo parcialmente métodos concebidos y discurridos por otros l

- "glo uniforme, total y contemporáneo en cada clase de ellos: aunque no seria acer"tado, ni acaso posible, emprender el de todas las clases de una vez <sup>1</sup>. Sin embar"go, es absolutamente necesario conocer las relaciones del ramo particular (de in"dustria) con la totalidad del cuerpo político, para que la organizacion civil de las
  "artes é industria de los ciudadanos no se vuelva defectuosa por su imperfeccion ó
  "contrariedad <sup>2</sup>. Por eso conviene tener establecidos métodos constantes de aprove"char útilmente las personas; pues de esta suerte se adelantan los oficios y los secre"tos de las artes, se indagan los modos de promoverlas, y quales son las causas in"ternas ó externas que influyen en su atraso <sup>3</sup>.
- , Todas las naciones, se dice en la Industria popular 4, admiran la deca, dencia de nuestra poblacion situada en un terreno fértil y circundada del mar, si
  , se exceptuan los Pirineos. Así al crédito nacional importa demostrar con la práctica
  , la posibilidad de adquirir la poblacion que nos falta, empleando bien la que aho, ra nos sobra." Dése pues ocupacion á los nacionales, y déseles la instruccion competente para que esta ocupacion sea fructuosa y útil en sus artefactos. Del fomento de esta instruccion y de la pericia dependen, segun Smith , las riquezas de las
  naciones; debiéndose tener presente que el trabajo útil quanto mas productivo sea
  de valor permutable (y lo será sin duda quanto mayor habilidad y pericia suponga
  en el artifice), tanto mayor causa será de riqueza, especialmente si el valor permutativo excede al del anual consumo. Este es el medio indispensable de remover eficazmente el primer obstáculo que impide ó detiene el progreso de las artes y de la
  industria. Pero no basta esto. La necesario remover tanto esta obstáculos, que
  esimiente la detienen ó arruinan.
- , Todo lo que es estanco de comercio, dice el docto y erudito magistrado , citado tantas veces, privilegio exclusivo \*\* ú opresion desanima la industria, ar-, ruina los artesanos, y de consiguiente obliga á los comerciantes á buscar sus gé-
  - I Apénd. parte I pág. 133 not. 89.
  - 2 Ibid. en la Advertencia pág. XL.
  - 3 Ibid. parte I pág. 323 not. 6.
  - 4 Industr. pop. §. IV pág. CVI.
- \* El Señor Campománes propone los medios oportunos y efectivos para que las artes se adelanten y perfeccionen en España, aunque no sea obra de un solo hombre sino de muchos. A cuyo propósito dice (Educ. pop. §. XVI. num. 23 pág. 356) que será importante auxílio imprimir en nuestro idioma todos los tratados de los oficios que se publican fuera de España, y los que se hallan escritos entre nosotros, reuniendo en un cuerpo de obra los tratados relativos á cada oficio en particular. A lo qual debe añadirse, como medio indispensable, la enseñanza en el dibuxo, sin cuya direccion no puede haber progresos en las artes y oficios, segun dice en ora parte.
- 5 Smith lib. 4 cap. 3. »El grande objeto de un gobierno, se dice en el informe de Ley sagraria pág. 125 núm. 360, debe ser el acercar la instruccion al interes: y con razon, pues se de otra suerte la instruccion separada de él vendria á degenerar en aparente é inútil por su naparato científico; y de consigniente en ser objeto de pura vanidad, mas perjudicial acaso que n la misma ignorancia."
- " Quando las industrias son conocidas, se dice en la Industr. pop. pág. CX, es error so considerable privilegiar á las nuevas, y dexar cargadas las antiguas de la misma clase; por que estas se arruinarian, y las otras solo subsistirian miéntras durase el abuso de los privile-

" neros donde encuentran facilidad; y aun transmigran á tales paises las mismas artes " para gozar la dulce proteccion que forma el bien y la seguridad de los estados x. "Así evítense en lo posible, añade, las exênciones y privilegios: los quales con-" tribuyen al estanco y monopolio 2; y lo mismo el aprendizage y la formalidad de ", exâmenes en algunos oficios fáciles de aprender 3. Aun la politica de los hospicios " debe nivelarse con la educacion ó enseñanza de los demas ramos, para que en ellos ", no se estanque la industria en perjuicio del adelantamiento de las artes y del bien ", general 4; máximas todas muy conformes á nuestras leyes, que reprueban las aso-" ciaciones exclusivas dentro del estado \*. Generalmente se ha experimentado por "todas las naciones comerciantes, que son tan nocivas al comercio interior las com-", pañías, como á las artes el estanco gremial 5. Los cuerpos gremiales son repug-" nantes al verdadero espíritu de nuestras leyes y á la autoridad comun; porque im-"piden la extension del mismo comercio que las forma 6." Otro sabio indicó esto mismo con respeto á la compañía guipuzcoana de Caracas 7., Un ramo, dice, de " comercio floreciente y conocido, cuyos obstáculos estan ya allanados, debe entre-" garse á la industria y libre tráfico de los particulares; y el segregarle de la masa " general de la circulacion para ponerle entre las cadenas de una compañía privile-" giada, seria un agravio que se hiciese al comercio, un medio de destruir en bre-", ve el mismo ramo, y un acto de tanta violencia, como si se forzase á un hombre ", provecto á reducirse á la cuna en que se habia criado quando niño. Las compañías, ", pues , para ocupar el legítimo lugar que les corresponde en el órden social y mer-", cantil deben ser las precursoras del comercio general, formar y ensayar los objetos ", en que se ha de emplear este comercio, y prepararle los caminos que de otra suer-" te no le serian transitables. Fomentar un pais pobre 6 desierto que no se puede " abandonar por su importante situacion local, pero que no ofrece todavia materia , al tráfico de los particulares; reanimar un ramo de industria decaido, cuyo des-" fallecimiento se resiste á los tópicos del gobierno; emprender un nuevo ramo de ", comercio que ofrece grandes ventajas, pero que presenta en sus principios dificul-, tades insuperables al esfuerzo destituido de un tráfico libre; son los tres objetos en ", que puede emplearse una compañía privilegiada y aun exclusiva, sin chocar con-", tra los derechos del comercio y la industria general. La que desempeña qualquiera ", de los tres objetos tiene el carácter que distingue las compañías útiles de las perju-" diciales. Pero la que se dedica á desempeñar los tres á un tiempo, es sin compara-"cion la mas ventajosa al estado."

53 Tampoco deben las ordenanzas poner trabas á la industria, ni estorbo á su siguis. Por esta desigualdad, contraria á la justicia, podria llegar el caso de que aniquilasen las vartes los medios mismos que se creen apropósito para fomentarlas é introducirlas."

- 1 Educ. pop. §. XIX núm. XI pág. 467.
- 2 Ibid. §. XIII pág. 244.
- 3 Ibid. §. XVI núm. I pág. 294, y véase núm. IV pág: 301 y sig. y núm. XXI pág. 352, y sig.
  - 4 Véase ibid. núm. I pág. 297.
  - \* Véase ley 4 tit. 14 lib. 8 de la Recopilacion.
  - 5 Educ. pop. §. XVIII pág. 393.
  - 6 Ibid. §. XIV pág. 266.
  - 7 El Excelentísimo Señor Don Francisco de Saavedra en un discurso ms. TOMO 1.

progreso; "pues por mas adelantadas que esten las artes, jamas puede decirse, co"mo observa el Señor Campománes, que han llegado á su último grado de perfec"cion, porque siempre hay que adelantar en ellas." Así para que no queden en un
estado estacionario no deben las ordenanzas reglar nada, ni fixar los principios del
arte <sup>1</sup>, segun lo previenen las leyes; defiriéndose el magistrado en semejantes controversias á solo el juicio de los mas peritos <sup>2</sup>, por ser arriesgado fixar reglas perpetuas en lo que depende del uso ó del capricho de los hombres <sup>3</sup>. En lo que debe
mezclarse el gobierno es solamente en arreglar las horas del trabajo con proporcion á
las que emplean cada dia los fabricantes de las naciones industriosas; y miéntras que
esto no se haga, no es de esperar que nuestras manufacturas se vendan mas baratas,
ni tanto como las de otras naciones. Este punto tan inculcado por el autor de la Educacion popular <sup>4</sup> toca á las ordenanzas conforme á lo dispuesto por las leyes. Pero
no basta mandar y disponer: tambien es necesario zelar vigilante y escrupulosamente
la observancia de tales reglamentos, y castigar severamente su inobservancia con el
rigor mas inflexible.

- Ademas de los medios indicados de instruccion general competente, de remocion de estorbes para el trabajo, de libertad para emprender el que fuese del interes y genio de cada uno, y el de un zelo vigilante en la observancia de las justas ordenanzas ó reglamentos sobre las horas del trabajo; convendria que todo género de personas tuviese libertad de establecer el ramo de industria, comercio y artes que le pareciese, sin quedar sujeto á formalidades: las quales, aunque parezcan bien á primera vista, son trabas periodicisles é impeditives de la prosperidad pública 5. A este propósito es may conforme la observacion que hace el ambie de la Industria popular ; conviene à saber, que las fábricas magnificas con gran números de telares y á costa de jornales, donde se trabaja ciertas horas del dia, suelen ser causa impulsiva de su misma decadencia: peligro á que estarian expuestas las fábricas que los pueblos administrasen, pasado el tiempo de la primera enseñanza\*, y á que no lo estarian las de los particulares, cuyo interes mas vivo les haria mas diligentes y vigilantes, y mas observantes de la necesaria economía que segun Smith 7 es mas que la industria causa inmediata del aumento de un capital, puesto que lo que la industria provee solamente la parsimonia lo ahorra y acumula.
- 55 Tambien prosperarian las fábricas sin peligro de ruina ó de decadencia, si (como deseaban y proponian nuestros políticos) no se permitiese el comercio al que no las tuviese de su cuenta, ó las auxíliase acopiando primeras materias y adelantando fondos á los fabricantes; pues de aquí resultaria un interes recíproco, un auxílio y perfecta armonía entre las fábricas y el comercio 8. Por eso deseaba nues-
  - Educ. pop. §. XIII. pág. 247.
  - 2 Ibid. pág. 249.
  - 3 Ibid. pág. 253.
- 4 Ibid. 6. XIV. pág. 274 y sig. 6. XVI núm. 1 pág. 293, núm. 2 pág. 299. Apénd. parte II discur. prelim. pág. XXXVII et alibi.
  - 5 Apénd. parte II discurs. prelim. pág. LXXI.
  - 6 Industr. pop. pág. XXI.
  - \* Véase apénd. parte II discurs. prelim. pág. XVI.
  - 7 Smith L. 2 cap. 3.
  - 8 Véase apénd. parte II discurs. prelim. pág. LXXXI y sig.

tro Osorio y Redin <sup>1</sup> que los mercaderes entrasen en una compañía de fábricas y comercio, y pidió <sup>2</sup> al Señor Cárlos II fuese servido mandar que ,, solo las per-,, sonas que mantuviesen telares, y fabricasen todo género de fábricas personalmen-, te ó por su cuenta, pudiesen tener almacenes públicos en los lugares que les fue-,, se de mas conveniencia; añadiendo que este era el mejor remedio para aumentar ,, las fábricas, y enriquecer estos reynos con gran facilidad." Pero deberian ser muchas estas compañías, no una y general; ,, la qual, segun el Señor Campománes <sup>3</sup>, , induciria necesariamente un estanco, y reduciria á puros jornaleros todos nuestros ,, fabricantes, recibiendo la ley que quisiese imponerles la compañía."

Con efecto, si las fábricas fuesen de cuenta de los comerciantes y mercaderes, el mejor arreglo de las contribuciones seria imponerlas solamente sobre las primeras ventas de las manufacturas (así como convendria imponerlas tambien sobre las producciones de la tierra, con proporcion prudencial á los varios gastos que cada terreno pida en su cultivo): pues de esta suerte fixándose los respectivos precios 6 valor venal con proporcion á los impuestos y al consumo, los compradores contribuirian indirectamente á proporcion de lo que consumiesen; y de este modo recaerian las contribuciones sobre todos con igualdad de proporcion: en lo qual parece consistir todo el acierto en fixar el modo mas justo del impuesto para no ser agraviado el que lo exige ni el que lo paga, como dice el autor de la Educacion popular 1 que indica ser de la misma upinion quando expresa con respecto á las artes, que la reduccion de la alcabala á una venta única en los géneros nacionales indemnizaria el aumento (o extension) del consumo de por mayor 5. Muchas serian las ventajas que de hacerlo así resultarian, siendo las principales la remocion de obstáculos y la mayor expedicion del comercio interior, la facilidad de la recaudacion de los impuestos, y la ventaja de excusar al mismo tiempo una multitud inmensa de exactores, con quienes no habria que repartir una crecidísima cantidad de las rentas del estado; cediendo todo en beneficio de este mismo y de los particulares.

### & VII

Promovidas la agricultura y las artes à un grado floreciente, baxo la sombra de una proteccion constante y sostenida por los medios indicados, débese dirigir la atencion hácia el comercio. Sin este, las producciones solo serian bienes y no riquezas; así como recíprocamente no procuraria el comercio sin las producciones ni riquezas ni bienes, como dice Quesnal <sup>6</sup>. Uno y otro debe promoverse. La agricultura y las artes, como principio de las producciones; y el comercio, cómo vehículo de las riquezas, para que no falten ó escaseen estas mismas producciones. Todo es producido en el órden económico por los gastos y para los gastos, por los consumos y para los consumos. Sin estas consumos y estos gastos no habria pro-

I En el apénd. parte I punto 3 pág. 271.

<sup>2</sup> Véase la Educ. pop. §. XVIII not. 32 pág. 394.

<sup>3</sup> Apénd. parte I not. 39 pág. 271.

<sup>4</sup> Apénd. á la Educ. pop. not. 28 pág. 354-

<sup>5</sup> Ibid. y pág. 355.

<sup>6</sup> Filosof. rur. tom. 1 cap. 5.

ducciones; y sin producciones y comercio no habria riquezas que los hombres pudiesen gastar, ó de que pudiesen disponer en beneficio de la mayor reproduccion. Es
menester, pues, que la reproduccion anual que viene del cultivo restituya el fondo
de las tres suertes de expensas; á saber, de la renta, del cultivo y de la industria.
Este círculo es el gérmen de la regeneracion; pues todas las cosas de la tierra, segun Quesnai , participan á su modo de este soplo divino y del atributo de perpetuidad, la qual en las criaturas consiste en un círculo de generacion periódica hasta la
consumacion de los siglos. Esta circulacion no es otra cosa que el comercio; y débese comenzar por fomentar el tráfico interior posible, facilitando los transportes de las
producciones por medio de cómodos caminos y de canales de comunicacion; sobre
cuyo punto se puede ver el informe de Ley agraria de la sociedad económica \*.

I Filosof. rur. cap. 6.

\* Ley agrar. pág. 135 núm. 398 y sig. Quejándose el Excelentísimo Señor Don Francisco de Saavedra en un discurso ms. que formó el año de 1796, del abandono que casi generalmente ha habido en esta parte, dice nque ya algunas naciones habian dado la vuelta al » mundo, explorado los mares mas remotos, fundado colonias en las extremidades de la tier-»12, y hecho temible su pabellon en ambos hemisferios, quando todavia no tenian en su pro-» pia casa un camino firme, ni un canal navegable que diese circulacion á sus producciones; » siéndoles mas fácil disfrutar el luxo del Mogol y del Perú, que socorrer la necesidad de una » provincia hambrienta con la superabundancia de otra provincia no muy distante." Despues contrayéndose á España con respecto á su situacion local, trae la historia ó hace una breve enumeracion de los varios como de los varios de la compose se han hecho con el fin de facilitar la commitoacion recíproca de todas sus provincias por messo de cenales. »Los parlimeros y mas eficaces esfuerzos (dice) de los españoles para establecer la navegación interior del reyno se han dirigido, como era natural, á los quatro rios mas caudalosos que le » riegan, Ebro, Guadalquivir, Duero y Tajo. Desde el año 1529 formó el Emperador Cár-» los V el proyecto del canal del Ebro, llamado comunmente la Acequia imperial de Aragon. » Valióse de algunos ingenieros famosos para levantar los planos y hacer las nivelaciones, y » se procedió desde luego á su execucion. Empezóse la obra con vigor; pero se prosiguió con » floxedad y no pocas interrupciones. Sin embargo, en los reynados de los Señores Don Fe-»lipe II, IV y V se diéron algunos pasos hácia su adelantamiento, y aun el primero traxo de » Italia con este fin al célebre ingeniero Francisco Sitoni. El Señor Don Cárlos III á su paso por » Zaragoza, concibió la idea de completar esta obra importante, y autorizó para ello una com-» pañía formada por Don Agustin Badin que se encargase de la conclusion del canal; pero » las lentitudes y discordias comunes de semejantes asociaciones, la hiciéron recurrir al arbitrio » de establecer una junta en Madrid para negociacion de los caudales necesarios á la empresa, » y confiar su direccion á Don Ramon Piñateli con el título de Protector. Este sugeto poseido nde un gran zelo del bien público, hizo en menos de veinte años mucho mas de lo que ánntes se habia executado en dos siglos y medio; allanó grandes dificultades físicas y morales, » y condutto la obra muy cerca de su fin, esto es, del punto en que el Ebro es fácilmente "navegable. El cauce de este canal que arroja varios ramales de navegacion y de riego, cornre desde Fontellas en Navarra hasta Sástago en una línea de 79,910 toesas. Aun en su esta-» do actual es utilísimo; pero si se acabase de facilitar la navegacion del Ebro por la parte infe-» rior (lo que es mas factible), y se le diese comunicacion por la parte superior con el océano, » como algunos han pensado no sin indicios de posibilidad, seria en su línea la empresa mas » magnifica, y acaso una de las mas útiles que pudiese ostentar la Europa moderna.

» Guadalquivir ha sido menos feliz que Ebro, no obstante que tuvo por mas de dos siglos

Pero no basta para promover la agricultura y las artes animar el comercio interior; tambien es necesario fomentar y auxîliar el exterior, para llevar aquellas al mas alto punto de extension y de perfeccion de que son susceptibles. De esta suerte

"el depósito de los tesoros del nuevo mundo. Los modernos no le han podido restituir lo mismo "que le franqueó la naturaleza, y que disfrutó en tiempo de los romanos y aun de los godos, "que es su fácil navegacion hasta Córboba. Desde el año de 1524 se trató ya de esta impor"tante obra. Sesenta años despues la resucitó Juan Bautista Antoneli, y en 15 de diciembre "de 1584 expidió el Señor Don Felipe II una real cédula para su execucion, que sin duda "no produxo efecto por la próxima muerte del que la habia promovido y debia dirigirla. En "1768 volvió á salir este pensamiento á luz, y hubo reconocimiento de ingenieros y otras tenta"tivas, que no tuviéron mas resultas que la demostracion de su posibilidad. Casi por el mismo "tiempo formó Don Cárlos Lemaur un magnífico proyecto para abrir canal de navegacion "desde Madrid hasta Sevilla por medio de Guadalquivir y otros rios; pero halló por entónces membarazos su aprobacion. Este mismo proyecto se incorporó despues al del canal de Gua"darrama..... Si en algun tiempo llega á realizarse, fixará una de las épocas mas memorables "de la felicidad de la nacion.

» El deseo de vivificar la provincia mas grande y mas decadente de España, por la sequedad » de sus terrenos y la dificil salida de sus producciones, dió motivo á que se proyectase en 1752 » el canal de Castilla, que en sus varias ramificaciones debia aprovecharse de Duero, de Pisner» ga y de como diferentes sinda de la partes mas interiores é incomunicables de toda la pentidual. Debia » correr desde Segovia y el Espinar por espacio de quarenta y seis leguas hasta el pueblo de » Olía, distante legua y media de Reynosa, y poco mas de nueve de donde la ria de Suances » empieza á ser navegable. La lentitud con que ha progresado y progresa este canal, no corres» ponde á su importancia; pues ademas de las peculiares utilidades que ofrece, como uno de » sus extremos toca casi en el Ebro, y el otro se aproxima mucho á Guadarrama, si en algun » tiempo se establece la navegacion interior del reyno sobre un plan general y combinado, es» ta obra será uno de los anillos que liguen el centro de la nacion á los extremos mas distantes » de su circunferencia.

"Tajo nace en medio de la península, y atraviesa los dos tercios de su diámetro. Ninguno de los demas rios brindaba con tantas ventajas en su navegacion, especialmente despues de reunido Portugal á España; y en ninguno se practicáron esfuerzos mas eficaces ni mas felices para hacerle navegable. La lástima es que este beneficio se perdió muy poco despues de conseguido, y en el dia solo quedan algunas noticias incompletas y poco comunes del modo nen que se verificó su logro.

» Al mismo tiempo que el Señor Don Felipe II se juraba Rey de Portugal en las cortes » de Tomar, comisionó á su ingeniero Juan Bautista Antoneli, que era el Vauban de aguel si» glo, para que habilitase la navegacion del Tajo, á consequencia de haber presentado el mis» mo Antoneli al Rey en aquellas cortes un plan para hacer navegables hasta lo mas interior
» de las provincias, todos los rios catidalosos de España.

» Esto acaeció en 1581, y á principios de 1582 ya navegó Antoneli en una chalupa desde » Lisboa á Toledo: siguió en la misma á Aranjuez, y entrando allí en Xarama y despues en » Manzanares, pasó embarcado por delante de Madrid con admiracion de sus moradores: llegó » hasta el puente del Pardo, y retrocediendo por los mismos rios, volvió á Lisboa felizmente » á los tres meses de su partida. En los quatro años siguientes se compusiéron varios pasos difirmentes del Tajo; y en el de 87 se construyéron seis barcas grandes en Toledo, que en el año de » 88 navegáron de allí á Lisboa con cantidad de trigo, y llegáron en quince dias á aquel puer-

las producciones de la tierra y de las artes, despues de proveer las necesidades de la patria, rebosarán hasta el grado de poder satisfacer las de las naciones extrangeras.

59 No siendo en rigor el comercio considerado en sí sino la trasmutacion de

\*\*to. Asistió Antoneli á su partida; pero no logró ver su vuelta, por haber fallecido el 15 de marzo de aquel año. Se hizo, sin embargo, muy en breve otro viage con 500 fanegas de trigo, que tuvo igual próspero suceso; y desde entónces no se saben las resultas ni el parametero de una empresa tan provechosa y tan felizmente comenzada. Es de creer que padeció grandes contrariedades de parte de los que tenian azudas y molinos en el Tajo. Lo que hay de fixo es, que habiendo propuesto el Rey en las cortes de Madrid el año de 1583 la importancia de establecer esta navegacion, todas las ciudades del reyno se ofreciéron á ella, menos Toledo, que siendo la que debia promoverla con mayor ahinco, hizo una obstinada poposicion á que se pusiese en práctica. Las noticias de estos hechos estarian en el olvido, como la de otros muchos que honran la memoria de nuestros Reyes, si no las hubiera conservado en sus obras inéditas Estéban Garibay, que fué testigo ocular de todos ellos.

"Estos son los proyectos principales que se han formado en España en el discurso de casi "tres siglos, acerca de la navegacion de sus provincias por medio de los rios de mayor nombre. "Otros muchos ménos notables, pero acaso no ménos útiles, se presentáron al gobierno, ó se "pusiéron en practica con muy vario suceso en diferentes parages: de los quales solo mencio— "naré los que coinciden con el punto de que tratamos.

"En el plan de Antoneli de hacer navegable el Tajo, entraba como parte muy esencial la mavegacion de los rios Xarama y Manzanares. Como este grande hombre habia formado el plan general de navegacion de la España y riegan la mas preciosa parte de ella, debian miormar el centro de su proyecto, y ser el punto de reunion de las demas comunicaciones. "En efecto, Antoneli trabajó con tanta actividad en la habilitacion del rio Xarama, que en el maño de 1584 hizo el Señor Don Felipe II un viage por agua desde Vaciamadrid á Aranjuez men barcos de bastante porte para conducir cada uno mas de quarenta personas con mucha seconodidad.

» No se siguió, ó no llegó á perfeccionarse del todo esta navegacion; y en el año de 1668 » los Ceroneles Don Cárlos y Don Fernando Grunemberg propusiéron á la Reyna Gobernandora Doña Mariana de Austria, hacer navegable á Manzanares desde mas arriba del Pardo
nhasta Toledo. No parece fue admitida esta proposicion, ó si lo fue no llegó á ponerse en
npráctica. Pero es cosa notable que en el largo memorial que imprimiéron sobre el asunto,
ndonde hablan de otro igual proyecto formado en tiempo de Don Juan II, no hagan mencion
nalguna de haberse executado la misma navegacion en el siglo anterior: prueba de que para
nentónces estaba ya borrada hasta la memoria de esta empresa.

mEn 1756 se formó una compañía con el título de la navegacion del Tajo. Su objeto era monstruir un canal que empezase desde el puente del Pardo en el rio Manzanares hasta su menerada en Xarama, continuase despues desde allí hasta Valdominguete, donde debia commenzar la navegacion del Tajo, y llegar á la raya de Portugal. Tambien ofrecia esta misma mompañía hacer navegable el rio Guadiela hasta Bolarque; y aun pidió y obtuvo fácultad para mar comunicacion á Guadiela y á Tajo con el rio Xucar, estableciendo navegacion hasta el Memiterraneo por Cullera en el reyno de Valencia. Este proyecto, que trataba nada ménos que made hacer comunicable el Mediterráneo con el Océano por el centro de la península, no tuvo mefecto alguno; sin dada porque no se pudiéron juntar los fondos nacesarios para executarle en minguna de sus partes.

» En 1770 se obligó Don Pedro Martinengo y compañía á hacer un canal navegable en el

lo superfluo en necesario, y un servicio público considerado con relacion á su fin, como dice Quesnai ; se deduce que debe ser, no un objeto de aversion y de rivalidad, sino un vínculo de paz y de amor entre los pueblos y las naciones: principio incontrastable del que se infiere que debe ser el comercio perfectamente libre. Todo quanto sea opuesto á una libertad general altera esta paz y destruye este amor, relaxando el vínculo de la concordia; y viene á ser su efecto inmediato el odio político, y lo que es peor, las guerras destruidoras de la miserable humanidad: á lo qual es consiguiente la ruina del mismo comercio y de las producciones naturales y artificiales que lo alimentan y sostienen: verdad melancólica, que las experiencias repetidas han demostrado hasta la última evidencia.

"La policía, dice Quesnai<sup>2</sup>, que se opone á la venta de las produccio-, nes de primera necesidad, con el objeto de asegurar la subsistencia de la nacion ,, en perjuicio de los cultivadores, pone á la misma nacion en decadencia y miseria. "La razon es clara; porque todos aquellos medios ó reglamentos que se dirijan á li-" mitar la concurrencia, á envilecer el valor venal, y á reducir á estrechos límites " el goce de las riquezas, disminuyen en igual razon la labranza \*.", Muchos se " persuaden, dice el Señor Campománes, que la agricultura no debe tener otro ob-" jeto que abastecer el interior á precios baratos. De consiguiente miran con ojeriza " la extraccion de los frutos, y creen que toda la felicidad de un estado consiste en ", esta baratura y vil precio de los frutos y cosechas. Esse modo de pensar es conmario al progreso de la agricultura; porque hace al labrador tributario del consu-" midor 3 ", ó solo de consumidores determinados; lo qual es limitar la concurrencia en perjuicio del cultivo. Por otra parte, es vano el temor de la pretendida escasez y carestía: pues es error desconocer ó negar que el órden de la naturaleza, 6 mas bien de la providencia divina, falte á hacer reproducir á la tierra cada año la suficiente cantidad de provisiones correspondiente al consumo universal de todos los hombres., Es error melancólico, dice no sin gracia á este propósito un economista ", moderno 4, creer á los hombres condenados á echar el dado para ver quien de , ellos deba morir de hambre." La familia dilatada de la especie humana esparcida sobre la superficie del globo, debe socorrerse recíprocamente en lo posible. Tal es la voluntad y el fin del criador, quando alternativamente dispensa la escasez y la abundancia: los designios de su providencia son que se supla con lo superfluo de un pais le que falta á otro; y aun quando á vueltas de lo superfluo saliese parte de lo necesario, el temor de la falta seria vano; pues no pudiendo ser otra la causa de la extraccion que el vender las producciones al mayor precio posible, esto mismo in-

<sup>»</sup> rio Manzanares desde el puente de Toledo hasta Xarama, y conducir la navegacion por las ri» beras del mismo Xarama, de Henares o Tajo, donde mas conviniese. De resultas de esta con» trata se executó la parte del canal de Manzanares que existe en el dia &co."

I Filosof. rur. som. 1 cap. 5. pág. 121.

<sup>2</sup> Ibid. tom. x cap. 6.

<sup>\*</sup> Pueden verse en la Ley agraria, desde la pág. 85 núm. 252 hasta el 260 inclusive, las poderosas razones que prueban la necesidad del libre comercio interior por respeto á los granos, y la insuficiencia de las leyes prohibitivas ó restrictivas para impedir ó moderar el temido monopolio de los negociantes en este comercio.

<sup>3</sup> Educ. pop. §. XVIII pág. 387.

<sup>4</sup> Vetui Meditaciones sobre la economía política §. VIII.

duciria á las otras naciones á traer á la misma las provisiones que la hiciesen falta: viniendo á suceder por necesaria consequencia, que la misma libertad que parece ocasionaria en ella la escasez, le traeria al contrario el necesario abasto y la abundancia. El resultado de esta ilimitada libertad seria ponerse en todas partes los precios en un justo y proporcionado nivel, sin que se viesen esas repentinas y espantosas alteraciones que suelen desalentar ó arruinar los labradores, ó hacer quebrar á los comerciantes. La mas poderosa razon en la apariencia, que se alega por algunos contra esta ilimitada libertad con respeto á España, es que entre nosotros no hay sobrante de granos. Pero deberian advertir que no hay ese sobrante, porque no lo fomenta la libre exportacion; de la qual resultaria el mayor consumo de las producciones de la tierra, y de aquí un cultivo mas floreciente y extendido \*.

- de esta libertad con respeto al comercio de las producciones de la naturaleza, la demuestran y convencen respeto al de las producciones de la industria y de las artes; pero no es de esperar esta libertad sin un convenio sincero, perpetuo é inalterable de todas las naciones. Entônces una competencia ilimitada ¡ quánto promoveria la agricultura y las artes! ¡ y quánto proveeria al mismo tiempo al interés de los consumidores, que comerian mejor y vestirian á ménos costa, en medio de la abundancia que les rodearia por todas partes! El promover este interés de los consumidores es ó debe ser el primer objeto de la atencion activa de todos los gobiernos \*\*\*:
- \* La misma libertad de exportación debe haber tocante a la grangería de los animales; ná cuyo proposito dice el Señor Campománes apénd. parte I pág. 105, net. 128, que el nonsumo y buen precio de los caballos es lo que anima su cria; que sin esto todos los dissocursos son superfluos; y que las muchas leyes, formalidades y gravámenes en los criadones, es otra de las causas que desanima semejante grangería." n¿Por qué se crian, se dice nen el informe de Ley agraria pág. 19 núm. 60, aun en pastos propios, y con tanto esmero los mejores potros andaluces, sino porque son bien pagados? ¿Tiene por ventura otro nestímulo el espantoso antecnto á que ha llegado la cria de mulas, que la utilidad de esta segrangería?"
- \*\* "El consumo, dice Adan Smith lib. 4 cap. 8, es el único fin y objeto de toda pro-» duccion en que interviene la industria del hombre; y así no hay otro medio de mirar por » los intereses del productor que atender á los del consumidor. Esta máxima es por sí tan evindente que es excusado detenerse á demostrarla. No obstante, en el sistema mercantil se ve » constantemente que se sacrifica el interés del consumidor al del productor; y parece que in-» vertido todo el órden, la produccion y no el consumo se tiene por único fin y objeto de la sindustria y del comercio. En las restricciones sobre la introduccion de aquellos géneros pro-» cedentes de reynos extraños, que pueden entrar á competencia con los de igual especie de » produccion doméstica, se sacrifica evidentemente el interés del consumidor nacional al del » productor. El que consume se ve obligado en este caso á pagar el incremento de precio que notiva aquel monopolio; y todo ello, quando no median superiores razones políticas, cede nunicamente en beneficio particular del productor y del negociante. En beneficio de los mis-» mos son tambien las gratificaciones que se conceden sobre la extraccion de qualesquier pro-» ducciones. El consumidor se ve obligado á pagar aquella contribucion que es necesario exigir » para satisfacer al erario público aquellas gratificaciones, y tambien un impuesto indirecto (que » es mucho mayor) qual es el extraordinario encarecimiento del género que en el mercado do-» méstico no puede ménos de verificarse."

respecto á que este mismo interés, acompañado siempre del mayor consumo, es el primer resorte, por no decir el único que promueve la abundancia; el impulso que aumenta, y la regla que dirige la circulacion de todo lo vendible y permutable.

- Contra este interés de los consumidores ha pugnado, y casi siempre prevalecido, el interés personal de los mercaderes y fabricantes; y con su espíritu de monopolio, siempre contrario al interés comun de la sociedad (que es comprar lo que necesita lo mas barato que pueda donde quiera que se halle \* ), ha conseguido privilegios y exênciones para determinados géneros nacionales, y prohibiciones y tasas para los géneros extrangeros, baxo el pretexto especioso de fomentar la propia industria: error político, á mi parecer, y muy contrario á este fin y como ciertamente lo seria si se prohibiese la introduccion de los buenos libros extrangeros, como medio de fomentar y adelantar las ciencias, hasta ponerse á nivel de producir y publicar obras científicas que pudiesen competir con las extrangeras. , Pero no se crea " (diré aquí repitiendo las expresiones de la sociedad económica. ) que seriamos ", por eso mas industriosos, y que fabricariamos quanto no fabricase el extrangero: ", semejantes esperanzas, quando se apoyan solo en el objeto de reglamentos y leyes " parciales , no son otra cosa que ilusiones del zelo ó visiones de la ignorancia." Es tan libre el comercio, atendida su naturaleza y su fin, que perjudicarian á su libertad, no solo los obstáculos y trabas que ditesta ó cindirectamente impidiesen ó entorpeciesen su curso ; sind aun los mismos estánblos con que se intentisa darle mas extension y rapidez en su carrera, como son las gratificaciones que se diesen para incitar y facilitar la extraccion de las propias producciones. Bien pronto se resentiria de la violencia, aunque favorable á primera vista. En su propia naturaleza y fondo está el resorte ó principio de su movimiento, y seria alterarle ó desconcertarle si considerando al comercio como á un inerte paralitico, se pretendiese darle movimiento por medios exteriores: los quales por ser extraños á su naturaleza ó propiedad característica, serian coactivos y violentos.
- Si lo que parece dar impulso favorable al curso del comercio seria tan contrario á su naturaleza y su fin, ¿ qué deberá juzgarse de las trabas que positiva y directamente detienen su progreso, como serian las prohibiciones expresas? En caso de ser necesarias las prohibiciones respecto de géneros determinados, (quales serian funicamente los que fomentasen un luxo superior á la renta y riqueza de la nacion, consideradas esta riqueza y esta renta en su totalidad ó masa comun); en este caso, digo, convendria y aun seria necesario negarles enteramente la entrada de un modo indirecto, prohibiendo solamente su uso baxo severísimas penas. Así no solo no tendria el extrangero por que quejarse: no solo se evitaria el contrabando de tales géneros, que por ningun otro medio ó via podria impedirse; sino que tambien faltando este principio fecundo de corrupcion en las costumbres públicas, se aseguraria la prosperidad y firmeza de los estados; siendo constante por la historia de todos los siglos y naciones, que la causa original de la caida y ruina de los imperios ha sido esa misma corrupcion. ¡ Quándo llegará el tiempo feliz en que la política y la economía civil contraigan un enlace indisoluble con la sana moral; á cuyos principios invariables toca privativamente señalar el límite que debe tener cada cosa, así

<sup>•</sup> Véase á Smith lib. 4 cap. 3-

<sup>1</sup> En su informe de Ley agraria pág. 93 mim. 277.

en el órden moral, como en el civil y el político! "Entónces se veria aquel im"pulso general, que el Señor Campománes deseaba animase la preferencia de los
"géneros del reyno, haciendo moda su uso; sin lo qual mal pueden prosperar nues"tras fábricas con la brevedad que importa, para ocupar todas las gentes, que sin
"culpa suya viven ociosas y miserables por falta de obra"."

- Las demas invenciones y producciones de las artes que fuesen necesarias, útiles y cómodas sin llegar al grado de corruptivas, deberian ser perfectamente libres en su circulacion interior y exterior: por ser este el interés de los consumidores, y el unico principio 6 medio de que se perfeccionasen y extendiesen su goce, que es su fin natural; así como deberia ser libre y generosamente comunicativa la enseñanza de ellas, sin misterio alguno, ni rivalidad envidiosa de nacion á nacion: respecto á que todas ellas componen una sola familia, de que es comun padre el criador de todo el universo. No se oponga aquí el interés que los estados dexarian de reportar de sus respectivas aduanas: pues estas solo deberian servir para registrar lo que entrase á la propia nacion, y lo que saliese de ella para las extrañas; con cuya única inspeccion vendrian á ser las aduanas, segun el Señor Campománes, lo que debian: esto es, la pulsacion del cuerpo político del estado, y el barómetro de su pérdida ó de su ganancia en la balanza mercantil 2. El conocimiento exacto que resultase de semejante registro, deberia reglar las operaciones de fomento sobre tales y tales artes ó manufacturas, segun lo que conviniese al debido fin de equilibrar la riqueza de la propia nacion con la de las extrangeras. La observacion del Señon Campománes 8 reducida á que el producto de almojarifazgo es la medida de lo que amalantese perdemos con las otras nationes, y la otra de Swift que Smith cita en su obra 4, y se reduce á que,, en la aritmética de las aduanas dos y dos no hacen quatro sino uno: " estas observaciones digo, indican bastantemente la apariencia y falsedad de aquel pretendido interés; el qual se reemplazaria con grande usura á favor del erario y renta pública, fomentando la riqueza interior del pueblo por medio de la mayor cantidad de producciones de la agricultura y de las artes, y estas producciones por medio de una libertad ilimitada. El extrangero, como que hace un servicio á la nacion á quien provee con sus producciones, deberia pagar de tasa lo mismo que el nacional en la primera venta de las suyas. Lo qual nivelando el precio de las producciones propias y extrangeras, haria que las primeras fuesen mas cuidadosamente adelantadas y perfeccionadas, contribuyendo á esto la mayor competencia, y la emulacion que de ella naturalmente resultaria; y aun serian mas buscadas, especialmente las que se fabricasen de materias propias, á causa del precio mas baxo á que podrian venderse, habiéndose ahorrado los fabricantes nacionales los gastos de su importacion. En este caso, todo contrabando desapareceria generalmente: ni habria necesidad de impedirlo, y siempre en vano, á costa de gruesas sumas y multitud de personas que podrian emplearse utilmente en otros destinos.
- 65 La misma libertad ilimitada que exîge la naturaleza del comercio, debe excluir de él todo monopolio y dominacion de los factores y comisionistas extrangeros.

<sup>2</sup> Apénd. parte II discurs. prelimin. pág. LXIX.

<sup>2</sup> Ibid. parte I pág. 136 not. 90.

<sup>3</sup> Ibid. parte I pág. 452 not. 14.

<sup>4</sup> Smith lib. 5 cap. 2 pág. 301.

Cada nacion debe saber lo que le sobra y lo que le falta, á lo qual es consiguiente que no deba ignorar adonde debe llevar su sobrante para convertirlo en riqueza, ó de donde debe traer el sobrante extrangero para proveerse de lo que necesita. Lo contrario seria vivir sin prevision; ó tenerla en inferior grado que la abeja y la hormiga, que no aguardan en inaccion á que otras vengan á proveerlas. Por eso deseaba el Señor Campománes , que se intentase por partes el remedio de tales descuidos; que se exâminasen las causas productivas del daño; y que se instruyese el pueblo en lo que le conviene, teniendo escuelas de comercio, por cuyo medio se conociesen las ventajas de las comisiones propias. Entónces se sabria por principios, que lo que hubiese de venir del extrangero se debia ir á buscar á sus puertos con navios propios, y tener factorías que hiciesen con tiempo los acopios, y facilitasen el despacho de los géneros que se les llevase \*.

66 Tales son los medios, conformes á los principios físicos y morales, de fomentar sin rivalidad ni perjuicio recíproco la riqueza pública de las naciones; facilitando y desembarazando cada una por su parte el juego 6 movimiento de la máquina particular respectiva, que con las de los otros estados compone la general que las abraza, todas. Pero es necesario no equivocarse en el significado de riqueza, que es el resultado y el fin de la agricultura, de las artes y del comercio.

67 La riquesa no consiste un la musbedumbat de fortunas pecuniarias; las apoles quanto mesti mestiplicami on una nacion ; santo menor daño causarian a su riqueza verdadera, que consiste en la renta y esta en la reproduccion. Semejantes riquezas serian quando mas riquezas clandestinas, que no conocen ni Rey ni patria, segun expresion de un moderno 2; y que por la misma razon son inútiles aun para los mismos que las poseen. Tales serian,, para esos hombres sutiles y ambi-", ciosos, que segun expresion de nuestro Osorio 3, para usurpar el sudor ageno dan , mas estimacion á las falsas riquezas que á los verdaderos mantenimientos. Mas par ,, ra probarles que es falso el valor del oro y demas riquezas de esta clase, bastante " moralidad nos da la fábula de Midas, que por convertirse en oro quanto to-", caba con sus manos y labios murió de necesidad.", El oro y sus agiotistas han " hecho la faz de Europa, dice Quesnai 4, abominable delante de Dios, como , en otro tiempo lo fué el pais de Canaán." Acaso seria importante para curar radicalmente tan contagiosa y universal enfermedad de sed de plata y oro, reproducir en estos últimos tiempos parte de la legislacion de Licurgo; haciendo caer en desestimacion el valor de esos metales tenidos por mas preciosos, y substituir el hierro en su lugar, si no exigiese lo contrario la mayor facilidad del comercio, y la

wing wife of the state of the s

I Apénd. parte IV. Advertencia pág. XLIX.

Wease la Banic, pop. pag. 455. Por este descuido de no tener los portugueses factorias propias en el Brasil dice Du-Mourier citado del Señor Campománes parte IV apend. not. 13 pag. LVII, no retienen ellos ni el Rey la mitad en el comercio del Brasil, de que estan hechos dueños los ingleses, á quienes pertenecen las mejores factorias bano de nombres ó testa-ferreas portuguesas; y los negociantes portugueses son en corto número y unos meros dependientes de los primeros. No sucedería así si tuviesen escuelas de comercio.

<sup>2</sup> Enciclop, metod. tom. 1 de la Econom, polit. pág. 73.

<sup>3</sup> Apénd. á la Educ. pop. parte I pág. 380.

<sup>4</sup> Filosof. rur. tom. 3 cap. 12.

mayor comunicacion entre pueblos distantes y entre naciones desigual ó diversamente industriosas. "El dinero, observa Quesnai<sup>1</sup>, no es otra cosa que un fondo "de riqueza de adopcion que no se consume ni tampoco renace; y cuyo empleo "es pasar continuamente de las manos de los compradores á las de los vendedores, donde representa sucesivamente una multitud inumerable de cantidades, aunque "siempre sea casi la misma su cantidad y subsistencia en un reyno donde brille la "prosperidad: pues quando parece que hay mas ó ménos dinero, es porque la cir—culacion es mas ó ménos rápida ó irregular; ó porque el valor venal de las pro—ducciones es desconcertado, ó la cantidad de estas disminuida ó aumentada. Así, "suele suceder que parezca haber escaséz de numerario donde en realidad no la hay; "y él aparecerá ciertamente, luego que se le dé movimiento y circulacion por me—, dio de la industria y el comercio; pues segun máxima de Xenofonte<sup>2</sup>, quando "nu estado está floreciente, nadie pierde la ocasion de emplear su dinero, ó hacerle "circular por medio del comercio."

- 68 Por consistir propiamente en este círculo la riqueza verdadera, no se debe confundir con ella la multitud de edificios suntuosos y demas objetos de decoracion que hermosean los principales pueblos de un estado, aunque sean fru to de las artes; pues quando mas serán riquezas acumuladas é inactivas, y por lo mismo estériles., No son estas, dice el cirado economista 3, las riquezas verdaderas de una nacion, , sino las que producen otras riquezas, que puedan circular rápidamente por medio, del signo representativo de ellas. Por cuya razon, quanto mas rápida sea la circulacion de este signo, quanto mas este su finico empleo se attatablique por muchas manos, tanto mas el superfluo ó sobrante de una nacion irá convirtiéndose en riqueza en razon del valor de competencia recíproca; porque el comercio, segun el Señor Campománes 4, tiene la virtud de acrecentar valor á las cosas en proporcion, á lo que circulan en sus manos."
- Es cierto que, segun Smith, debe velar mucho el gobierno sobre el aumento y conservacion de la cantidad de oro y plata ; pero tambien lo es, que no debe ser con el objeto ó último fin de acumular estos metales, ni descuidarse tanto cada nacion que las demas los acumulen en perjuicio de todas, y muy particularmente de la que los posee. España como dueña de tantas y tan abundantes minas, es la que debe repartir el fruto de ellas como corresponde, y regirse á este fin por máximas especiales y diversas de las que deben seguir las otras naciones que no poseen estos metales, ó los poseen en mucho ménos abundancia. Este inmenso sobrante de metales preciosos, como produccion propia de España, deberia formar uno de los mas principales ramos de su industria, fomentando y extendiendo mas en esta nacion el arte de la platería; á cúyo propósito dice el Señor Campománes 6, que las baxillas y todo género de caxas y buxerías de plata y oro debian ser la

I Filosof. rur. tom. 3 cap. 10.

Discurso de Xenofonte sobre el modo de aumentar las rentas de Atenas, traducido al frances por Mr. el Abad de San Real.

<sup>3</sup> Filosof. rur, tom. 3 cap. 12.

<sup>4</sup> Apénd. parte IV en la advertencia pág. LV nota 11.

<sup>5</sup> Smith lib. 4 cap. 1.

<sup>6</sup> Apénd. parte II pág. 51.

- " ocupacion privativa de nuestros oribes, bati-hojas y plateros: por la razon de que ", la mano de obra en caxas y buxerías de oro suele costar tanto como importa el va", lor del oro y de la plata, viniendo por otra parte muy baxa la ley de los metales
  ", en estos géneros de fuera; por cuya doble operacion, dice, extrae de España el
  ", artífice extrangero mas de dos sumas por una que retorna labrada \*"; lo qual es un enorme y conocido perjuicio para la nacion.
- De ella deberian salir estas producciones propias solo manufacturadas ó amonedadas: á este último propósito parece seria muy conveniente, y tal vez de todo punto necesario para la reforma radical de nuestra decadencia, que solamente en España ó en su capital se estableciesen las casas de moneda; y que aquí viniesen á buscarla los extrangeros y no á la América, como lo hacen por medio de ruinosísimos contrabandos, acaso imposibles de impedir por otra via \*\*. Siendo la moneda la substancia comun que debe con su movimiento y giro dar vigor y vida á todas las partes del cuerpo político de una nacion, en medio de ella deberia tener su primer asiento esta substancia, para que de allí se derivase á las demas partes de la circunferencia, y saliese sucesivamente y con justa proporcion para otros cuerpos extraños: despues de haber dexado en el propio la posible y necesaria utilidad, concluida ya su varia y respectiva circulacion interior. El cuerpo humano es el símbolo mas expesivo del cuerpo político de concluidad y vegetación, está en el mano es el símbolo mas expesivo del cuerpo político.
- 71 Sacando así partido favorable de la abundancia de nuestras propias producciones metálicas, jamas podria haber escasez de ellas, y de consiguiente ni necesidad de reemplazar la falta de dinero con moneda facticia que llenase la parte que hubiese vacía en el cauce de la circulacion del comercio. Con todo, si algun acaecimiento imprevisto, inevitable y extraordinario traxese la necesidad de echar mano de semejante arbitrio para sostener el comercio y con él la agricultura y las artes, es necesario no perder nunca de vista que este es su natural y único fin, y atender á las máximas que acreditados economistas establecen á este propósito.
- 72 Smith dice que ,, la creacion de papel moneda en una nacion debe confor", marse al conducto ó canal de circulacion de su comercio: de manera que si bas", tando para esta circulacion, por exemplo, un millon de libras de numerario, se
  ", crease otro en papel, sucederia que por no caber en el cauce de la circulacion re", bosaria la cantidad creada; porque aunque pudiera correr fuera del conducto de
  ", circulacion doméstica, girando por las naciones extrañas, vendria á suceder que lo
  ", que rebosase no fuese la cantidad de la moneda-papel creada, sino la de efectivo
- Lo mismo inculca el citado sabio y zeloso patriota con nuevas razones en la advertencia á la parte IV del Apéndice, pág. LIII, y en la nota 10 (ibid.). La razon fundamental de esta máxima político-economica es, porque siendo la produccion de los metales preciosos un don de la naturaleza exclusivo de España, esta debe sacar de él todo el interés y ventaja posible.
- \*\* Esta máxima se debe al comisario ordenador honorario D. Miguel de Basterra, que ha trabajado sobre este punto un precioso tratado, y otros importantes sobre arreglo de aduanas &c.; en los quales brilla tanto el juicio y prudencia política, como la puntualidad de los datos y la exactitud del cálculo y de la demostracion.

" numerario. Esto seria inevitable, no teniendo ni pudiendo tener crédito en aque-" llas naciones la expresada moneda; la qual mas bien echaria fuera que detendria el " numerario que se tenia ántes \*." " Los papeles ó billetes, dice el Señor Campo-", mánes, no tienen curso fuera del propio pais. El que quiera realizarlos, ha de re-" ducirlos dentro de él á dinero efectivo para pagar al extrangero, si no tiene fru-" tos ó mercaderías con que dar el equivalente "." Esta es la razon en que parece se funda la máxîma de Smith, quando dice que,, todo el dinero de papel en bille-" tes ó vales que haya de circular libremente y con aceptacion en un pais, ni pue-" de ni debe exceder del valor del oro y de la plata que circularian en él, y cuyo " lugar deben ocupar::::: Si el papel circulante (continúa) excede de la suma efec-"tiva, como el exceso no puede enviarse fuera del reyno en busca de empleo. ni ,, emplearse tampoco en la circulacion interior, no puede ménos de volver bien " pronto al banco en busca de reduccion en plata ú oro...., y en poco tiempo se ve-" rificaria una concurrencia extraordinaria para el pago efectivo (ó reduccion) de ,, quantos vales sobrantes se hallasen en el reyno; y á medida que encontrasen difi-" cultad ó dilacion en su pago, cada vez seria mayor la concurrencia; porque la " desconfianza general seria causa de que acudiesen á reducir aun aquellos billetes , que cupiesen en el canal de la circulacion interior 2." Esta opinion concuerda con " lo que dice el Señor Campománes en la parte IV de su apéndice á la Educacion popular; conviene á saber, que,, decayendo el crédito de la nacion, y acudiendo ,, al banco los interesados á realizar de colpe sus billetes, podria decaer (y decaeria " en efecto) el valor de tales signos repetitinamente; bastande qualquier abuso de " autoridad para hacer titubear la estimación de los papeles 3."

Y podria llegar el descrédito de ellos á tal grado, que ni aun su mismo premio é interés alcanzase á hacerle contrapeso, ni á contener la demanda general de reduccion: ántes bien, parece consequencia necesaria que ese mismo interés combinado con el exceso de la cantidad creada contribuya á desacreditar semejante moneda, por haber destruido su naturaleza, sacándola de su estado natural de representacion al de rigurosa propiedad ó finca productiva, con la especial ventaja de hacerla tal sin gasto alguno; al contrario de la propiedad verdadera que nada produce sin costoso cultivo. No deberá causar admiracion este modo de opinar si se considera atentamente, que no hay cosa en el mundo que no dexe de perder el aprecio y valor que naturalmente tiene, luego que pierde su esencia, y dexa de ser lo que naturalmente debia. "La propiedad (dice á este propósito el profundo y ", solido Quesnai) se funda sobre la naturaleza, y no sobre una condicion putati-"va, que solo se ha adoptado para el uso público..... Así, sacar retribucion de su s, esencia de representacion, seria buscar en un espejo la figura que representa..... "Todo su valor consiste en la circulación 4." De esta máxima tan enfática como llena de sentido se insiere, que el papel moneda, no circulando ni representando actual ni habitualmente cosa alguna vendible ó permutable, miéntras permanece al-

<sup>\*</sup> Véase á Smith 1. 2 c. 2.

<sup>1</sup> Apend. parte IV en la Advertencia pag. LVI.

<sup>2</sup> Smith l. 2 c. 2 hácia el medio.

<sup>3</sup> Apénd. parte IV en la Advertencia p. LVI.

<sup>4</sup> Filosof. rur. t. 2 c. 6.

macenado y encerrado en la gaveta nada debia producir, por haber faltado el uso que su naturaleza le asignaba; el qual falta necesariamente por la violenta conversion de su estado de representacion en el de rigurosa y especial propiedad ó finca productiva, sin anticipaciones ni gasto alguno de cultivo.

## § VIII

- 74 Concluyamos la segunda parte de este discurso, extractando el epílogo con que el profundo economista Quesnai cierra su obra, resumiendo en el último capítulo de ella la doctrina que con mas extension y con admirable enlace de ideas expone en los once capítulos anteriores sobre la preferencia de la agricultura en el sistema económico, su estado progresivo, sus relaciones con las artes y el comercio, y el influxo respectivo que cada uno de estos ramos tiene en el aumento de la riqueza de toda nacion agrícola.
- "El verdadero fondo de las riquezas, dice, no puede consistir sino en las ", producciones de la tierra, y su incremento no se puede obtener sino por el de los , consumos, por cuyo medio va siempre ereciendo la agricultura; y tal es su pro-,, greso. El primer consumo es de las producciones espontáneas de la naturaleza, eli-, giendo de elles el combre les quie le son problem dian guineze eleccion dió el pri-", mer valor, el qual le empenó à fertilizar le tierra que le considerances y seme-, jantes producciones en cambio de su trabajo y sus consumos. Mientras que estas , producciones no exceden la suma del trabajo, siempre inseparable del gasto de ", subsistencia, la tierra no puede todavia alimentar sino la clase cultivadora y pro-" ducriva; y las necesidades de esta clase, distintas de las de la simple subsistencia, le ", obligan á llamar en su socorro la cooperacion de la industria, que ella paga por ,, cambios en subsistencias. La necesidad de este concurso comienza á llamar riqueza , el exceso de produccion, pues desde entónces este exceso tiene ya un valor de ", cambio con la industria. Estos dos valores de subsistencia y de industria reunidos ", dan nuevas fuerzas á la produccion. La tierra una vez conocida por manantial " abundante de bienes, toma un tercer valor fundado en el incremento del produc-,, to que por el valor venal excede al costo; y tal es el valor de propiedad..... Este siúltimo exceso es el que se llama renta; y desde entónces la sociedad se completa 21 y gira sobre tres géneros de consumos : consumos primitivos del cultivo, consu-", mos de la industria, y consumos de la renta; los quales forman entre sí lo que se , llama circulacion.....
- , da un valor: esta es consequencia de los consumos, que son los que dan movi,, miento á toda la máquina económica. En virtud de este benéfico círculo el ma,, nantial de los consumos son estos mismos consumos, los quales excitan el trabajo
  ,, productivo. Este manantial tiene canales circunscritos, por cuyo medio debe vivi,, ficarlo todo, y refluir sobre sí mismo para perpetuar el movimiento y la vida ve,, getativa, alimento de la vida animal, y principio de lo necesario, de la abundancia
  ,, y de lo superfluo...... Una fuerte produccion pide un fuerte cultivo económico con
  ,, el auxílio de las bestias é instrumentos de toda especie. El fondo de todo esto es el
  ,, que constituye el de los gastos primitivos. Las expensas de su accion, de su man,, tenimiento, y de la subsistencia de los operarios constituyen los gastos anuales......

" Estos gastos al contrario de los de la industria, como que son productivos de to-" do , tienen una calidad muy superior á ella; porque de la tierra sacan su propia , renovacion, el interés de las expensas primitivas para los reparos de estas mismas " expensas y de las pérdidas casuales, y todo lo que debe servir á la manutencion de " los artistas y comerciantes, á la circulacion y al mantenimiento de la sociedad. Así, , quanto mas fuertes son estos gastos, tanto mas sobrante da la produccion: la ,, inmutable ley de la naturaleza es pedirnos expensas ántes de concedernos cosa al-" guna; expensas en consumos, expensas en gastos del trabajo, y expensas en anti-,, cipaciones. Pero una vez hecho este sacrificio, ella nos rinde á proporcion y con "usura..... La sociedad, pues, no se completa sino quando el cultivo da un exceso " de produccion que se llama renta, que es la porcion de la clase propietaria. Antes , de llegar á este punto no puede considerarse sino como una reunion de hombres , pobremente cultivadores, que arrastran tras sí un pequeño número de jornaleros ,, que solamente proveen á sus mas urgentes necesidades...... Semejante sociedad en " que cada individuo estuviese fixo á su trabajo diario, sopena que le faltase la subsis-" tencia, no puede tener riquezas disponibles, ni empleo alguno de hombres disponi-, bles, que es lo que constituye un estado abundante, estable, floreciente y podero-"so; pues nada de esto puede hallarse sino donde hay rentas. Estas completan la "poblacion, extienden los trabajos de la industria, y proveen para la defensa del " estado, y el mantenimiento del culto y de las leyes.....

" La distribucion de las rentas, mas libre en la apariencia que la de las otras partes de la produccion aplicables todas á su objeto directo, tiene no obstante reglas inviolables, sopena de poner trabas á la máquina y detenerla en su carrera, de limitar la produccion, y consiguientemente de destruir la renta. Estas reglas son designadas por el impulso de las necesidades. La de subsistir hace derramar una parte de renta directamente sobre la clase productiva, que ofrece de primera mano las materias de subsistencia. Las necesidades de vestido, alojamiento, mues, bles, utensilios, servicios particulares, públicos y de estado, instrucciones científicas y otras necesidades y comodidades de la vida, atraen la otra porcion de renta hácia la clase no productiva, que provee respectivamente las luces de las ciencias, y las artes, y las materias manufacturadas adaptadas á estas necesidades.

" Así comienza el círculo de consumos y de cambios, que es lo que da " movimiento á la sociedad, ordenando el trabajo á todos los individuos, y repar", tiéndoles la subsistencia en cambio de ese mismo trabajo. Cada una de las dos cla", ses laboriosas, habiendo recibido su porcion de renta, gasta la mitad sobre sí mis", ma para proveer á sus necesidades relativas á su instituto y profesion, y derrama
", la otra mitad sobre la clase lateral \*, en cambio de las provisiones relativas á aquel
", género de necesidad, á que esta clase debe proveer. Así, cada una de estas clases
", recibe toda la renta entera, mitad de la primera mano y mitad de la segunda; y
", pasando y repasando así la renta integramente por compras recíprocas á cada una
", de las clases, parece multiplicarse en razon de la multitud de manos por donde pa", sa sin parar en ellas, y de la quota de los bienes á que el consumo da un valor
", que el signo convenido representa: signo, que la circulacion vuelve al propieta", rio para recomenzar incesantemente el mismo círculo...... Así, el objeto real y

<sup>\*</sup> Véase la tabla económica que trae el autor al principio del primer tomo.

,, total es la reproduccion, punto central de toda la ocupacion de los hombres, por ,, la qual solos sus trabajos y sus goces renacen y se perpetuan por el círculo rena,, ciente y perpetuo de las rentas.....

- 79 ,, Las relaciones que tienen los gastos ó expensas con la poblacion, mani,, fiestan la necesidad de hacer sobre los hombres la misma especulacion que sobre to,, da la máquina económica; esto es, que por sus expensas y trabajos pueden los
  ,, hombres influir sobre la prosperidad, excitando la reproduccion: que en conseqüen,, cia de esto, quantas mas expensas pueden hacer los hombres, tanto mas útiles son;
  ,, y quanto ménos, tanto mas inútiles: lo qual los conduce finalmente á ser nocivos
  ,, por la pobreza......
- 80 ,, Las relaciones de los gastos con la agricultura presentan en el por menor , el análisis del foco de la sociedad, cuyo emblema fué el fenix de los antiguos, y , el descubrimiento de este punto central donde se obra la reproduccion. En él se ,, ve que las expensas (y consumos) dan el movimiento porque excitan las deman, das: que estas aumentan el valor venal, cuyo efecto es aumentar el trabajo recompensado siempre con usura por el producto sacado del seno inagotable de la natu, raleza: que estas diferentes ruedas estan trabadas en tal disposicion, que un mismo impulso las hace andar, y un mismo obstáculo las para: que todo lo que se ,, encamina á ofender alguna de ellas intercepta todas las demas; y que en esta ,, conseqüencia las expensas fuertes, las demandas numerosas, el cito, ralor venal y el , trabajo constante son los móviles de la prosperidad; así como todo lo que se di, rija á impedir qualquiera de estas cosas, disminuye las riquezas y trae la ruina de ,, un estado.
- 81, Las relaciones de las expensas con la industria dan á entender que esta,, es un trabajo segundo y subordinado, que solo puede prosperar en razon del tra-,, bajo productivo \*; que en virtud de la regla que hace que la inversion mas direc-
- \* Smith haciendo en el cap. 9 del libro 4 de su obra una exposicion del sistema de Quesnai con el fin de impugnarle, dice que el error capital de este sistema consiste principalmente en que en él se representan los artesanos, fabricantes y mercaderes como una clase de gentes improductivas y estériles; y de aquí, no sin contradiccion, pretende inferir que semejante sistema es absurdo, erróneo, y contiene paradoxas. Es estraño que Smith atribuya á Quesnai una proposicion sin hacerse cargo del sentido en que el mismo Quesnai la explica y quiere que se entienda. Hablando de la industria dice en el cap. 10 pág. 90 y 91, que » cada vez se hace mas ingeniosa en multiplicar las necesidades de la vida, y por la » compra numerosa y favorable de las primeras materias coopera a la mayor reproduccion » de ellas, y al aumento de las rentas: y antes en el cap. 1 pag. 73, habis dicho que sin el socorro de los hombres que componen la clase estéril apénes se prede gozar de los » bienes que los de la clase productiva hacen nacer; ni estos podrian seguir sus trabajos, si aquenllos no gastasen ó consumiesen los frutos de ellos, ocupándose en otros trabajos y en otros n servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Por esto, continúa, no se debe considerar n su empleo como meramente dispendioso y estéril, y el de aquellos como no dispendioso y " productivo &c." Del comercio dice en el cap. 6 pág. 120, que « considerado como cambio ó » permuta de riqueza y como medio de aumentarlas por el producto de las ventas de los frutos. nno es menos fertil que la tierra; porque sin el las producciones solo serian bienes y no rique-» zas." Si Smith hubiera tenido presente estas explicaciones, no tendria por errónea la proposicion de Quesnai, y hubiera entendido que quando llama improductivas las profesiones dife-

TOMO I.

" ta y próxîma á la clase productiva es tambien la mas pronta y eficazmente repro-" ductiva, sucede que quanto mas la inversion que se hace sobre la clase estéril dis-" te de la productiva, tanto mas debilita y enerva la produccion \*: en cuyo supues-

rentes de la labrantil, solo les niega la calidad de principio productivo, y no la de medio de aumentar las producciones naturales y las riquezas. Supuesto este sentido ¿dónde está aquí el error ni la paradoxa? Pero la fuerza de la verdad hizo caer á Smith en una visible contradiccion. Despues de haber calificado este sistema de erróneo y paradóxico, dice en el mismo cap. 9 del lib. 4, seccion 2, que nacaso es el que mas se acerca á la verdad entre quantos hasnta ahora se han publicado sobre la economía política, y que por lo tanto es muy digno de » la consideracion de todo hombre que desee exâminar atentamente los principios de tan im-» portante ciencia...... Que en quanto á representar la riqueza de las naciones como consisten-» te, no en las inconsumibles del dinero, sino en los bienes y efectos de consumo y perecederos, que anualmente se reproducen por el trabajo de la sociedad, y en proponer la franqui-» cia de la negociacion como el único medio eficaz para hacer esta anual reproduccion la mas ngrande posible, su doctrina parece á todas luces tan justa como generosa.....; y que este » sistema ha influido en gran manera, para que el gobierno (frances) haya hecho varios reglamentos en favor de la agricultura." Aquí califica la doctrina de Quesnai de generosa: y olvidado de esto dice en el mismo lugar que su sistema contiene ideas demasiado mezquinas. ¡ Qué contradiccion! La preferencia que pretende dar Smith á las artes sobre la agricultura en uno de los argumentos con que pretende impugnar el sistema de Quesnai, la funda en una máxima que auuque verdadera, no es igual su aplicacion á las artes y á la agricultura. La máxîma es; que « el adelantamiento en las facultades productivas del trabajo útil depende de estos » dos principios; de la habilidad del operario, y de la maquinaria con que trabaja." De aquí pretende inferir, que siendo el trabajo de los artesanos y fabricantes susceptible de mas subdivisiones que el de los labradores del campo, la clase de estos no lleva ventaja alguna á la de los artífices y fabricantes. Pero ¿ qué se infiere de la pretendida superioridad de estos últimos? ¿Que su clase es mas productiva? Esta consequencia no se infiere; y este era el punto de la question. Mas ¿ en qué se funda esa superioridad de los fabricantes sobre los labradores? ¿ En que el perfecto exercicio de las manufacturas requiere algunos conocimientos como de dibuxo &c.? El labrador necesita una multitud de conocimientos científicos de física, porque segun dice el mismo Smith lib. 1 cap. 10 parte II, » exceptuando las ciencias exactas y la profe-» sion de artes liberales no hay exercicio que requiera tanta variedad de conocimientos y ex-» periencias; y la multitud de volúmenes que se han escrito sobre agricultura en todos idio-» mas debe convencer que en nacion ninguna, culta ó bárbara, se ha mirado esta materia » como fácil de comprehenderse." ¿ Consistirá esa superioridad en que el trabajo del labrador es ménos susceptible de division que el de los fabricantes? Esto solo convence que el trabajo de los primeros, como mas conforme á la naturaleza, es mas simple y sencillo que el de los segundos; y esto mismo es lo que prueba su superioridad, pues con trabajo ménos divisible son ellos mas productivos, y por consiguiente mas útiles. ¡De qué no es capaz el espíritu de rivalidad nacional!

\* A este propósito dice el mismo Smith lib. I cap. 10, » que qualquier reglamento que se dirija á aumentar los jornales de los operarios (de las artes) ó las ganancias de los empleanmes mas de lo que serian sin tales reglamentos, es un estatuto que habilitaria á una ciudad pamara que comprase con menor cantidad de trabajo propio el producto de mayor cantidad de materia formatidad de materia de comprase con menor cantidad de trabajo propio el producto de mayor cantidad de materia formatidad de materia de las ciudades una sumperioridad tan grande como periudicial á los dueños de las tierras, á los labradores y trabamiadores del campo; quebrantando aquella igualdad natural que de lo contrario se verificaria

- ,, to, lo mas nocivo á la reproduccion son las expensas fútiles y refinadas, como que ,, son las mas infructuosas, y cuyo tributo ha pasado por mas manos, que aunque ,, laboriosas en sus manufacturas, son estériles en el efecto \* ..... Las indicadas re-,, laciones muestran que querer tener la prosperidad ó el predominio por este refi-,, nado trabajo, es recoger las flores del árbol económico y suprimir su fruto.
- 82 , En la relacion de las expensas con el comercio se ve que el cambio es , el comercio verdadero; que quanto mas se aproxime á la produccion, como las ar-, tes de mas comun uso, tanto mas la vivificará; que la interposicion de sus agen-, tes es una barrera para esta aproximacion, y que el verdadero y único medio de , hacer esta interposicion útil y provechosa es considerarla como enemiga, y res-, tringirla por todos los medios propios á disminuir sus gastos, favoreciendo el co-, mercio de primera mano, y facilitando las comunicaciones recíprocas &c., y últi-, mamente se ve que todas las relaciones deben ordenarse y sacrificarse á la ventaja , del punto central, que es la reproduccion.
- 33 ,, Finalmente las relaciones de las expensas con la riqueza de la nacion, ,, muestran que no hay riqueza alguna que no sea fugitiva acá en la tierra; que ,, toda riqueza solo es valor venal, que este viene de los consumos, y estos de la ,, necesidad; y que en este círculo compuesto de relaciones, quien intercepta una, ,, las extingue todas...... El manantial de la sociedad consiste en el órden natural y ,, regular de todas las partes del sacripo político: peto la agricultura y la repro-,, duccion que proveen á la demanda de la necesidad, son su vida, la qual asig,, na su uso á cada cosa criada; por medio del uso, su valor por la puja, ó alza ,, de precio, la calidad de riquezas: la qual designa al trabajo del hombre su ob-,, jeto y su salario......
- 84 ,, De este modo llena el hombre la obligacion de trabajar que le fue pres,, crita, y á que está adicta su subsistencia y su fortuna. Debaxo de sus pies tiene
  ,, el canevas \*\* de su existencia: la tierra es el bien universal de la humanidad. El
  ,, hombre puede convertir en riquezas los fluidos, los sólidos, las carnes y los hue-
- mentre el comercio recíproco de la negociacion urbana y de la rústica." Por eso, la agricultura necesita una particular consideracion y proteccion, de que regularmente carece, al contrario de la que goza la industria y el comercio por las razones que insinúa la sociedad económica en su Informe de ley agraria, pág. 106 núm. 319, conviene á saber; morque el comercio mese compone de personas ricas muy ilustradas en el cálculo de sus intereses, y siempre unidas men promoverlos: porque la industria está por lo comun situada en las grandes ciudades á mvista de los magistrados públicos, y rodeada de apasionados y valedores: y porque el cultimo vo desterrado necesariamente á los campos, dirigido por personas rudas y desvalidas, ao tiempo voz para pedir ni proteccion para obtener."
- \* Son tambien muy poco consumidoras de las primeras materias, al contrario de los artefactos de las artes comunes y de primera necesidad, los quales por esta misma razon y por su mas extendido consumo deben fomentarse con preferencia en las poblaciones ménos extendidas, segun las juiciosas máximas del Señor Campománes, *Industr. pop.* §. V, IX y XIV y Apéndice parte II discurs. prelim. pág. CXLII.
- \*\* Esta palabra en su sentido recto significa angéo, arpillera ú otra tela ordinaria, cuya acepcion no puede tener aquí lugar: en el figurado se suele usar como argumento ó plan de una obra. Tambien significa el bocací ó entretela que suelen poner los sastres en las casacas para mantenerlas en el estado tirante que les conviene. Véase esta voz en el Diccionario de Trevoux.

"sos, y tambien puede perecer sobre el seno mismo de la madre que le alimenta. "Le es libre obedecer ó estar sordo á la voz de su Criador; pero no podrá mudar "el órden primitivo de la naturaleza, por el qual la tierra es el único manantial "de todos los bienes; el manantial comun, por ser toda ella el patrimonio del li-"nage humano. Así nadie procure apropiarse sus riquezas exclusivamente y con per-"juicio de los demas, pues en este caso la corriente y fluxo de estas se interrumpi-", ria, y solo produciria aquella espinas y abrojos......."

O hombre !! amada y brillante imágen de tu Criador: tú, cuya actitud natural es un vuelo hácia el cielo, y que solo haciendo un esfuerzo violento puedes encorvarte hácia los bienes que te ofrece la tierra de tu destierro: especie privilegiada, á quien se dió exclusivamente la beneficencia, la ternura y el amor: hombre, de quien el Eterno quiere ser amado, miéntras sujeta los astros y los planetas al impulso; océano de perfectibilidad, así como de pérdidas de las mas altas prerogativas; Ser libre, perdona (repetiré aquí con el piadoso Quesnai), perdona si se ha pretendido sujetar al cálculo tu exîstencia, y parecido sujetarla á leyes fixas de combinacion. Pero considera al mismo tiempo, adonde te conduciria la ignorancia de las giardes leyes de la naturaleza, madre universal que abraza y abriga en su seno á todos los seres criados. Considera de qué importancia y necesidad es alumbrar un camino, en que aun los errores de la caridad 2 podrian ser tan peligrosos y nocivos como las ilusiones de la avaricia. Todo ser moral es inmenso; pero todo ser físico es limitado, sujeto á necesidades, y por consiguiente sujeto tambien á la de proporcionarse su subsistencia. Quando estás en guerra con tu propia especie por arrebatarle la suya, resistes al impulso de la naturaleza que te ofrece un manantial de bienes; pero que al mismo tiempo exîge la union y la concordia universal fraterna para auxiliarse reciprocamente, y proveerse de subsistencia en este manantial comun. Solo por este medio puedes tú cumplir el órden del Criador de crecer y multiplicarse tu especie: solo de este modo puedes hacerte feliz por la felicidad misma de tus semejantes.

I Filosof. rur. tom. 2 cap. 8.

<sup>2</sup> Véase sobre este punto las excelentes máximas del Señor Conde de Campománes en el 6. VI núm. 4 y 5 de la Industr. pop.; y en el Apénd. parte II todo el 6. 3 desde la pág. CLI acerca de la mejor inversion de los fondos de las cofradías, espolios y vacantes de ebispados &c. y de la reparticion de limosnas y su diferencia.

# CATÁLOGO ALFABÉTICO

## DE LOS AUTORES QUE SE CITAN EN ESTA OBRA.

| ابراهیم بی محمد بی بصال 6 بسال: Ibrahim   | El Zaharáwni [ el Florido, ó el : الزهراوي        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ben Mohamed Ben Bisál.                    | Zaharense 6 natural de Zahara.]                   |
| Aben Abí Jawad ابسي جسواد                 | امروا القيس Amru el Kais.                         |
| Aben Abi Hazam ابسى أبسي حسارام           | المهلب ابي ابي صفرة: Al-Mohalebo Aben             |
| ابس ابس طالب Aben Abí Tháleb.             | Abi Sofrati.                                      |
| Aben Jazar                                | Anatolio انتولیس                                  |
| Aben el Harár البسى الحسرار               | أنـون                                             |
| Aben el Hazáz                             | العسل الشسام المسام                               |
| Aben Hazám, español ابن حزام الأنكالسي    | Varron (Marco)                                    |
| Aben Riduán ابسن رضوان                    | Berodun                                           |
| Aben Zebir زبیر                           | Barur Anthos                                      |
| Aben Záharah                              | بقراط المبيطر 6 المتبيطر: como en el códice).     |
| Aben Chaft Madispire                      | original) Hipocrates el Veterinario.              |
| Abon Meserhaweya: U as played with        | در يعايوس                                         |
| Alfined.                                  | Burkastos                                         |
| Abu el Jair, Sevillano ابو الخير الاشبيلي | بولعاس                                            |
| Abu el Nájem                              | Tsábet Aben Kora ثابت ابي قرة                     |
| Abu Harirat أبو حريرة                     | Jáherso                                           |
| ابو حنيفه الدينوري Abu Hanifa Al-Dinuri   | جالينـوس                                          |
| ابو عبد الله مصب أبن ادراهيم ابس الغصال   | چـه                                               |
| Abu Abdalah Mohamed Ebn : الاندانسي       | Alaj, Granadino                                   |
| Ibrahim Ebn-el-Fasél, Español.            | حمايسرة Hemáyerah                                 |
| ابسو عبيان                                | Duna                                              |
| ابسو على Aba Aly                          | دياسقوريدوس Dioscórides.                          |
| ابو عبر احبد ابن محبد ابن حجاج: Abu       | Democrito                                         |
| Omar Ahmed Aben-Mohamed Aben Hajáj.       | Dimuath.                                          |
| Abús                                      | رازي                                              |
| ابوليوس Apoleyo                           | Sadhimos [ 6 Sadihames ] سادهـ ها                 |
| ابي جعفر مصيد بي علي: -Abi Jiafar Mo      | الى                                               |
| hamed Ben Aly.                            | سراعبوس                                           |
| Ahmed Ebn Abi Jaled احمد ابن ابي خالد     | سفان وس Sefanus o Stefano سفان وس عليات المستنفاذ |
| اخنوخ 6 انوخسا اخنوخ                      | سلم بي جندب Salem Ben Jandabi.                    |
| Adan                                      | Somanos                                           |
| Aristoteles                               | Sodion                                            |
| Isahac Ebn Soliman استحاف أبن سليمان      | Surios                                            |
| Asthahursis                               | سيدانسوس                                          |
| Al Asmaay                                 | شامر (الخيسل) (الخيسل El Poeta (del caballo)      |
| Africayos                                 | Solon Solon                                       |
| Filemon                                   | Sagrit.                                           |
| El Bagdadense (ó de Bagdád) البغنادي      | طارطيسوس                                          |
| الغطيب أبو عمر أبس حجاج: El Jatib Abu     | المتري                                            |
| Omar Aben Hajáj.                          | Tháherdl                                          |
|                                           | <b>■</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |

Junio (Moderato Columela) . . . . . يونيوس

Carrento.

Casiano (Baso Escolástico)....

## PRÓLOGO DEL AUTOR.

IN EL NOMBRE DE MISSERICORDIOSO Y COMPASIVO, EN EL QUAL PONGO MI CONFIANZA.

DIXO EL AUTOR

Ebn-Mahomed, Ebn Ahmed, Ebn-el Awam:: Dios, señor de las criaturas, sea alabado:: &c. &c.

Habiendo leido los libros de Agricultura que han llegado á mi noticia de los Musulmanes de España y de otros Autoros ancigios de España y de otros Autoros ancigios de la economía o modo de hacer las sementeras y los plantíos, y los libros que escribiéron de aquella parte de Agricultura respectiva á los animales; y habiendo contemplado y visto con reflexion la [doctrina] en ellos contenida, he trasladado de los mismos a esta Obra lo que en ella sa esta, y contienen sus máximas, capítulos, y artículos.

-Quien quisiere dedicarse à esta especie de arte conseguirá por él, con el favor de Dios, quanto es necesario para la vida. Con el auxílio de la Agricultura asegurará el preciso alimento para sí, sus hijos y-familia. En ella encontrará lo que necesite, y hallará quanto apeteciere su voluntad. Debe considerarse la Agricultura como uno de los principales auxílios para lo que mira á las utilidades de la vida presente, y tambien para procurarnos las felicidades de la otra con el auxilio del Altísimo, por cuyo favor, mediante las sementeras y plantíos, se multiplican los alimentos. En órden á lo qual se dice que Mahomet dió este consejo:

بسم السلم السرمسدية السرمسيم وبع السرمسيري

قسال مسولسفسه

و الله رب العالمين المالين المحوام على الله على الله على الله المالية المالية

وإما بعد فاني لها قرات كتب فلاحة المسلمين الانجابيين ومن كتب غيرهم مس القدما البقدسين في منعقة فلاحة الارضيس الفضينة كيفيئة العمل في الزراعة والغراسة ولواحق ذلك وما يتعلق به من كتبهم في فلاحة الصيوان ما وصل الي منها ووقفت على ما نمود فيها نقلت من عيونها الي هذا التاليف ما ان نظر فيه وحفظ ابسواسه وفصوله ومعانيه \*

مى يريد إن يتخذ هذا الفي صنعة يمل بها بحول الله الي معاشه ويستعين بها علي قوته وقوت عياله واطفاله وجال فيه ميانه والمفاله وجال فيه الرائته واستعان بناك علي منافع دنياه وصحالم اخراه بتوفيف الله إياه أذ بالغراسات والزراعات تكشر بمشية الله الاسوات . وقيال أن اللي ذلك السار النبي

TOM. I.

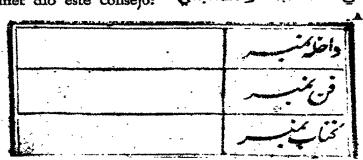

buscad el sustento cogiendo los frutos que produce la tierra.

El excelente Doctor sabio y eloquentisimo Abu-Omar, Ahmed-Ebn-Mohamad, Ebn-Hajaj dice al fin de su libro de Agricultura, intitulado el Suficiente, hablando de las precauciones que en la práctica de este arte deben observarse: "En obsequio tuyo, hermano mio uteri-"no, he concluido y perfeccionado esta "mi Obra. Con ella tengo cumplido mi "palabra segun el intento que me pro-"puse. En ella te doy suficientes auxilios, "por medio de los quales puedas dirigir "benéficamente á la ignorante gente del .,,campo, que carece de ciencia y de "principios, no obstante que su exercicio "y práctica en este arte sea continua y "de largo tiempo. Dexando aparte, y "no haciendo caso de lo que estos dicen, "te presento las sentencias y dictamenes "de los mayores sabios y de otras perso-"nas de ingenio y perspicacia. Tales son "los exemplares que sigo en esta Obra; "y fuera de ellos ninguno hay que pue-"da proponerse por modelo á la imita-"cion. No atiendas pues á los dichos dé-"biles del comun de las gentes, ni te cuides "de lo que sienten los ignorantes y gen-"te rústica, apoyándote en lo que afir-"man erróneamente; pues de su instruc-"cion no sacarás utilidad. Estos solo pue-"den contribuir à tu felicidad, si de ellos "te sirves para lo [material] del cultivo; "pues en órden á ciencia, de ella se des-"vian separándose de los principios rectos "[en que se funda]."

#### ARTICULO I.

Una de las cosas que nos deben incitar á la Agricultura y que nos hace deleytable y apetecible el empleo ú ocupacion de plantar árboles y sembrar la tierra, y que al mismo tiempo nos persuade la

المسلسبول السرزق في جستنايسا

وقد قال السيخ الاجل الفق الخفيسيب الافعال أبو عنهر اح ابن محبد ابن، حجناج رحبه ال في اخر البقنع من كتيه في السفود في التعذير عي ذلك وهذا نسمسه تسد انهبت اله أيها الاخ الشقييق كستسأبسي هذا والمتوبية النفول فيه بشمنسب الخرض المقمود اليه وكفينتك الاستبداد بار اهل الخباوة مسي اهـ البراري الذين لا قلم عندهم ولا ش لدينهم مع طول مساوست للمراه بالمنهدد السفيالة والمالون بها ومستاست و عنهم السي ارا اجسلة الحكمسا وذوي البصارة السنبلا فسهم السقسدوة وم سواهم ليس باسوة فلا تص السي قسول البعسلة السجسفساة وراي العباوة والعتاة ولا تسرك البي افسوالتهم السسافسط المسواب بسعيزله

فسنفسر

ومها يحرض على المزراعة والغراسة ويرغب فيهما ويبعث علي تعلم

necesidad de esta ciencia desde sus primeros principios hasta las últimas consequencias, es una tradicion que tenemos de Mahomet, hablando del premio prometido á los labradores. De él se cuenta [ haber dicho estas formales palabras ]: "A todo ,, aquel que planta ó siembra alguna co-"sa, y del fruto de sus árboles ó semen-"teras comieren los hombres, las aves y "las fieras, todo esto se le reputará [como "si efectivamente lo hubiese dado de] li-"mosna." De este mismo dice, que Dios le da riquezas en premio de su trabajo á proporcion de las que le produzcan los frutos de la tierra. Por tradicion de Abu-Harírat sabemos tambien haber dicho el mismo: "El que construye edificios δ seplanta árboles, pero sin oprimir á na-"die ni faltar á la facilita tendrá por LANG III premio abundante due recibira "del Criador misericordioso." Cuéntase tambien haber dicho: que quando quiere Dios fecundizar las sementeras, derrama su bendicion sobre las cañas y espigas, y da á un Angel la comision de custodiar todos los granos. Así (añade): quando sembreis alguna cosa decid: O Dios! derramad sobre esto vuestra bendicion, como efecto de vuestra compasion y misericordia. En órden á esto mismo se refieren otros muchos dichos suyos; de los quales si haces uso profiriéndolos en semejantes casos, podrás fundar con suficiente razon esperanzas [de una buena cosecha].

## ARTICULO II.

En el libro intitulado: Avisos para dirigir á un labrador se dice á Abu-Harirat, [ó se le hage esta pregunta]: ¿en qué consiste el verdadero honor? Y responde: en el temor de Dios, y en la buena disposicion de las posesiones. Cais Ebn-Ossam decia á sus hijos: "Procurad, cuidar vuestra hacienda. Esto es lo que

امولهما وفروعهما ماجا عس النبى ضيها للزراعين والسغسارس من الأجر في ذلك وروي عن النبي الله قال من غيرس فيكرسا أو زرع زرعا فساكسل صنه انسسان او طسايد او سبع کان له مندنه وروي ه عليه السلام أنه قال صبي غرس غ فأثمر اعطاه الله مس الاجر بنقسار م يضرج من الشهر وروي ابو هريارة عي النبي انه قال صن بسني بسنيان غير طلم ولا اعتدي أو غسرس فسرسا في غير طلم ولا لفتناه كيال له المنتبية اجر جار ما انتفع به من خلف الرحين وروي عنه عليه السلام انه فسال ان الله تبارک وتعالي اذا اراد ان يـخـ الزرع جعل ما بين سنبله وقسمب السركة ويوكل بكل حبة مسل يحفظها واذا ازرعتم شيا فقولوا ال اجعل السبركة والرحبة والأنبار في ه كثيرة وارجوان يكون فيها اورسته كفاية 🛪

ومسى الوصايا في المسلاح السمسرة مستيعته قسيسل البسي هسريسرة منا المسروة فقال تسقسوي السلسه واملاح المسلاح المسال فسانسه عليكم باملاح المال فسانسه

"da fama célebre al noble, y lo que le "produce utilidades sólidas que le satisfa-"gan, en vez de una ociosidad indigna "de alabanza." Refiérese este dicho célebre de Atabáh Ebn Abi-sofián á un criado suyo quando le confió la administracion de sus posesiones: "Cuida con es-"mero y vigilancia de mi pequeña pose-"sion para que se haga grande; y no la "tengas ociosa quando grande, para que "no se haga pequeña." Y á este propósito otras muchas máximas semejantes. Una de las quales es, que el labrador por sí mismo debe visitar frequentemente su heredad, y no ausentarse de ella, principalmente en el tiempo de las labores, como la cava &c. para que le conste del cuidado y vigilancia de los jornaleros, y sepa darles la suficiente y justa recompensa que merece la actividad con que trabajan. Otro proverbio de la misma naturaleza es el siguiente: la heredad dice á su dueno: hazme ver tu sombra, cultiva.

## ARTICULO III.

Dícese que el primero que aró y sembró [la tierra] fué Adan, inspirándole Dios, y enseñándole por una especie de instinto interior la ciencia necesaria para esto; despues su hijo Seth y Edrís [ó Enoc]. Pasado el diluvio, los que saliéron del arca ninguna otra cosa se propusiéron sino dedicarse á la Agricultura con la direccion que les dió <sup>2</sup> Noé.

### ARTICULO IV.

Refiérese este dicho del Español Aben-Hazem: "Sabed (dice) que el so-"siego y la quietud, la delicia, la bue-"na salud. [6 robustez del cuerpo], el منبهة للكريم ويستغني به عين الليبم وقال عنبه ابن ابي سيفيان ليبولاه ال ولاه المسوالية تبعيها مغير مالي فيكبر ولا تطبع كثيرة فيصغر وشبه هذا في هذا البعيني كثير ومين ذلك ان يتنفقه مناهب الضبعة مبيعته بنفسه ولا يغيب عنها ولاسيبا في وقت عبالها وفلاحتها ليتبيين ليه اجتهاد البختها ليتبين ليه اجتهاد البختها ليتبين ليه فيكافيه والبينين مين فيكافيه والبينين مين فيكافيه والبينين مين فيكافيه والبينين مين فيكافيه والبينين المنتبدل به ومين الاستبال في فينا تنقول المبيعة لماجيها النبي

قييل اول من زرع وحرث الام عليه السلام بالهام الله تعالىي له ذلك وتعليمه لياد ثم شيت ابن الم ثم ثم الريس عليه السلام ثم كان الطوفان فلها خرجوا من السفينة لم يهتدوا الى شي من ذلك فلام البه نوح عليه السلام \*

قَدَّالُ أَبْسَى حَدَرُمِ الانسَّلُلَسَسِي رحبَّهُ الله اعليوا ان السراحية والسائة والسلامية

r Pref. يغب de la copia â يغيب del original.

<sup>2</sup> Pref. auli de la copia à aulo del original.

"verdadero honor y el premio, todas "estas felicidades juntas se encuentran en "los labradores, quando en cierto modo "solamente [á ellos] la tierra es tri-"butaria."

Labrar la tierra rinde una ganancia segura. Dos son las especies generales de tierras: tierras [altas 6] de secano, y tierras [baxas 6] de regadio. La especie de estas últimas es la mejor y mas apreciable. A una y otra puede comprehender el beneficio del riego, llevando el agua de fuentes o rios segun su situacion respectiva. El regar con agua de rio es muy trabajoso, necesitándose para esto de máquinas 6 instrumentos de norias 6 ruedas que deben ser movidas en giro por camellos, asser d'mulos; cuyas máquinas en la mayor para anan puestes a requientes quiebras. No es pues conveniente usar de este modo de riego, sino quando á ello obligue la necesidad; esto es, quando no pueda adquirirse de otra suerte lo necesario para la vida; y en este caso debe uno cuidar de ello por sí mismo; de otro modo 2 le seria el coste crecido y poca la utilidad. Algunas veces se ha hecho la cuenta del gasto que causan los animales [y las máquinas], y se ha hallado que ó se acerca mucho, ó excede á la utilidad de todo el producto. Ademas conviene saber, que tener pequeñas posesiones juntas es la mitad mejor, mas ventajoso y útil que tenerlas grandes, separadas [ó distantes unas de otras]; porque para muchas posesiones juntas basta un Aperador [6 Capataz], y las separadas dan menester cada una el

ARTICULO V.

Agricultura no es otra cosa que la

1 Léase وأكثرها en lugar de .

2 Pref. يتنولاها de la copia á يتنولاها del original.

والعز والاجر في اصحاب فلاحة الارض اذ كانت الارض عشربة

وملاحة الارون هي اهني المكاسب لمة تتنقسم قسهين ب غيا وإحمدها عاقبة وأم نة النستقي بالعبون أو م الانهار بالسواني والنفسم الشانس شاف النواعير والسوافي والندلا النبي بها الابسل والنصهر والبغال واضلها stantaly plantage طارات وهذا القيم لا ينتبغي ال يشتعنبل منه ماء النواهير الا أن يضطر اليها لا معاش له من سواها ويتولاها بنفسه فانه ان لا يتولاها بنىفىسە عظمت بم عليه وقلة صعونتها له وربها اند موونت العابة ولاها على جسيع الصامل وربها اقتضته زيادة عليه واعلبوا ال القليل البجنيع من السال خير واسط واعلي وانفع من الك المتغرق لأن المجتمع يغوم بسه الواحد والمتفرق يحتاج الي ناظر في ك

**فـــــ** 

arreglada preparacion [ 6 abonos ] de la tierra, plantacion de los árboles en ella, inxertos de los mismos, según la conveniencia respectiva á cada especie, la siembra de granos atendida la costumbre de cada tierra, la disposicion y medida de ellos proporcionada á la utilidad y bondad del fruto que deben producir. En esto consiste la recta disposicion de las simientes, supuesto que Dios aparte de ellas el daño ó corrupcion que en sí puedan tener. Tambien consiste la Agricultura en el conocimiento de los terrenos; esto es, quales sean de buena, quales de mediana, y quales de inferior calidad. Este principio fundamental es absolutamente necesario. Ademas debe saberse qué árboles, semillas y hortalizas correspondan plantarse y sembrarse en cada terreno, y la eleccion de las mejores especies. Asimismo. es necesario el conocimiento del tiempo propie à cada especie de simiente, del ayre que la conviene, y lo mismo respecto á los plantíos. [Debe tambien saberse qué calidad de labor piden las semillas, y qual los plantíos. El conocimiento de la diferencia de aguas es igualmente necesario; esto es, qué calidad de aguas corresponda á cada especie de plantas ó sembrados y en qué cantidad; tambien el conocimiento de los estiércoles y su preparacion; qual de ellos convenga á cada especie de árboles, hortalizas, sembrados y terrenos; quáles y cómo han de ser las labores en el cultivo de la tierra que deben preceder á la sementera y despues de la plantacion: el modo de estercolar é igualar la tierra, ó disponerla para que el agua pueda penetrar por toda ella despues de regada; la medida ó cantidad de las semilias (segun sus especies) que

اسلاحها وغراسة الاسجار نبيها ركيب ما يصلعه التسركيب نها وزراعة الحبوب البعينا زراعتها فيها وإمسلاح ذلك وامسناده بها ينفعه ويجودة وعلاج ذلك بها يذفع بسشية الله الاقسات ع ومعترفة جبينه الارن ووسطيها والندون منها وهنذا م الذي لا يستثقنني أفقته ومعسرته ما يسم أن يسزرع أو يسغسرس في كسل نس غبها مس الشجير وال والخضر واختيار النبوع الجيه من ذلك وضعرفة الوقت الناستطنتتينين بزرامانة r and allo applied allo a r كيل منتف بيبيها والهوي السواما لناله وغراسة ما يغرس فيها فكيفية العسل في النزراعية وفي الغيراسة اينضا ومعرفة انواع السياة التبي ت للسقى لكل نوع منها وقدرة وسعرفة الزبول واملاحها وما يتسلح مسن بــكـــل نــوع مــــن انــــواع الاشـ والتختضر والتزرع والارض وكبي يملها وتعديلها ل لميها بعه سقيها وتقدير ما يحتمل من الارون من انتواع البنار admite o puede sufrir la tierra, el régimen en el cultivo de las verduras y los árboles, y el modo de curarlos ó preservarlos de todo el daño ó enfermedad que pueda acaecerles; todo este régimen [repito es necesario] con la continua asistencia en lo que corresponda á su buena conservacion, hasta que lleguen á dar fruto; el qual no dexará de ser multiplicado y abundante, mediante Dios. Ultimamente el modo de encerrar y guardar los granos y las frutas; de hacer los frutos útiles y provechosos, y demas respectivo á esta materia.

## ARTICULO VI.

Despues de desempeñar mi asunto con arreglo á la mira propuesta, añadiré á esta Agricultura [el manage ] los amateles, de que necesariamente se hace uso en el cultivo de las tierras; y de algunas aves que se crian en las heredades y casas de campo (por la utilidad que pueden producir) dando la descripcion con los nombres distintivos de los mejores de estos vivientes, del modo de aumentar su cria, del régimen ó método de cuidarlos, y últimamente de algunos remedios para las enfermedades que suelen padecer, y de todo lo demas relativo y anexô á esta materia.

### ARTICULO VII.

Sábete (Dios nos dirija á mí y á tí) que divido esta Obra en treinta y cinco capítulos. Cada uno contiene su asunto particular del arte [ó ciencia de Agricultura], segun verás con el favor de Dios (en cuyo auxílio pongo mi confianza). [En esta mi Obra] adopto y sigo

وصغة العيال في التناكيير وعلج الخصار مي الافات الاحتفاد الخصار والاشجار مي الافات اللاحقة لها وتنبير نلك كالم والقيام عليه بها يصلحه حسبي يدرك فايدة ويكتر بهشيئة يدرك فايدة وكيفية العمال في اختزان عليمة الحبوب وفواكه الاشجار وفوايد الاتهار وشبه عذا مها تلحق به أن شا الله تعالي \*

وإني لها استوفيت بعون الله العقول في ذلك بحسبيد العقود التعمود التي ما فلاحة المعن التي فلك فلاحة المعنوات التي لا غني عسس المستعمالها في فلاحة الارمن وبعمن الاطبار التي تنتخف في المنياع وفي الهنازل للانتفاع بها ووعف الجيد منها ونعوثه ووجه العمل في انتاجها وسياستها وعلاج بعض الدواتها ولواحق ذلك وما يتعلق به \*

## 

اعلم وفقنا الله وايساك انبي قسسهات هيا التاليف علي خسمسة وتعلائيس بابا وضهنت الابواب من تعلما النفس انواعا تقف عليمها النشا الله تعالى ويسه استعين وعليمه اتوكل واعتبات

<sup>1</sup> Léase التنبير en lugar de التنبير.

<sup>2</sup> Pref. اختزان de la copia á اختزان del original.

<sup>3</sup> Prefiérese النعوته del original à argetil de la copia.

quanto comprehende en la suya el sabio Doctor, I guia 6 caudillo en esta materia Abu-Omar Ebn-Hajaj intitulada: Almokna, [6 la Suficiente], y es la misma que compuso el año 466 [de la Egira \*] sobre la autoridad ó sentencias de los mas excelentes Agricultores y Filósofos. En esta Obra refiere los principales dichos 6 sentencias, citando á sus Autores respectivos. Treinta son los de que se ha servido, [antiguos y modernos]. Los antiguos son Junio \*\*, Varron, Lecacio, Yucansos, Taracio, Betodun, Bariayo o Paladio, Demócrito el Griego, Casiano \*\*\*, Tharur-Athikos \*\*\*\*, Leon el negro [ ó Africano ], Burkastos sabio de Grecia, Sadgimos [ó Sadihames], Somano, Sarao, Antulio [ó Anatolio], Solon, Sidagós el Seyabense \*\*\*\*\*, Monharis, Marguthis [6 Mauricio], Marsinal el Ateniense, Anon, Barur-Anthos, y otros posteriores á ellos; tales son el Rasis, Isahac-Ebn-Soliman, Tabet Aben Corat, Abu-Hanifa Al-Dinuri, y otros cuyos nombres dexo de expresar.

Ademas de esta Obra, me valgo tambien de la doctrina (segun que la juzgo conveniente) contenida en los referidos libros. Y asimismo, fuera de ellos, me serviré tambien de la Obra intitulada: Agricultura Nabathea

علي ما تضهنه كنتاب الشبيع الفقيه الامام ابو عبر ابس حجاج رحمه الله المسمي بالمُقنع وهو اللَّهِ السَّفِي السَّفِي فِي سنة ست وستين واربعباية وقو مبني على اراء اجلة الفلاحين والمتكلمين نقلفيه نصوص اقوالهم وعزاها اليهم وعددهم ثلاثون رجلا والمقلسون منهم يونيوس بارون الافطيوس ويوقنصوس طارطيوس بستسدون بريعايوس ديمافراطيس السرومي كسينوس طروراطيبغوس لاون سود بورقسطوس عالم السروم سادهسس سيانسوس سراعسوس انتوليوس شولون سيداغوس الاسببابي منهاريس مرغوطيس مرسينان الكلتن يبسى الوق بسرور التظاوس والمتاخرون في زمانهم منهم الرازي اسحاف ابن سليمان ثابت ابن قرة ابو حنيفة الدينوري وغيرهم مين لم نسبه\* واعتبدات ايضا سنع ذلك عسلسي مسا استحسنته مها تضينه الكتب السيساكسورة بعد هذا منها كتاب الفلاحة النسط

- \* De Jesuchristo 1073. Este Autor parece Español, como se colige de un dicho suyo, citado en el cap. 7, pág. 136 del original del Escorial.
  - \*\* Esto es, Junio Moderato Columela.
- \*\*\* Casiano Baso Scolástico fué Autor de la Coleccion, que con el título de Geoponicon se formó en tiempo del Emperador Constantino Porphyrogenita á fines del siglo VIII
  segun el mas fundado sentir de los críticos. Véase á Fabr. Bibliot. Græc. tít. 6, pág. 500.
  - \*\*\*\* Esto es , Theodoro & Diodoro Atico.
- Este Autor es Persa, como se convence por los nombres persianos que se leen en algunas de sus máximas: por exemplo para denotar la tierra estercolada, como en el cap. 8, pág. 154 del original. Acaso en vez de Seyabense deberá decirse Hispahaniense, y leerse «Voisphaniense de Persia».
- \*\*\*\*\*\* La Nabathea es una Provincia así llamada, que comprehende toda la tierra extendida desde el Eufrates hasta el mar roxo, segun Josefo (Antigüed. judaic. lib. 1, c. 21.)

Caldea], cuyo Autor es Kutsámi, que la trabajó sobre lo que habian dicho los mas excelentes sabios, y otros cuyos nombres menciona. Tales son Adam, Sagrit, Iambuchad, Ahnuhá [6 Enoch], Masio, Duna, Demetrio y otros. [En mi Obra] suelo compendiar el título de este libro quando hago mencion de él, y en su lugar pongo esta cifra L. Tambien me sirvo de la Obra del Doctor Abu-Abdalah Mahomed Ebn Ibrahim Ebn el Fasél Español, fundada en experiencias. Quando se ofrece citar esta Obra uso de la cifra ., y de esta nota ¿ quando cito la Obra del docto y erudito Abu-el-Jair Sevillano, fundada en las opiniones de muchos sabios, de algunos labradores, y en la misma experiencia. Del mismo modo uso de esta señal e para citar la Obra de El-Haj Granadino. Me valgo también del libro de Ebn-Abi-el-Igsawad, de Garib Ebn-Saad y de otros. Tambien traslado \( \) o refiero] en mi Obra quantas [ máxîmas ] he encontrado atribuidas á algunos sabios, de quienes hago mencion despues de los sobredichos. Tales son Dimuát, notado por esta cifra s, Galeno citado por esta ج, Anatolio Africano por esta ف, los Persas por esta, Kastos por esta, Casio \* por esta &, Aristóteles por estas 🖳, y finalmente por esta Maxrario [6 Maccario ] Griego. Refieren algunos sabios en sus Anales, que este último Autor fué Alexandrino y uno de los que han vivido mucho tiempo, habiendo contado de edad ochocientos años. Produzco pues la autoridad de sus máximas, segun [estos Autores las vertiéron en sus Obras sin presentar alterada la sinceridad de sus expresiones. Tambien refiero en esta Suma los dichos de otros Musulmanes, sin

تاليف توثامي وهو مبني علي افوال اجلة الحكها وغيرهم وتكرفيه اسهاهم وعددهم منهم ادم وصغربت وينبوشاد ولخنوخا وماسي ودونا وطامتري وغيرهم وربها لخنصرت ذكسر هسلا ألكتاب وإثبت له علامة وهي ط وعلي كتاب الشيخ ابي عبد الله محمد أبس ابراهيم ابن القَمَال الاندلسي رحيه الله وهو البيني علي تجاربة وعلامته علي وجه الاختصارص وعلي تناب الشيخ الحكيم ابي الخير الاشبيلي رحمه الله وهو مبني على اراء جماعة من الحكما والفلاحين وعلي تجاربة وعلامته خ وكتاب الحاج الغرناطي وعلامته في وكثان ابن ابن الجواد وكتاب غربب ابى سعد وغيرهم ونقلت ألى هذا الكتاب ايضا ما القيته منسوبا الى الحكما المذكورين بعد هذًا وهو ديمواط وعلامته د وجالينوس وعلامته ج وانترليوس الاسريقي وعلامته ف والغرس وعلامتهم ر وعلامة قسطوس في وكسيوس ك وعلامة ارسطاطاليس طط وعلامة مهراريس اليوناني م واخبربعم العلما في التاريخ ان مهراريس اليوناني كان من الاسكندرية وزعموا انه كان من المعبرين وانه عير ثمانماية سنة وسقت نبس اقوالهم علي حسبها وضعوها في كتبهم ولم انكلف اسلاح الفاظهم ونتقلت ايسا افوال غير المسلميس في هله الجملة ولم

<sup>1</sup> Lease انتوليوس en lugar de انتوليوس

<sup>\*</sup> Casio Dionisio Uticense traduxo en Griego los 28 libros de Agricultura que Magon escribió en lengua Púnica. Varr. lib. 1, cap. 1.

expresar sus nombres, usando para citarlos (conforme á lo dicho y por atender
á la brevedad) solo de esta expresion:
segun otro Autor, ú otro Autor dice.
Ninguna sentencia establezco en mi Obra
que yo no haya probado por la experiencia repetidas veces.

Divídese esta Obra en dos libros [6 partes. ] El primero contendrá los conocimientos [que debe tener un labrador] acerca de la eleccion de las tierras, de los estiércoles \*, de las aguas, del modo de plantar é inxerir [los árboles], y de todo lo anexô, perteneciente y consiguiente á esta materia. El libro segundo comprehenderá lo [perteneciente] á sementeras, [y el ramo] de Agricultura [respectivo ] á los animales. Dios me dé para este desempeño la suficiencia correspondiente con su agradable direccion y auxílio. Propongo en primer lugar las opiniones que el erudito Al-Jatib Abu-Omar Ebn-Hajaj establece en su libro, tomadas de los Autores antiguos que en él cita; las quales pongo como principios fundamentales á causa de la fama y celebridad [que ellos se adquiriéron] en las ciencias. Aunque estos Autores fuesen de regiones distantes de las nuestras, no por eso me aparto de ellos, ú omito su doctrina acreditada por la experiencia en nuestras provincias. [Ultimamente perfecciono el intento que me he propuesto, refiriendo en mi Obra las experiencias ú observaciones sobre esta materia, sacadas de los libros de los Agricultores de España, quando estas y todo lo demas en que convienen sus dichos con las sentencias de los antiguos, prueba bien en nuestras regiones, supuesta la voluntad de Dios, en quien confiamos.

Advierte Kutsámi al principio de su Agricultura Nabathea (explicando la palabra Cádamon que en ella ha de usar

اسبهم وكنيت عنهم بان كتبت قبل كنا وقال فيرة كذا طلبا للاختصار ولم اثبت فيه شيا من رأي الا ما جربته مرارا فصعه

ونسبت هذا التااليف على سفريس منينت الاول سنهها معرفة اختيار الارضين والزبول والبياة ومسفة العسل في الغراسة والشركيب وسها يستم بناك مما هو في سعناه ولاحت به وضهنت السغر الثاني الزراعة وما البها وفلاحة الحيوان والله المستعان وعو بي ونعم الوكيسل وقساست في فلاحة الارضين مها اثبته الشبيخ الخطاعيب ابع عبير لبين حجاج رحمه الله في كتابه من اراء القدما السنةكسوريس فبيه وجعلته كالامل لشهرتهم في العلوم ولم اقطع بان ذلك يصم في بالانشا لبعد بلادهم عنا وتببت الغرض السقصود البيه بها نقلته من كتب الفلاحيين الانكلسين اذ سا جبربود في ذلك وما وافق اقوالهم فيه اراء القدما هو الذي يصع عندنا انشا الله تبعالي ود النوفيف يد

معلمة تال توثامي في الفلاحة النبطية في شرح سا ياتي فكرة القدم الباذكورة فيه

fixando la profundidad que deben tener los hoyos para las plantas y cosas semejantes), que esta palabra Cadamán [que significa dos pies ], equivale á codo y algo mas de palmo, y algunas veces á codo y palmo cabal: que esta palabra nabach [ que significa escava ], término que emplea en su Obra, y que denota cierta especie de labor de que se hace uso en el cultivo de los árboles se interpreta ó es lo mismo que descubrimiento de estos hasta las raices según se acostumbra: que thamar [hinchimiento]. no es otra cosa que la accion de reponer la tierra en los sitios escavados: que elmochak [ hendidura media ] es la cavaligera: que tadwid \* es casi lo mismo que tala [ mesmujo 6 escamocho] que el-kamah fenene santa pada, y cosas semejantes : que por el kaf [ puñado ó puño ], quando su medida no se expresa, se entiende la cantidad de diez granos. Abu-Abdalah Ebnel-Fasél dice, que quando en su Obra emplea la diccion el-kafat [banasta], entiende por ella casi la mitad de un kafiz \*\* [ ó cahiz ] cordobés: que quando dice el-haud [alberca 6 quadro], la entiende limitada á doce codos [6 varas 7 \*\*\* de largo, y quatro de ancho.

El objeto de esta Obra queda ya indicado en general. La explicacion de todo lo propuesto ó asuntos particulares de sus capítulos, es lo que ahora vantos á hacer ver [en el siguiente في قدر عبق الارض وحسفرها للغراسات وتشبه ذلك أن كل قلمان تع ذراع واحد وازيد تليد م وربسها كسان ذراعنا وشبسرا تسام النبش الهنكور وفيمه هوال في عنبارة الاشتخسار هنو الك فيه وإن المشف هو ال وإن التدويم نحسو الت النكسم يسراه بنه الزبسر وش عشر صبات قال ابوعبه الله ابس الفصال في كتابه أن النقيفة السنك ضیہ تصسع نح*سو* نصّف ق قرطبني وإن النحبوض السنك طوله اثننيا عبشير ذراعيا وعبرمنه اربيعية

فيا يراد في هذا التاليف منها نكرناه فوق هذا فتنفسيرد منا تنقدم واغران لبواب هنذا التاليف على منا يتنفسر

Se interpreta la acción de domar ó subyugar. La significación no es propia aplicada á la materia. Es trasladada ó metafórica; pero muy expresiva, porque así como á los brutos se les doma quitándoles por medio del arte aquella excesiva y viriosa lozanía, del mismo modo á los árboles la suya por medio de la tala.

dice Golio que es fugerum terræ constans 124 cubitis seu mensuræ genus continens XII صاع. De este dice el mismo Golio, que es mensura aridorum quatuor modios continens qualium unus 1½ lib. pondere æquat. Ignoramos si el cahiz cordobés sea la misma medida de quarenta y ocho modios. Pero la determinacion del nombre general, que significa esta medida, da á entender bastantemente que es distinta.

<sup>\*\*\*</sup> Uno y otro significa la diccion árabe.

indice] con el favor de Dios.

El primer capítulo trata del modo de conocer las tierras buenas, medianas é inferiores, manifestando esto con razones y autoridades. Trátase de la naturaleza de cada tierra, y se señalan las que convienen para sembrados y plantíos, atendidas todas sus especies; y qué es lo que convenga, y deba hacerse para este conocimiento. Igualmente trata del modo de conocer las especies de tierra que no son buenas para sembrados ni plantíos, llamadas por esto heriazos, [ó de pasto libre].

El capítulo II trata de los estiercoles, de sus especies y acido con que
se deben preparar. De sus utilidades para las tierras, árboles y demas plantas.
De su uso. Qué especie de estiercol
corresponda á cada casta de tierras, plantíos y sembrados. Senálanse los árboles,
hortalizas, y calidades de tierra donde
sienta bien el estiercol. Tambien se senalan las especies de tierras, árboles y
hortalizas que no admiten ó sufren el
estiercol, ni este contribuye á conservarlas [ó mejorarlas].

El capítulo III trata de las especies de aguas que deben emplearse en el riego de los árboles, verduras ú hortalizas, y qué especie de ellas convenga á cada casta de tierra. Tambien trata del modo de abrir pozos en las huertas para regarlas. Del tiempo en que esto debe hacerse. Del modo de encontrar agua, y hacerla usual segun la doctrina que se establece en la Obra de Filemon v de otro cierto Autor; y de todo lo demas perteneciente á esta materia. Asimismo trata del modo de traillar [6 allanar] los huertos de suerte que el agua pueda penetrarlo todo quando se riegan.

انـشا الـله تعالي،

الباب الاول في معسرفة الطبيب من النواع الارمن والنوسط والناوق منها بدلايل ذلك وشواهدة وذكر طبيايعها وتسبية منا يصلح ان ينزع او يغرس في كل نوع منها ومنا ينجنوز فيه وفيه دلايل في معرفة النوع من الارمن التي لا يملح ان يزرع او يغرس فيها وتسبي الارمن البهلة م

الباب الثاني في فكر الزبول وانواعها وتدبيرها ومنافعها للارض والشجر وساير البنابث ووجه استعهالها وما يسلع منها بكل نوع من البغروسات الارض وبيكل نوع من البغروسات والبزروعات فيها وفيه تسميث الاشجار والخضر وانواع الارض التي تصلع بها الزبل وتسهية ما لا يحتبله منها ولا يملع بها \*

الباب الثالث في ذكر انواع السهياة الهستعباة في سقي الانتجار والخصصر وما يوافق من انواعه كل نوع من ذلك وفيه مغة العبل في فتح البيار في الجنات لسقيها ووقت ذلك واستنباط البياة وفودها من كتاب الليبون ومن غيرة وما يلحق به ومسفة العبل في تعديل الجنات لجري الها عليها \*

I Prefiérase انليموس del original á انليموس de la copia.

El capítulo IV trata de los huertos [ó jardines], del modo mejor de disponer los árboles que en ellos hubieren de plantarse, y de las elecciones, só variedad de prácticas] que en esto se observa.

El capítulo V trata de la eleccion de los árboles, y especies de frutas con respecto á las tierras secanas ó de regadío, y de todo lo demas, cuyo conocimiento puede ser útil é interesante al que hubiese de plantar los tales árboles. Del conocimiento de los tiempos en que deben plantarse, y modo en que esto debe hacerse, ya sembrando la pepita [ó grano] de su fruto, ya plantando un ramo desgarrado, estaca ó yemas de esta, ya trasplantando el [ramo sacado del plantel con su raiz, llamado alnawami ; y de lo que se de le macer quando se cubren de tierra o aporcan]. Del modo de volver y hundir [6 amugronar las vides. Cómo es la operacion que los Arabes llaman astasláf \*\*, y las demas semejantes á las mencionadas arriba y otras diferentes (de que tambien se hace mencion), hasta que las vides lleguen à repararse 6 perfeccionarse. De la profundidad y anchura que han de tener los hoyos de las plantas, y la distancia á que deben estar estas entre sí.

El capítulo VI trata del modo de plantar los árboles frutales, y las hortalizas, resumiendo esta doctrina en dichos compendiosos \*\*\* sobre esta materia. En este capítulo se comprehenden tambien ciertas experiencias [ ú observaciones] sobre el plantío de algunos árboles, de su régimen 6 gobierno, y de la eleccion de tiempos en que deben

الباب الرابع في انتخاذ البسانين وترتبب غراسة الانتجار فيها علي احسس وجسه والاختيارات في ذلك \*

الباب النضامس في صفة العسل في اتضاذ الاشجار وانواع الشمار في البعل وعلى الشقي وفيبا لا يستنغنني غارس عن معرفته وفيه معرفة اوقات غراسة الاشجار ووجه العبل في غيراسة نوي الاشجار وفي غراسة حبوب تسمارها وفي غراسة الهلوخ منها وغراسة الاوتساد والعيون منها وفي غراسة القنيان الثابئة في امولها وتسمي التوامي وكيعية العبال في تكبنيها وفي اقلاب جفان الاعناب وتغطيسها وكيفينة العمل في نوع من ذلك يـــســ الاستسلاف وتدبير النوي والعب والتهلوخ والاوتاد والعيون الملكور غراستها وفيررسا مها تقدم ذكرة حتى تدارك وتكهل بهشية الله تعالى وتنقنديس ع الحفر للغراسات وطولها وعرضها ونسار البعد بينها \*

الباب السادس في مغة العمل في عراسة النشجار البطعية والابقال المدركة بالمقول الجهلي في ذلك وفية تحجارب في فسراس بعشها وتسبير غروسات الاسجار وف plantarse los mismos, y sembrarse las والخراسات والخراسات والمغراسات

Esto es aumento, incremento.

Se interpreta: recibir de prestado,

<sup>\*\*\*</sup> Tambien puede traducirse así: en dichos excelentes é méximas elegantes.

hortalizas. De la limpia ó escamujo. De los ramos que deben cortarse para los inxertos de pua. De la corta de madera, y cosas semejantes.

El capítulo VII trata de los árboles que suelen plantarse en las mas de las provincias de España. De sus especies por clases y atributos [6 propiedades] de cada una. Cómo debe plantarse cada especie de árbol, y qual convenga á cada tierra. Del riego, estercolo, y demas disposiciones [ú operaciones individuales] por respecto á cada árbol en particular. Trátase primero de los árboles que se crian en los montes, despues de los que se crian en los valles [ó campos cultivados], y últimamente de los que estan en tierras llanas. Tales son el olivo, el laurel 1, la encina, el peral, el alhócigo (ó alfónsigo), el cerezo, el algarrobo, el arraihan, el madrofiero, o el masdrufat , el casta والخروب والريبحيان والحني الاحبر والمرف The state of the second of

والكساح وقطع القضبان للتركيب والانشاب والغطف وقطع الخشب وشبه ذلك ع

الباب السابع في تسبية الاشجار المعسساد غراستها في أكثر بلاد الاندلس وتقدير انواعها شجرة منها وذكر ما يصلم لكل نوع مس انواع الارض ومن السقي بالما والتزبييل وساير التدبير علي الانفراد وفي نلك شجرة شجرة وهي هله وقدمت في تسميم تمها الجبلي منها ثم الريفي منها ثم السهلي والاشجار الهذكورة النزينتون والنرنب والبلوط والكيثري والفستف وحب السلوك The of The section of the section

I Segun algunos Autores significa tambien الرنك el mirtus y agallochum o lignum albes.

así no se encuentra en los Diccionarios, sino con punto المرف. De este dice Golio, que es ficus arbor aut arbor montana , magnitudine , foliisque referens arborem (عناب (athabo) dictam (no nos dice qué especie de arbol sea este): et ficos albas et rotundas ferens. Giggeo no dice que es especie de higuera. Solo añade á lo demas que dice Golio que el referido árbol paleam quandam babet rotundam, qua viri, aves, et scymni vescuntur. Así en esta confusion, lejos de poder determinar por tales descripciones la especie de este árbol, parece que la de Giggeo destruye lo que Golio nos dice acerca de su fruto. Mas siendo la descripcion que este hace ménos vaga ó mas determinada, debemos suponer que tuvo mas conocimiento del mencionado árbol; y en esta suposicion determinar ( estando á lo que dice ), que es una especie de higuera silvestre; aunque por otra parte convenga á ella lo que afiade Giggeo, que de su paja redonda comen los hombres, las aves y los leoncillos. Yo no sé qué árbol la produzca, y mucho ménos que la produzca alguna especie de higuera. Quizá tal árbol sería comun y conocido entre los Orientales y en nuestra España quando escribia nuestro Autor; pero ya raro ó desconocido del todo entre nosotros. Los Naturalistas ó Botánicos de profesion podrán determinar á qué especie fixa convenga juntamente lo que Golio dice del الفراقة y Giggeo de الفراقة semejantes, segun uno y otro Autor, al الفرق (athabo) árabe, si en realidad (como yo supongo) denotan estos nombres un mismo árbol. Pero si son distintos, cada uno habló del suyo, y no ambos de los dos: en cuyo caso salimos del empefio y dificultad de hallar en un árbol mismo los higos blancos y redondos, segun Golie, y la paja redonda de que comen los hombres, las aves y los leoncillos, segun Giggeo. Mas el ser ambos nombres derivados de una misma raiz y significar plantas semejantes á un mismo árbol, hace esto á mi parecer inverosimil. - Sea de esto lo que fuere, lo cierto es, que nues-

fio, el níspero <sup>1</sup>, el marjoleto [ó espino de والتقسطل والبشتهي والبيضغ والبرمان majuelas] <sup>2</sup>, el granado, el granado silvestre, el almendro, el pino, la picea <sup>8</sup>, والجلنار واللوز والصنوبر والقمير قريش

tro Autor no trata en el cuerpo de la Obra de alguna especie de árbol significada por alguno de los expresados nombres. En el Artículo del madrofiero dice que este árbol es llamado masdrufat en lengua bárbara ó exôtica. Cuyo nombre variando muy poco de los expresados الفنرافة ò الفنرفة, se infiere que ninguno de estos significa alguna especie de árbol diferente del madrofiero. En cuya atencion se deberá corregir y leer aquí el texto de este modo: والحنى الاحمر أو الهظروفة.

- r En el cuerpo de la Obra dice el Autor que شجر الغبيرا es el árbol البشتهي con puntos el como en el original.
- con puntos no se halla en los Diccionarios , mas sí sin ellos المحملة. Este nombre significa fructum sentis, segun Giggeo. Es muy verosimil sea el marjoleto, que es arbusto espinoso. Golio dice que es fruto del árbol llamado de los Arabes العوسم el-ausij. Lo mismo dice el Autor en el cuerpo de la Obra. En esta suposicion queda la dificultad de que mas abaxo en esta enumeracion de árboles hace expresion el Autor de este mismo nombre, que segun Golio es la tercera especie del lycium latino ó pyxácantha griego, no debiendo repetir en un mismo lucar (aunque con voces distintas) la expresion de un árbol mismo. Así, nos debemos persuadir que an uno y otro mantere sefiala Mon el Awán dos árboles 6 arbustos, especies distintas de rbamno ó árbol espinoso, y que el último nombre ausij acaso significa uno y otro arbusto. Ben-el-Beithar trae el nombre árabe con esta variacion پ بر dice citando á Galiki "que entre nosotros en España le hay de dos especies, silvestre y hortense; que el silvestre se inxerta en el espino llamado aceytuno, lo qual se acosnumbra hacer en Almería, en cuyas plazas se vende, como las otras frutas, la majuela »inxerta. Que es del tamaño, ó mas pequeña que la almendra; y la silvestre del tamaño »ó menor que la haba; de un encarnado muy vivo y obstructiva del vientre. Afiade, que 22 este árbol por plantacion toma mucho incremento; pero que sembrado de cuesco 6 de pepita, no nace: que su hoja es semejante á la del prisco ó durazno, ó mas pequeña, y su »flor como la de la zarza: y finalmente, que su fruto se coge á fines de vendímia, y no madura hasta que se pudre sepultado en cebada." = El Doctor Andres de Laguna en la anotacion al cap. 102 del lib. 1 de Dioscórides reconoce asimismo dos especies de este árbol, que allí se dice ser llamado amérbaris entre los Arabes. En efecto, el uno echa el fruto redondo del tamaño del garbanzo; y el otro largo del tamaño de la azofaifa, liamado vulgarmente tapaculo en algunos parages del reyno de Granada.
- 3 Léase تشریف como se lee en el original y en el libro de Ben-el-Beithar. Galeno citado por este Autor dice, que el pequeño grano conocido por este nombre es el fruto de una de las especies de pino llamado نبطس naithar; el qual asimismo se llama على عالم على عالى عالى عالى المعالى الم

la higuera, el cabrahigo, el moral [6 morera], el nogal, el rosal, el jazmin 2, el jaiziran 3 [6 rusco], el zumaque 4, el cidro, el naranjo, la zamboa [ó toronja] 5, el limon, el serval 6, el dadi \*,

el ciprés, el enebro, la sabina árbol ", والسرو واليهل والتبي والسنكار والتوت والجوز والورد والياسهين والخيزران والليبون وشجر الغبيرة والدادي

se á Ben-el-Beithar en las letras 😊 y ë en cuyos dos lugares se le sefialan dichos dos nombres. == Tal vez esta especie de pino llamado الارز el-arz, es la que nosotros llamamos alerce.

- r Léase الابهال en lugar de الابهال. Este árbol es especie de enebro, segun dice el Autor en el cuerpo de la Obra, y el comun de los Médicos segun Ben-el-Beithar. Allí dice, que es dura la cáscara de su fruto llamado de los Latinos nux sabine, y entre los Árabes conocido por el mismo nombre del árbol. Dioscórides lib. 1, cap. 84, dice que son dos las especies de sabina; una parecida en las hojas al ciprés, y la otra al taray.
- 2 Sambucus, segun Raphelengio; el qual dice que este nombre ياسبين lo expone la glosa por نوار الاييمن ( flor blanca ) o ligustra ( alhefia o flor de este árbol): y que tambien significa Gelseminum d Iaseminum (el jazmin).
- 3 Golio hace la descripcion de esta planta, diciendo que es radices arundinis farta Indicæ, quæ longè, latèque serpunt: sunt flexiles, vasculis contexendis idoneæ; quin ipsa illa arundo farta, et hasta ea, quæ kannaton dicitur, ex illo arundinis fartæ genere confectæ. Ben-el-Beithar dice, que el jaiziran es el árbol que los Españoles llaman اس البري ( arraihan silvestre ), de que trata Dioscórides en el lib. 4. En efecto, en el cap. 147 de dicho libro trata este Autor del rusco; y dice que los Griegos le llaman con el mismo nombre de arraihan silvestre. Cotejada la descripcion que Ebn-el-Awán hace en el cuerpo de la Obra del jaiziran con la que hace Dioscórides del rusco se colige, demas de la cita de Ben-el-Beithar, que aquel nombre arabe significa este árbol. 💳 En el Diccionario de Raphelengio se halla este mismo nombre con esta variacion الجيزران, el qual se dice ser el cardamomo 6 el mastuerzo, segun la glosa.
- 4 Léase الطيان en lugar de الطيان. Segun Giggeo es cierta yerba qua coria inficiumur, y segun Golio planta qua corla depsuntur. Es pues el mismo arbusto de que mas abaxo hace mencion nuestro Autor con este nombre السماق sumak, que hemos nosotros adoptado tomándolo de los Arabes. Los Autores citados y Cherif citado por Ben-el-Beithar dicen significa tambien aquel nombre el jazmin silvestre, y otra especie de yerba. Y así lo dice tambien el Autor en el cuerpo de la Obra cap. 8, afiadiendo que este es el الخيزان.
- En el códice se lee الريبوع. Pero á mi parecer debe corregirse por الريبوع el zambua, prefiriendo la variante de la copia. Acaso deberá leerse الرنبوح, que segun la glosa citada en Raphelengio es el azebuche. Golio trae tambien este nombre. En el cap. 8 de la presente Obra se escribe así الرينوج el nombre que significa el mencionado árbol; pero deberá corregirse por la leccion de Raphelengio. = En el cap. 7 se dice que اليسمول 6 السمول 6 السمول en la variante (que yo corrijo الزنبوع limas) es el الزنبوع. Véase la nota de alli. Es pues la lima, zamboa, 6 toronja.
- 6 شجر الغبيرة. Golio solo dice que es arbor in planitie crescens. Tambien significa la mandrágora (si no estoy engañado), segun Meninski.
- النادي ( و النادي como lo trae Golio ). No hace Beithar ni Avicena la descripcion de esta planta á que pertenece este grano, del qual solo dicen que es semejante á la cebada, sí bien mas largo y delgado que ella: tirante á negro su color, y su sabor amargo.

el cadi, la palma de aceyte <sup>1</sup>, el almendro de la India [ó membrillo] <sup>2</sup>, el manzano, el alméz <sup>3</sup>, el azadirahto [ó acedaraque] <sup>4</sup>, el álamo blanco <sup>5</sup> y negro, el álamo romano ó negro, el

والكادي والسفرجل والتفاح والمسيس والازادرخت والعسس

- r En el libro de Ben-el-Beithar se dice que en la Arabia feliz hay gran copia de estos árboles; y Abu-Hanifa allí citado, dice "que los hay tambien en las regiones occidenvitales, y que quien los ha visto le ha dicho que son especie de palma; cuya espadaña ánvites de abrirse echan y dexan en aceyte hasta que este toma su mismo olor." Aben-Sanbún
  dice "que los hay tambien con la misma abundancia en Arayel, parage ó pueblo de
  vila India, y tienen todas las propiedades de la palma, á excepcion de no ser tan altos,
  vique su espadaña es semejante á la de aquella, y que de esta espadaña ántes de hendersele
  vila corteza se hace el mismo uso que dice Abu-Hanifa." Ben-el-Beithar en la letra a dal dice, que con el expresado aceyte es bueno untarse quando hay calenturas, y lo mismo quando se padece dolor en las espaldas, asentaderas y articulaciones.
- 2 Segun lo que dice nuestro Autor en el cuerpo de la Obra, es conocido de algunos por aquel primer nombre, aunque alli y en este prólogo usa del que, segun los Diccionarios, significa el membrillo sesto es, السفرجل. Alli dice citando á Susado, que del fruto de este arbol se suele hacer pan que suple la falta del comma en timpos de carestía.
- 3 Por la descripcion que Golio hace no puede fixarse la especie determinada de este arbol. Solo dice citando á Gieuhar, que es nomen arboris magnæ, ex quâ sellæ dossuariæ parantur. Tambien dice significa, segun Camus, genus magnum vitis, et uvarum etiam passarum. Giggeo dice de este mismo nombre (con sola la diferencia de pronunciar el mim con domma en lugar de fatab, esto es, el-mois) que es especie de comida. En el cuerpo de la Obra dice nuestro Autor, que segun unos, este arbol es el النشر nacham macho ó infructífero, y segun otros, el negro. En el cap. 4 lo numéra entre los árboles espinosos. De este último nombre النشر solo dice Golio, que es arbor, ex quâ arcus parantur. Estas nociones tan confusas y diminutas de algunos árboles que nos dan los Diccionarios, aun no bastan para servir de guia y combinarlas con las descripciones que de las plantas hacen los Naturalistas. Raphelengio dice que limér.
- النبت nabek. Este último es el alméz, ó mas bien el azufaifo, como dice el Autor en el cuerpo de la Obra c. 7, ars. del plantso del anáb. A uno y otro llaman los Latinos lotus. Mas el primero es desconocido entre nosotros, lo mismo que la yerba del mismo nombre. De él dice Golio que es libera arbor, fructum ea racemosum fert, mespilis aroniis baud dissimilem colore et forma, noxium et ferè exitialem, siguiendo á nuestro Ben-el-Beithar. En el apéndice del Diccionario de Raphelengio se escribe locionario de Raphelengio se escribe locionario Gomez Ortega, el acedaraque es el mismo arbol que el cinamomo.
- s Aquí se lee الغسر al margen del original y en el cuerpo de la Obra النشر nacham. Este, dice allí el Autor, es conocido entre los Árabes por el yasmo, del qual hay blanco y negro. Que tambien le llaman sauce, segun sus varias especies; de las quales la una tiene las hojas mayores que las del almendro, y la otra á que dan el epiteto de فكف (varia), tiene áspera la flor, y las hojas semejantes á las del olivo, aunque mas anchas y mayores. Golio dice, que el النشر es species arboris ex quá parantur arcus. Giggeo dice, que este es el olmo. Beithar no trae este nombre ni البشر como se lee tambien en el cuerpo de la Obra. Pe-

sauce, el manzano de Armenia [ó albaricoque], el durazno, el ciruelo zaragozano [ó damasceno] , la palma, la vid, el avellano, la caña de azucar, la muza , la caña de saetas , el fresno , el plátano , la adelfa, la zarza, el rosal silvestre, el rhamno ó cambron .

El capítulo VIII trata del conocimiento, modo y tiempos de inxertar los árboles que entre sí tienen cierta especie de amistad [ ó simpatía y conveniencia ] capaces de prestarse utilidad recíprocamente. Cómo deben cortarse los ramos, plumas [ ó puas ] para el inxerto, y cómo deben guardarse. Quáles deban escogerse para el inxerto, y cómo se han de disponer, adelgazándolas para inxertarlas. De la práctica de los Nabatheos en la operacion de los inxertos, que es el que se hace en hendidura á la parte alta

والصفصاف والمشبش والتخصوخ والاجساص والنخل والعنب والبنات وقصب السكر والموز وقصب السكر والموز وقصب السكر والموز وقصب السان والدرار والصفرا والدخلي والعليق والورد الجبلي والعوسج والاسفارج والكبر\* الباب الثامن في تركيب الاستجار الموتلفة المتفقة بعضها في بعض ومعرضتها الموتلفة المتفقة بعضها في بعض ومعرضتها العمل في تطع الاشجار كذلك وصفة العمل العمل في تطع الاشجار كذلك وصفة العمل واختيار الافلام للتركيب وفيه كيفية العمل واختيار الافلام للتركيب وفيه أليفية العمل واختيار الافلام للتركيب وكيفية العمل المؤلام للتركيب وكيفية المعمل النبطي وهو الذي يعمل بالمشيق في اعملا النبطي وهو الذي يعمل بالمشيق في اعملا النبطي وهو الذي يعمل بالمشيق في اعملا

ro trae el nombre بشم السود es el دردار y allí mismo dice que el بشم السود entre los Árabes Españoles, y el شجر البق (ú olmo) entre los de la Iraka.

- I Acaso significa الأجام el ciruelo en género; pues el damasceno es sefialado por los Árabes Españoles con este nombre عين البقر por la semejanza de estas ciruelas con el ojo del buey. Tambien el citado nombre significa el peral.
- Es conocida entre los Syros por arbol de la vida, cuyo fruto tiene el mismo nombre. Segun Giggeo tambien significa la uva damascena. El Autor dice en el cuerpo de la Obra, que las hojas de este arbol son enormemente grandes; pues tienen de largo doce palmos ó quartas, y de ancho cerca de tres; que es arbol que pide mucho cuidado; que le dafia el viento de poniente y norte, y le es saludable el de oriente y mediodia; que no prevalece, ó á lo ménos no es el mejor el que se cria en tierras frias, afiadiendo que esta es la opinion de algunos agricultores Españoles que no nombra. Este es el mismo arbol de que trata Leon Africano en el lib. 9. Segun Christobal Acosta (en el cap. 9) es la higuera de Indias, y la que en Guinea llaman bananá.
  - 3 Léase النشاب en lugar de البيان 6 البيان como en el cuerpo de la Obra.
- 4 Dice el Autor en el cuerpo de la Obra que es de tres especies, una infecunda, y las dos hembras, ó productivas de fruto: el de la una de estas especies es gordo, el de la otra menudo, llamado de los Médicos لسنة العمانير (lengua de páxaro) del qual se hace uso para ciertas enfermedades. Véase á Laguna annot. al c. 88 del lib. 1 de Diosc.
- الصغرا و Pero en la Obra se lee así الصغيرا, y allí dice el Autor que significa la misma planta que los Árabes llaman الله el daleb, cuyo nombre significa el plátano.
- 6 Ben-el-Beithar citado en el Golio dice que es arbor spinosa seu rhamni species terria. De él trata Dioscórides en el cap. 98 del lib. 1, cuya descripcion se halla citada en la Obra del expresado Ben-el-Beithar.
  - \* Estan de mas aquí los nombres siguientes : الكبر و الاسفاراج.

del arbol, al pie del mismo y en sus raices. De la de los Romanos [ó Latinos] que hacian el inxerto entre \* la corteza y la madera en los citados sitios del arbol. De la de los Persas que inxertaban de canutillo en la parte superior del arbol, y tambien en sus raices. Del inxerto de canutillo de los árboles frutales. De la práctica de los Griegos que inxertaban de escudete á lo largo al modo de la figura de la hoja del arraihan, en quadro, y en círculo. Del modo de inxertar de taladro un arbol en otro, de manera que sin dexar de producir el fruto que acostumbra, lleve tambien aquel de cuyo arbol se hizo el inxerto, ó que siendo una su raiz produzca frutos varios. Del modo de inxertar tambien por taladro en el pie del arbol, so the delica o sobre la singa y sambien en les ramas. Del inxerto ciego y de otros semejantes. El mismo feliz éxîto tienen algunas pepitas y granitos [inxeridos] en algunas especies de plantas, [como la de] la calabaza en la cebolla silvestre [ó albarrana], la del cohombro en la buglosa [ó lengua de buey llamada borraja]; la del melon en el lycio 6 pixácantha, en el orozúz, el moral, la higuera y otros árboles semejantes. Refiérese quanto se ha dicho sobre estas operaciones, con todo lo demas, cuyo conocimiento puede ser útil y provechoso en la materia. Ultimamente se trata en este capítulo de la edad [ 6 duracion ] de los árboles.

El capítulo IX trata del modo y tiempo de talar los árboles. Qué árboles sufran la tala, y quáles no. De la poda de las vides y las parras. De la limpia de las vides antes de la poda. Del modo de hacer crecer y aumentar los árboles con su respectivo cultivo, supuesta la voluntad de Dios.

الشجرة وفي اصلها وفي عروقها ايضا وفيه صفة الفعل في التركيب الرومي وهو الذي يعمل في القشرة والعود في اعلا الشجرة وفي عروقها وفي إصلها إيضا ومفة العمل في التركيب الفارسي وهو الذي بالانبوب في اعلا الشجرة وفي عروقها ايمنا وفي تزكيب اشجار الفواكه بالانبوب ومفة العمل في التركيب اليوناني وهو الذي يعمل في المرقعة المستطيلة تشبه ورقة الريحان وبالمرضعة البربعة وبالمرقعة المستديرة ايضا وصفة العمل بالانشاب بالثقبة وفيه العمل بالانشاب مي شجرة الي اخري تثبر تلك الشجرة ثبرها البعتاد وتتهر الاخري التي تنبشي فيهار فيكويه الاسهل واحه والثهر مضتلف وليقية العبل في النشاب بالثقب ايضا في اصل الشجرة تحت الارض وفوقه وفي اغصانها ايضا وفيه كيفية العمل في التركيب الاعبى وفيه صفات تشبه التركيب وذاك تفليح نوي وحب في بعض انواع النبات منها القرع في العنصل والقتافي لسان التور والبطيخ في العوسي وفي عروق السوس وفي التون وفي شجر النين وشبه ذلك وقول جامع في لواحف التركيب وتُنبيهات على منا لا عنى عنه تبيه وقول في بدر اعبار الشجارة

النجار ويزبد في المارها وبحثها والمسجار ووقت فالعدودكر ما يحتمل فلك منها وما لا يحتمله وفيه العمل في زيرالكروم والعرايش وفيه تنقية الكروم قبل زبرها وذكر ما ينبي الاشجار ويزبد في اعبارها بمشية الله تعالى \*

Prefiérese بين del original á غ de la copia.

El capítulo X trata del cultivo de las tierras de arboledas con respecto á su calidad y á las plantas que en ellas hubiere. Del tiempo propio para esto, ó disposicion en que ha de estar la tierra al tiempo de la labor. A qué árboles convenga mucho cultivo, á quáles no, y á quáles un cultivo medio. Y de la eleccion de jornaleros para la agricultura.

El capítulo XI trata del modo de estercolar los árboles, tierras de plantio, y tierras calmas. Qué estiercol corresponda á cada especie. Del modo de beneficiar las tierras salobres [ó salitrosas]. De la cantidad respectiva de los estiércoles. En qué tiempo y cómo debe ser el estercolo, atendida la disposicion de los árboles y de la tierra en que estan plantados.

El capítulo XII trata del riego de los árboles, y de las hortalizas [ó verduras]; en qué tiempo deba darse y en qué cantidad, esto es, á qué árboles sienta bien el mucho riego, y quáles no lo permiten.

El capítulo XIII trata de los árboles que van á mencionarse, y son el cabrahigo, la palma temprana, la higuera, el durazno, el granado, el ciruelo, el peral, el cerezo, el almendro, el nogal, el alfónsigo, el manzano de Armenia 6 albaricoque], el olivo, el manzano, el castaño, el rosal, la palma comun, el cidro, el naranjo, el ciruelo negro. Cómo se han de cultivar estos árboles para que sus frutas sean de gran tamaño, agradables al gusto, muy dulces y abundantes, con el favor de Dios. Tambien trata de los árboles que se tienen recíproco amor fó simpatía], y de los que por el contrario tienen entre si cierta especie de antipatía [á aversion]. Del modo de hacer estos últimos útiles, plantándolos en distancias proporcionadas.

El capítulo XIV trata del modo de quitar á los árboles y verduras que allí

الباب العاشر في كيفية العبل في عبارة الارض البغترسة على حسب ما يصلح بها وبالاشجار البغترسة فيها ووقت ذلك واختيارة وفكر الصفة التي يصلح ان تكون عليها الارض في وقت العبارة وتسبية الاشجار التي توافقها كثرة العبارة والتي لا توافقها والتي لا توافقها كثرة العبارة والتي لا توافقها الكثر منها وفيه اختيار الرجال لاعبال الفلاحة به الباب الحادي عشر في مفة العبل بتزبيل الرض والاشجار البغروسة وغير البغروسة وصا الرض والاشجار البغروسة وغير البغروسة وصا الهالحة وقدر الزبل ووقته وكيفية تزبيسل الهالحة وقدر الزبل ووقته وكيفية تزبيسل مغروسة فيها به

الباب الثاني عشر في صفة العبل في سقي الاشجار والضفتر بالهاء وتوفق ذاك وقستعرف ونكر الاشجار التي يصلحها السقي الكثير والاشجار التي لا تحتبله \*

الباب الثالث عشر في تنكير الاشجار الاتي في في المنكار والباكور والتين والخوخ والرمان وشجر المشتهي والكيثري وحب الهلوك وهو القراسيا واللوز والجوز والفستة والهشيش والزيتون والتفاح والقسطل والورد والنخل والاترج والنارنج وعيون البقر وكيفية العمل في ذلك وفي افلاح الاشجار لبعظم تصرها ويصل مطعها وكثر الهايية فيها الحلوة ويزيد بهشيئة الله تعالى حهلها وفيه فكر الاشجار المعتام بهشيئة الله تعالى حهلها وفيه فكر الاشجار المهتاء والمتنافرة وفايدة فلك ان يتباعد بين الهتنافرة في الغراسة \*

الباب الرابع عشرتي علج الاشجار والخمنرالتي

se mencionan el daño ó enfermedad de que fueren acometidos, como el manzano, el ciruelo damasceno, el naranjo, el cidro, el limon, la zamboa, la vid, la higuera, el moral [ó morera], el olivo, el granado, el durazno, el membrillo, el almendro y el nogal. De la medicina de las berzas y verduras, y cómo se reparen los árboles de la debilidad o desmedro, pasmo y atraso; y del tafria [ó enfermedad] que hace desprendérseles \* la hoja. Del modo de ahuyentarles las hormigas y resguardarlos de este daño; y del que les viene del yelo y de los malos ayres. Y cómo se repare el rosal que fuere muy viejo ó endeble.

El capítulo XV trata de cierto primor ó cosa graciosa que se hace en algunos árboles y horralistas, Lo qual consiste en introducir en las plantas ciertos olores, dulzura y sabor como de triaca, y unir en las frutas la dulzura con la qualidad de remedio purgante, ya en todo el arbol por una especie de inxerto, ó bien en alguna de sus ramas; y lo mismo en las verduras ú hortalizas respectivamente, de suerte que en su fruto se note y aparezca el mismo olor y virtud de la cosa que se le inxiera. Qué se ha de hacer para que las rosas salgan amarillas, ó de color azafranado y celeste. Cómo se han de disponer los rosales para que echen rosas fuera de tiempo; y lo mismo los manzanos por respecto á su fruto. Quales deben ser las disposiciones para hacer que en las manzanas aparezca como especie de inscripciones, y aun otras imágenes [ó figuras]; y lo mismo en los membrillos, los peros, los melones y los cohombros, hasta imprimir en estos frutos la figura que se quisiere. L. Qué debe hacerse para que salgan largas las

نكرها من الادوي والاسران ان نسزلت بها وذلك النفاح والاجاس والنارنج والانسرج والليبون والرنبوع والعنب والتين والسوت والنيون والرمان والخوخ والسخرجل واللوز والجوز وفيه علاج البقول والخسسر والكوز والجوز وفيه علاج البقول والخسسر ونكر ما يحالج به الخبج والتحيير والنوقف والتقريع وصفة الورق ووصف ما يطرد النبل وينفع مسترثه وصا يعالج به الاشجار من المضر والجاليات والسود وعلاج الورد اذا شرف ومنعق السود وعلاج الورد اذا شرف ومنعق ومنعق السود وعلاج الورد اذا شرف

الباب الضامس عشر فيه ملع مستظرفة تعمل في بعض الاشجار والخضرة مس ذلك صفات في دس الطبب والحلاوة والـنـرياق وحبوب الفاكهة الصلوة والادوية البسهلة في الاشجار البطعة وفي الغنبان والبقل البغترسة ليوني ثيرها مطع ذلك وقوحه وقوته وصفة عيل يعبر به لون الورد امفر ولازورديا ايضا وتلبير في الورد حتى يورد في غير ايامه وتلبير التفاح حتى يتمر في غيبر ايامه وحبيف يتحبل في ثمر التفاح حتى تحدث فيد حتاية وتصوير وصفة عيل في تسمر السامه فيد حكتابة وتصوير وصفة عيل في تسمر السفرجل والحبيري والتفاح والبطيخ والقتا السفرجل والحبيري والتفاح والبطيخ والقتا حتى تتشكل الحبة مستها باي شكل احبب ومفات في العنب يطول بها حبب

<sup>•</sup> Léase وهو سقط en lugar de

Pref. احببت de la copia à تببت del original

uvas y sus racimos ó gajos tan apretados, que parezcan un grano solo, y en ellos haya uvas de varios colores. Qué debe hacerse quando se plantan las vides, para que las uvas no tengan granillos; y en las higueras para que los higos aparezcan en sus ramas de varios colores, de suerte que en una misma planta se descubra esta variedad. Cómo deba disponerse el alhelí para que salga disciplinada su flor con la variedad de negro y blanco. Cómo se planten al rededor de las albercas los naranjos, arrayanes y otros árboles semejantes. Ademas, qué debe hacerse para que nazca y se levante de una misma raiz un conjunto de lechugas, acelgas y otros géneros de hortalizas. Ultimamente cómo deban disponerse los nabos y los rábanos. para que se produzcan mayores que los que comunmente se conocen. Y cómo se puede tener eneldo y cilantro [ó culantro] sin sembrar su grano ó semilla:

El capítulo XVI trata del modo de encerrar [6 guardar] las semillas y las frutas frescas y secas, y lo mismo los higos. Cómo se han de guardar las manzanas, las peras, los membrillos, las cidras, las granadas, las ciruelas damascenas, llamadas negras y de pasa, las cerezas, las uvas las bellotas, las castañas, los pistachos, el trigo, la cebada, las lentejas, las habas, la harina y las simientes de las verduras que hayan de sembrarse, las rosas secas, y el agua destilada de ellas. Finalmente el modo de guardar ó conservar ciertas cosas verdes, echándolas en vinagre para comerlas recientes fuera de su tiempo.

El capítulo XVII que es el primero de la segunda Parte de esta Obra, trata del modo, tiempo, ventaja y beneficio de la lahor que llaman volver la tierra, y la conveniente disposicion que se le da con se a despues de cansada.

ويصير عنقويه كانه حبة واحدة وبكون ايضا عنقوده فيه حب ذو الوان مضتلفة وكيفية تنبير غرس العنب حتي يكوي حبه دوي نوي وتدبير في شجر التيي حتي يكون في الغمى منه حبات تبي مختلفة الالموان وحتي تكون تبنة واحدة فيهما السوان مختلفة وعمل في الخيري يكون به نوره ابلق وكيف تغرس اشجار النارنج والربحان وشبه ذلك في مهاريج الهاء وكيف ينبث في الحس أو في السلف وفي انواع من البقول يجتبع في اصل واحد منهما وكيف يسسر لسلجم والفجل حتي يعظها فوق قدرهسا لمعلوم وكيف يتخذ الكزبر والشبت مي غير بزرهيا \*

الباب السادس عشر في مغة العمل في اختزان الحبوب والغواكه الغمة واليابسة واختزان التين غضا ويابسا واختزان التفاح والكبتري والسفرجل والاترج والرسان والاجاس والغراسيا والعناب والبلوط والغسطل والفستق والبر والشعير والعدس والفول والدفيق وزرادع الخضر والورد الميبس وسا ألورد المقطر وتخليل بعش الضمر واختزانها لتوكل في غيرايامها \*

الباب السابع عشر وهو اول السفر التاني مى هذا التأليف في كيفية عمل القليب ووفته ومنفعته واصلاح الارمن بعد كلالها به \* الباب الشامس عشر فيسما و trata de los

granos y legumbres que hacen holgar la tierra, y la benefician quando en ella se siembran. De la eleccion de las simientes ó modo de conocer las que son buenas por medio de hacerlas nacer para distinguir así las que son sanas de las que hubieren contraido alguna calamidad ó corrupcion. De los ayres convenientes á las sementeras y de la especie de semilla que corresponde sembrar en cada especie de terreno.

El capítulo XIX trata del tiempo y modo de hacer la sementera, especialmente la de trigo, cebada comun, cebada mondada ó de Capadocia, cuyo grano juzgo ser el que llaman los Nabatheos [ó Caldeos] el-cali y el-ascaliat que es el condros griego, y tambien juzgo que es el llamado en Nabatheo humani, que en la misma lengua me parece se llama tambien thormani. Tambien se trata en este capítulo de las semillas que corresponden para las sementeras tempranas ó tardías. De la medida ó proporcion de las semillas con respecto á la disposicion de la tierra donde se hubieren de sembrar.

El capítulo XX trata del modo y

يريح الارص ويملحها من الحبوب والغطاني أذا ازرعت فيها وفي اختيار البزور والزراريع ومعرفة الجيد منها وتنبيتها ليعلم الثابت السالم من الذي اصابته منها افة وفسس واختيار الهوي الهوافق للزراعة ومعرفة ما يملح لكل نوع من الحبوب من اندواع الارض التي تزرع فيها\*

الباب التاسع عشر في معرفة وقت الزراعة وكيفية العبل فيها وصفة العبل في زراعة الفهم والشعير والسلت واطنه الحبة النبي تسمى بالنبطية الحلي والاشقالية وهو المختدروس واطن انها تفسمي بالمنبطبية حوشاكي والطرمير واطن انه يسسمني بالنبطية طرماكي وما ينكر بزراعته مس البنور وما يوخر منها وتقدير البزور واعتبارة بحال الارض التي يبذر فيها \*

الباب العشرون في صغة المعسمال

1 Abu-Hanifa citado en el libro de Ben-el-Beithar dice que la selta es especie de cebada, que despues de desnuda de toda su cáscara no se distingue del trigo; la qual se cria en la Persia, y es de dos especies, llamada de aquellos naturales lofbat que se interpreta cebada سلت هو صنف من الشعير ينجرد من قشرة كله ويتسلب حتى يكون : desnuda 6 mondada ،Gafiki كالبرسوا ونبت بارمن الفرس وهو ضربان ويسهي اللفعه وتفسيرة الشعير العاري \* citado allí mismo dice, que Galeno en el libro de los medicamentos la llama طبعًا; pero que Dioscórides no la llama con este nombre, sino con el de طراغيس (trago). Este pues, segun طراغيس شكله شبيه لشكل المنفين من الحبوب التي تقال لـهــهــا la cita de Ben-el-Beithar, dice خندروس وهو (ما) أكثر غدا منها بكتر ما نبه من كثرة النخالة ولناك هو عسر الانهمام ملين للبطن Segun la interpretacion de Laguna, el trige (dice Dioscórides) parece en la figura al condro. No mantiene tanto con barto como la zea por las muchas granzas que tiene , y ast se digiere dificilmente, aunque tiene facultad de ablandar el vientre (lib. 2, cap. 84). Laguna añade, que esta es una especie de espiga en nuestros tiempos no conocida por estas partes. Con todo, conjeturo por el nombre árabe selta y el nabatheo ascaliat, que esta especie de grano es la spelta del latino vulgar, y la escaña de Covarrubias; ó lo que en Asturias llaman escanda, y en otras partes escandia: la qual, segun dice el P. Sarmiento en una de sus Obras m. ss., es especie de trigo propia de aquel Principado, media entre el trigo y la cebada.

tiempo de sembrar el arroz, el mijo, el panizo, las lentejas, las arvejas [ó guisantes], los frísoles de Turquía [judías ó judigüelos] de riego y de secano; y de la calidad de la tierra que corresponde á cada especie de semilla.

El capítulo XXI trata de la siembra de legumbres en regadío y secano, como son las habas, los garbanzos, los altramuces, la alholba, los yeros y el alazor. Del tiempo de sembrar y conocimiento de las tierras idóneas para estas semillas.

El capítulo XXII trata de la siembra del lino, cáñamo y algodon, de la cebolla del azafran, de la alheña, de la rubia de los tintoreros, del samra [ó junco oloroso], de la mielga ó alfalfa, [de la yerba ó planta llamada] espina de codornices <sup>2</sup>, y de las adormideras blancas. Cómo deba esto sembrarse de secano y de regadío, y de la tierra que le conviene.

El capítulo XXIII trata de las hortalizas y tierra correspondiente á ellas, y modo de sembrarlas. Quáles deban trasplantarse; y qué tiempo han de permanecer en la tierra hasta que habiendo llegado á [competente] sazon sean arrancadas; explicando esta doctrina con observaciones comunes [á todas], y particulares [ó respectivas á cada una]. En cuya atencion se trata de la lechuga, la endivia [ó escarola]<sup>3</sup>, la verdolaga, el

في زراعة الرز والدراة والدخي والعدس والجلبان والحبان والموبيا سقيا وبعلا ومعرفة وقت زراعتها وما يصلح لكل بزر منها من انواع الارض \* الباب الحالي والعشرون في مقة العمل في زراعة القطاني سقيا وبعلا مثل الفول والحيم والترمس والحابة والكرسنة

والقرطم ووقت ذلك ومعرفة ارصه التي يصلم

ان يزرع فيها \*

الباب الناني والعشرون في زراعة الكتان والقنب والقطن وبصل الزعفران والحنه والفوة والسيار والفسفمة وشوك السندراحسيس والخشخاش الابيمن ومقة العيل في زراعتها سقيا وبعلا ومعرفة ارضها التي تصلع لها الباب التالث وعشرون في اتخاذ الباقل ولختيار ارضها وكيفية العيل في زراعتها ونكر ما يصلع ان ينقل منها ونكر قدر بقايها في ارضها الي وقت ادراكها وقطفها بالقول الجيلي والقول ايضا علي لمفرداتها مسى ذلك المقول في زراعة السحسس المسريس المستناني والسرجلسة

- I Estas dos especies de legumbres que pertenecen á un mismo género, son significadas por este nombre comun اللوبيا, segun consta de la autoridad de Gafiki citado por Ben-el-Beithar: (سميلقى اللوبيا هو صنفان احديهها يوكل بغلغه لانه غن وهو الهسبي سهليقى (lege esmilace). Véase á Dioscórides lib. 2, cap. 99 y 135.
- 2 شوكة الدراجين الدر
- 3 Segun Golio la diccion árabe السريس el-sarís significa impotens ad venerem, ni le sefiala otro significado. El Autor trata en el cuerpo de la Obra de cierta especie de hortaliza
  llamada الهنابيا el-bindaba, de que aquí no hace mencion; la qual significa la endivia. Es pues
  verosimil que aquella voz signifique lo mismo que esta segunda, y que los Árabes llamen
  á esta planta con dichos dos nombres. La endivia silvestre 6 achicoria es llamada en árabe عامية و Véase á Ben-el-Beithar fol. 183, y 290 vuelta. De esta planta
  hace mencion nuestro Autor en el cap. 29.

bledo, el armuelle [ó yerba de S. Juan], la espinaca , la col [ó berza], la berza marina [ó soldanela] , y la acelga. Del tiempo de sembrar estas hortalizas, y calidad de tierra que corresponde á cada especie.

El capítulo XXIV trata de la siembra de las hortalizas de raiz [ó cepa] y semejantes, tales como los nabos, las zanahorias, los rábanos, las cebollas, los ajos, los puerros, las cariotas [ó zanahorias silvestres] 3, las chirivias 4 y la pimienta negra.

El capítulo XXV trata de la siembra del cohombro, el melon, la sandía, el melopepon [6 melon pequeño]<sup>5</sup>, el والبربوز والعطف والسفاناخ والحرنب والمعرنب والمعرف والمعرف الما والسلق ووقت زراعتها ومعرفة ارضها التي تصلح لكل بقل منها\*

الباب الرابع والعشرون في زراعة البقول ذوات الاصول وشبهها وذلك السلجم والجزر والفجل والبعل والثوم والكراث والاشقافول والغرقاص وفلفل السودان \*

الباب الخامس وعشرون في زراعة الغشا والبطيخ والدلاع والتفاح والخيار

- I En el cuerpo de la Obra se lee الاسفناج en lugar de الاسفناخ.
- 2 Aquí la llama le la la Obra la collection dice que esta es la berza marina ó pompeyana. Acaso es el repolio ó la col crespa que algunos llaman de pella, ó la coliflor.
- este su singular. De este último dice Golio que es Pastinacæ silvestris species (zein) descripta à Rawolfio Itinerarij pag. 74, ita ut videatur esse quasi caucalis. Dioscor. II 169, sed alia forma illam describit Ibn Beith. ex Ibn Wafid, scilicer, foliis fæni Græci, flore violæ, sed majore; cui semen succedit nigrum ciceris magnitudine, atque bumore nigricante plenum. En el apéndice dice citando à Camus que es el Sisarum Syriacum de Rawolf, esto es, la chirivia syriaca. Acaso es la cebolla albarrana, ó mas bien el pancracio ó scila menor; de las quales dos plantas trata Dioscórides en el lib. 2, cap. 162 y 163. La primera es llamada de los Árabes السقيل. Si es la caucalis ó caucálide del mismo Dioscórides (lib. 2, c. 128), es, segun el Anotador Laguna, la planta llamada quixones ó pie de gallina. La dificultad que hay en fixar la especie de planta que significa aquel nombre combinando las descripciones que de ella hacen los mencionados Autores, consiste en que ninguno de ellos dice que cuelga de los árboles, como afirma nuestro Autor en el cuerpo de la Obra.
- 4 Raphelengio en su Diccionario lee القرقاس y no القرقاص aquí y en el cuerpo de la Obra. De aquel dice el citado Autor, que es cierta yerba semejante al nabo. Lo mismo se colige de la descripcion de Abu-el-Jair, el qual añade, que es semejante á la muza (esto es á su fruto), pero mas pequeña. En la traduccion castellana de Dioscórides por Laguna (lib. 2, cap. 105), se dice que esta planta es llamada de los Árabes culcar; mas parece que debe ser curcar.
- 5 Léase النفاح ف النفاح التنام seto es, cierta especie de melon pequeño al modo de la coloquintida ó tuera, oloroso y con las estrias ó canalitas que forman sus cascos, verdes, amarillas y bermejas, segun dice Gieuhar, citado en el Diccionario de Golio: el qual melon quando maduro se semeja mucho en su tamaño, color y olor á unos membrillos grandes que crecen en Apulia y Calabria, como dice el Doctor Laguna en la annotacion

pepino, la calabaza, la berengena, la coloquintida [calabaza silvestre ó tuera], plantas llamadas de flor. Del tiempo en que deben plantarse, y conocimiento de la tierra que á cada una corresponde.

El capítulo XXVI trata de la siembra de las plantas de cuya semilla se hace uso para sazonar las viandas y para algunos remedios, como los cominos, la alcaravea, el agenuz [ó neguilla] <sup>1</sup>, el mastuerzo, el anis [ó matalahuga] <sup>2</sup>, el cilantro [ó culantro], el hinojo hortense <sup>3</sup> y silvestre, la mostaza, el anis [ó matalahuga] silvestre <sup>4</sup>, el ervatu <sup>5</sup> y la alcaravea griega <sup>6</sup>. Del tiempo en que cada una de estas cosas ha de sembrarse, del conocimiento de la tierra que corresponde á cada especie, y quales deban sembrarse en regadío ó en secano.

El capítulo XXVII trata del modo de sembrar el ocymo [ó albahaca] y otras plantas olorosas, como el alhelí, la azucena, la nimphea [nenufar ó escudete], la yerba puntera [ú ojo de buey], el narciso blanco, amarillo, y والنفرع والبادنجان والحنطل

الباب السادس والعشرون في زراعة البنابث ذوات البنور المستعبلة في البنابث ذوات البنور المستعبلة في الاطعبة وفي بعن الادوية متسل الكيبون والكراويا والشونييز والحرف والانيسون والكزيرة والنزريانج البستاني والبري والخسردل والسيشل والاندراسيون والقردمانا ووقت ذلك ومعرفة ارضه وما يزرع من ذلك سقيا وما ينزرع

الباب السابع والعسشروي في زراعة الاحباق والسرباحيين من ذلك الخيري والسوسس والنيلونر والبهار والنجمار والنجمار والنجمار والنجم الاسفر

al cap. 124 del lib. 2 de Dioscórides. El segundo nombre النفاح viene á significar la misma planta, segun la descripcion que de ella hace nuestro Autor en el cuerpo de la Obra.

- I Los Latinos le llaman nigella. (Los Franceses nielle): Non ea (dice Guarini Diction. Hebraic. p. 2224) que inter frumenta crescit (poyvrete, poyvriton)... planta flore cæruleo stellato... cujus pistillum abit in fructum... nigro semine, unde (secundum R. Salom.) à semine cymini differt.
  - 2 Golio lee يانيسون no الأنيسون como aquí se escribe.
- 3 Aquí se nota alterada la diccion árabe. Debe pues leerse الزرباني por الزرباني se-
- على : tambien esta diccion está viciada. En el cuerpo de la Obra se lee النبك cuya leccion es la que á mi parecer se debe preferir, no dando aquella buen sentido.
- 5 Llamado de los Latinos suffirtus Gordiaus, et peucedanum. De él trata Dioscórides lib. 3, cap. 86.
- 6 Los Latinos la llaman carum Gracum. En el cuerpo de la Obra se dice que القردمانا es la alcaravea silvestre.
  - 7 De ella trata Dioscórides lib. 3, cap. 143. Es la alcaravea silvestre.
- 8 Ó manzanilla loca. Véase á Dioscórides lib. 3, cap. 150. Los Latinos la liaman buphthalmum. Algunos juzgan que es el sedum y leba latino.

macedonio <sup>\*</sup>, el chrisantemo [ó matricaria] <sup>2</sup>, la rosa canina <sup>3</sup>, la violeta, el torongil <sup>4</sup>, la yerba buena, el almoraduz <sup>5</sup>, el maro, [amaro, salvia ó marrubio] <sup>6</sup>, la albahaca, la malva silvestre

والسقدونس والادريسون والسسريس والبنفسيج والتسريسان والسعسنيع

- r No trae Golio este nombre. En el cuerpo de la Obra dice el Autor, que es cierta especie de narciso traido de Macedonia y region de Alexandria. Así, podemos llamarla, atendido su origen, el macedonio ó macedonico, que es lo que suena tambien la diccion árabe makedunas.
- 2 Golio dice que الأربون es el موهجره griego: ignis colore præditus, fulvus, rutilus, pro quo et الادربون nomen floris, qui fulvo, seù anthracino colore micat, in medio orbiculum nigrum habens: geminam ejus speciem statuunt plerique, unam fulvam, alteram rubram. Sed cum Isahac Ibn Amram ad genera وتحون okwam, id est, parthenij referunt complures; quod tamen minimè quadrat cum notis, quas suprà dixi. At Zeinathar, qui Persa, prorsus contendit veram esse rhæadis, seù, argemonæ speciem. Esta, segun Nebrija, es cierta yerba silvestre semejante à la adormidera. Isaac Ben Amram citado en el libro de Ben-el-Beithar (pag. 7 vuelta) dice que esta planta es especie de okwam; que una tiene amarilla la flor, y roxa la otra. Ebn-Hanah añade, que el centro de ella ó boton es de color de oro, y su cabezuela negra. Aben-Hanjal dice que es planta que crece à la altura de un codo, y que su flor es el البادون الماء ا
- 3 Nebrija no hace mencion en su Diccionario de esta rosa; mas sí de la asinina que es la flor de la peonía: se duda si النسرين el nisrtn signifique tambien esta última especie de rosa, ó si la canina y asinina sean en realidad una misma planta. En el cuerpo de la Obra dice el Autor que es rosa silvestre distinta de la que conocen los Médicos por aquel nom bre. Isaac Ben Amram citado en el libro de Ben-el-Beithar, dice que es la rosa blanca, cuyo arbol es semejante al rosal comun, llamado de algunos chinesco.
- 4 Aquí el copiante corrompió la diccion escribiendo الترنجان por الترنجان. De este último modo se lee esta voz en el discurso de la Obra en el códice original, que el copiante corrige siempre equivocadamente por الريحان.
- إلىردفوش que debe corregirse المردووش que debe corregirse المردفوش. Los Griegos llaman á esta planta samsucum, los Latinos majorana, amaracus, ó amarachus. Tambien hace mencion el Autor en el cuerpo de la Obra de المردوش con esta variante والمردوس, y dice que significa lo mismo que mardakúch. Nosotros, tomándolo del árabe, llamamos á la mejarana, almoradux.
- 6 En árabe el maru ó el maro. Así llaman tambien á una yerba olorosa en algunas partes de Andalucía, nombre quizá tomado de los Árabes. En efecto Golio dice, que es cierta especie de yerba olorosa, lo que conviene muy bien á la que conocemos por maro. Nebrija dice, que este es cierta yerba nitrosa. Olao Celso en su Obra de Plant. S. S. dice (tom. 1, pág. 419), que segun Abul Fadlio, maru es voz Nabathea (6 Persiana segun otros) de cierto género de planta que contiene baxo de sí muchas especies. Añade, que el Glosador del Talmud (ad Tract. Shabbat) la expone por la salvia: que Castell quiere sea el marrubio: que muchos la tienen por una especie de mejorana; y que todos los Botánicos la distinguen del bissopo.

[ó malvavisco] <sup>1</sup>, el rosal de adorno <sup>2</sup>, والخطبي وورد النزينية والخبازي la malva comun <sup>3</sup>, la cordobesa y la siciliana, la accacia <sup>4</sup> y la alhucema <sup>5</sup>. والقرطبي والمنقبلي والبرم والخبرم

- 1 Segun Ben-el-Beithar es la althea de los Latinos; y segun Golio, nombre de una planta con que se lava la cabeza. Véase á Dioscórides comentado por Laguna lib. 2, c. 109.
- a En árabe ورد الزبنة. Se duda si por este nombre entienda el Autor alguna especie determinada de rosa. En el discurso de la Obra solo dice que con estas flores suelen adornarse las mugeres.
- 3 En el cuerpo de la Obra no hace mencion de الخبازي. En su lugar, segun parece, se les el nombre الخبار, que significa el pepino ó cosa selecta y escogida, y á la planta significada por él se aplican los epitetos ó adjuntos de Cordobesa y Siciliana.
- 4 Cotejada la descripcion que Golio hace de este nombre البرم y la de nuestro Autor en el cuerpo de la Obra con lo que Dioscórides dice de la accacia en el cap. 93 del lib. I, se convence que no puede significar aquí dicho nombre planta diferente de esta. Golio dice, que es fructus arborum spinosarum et pumillarum, que المناف (idaton) dicuntur; y nuestro Autor afirma, que el fruto de ella contenido en vaynillas es semejante al altramuz, y su flor blanca y de un olor suave &cc. Dioscórides dice de la accacia, que es como un arbolillo espinoso, muy poblado de ramos, los quales no se extienden derechos, y que produce blanca la flor, y su fruto es semejante à los altramuces, encerrados en ciertos bollejos.
- 5 En el cuerpo de la Obra se lee الحرم; mas como allí se advierte, es leccion alterada que debe corregirse por esta الخزم, segun aquí se lee. Es de advertir que los dos nom-الضرامي y الحرم bres alterados que allí mismo se expresan en dos artículos seguidos, á saber الضرامي no significan plantas diferentes. Es cierto que Ben-el-Beithar trata de الخراما y الخراما و como de dos plantas distintas; por cuyos nombrés acaso pareceria á alguno deber corregirse los expresados. Pero á mí me parece, que á lo menos en el concepto de Ebn-el Awam no significa uno y otro mas que una sola planta; y para juzgarlo así me inclinan especialmente estas dos razones. La primera es, que el segundo Artículo en que se lee الخزامي es continuacion de la materia del primero en que se lee الحرم, cuyo título ó argumento es sobre el modo de sembrar aquella planta واما صغة العمل في زراعة الحرع, y el del segun--donde, como se ve, fal واما صفة العمل في الخزامي donde, como se ve, fal واما صفة ta la diccion زراعة que nunca omite el Autor quando empieza á tratar de planta distinta. La segunda y mas fuerte razon es que lo que Ben-el-Beithar dice de الخزم y الحرم lo aplica Ebn-el-Awam a الخرامي 6 الحزامي. Aquí dice del primer nombre, citando á Ebn-Wahchiar نبات نبت في البسانين ذو ورقة قليل العرض يحمل علي زهر متفرق : que es أبن وحشيه الورق ولونه بنفسجي بل هو احسى من لون البنفسج ....... وهو كتير بارض الفارس وهو يعظَّمونِه ويتبرك به ..... والنظر الي وردة يصدن سرورا ويفرح النفس ويزيل الغم المعترض بير سبب كغ. Estas mismas expresiones casi á la letra se hallan en el cuerpo de la Obra en el Artículo en que Ebn-el-Awam trata de الخزامي; sí bien algunas algo alteradas, y otras con diferente órden; las quales se copian aquí para que el erudito lector pueda cotejarlas con الخزامن هذا نبات يحمل ورد متفرق الورق ولونه بنفسجي بـل : las de Ben-el-Beithar هو أحسى من لون البنفسج ...... وتنتشر له اعمان كثيرة ....... والفرس تعظمه وتتبرك به ويقولون ان النظر الي وردة يسر النفس وبزيل الهم الذي يعتري (الغم الذي يعترض lege) بلا الخزامة y الخزامي pero sí الخزم و 8cc. En el Diccionario de Golio no se encuentra الخزامي و المرامي و الخزامي و الخزامي و الخزامي و المرامي و الخزامي و الخزامي و الخزامي و الخزامي و الخزامي و المرامي و المرامي و الخزامي و الخزامي و المرامي و المرامي و المرامي و المرامي و الخزامي و المرامي و الم que segun Gieuhar alli citado es خيري البر ( violeta, o alheli silvestre ). Lo mismo dice Ben-el-Beithar. = La única 6 mas fuerte razon contra la identidad de estos dos nombres es, que Ben-el-Beîthar tratando de الخزم ) الحزم ) dice que el color de su flor es vio-

Del tiempo en que deben ponerse estas plantas, y que tierra les convenga.

El capítulo XXVIII trata de la postura de algunas plantas que suelen ponerse en los jardines, colocándolas de tal manera que ofrezcan á la vista un prospecto variado. Tales son [por exemplo] el glaucio <sup>1</sup>, la cinara [ó cardo], la ruda <sup>2</sup>, el apio hortense [ó peregil] <sup>3</sup>, el glasto [ó pastel de teñir] <sup>4</sup>, el orégano <sup>5</sup>,

ووقت ذلك ومعرفة ارضه

الباب الثامن والعشرون في زراعة النواع من النبات تتخذ في الجنات وتنصرف في وجنوة منختلفات من ذلك الماميثا والنفنارية والنفينجين والنفينل والنبيل والمعتنر

letado, y mejor que el de la violeta: y tratando de الخزامي ف خزاما, dice que tiene roxa la flor. Pero hallándose en nuestro Autor cambiadas estas descripciones, se infiere que en su concepto dichos dos nombres significan una sola planta, y de flor azul; pues del primero, esto es, de الخزم, dice que es la azucena de este color الخزامي, y del segundo ولونه بنفسجي بل عواصسي, y del ولونه بنفسجي بل عواصسي.

- r En el cuerpo de la Obra dice nuestro Autor, citando á Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél, que الماسية es especie de الماسية ( ó adormidera ), y que el color de su flor es semejante al del azafran disuelto en agua. Ben-el-Beithar dice que es semejante esta planta á la adormidera litoral, que sin duda es el papaver cornudo, á quien Dioscórides dice (lib. 3, cap. 94) se asemeja el glaucio.
- 2 En el cuerpo de la Obra se dice que السناب el qual nombre significa la ruda.
- 3 El Doctor Laguna dice en la annotacion al cap. 64 del lib. 3 de Dioscórides, que el apium hortense es el peregil, y segun su comento del citado capítulo aquel es significado entre los Árabes con el nombre de الكرف y el apium palustre (que segun él es propiamente el apio) con el nombre de asabs.
- el pastel de teñir. Tambien significa aquel nombre árabe el color del añil. Asimismo dan los Arabes á dicha planta el nombre de حبف العجب (ocimo admirable). En el cuerpo de la Obra menciona nuestro Autor otra planta, que no nombra en este Indice, llamada الليلاب el-labláb, la qual dice que tiene cierta analogía con esta. Es la que los Latinos llaman convolvulus (correhuela ó lirio silvestre), y segun Golio, herba arborem ascensu suo comprebendens; y especialmente el helxine griego, cujus semine, segun Nebrija, vestibus adhærent, llamada por otro nombre de los Latinos herba muralis & parietaria.
- Baxo de este nombre trata nuestro Autor en el discurso de la Obra de todas las especies de orégano hortense y silvestre (de que trata asimismo Dioscórides en el lib. 3, cap. 30 y 31) tales como "el beracleorico llamado de algunos cunila que produce las "hojas como las del hisopo, y la copa no á manera de rueda, sino como dividida en di "versas partes: el llamado onitis que tiene las hojas mas blancas y es mas semejante al "hisopo con la simiente á manera de racimillos muy junta: el llamado de algunos panace "beracleo y de otros cunila, que encima de los ramos produce unas copas como las del enel"do, y las flores blancas: el orégano cabruno ó tragoregano, semejante al serpol silvestre
  "y el prasium." Tambien trata del poleo, y acaso del thymo ó tomillo salsero. Que dicho nombre "signifique todas estas plantas, consta de la misma obra de Ben-el-Beithar,

la ala <sup>1</sup>, la xedrea [ú orégano persiano] <sup>2</sup>, el absintio [esencios ó axenjos], la ruda silvestre, el espárrago hortense <sup>3</sup>, la alcaparra, el zumaque, el eneldo <sup>4</sup>, la palomilla [ó fumaria], la والراسى والسطرب والاستنيس والحرسل والهليوي والكبر

quien llegando á tratar de él, copia y traduce lo que dice Dioscórides en el lugar arriba citado y en el cap. 41, donde trata de las mencionadas plantas. El poleo es significado por el mismo nombre معتر con el adjunto الغارسي, como si dixesemos orégano persiano. Nuestro Autor se aplica á describir la diferencia de estas especies de plantas por el color de sus flores, y Ben-el-Beithar por la figura y color de sus hojas, como consta de estas palabras que copio de su libro: معتر امنك كثيرة وهي مشهورة عند اهل الاصاكي التي تنبث فيها فهنها ما هو بري وجبلي وبستاني وطويل الورق ومدور الورق ومنه ما هو دقيق الورق ومنه ما هو عريض الورق ومنه ما ألونه اسود وهو المعروف عند بعض الناس الفارسي (بالفرس 6 بالفارس lege) ومنه ابيمن وهو معتر الخور ويقال له معتر الشوا -Esto es: " son mu ايضا ومنه نوع اخر ايضا وكلها منتقاربة واكترها مشهورة كها قلنا »chas las especies de saathar ú orégano, que conocen los habitantes de los lugares donde se crian. La hay silvestre 6 montesino, hortense de hoja larga, y de redonda, sutil, ancha, de » color negro, conocido de algunos por el sobrenombre de persiano (este es el poleo): blan-»co que es el oregano de Susia (region media entre la Babilonia y la Persia), y conocido »tambien por saathar-el-chawá. Otras especies hay, y todas ellas muy semejantes entre sí, y plas mas son conocidas, segun diximos." El Doctor Laguna en la annotacion al cap. 31 del lib. 3 de Dioscórides dice "que podemos decir de todas estas especies de orégano lo que di-»xéron aquellos sabios antiguos de sus numerosísimos dioses, conviene saber, que solamen-"te en los nombres difieren, teniendo todas una misma virtud y fuerza." Por lo qual, y porque todas ellas se cultivan de un mismo modo (segun dice nuestro Autor en el cuerpo de la Obra), no hay necesidad de detenerse mas á ilustrar sus diferencias, ni señalar sus específicos y respectivos nombres.

- 1 Los Latinos la llaman helenium.
- a Léase الشطرية como en el libro de Ben-el-Beithar y en el cuerpo de esta Obra. Este Autor dice que en España es llamado así el orégano hortense, y que en Egipto le hay igualmente en los sembrados (ó huertos) como en otras regiones الورق ببلاد الاندلس وهو بهصر بهزدرع كما هو عندنا بالاندلس سوا . Nuestro Autor dice en la Obra que es llamado de algunos صعتر الغارسي (orégano persiano ó poleo), y que tambien es conocido por فلفل المقالية (pimienta siciliana). Olao Celso en su lib. de Plantis S. S. (tom. 1, pag. 421.) dice que معتر الحبير es el tomillo: صعتر التربطس eriticum, معتر الغارس el palegium ú origanum persicum.
- 3 Haciendo Ben-el-Beithar la descripcion de esta planta dice, que en España y en las partes occidentales es llamada alfaraj: عند اهليون الاسفرح (الاسفراج (lege عند العليون الاسفرح (الاسفراح ). Lo mismo dice el Autor en el cuerpo de la Obra, citando á Abuel-Jair y otros.
- الشاهترج هو اصنفان احدهها ورقه معار ولونه مايل الى لون الرماد والتاني اعرض ورقا ولونه الشاهترج هو اصنفان احدهها ورقه معار ولونه مايل الى لون الرماد والتاني اعرض ورقا ولونه اخضر الى البياض وزهر ابيمن وزهر الاول اسود الى الفرفريه ويسهيان كزيرة الحهام وقد ظي قوم انه المنف الاول منهها هو الشاهترج والثاني هو تغنص وليس ذلك محيم لان مقة الاول هي صفة ديسقوريدوس لقفنص بعينها ...... وقد يكون صنف اخر هو نبان شبيه بالاول مي هذين المنفين الا انه اشد عرد (عزد عولا) وادق ورقا وورقه كورق الافسنتين وليس

alhucema, el llanten, el veleño <sup>2</sup>, la yedra <sup>2</sup>, el nabkat [ó yedra campana] <sup>3</sup>, el lirio <sup>4</sup>, la dragontea [ó yerba de Santa María] <sup>5</sup>, el árbol del mismo nombre, la manzanilla y el

والخراسي ولسان الحسل

بينبسط علي الارمن بل هو قايم النبات وله ساف قايهة وزُهرة هو اشد اسواد من زهر الاول واكثر اجتمعا وإمله عر (عز lege) ولطيف وليس هذا من الشاهترج في شي وإنما يشبهه فقط فأنه لبس قيه مرارة ولا قبض ولا طعام قابض وهو منتن الرابحة واذا اكلته البقر قتلها "Una tiene la hoja pequeña , algo cenicienta , y la otra" وقد ظن قوم انه الشاهترج محيم \* »la tiene mas ancha, verde, y blanquecina, y tambien suele tenerla blanca. El color de la »flor de la pimienta es negro y algo purpureo, y ambas son llamadas culantro de palomas. »Algunos opinan que la primera especie es el chehiterij, y la segunda el kapnos. Pero real-» mente no es así; pues la descripcion de la primera es la misma que hace Dioscórides del » kapnos: (Por este nombre griego se deben corregir en la copia que uso del libro de Ben-el-Beithar las dicciones alteradas العقيص, الفتقص, الفقفص leyendo en lugar de ellas continúa Galiki diciendo: "que hay otra especie semejante á la primera con la sola dife-»rencia de ser mas dura y tener la hoja parecida al axenjo, la qual no se tiende por el »suelo sino se sostiene derecha la mata estribando sobre tronco ó pie levantado. Sus flo-»res son mas negras que las de la primera y mas juntas, y su pie duro y delgado. Pero es ta no es el chebiterij ( o fumaria ), sino que solo se le parece; en la qual no hay amarngor ni estipticidad alguna; sí bien tiene mal olor, y mata á los bueyes que la comen. "Sin embargo de lo qual, se imaginan todavía algunos que es el chehiterij verdadero."

- البنج: Tambien es llamado segun Ben-el-Beithar السيكران. Los Griegos le llaman byoscyamus, que los Latinos interpretan faba suilla & apollinaris.
- 2 Aquí se lee البدارة en el cuerpo de la Obra الندارة, y allí dice el Autor, que es lo mismo que الغسوس, y allí dice el Autor, que es lo mismo que الغسوس el kisús. Este nombre significa la yedra, segun Beithar citado por Golio, el qual da luz para corregir los que se hallan alterados en nuestro códice por este البدارة.
- 3 النبكة En el cuerpo de la Obra dice el Autor, que este arbol es conocido por بالمساكيس (cuerda de los pobres). Segun Dioscórides (lib. 2, cap. 170) por este mismo nombre es conocida la yedra entre los Bárbaros. Ben-el-Beithar en la letra z viene á decir lo mismo, como consta por estas palabras que copio de su Obra: عبل المساكيين هو de donde se colige que aquel nombre compuesto عبل المساكيين الموافقية قسوس no significa toda especie de yedra, sino solo la llamada helix, que es la mas menuda de todas, como dice el Doctor Laguna en su annotacion al cap. 170 del lib. 2 de Dioscórides, ó mas bien la smilace lisa ó yedra campana de que trata Dioscorides en el lib. 4, cap. 146, donde le sefiala el nombre de convolvulus major que es el mismo que el اللبلاب de Ben-el-Beithar. Por lo qual, y porque nuestro Autor dice que es menor que la yedra, y el Doctor Laguna en su annotacion al dicho capítulo de Dioscórides supone ser parecida á esta planta en las hojas, lo mismo que la smilace hortense, con la qual dice confunden algunos la lisa, debemos tener por mas probable, que el citado nombre dispara la significa precisamente la smilace lisa ó yedra campana.
  - 4 الايرس. En el cuerpo de la Obra se lee este nombre con un lelif de mas en el final.
- 5 Los Latinos la llaman serpentaria major y dracunculus. De ella trata Dioscórides en el libro 2, cap. 155. Su raiz es llamada en Árabe العرطنية (el-arthanitsá) que segun Golio es radix ciclaminis; quien asimismo dice, citando á Beithar, que esta raiz es roxa por de fuera, y blanca por dentro, y sirve para limpiar los paños de lana.

meliloto [ ó corona de Rey] 1.

El capítulo XXIX trata de la disposicion [ó preparacion] de las semillas. Del modo de conocer quales se darán bien \* en aquel al año, mediante Dios. Del tiempo de la siega. Del sitio que debe señalarse para la era. De la trilla. De las mieses, y del modo de conservar y guardar las frutas y los granos.

El capítulo XXX que es como un capítulo general, contiene muchas experiencias selectas. Del conocimiento del lugar donde debe construirse el edificio. En qué tiempo se ha de cortar la madera para él y la almazára [ó molino de aceyte 7 &c. Del modo de secar los arbustos y demas plantas nocivas á la tierra. Cómo han de ser las cercas que se hagan para las viñas y las huertas sin necesidad de muros [ó tapias]. Del modo de trasplantar las matas y árboles campestres á los huertos [ó jardines]. Del mojarred [rastra 6 grada] para igualar la tierra. Tambien trata de los árboles y plantas mencionadas en el capítulo de los inxertos de esta misma Obra. De algunas particularidades convenientes á los sembrados, árboles y hortalizas, tocantes á su mejoramiento. Cómo se han de ahuyentar las fieras, y otros pequeños animales ó reptiles nocivos. De las aves y de la caza. De los medios de conocer si el manzano, la vid y la oliva llevarán mucho fruto ántes de descubrirseles. Cómo se ha de amasar, hacer fermentar por medio de levadura u otra cosa, y cocer el pan de trigo, de suerte que salga de mejor y mas conveniente alimento. Del modo de preparar las frutas de algunos árboles, hortalizas silvestres, y raices de algunas plantas, y de ablandar los cuescos [meollos ó huesecillos]

واكسلسل السلكه

الباب التاسع والعشرون في تقدير الزراريع وفيه صفة يتعرف فيهها ما يتحب من البزورفي ذلك العلم بيشية الله تعالي وفيه معرفة وقت الحصاد واختيار مواضع البيادر والمدارس والزرع وكيفية السعسمل في اختزان الفواكه والحبوب \* الباب الثلاثمون وهو باب جامع يتمنهس اختبارات منها اختبار مواضع البنييان ووقت قطع الخشب لذاك ولمعاسر الريت وشبه ذلك وفيه تبييس الشجر والشبات الممضر بالارمن وكيفية تحصين الكروم والجنات بغير حايط وصفة الاعمال في انتقال الاعشاب والاشجمار مس البرية الي البساتين ومسفة البجرد اللب يعدل به الارمن ووصف اشجسار ونبات يصرف ذكرها في هذا الكتاب في باب التركيب وفيه وصف خواص نافعة بمشية الله تعالي للزرع والشجر والغضر ومصلعة لها ومفات في طرد السسباع والعشرات البضرة والطير ومينها وما يستعل به علي كثرة حيل التفاح والكروم والزينون قبل طهورة وصفة العمل في عجن الخبزمن الحنطبة وتضييرة بالضيير وبنغيرة وطبخه صلي احسى الاعبال في ذلك واوف فها للاغتذي وصفة العهل في املاح بعض تسهار الاشجار والبقول البربة واصول بمعضها وتلوين نوي

<sup>1</sup> Llamada de los Latinos serrula campana.

<sup>\*</sup> Prefiérase ينجب del original غ ينجب de la copia.

de aquellas, de manera que se pueda hacer pan, que sirva de alimento en tiempos de escasez, quando faltan las provisiones necesarias, hasta que el Dios compasivo ofrezca otros mas alegres por su fecundidad.\*. De la utilidad ó daño: de las avenidas. De la de la lluvia, del sol, serenidad, y vientos para las plantas. De las señales que deben observarse para saber anticipadamente si el invierno será lluvioso, ó sereno y frio (supuesta la voluntad de Dios), y de otrasseñales patentes y visibles, segun lo observado en esta materia. De las estaciones del año; y qué labores deben darse á la tierra en cada mes. Por cuya razon es [llamado] este capítulo general. En el qual concluyo el intento propuesto en la presente Obra sobre lo que es (propia y rigurosamente) Agricultura.

El capítulo XXXI es el primero en que se trata de la Agricultura Tó sea de la crianza ó granjería ] de los animales; esto es, del ganado vacuno, de los carneros y las ovejas, de los machos cabríos [ó castrones], y de las cabras <sup>1</sup>. De la eleccion de los mejores de estos animales. Del tiempo de su amigadura [ó brama]. Quánto tiempo esten preñadas las hembras. Del tiempo que suelen vivir estos animales. Qué pastos y aguas les convengan. De algunas medicinas para sus enfermedades y accidentes. De su régimen, y de otras cosas convenientes á ellos.

El capítulo XXXII trata de la cria de caballos, mulos, asnos y camellos, tanto machos como hembras, ya por lo respectivo á casta, ya por el uso que se hace de estos animales para la caballería, ya por lo que sirven para las labores, ya por la comodidad de hacer

تمارها وعمل خبزة من نلك يختني به من البصاعة وعند عدم الانوات الي أن يأت الله بالسفرج والرحمة ودكر منافع السيل وامضارد ومنافع النغيث والشبس والمحو والرياح للهنابت بهشية الله تسعالي وفي الاستدلال على نزول الغيث في الشتا وكوي المصو والبرد فيه بمشية الله تعالي وفي الاستندلال بدلايل تري عيانا حسسب سا جرب في ذلك وفيه ذكر فمول السسنة ومسا يتصلع أن يعمل من أعمال المفلاحة في كل شهر منها وهذا السباب هو جامع لذلك وبها يشبهه اكملت به الغرن المقصود اليه في معني فلاحة الارمن في هذا التاليف وبالله التوفيق \* الباب الحادي والثلاثون وهو اول النقول في فلاحة الحيوان من ذلك انتخاذ البنقر والمنان والمعز ذكرانها واناتها واختيار الجيد منها وسعرفة وقت انزاي فصولها عليها ومداة حيلها وقدار اعبارها وما يملم لها من العلف والساء وعلاج بعمن ادوايها وعللها ومعرفة سياستها وغير ذلك من مصالحها \*

الباب الثاني والثلاثون في اتضاد الخيل والبغال والصمير والابل ذكرانها واناتها للقنية وللركوب والاستعبال في اعبال الفالاحة وفي

<sup>\*</sup> La doctrina de los periodos anteriores se halla contenida en el cap. 29.

r Pref. انانها de la copia à انانها del original. TOM. I.

con su auxilio qualquier viage en ménos tiempo, como el de la peregrinacion legal, y por otras utilidades semejantes. De la eleccion de las mejores de estas bestias. Del tiempo de la monta 1. Hasta qué edad tengan estos animales virtud para la generacion, segun lo observado. Qué pastos deba dárseles, y en qué cantidad; y en qué tiempo ha de dárseles de beber; del tiempo de engordar las yeguas, y dar forrage despues á los caballos padres, y prepararlos así para la monta 2. Cómo se han de exercitar ó domar los potros, y remediar los vicios que suelen notarse en algunos de mala índole, como el de no recibir el freno 8 y otros. Ultimamente del arte de caballería [ó gineta].

El capítulo XXXIII trata del arte veterinaria, ó de los remedios para algunas enfermedades de los animales, manuales y fáciles. De algunas operaciones mecánicas por medio de instrumentos de hierro, fáciles, nada molestas y muy óbvias, como la sangría de la vena cervical, de la del pecho, de los costados 4, de la espalda por la parte interior, del muslo por la parte exterior 5, del anca en la parte superior, y en suma de las sangrías en general, y algo de los cauterios de fuego. De las señales evidentes que indican las enfermedades de las bestias. De los remedios, cuyo género de composicion debe tenerse en la memoria despues de tener conocimiento de ellos. Este ramo del arte de Agricultura, es lo que se llama Albeytería.

El capítulo XXXIV trata de las aves

السعاروق في السحاج وشاب الوقت النال والمستبار الجيد مستها ووقت النال فحولها على اناتها وقدر اعبار فحولها واناتها على حسب السعناد في ذلك وما يصلح لها من العلف وقدرة وسقيها بالباء ووقته وتسبينها وتمنير الشيال منها بعد ذلك للسباق عليها وصفة العبل في ريامة امهارها واصلاح ما يحدث في اخلاق بعضها من العيوب يحدث في اخلاق بعضها من العيوب البفساة لها مثل الحرات وشبهه وفيها نكت من اصول الركوب واعبال المفروسية الم

الباب الثالث والثلاثون في علاج بعض علل الدواب وادوابها بالادوية السهلة الموجودة وتعمل اليد بالحديد هينا لا كلفة فيه ولا كثير مهنة مثل التوديج والتمدير والتخنج والتكحيل والتفجيد والتخريب وفتح العروق ويسير مس والتي بالنار وذكر العلامات الدالة علي تلك العلى والدوي الله فكرها تلك العلى والادوي الله فكرها وعلاجاتها بعد الهعرفة بها وهذا هو المفس الهعروف بالبيطرة\*

الباب الرابع والثلاثون في اقتننا الحيوان الطاير

r Corrijase como en la nota anterior.

<sup>2</sup> En el códice se lee الشباق que á mi parecer debe corregirse así الشباق. Semejantes corrupciones por omision de algunos puntos son muy frequentes en los m. ss. árabes.

<sup>3</sup> Léase الحران como en el cuerpo de la Obra en lugar de الحران.

<sup>4</sup> Lease التخنيع en lugar de التحنيع del original ó التخنيع de la copia.

<sup>5</sup> Persièrese التفضيل del original a التفضيل de la copia.

que se tienen en las casas de campo, en las huertas y heredades. De los mejores de estos animales, como las palomas, los gansos [ó patos], los patos reales, las gallinas y la abejas. Del conocimiento y eleccion de estos animales. De su régimen y gobierno. De sus pastos. Y modo de curar algunas de sus enfermedades.

El capítulo XXXV trata de los perros aptos para la caza, y para [guardar] los
sembrados y el ganado. Del conocimientos de los mejores. Del modo de cuidarlos. De las medicinas para sus enfermedades, y de conservarlos sanos, mediante
el favor de Dios poderoso y glorioso.

Y ya es tiempo de producir los capítulos
insinuados uno por uno. Ellos contienes
quanto he indicado en este Prólogo, y
me propongo tratar. A esto se dirigen
mis conatos: pero en Dios consiste que
sea feliz el desempeño.

الهنضة في البيوت وفي البسانيس والمنياع والجهال مثل الحهام والاوز والبرك والماوويس والدجاج والنحل المعسل ومعرفة الجيد منها وسياستها وتدبيرها وذكر علفها وعلج بعض ادوايها\*

الباب الخامس وثلاثون في اقتنا الكلاب الباح الخامس وثلاثون في اقتنا الكلاب الباح اتخاذها للميد والزرع والمساشية ومعرفة جيدها وسياستها وعلاج الموايهسا وزكر ما يصلح به اخوالها بهشية السلسه عز وجل وهذا حين ابتدي انشا السلسه بسيافة الابواب الهلكورة بابا بابقا وتضيينها جبيع ما شرطت واليه قصدت ونحوة يمبت وبالله التوفيق \*

\* Este último capítulo falta en la Obra.





# LIBRO

## **PRIMERO**



## PARTE PRIMERA.

## CAPÍTULO I.

Del conocimiento de las especies de tierras buenas, medianas ó inferiores para plantíos y sementeras por medio de ciertas señales indicantes de estas cosas. Menciónanse las que no son buenas para dichos efectos, llamadas por esto baldíos [ó eriazos]. Qué árboles, verduras ú bortalizas sienten bien en cada especie de tierra, conforme á lo que escribió Aben-Hajáj sobre la calidad ventajosa ó vil z de los

Segun el citado Autor, el primer grado [ó principio] de la ciencia de la Agricultura, es el conocimiento de las tierras, y saber distinguir qual es de buena, y qual de inferior calidad. Quien no supiere esto, ha perdido el juicio y merece el nombre de ignorante.

terrenos.

Segun el Rasis en su Obra intitulada de Física auscultación, la piedra viene á hacerse materia lodosa en el discurso de un siglo por la accion del sol y por las lluvias; pues habiendo en aquel virtud para secar y disolver las partes (como lo hace el fuego), la lluvia que despues viene, desata las ya

السبساب الاول

في مغرفة الطيب والوسط والدون من انواع الارض التي للمراعة والغراسة بالدلايل الموضعة لذلك وذكر ما لا يصلح لذلك مسك اصنافها وتسمي الارض المهملة وذكر ما يجود في كل نوع من انواع الارض من الشجر ومسن الغضر من كتاب ابن حجاج الخضر من كتاب ابن حجاج رحمة الله في مختار الارض

هده الله اول مراتب علم الفلاحة وعالى رحبه الله اول مراتب علم الفلاحة في الله الله وعلم جيدها من فو معرفة الارمن وميزها وعلم جيدها من النميل واستحق في هذه المناعة الم الجهل قال الرازي في كتاب سمع الكيان ان الحجر يستحيل الي الطبينية علي العجر بفعل الشبس والمطر فيه لان الشبس فيها تجفيف وتبديد الاجرز كفعل النار ثم يجى المطر فيحل منها ما قد

- r Prefiérase منسومها del original à منسومها de la copia.
- del original و Prefiérese هو de la copia و Prefiérese

ablandadas [ó atenuadas], de manera que corroidas y alteradas en el espacio citado de tiempo, llegan á convertirse en lodo. Es pues evidente, dice Aben-Hajáj citando á dicho Autor, que el sol es quien calentando la tierra disgrega sus partes; por cuya razon la superficie de ella es mejor que lo demas en linea de calor y blandura; y así vemos que la tierra extraida de un sitio profundo, como la que se saca de los pozos y las cavernas, es estéril el año primero, hasta que tostada por el sol se ablandan y calientan sus partes. Así, es constante que la tierra no produce como no preceda el calor del sol. Siendo por naturaleza fria y seca, si este no la comunica calor, y la lluvia humedad, nada vegetable se produce z en ella. Aunque la tierra en general sea por naturaleza de las citadas propiedades, con todo unas son mas húmedas ó mas frias que otras.

La tierra mas caliente a de todas, segun dicen industriosos y diligentes Agricultores, es la negra, y luego la roxa [6 bermeja]: la mas fria es la blanca, y despues la amarilla. Por manera, que la tierra blanca será mas ó ménos fria á proporcion de la parte de blancura que entrare en su temperamento; y lo mismo por respecto al amarillo y demas colores.

Por lo que hace á la tierra húmeda en grado superior, la que en su color ó forma fuere semejante <sup>3</sup> al estiercol antiguo repodrido, hallarás ser fofa sin que se hagan en ella muchos lodos <sup>4</sup>; y que no se endurece <sup>5</sup> de manera que sus terrenos sean muy duros, apelmazados, secos y semejantes á la dureza <sup>6</sup> de la piedra;

لطف حتى يتاكل ويعقى على الدهر حتى يصبر طينا قال ابن حجاج رحبه الله فهذا دليه واضع من قول الرازي على ان الشبس هي التي تحر الارض وتبدد اجهزايها ولذلك كان وجه الارض اطيب من ساير اجزايها حرا ولطفا وقد نري ما يخرج من اعباق الارض من التراب كتراب البيار والبطامير لا ينبت اول عام لكن بعد ان تطبخه الشبس وتلطف اجزاه ويستحر وانبا لم تنبت الارض الا بعد حر الشبس لانها في طبعها باردة يابسة فلولا السخان الشبس لها وترطيب البطر إياها لم ينش فبها نبات الا ان الارض وان كانت في طبعها باردة يابسة في طبعها المرد من بعض بعض ويعمن المحر المحرة يابسة في المحرف وال كانت في طبعها باردة يابسة في المحرف وال كانت في طبعها باردة يابسة في المحرف وال كانت في طبعها باردة يابسة في بعض بعض المحرف ويعمن المحرف ويعمن المحرف ويعمن المحرف ويعمن المحرف ويعمن المحرف المحرف ويعمن المحرف ويعمن المحرف ويعمن المحرف ويعمن المحرف ويعمن المحرف وين يعمن بعمن ويعمن المحرف وين يعمن المحرف ويعمن المحرف ويعمن المحرف ويعمن المحرف ويعمن المحرف المحرف ويعمن المحرف المحرف ويعمن المحرف المح

فاخر الارمن باجهاع من حالات اسحاب الفلاحة الارمن السودة ثم الحهرة وابدرد الارمن البيضا ثم الصفرا وكل ارمن فيها بيامن فقد غلب عليها من البرد بهقدار ذلك الجزو الذي مازجها من البيامن فكذلك يجري الامر في الصفرا وفي ساير الالوان علي هذا الحد انشا الله تعالي شمراتب الرطوبة فالرمن التي هي في شكلها مراتب الرطوبة فالارمن التي هي في شكلها بالزبل القديم الهعفى تجدها منتفشة لم تغلب عليها الطفلية ولا الاستحضاف فتكون مدرتها شديدة محتبعة يابسة شبيهة باشداد الحجر

i En el original se lee lais.

a Prefiérase فأحر del original á ماخر de la copia.

<sup>3</sup> Súplase el mana del original que falta en la copia.

<sup>4</sup> Prefiérase el طفلية de la copia al طفلية del original.

ولا الاستحضاف en Ingar de ولا الاستخصاف Léase

del original. بالاشدار de la copia باشداد del original.

ni que se grietea ni seca; ni que es poca su humedad; ni que estan desunidas
sus partes como la arena, la qual es semejante á la piedra <sup>1</sup> por la poca humedad que tiene, siendo en realidad [una
especie de] guijo menudo. Tal tierra pues
es de las mejores por la humedad, y son
bien pocas las que [así] hallamos; y así
deponemos absoluta y [favorablemente]
por la que fuere de calidad semejante.

Despues de esta tierra es buena, y que con razon se tiene por tal la de que hace mencion en su Obra Abu-Hanifa Dinurita, Autor xefe en materia de plantíos. El qual dice que los terrenos que fueren llanos, calientes, blandos y de polvo semejante al de la arena (pero que no se les pueda dar este nombre) son en los que 2 vegetan las plantas; las quales se conservan con excavarlas al rededor y reponerles 4 [despues la tierra]. Y esto, porque recibiendo [ó embebiendo] por su blandura el agua llovediza ó de riego, conservándose en ella penetra hasta las raices de las plantas; las quales como que se alegran por la extension que toman, y porque con tales riegos se conserva la planta largo tiempo. [Lo contrario sucede], añade el mismo Autor, quando la tierra es firme y dura, pues corre por ella el agua sin que se disminuya, ni ella 5 se humedezca; y lo que no se humedece, no produce. Dura y estéril 6 es aquella tierra en cuyo centro, por no sentarse en ella el agua, no adquieren las raices dilatacion.

Otro Autor opina, que la tierra seca es de dos especies, una la arena que es seca en grado superior por no ser mas ولاحسبت وقعلت وقلت وطوبتها وتبددت اجزاوها كالرصل الشبيه بالحجارة لقلة رطوبته فانه عند التحقيق حمي مغار فهذه احبد الارضيس في الرطوبة وقليلا ما القيناها وعلى حال فقد شاهدناها\*

وبعده هذه الارمن التي نكرها ابو حنفة الدينوري صاحب النبات في كتابه واثني عليها بحق فقال اذا كان البلد سهيلا حرا دميثا يشبه ترابه تراب الرصل ولا يدعي رصلا فذاك الذي يرب النبات وان نبش ما حواليه وتربه حفظه إياد وذاك انه يشسرب الياء ماء سهة كان او ماء ارمن للمسوثة مورسخ فيه فيستفي عروق النبات وتنفرج لمضاربها فيسق نبته ويطول بنقاد قال وأنا كان البلد عزرا شحاحا سال السا عليه سبلا فلم يرزا منه شيا فلا يشرا وإذا عليه لبنت والشحاح من الارمن الصلبة المستحصفة التي لا تتفعد الماء فيسها ولا تتفرج مضارب العروق في فيها

وأما غيرة فزع أن الارض اليابسة علي مربين احدهها الرصل وهو في اعلى مراتب ايبس لانيه

<sup>1</sup> Notase muy bien en la copia que aquí el أيضًا está de mas.

<sup>2</sup> Súplase فيها.

ع Prefiérese نبس de la copia á نبش del original.

<sup>4</sup> Léase ورد عليه en lugar de وربه del original وربه de la copia: 6 mas bien léase التي بعد ترد عليه.

<sup>5</sup> Súplase الارض.

<sup>6</sup> Prefiérase شصاحا de la copia á صحاحا del original.

que [un conjunto de pequeñas piedras]. ó guijo, y [por lo tanto] semejante en sequedad á las piedras mismas; en la qual es muy poco el xugo nutricio con que se alimentan [las plantas]. La segunda especie es la lodosa, que aunque seca tambien, es mucho mas húmeda que la arena, y segun dicen se le da aquel nombre atendida la dureza de sus terrones; en lo qual siendo semejante á la dureza de la piedra, no se esponja ni ablanda. como la ya referida. Pero si se le mezcla tierra blanda semejante á la arena muy menuda, la beneficia y dispone para que puedan dilatarse las raices de las plantas, y [ella] recalarse del agua. De este género de tierra se halla mucho en la Mesopotamia \*, cuyo terreno es de los de mas ventajosa calidad á causa del limo que allí hay, y porque las avenidas llevan, descortezando la superficie de [otras] tierras, broza y estiercol con que se ablanda 2 mucho y humedece; si bien suele acaecer que mezclándosele cierta arena menuda se ablanda con ella demasiado y se enflaquece 3.

Solon dice casi lo mismo: y añade, que la tierra buena lo es por el conjunto del calor y la humedad: que la negrura en la tierra indica ser caliente, y lo mismo el color roxo [ó bermejo], con la diferencia de que el calor de la roxa no es tanto como el de la negra: que á la bermeja sigue la amarilla, la qual es caliente en ínfimo grado, y la mas cercana á la fria: y que la blanca es de esta última calidad.

Acerca de la sequedad y 4 la humedad, esto se conoce por señales patentes. Las quales son que la tierra semejante al

حصى صغار وكفي بالصجر يبسا وتلة اعذا الما ينشي فيه والتانية هي الارمن الطغلبة فانها ايسضنا يابسة لكنها هي ارطب من الرصل كثيرا وانها قيل فيها انها يابسة لانها مدرتها مستحصفة شبيهة بأنعقاد الحجر لا تنتفش ولا ترخوا كالتي قلمنا ذكرها فاما اذا مازج هذه الارمن تنزاب دمث شبيه بتراب الرصل الدنيف فنقنه اصلحها وخرزها لممارب عروف النبات ولشرب الميالا وكثيرا ما تجه هذه الأرمن في البجسزايس وأرمن الجزاير منها تنقدم في الطيب للمكان الحماة التي فيها ولها يسوقه السيل اليها مها تنقشر من وجه الارمن وما يحتبله مى الغثا والزبل فترخو لللك وتسرطب كتيرا وربها كان ممازجا لها رمل دنيت نيزيدها رخاوة وخورا \*

وقال شولون نحوا من هذا وهو قوله الارمن الطيبة هي الجامعة للحرارة والرطوبة فالسواد في الارمن دليل الحرارة وكذالك الحمرة ايمنا الا ان حر الحمرة دون حر السودا ثم يتلو الحمرة الصفرا وهي اخر مراتب الحر واقرب السي حال البرد والارمن البيضا باردة\*

وإما اليبس في الرطوبة فتعلمهما بدلايل وإضحة وذلك أن الارض التي على شبيهة

r Prefiérase ولا يرحوا de la copia في يرحوا del original.

<sup>\*</sup> الجزاير. Este nombre significa tambien propiamente la isla en general , y Argel &cc.

<sup>2</sup> Prefiérase ترخو de la copia يرخوا del original.

<sup>3</sup> Prefiérase وحورا de la copia á وخورا del original.

<sup>4</sup> Léase en lugar de 💲 :

estiercol podrido de algunos años es esponjosa y húmeda en grado superior. La tierra cuyo limo tiene mezcla de arena muy menuda como la de Mesopotamia x, si fuere enxuta en grado superior, es áspera que apénas se unen 2 ni se juntan [sus partes]; y arenosa aquella que no tiene mezcla de limo que la humedezca, ni [de consiguiente] blandura por donde contraiga suavidad suficiente; y lo mismo es el escombro de las casas, semejante á la cal \*. La tierra lodosa y enxuta, aunque es mucho mas húmeda que la arena (pues se endurecen sus terrones quando llega á secarse, como se ve en la estrecha coligacion y dureza de ellos), tal tierra pues por su solidez y textura es semejante á la piedra. Pero si tiene mezcla de sagun polvo que se semeje á la arena en su poca substancia 3, podrán las plantas arraigar en ella profundamente 4. Y tales son las máximas que deberás seguir como regla [ó principio seguro].

Si exâminamos atentamente las tierras, dice Sidagós, veremos la necesidad de que hayan de ser húmedas, pingües y esponjosas, mas que calientes; mediante que el sol y el ayre pueden calentarlas y beneficiarlas así; por lo que [mas bien] necesitamos de adiposidad y blandura para que puedan tomar extension las raices de las plantas, y ser arrancadas fácilmente. Pero si acaece concurrir en la tierra á un mismo tiempo las dos calidades de caliente y húmeda, será mucho mejor.

Nada mas cierto que la opinion de

بالزبل العلمايم البتعفى التي قد حالت عليه الأعوام المتنفشة الرطبة وفي اعلا مراتب الرطوبة ثم الارمن التي يمتزج فيها حماة برصل دقيق جدا وهي تربة الجرابر واعلا مراتب الببس هي الارمن الحرشا التي لا يكاد تلتيم ولا تنجتبع وهي الرملية التي لم يخالطها حماة ترطبها ولا طِفلا تكتسب به حظاً من الهلاسنة وكِداك ابضا المغرظة البيات الشبيهة بالكلس والارض الطفلية يابسة وإن كانت ارطب مى الرصل كثيرا للنها مستحصفة الهدرة اذا يبست ويستدل علي يبسها باتسانها وصلابة مدارتها فهي في اجتباعها وشدة النامها كالحجرفان مازج هذه الارمن شتى المن التراب الهنشناكين كالرسل خورها وامكن عومن عروق النبات في باطنها فاجمعل ما ذكرت الى قياسك \* وقال سيداغوس نحى اذا اعتبرنا الارضيي حن الاعتبار وجدنا الحاجة الي رطوبتها وبسهها وانتفاشها اكثر من حاجتنا الي جرها لأن الشبس والهوي يحرانها ويصلحانها وإنها احتياجنا الى دسم ولطف تستهد منه عروق السبان فينفاد عنه الاجتناب سريعا فان عرف أن يكون في الارض الصرارة والرطوبة صعا كان اجود كثيرا \* قال ابن حجاج رجيه الله قول سيناغوس عو

The state of the second

r Prefiérese في الجراير del original à الجزاير de la copia.

ع Léase تلتر en lugar de تلتر.

<sup>\*</sup> No se expresa con mas individualidad esta casta de tierra por ser confusa la expresion del original. Dice así: وكذالك المقرناه البيات الشبيهة بالكلس.

<sup>3</sup> Prefiérese خورها de la copia à جورها del original.

عومن en lugar de غوص.

<sup>5</sup> Prefiérase وانتفاشها de la copia à وانتفاشها del original. Том. т.

Sidagós sobre esta materia, dice Aben-Hajáj; el qual refiriendo en el tratado del conocimiento distintivo de las tierras la opinion de Junio \*, Casiano 6 Casio \*\*, Demócrito, y Kastos \*\*\* (principales Autores de Agricultura), dice alegando la autoridad del primero, que la mejor tierra es la negra, la qual estimaban y tenian en mucho los antiguos por la razon de que sufre las muchas lluvias; y que á ella sigue en calidad la de color violetado. Segun Aben-Hajáj, este color de violeta es el mismo que el de la tierra roxa-mar, tirante á moreno, que nosotros llamamos indio. Tal color es el ápice [6 suma] de la bondad [de la tierra], si es esponjosa al mismo tiempo; y en ella prosperan los árboles. Volviendo á la opinion de Junio, dice [que tambien es una de las mejores tierras] la que bañare el agua de algun rio, llamada [por esto] limosa.

Segun Demócrito, la tierra que embebe toda el agua llovediza sin que se grietée, ó que al tiempo de las lluvias no se pone resbaladiza, es de buena calidad, y tambien lo es la que no se resquebraja en tiempo de mucho calor.

Sobre esta materia se aconseja, dice Aben-Hajáj, [ó se previene] que no sea la tierra lodosa ó dura. Algunos como el sapientísimo \*\*\*\*\* Demócrito y otros, añade, me han dicho que [no debe ser] resquebrajosa. Mas nosotros vemos que lo es mucho la de los ruedos de la ciudad de Carmona, de donde no obstante se sacan cosechas mas copiosas de trigo que de otros parages. Así, mi opinion es, que no tengas por desechable tal género de tierra,

الصف الذي لا شي غيرة ومن كتاب ابن حجاج رحبه الله في نكر تنويع الارض على راي بونيوس وكستنوس وديبغراطيس وقيسطوس السالسفيين في علم السفيلاحة قال يونيوس أن أجود الارضين الارض السودا وقد مدحها القدما وكثروا في مديحها وذاك انها تحمل كثرة الامطار ويتلو هذه الارمن في الجوية الارمن البنفسجية اللوي قال ابس حبجاج رحسه الله يعني بقوله البنفسجية اللون ارضا حبرا بحر الى النكنة ونحس نسبيها الهنسية وهي نهاية في الطيب اذا كانت منتفشة والشجر يجود فيها قال ثم يرجع الي قول يونيوس والارض التي يغمرها ما نهر مي الانهار وتسبي حمايية \* وقال ديبقراطيس اذا انشقت الارض البطر ولم تشقف بعد البطر أو مطرعليها فلا يكون بسها زلق فهي ارض جيلة وإذا لم تشقق الارمن حيى يشتد الحرفهي ارمن سالحة \* قال أبي حجاج رحبه الله يشير في هذا كله إلى الا تكون الارض طفلية او ملودا وقال لي بعض الناس كيف لم الحكيم ديبقراطيس وغيرة الارض المتشققة ونحس نرى قصص مدينة قرمونه كثيرا تشاقلق وهو يصدر عنه الارفاع العظيمة من القمع مسا لا يوجد في غنيسرة فسقسلت لم تسلبهسه

El nombre árabe se halla diversamente alterado en diferentes lugares del original y en todos se debe leer así بونيوس.

\*\* Tambien este nombre se lee diversamente con estas variantes حسبوس, y حسننوس, y حسننوس, y en los mas منسطوس.

\*\*\* Aqui y en otros lugares se lee بنيسطوس, y en los mas منسطوس.

sino en caso de inclinarte á otra mejor, atendidas las condiciones arriba expresadas. Y tambien, porque esta tierra resquebrajosa no es privativamente de una total excelencia porque sea generoso y especial el trigo que en ella se coge; quando muchas semillas y plantas comunes no vienen bien en ella, como en efecto no se cria cosa alguna especial, fuera del trigo. Pero en la tierra negra, esponjosa 1 y semejante al estiercol antiguo todo se cria ventajoso, sea sementera ó plantío, por razon de la soltura que tiene; y así es de buena calidad en grado superior. Con todo, no se le atribuyen como propias 2 otras ventajosas producciones, sino solo la de ciertas sementeras y plantíos; y [esto] despues de holgada 3 6 dexada de cultivar : la qual es evidente que vuelve multiplicado quanto se le siembra, mediante el favor de Dios.

Segun Kastos, la mejor tierra es la que embebe mucho las lluvias, y en la que se crian yerbas lozanas y altas, y aun la que las produce pequeñas y débiles. Junio dice, que la tierra que se destine para hortalizas no ha de ser blanca, demasiado áspera, ni muy resquebrajosa en el estío. Y la razon es, porque la tierra de aquel color se aprieta fácilmente en el invierno, y se enxuga en el verano; lo qual hace que el sol seque todas [las plantas] que hubiere en ella, ó que se crien endebles y poco medradas. Apénas pues conviene para huertos como no sea despues de trabajarla mucho, y mezclarla de igual cantidad de estiercol. La que se resquebraja en el estío tampoco es buena para lo mismo, ni la muy áspera; pues ni crian buenas plantas,

الا بالاضافة الي غيرة مها هو افضل منه علي حسب الشرط الهقدم وليضا فان هذه الاروت الهتشفقة ليست لنجابة القهم فيها خاصة تستحق التنفضيل جهلة لان حثيرا مس الهزروعات والهغروسات الهعتادة لا تنجب فيها فكيف لا ينفضل غيرها عليها والارون السودا الهنتنفشة التي هي شبيهة بالزبل القديم تنجب فيها حكل مزروع ومغروس باطلاق وهذه الارون هي في اعلا مراتب الطيب فكيف يضاف اليها غيرها مها ينجب فيها الا بعمن الهزروعات والهغروسات بعد اجهام مي فليت وترك اعتمار والتي قدمت امبر واعطي على حثرة الازدراع فيها وترك الاجمام لها وعرك الاجمام لها وهذا بين انشا الله تعالي \*

وقال قسطوس الجيدة من الارمن هي تشرب ماء الهطر الحثير والتي تنبت ضروب الاعشاب فتنع فيها ويجود ويطول والتي تنبت عشبا رقبقا ردية وقال يونيوس الارمن الهختارة للبقل هي التي ليست ببيضا ولا خشنة جدا يعني الحرشا ولا تنشقف في الميف تشققا كثيرا وذلك ان الارمن البيضا تجهد في الشتا سريعا وتجف في المبق فيهلك جبيع ما يكون فيها او يكون ضعيفا رقيفا ولا تنكاد تصلح الارمن البيضا ولا تنكاد تصلح الارمن البيضا ليحد تعلم الارمن البيضا الله بعد تعب كثير وبعد ان للسسانيس الا بعد تعب كثير وبعد ان يخلط ترابها بسرجيي مساوء للتراب وإما الارمن الني تشقف في الميف فانها لا تملم للبسانين ولا الارمن الخشنة أيضا فانها لا ترب تربية جيدة

<sup>1</sup> Pref. المنتقشة de la copia a المنتقشة del original.

<sup>2</sup> Léase فليس يضاف en lugar de محيف يضاف de la copia. En el original se lee فليف la primera diccion.

<sup>3</sup> Léase من فلية en lugar de من فلية том. 1.

ni adquieren la correspondiente fuerza hasta que el agua las recala 1. La poco áspera y arenisca es buena para hortalizas; y tal es la que conteniendo mucho limo puede alimentar con él las raices de dichas plantas. En esto podrás conocer fácilmente qué tierras las convengan. Si echando una poca tierra en agua hallares que en ella lavada es limo la mayor parte, conocerás que es buena para criar hortalizas. Mas si hallares que es mas la arena, tendrás entendido que no es proporcionada para aquel efecto; y lo mismo si al amasar su lodo con las manos le hallares semejante á la cera, ó muy pegajoso: cuya máxîma es de Junio [Moderato Columela].

Segun Casiano se ha de buscar para hortalizas la tierra recia y pingüe que no sea áspera, ni blanca, ni viscosa, ni la que se resquebraje en el estío. = Segun Aben-Hajáj, tienen por desechables los Agricultores la tierra lodosa y la áspera, que son las mas viles para hortalizas; las quales siendo húmedas en sí, y sutil el xugo que se exprime 2 de ellas, comparadas con los árboles de xugo craso, no se crian buenas sino en tierras pingües, húmedas y esponjosas; y así tambien (quando se ofrece) se arrancan con facilidad. Pero en la tierra lodosa y viscosa ni participan de mucho xugo nutricio, ni como ya diximos ahondan 3 sus raices. [No obstante], de las tierras duras para árboles algunas son convenientes para hortalizas.

La tierra arenisca, dicen algunos Agricultores, percibe mas calor en el estío, y mas frio en el invierno; por lo que tanto las piedras como la superficie de ella, calentándose y enfriándose así en los respectivos tiempos, dañan entónces á las

ولا تنقوي على أن تحبس الهاء وتكون ارضون قليلة خشنة رملية جيلة للبقول وهي التي تكون الحماة فيها كثيرة فيكون غذا امول البقول منها وبهذا يمكنك ان تعلم باسهل الامور الارضين الموافقة للبقول وذلك ان رويت التراب بالما وغسلته فامبت الصهاة فيه اكثر علمت انها ارمن جيهة للبقول مربية لها وان اسبت الرسل اكثر علمت انها غير موافقة للبغول وإن انت مرست الطين بيديك فاسبته شبيها بالشبع يلصف شديدا فاعلم انها ارمن غير موافقة للبقول فهذا قول يونيوس \*

وقال كسينوس ينبغى ان يرتاد للبقول

الارض السيينة الدسية التي ليست بخشنة ولا

البيضة ولا اللزجة ولا التي نتشقق بالميف \* قال ابى حجاج رحيه الله انها غرضهسم في المراح الارض الطفلية والحرشا ونصها للبقول لان البقل في ذاته رطب مساي لطيف العنصر بامنافته الي الشجر الخشبي فلا يصلم الافي الارمن الدسهة الرطبة الهتنفشة وإذا اجتذب أمله منها سلس له البجتنب والارض الطفلية اللزجة لا يضلص اليه منها الا القليل ولا تغوص عروقه فيهاكما تقام والارض المستحمقة للشجر اوفق منها للبقل \*

وفال بعض الفلاحيين أما الارض الرملية فانها تزيد حرافي الميف وبسرا في الشتا وكذلك الحجارة على وجه الارض تقبل حبرالميف وبرد الشتا أذت

Léase تحسس como en la copia la diccion inanimada del original.

Prefiérese البعتمر del original á البعتمر de la copia.

Prefiérese تعوض de la copia à تعوض del original. ..

plantas que allí hubiere. Y tal es la máxima de Junio, el que añade suceder todo lo contrario en lo profundo de la tierra.

Segun Galeno en su libro de los Remedios simples los Griegos califican de áspera la tierra de lodo grueso y blando así en la sobre-haz como en el centro: y á la de calidad opuesta y sin adiposidad dan el nombre de dura; la qual solo es buena para obras de alfaharería: y dice que en la clase de suaves distinguen I la húmeda de la blanda; y en la de enxutas la árida de la arenisca.

El mismo Autor dice, que los Agricultores opinan, que la tierra fecunda dista de la naturaleza de la piedra, y que reprueban la árida de superficie y arenisca por no ser buena para nada. Tambien dice, que las tierras de sembradura son de diferentes propiedades; pues unas son recias y negras, y otras blandas 3 sin crasitud, y blancas; cuyas dos especies son opuestas entre sí. Que las demas tienen cierto medio entre ellas, pues se acercan mas ó ménos á una de las dos respectivamente. Tambien dice, que la mejor tierra para sembrar es la gruesa:

Aben-Hajáj tratando en su libro del modo de conocer la naturaleza de las tierras altas y baxas : Sábete, dice, que los montes son mas frios y enxutos que las tierras llanas: que la tierra enxuta es de esta calidad por ser pedregosa, ó porque su polvo es duro y semejante á la piedra: que la fria es tal ó por los vientos ó por las nieves á que esté muy expuesta, segun Tabet Enb-Coráh. La tierra de las laderas es de muy inferior calidad por lo extenuada que la dexan las lluvias con la falta de la parte tostada, ó de partículas atenuadas [ó suavizadas] por el sol, que

المغروس التي تكون فيها زمن المسيف والشتا لان العجارة تحبى عنه حر الشبس وتبرد عند الهوي البارد وهذا قول يونيوس قال وهي في اعماق الارض بضالاف ذلك ومن غيرة \* قال جالينوس في كتاب الادوية الهفرية البونانيون يسمون الارض التي طينها دسهة لينة في ظاهرها وباطنها خشنة ويسمون اخري مد هذة التي هي غيردسية مللة ولا تصلح الا لعمل الفخار ويفصلون بين المواضع اللبنة الرطبة والطيبنة وبين الموامع اليابسة الفحلة والرملية وقال ايضا والاكارون يزعبون أن الارض المخصبة هي البعيدة من طبيعة الصخور وبذمون الارمن القحلة الرملية لانها لا تملح لشي وقال ايما الارمن النني يزددرعها الناس امناف خامية وذلك ان منها النسمة السودا اللون ومنها البهشة غير النسية البيمنا اللون وهذان مسنفان متضادان فاما ما بنقى من استاقها فهو بين هذين الصنفين اما أن يقرب من أحدهما قربا قريبا وإما بنعبيدا وقال ايضاً فاما الارمن المحروثة فافضلها النسبة \*

ومن كتاب ابن حجاج رحمه الله في معرفة طبايع ما على من الارض واستفسل قال اعلم ان الجبل ابرد من السهل وابيس فاما يبسة فلانه مخري او يكون ترابه مستحصفا شبيها بالمخر واما بردة فلان الرياح تتبكن منه والثلم اوجد فيه وهذا قول ثابت ابن قسرة وامسنا مفحاتها فتربتها اقل طيبا كثيرا وذاك لان ما احرت الشهس منها ولطفت من اجزابها

Prefiérese يفتلون de la copia à يفتلون del original. Prefiérese يزدروها del original في طوره de la copia. Prefiérese البهشة de la copia à البهشة

arroyáron y precipitáron las mismas lluvias. En las llanuras sucede todo lo contrario: y así los campos y prados donde no permanece el agua todo el tiempo que pudiera, son de muy buena calidad y de un justo temperamento por la negrura de su polvo, que proviene de la pudricion causada de las aguas; (pues todo lo podrido ya ha concebido calor). Pero quando el agua que precipitadamente baxa á estos sitios es mucha, los resfria y humedece su tierra [demasiadamente; y ya se sabe] que la frialdad del agua es contraria al calor de la putrefaccion.

Solon dice que los prados [ó valles] son frios (aunque no mucho) por la abundancia del agua que fluye y se corrompe 2 en ellos; y que si el frio llega á ser mas que el calor 3 de la tierra, supera al mismo por dos razones, respecto á que parte de este 4 viene de la putrefaccion que provino á la tierra de las aguas que en ella se juntáron; pero que comparados estos [parages] con los montes, son mucho mas húmedos y calientes <sup>5</sup>. Y hasta aquí la máxîma de Solon. Por lo que hace á los sitios baxos que ocultan otros mas altos y levantados, y á los barrancos sombríos; la tierra de tales sitios es sobremanera fria por no bañarla el sol; y así por esto las plantas que en ella hubiere no se alimentan, siendo ella por naturaleza de la sobredicha calidad y muy húmeda. Los mejores sitios pues y los mas resguardados son las faldas de los montes, las quales son preferibles, y de mas templado é igual temperamento. Despues siguen los prados, y luego los montes; cuyas cimas [ó cumbres] son mejores que las laderas por lo ya dicho de

حدرته الاصطار فتصوب الي الحصيص فهزلت لذلك واصا السهل فبالضد فاصا التقيعان والمروج التي لا يطيل الماء المكث فيها كل الاطالة فيعتدلة طيبه جدا لانها سودا التربة صن تعفين المجاة لها وكل صا يعفى فقد استصر لكى الماء المنجذب اليها كثيرا يبردها ويرطب تربتها في قاوم برد الماء حر المنعفى الماء حر المنعفى الماء

وقال شولون المروج باردة وليست بالكبيرة البرد وعلة ذلك انجذاب السياة اليها وعورها كثيرا فيها وسنج الشراب أن البرد غالب عليه فاستولي البرد عليها مس جهتين وفيها جزس الحر للتعفى الهتلاحك لتربتها من الياء البنجاب اليها لكس هي بامانتها الي الجبال ارطب كشيرا واحر انتهي قول شولون واسا سكاسي الارض الغايرة المستنرة بالاشراف العالية والاجسراف المسمسلة فسارضهسا بساردة جنا لان الشهس لا تنعسل الينها ولا تغذو نباتها فهي في طبيعتها باردة جدا رطبة كشيرافاذا اعدل الامكنة وإحفظها ما انخفض عس الجبيل وكان محصا معتدلا مستويا ثئم يتسلوع المسروج ثم الجبل واعلاد خير من مفعته لها قدمنا من

- r Prefiérese يبردها de la copia à بيردها del original.
- 2 Presiérese La se de la copia a La se del original.
- 3 Prefiérese وسنج التراب del original á وسنج التراب de la copia.
- 4 Prefiérese وفيها جزمن الصرة del original وفيها جزو من الحر de la copia. 5 Prefiérese وأحر de la copia فاحر de la copia فاحر عادم المحروبة واحر عادم المحروبة واحر عادم المحروبة المح

que las aguas les quitan su buena calidad [ó substancia]. La tierra mas despreciable es la de los sitios baxos sombríos, pues apénas produce cosa de utilidad fuera de plantas de ninguna consideracion que mencionarémos en el discurso de esta Obra.

Solon dice que si fueres preguntado sobre la naturaleza del terreno que parte fuere llano y baxo, y parte alto y levantado I, y se diga qual es el mas excelente., elijas el baxo sobre el alto; la razon de cuya preferencia es porque descendiendo el agua al primero y trayendo en su [ corriente ] la costra de los sitios altos, viene á ser perenemente aquel el lugar de mas humedad y blandura : como [por el contrario] este de terrones siempre apelmazados y duros, y semejante á los montes; que es lo mas comun. A veces la parte ó lugar mas alto del terreno es de mejor condicion que el baxo; y en efecto hallamos campos [6 parages llanos y baxos] muy arenosos, siendo el terreno que los domina de mas humedad; sí bien lo contrario es lo comun. Una de las razones que confirman ser los parages baxos mejores que los altos es que aquellos, cuyas cimas son de color bermejo, en lo baxo tira el color de la tierra á negro; y que la tierra, cuyos parages altos son blanquizos, en los mas baxos es bermeja ó negra, que es lo comun. Las tierras [pantanosas] ó donde suele embalsarse el agua, [aunque por otra parte] sean muy fértiles, deben despreciarse porque la humedad dominante en ellas les apaga el calor. Tales tierras solo pueden servir para sembrarlas de lo que se acostumbra poco antes del estío [como] es de cohombros, calabazas, panizo [ó mijo] y semejantes. Los árboles no prevalecen en ellas; antes

مجرد الهياه طبيبها وادني الارمن المكامن الغايرة المضللة لا تكاد تعود تنفع الا ما لا بال له مها سننكرد فيها في يستانف من هذا التاليف انشا الله تعالى \* قال شولون فاذا اسيلت عس ح مى الارض بعضه منطامي وبعضه مستنع فقيل لك اي اجزا الارض افضل فاختر البنطامي علي البشرف وفلك النحدار السا عليه وسوقه ما قشر من الاعلا البه فهو أرطب أبدا والطف والاعلا اشدنة مدرة أبسا وأفرب الي مشابهة الجبال هذا على الاعم ورب الارمن اعلاها افضل مبس اسفلها منالغة فغلا نجد تيعانا المغالب عليها الرصل وما اشرف عليها ارض ارطب مسنها ولكي الاكثر ما قدمت ومها يوك ان الاسفل أفضل من الاعلا إن الاسكشة النسي تغلب اعاليها الجيرة فاسافلها لنوشها الب لسواد والارض التى اعلاها ابيض فاسفسلها احبر او اسود هذا في الأكثــر وامــا الارض بها فهي مصلوطة ملمومة لان الرطبوبة تعلب عليها فعطفي حرفسا وعسله الارض لا تعلم الالها يزرع في استغمال القيمن كالغشا والغرع والنوة وما اش ذاك فأما الشجر فلا تملح فيها se pierden, fuera de los álamos blancos 2. بل تفسد الا ال يغرس فيتها النسسم

Prefiérese مستعل de la copia á مستعل del original. Prefiérese النشر de la copia النشر insignificante del original.

y negros, los arabos [phenices 6 joyos silvestres] y semejantes árboles salinos, útiles por su madera.

Ebn-Hajáj en su tratado del exâmen de las tierras dice, que para conocer su disposicion ó naturaleza suelen exâminarlas á principios de invierno, unos al olor y al gusto, otros á la vista y al tacto, y otros por el género de plantas que producen. Pero es mejor el exâmen por la vista y el tacto; porque habiendo tierras calmas, viene á faltar esta prueba [en ellas]. Uno de los Autores que tratan del examen por la vista es Junio [Moderato Columela], el qual dice, que la tierra de buena calidad se conoce á la vista quando no se hiende demasiado con el ayre desecante y con el agua contenida en su centro, especialmente si despues de una fuerte lluvia se formare en ella como especie de lodo blando; pero que al fin venga la tal tierra á embeber toda el agua lluvia, sin que en los tiempos frios aparezca su superficie enxuta y semejante al fango. Despues de esto anade el citado Junio, que algunos antiguos descubriéron tambien otra especie de prueba que cae baxo el sentido de la vista. Esta es, que quando en la tierra se crian árboles y plantas silvestres de gran magnitud y entretexidas [ó enlazadas] 2 unas con otras, es señal clara de su feracidad. Que si las plantas silvestres que produce son medianas tanto en su magnitud, como en el enlace [de sus ramos], esto muestra ser ella de mediana calidad; y si las plantas son de ramos delgados que presto se secan; y asimismo, corta la yerba; la tal tierra es endeble. El que haga uso de la prueba al gusto [para el conocimiento de las tierras], no quiera preferir la salobre á la dulce.

Dice Junio, que excavada la tierra á cierta profundidad, se tome de aquel

والدردار والعرب وسا اشبه ذلك ملى

ومن كتاب ابن حجاج رحيه الله امتحان الارضيي لتعلم حالها امتص الناس الارمين علي وجوة شتا فمنهم من امتعنها بالرابعة والذوف ومنهم من امتحنها بالنظر اليها واللمس لها ومنهم من امتصنها بها ينبت فيها فاما امتحانها بألنظر اليها واللبس لها فهو احسن لان النبت قد يضلو منها فيدهب الدليل عليها فهبى ذكر الامتحال بالمعاينة يونيوس فقال ال الارمن الحيدة تمتحي بالمعاينة اذا لم تشقف شقوقا كثيرة عنه يبس الهوي واحتباس الاصطار ولاسيها اذا اصطرت عليها مطرا شديدا تعير وحلة لكي تشرب جميع الهاء الذي يجي مسهد الهطر وإذا لم يظهر وجه الارض في اوقات البرد يابسا شبيها بالجرف ثم قال يونيوس وقد اماب القدما ايضًا نوعا اخر من المحنة يقع بالمعاينة وذاك ان الاشجار والنبات البري اذا كانت فيها عظيهة ملتفة بعضها ببعض دلت على انها كريبة وإن كانت الاشيا البرية التي تنبت فيها متوسطة في العظم والالتفات دلت على انها ارمن متوسطة في الجودة وإن كانت ارض فيها نبات رقيق الاغمسان يسجسف سريعا وحشيش قمير فتلك ارض منعيفة واما من استعبل ذوق الارمن علم يرد الاختبار ذات الملم من العندسة \* قسال يونيوس يصير النراب بعد اخذه مي تعر

ا لنعام la diccion insignificante del original.

<sup>2</sup> Prefiérese مانتقة de la copia à مانتقة del original.

polvo y se ponga en un vaso de vidrio, echando en él tambien agua dulce que despues se pruebe al gusto. Es opinion de los antiguos que se deseche la tierra que se advirtiere ser salobre; la qual, segun ellos, para nada es buena si no es para palmas, que en ella prevalecen y son mas fructiferas. Segun Ebn-Hajáj, es opinion de muchos agricultores, que tambien en la misma prevalece con ventaja la col [ó berza], y tambien se dice que se crian muy buenos y dulces co-hombros.

Los que acostumbran oler la tierra [ para conocer ] su calidad, prefieren exâminar por su olor si es corrompida y desagradable, 6 lo contrario. Convienen los Agricultores en que no es de bondad alguna la tierra de mal olor, y uno de los que refieren esto es Demócrito; el qual viene á decir en substancia, que la señal de las tierras buenas para plantío, es, que cavando en ellas hasta la profundidad de dos codos, se tome de lo mas hondo del sitio excavado un poco de tierra, la qual poniendo en vidrio donde se haya echado agua lluvia ó de rio, buena, dulce y elorosa, cubierta de ella se dexe sentarse y clarificarse aquel agua; la qual si probada al gusto y al. olfato fuere buena, la tierra lo será tambien; si salobre, de igual calidad; y si de mal olor, la tierra será corrompida, á proporcion del gusto y olor del agua.

Kastos dice que se deseche <sup>1</sup> la tierra fétida y la salobre; sí bien esta última es buena para palmas. Segun Junio, en el exâmen <sup>2</sup> por el uso de la prueba al paladar y al olfato de la tierra que se quisiere para sementera, conviene y es bastante cavar en ella como á la profundidad de un pie; en la que se destinare para

العفرة في اناء زجاج ويطرح عليه ماء عذبا ويهتنص بالنوق فاما الارمن البالحة فقد رأ القلما الهرب عنها ولا تصلع عندهم لشي ما خلي السنخسل فانه يجود نباته فيها وتكوي كثيرق الثمر ومن كتاب ابن حجاج رحمه الله ونكر كثيرا من الفلاحين أن الكرنب ينجب فيها وقيل أن القتا يطيب ميها ويحلو مذافته \* فاما الذين يستعملون شبها فانهم انها رعبوا امتحان ريحها اهي خبيثة كريهة ام ليست كذلك واجمع الفلاحون على أن الارض البنتنة لا خير فيها فيبسر نكر ناك ديه قراطيس فقال وهذا نتش قوله علامة الارض السجيدية للمعرس أن يصفر فيها قدر ميق الدرامين ثم خك من اسفل الصفرة ترابا والقه في زجاجة وسب عليه ما البطر او ما نهر طيب عذب الرايحة وخوم فيه ذاك الشراب نم افسرة حتى يصفو ذلك الباء ثم ذقه وشبه فال كان طيبا فهي ارض طيبة وإن كان مالحا فهي سبخة وإن كان منتن الريسح فالارض ردية علي قدار ذوق الامياد ورابعته المنتنة والمالحة الارمن المنتنة والمالحة غير أن المالحة تصلح للنخل قال يونيوس وينبغي أن تكتفى في محنة الارمِن التى تراد للزرع عنيد استعبال اللوق والشر بخنفر موضع يبكون عيقه مقدار قام فاما الارض التي تراد

عنجنب como en la copia la diccion inanimada del original.

Léase محنة como en la copia la diccion falta de puntos del original.
 TOM. 1.

plantío de vides hasta tres pies, y hasta quatro en la que se intentare plantar de árboles. De la de mal olor dice, que enteramente se debe huir por no ser buena para nada absolutamente.

Dice Sidagós, que quando hubieres de inquirir sobre dos varias especies de tierra, quál de ellas sea mas húmeda con lo salobre, y mejor; tomes un vaso, y lleno de polvo de la una de ellas, lo pongas en el plato de la balanza, executando despues lo mismo con la otra tierra, y que esta no esté mas que enxuta sin humedad manifiesta.

Segun Ebn-Hajáj, algunos se guian: para conocer la bondad ó vileza de la tierra por las yerbas que en ella se crian; por cuya señal apénas se yerra. Tal es el mokaichar, que en lengua exôtica se llama cardál [6 cardo] \*, y la cañaheja silvestre de mal olor llamada bistnaga; cuyas dos castas de plantas por lo comun y en la mayor parte no se crian sino en parages de la mas aventajada calidad \*\*. En la tierra de calidad inferior se cria el zaatar silvestre conocido entre nosotros por axedrea ú orégano de asno. Asimismo el anrutin, llamado en lengua bárbara el mostál, los abrojos, el hieracio que se tiende por el suelo 2, y el trigo silvestre, llamado entre nosotros de perdiz; cuyas plantas se encuentran solo en tierras de inferior calidad. No es así de las demas plantas, de las quales vemos criarse algunas indiferentemente en tierras aventajadas que en contentibles: por cuya razon no deben servir de gobierno. Tal es la cebolla silvestre [ó albarrana], las hortalizas ásperas y otras plantas diversas.

لغرس الكروم فينبغي ان تكون الصفيرة فدر فدر ثلاثة اقدام واما في الارمن التي تسراد لغرس الشجر فينبغي ان تكون الحفيرة قدر اربعة اقدام والارمن الربية الرابعة ينبغي ان يهرب عنها على كل حال وذلك انها لا تصلح لشي البنة عنها على كل حال وذلك انها لا تصلح لشي البنة وقال سيداغوس اذا سالت عن ارضيس مختلفين ايهها ارطب بالسبغ وافضل فاعيد الي اذاء فتيلي من احدي النربتين وامعه في كفة الهيزان ثم املاه من الحدي النربتين وامعه في كفة الهيزان ثم املاه من الاخري ولا يكن النراب الا

قال ابن حجاج رحبه الله وقد استدل بعضهم على طيب الارض ودناتها باعشاب نبتها لا تكاد تخطي الاستدلال بهاكالهقيشرالهسمي بالعجبية القردال والحرد البري المنتى الرايحة الذي يدعي البستناج مان هذين النبتين لا ينبتان الافي اطيب ترية على الاعم والاكتسر والارمن المنية ينعبت فيها زعتر البر البعروف عنننا بمعتر الصبير وكذاك ينبت نيها انروطين المسمى بالمعجمية المستل والحسك والبغل الاحرش المضطجع والقهم البري الملاعو عندنا قبع الصحِل فإن هذه الاعشاب لا تكويه الا في الدنسي من الارضين وليس كذاك ساير الاعشاب فانا نري بعَمن النبات قد يكون في الارمن المضتارة وفي الارمن المنمومة معا فلا يكون به استدلال مثل بصل البر وهو السعنصل والخشنة من البغل وغيرهما \*

Lo mismo dice Alonso de Herrera.

Aquí se lee esta expresion falta de sentido العليا الافارقه لـقـط Aquí se lee esta expresion falta de sentido عند ترجبته بللغة العربية جوز وهيش ذلك في الترب البتخير (en la copia لقضا ). Sin embargo, el sentido que puede sacarse es, que es buena la tierra de muchos nogales.

<sup>2</sup> Prefiérese البصاحع de la copia à البضاحع del original.

Algunos dicen, que la tierra húmeda y suave, aunque pase algunos años sin cultivo, no se hace bosque; pero que la tierra de inferior calidad, la delgada, la gruesa y la dura presto se hacen tales produciendo [copia de] árboles como encinas ó coscojas, glastos\*, cipreses y otros de los que suele haber en los bosques, y no en las tierras magras.

Hemos alegado \*, dice Ebn-Hajáj, las máximas sobre la calidad de las tierras por respecto á la utilidad que de ellas puede esperarse 2; y acaso dirá alguno, que estas mismas tierras que reprueban los sabios, encontramos ser convenientes para ciertas especies de plantas, que fuera de criarse en ellas abundantemente, son al mismo tiempo de buena calidad 8. Tal es la arena, donde vemos que el arbol llamado espino egipcio se cria excelente, y lo mismo la planta llamada aháj [ó aulaga africana 4 y el glasto que se cria en tierras duras. Pero á este se responde 5: que aunque sea cierto lo referido de que en cada una de las tierras se crian ventajosamente algunas especies de plantas, [tambien lo es], que fuera de ellas se pierden otras muchas mas; y que fuera de esto son de opinion los sabios, que aquella tierra es excelente en que la humedad junta con el calor fuere dominante, ó no la húmeda solamente; respecto á que las plantas en general necesitan [en ella] estas dos disposiciones; y por eso reprueban la de calidad contraria: y tambien porque la preferencia y elogio que hacen de las tierras es con respecto á su idoneidad

وقال بعضهم الارص الرطبة الطيبة وال حالت عليها الاعوام دون اعتمار لا تتشعر والارض الدنية والرقيقة والغليظة والمسها تتشعر سريعا فينبت الشجر كالسنديان والكتم والفرو وغير ذلك مما يكون في الشعر ولا يكون في الارض الهزيلة \*

قال أبن حجاج رحمه الله قد اتينا في القول عن الارمن بما يرتبجي ان يكون فيد منقنع انشا الله ولنعمل قايلا يتقول أن علم الارمن التي ذم الصكما قد نجدها توافق انواعا من النبات يهتز فيها ويحصوب كالرمل فانا نجد الشجرة المسملة أم غيلان تنجب فيه وكلاك النبات البسمي الخساج والكتم ينبى في الارمن البستحصفة تسول له ان الذي نكرت محيح من ان الأرضين قد تنجب في كل واحدة منها انواع مـــى النبات يمكن ان يبطل كثير منها فيها سوإها ولكن الحكما ذهبوا الى اخسنسيسار الارمن التي لا تنغلب عليها الرطوبة مسغ الصرارة او ما يغلب عليه الرطوبة فقلط لاحتياج عامنة النبات الى هاتيس الحالتين وذموا مد ذلك وأيمنا فانهم انها اختاروا وملاخوا الارضيس السواسقنة

11:30

<sup>\*</sup> Esta voz es latina en su origen. El glasto se divide en hortense y silvestre, y del zumo de sus hojas se hace el afiil que sirve para tefiir de azul.

د Léase اتينا como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>2</sup> Léase ترتجي como en la copia la diccion falta de puntos del original.

<sup>3</sup> Prefiérese يجود de la copia á يجود del original.

<sup>4</sup> Lease الحاج no الخاع.

<sup>5</sup> Prefiérese قول del original á قول de la copia.

para [criar] trigo, cebada, habas y otras legumbres de que los hombres tienen mayor necesidad. Por la misma razon aprecian la tierra apta para árboles hortenses, como el manzano, el peral y el ciruelo; y tienen por ventajosa la que lo es tal para hortalizas, como berengenas, armuelles; bledos, cilantro y semejantes.

Segun Solon, en la tierra humeda, por la soltura que tiene, casi todo prospéra, sea sementera ó plantío; por cuya excelencia es muy apreciable, y no merece que se le prefiera la arena porque aquí prosperen los altramuces; pues esto debe tenerse por una como excepcion [de su esterilidad: y si una tierra buena se siembra de los mismos, tambien los produce hermosos; mas no se cogerá trigo alguno del que se sembrare en arenales 2, como es constante á qualquiera: ni porque tambien al pino sea conveniente la arena, se debe ella apreciar, quando este arbol por sí no es de mucho aprecio; y ni hallamos, añade el citado Autor, ser ella conveniente para manzanos, perales ni ciruelos. Aquella tierra pues debe ser tenida por superior, en la que prosperen mas plantas, semillas y demas cosas de que los hombres tienen mas urgentes necesidades.

Ebn-Hajáj dice, que aunque suelen ciertas plantas criarse en arenales, como el albaricoque, el granado y el menbrillo; pero que lo mismo sucede en los huertos sin el auxílio <sup>3</sup> del mucho estiercol y riego continuo, al contrario de aquellos; los quales no siendo de buena calidad, vienen á contraer otra nueva por el fomento <sup>4</sup> del estiercol, y la للبر والسعير والغول وغير ذلك مها حاجة الناس البه اوكه وكذلك اثنوا على الارض البهوافقة للشجر البستانية مشل التفاح والكمثري والاجاص وفضلوا الارض المشاكلة للبقول مثل البادنجان والقطف والبقلة البهانية والكزير وما شاكل ذلك\*

وقد قال شولون كادت الارض الرطبة ان ينجب فيها كل مزروع وصغروس بالاطلاف فلذاك حيدوها واكثروا من تغميلها وليس لان الترمس يجود في ارض الرمل بسنعف الرمل التفضيل لان هذا كالشاذ ولو زرع الترمس في الارض الطيبة يحسن فيها ولو ان البزروع في الرصل لم يكن له دبع ولا نزل فهذا يسبين اله وليس لان المنوبر ايما يوانقه الرمل يوجب منحه لأن المنوبرليس له تطرا قال يجد التفاح والكبشري والاجاس لا يوافقه ذلك وإنها الغضل للثربة التي تجود فيها اكثر المغروسات والمزروعات والاشيا التي النساس اوكه الحاجة اليها\* قال ابن حجاج رحمه الله ايضا وقك يجود في الرصل نباتات كالمشهش والرمان والسفرجل لكن هذا انسا يكون في البساتين بعد معاناته بالزبل الكثير والسقى الدايم

واسا على طبعة الاول فلا يجود ذلك فيه

ويحدث له طبع اخر من انحدار الزبل له

I Léase الكزبر como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>2</sup> Prefiérese la leccion del original (lege فريع ولا مرك ولو ان البرزرع في الرصل لم يكن لبع ولا مزل المزروع في الرصل لم يكن لبع ولا مزل المزروع في الرصل لم يكن لبع ولا مزل

<sup>3</sup> Lease بغير معاناته بالزبل en lugar de بغير معاناته بالزبل

<sup>4</sup> Léase من انخدار en lugar de من انحدار de la copia. En el original carece de puntos diacríticos.

humedad que el agua les comunica, cuyo xugo retienen mucho por la esponjosidad que en ellos hay, y reciben mas fácilmente el agua quando se riegan, [y consiguientemente son mas proporcionados para que ahonden " mas las raices de las plantas. Pero siempre por su primera constitucion son viles y extenuados de toda substancia; á no ser que se les auxîlie con los abonos referidos, y se les mezcle limo ó tierra xugosa, segun diximos. Ni aun conviene darles riegos demasiados por no tener ellos analogía [ó correspondencia] con el agua; y aunque tal vez algun ignorante en la ciencia de Agricultura se imagine, que los arenales no reciben el xugo, ó lo que es consiguiente al agua, por la facilidad que tienen de embebersela; [y por esco] se dedican a á regarlos con todo cuidado; pero no es aquello motivo, sino [argumento] destructivo 3 de lo mismo que recomiendan, mediante á ser la causa de la sequedad de los arenales las mismas partes ó piedrezuelas de que se componen, entre las quales no hace mas que pasar 4 el agua sin penetrar en su centro, como es evidente. Y hasta aquí Ebn-Hajáj tratando de esta materia en su libro intitulado el Suficiente.

En la Agricultura Nabathea en el tratado sobre el mismo asunto: sabed, dice Sagrit, que las tierras son muy varias y diferentes hasta en el percibir el frio, la sequedad y la humedad; todo lo qual necesitan saber los labradores, siendo la tierra verdaderamente como el principio de la vegetacion de toda planta. Conocida del agricultor la naturaleza de la tierra, debe destinar cada una para lo que sea conveniente, ya para plantío de árboles, ó وترطيب الماء اياه فيكون اشك امساكا للروي بالنخطخط النبي فيه والنبل للما عند السنفي وافسرب الي أن يغرط غوس عروق النبات فيه فاما عللي وجهه مي غير ان يعاني بسما قسلمست ذكرة فهو دميم هزيل قليل الانما الا أن تهازجه حماة او تراب رطب كها سلف من قولنا ولا ينبغى إن يغرط في سقيه كتبير لانه لا يلقط الها وربها طن من لا عَلَمَ عنده بالغلاجة انه لم يساخسل ريسه ولاحقه مي الها لنشربه ذلك وهو فسنبد يولع في سَعَيه لا يَكُونَ نَالُهُ شَبِبًا بِأَلْ اعْلَاقًا ما أودعه لاته فنوع ليبس أجزايه أذ "هنسي حصا صغير لا تلج الها الافيها بينه دوس الولوج في داخله وعدا وامنع انشأ الله تعالى انتهى ما في المقنع لابى حجاج في هذا السعني \*

ومن كتاب الفلاحة النبطية في نحو ما تقدم نكرة ووصفه قال صغربت اعلمو ان الارمن تنختلف اختلافا كثراً متفاوتا حسنسي الرمن تنختلف البرد واليبس والرطوبة وقسة تحتاج الفلاحون الي معرفة ذلك اذ كانست الارمن كالمل بالعقيقة لتربية النبات كله فاذا عرف الفلاح طبيعة الارمن واودع كل ارمن ما هو موافق لها مي الشجر والغروس

r Prefiérese الى يفرط عرم de la copia غرص del original.

<sup>2</sup> Prefiérese يولع de la copia á يولع del original.

<sup>3</sup> Prefiérese Sys de la copia á Jys del original.

<sup>4</sup> Prefiérese تلج de la copia á la diccion insignificante del original.

para sementeras. En esto consiste el ápice de la Agricultura, y el justo conocimiento de esta ciencia. Á veces sucede alterarse las tierras, contrayendo cierto sabor pernicioso á las plantas, como el de salobre ú otros diferentes; lo que suele provenir de abrasarlas mucho el sol con el concurso de otras cansas; pues la tierra sana y sin vicio es la proporcionada y conveniente á todo genero de plantío.

Adan de feliz memoria dice, que la tierra buena y sana es la que negreguéa y se recala bien quando llueve, sin que el agua pase por ella, ó se apriete al juntarse su polvo con el agua, de manera que su constitucion sea entre densa y esponjosa, que es la calidad de las mas apreciables y mejores de todas.

Segun Yambuchad 1, la tierra mas apreciable es la que tira á un color semejante al de violeta, llamada por esto violetada. En las mas se descubre de muevo este color despues de cubiertas algun tiempo de agua dulce que haya estado allí embalsada, con cierta limosidad proveniente del agua que hace que su sabor sea perennemente dulce. Segun la Agricultura Nabathea, si para el agua lluvia en los sitios baxos de las tierras ó en los campos trayendo á ellos la substancia de las tierras altas, la superficie de los mismos contrae cierta negrura como de violeta, á cuyo color llaman ceniciento; el qual siempre que en ella se descubre indica ser gruesa aquella tierra; cuya calidad, siendo excesiva, no es ventajosa. A ella es contraria la que hace ser la tierra árida de superficie y como cubierta de polvo casi siempre; lo qual es patente à la vista. No estoy 2 por la tierra que tuviere

والزرع كان بذلك تهام افلاحه وجودة معرفته وقد تتغير الارمن الي الطعوم المهلكة النبات مثل الهلوحة وغيرها من ساير الطعوم وسبب ذلك كثرة احراف الشهس لها واسباب اخر عند ذلك الارمن المالحة السليمة املحت جميع الهنابت على العبوم.\*

قال الم عليه السلام اما الارض السجياة المالحة فهي الارض التي يضرب لونها الي اسوداك وتكون مسع ذلك تشرب ما الامطار شربا جيدا كثيرا فلا ترتحل عنها ولا يتقلل عند اجتباع ترابها مع الها ويكون قوامها بين المتلززة والمتخلضلة فهذة احمد الارضين واجودها\*

قال يتوشاد احبد الارضين هي التي تضرب الي لون يشبه البنفسج وهي البسسبالا البنفسجية واكثرها يكون هذا اللون في البسسبالا انا غير ما علب ارضا فاقام بها مدة ثم انحسر عنها فيحدث فيها هذا اللون وصار فيها مع هذا اللون حيايية مله ومثل هذه يكون طعم ترابها اللون حيايية مله ومثل هذه يكون طعم ترابها منا البطر فانه يحمل عليها دسومة الارض ما البطر فانه يحمل عليها دسومة الارض المرتفعة التي انحدار ذلك البا منها فيستقر في ذلك القاع ويسود وجه الارض السوداد في شبه لون البنفسج ويسمي ذلك سواد يشبه لون البنفسج ويسمي ذلك سواد الدسومة ومني ظهر ما يشبهه على وجمه الارض دل ذلك علي ان تلك الارض دسبة وأفراط الدسومة غير صالح وضد الدسومة القشف والحسومة وذلك ظاهر للعيان ولست في الارض

I Léase ينبوشاد en lugar de ينبوشاد

<sup>2</sup> Prefiérase " de la copia à Limil del original.

mezcla de arena áspera, guijo ni grandes piedras.

Dice Yambuchád, que á la tierra violetada sigue en buena calidad aquella cuyo color siendo muy polvoroso es esponjosa, y dulce su polvo sin mezcla de otros sabores: que despues sigue la que Adan de feliz memoria llama caliente, y una de cuyas propiedades es ser blanda; y tal es la que quando estrecha mucho el frio, ó despues de las nieves &c. no sufre alteracion alguna en la extension de su superficie; y cuyos terrones presto [ó fácilmente] se resquebrajan al desmoronarlos: que luego sigue á este género de tierra la llamada fuerte de un color que tira á polvoroso baxo ó blanquizo, y no de un color blanco puro, sino medio entre este for y el polvoroso. Tal tierra es poco ménos que dura; y no obstante dócil [ó fácil de] ararse, y voltearse; la qual no es buena para plantío de árboles frutales, y sí lo es para sembrarla de semillas, las quales en ella prevalecen. Sagrit es sobre esto de contraria opinion; pues afirma que en esta tierra son mejores los árboles, mas crecidos y de mas gordo fruto 2.

La tierra rubia que tiene cerca el agua es buena para todo género de semillas y de árboles, fuera de la palma y frutales dulces. Pero las demas tierras buenas de las calidades descritas son idóneas para toda especie de árboles y plantas.

La tierra que los inteligentes llaman profunda [ ó de miga ] es buena tambien y conveniente para todo género de plantas fuera de las hortalizas, que no prevalecen en ella. Dice el Autor de la Agricultura Nabathea, que tierra de miga es la que tiene un cierto medio entre la pingüe y la árida de superficie, que es la que nosotros (añade) llamamos sáhalat,

التى يخالطها رصل احرش او حجارة مغار اوكبارد قال ينبوشاك ايضا وتتنلو الارمن البنفسجية في الجوية الارمن التي لونها شديد الغبرة وفيه تضلضل وطعم ترابها عذب لا يشوبه طعم مى الطعوم البنة وتتلو هذه في الجوية الأرض الني سماعا ادم عليه السلام الحارة ومى مغاتها أنها هشة وهي اذا اشتد البرد عليها جدا اما بعقب سقوط ثلج او غير نلك لم تتغير سفحة وجهها تنغييرا البتة وتكون مع ذاك أذا أفتت أنسان مدرها تنفتت بسرعة قسال وتتلو هذه في الجودة ارمن تسمي الشديدة يضرب لونها الى نقصان من الغيرة والى بيان لبس ببياس بين ننفي بل بين البيان والغبرة وتكون عله دون الصلبة فليلا وهي سهلة الحرث والقلب ما لها ثمار وهذه الارمن غير موافقة لغرس الاشجار وإما الزرع فهو يكون فيها جيدا وقد خالفه مغربت في امرهانه الارمن وقال أن الشجر تكون في امهدة الارمن لجود وانبي ولكبر حملا\* وإما الارمن الصمرة السعلكة فانها جيئنة لكل زرع وشجر الا النخل والشجرة المثبرة تسمرة حلوة فانها غير موافقة لها وساير الارميي الجياد التي قدمنا وصفها مالحة لكل نوع مي الشجر والمنابت كلها \*

واما الارض التي تسميها الاطبا العمينة فهي جيدة ايضا وسالحة لحكل ضرب من النبات الا البقول فانها لا تكون فيها جيدة وفي ط ايضا الارض المعمينة هي البتي بين الدسمة والقشف قال وهي التي سميناها نحن السهلة

I Léase ي هند الارض en lugar de ي هند الارض.

a Prefiérese حبلا de la copia à جبلا del original.

[ esto es, blanda ó docil ]. = Tambien dice, que la tierra en cuya superficie apareciere extendido en tiempo de invierno un color como blanco, muestra esto ser salobre y mala; ó solo buena para palmas, cebada, habas, acelgas y semejantes.

La tierra de alterado sabor, no siendo de aquella casta que Adan llama caliente, es buena para plantío de vides, calabazas, melones y demas plantas rastreras [ó tendidas] por el suelo que no se levantan sobre tronco, y tambien para árboles frutales. Es conveniente para granos alimenticios, y no lo es para arraihanes [ó plantas olorosas]. Tales son las señales distintivas de la bondad de las tierras, dice Kutsami; y así la que de ellas fuere de calidades contrarias es corrompida, y ha menester abonos que la mejoren.

## ARTICULO I.

De las señales que indican la corrupcion ó salubridad de la tierra, segun la Agricultura Nabathea.

La bondad y salubridad de la tierra, dice [el Autor de la citada Obra], se conoce á la vista, y tal es aquella que no se grietea ó resquebraja mucho con lo riguroso del calor ni del frio, ni en la que fuere tanta la fuerte sequedad que no la recalen las lluvias de otoño y principios de invierno, ni en la que quando lloviese mucho seguidamente, se hace un lodo muy viscoso que al pisarlo se pegue á los pies ó á las manos al tocarlo; sino aquella que va recalándose quando llueve, y cuya superficie, quando dexa de llover, no se descubre de un color blanquizo; pues hay algunas en cuya superficie, por no ser del todo buenas, aparece al siguiente dia de haber llovido, ó dos despues, á manera de blanca harina en porciones separadas ó juntas, [especialmente] en los

قال واما الارمن النبي يظهر علي وجهها في الشتا شبه البيامن منبسطا عليها وذلك يدل علي ان فيها ملوحة فانها ردية لا تعلم الالنخل والشعير والباقلا والسلق وما اشبه ذلك واما الارمن البتغيرة الطعم الا انها بعمفة الارمن التي سهاها ادم الحارة فهي مالحة لغرس الكروم والقرع والبطيخ مالحة لغرس الكروم والقرع والبطيخ وما انبسط علي الارمن ولم ينقم علي ساق وهي مالحة للاشجار المثيرة وتوافق الحبوب وهي مالحة للاشجار المثيرة وتوافق الحبوب فهدا طرف من علامات ملاح الارمين وما خيال منها هذه الاوماف فهو فاسد محتاج الرباحة الي الله المحتاج المناهدة المناهدة الاومان فهو فاسد محتاج اللي العلاج ليرجع الي

ومها يدل علي احوال الارض وفسسادها وصلاحها من كتباب الفلاحة النبطية \*

قال الارض الصالحة السليمة تدركة ذلك منها بالعيان وهي التي لا تتشقق شقوقا كثيرة عند شدة العبس عند شدة العر وشدة البرد ولا عند علبة اليبس الشديد عليها مس احتباس الامطار في الخريف وفي اوايل الشتا ولا التي اذا جات عليها المطار كثيرة متابعة حدث فيها وحل تتعلك تعلكا شديدا ويلمق بالارجل اذا وطي عليه وبالايدي اذا مسه ماس لكن يتشرب وبالايدي اذا مسه ماس لكن يتشرب الامطار تشربا دايها واذا سكن المطر لم يظهر علي وجهها بياض وذاك ان بعن الرضين التي ليست بتامة الملاح يظهر عليها المرضين التي ليست بتامة الملاح يظهر عليها من غد يوم البطر أوبعد ذاك بيومين شي شبيه بالدفيق ابيض مفترق او مجتبع في

campos altos y descubiertos sin baxo alguno; los quales no son de ningun aprecio [por esta causa]. Una de las señales que indican ser la tierra de buena calidad y apreciable, es, si al estrechar el frio no aparece su superficie como la greda, la qual no es puramente blanca. Una de las pruebas para conocer si la tierra es ó no de buena calidad es la [siguiente]. Tómese una almorzada de tierra del peso de dos á tres libras, y puesta en un barreño y tapando á este la boca muy bien, sepúltese en un hoyo de quatro codos de profundo, ó tres á lo ménos, en cuyo estado dexándola el espacio de catorce dias, que es un medio periodo lunar, despues sáquese y registrese; y si el exterior del barreño se descubriere manifiestamente sudado, ábrase; mas si acaeciere no estarlo, vuelto al hoyo cúbrasele muy bien de tierra, y déxese así por espacio de siete, despues de cuyo tiempo, sacándole y abriéndole se hallará haber en él gusanos ú otros insectos de los que produce mucho la misma corrupcion en los sitios donde no ventila el ayre. Exâminado el color de los tales insectos, si Fueren negros, celestes ó verdes, aquella tierra no es buena ni digna de aprecio; y si bermejos, amarillos, polvorosos, morenos 1, de un verde claro ó blancos; aquella tierra es por naturaleza buena y estimable. Tambien se huele la tierra contenida en el vaso, y si su olor es el mimo, ó casi el mismo que el que antes tenia, es enteramente buena: mas si se hallare alterado, véase de qué olor es esta alteracion, si agrio, amargo, salado &c., y por este exâmen se formará juicio del terreno; de manera que si no exhala los mencionados olores será habido por de buena calidad, y si se le descubre alguno, se juzgará por aquel

بقاع دون بقاع فهذه ليست بمحمودة ومما يدل على الارمن الجيدة المحمودة ايضا أن البرد أذا اشند لم يظهر علي وجهها شي شبيه بالخرف الذي هو غير ابيمن خالص البيامن ومما يمتص به الارمن لتعرف الجيئة منها وغير الجيئة ايمنا ان يوخذ من ترابها كف يكون وزنه من رطلين الي ثلاثة ويجعل في دورق خزف ويدفى مضهوم الراس ضما جيدا في صفرة في تملك الارض يكون عمقها اربعة اذرع او ثلاثة اقله ويترك اربعة عشريوما ونلك مئة نمف دورالقهر ثم يضرج وينظر فان كان ظاهر الانا الخزف قه تبين عليه انه عرف فليفتع وان كان لم يعرف في الحفيرة فليرد وليطهر شابيدا في التراب ثم يترك سبعة ايام تر يضرج ويغتم فغد يكون تكون فيه دود او غيرة من الحيوان الكابن كثيرا من العفي في موضع لا يناله فيه نسيم الهوي فليتنفق لوي تلك الحيوانات فان كانت سودا او زرقا او خضرا فتلك الارمن ليست مالحة محمودة وان كانت حبرا أو صفرا أوغبرا أو دكيا أو خفيفة النضضرا أو بيضا فتلك الارمن صالحة مضبوبة الطبع ويشم ربح ذلك النراب الذي دفن في الافا فان كان ربحه بعد الدفي مثل ربحه قبل ان پدفن او بعدرب صنه فالارن صالحة في الغاية من الصلاح وإن وجد له ربح منتغير فينظر الى اي شي تغيرناك الريم فان تنغير الى حمومة او مرورة او زعارة وما اشبه ذاك فلينظر في ذلك ويحكم عليه وان كان سلبها من هله الروايخ حكم عليه بالملاح وأن تبين فيه بعض هذه الروايح فليحكم

olor que declinare á agrio ú otro de los que en él se descubrieren. [Ultimamente] pruébase aquella tierra al gusto á la media hora de haberla sacado [del hoyo], y si su sabor es como el del barro caliente y bermejo extraido de los pozos despues de enxuto, aquel terreno es bueno y apreciable; y si alterado y que tira á salobre, amargo, desagradable, demasiado estíptico, ó á otro olor corrompido; fórmese juicio segun el olor que en ella se descubriere.

Otro modo de conocer la tierra en ménos tiempo que el primero; sí bien no tan demostrativo y seguro.

Tómese un puñado de la tierra [que se quisiere exâminar], y mezclándola con agua dulce déxese así, y despues revuélvase muchas veces, y luego, dexándola estar vuélvase á executar igual operacion; despues de lo qual pruébese y exâmínese al gusto si el sabor de ella es sano ó corrompido: y lo mejor será hacer la tal mezcla en agua dulce bien caliente mediando un poco entre cada una de las varias veces que se meneare; de cuya agua despues de enteramente fria tomando algunos sorbos seguidos, el sabor de ella indicará si aquella tierra es de corrompida ó sana calidad.

Otro.

Tómese del sitio mas profundo de aquel hoyo suficiente cantidad de tierra, y si exâminada á la nariz, su olor fuere bueno como el de la tierra sana y libre de todo olor corruptivo de ella, es apreciable aquel terreno: despues de lo qual, probándola tambien al gusto se exâminará su sabor, del mismo modo que su olor, despues de echada en un vaso con

عليها بها يوافق تلك الرابعة من الهيل الي الصهوضة وغيرها مها يظهر في الرابعة وتذاق تلك التربة بعد نصف ساعة من اخراجها من الدفن فإن كان طبعها مثل طبعم الطين العر الاحبر الهصنفر من الابار بعد جفافه فهي ارمن مصبودة مالعة وإن تغير طعمها الي طعم ملوحة أو مرارة أو زعارة وإضراط قبض وغير ذلك من التغيير فليحكم عليها بها يظهر من ذاك.

مفة أخرى في ذلك هي أقمر زمان من هذه الاولي أن الاولي أبين وأحكم \*

ان يوخذ من ترابها كف فليخلط بالها العذب ويترك فيه ثم يخصفصن مرار كثيرة يترك ثم يخصفصن ثم يناق وينظر في طعهه اصالع هو ام علي فساد واجود من هذا ان يخلط فلك التراب بها منب حارشديد الحرارة ويخصفصن مرارا ويترك بين كل خصفصتين هنيهة فاذا برد بردا كليا يشرب منه جرعة بعد جرعة فان طعهه ينبسي هسل تسلك الارض فاسدة ام مالحة \*

صفة اخري\*

يوهد من تعر تلك الصفرة من ترابها مقدارا كانب ويشم ذلك التراب فان كانب رابحته طيبة كرابحة التراب الطيب السليم من كل طعم يغيرة فتلك ارمن محمودة ثم تذاف تلك التربة بعد شبها فينظري طعبها كما نظر في شبها وذلك أن يلقى في لنا ويسب عليها الما

agua dulce de la pura del rio tigre ú otra semejante, y meneada muy bien; por cuyo medio, conociendo el sabor que tuviere, se juzgará de ella segun el que se descubriere en este exâmen. Añade [el Autor de la citada Nabathea], que no se manifiesta bien el sabor de la tierra por el exâmen del gusto á no ser despues de mezclada en agua dulce de poco peso.

Otro medio claro de conocer la tierra buena y apreciable, que aun no se haya sembrado.

Véase si las matas, [ó yerbas], espinos y otras plantas que en ella se criaren son robustas, y si se levantan del suelo muy enlazadas unas con otras; pues esto muestra ser la tierra sana y feraz. Mas si fueren pequeñas, despreciables y algo desmedradas \*, es tierra no libre de daño.

Dice Kutsámi, que algunos se contentan en el exâmen de la tierra con atender á lo que en ella se cria, aunque sea una sola especie de planta, como azucena [ó lirio], licio [ó pixâchanta], espinos, zarzas &c, y machacando sus ramos y hojas del medio cotejan su sabor con el de otra semejante criada en tierra libre de todo vicio y corrupcion, y asi se conducen por la oposicion ó conveniencia [que tuvieren]. Añade, que tambien suele servir de guia para conocer si la tierra es buena ó de contraria calidad, aquella especie de plantas que de suyo produce.

El mismo Autor dice, que no beneficien los hombres, ni tengan por buena la tierra salobre, ni la resudante, ni la pantanosa, ni la muelle, ni la demasiadamente gruesa, ni la estíptica, agria y caliente, ni la demasiado esponjosa 6 العنب من ما دجلة خالعة أو ما يشبهه ويخمنض ثم يذاف ذلك الما فيعرف منه طعم تلك التربة فيحكم على ذلك بسما يظهر في هله البحن قال فان طعم التراب لا يظهر للمتطعم له الا بعد اختلاطه بالما العاب الخافيف\*

صغة اخرى قال وهاهنا صعرفة صبينة الارض الجيانة المالحة البحبودة التي قد

خلت من الزرع ع 🕜 🖖

وثلك أن ينظر ألي ما قد ينبت فيها من الحشيش والشوك أو غيرهما فأن كأن نباته قويا غالبا ملتفا في صعودة من الارض فهي ارض سليبة كرينية والتأكيل منتقار فليا تقايلا هكذا فهي أرض غير سليبة من العاهات \* قال قوتامي قد كان بعمن الناس

قال قوثامي قد كان بعدا، الناس عدا يكتفون في محنة الارمن بالنظر السي مسا يكتفون في محنة الارمن بالنظر السي مسا ينبت فيها ولو بحشيشة واحدة متسل السوسن والعوسج والشوك والعديية وغيرها فياخلون من غصائها واوراقها المتوسطة فيها فيدقونه ويتقيسون طعمه الي طعم مثله فيها ينبت في ارمن سليمة من الافات فيستدلون بالخلاف والوفاق وفي من الافات فيستدلون بالخلاف والوفاق وفي المالحة والمخالفة للملاح بها ينبت فيها من الهنابت من تلقا نفسه المنابت من تلقا نفسه المنابت من تلقا نفسه المنابت من تلقا نفسه المنابت من تلقا نفسه المنابة المن

قال قوتاسي قد يفلع في الارمن المالحة والنزة والنعرفة والرخوة والدسمة المغرطة في ذلك وفي القابضة والحامضة والحارة والمغرطة التخلصل

<sup>\*</sup> سایلا هکن وکنا. Para mi es algo dudosa esta expresion.

dura, ni la excesivamente apelmazada z, ni otra qualquiera de las contrarias á las de buena calidad, aunque en ellas prosperen de suyo plantas tales como el poleo, el axenjo, el hysopo, el abrótano, la endivia silvestre, el heléboro [ó vedegambre negro] (cuya planta colocan los Nabatheos en la clase de venenosas), la alcaparrera y espino bermejo \*; pues estas y semejantes plantas se crian en tierras corrompidas. La caliente de mal olor nada produce. En la salitrosa se cria el cardo llamado chal, [que es el que nace al pie de la palma y la sufoca]: y en las dóciles de poca dureza nace el axenjo marino y aquella planta que los Árabes llaman kisum [6 abrótano].

Segun Yambuchad, la tierra gruesa apelmazada 2 y dura suele producir azucenas, narcisos, la cebolla llamada bulbo 3 y plantas semejantes á las que despues de arraigadas arrojan la hoja, las quales quando se descubren en terrenos muelles, manantiales y pantanosos, se conoce que las tales tierras son buenas, ó se acercan á las de esta calidad. En la tierra muy dura se cria aquella especie de alcaparrera de pequeña hoja, y á veces aquella casta de cebolla grande que los Latinos llaman achkila [ ó scylla], la qual tiene virtud de matar repentinamente los ratones, con cuyo nombre es llamada por esta causa, y es la misma que el ánsal [ó albarrana]. Tambien suele criarse este género de cebolla y semejantes en medio de un terreno sumamente duro y tenaz, y tirante á yesero por naturaleza, el qual respecto de los cascajales se acerca mas que ellos á la calidad del terreno de los montes áridos y altos

والمفرطة الاستحصاف والمفرطة المتكرر وغيرها من الارضين المخالفة للصلاح منابت تنبت لنفسها لا يصلحها ولا يفلحها الناس وذلك مثل الجعدة والافستتين والزوفا والتقيموم والهندبا البري والخربيق الاسود وهو عند النبط من احد السهوم والكبر والعوسج الاحبر فهذة وشبهها تنبتها الارض الفاسدة واما الارض المالحة تنبت فيها العكرش وهو السباخ الهالحة تنبت فيها العكرش وهو السسل والارضي السلسة القليلة الملائة تنبت فيها الشيع ونبات تسهيه العرب القيموم\*

قال ينبوشادان الارص الدسية والبتكزرة الصلبة ربيا انبتت السوسى الابيمن والنرجس والبصل البسبي ملموس وما اشبهها مها تنعمل في الارص اصولا ثم يورق عبتي ظهرت هذه في الارص الرخرة والنزة والخرقة فتعلم انها ارص جيئة وانها الي الصلاح اقرب والارص الشديدة الصلابة قد ينبت فيها نوع من الكبر مغير الورق وربها اخرجت البصل الكبار الهسبي بالرومية اشكله وهو يتقتتل الفار قتلا وحيا ويسمي بصل الفار وهو العنصل وربها يكون بصل الفار وهو العنصل وربها يكون بصل الفار وهو العنصل الربه الملبة الشديدة التلزز والصلابة الني الحمية التلزز والميابة الشديدة التلزز والميابة الشديدة التلزز والميابة الشديدة التلزز وهي الي الحمية والملابة الني الحمية وهي الي الحمية وهي الي الحمية وهي المي الحصيا اقرب منها الي الترابية في الجبيال اليابسة وفي الني الحطام

\* Este será el marjoleto ó espino de majuelas.

r Léase البتكرر en lugar de البتكزز de la copia.

<sup>2</sup> Prefiérese المتكزر del original a المتكزر de la copia.

<sup>3</sup> Léase بلبوس en lugar de la diccion insignificante ملبوس. Es el bulbo esculento ó vomitorio, de que trata Diosc. Lib. 2, c. 161.

collados. Los árboles espinosos se crian mejor en terrenos duros que en blandos, en montañas y entre piedras, y los mas en parages de superficie enxuta léjos de humedad. Todas las demas plantas se crian y prevalecen bien con esta, y muy pocas con la sequedad y aridez como la cebolla de raton mencionada. Y así las hortalizas silvestres apénas nacen sino en tierra buena y libre de toda contingencia de corrupcion, excepto la salobral, puesto que en las selvas se crian abundantemente. Á muchas hortalizas es provechosa la [expresada tierra] salobral, y en efecto en ella prevalecen; si bien se crian endebles y de mal gusto. Tambien se muestra la calidad ó estado de la tierra por las plantas que produce; y así quando las que suelen criarse en tierras salobres nacen en otros parages, indican que allí ha venido à ser dominante dicha calidad. Y lo mismo el espino sutil y delgado, como el hásah Tó aulaga africana que es planta de espina dura, si nace en tierra buena, indica estar ella cansada y debilitada por haberse sembrado repetidas veces, ó por otra semejante causa.

## ARTICULO IL

Qué tierras propiamente necesiten sultivo y abonos , segun la agricultura Nabathea.

Tales son la gruesa y la pesada; cuyas dos especies tienen mucha semejanza
entre sí. La demasiado gruesa es muelle,
y por naturaleza manantial y xugosa, y
por lo regular de un color que tira á
negro, y tambien esponjosa. De cuyas
propiedades algunas se tocáron quando
se trató de la tierra violetada. El abono y cultivo de una y otra consiste en
voltearlas en el rigor del calor con

وتنبت الاشجار ذوات الشوك في الارامني الصلبة من اراضي السهل والجبال والحجارة والشوك واكثرها تنبت في الموامع القشفة البعيدة من الرطوبة وبالجملة فان النبات جمهورة ينبت على النداوة ويجي مجيا جيدا واليسير القليل جدا يجود في اليبس والجفوف مثل بمل الغار المنكور وكناك البقول البرية لإ تكاد تنبت الافي ارض طيبة في تربة سليمة مسى الاعراض المغسنة الا الملوحة فانها في البراري كثيرة وكثير من البقول تواققه الملوحة فينبت في الارمن المالحة الا أنه يكون ضعيفا ردي الطعم وقد يستدل ايضاعلي حال الارمن بالتبات النابت قيها قاق المعابات التي تنبت في السباخ متي تنبت في موضع غيرها دلت على أن تملك الارمن قد غلبت عليها ملوحة وكناك الشوكي اللطيف مثل الحسه وهي شوكة العمير اذا نبتت في ارمن طيبة دل دالك علي كلاها وانها قد ضعفت لكثرة تكرار الزراعة عليها وشبه ذلك

## 

ومن انواع الارمين ما تحتقاج الي الملاح وملاح مختص به في طبه

صى قالع الارض الناسمة والثقلية وهما نوعان مستقاربان اصا النسية البغرطة النسومة فهي رخوة يعلوها نز ورطوبة بالطبع وهي في الاكتنز يكون لونها الى السواد وقد تكون منتضلضلة وقد تقدم بعض أوصافها مع ذكر الارمن البنفسجية وعلاجهما وافلاحهما أن يتقلم بالمنا في نشدة الصر

espiocha ú otro instrumento semejante dos veces cada mes, de manera que vengan á voltearse seis veces (ó siete que es lo mejor) cada tres meses, desmenuzando la tierra con el mocho y punta de los instrumentos con que se voltearen, lo qual hace que aquel polvo se caliente mucho y sutilice, y que se atenúe 2 su crasitud; á cuya consumpcion aun concurre el sol con su calor quitándole alguna pesadez y la demasiada crasitud. No es el intento quitar enteramente esta con la labor, sino solo parte, y corregir el exceso: [en una palabra enxugarle y disminuirle la crasitud, no quitarsela del todo; lo qual si sucediese, nos veriamos en la necesidad de reponerle alguna. El mayor abono pues que puede darse á estas [tierras] es el referido de voltearlas y desmenuzarlas en lo riguroso del calor. Tambien la tierra delgada ha menester abonos con que se le quite su delgadez. Esta, segun Yambuchad, es semejante á la tierra gruesa, y á una y otra lo es 3 la tierra resudante que lo fuere perennemente; cuyas tres especies de tierra son [consiguientemente] de una semejanza recíproca. Algunos Agricultores son de opinion, que la delgada es la manantial, y otros que la resudante; pero yerran en esto, respecto á que la resudante media entre la manantial y la delgada.

La tierra muy delgada es ciertamente corrompida y contraria á la gruesa; y tal es la de un sabor medio entre agrio y desabrido, y tan endeble que por esta calidad 4 no es capaz de abono. No obstante se beneficia [en alguna manera] con

بهعاول وما اشبهها في كل شهر مرتبي ليكن اقلابهما في كل ثلاثة السهرسنة او سبعة مرار وذلك اجود لها وبدق ترابها باقفية الالات التي تعقلب بها والمزربات فان هذا الدق يسخي تسرابها اسخانا كثيرا رقيقا يلتقط دسبها وياكل حر الشهس ايضا دسهها فيزول عنها التنقسل واللسم المفرط ايضا بعمن السزول وليس القصد في النسبة أن يذهب نسبها كله بل القصد في افلاحها ان يسنعسب بعضه ليزول عنها افراطه ويجف دسمها وينقص ولا يسزول كله لانه ال زال واحتجنا الي ان نردها الي بعص ذاك وليس لها علاج اكثر مها ذكرنا من قلبهها في شدة الحر ودقهما والارض السرقيعية يحتاج الي علاج تنزول به رقتها قال ينبوشاد الأرض الرقبيقية مشابهة للارض المسمسة وتشبهها الارمن العرقة وهي الارمن السنب تعرق دايبا فهذه الثلاثة متشابهة وبعن الفلاحين يقول أن الرقيقة هي النزة وبعضهم يجعلها العرقة ويخطون في ذاك والعرقة هي بين النزة والرقيعة \*

فاما الرقيقة الشديدة الرقة فانها فاسدة وهي ضد الدسية وهي الارض التي طعبها بين الصبوضة والتفاهة وهي لرقتها معيفة عن احتبال العلاج وعلاجها ال

ا Léase وبالمنابيات en lugar de والمزربات de la copia. En el original no tiene esta diccion puntos diacríticos.

<sup>2</sup> Léase dhi en lugar de hari.

<sup>3</sup> Prefiérese لشبهها del original á لهبهت de la copia.

<sup>4</sup> Prefiérese ولوقتها de la copia فولوقتها del original.

voltearla en el ardor del sol para que este la tueste algo, y no demasiadamente; lo qual si sucediera, se convertiria en un arenal nada productivo sino de plantas débiles.

Dice [el mismo Autor de la Agricultura Nabathea], que Yambuchad llama delgada á la tierra gruesa; lo que es cosa graciosa; pues entre nosotros estas dos especies de tierra son entre sí contrarias. = Aconseja, que en el equinoccio vernal se voltee la tierra delgada algunas veces con el arado, y se estercole muy bien con qualquier estiercol que hubiere, fuera del mular; pues en él consiste su mejoramiento y fomento para que prospere lo que en ella se sembrare. Para lo que mejor es esta tierra [así] engrasada es para vides; pues se crian en ella con mucha lozanía, de sarmientos gordos, de grandes raices, y de uva xugosa de buen vino. Tambien conviene esta tierra para todo género de planta semejante en naturaleza á las vides, bien sea arbol ó planta pequeña.

El mismo Autor dice, tratando de la tierra que llama delgada, que siendo ella débil y de poca robustez, se are ménos; lo qual si se executase repetidas veces, esponjándose se debilitaria mas. Que se siembre especialmente de cebada despues de acabada de arar; y que desde entónces se riegue mas bien de mas que de ménos ; pues así abundará muy prósperamente en ella dicho grano; y que lo mismo sucederá, si antes de nacido le lloviere.

Añade, que la tierra salobre de pocas sales suele llamarse delgada (lo que por mi vida es muy verosimil), y tambien endeble; y que tal es aquella cuya debilidad se corrige propiamente con lo que esta, á saber, con estiercol تنقلب في حر الشهس لتحرقها بعض احتراق لا احراقا مغرطا فانها ان افرط عليها الاحراق مارت ومادية فلم تنبت شيا الا انباتا ضعيفا\*

قال وقد سبي ينبوشاد الارمن الدسبة وقيقة وهذا شي ظريف لان عندنا نحن الرقيقة مند الدسبة واشار البي تنقلب هذة الارمن الرقيقة في الاعتدال الربيعي مرات بالسكك وتسرجن تسرجنا كثيرا بلي سرجين حضر الا سرجين البغلل فان السرجين به يكون ملاحها وهو معين لها علي افلاح ما يزرع فيها واجود ما تصلع له هذة الارمن الدسبة للكروم فانها تنشي فيها نشوا حسنا تنغلظ فيها ويسلم اغصانها وتكبر امولها ويبتل عنبها ويسلم شرابها وقد توافق هذة الارمن لكل شبي من الهنابت مها هو مشاكل للكروم في ألطبع من الشجر والنبات الصغيرة

قال يسبوشاد عند فكرة الارض التي سهاها رقيقة انها ضعيفة قليلة النقوة فينبغي ان يقلل من كرابها فانها اذا كربت كرابا متتابعا مرة بعد اخري تخلخات فزاد ضعفها ويزرع فيها الشعير خاصة بعد ان تفرغ من تهام كرابها ثم تسقي سقيا كافيا الي النقصان فان الشعير فيها يخصب ويفلع جدا وان أسلرت قبل نيات الشعير فقد افلحت ويفلع الشعير فيها حسنا \*

قال وقد تسبي الارض المالحة القليلة المعلوحة رقبقة وهذا لعمري اشبه بالحق وهذه تسبي أيضا ضعيفة وهي التي هذا نعتها خامة تعالج بما يصلحها وذلك سرجين

ت Léase الي النقصاب como en la copia la diccion inanimada del original.

boyuno mezclado de otra tierra buena. Tambien se mejora la misma, si, quemando hojas y ramas de sebestén con su fruto, y de calabazas, con la ceniza de todo esto mezclada de tierra ó boñiga se estercola algunas veces en diferentes tiempes. Uno de los abonos para esta tierra delgada, es sembrarla de legumbres y otras plantas cuyas raices no penetren " mucho en el suelo, como la vedra, la oruga, el mastuerzo y semejantes. La tierra arenisca (que es de varios colores segun con lo que estuviere mezclada su arena) conviene verla y exâminarla mucho para saber de qué cosa es esta mezcla; lo que es fácil de descubrir. Ella es siempre muelle por la esponjosidad que le da la arena, y así en ella nace toda planta; sí bien de pequeñas, delgadas y débiles raíces 2. Es propiamente conveniente para muchas especies de vides; y tal es la tierra, cuyo polvo teniendo mezcla de arena se halla juntamente libre de accidentes perniciosos. Su abono para prepararla á la sembradura es conforme á lo que diximos del correspondiente á tal género de mezcla, ilustrando el punto [de las varias calidades] de tierra. Es menester pues, para que prospere lo que se le sembrare ó plantare, voltearla y mezclarle una buena porcion de estiercol de asno, incorporado con otra tanta paja de hortalizas, cebada y trigo; con lo qual será mejor disponerla por el otoño. De las especies de tierra dura, una tira á blanca de manera que sea en ella radical este color; y otra que tiene alguna mezcla del mismo. [La primera] 6 la de blancura dominante es llamada yesera; y [la última], ó la ménos blanca sólhat [ó dura]; en la qual no prevalece absolutamente ni palma ni planta

البقر مختلط بتراب غربب من ارض طيبة وان يحرق لها من ورق السبستان واغصانه وتسرد ومن القرع ويخلط رماد ذلك بالتراب او بسرجيبي البقروتزبل مرات في اوقات مختلفة فانها تصلح بذلك ومن افلاح هذه الارض الرقيقة أن يزرع فيها من الحبوب وغيرها ما لا يغرف في الارمن غروتا مثل البـقـلة الباردة والجرجير والحرف وما اشبهه والارض الرسلية وهي مضتلفة الالوان بحسب ما يخالط رصلها فينبغى ان ينظر اليها بتفق شديد ليعلم أي شي هو الذى يضالط رصلها وهذا بين سهل والارص الرملية رخوة ابدا لان الرمل يحمل الارمن منتغشا وكل نبات ينبت فيه فانه يكون قليل الفروق رقيفا معيفا وفي الارض الرملية خامة في البواضقة لأكثر انواع الكروم وهي الارمن يشوب ترابها رصل مع سلامتها من الاعراض البودية وعلاجها أن يعمل في أصلاحها للزرع بحسب ما ذكرنا في اصلاح نلك المخالط لهما مها يشرح في امر الارضين وينبغي ان افلبت هله الارض لتنفلم الزرع والغرس أن يخلط بها شي صالع من سرجين العبير مختلط ببثله من تبن البغلة وتبن الشعير والحنطة وأن ينقده للافلاح لها بذاك في الخريف فانه أجود والارض الصلبة وهي امناف منها ما لسوف ترابها يضرب الي البياض وهو اصلها ومنها غيرها يشوب لونها ببيام يسير والني يغلب عليها البيامن تسمي جصية والتي دونها تسمي الصلبة وهي لا يبغلع فيها البنتة النخل

r Prefiérese يعرف de la copia á يعرف del original.

<sup>2</sup> Prefiérese الغروق del original غ الغروق de la copia.

olorosa, y se sufocan los granos de las legumbres.

En otro lugar de la Agricultura Nabathea se dice, que hay tambien tierra dura (sí bien no tanto [como la antecedente]), que tira á un poco blanca. juntamente con lo polvoroso; á la qual, se añade [ allí ], llamamos nosotros fuerte. La tierra dura es particularmente buena para trigo, mijo, panizo, garbanzos, lentejas, y para grandes árboles, talés como el nogal, el avellano, el olivo y semejantes. El mayor abono que puede darse á esta tierra es quitarle la dureza volteándola mucho z con el arado; lo qual se empieza á hacer desde principios de tichrin segundo, que es noviembre, executándolo cada diez dias, y desmoronando sus terrones muy bien con todo cuidado y diligencia hasta reducirlos á polvo. En ella introducirán los labradores bueyes y ovejas que la estercolen, y no omitirán que dicho ganado venga 2 y vaya repetidas veces hasta que aquel polvo se humedezca y ablande bien. Tambien deben andar por ella hombres con los bueyes; y si es posible que [así] lleguen á desmenuzarla, es esto mejor que el excremento <sup>8</sup> boyuno y humano juntos. El estiercol de ovejas esparcido por ella, junto con su polvo, tambien la beneficia. Tierra pedregosa (llamada tambien montesina) es la de aquellos parages muy frios de Babilonia: mas segun la Agricultura Nabathea, la montesina es aquella cuyo suelo y polvo media entre la dureza de la piedra y lo suelto ó suave de la tierra; y la pedregosa es mas dura que ella. El modo de beneficiar las stierras de semejante calidad es labrarlas en tiempo de calor con grandes y pesadas espiochas, volteando la parte que sea menester y en la forma

والرياحين وتنغم الحبوب الهقتاتة \*

وفي موضع اخر من طومن الارض الملبة سا يمرب لونها مع غبرة الي قليل بياض قال وهذه هي نسيبها نحى الشديدة وهي دون الصلبة قليلا وتوافق الارمن المسلسة للصنطة خامة والمارة والمنخس والعماس والشجر العظام مثل الجوز والسنداف والزينون وسا اشبهها واكتر علج هنة أن تزال ملابتها بكثرة تعليبها بالصرث ويبلي بذاك من اول تشرين الثاني وهو نوبنبر وتقلب في كل عشرة ايام وتدق مسدرها نق شدیدا بعنایه وتنفقه شدید حستی يصير ترابا ويدخل الفلاحون عليها البقر والغنم وتروث البقر فيها ولا يزالون يرددون البقر فيها جايبة وذاهبة حتي يتنصع ترابها وتلين لينا كتيرا وببشوا ايمنا فيها الرجال مع البغر وأن امكن أن يدرسوها فهو الاجوْد لها من دوس البقير والناس جبيعا وترمى فيها البعر مع ترابها فهو اسلم لها والارض الحجربة وتسمي ايضا الجبلية ويعى تنكون في النواحي الشديدة البرد من افليم بابل وفي ط ايما الارض الجبلية هي التي الرضها وتربتها خال بين صلابة العجر ورخاوية التراب والحجرية هي اصلب مس هذه وعلاجها أن يعمل في الحر بالمعاول الوثير في الكبار فينقلب منها ما ينبغي ال يقلب وتعمل فيها ما يسبخي ال يعمل

refiérese بكثرة تعليبها del original á بكثرة تغليبها de la copia.

a Prefiérese جايية de la copia à جايية del original.

دوس en lugar de روِث Léase

correspondiente conforme á lo prescrito por los antiguos : cuidando despues de desmenuzarla continuamente con mazos; respecto á que sino es por medio de esta labor no [hay que esperar] en ella producto alguno. Ha de cultivarse de noche semejante tierra desde principios ó desde media noche hasta la madrugada, ó hasta pasadas dos horas del dia. Esto es lo mejor; porque refrescándose todo género de tierra, y empezando por la noche, tanto á ella como á la dura conviene dar entónces las labores necesarias hasta la reja que se les da despues. Lo qual se executa entónces, ya por la xugosidad que diximos [le comunican] los bueyes, y ya porque estos no trabajen al sol, ni enfermen acalorándose demasiado. Estos han de uncirse 2 de quatro en quatro en cada arado para la labor, y no de dos en dos, en atencion á la dureza y tenacidad de la tierra; la qual se volteará segunda vez con reja fuerte y larga, cuya labor quanto mas profunda fuere tanto mejor será, [sin que se omita] el deshacer bien [ó desmoronar ] todos los terrones enteramente. Y porque los bueyes se fatigan al arar tal tierra, convendrá tengan los conductores de ellos cerca de sí un vaso con agua fresca para limpiarles con ella las caras y cuellos y rociarsela por la cabeza; con cuyo refrigerio se les alivia del peso del trabajo.

La tierra bermeja no ha menester abono para retirarle ninguna mala calidad, mas si debe labrarse á mediados de otoño con reja pequeña; cuya labor no es menester sea profunda. — La tierra cenicienta, que es la que tira á un blanco

حسبها نرسهه على قول من تنقدمنا ثر تتعاهد بالدف الدابم بالمرزبات فانها لا تجي منها شي الا بهذا العمل وينبغي ان تغلم هذه بالليل من اوله الي اخرة او من نصفه الـي اخرة او الي أن يبضي من النهار قدر ساعتين فسذاله اجود لان الارضين كلها تسمرد وتبتدي باللبل فهذه الارص والارص الصلبة ينفع فيهما ال يعمل بهما ما ينبغي أن يعمل بالليل بها احتاج منها الى الصرت بعد ذلك فليصرت بالليل بها نكرنا من نداوة البقر وليلا يعمل البقر فيها بالشيس فيسخنها حرالشيس فتبرون البقر ولتنقرن البقر في عملها اربعة اربعة في محراث واحد ولايتغرن فيها زوج واحد لعلابة الارض وشدتها وتثني وتنقلب إيمنا بالسكك الوثاق الطويلة ولينزل في العمل ميها الي عمف كثير منها فهو اجود فيها ويدق مدرها دقا كثيرا حتى لا يبقي فيه مدرة وهذه ارض تتعب البقر في حرثها فينبغي أن يكون مع الفالإحين كيزان فيها ما بارد ليبسحوا وجوة البقر واعناقها بالها وبرشون منه علي روسها وتتروح بناك ويخف عليها تنقل التعب واما الارض الحبرة فهي لا تحتاج الي ملاج لزوال الافة عنها واما افلاحها ينبغي أن تعبر في وسط الخريف بسكك صغار ولا يعمق عملها لانها ليس تحتاج الي ذلك والارمن الرمادية وهي التي تضرب الي ادني

r Léase حسبيا يرسيه القلما, ó mas bien لحسبيا يرسيه القلما en lugar de حسبيا نرسي من القلما en lugar de حسبيا نرسيه علي قول من تقلمنا . Tambien puede adoptarse esta leccion y traducirse: conforme à la que prescribimos siguiendo las máximas de nuestros antepasados.

a Prefiérese لنقرف de la copia في del original

Llamada en árabe Kizán.

obscuro [ ó baxo ] juntamente con aquel color subido, no se dice que sea corrompida, respecto á que produce ciertas cosas y prevalecen en ella muchos árboles, las palmas y las vides; si bien no " por la sequedad que pueda tener, ó por su distancia de recibir humedad (pues siempre que se plantáre de palmas, árboles ó vides es preciso regarla de continuo por su mucha sequedad y aridez de superficie) \*. En ella no se siembra hortaliza alguna; excepto el arroz, pues ya diximos haber entre este grano y semejante tierra cierta conveniencia recíproca por el agua que tiene en ella al pie. Es pues esta la tierra mas idónea para arroz, y tambien para trigo acebada y guisantes; mas no lo es para mijo, lentejas, frisoles, garbanzos, ni habichuelas. En la tierra bárbara [ó robusta] demasiado negra (ó poco ménos), pero de ninguna blancura, de superficie resudante, y tan dura de labrar como la cenicienta, prevalece ventajosamente lo que en esta, y le conviene lo que á ella; sí bien es mejor para palmas. Con el mucho riego se mejora mucho, y acercándose á la buena calidad de la cenicienta es apta para vides, y para toda [planta] tendida por el suelo como ellas, para toda especie de planta y arbol delicado, y particularmente para todas las hortalizas de mayor tamaño como la berza, la espinaca, la acelga, la lechuga, la coliflor (soldanela ó berza marina), y el mastuerzo; y tambien lo es para las hortalizas pequeñas sus semejantes, como la yerba buena, el ocimo, el apio &c. A todo lo que se plantare y sembráre en esta tierra conviene regar mucho, y en manera alguna se

بيامن مع غبرة شديدة وهذه ليس ينقال عنها ' انها فاسدة لانها قد تنبت اشيا وتفلع قيها كثير من الشجر والنضل والكروم وتصلع فيها هاه لشدة يبس هذه الارمن وبعدها من قبول الندي ومتنى غرس في عند الارض نخلا او شجرا او كروما فانها تحتاج الى مداومة السنقس بالسا وذاك لشدة نشفها ويبسها واما البقول فلا تزرع في هذه الارض البنة ويزرع فيها مى الحبوب المالوفة الارز فانما قلنا أن الارز موافق لها وعي مواقعة له لونوف الما في اصوله ضهمي اوف الارمنين للارز والصنطة والشعير والجلبان ولا ينبغى أن يزرع فيها الناشي ولا البعيدس ولا اللوبليا ولا العنهم ولاالهاش والأرص العجمية ولونها اسود شديد السواد وربها خف سوادها قلبلا وليس فيها من البياض شي البتة وتظهر مزيدا على وجهها وحكمها حكم الارض الرمادية في الانلاح وينجب نبها ما ينجب في تلك ويوافقها ما يواقق تلك وهنة املع للنصل من تملك فاذا تواتر سقيها بالها ملعت صلاحا لكثر واقسرب من صلاح الرصادية وعسي توافق الكروم وكل منبسط على الارض مثل الكروع وتوافق كل مننف رخومن النبات والشجر وهذه خامة تواقف جييع البقول الكبار مثل الكرنب والاسفاناخ والسلق والخس أوالقنبيط والصرف وما اشبهها مي الباقول الصغار مثل النعنع والباذروخ والكرفس وشبهها وبنبغي ان تسغّي جميع ما تغرس في هذه الارض او تزرع فيها فضل سقى ولا

Afiádase la negativa y para quitar la contradiccion.

<sup>\*</sup> Aquí parece falta alguna expresión por donde se empiece á tratar de esta especie de tierra, opuesta á la anterior en línea de humedad, sí bien cenicienta como ella.

dexará secar nada de lo que en ella hubiere sembrado. Si esta tierra fuerte y cenicienta estuviere en parage que introduciéndole el agua permanezca en ella largo tiempo, será muy bueno sembrarla despues sobre aquella humedad de cohombros, pepinos, melones y vides; todo lo qual se dexa allí como en semillero para trasplantarlo despues, que es lo mejor. La arcillosa que es cuya superficie se hincha [6 afofa] en el estío, y es semejante á la de los alfahares en consistencia y color, (el qual suele tirar como el de esta i á bermejo un poco ) se debe beneficiar con darle la labor de vuelta profunda, y desmenuzarla con mazos hasta mezclar la parte tostada con la que no lo estuviere 2, repitiendo esta óperacion segunda y tercera vez; en cuyo estado se esparce por ella paja de habas y cebada, revuelta con boñiga.

La tierra heleboriana, que es la que despide de sí un olor semejante al del heleboro 3, es hedionda y la mas corromsi pida de las tres expresadas; y por el calor que tiene se malogra quanto se siembra en ella, ménos las habas; para lo qual es propiamente buena. La floxa ó blanda, aunque media entre la manantial y la resudante, es indistinto el modo de beneficiarla. Á las dos últimas se les corrige el vicio con encender en medio, á los lados [ó ribazos], y en muchos y diferentes sitios de ellas un fuego continuo de qualquier leña que sea, con lo que se les retire el vicio de manar y resudar agua. Pero es remedio este arriesgado para tales tierras, pues suelen mudarse de manantiales 6 resudantes que eran en extenuadas y duras, de manera que lo que les so-Control of the State of

يترك أن يعطش شي مها يزرع فيها البنة فان كانت هاد العجبية والرمادية بهوضع يهكن أن يدخل الها البها ويبقي فيها زمانا طويلا فهو جيد ثم يزرع فيها علي تلك النداوة القثا والخيار والبطيخ علي تلك النداوة القثا والخيار والبطيخ والكروم ويستاتف زرعها فيها زرعا ويترك بعد للتحويل فذاك جيد والخزفية وهي التي يعلو ظاهر وجهها في المبف شبيه بالخزف في القوام واللون وربها مرب لونها مع ذاك الي حمرة يسيرة مثل حمرة الفخار واملاح هذه أن تقلب قلبا عبيقا وتدق والمداق حتي تخلط تلك الاجزا التي قد تخزفت بها ليس بهتخزف منها ويعاد قدها ثانية وثائتة وتدق وينشر عليها تبن دقها ثانية وثائتة وتدق وينشر عليها تبن

واما الخربقية وهي التي رايحتها كريم الخربة واشبه به وهي منتنة وهي الخربة واشبه به وهي منتنة وهي السد الثلاثة الهنكورات وهي تفسد بحرارتها كل ما يزرع فيها وتملع للباقلا خاصة والارض النزة والعرفة والرخوة وهي فيما بين هاتين الا أن بينهما فرقا في العلاج وعلاج الارض النزة والعرفة أن توقد في وسطها النار بلي حطب كان وقودا نايما يوقد في وسطها بلي حطب كان وقودا نايما يوقد في وسطها وفي مواضع كشيرة منها وفي مواضع كشيرة منها مخلفتة فان ناك يزيل نزها وعرفها الا أن فيه خطر بالارض وناك انها ربما انقلبت بهنا العلاج من النزة والعرفة الى الحرافة فيكون الذي

r Léase الغصاب como en la copia la diccion medio inanimada الغصاب del original.

التي قدر تحرقت ديا ليس en lugar de التي قد تحرقت بها ليس بمحروف منها en lugar de التي قدر تحرقت والتي قدر تحرقت del original. En la copia se lee así el primer verbo بيتضرق منها

<sup>3</sup> Prefiérese الضريق de la copia à الضريق delforiginal. من المنابقة المنابق

breviene es peor que el [daño] que se les retira. [Por cuya razon] ya arriba se indicó otro diferente modo de beneficiarlas . Tales tierras son buenas para algunas cosas, como berzas, mirtos, soldanela [ ó coliflor ] y plantas de igual condicion y calidad.

La tierra salobre es de varias especies, una salina, otra cuyo sabor tiene mezcla de agrio, otra de amargo otra de estíptico, y otra que es salobre un poco 3. La señal de ser salada la tierra es si en su superficie aparece cierta blancura; lo qual acaece desde que empieza á contraer aquella calidad. À esta llama Sagrit tierra de capa [ó costra] salada por estar tenuemente cubierta, de sales nou superficie. La tierra de viñedo que se descubriere tal, ha de beneficiarse sembrando cebada al rededor y cerca de los pies de sus vides para que recoja de ella las sales. Hay un remedio general para la tierra salobre 4, y otro particular y respectivo á cada especie de la misma. El general suficiente y que conviene á la tierra de este género, (sea ella qual fuese) es la palma, que en todas se criá muy bien. Tambien lo es ararla pasadas las primeras lluvias, las quales si se anticipan viniendo en principios de octubre, se retarda la aradura hasta pasados ocho dias del mismo; y si no vienen hasta fines, se hace dicha labor en el último dia. La tierra puramente salada, ó la que tiene mezcla de otro sabor se ara en principios de noviembre pasado el segundo ó tercer dia, sin dexarlo para despues, volteándola con reja pequeña 5,

جاها اشر مي الذي ذهب عنها وقد ذكر لها علاج غيرهذا فيها تنغده والارض النزة والحرقة قد تصلحان لاشبا من الهنابت مثل الكرنب والاس والقنبيط وما كان في طبع هذه وجري مجراها \* والارض المالحة وهي انواع منها مالحة ومنها ما يشوب طـعـبها مع البلوحة حبوضة ومنها ما يشوبه معها مرارة ومنها ما يشوبه معها قبض ومنها ما نيه ملوحة حقيقية ومها يدل على البلوحة في الارض ان يظهر على وجهها بيامن ويحدث من ابتدي البلوحة وسهاها مغريت الملوحة الطافية وهي ملوحة رفيقة تطفوا على ظاهر الارض وقد يعدث في ارض الكروم فيعالج مس ذلك بان يسزرع الشعير حول اصول الكروم وبقربها فانه يلفط الملوحة عنها وللوحة علاج عام وعلاج خاص لواحدة واحسدة والعلاج العام كاف وإلني توافق الارمن المالحسة أي ملوحة كانت النخل وينشو فيها نشوا حسنا وعلاجها العنام هواق تكرب بنعناه مجى المطر الاول فأن تنقلم المطر بسعسه مخول تشريى الاول فليوخر كرابها الى إن يبعني منه تهانية ايام وإن توخر المطر الى اخرة فتكرب في اخر يوم منه الارمن المالحة المغربة والارض التي في مالحة مشوبة بنصيرها من الطبعوم فتكرب في اول تشربى الثاني بعد ميضي يومين أو تلاثة منه ولا توخر بعد هذا وليقلب بمثل معير

I Léase Lel en lugar de lel; y lo mismo se deben corregir los afixos anteriores de lely Laire.

a. Prefièrese مزارة de la copia à مزارة del original.

<sup>3</sup> Prefiérese خفيفية del original á حقيقية de la copia.

and the second of the second of the second of

ببیثل مغیر en lugar de بسکة مغیر Léase ج

y por toda ella despues de arada se esparce en bastante cantidad tallos de matas de las habas sembradas el año anterior, limpios, secos y tan desmenuzados como la menuda paja, rociándola despues á toda con agua, ó á parte de ella si fuere de mucha extension: y tal es el mejor abono para semejante tierra 1. En línea de buena calidad sigue á la paja de habas la de cebada, despues la de trigo, luego la broza de zarzas desmenuzadas, y últimamente las hojas de malvavisco molidas y secas; cuya operacion no se debe omitir, siendo de suyo fácil. De todas estas especies de paja se puede hacer uso, bien sea mezcladas unas con otras, que es lo mejor, ó cada una de por sí, excepto las zarzas; las quales no se emplean sino mezcladas con alguna de aquellas pajas, de las quales la mejor es la de habas y de cebada. En este estado se dexa dicha tierra sin hacer en ella cosa alguna hasta que llegado el estío se esparza por ella alguna boñiga humedecida con agua, la qual es auxîlio para su mejoramiento, pues le da suavidad y dulzura. En otoño del segundo año á los primeros de octubre se estercola con la misma mezclada de estiercol de caballo y jumento, no de mulo en manera alguna; y despues se siembra de cebada, habas, lentejas ó garbanzos, esparciendo alguna linaza entre estas semillas; de las quales la que se sembráre se regará muy bien, y todas ellas han de ser de mies abundante a [criada] en tierra de buena calidad.

Susado es de dictámen que para abonar la tierra mencionada se haga uso de los pámpanos y sarmientos, de las hojas y ramas de todo arbol de fruto aceytoso como el nogal, el almendro,

وليوخذ من عيدان الباقلا العيدان المنقية من التي كانت قد زرعت في العام الباض وهي يابسة فتناق حتي تمير تبنا دقاقا وتنشر على هذه الارض بعد كرابها منه شي كثير ويرش عليه كله الها اوعلى بعضه ان كانت الارض واسعية كبيرة فهذا اجود علاج لهذه في الارض ويتلو في الجودة تبي الباقلا ثم تبسي الشعير ثم تبن الحنطة ثم خشب العليف مدفوق ثم ورق شجر الخطمي يابس مدفوق وعنيت وهذا يسهل فليستعمل مان جمعت كلها أن أمكن ذلك فهو أجود ويستعمل أيمنا مفردة الا العليق فانه لا يستعهل الا مضلوطا ببعث هذه واما وحده مفردا فلا واجودها كلها تبي الباقلا وتبى الشعير ولتترك تلكك الارض هكنا لا يصنع بهها شيا فاذا جها الصيف فينشر عليها لشيها منن سرجين السفر متما بالما فانه يسعين على صلاحها ويحيلها الى الطيب والعذوية فاذا اورد الضريف من السنة الشانبية ودخل تشرين الاول فلتسرجي بسرجين البقر مخلوطا بسرجين الخيل والحمير ولايكون فيه شي من سرجين البغال البننة ثم يزرع عيها الشعير والباقلي والعنس والعبس وينثرنيها بين ذلك بزر الكتان ويسقى ما زرع تيها من إلها فضل سقي وليكن جهيع صا يزرع فيها قد حمد من رزع ربع في ازمن طيبة مالحة \* فاما سوساد فانه بري ال يكون ما يستعمل في اصلاح تناسك الارمن ورق الكروم وقصبانه وورق جبيع الشجرالتي حيلها دهيي مثل البجبوز

jana a jaran karing bangaban a bangan karing bangan ba

r Léase لهند الارمن en Ingar de لهند الارمن أي الارمن أي الارمن الهند الارمن المناه المناه الارمن المناه المناه الارمن المناه المناه المناه الارمن المناه ا

a Léase ربع en lugar de ربع

el olivo, el alfónsigo, el avellano, el rezno [ó higuera infernal] y semejantes por ser estas cosas abono para toda tierra corrompida, y tener particular y excelente virtud para mejorar la que fuere salobre. Esta operacion se executa esparciendo por dicha tierra una bueña cantidad de aquellas hojas y de los palitos mas delgados de los citados árboles despues de sacudirlo y desmenuzarlo todo hasta dexarlo como la paja mas sutil y menuda; despues de lo qual arando la tierra y dándola un ligero rocio de agua, se dexa [en este estado]. Añade, que si esto se hace en toda tierra corrompida, la sirve de abono, ménos á la de sabor mordaz y acre, que se abona de muy diverso modo. = Somos de opinion, dice [el mismo], que así la tierra puramente salada como la que tuviere mezcla de otro sabor se abone con rociar por su superficie amurca [ó alpechin] tomado de aquellas aceytunas exprimidas sobre que no se haya echado sal alguna; de manera que no esté salado ni tenga otro sabor mas que el de la aceytuna solamente. Que este rocío se dé á la tierra una vez antes y dos despues de volteada, y luego se esparza por ella bastante cantidad de boñiga, dexándola por unos dias en este estado, y que despues dándola con reja pequeña [ otra ] labor de vuelta, no profunda, sino á flor de tierra, se siembre de cebada, alholba, garbanzos, acelgas, calabazas y malvavisco, y se plante de palmas con separación [6 á ciertas distancias ]. Sembrándola de las mencionadas semillas, recogen estas las sales que allí hubiere, las quales quita tambien de continuo la mezcla de boñiga y alpechin. La boñiga que tenga un medio entre fresca y añeja es la de mejor calidad [ para este efecto ].

واللوز والزبتون والفستق والبندة والخروع وما اشبهها وقفيانها فانها تصلح جميع الارضين الفاسدة ويضنص باصلاح المالحة خاصة فعلل خصوص وذلك بان يوخذ من اوارف عدة وما لطف من دقيف عيدانها فتضرب حتي تنفنت كالطف دقيق الانبان وإدقها وينثرعلي الارض البالحة منه شي كثير ثم تكرب وترش عليها يسير من الما ثم تنرك قال وإن عمل بجميع الارمنين الفاسدة عنذا صلحت الا الارض النسي طعبها حسريف فان لها علاج غير هذه العلاجات كلها قال والذي نري نصن في علاج الملوحة البغردة والملوحة التي يشوبها شايب ايمنا مي طعر اخر بعد أن يكون الطعم المالم فيها بينا إن يرش علي وجهها دردي الزيت الملخوذ من عصر الزينون الذي لم يصبه سلم ولبكن هذا الدردي لا طعم فيه من صلوحة ولا غيرها الا طعم الزيتون فغط ويرش علي الارض وهبي غبيسر مقلوبة ثم تقلب ثم يعاد الرش ثانية بعد القلب ثم يعاد ثالثة بعد القليب وينثر عليها بعد من احثا البقر كثيرا ثم تترك اياما ثم تنقلب بسكك مغار ولا يعمق بل قريب من وجه الارض ثم تزرع فيها الشعبر والحلبة والحبس والسلق والقرع والضطمي ويغرس فيها النضل متفرقا وينزع فيها مسا نكرنا فانها تلتقظ ما في الملوحة منها وتزيل بايسا تنخطط مى احثا البقير ودردي الزيت وليكس الاحثا متوسطا بيس الحديث والعتيق فانها تصلح ملاحا تاما انشا الله تعالي \* Otro abono para la tierra salada.

Dásele una labor de vuelta en principios de octubre para que las lluvias le laven las sales que tenga; y lo mismo á la tierra estíptica y de pésima calidad. La que por naturaleza fuere amarga en grado dominante, siendo como es la mas alterada \* [ ó peor de todas 7 y la que dista mas de las de calidad sana, es perniciosa para toda semilla de qualquier especie que sea, antes de nacer y no despues de nacida. Pero hay remedio que la reduzca 2 á ser de perfecta calidad ó poco ménos, qual es el de guiarle el agua, segun cómodamente se pudiere, comenzando á executarlo desde mediados de abril, no antes, ó á principios de mayo, y dexándosela embalsada el mas tiempo que pueda ser: y será muy bueno que permanezca en semejante estado todos los meses del estío hasta mediados de septiembre, y no despues. Si no hubiere [agua con que regarla] se tomarán calabazas secas hechas pedazos con toda su carne 3 y pulpa, correhuelas y pámpanos secos, todo lo qual molido se mezclará con agua dulce en un esquife formado de cueros, con lo que se rociará dicha tierra 4 despues de arada no profunda sino ligeramente. Para diez ájrabat [ ó quarenta cahices ] \* de semejante tierra corrompida son bastante veinte esquifes de el agua en que se mezcláron aquellas cosas, cuya operacion se executa al fin de la noche ó principio del dia hasta

وللملوحة علاج اخر\*

وهو ان تنقلب في اول اكتوبر لتغسل الامطار الملوحة منها وكذلك الارمن النسي بها قبض او زعارة وأما التي غلب علني طبعها مرارة فهي شر حرافة الارضيس والعناها من المالحين وهي مهلكة لبزر كل زرع قبل ال ينبت لا بعد نباته ولها دوي في زدها إلى الصلاح التام أو دون التام قليلا وعلاجها أن يساف الها العذب البها كيف ما تيسر وليكن أول ذلك في النمف الباقي من نبسان لا قبله وفي اول ايار ويقام الما فيها كثيرا ما لمكن وإن قام فيها شهور المبيف كلها الى ان يتنمف ايه لول فهو الجيد لا بعده فان لم يكن هذا فليوضد قرع مجفف ومن البقلي الباردة ومس ورق الكرم يجفف الجميع ويجفف القرع كها هو بلحهه وشحهم بعد أن يقطع تطعا ثم يسحق الجبيع ويخلط بالها العذب في قرب ممنوعة من جلود ثم ترش بها تلک الاسباة بعد ال تكرب كربا غيرعميق بلخفيف وقد يكفي لعشرة أجربة من هذة الارمن الفاسدة لان يرش عليها عشرين قربة من هذا الما المضلط فيه تلك الاشيا وليعمل بها هذا في اخر الليل واول النهارالي

I Prefièrese شر حراقة de la copia à شر حراقة del original.

a Léase ردها en lugar de ردها

<sup>3</sup> Prefiérese بلحيه de la copia á يلحيه del original.

<sup>4</sup> Prefiérese الاصياة del original á الارض de la copia.

<sup>\*</sup> El cafiz, como le llama el árabe, es una yugada de tierra de 129 codos 6 384 modios de sembradura. — Véase á Golio sub radicib. عفز و جرب.

pasadas tres horas del mismo, que es lo mejor; é igualmente lo será, si el rocío fuese de mayor cantidad de agua. Es muy bueno repetir la misma operacion [en la tierra] algunas veces, como sea despues de arada y humedecida. Tambien se rocía con agua dulce mezclada de polvo de buena tierra que no tenga sabor ni olor [extraño]; y se cava una ó dos veces cada mes, repitiendo en ella la misma operacion seis veces i en el espacio de uno ó dos estíos: la qual beneficiada en esta forma es generalmente tenida por de buena calidad, especialmente si aquella alteracion 2 ó corrupcion no fué en ella dominante ni antigua.

[ El mismo Autor] dice, que la tierra muy salada y de una estipticidad excesiva fuera de término suele beneficiarse con sembrarla de cosas mucilaginosas [ó viscosas] como semillas de algodon, alholba, habas, cebada, habichuelas, semilla de mastuerzo, altramuces y semejantes. Asimismo se beneficia con embalsarla de agua lar-. go tiempo, ó con el remedio [siguiente, á saber], con el acaecimiento de estar nublado el cielo el espacio de quarenta días [como lo está] en el clima de la Caldea y otros semejantes [parages] sobre la tierra amarga, agria, hedionda y otras de las que igualmente corrompidas ofrecen esperanza de mejorarse; pues ocultándose de ellas el sol el espacio referido de tiempo sin que en manera alguna se les descubra, contraen muy buena calidad sin que necesiten correctivo alguno. En ellas despues de este abono se siembran los granos viscosos referidos y semejantes, los quales no hay duda recogen toda la malicia de la amargura que en ella

ثلاث ساعات تیمی سنه فهو اجود وان رشت باكثر ذلك القدر كان اجود وإن كرر عليها هذا مرات فذلك جيد وذلك بعد ان تكرب وهي ندية ثم ترش عليها هذا الها ولنخلط في الما العاب تراب من ارض طيبة لا طعم لها ولا ربع وترش به ايضا وتكرب في كل شهر مرة او مرتبى ويكرر ناك عليها سنة اعني ميغة او سيغتين فانها تصلح وجربوها بعد ذلك ولاسيبا ان كان ذلك الغيار فيها غير متهكن ولا قديم العهد، - وقال أيضا أن هذه الارمن المالحة الشديدة الملوحة والغابضة المغرطة الغبين قبضا خارجا عن الصاود ربها ملحت بان يزرع فيها الاشيا اللعابية مثل البزر تطونا والحلبة والباقلي والشعير والهاش وحب الرشاد والترمس وما اشبه ذاك وكذالك أذا ملحت الارض المنكورة اولا بأفامة السا عليها زسانا طويلا أو بالعلاج الذي بعدد او بان يتفق ان تتغيم السما في الليم بابل وما اشبهه اربعين يوما على الارض البرة والحريفة والمنتنة وشبهها مس الفاسلات التي يرجي لها العلاج وتستتر الشيس عن هذة الارضين هذا السقدار فلا تطلع عليها البتة صلحت صلاحا جيدا ولم تحتم الي علاج وليزرع في هذه الارمين بعد ملاحها الجبوب اللزجة المنكورة قبل هذا وما اشبهها ولا بد فان هذه الاشيا اللزجة اللعابية تلتقط ما بقي من رداتها والمرارة فيها

ı, Léase شتنه en lugar de ستنة.

<sup>2</sup> Léase الغيار como en la copia la diccion inanimada del original.

TOM. I. K

quedáre. Suele bastar con sembrarla una vez de tales cosas, y tambien suele ser preciso sembrarla de las mismas repetidas veces. Asimismo sembrando en dicha tierra granos de acedaraque, almendras amargas, murta y laurel, le quitan todo el amargo que tuviere hasta dexarla enteramente sana.

Nosotros opinamos, dice Kutsámi, que si las cosas mencionadas se siembran en esta tierra plantando juntamente malvaviscos y ramos de albaricoque, y lo mismo en toda tierra corrompida, la abonan recogiendo de ella mucha parte de la corrupcion que tuviere. En la tierra agria, siendo manantial y resudante, que es la delgada, suele lo que mana ó resuda ser de este mismo sabor \*, el qual se manifiesta al que la probáre al gusto, bien sea ella pura 6 despues de puesta en agua. Esta se beneficia hasta retirársele y quitársele todo el agrio, y quedar enteramente buena con estercolarla repetidas veces de aquel género de estiercol señalado como conveniente para este efecto; y con lo que tambien se le quita enteramente el agrio, es con estercolarla con el estiercol que señalamos para la tierra manantial y resudante [tomada en su generalidad]; el qual se compone de ceniza de granado, excremento humano y boñiga.

Sabed, añade el mismo Autor, que á toda tierra corrompida, sea por lo que fuere su corrupcion, por salada, por caliente y acre, por fétida, por delgada, por pesada, por de humor pegajoso, por agria ó por demasiado estíptica, la abona el agua turbia de las corrientes, embalsada en ella algun tiempo, por el mucho polvo [ó limo]

وربها اكتفت بررع هذه فيها مرة واحدة وربها احتاجت الي مرار عدة واحدة وربها احتاجت الي مرار عدة وان زرع في هذه الارض حب الازادرخت واللوز المر والاس وشجر الغار لقطت هذه الاشيا الهرازة كلها حتي تصالح ملاحا تاما\*

قال قوثامي وإنا أقول أن الأشيا اللعابية البلكورة أذا زرعت وغرس معها في تلك الارمن شجر الخطبي وإغمان شجر البشبش وفي جبيع الارمنيي الفلسلة أصلحها ولقطت كثيرا من فسادها وإما الارمن الحامضة فان الارمن النزة والعرقة وهي الرفيقة ربليا كان نزها وعرقها حامضا وتبين فلك للنايق لها بالذوق أما وحلها وأما بعد خلطها بالما وقد تعالج حتى تزول حموضتها وتنهب بالحلية وبتم صلاحها بتكرير التزبيل البوموف للوافق لملاحها فاما ما يزيل حموضتها البتة فهو أن يزبل بالزيل البوموف المافق لملاحها فاما ما الني تصفه للارمن النزة والعرقة وهو الني تصفه للارمن النزة والعرقة وهو خرو الناس واختا البقرة

قال وإعلموا ان جهيع الارضين الفاسدة من أي شي كان فسادها من الهلوحة أو الحرارة والحدة أو النتن أو الرقة أو الشقل والتماق العرق والحهومة أو أفراط القيمن قان الها الكدر من الها السيل أذا أقام فيها زمانا وخلف فيها ترابا كثيرا

r Prefiérese La copia á La del original del original

<sup>2</sup> Prefiérese تليس de la copia à تبين del original.

que le dexa; cuya agua quanto mas turbia fuere tanto mejor será para la tierra, á causa de que lavándola y refrescándola (si necesitase de este refresco), y dexando en ella otra diferente tierra menuda y dulce (pues no lleva el agua otra sino el polvo mas sutil y mejor), con esto la robustece i si fuere endeble ó delgada, pues tiene para ella lugar de un buen estiercol. Si fûere salada le limpia y desata las sales con su humedad, le quita las mismas con su dulzura, y con su frialdad apaga aquel ardor. Si fuere caliente, este es propiamente el mejor abono de todos para ella respecto á que con su frialdad le apaga el calor . Si de olor fétido, le corrige este vicio el agua dulce y turbia que se le introduce, y la tierra buena y suave que esta le dexa y se mezcla con ella: y viene aquel á faltar del todo, si dichas avenidas vienen algunos años seguidos; sí bien conviene dar á la tierra despues de enxuta profundas labores de vuelta, y estercolarla tambien con algunos estiércoles blandos y dulces. Si fuere manantial ó resudante, la abona el polvo que dexáre en ella el agua turbia; pero se ha de voltear quatro veces, una cada mes desde principios de junio hasta principios de septiembre; pues así el sol y la tierra que se le mezcla consumen del todo una ú otra especie de humor.

Segun el Autor citado, el remedio general para toda tierra que hubiere declinado de su buen y regular temperamento es la lluvia ligera y mansa de veinte y quatro horas continuas: á la qual sigue en línea de abono la llamada gasal [6 lavadera], que es

اصلحها وكلما كان أكثر كدرا كان اصلاحه لها اكتر وذلك انه يخسل الارمن ويبردها إذا احتاجت الى تبريد ويخلف فيها تسراسا غريبا لطيفا عذبا لان الها ليس يحمل من التراب الا لطيف ولبه ويقويها اذا كانت ضعيفة او رتيقة بذلك ويقوم لها مقام الزبل اليصلح وإن كانت مالحة غسلها من البلوحة برطوبته وحلل ناك عنها وازاله بنعدوبته وطرد عنها حرارة الملوحة ببرده وإن كانت حارة فهو اصلح لها خامة مس جسميع العلاجات لانه يطفي حدانها ببردة وإن كانت منتنة الريم فالها العناب والتراب الغريب الطيب الريم الذي يتخلف الما الكسر فيها يختلط بها فيصلم ريحها وإذا تكرر ذلك عليها سنة بعد سنة ازال النتي عنها وينبغى اذا جفت ان تقلب ويعمق تلبها وتزبل ببعث الازبال العلبة والحلوة أيضا وإن كانت نزة أو عرقة فان التراب الذي يتضلفه الها الكدر فيها يصلحها وتنقلب في كل شهر مرة في اربعة اشهر اربع مرات مند اول حزيران الي اول ايلول فتساكسل الشبس نزها وعرقها كله مع مضالطة التراب الغريب لها \*

قال واما الشي العمام الصلاح بجهيع الارمنين الضارحة عن الطيب والاعتدال فهو الهطر الضغيف اللين المنايم اربعة وعشرين ساعة ويتلود في الاصلاح المعطر الهسمي الغسال وهو ازيد

r Prefierese يقويها de la copia á يقويها del original.

<sup>2</sup> Léase حرتها en lugar de حرتها TOM. I.

mas copiosa al doble 1; la qual mejora la tierra salada, la amarga y agria quando llega á caer en ellas. El tercer abono es el turbion [de las avenidas] si dexa en las mismas la tierra que traxere de otro suelo; cuyo abono lo es tambien para toda casta de tierra en general. Aunque, mediante Dios, sean abono para estas tierras las dos citadas lluvias; pero no las benefician perfectamente, á no ser muy repetidas 2, esto es, que habiendo llovido veinte y quatro horas, y cesado despues de llover, un viento fuerte sacuda la tierra por dos ó tres dias, y luego vuelva á llover tanto como de antes, continuando esta alternativa algunas veces.

### ARTICULO III.

De los abonos con que segun la Agricultura Nabathea se beneficia la tierra mezclada de piedras, ladrillos, tiestos, yeso 3, greda y basura que contenga pedazos de trapo y otras varias cosas, como la que se junta en la de las casas, 6 de los caminos en que se contenga pequeñas piedras y guijo, o substancias diversas y contrarias al sabor del polvo, como sal, vitriolo, diferentes cuesquecillos [6 huesos de frutas]; 6 cuyo poloo sea muy frio 6 muy caliente, ó parte muy seco y parte húmedo hasta el extremo de contraer una corrupcion externa manifiesta y absoluta: y lo mismo [la que contuviere] otra qualquier substancia agena del polvo, como aserraduras, astillas de cana, fragmentos de piedras labradas,

من ذلك بالضعف وهو يغسل الارص السالحة والمرة والحريقة ويملحها اذا ادام عليها والصلاح الثالث هو السا الكدر اذا اقام علي الارص وخلف فيها ترابه الذي حمله من ارص اخري فهذا يصلح جميع الارضين والبطران الملكوران ليس يتم اصلاحها لسا يصلحان بهشية الله تعالي او يتكرر نزوله علي الارض مرارا كثيرة مثل ان يكون نزوله علي الارض مرارا كثيرة مثل ان يكون نزوله نحو اربعة وعشرين ماعة ثم يستكن وتضرب الارض الرباح الهابة ويسكن ثم يعود بعد ذلك مثل ذلك البطر ثم يسكن ثم يعود بعدد الله مثل ذلك البطر ثم يسكن ثم

# 

وفي ط ومها يصلح الارض اذا خالط ترابسها الصحارة والاجر والخزف والجمن والاسفيداخ والكناسات التي فيها خرق واشيا مختلفة كها يجبع في كناسات منازل الناس وكناسات الطرق التي فيها حجار مغار وحصيات لطاق وفيها جواهر مختلفة مخالفة لطعم التراب مثل الهلج والزلج والنوي الهختلف والتراب الذي قد حمل عليه شدة البرد والحر يبس بعضه يبسا شديدا ورطب بعضه حتي عقس عفنا ظاهرا بينا وإن هذا فاسد البتة وكذلك كل جوهر غريب ليس من جوهر التراب مثل نشارات الخشب ودقاتات الغصب ونصاتات الحجارة

r Prefiérese بالمعف de la copia á بالمعف del original.

والمطران المنكوران وإن يصلحان بمشية الله تعالى ليس يتم اصلاحهما أن لم Léase والمطران المنكوران ليس يتم أصلاحهما en Ingar de يتكرر نزوله على الارض مرارا كثيرة والمطران المنكوران ليس يتم أصلاحهما 826.

<sup>3</sup> Prefiérese الجمع de la copia á الجمع del original.

cascajo de yeso, piedras calcáreas y materias semejantes; cuyas [cosas] siendo en mucha cantidad y formando una parte de la tierra, la hacen dema-. siadamente corrompida.

En tierras tales nada prospéra fuera de la palma y los grandes árboles. El abono para la que se hubiere viciado por alguna de estas mezclas, es llevar á ella tierra de buen suelo conocido por tal; y la mejor que llevar se puede es la viscosa bermeja que al tocarla con la mano se pegue á ella como engrudo \*; con la qual se وحمسي المجسس وحسجسارة السنورة وما اشبه ذلك هذا اذا اغلب علي الارمن حسني يحكون جزمن الارمن المسدهسا فسادا عظيها \*

ولا يعقلع فيها شي الا النخل وما عظم من الشجر وعلاج هذه الارض التي افسلاها بعض الشجافة لها أن ينتقل لها تراب من ارض طبية مجربة الطبيب وافضل ما نقل البها تراب الارض العلكة الحيرا التي اذا مسها الانسان بيده التصفت كالغري فتخلط بهذا

Los Celtas en lo antiguo, y en la media edad y en el dia los Franceses é Ingleses suelen dar abono à la tierra de mala calidad con un género de greda llamada marga; de la qual tratando Plinio (lib. 17, c. 6 y 7), despues de suponer que esta voz es céltica, dice que el abono que se da á la tierra con la marguedaza cincuenta afies. Harduino dice, que hoy solo dura diez, y que despues de este tiempo se debe repetir el mismo abono con otra nueva marga. Plinio la llama terra adeps, que viene á ser especie de greda grasienta y adiposa. Segun el mismo Plinio la hay de varios colores: blanca, rubia, columbina ó azulada &c. El traductor de Plinio dice con este Autor, que los Britanos usaban de la marga blanca, ó greda argentaria, que duraba ochenta años; y que no hay exemplo que alguno hubiese abonado con ella en su vida dos veces una misma tierra. Yo no se que en España se acostumbre dar á la tierra semejante abono, y aun me persuado, que la marga es casi desconocida de la mayor parte de nuestros agricultores. Sería de desear que estos se aplicasen á buscarla, discernirla por clases, y aplicarla oportunamente, segun las circunstancias locales de los terrenos. A cuyo efecto, ademas de lo que hemos insinuado que dice Plinio, podrá ayudar tambien lo que de ella dice Schrodero (lib. 3 de su Pharmacopea c. 2 n. 5 edicion de Manget): marga est, dice, portio quadam pinguis, et quasi medulla in saxis nonnullis, dum franguntur, reperta. "La marga es cierta porcion crasa y como especie »de médula que se descubre en algunos peñascos, quando se rompen." De cuya expresion se infiere, que todo terreno de canteras es regular abunde de mucha tierra marga. El Abate Pluche en su Espectáculo de la Naturaleza (tom. 4 convers. 3) define tambien la marga, y trata de sus virtudes, aplicacion y uso por estas palabras. " La marga (dice) es una es-» pecie de arcilla blanca, crasa, y por tanto fácil de desmoronar, y se encuentra en betas »de diferentes grados de profundidad. Esta tierra extendida en nuestros campos, se disuel-»ve é incorpora con la tierra de ellos, y comunicandola su fecundidad, fomenta y vivifica yaun los terrenos mas frios y fuertes. Pero su regular y principal destino es el de comu-"nicar vigor y substancia á las tierras débiles, y llenarlas de sales, cuya evaporacion im-» pide esta misma arcilla, espesándolas entre sí. Afiade, que por quanto algunos se podrán odetener en esta operacion, no hallando la especie de marga blanca, se debe advertir, que , muchos Naturalistas son de parecer, que la arcilla, qualquiera que sea, y toda especie nde tierra cerrada y compresa (que en donde quiera se halla, y tenemos casi siempre de-»baxo de nuestros pies, aunque á diferentes profundidades, unas veces mas honda, y otras

incorpora echándola despues encima estiercol de jumento y boñiga mezclándolo todo con la tierra corrompida de aquella suerte desde su sobrehaz hasta el centro quanto puedan ahondar los aradores; puesto que aquella buena tierra junta con semejante estiercol es un abono para ella si se la iñcorpora profundamente. Despues de esta mezcla se riega con tanta copia de agua que pueda embalsarse hasta como un codo de alto, y dexándola así por unos dias hasta que se enxugue, despues volviéndola á mezclar las mismas cosas, se riega algunas veces, y luego se siembra de berengenas y toda especie de hortalizas; entre las quales si la mayor parte fuere de yerba buena, le será de abono muy ventajoso, exceptuando la berza marina, la col, el rábano, el nabo, la zanahoria, el puerro syriaco y semejantes. Es buena pues para hortalizas y berengenas esta cierra pirperono se siembra en ella planta alguna olorosa, legumbres, ni árboles frutales &c. La tierra corrompida por la multitud que contuviere de cadáveres

وتجعسل فوقه سرجين الصبير والبقر جهيعا ويضلط هذا بالارص الفاسدة بتلك الاشيا من اظاهرها الي عبق منها بحسب ما يقدر الفلاحون أن يعهقوا فكله نزل التراب الطيب مع السرجين الهانكور الى هذه الارمن وغاس في عمقها فكان أصلح لها ثم تستقي بعد هذا الخداط ما كثيرا حتي يقوم نصو ذراع ويترك اياما حتى يبس نم يعاد البها الخلطين دينك وتسقي النا مراراتم تنزرع فيها البادنجان والسقول مس جهيع اصنافها وان كان اكثرها النعنع كان جيدا صالحا لها الا القنويط والكرنب والفصل والسلجم والجزر والكراث الشامي وما يسبهها وهنه الارض تصلع للبقول والسادن فيان ولا يزرع فيها شي من الرياحين ولا الصبوب المقتاتة ولا شجر متهر وسا اشبه ذلك واسا الارص التي يكثر فيها عفى جثث

»menos) produciria los mismos efectos. Y aseguran estos mismos Naturalistas haber reite-, prado las experiencias en diversos parages, casi con igual felicidad en todos ellos. Hoy odia es práctica casi comun en Inglaterra emplear arcilla para fortificar las tierras de poca »miga; y se ha visto que habiendo hecho esta mezcla con la primera arcilla que se halló men las cercanías, las tierras débiles en que se echó, habian producido por espacio de quarenta y ocho años singulares y hermosos trigos." Despues tratando de los abonos que tambien se da á la tierra con la arena, el guijo &c. continúa diciendo: "Quanto utiliza la marga, y acaso la arcilla, otro tanto sirve la arena menuda y la gruesa, ó con guijas "y casquijo en las tierras fuertes, húmedas y dificiles de desunir y aligerar. La castina, »que es una especie de tierra seca, y no se halla de modo alguno, sino cerca de las minas de hierro, tiene singularmente esta misma propiedad..... Muchas veces basta tambien mezclar las tierras mismas, sin irlas á buscar muy lejos, sino cavar en un rincon de la »heredad á algunos pies de profundidad para hacer la mezcla. Todos los dias se ven la-»bradores económicos convertir lagunas y pantanos inútiles, y aun perjudiciales y enfermos, en tierras muy buenas y fecundas, haciendo llevar a sus caballerías, quando no "tienen que trabajar, arena gruesa y guijosa á estos lugares &c." He copiado á la letra este largo pasage con el fin de que nuestros agricultores se aprovechen de estas máximas, y procuren imitar semejante práctica, que con tanta felicidad usáron muchos de los antiguos, y en el dia los industriosos y sabios Ingleses y Franceses.

humanos, lo es tal en grado excesivo; y el remedio para tal corrupcion es el mismo que para la tierra agria y fétida, el qual debe aplicársele en otoño al acercarse el invierno para que venga á recibir las lluvias en seguida de este mejoramiento.

Sabed, compañeros hermanos y amigos mios, dice Kutsámi, que toda tierra corrompida, sea ella ó su corrupcion de la especie que fuere, se mejora con los abonos de las descritas calidades, considerados ya en particular con respecto al beneficio de ciertas plantas y semillas, ó ya en general con relacion á el de todo género de planta en comun; exceptuando la tierra agria y de mal olor que jamas se mejora con abono alguno, á no ser lloviéndola mucho y recibiendo aquel agua ú otra semejante años repetidos.

### ARTICULO IV.

De las calidades de las tierras porosa, muelle, tenaz, apretada , apelmazada \*\* y otras diferentes de las mencionadas arriba.

La tierra apelmazada 3, dice el Autor de la Agricultura Nabathea, no es apropósito para plantío; cuya calidad siendo dudosa 4 se conoce haciendo en diferentes sitios de ella tres hoyos de codo y medio de profundo cada uno; cuya tierra guardada aparte respectivamente y recogida con todo cuidado en vasija de barro, se trae otra de terreno poroso no apelmazado del

البودي فانه يفسدها فسادا عظيها صفرطا وعلاجها مثل علاج الارمن الصربفة الهنتنة الهنتنة وليفعل ذلك الفعل بها في الضريف ووقت استقبال الشتبي وصحبي الاصطار النازلة بعقب علاجها فان ذلك صعبي علي تهام صلاحها قال قوثامي وإعلبوا صعباش اخبواني واحباي ان الارمنين كلها عبلي كشرة واحباي ان الارمنين كلها عبلي كشرة اختلافها قذ يملع الفياسد منها من جميع انواع الفساد بها وصفنا من العلاج اما بعمن الصلاح فيصلح الاشيا من الغروس والزرع وإما الملاح كله فيصلح لكل منف من والزرع وإما الملاح كله فيصلح لكل منف من أمناف النبات الا الارمن الحريفة الهنتنة الربع فاتها لا تصلح ابدا بعلاج الا بالغيث المختبر وان ينقم ماوة أن شبهه عليها سنون كثيرة \*

# 

ومن صفات الارض النخطخط والرضاوة والتنازر والتنكيد والاكسار وغير ذلك صي الني نكرها \*

قال في ط اما الارض البكسرة فانها لا تصلح للغروس وتعرف امرها ادا اشككت بالله يحفر منها ثلاث حفرعها كل حفرة ذراع ونصف في موامنع مغترقة من تلك الارمن وتحفظ تراب كل حفرة منها والله يجمع في البية من خزف بعناية شديدة ثم يوخذ تراب من ارض منخلخلة غير مكتنزة

- r Léase التنكين en lugar de التنكين, como al fin del párrafo.
- a Léase الاكتناز la diccion inanimada del original y الاكتناز de la copia.
- \* Estas tres castas de tierra afines, pero entre sí algo diferentes, son llamadas en el original motálazez, motálabed, y aktánaz, ó moktánezat.
  - 3 Léase البكتنزة la diccion inanimada del original y en lugar de البكتنزة de la copia.
  - 4 Prefiérese شككت del original á انسككت de la copia.

que no se dude \* [ser de tal calidad], y balanceándola con la extraida de los hoyos hasta igualarsela en peso, se echa en los mismos, y en ellos se pisa y junta con los pies; de la qual si quedáre alguna, tened entendido que la tierra donde se hiciéron los tales hoyos es apelmazada y de mucha dureza, y no proporcionada para plantíos; mas sí lo es para sembrar hortalizas, granos &c. Pero si la segunda tierra entra en el sitio que ocupaba la primera sin que de ella quede nada absolutamente, es buena para plantío de árboles, como lo es la tierra porosa; y no la dura y apelmazada, que solo es á propósito para sementeras.

Los antiguos distinguian la tierra tenaz de la apretada, porque aunque sean de casi igual condicion entre sí; pero la primera tiene las partículas mas metidas unas en otras ó mas fuertemente trabadas que la segunda, y se acerca mas á la dureza de la piedra que la misma y la apelmazada. Aunque se diferencien poco entre sí estas tres [especies de tierra, con todo] la apretada y la apelmazada tienen cierta proximidad y hermandad recíproca [que no tiene] la tenaz por ser algo diferente.

Por lo que hace á la muelle y la porosa, no es lo mismo esta que aquella, ni aquella que esta. La porosa se acerca á la fatua, y la diferencia que hay entre las dos [consiste] en que la porosa es discontinua en las partículas que la componen, en cuya acepcion considerada, es enxuta de partes; sí bien de estas se hallan algunas perfectamente \* escondidas ó trabadas con

لا يشكون فيها ولتكن بوزن التراب الذي اخرج منها من تلك الحفاير يوزن بالبيزان سوي ويجعل فلك التراب البتخلخل في تلك الحفاير ويدن بالارجل ليبجستهم في الحفاير فان بقي من التراب الشاني بقية فاعلموا ان تلك الارض التي حفر فيها تسلك فاعلموا ان تلك الارض التي حفر فيها تسلك العقايز مكتنزة شديدة الملابة وإنها لا تملح للغرس وتعلم لزراعة البقول والحبوب وغيرها وان دخل التراب الثاني مكان التراب الاول ولم يبق منه شي البتة لا قليل ولا كثير فهذه الارض تملم للغرس واغيرس واغيرس واغيرس والمائة البخرس واغيرس الارض تملم للغرس والمائة البكتنزة المناك وتملم للزرع \*

واما البتلزز والبتلبد من التراب والارض فيقيا فقد فصل القياما ما بينهيا والامر فيهيا فريب الا أن البتلزز اشد تداخلا من البتلبد والبتلزز هو شدة اجتباع الاجزا وجودة تداخل بعيضها في بعيض والبتلزز بيقرب من الملابة والاستحجار وهو اشد من المتلبد والبتلزز وبين هذه الثلاث فرق يسير الا أن البتلبد والبكتر متواخيان والبتلزز شي اخر\*

وإما الرخوة والتخليطة فليس الرخاوة هو التخليل التخليل هو الرخاوة والتخليل التخليل هو الرخاوة والتخليل بينقرب من التهافت والفرق بينهما أن الارمن المتخليلة هي التبي في اجزايها تنفرق من بعضها لبعض وهي علي انفرادها يابسة الاجزالا النها يوجد فيها من اجزايها ثم انها كامنة

I Prefiérese لا يسكون فيها de la copia á يشكون فيها del original.

<sup>2</sup> Léase البكتنز en lugar de البكتنز para quitar la contradiccion de ser una misma tierra mas dura que ella misma.

<sup>3</sup> Parece debe leerse كمانة تماما en lugar de تر انها

[otras con continuidad absoluta]; y la muelle es la que en la constitucion de sus partes se semeja á la tenaz, atendida la blandura que tienen por su género de combinacion; en lo que se opone á aquella manifiestamente. Ya se dixo arriba que toda tierra arenisca es muelle por la esponjosidad que le comunica la arena; y que la gruesa de mucha substancia es la muelle 6 blanda que por su condicion [6 naturaleza] fuere manantial 6 húmeda.

La tierra que tiene un cierto medio entre la muy tenaz y la que tira á porosa es á propósito para vides 3, y la señal de que es de tal naturaleza es si se recala en su centro con parte del agua que recibe, y que va evaporando despues en el discurso de las estaciones. Tal tierra pues es sin disputa buena para viñas. La tierra porosa es particularmente para vides la mas conveniente de todas; y si juntamente con esta calidad tuviere la de ser delgada, es la mejor para las mismas; [las quales] se crian en ella muy robustas y de muy buen linage. La tierra de textura muy tenaz y tigante á la dureza del guijo, si tal es por su naturaleza, lo indica la retencion del agua en su superficie; de la qual no puede embeberse mucha cantidad ni atraersela al centro. En ella se pierden las vides; pero es idónea para hortalizas y plantas semejantes. La que embebiere toda el agua ocultándola en su centro y profundidad, quedando enxuta en la superficie, no es buena para viñas [como ni] la blandamente lodosa, que tal lo fuere por introducirsele en el centro parte del agua y parte quedársele en la superficie.

والرضوة هي التي في نفس اجزابها شبيه بالتلزز والاسترخا الله في طبعها فهانه تخالف تلك خلافا بينا وقد تقدم من القول ان كل ارمن رملية فيهي رخوة وان الرمل يجعل الارمن متنفشة وان الارمن الدسية الشديدة الدسومة هي الارمن الدرخوة التي يعلوها نز ورطوبة بالطبع \*

وإسا الارمن السهندوسطة في كشرة يز التسلوز والبيل الى التضلصل متسلم للكروم ومن علاماتها أن من طبعها ان تقبل الها العذب فتشربه وتكن بعضه في غورها ثم أنه ينسمحل في سرور الاوقات وعذه تملع للكروع لا متحالة وإما الارمن الستنخسلخسلة فسهسي أوفسك الارمنين للكروم خامة وان كانت مع تضلضلها رقيقة فهو اجود للكروم وتكوي فيها انوي وانجب واما الارمن الشديدة التلزز التي تضرب الي طبع السلابة الحصية وعلامتها ان مسى طبعها يحبس الها فوقها فلا تهمه كثيرا ولا تجذبه الى بالمنها فهي تنفسه فيها الكروم وإنبأ تصلع للبقول وصا شاكلها وامن الارضين ما تبنص اليا كله فتنضباوه في بالمنها وغورها وينقشف وجهها ومثل هداه ايضا وشبهها لا تصلح للكروم وصنها متوسطة العمل في النخال الها السي غورها وفي قبامه على وجهها فيسير فيها

r Prefiérese للاسترخا del original. á والاسترخا de la copia.

a Prefiérese المتنفشة de la copia a المتنفشة del original.

<sup>3</sup> Prefiérese الكروم de la copia á الكروم del original.

### ARTICULO V.

De las señales para conocer si la tierra es húmeda, dirémos algo en el capítulo tercero de esta Obra, donde se tratará de las propiedades de las tierras que indican su proximidad ó distancia del agua, por cuyo medio se conoce tambien la humedad ó sequedad de las mismas.

Hemos explicado bastante y competentemente, dice Kutsámi, las diferencias de especies de tierra, la contrariedad ó conveniencia de algunas para ciertas plantas; lo qual el que llegáre á entender, ya ha comprehendido lo principal de la ciencia de las plantas, respectivo á su cultivo y conservacion.

Sagrit citado en la Agricultura Nabathea dice, que el cultivo y plantío de los árboles y demas plantas, y el modo de preservarlos de las calamidades no es igual en todas las regiones, sino que esto varía segun la diversidad de las mismas; y así en unas se cria ventajosamente lo que en otras no logra igual prosperidad. = Añade, que lo que refiere en este libro, esto es, en la Agricultura Nabathea, como conveniente al clima de la Caldea en particular, tambien lo es para los climas y regiones de temperamento semejante. Por cuya razon he copiado yo de dicha Obra en la presente lo que me ha parecido convenir á la parte occidental de España; y asimismo porque la Caldea está en el clima quarto, y se dice que parte de España igualmente lo está; y tambien porque atendiendo á lo que se dice en aquella Obra sobre los temperamentos que alli mas dominan, he hallado que

وصها يدل علي رطوبة الارض مسا ننكسر انشا الله تعالي في مقات الارضيى الدالة علي قرب الها وبعدة وذلك في الباب الثالث من هدا النتاليك واستدل بذلك علي رطوبة الارض ويبسها \*

وفي ط قال قوينامي قد بيننا في هذا الكتاب من وصف انواع الارمن واختلافها وموافقة بعشها لبعض الهنابت ومخالفته ما فيه كفاية وسقنع وعذا اذا فههه انسان فقد احتوي علي ركس عظيم من اركان عبلم الهنابت وافلاحها وتوام حياتها \*

قال مغريت في ط ليس يكون افلاح الشجر وساير النبات وغرسه ودفع ما يندفع عنه مس العاهات في كل البلدان متساويا بل يختلف بحسب اختلاف البلدان فقد ينجب شي مسن فلك في بلد ولا ينجب في اخر قال والذي النكر في هذا الكتاب يعني كتاب الفلاحة النبطية في هذا الكتاب يعني كتاب الفلاحة النبطية ما كان موافقا لاقليم بابل خامة ولها اشبه مزاجه من الاقاليم والبلدان قال مسولف هذا الكتاب نبقلت من كتاب ط الي هذا التاليف ما اشبه عندي انه يوافق الجز الغربي مسن الاندلس ومع هذا فان اقليم بابل في الاقليم الرابع وقيل أن بعمن الاندلس فيه وايمنا فاني نظرت الي وقيل أن بعمن الاندلس فيه وايمنا فاني نظرت الي ما ذكر في هذا الكتاب الهذكور من اوقات ادراقة الغالب في اقليم بابل ونحو ذاك فالـقيت ناك

رالغيت Aunque puede pasar la leccion الغيت de la copia, me parece mas conforme la del original

en nuestra region son iguales con corta diferencia. Todo esto pues me movió á trasladar en este libro parte de lo contenido en aquella Obra.

### ARTICULO VI.

De las señales que indican la buena ò mala calidad de la tierra segun otros libros diferentes de los dos z citados de Ebn-Hajáj y la Agricultura Nabathea.

Anatolio Africano dice, que es tierra fértil en la que hubiere plantas grandes y altas de tiernas, gruesas y verdes hojas, enlazadas unas con otras y de gruesas mich k sa tambien es muy buens la fierra en que vieres grandes arboles silvestres que nadie haya plantado, los quales si fueren medianos, tambien lo es aquella tierra; y endeble, si vieres que los mismos son de una vegetacion enferma, de pequeñas y delgadas hojas y ramas, y de delgadas raices que presto se secan. Y asimismo no es buena en la que hubiere espinos y joyos silvestres, y cuyos árboles fueren pequeños.

Segun Kastos es señal de buena tierra si toman mucho incremento sus árboles sean de la especie que fueren; de mediana, si no crecen tanto ni tienen los ramos enlazados; y de inferior, si son ellos delgados y débiles. — Segun el citado Anatolio la mejor tierra es la que no se resquebraja mucho en el rigor del calor, ni en la que con las muchas lluvias se hacen resbaladeros ni blanduras, ni [en la que] el agua se enxuga presto, ó no permanece largo tiempo en su superficie. El mismo Autor dice, que es buena tierra, y aun la mejor, la negra que

قي بلدنا تدريبا من ذلك الوقت محرضني ذلك عملي نقل بعض ما وضعوة في تملك الفلاحة الى هذا الكتاب\*

# فــــــل

ومن الدلايل على انواع الارمن في الطيب وغير في الله من الكنابين الهذكورين اعني كتاب ابن حجاج والفلاحة النبطية \*

قال التطوليوس الافريقي اذا كان النبات في الارمن عظيها طويلا غمن الورق وخسس الخمرة ملتفا بعضه ببعض غليظ العروق فهي ارمن كريبة وكالك الفرائية الفرائية المحروبة وكالك الفرائية المحروبة المحروبة المحروبة المحروبة المحروبة والذا رابت ذلك فيها وسطا فهي متوسطة في الطيب وإذا رابت ذلك فيها وسطا معيف النبات تصير دقيق الورق والاغتصال ويبعف سريعا فتلك ارمن منعيفة وكذلك فيها الشوك والعراب وشجرها منعيفة وكذلك فيها الشوك والعراب وشجرها منعيفة وكذلك فيها الشوك والعراب وشجرها

قال قسطوس علامة الارض الطيبة الله يكثر فبتها من الشجر كله والمتوسطة دون فلك ويكون فبتها فير ملتف والدنية يكون فبتها رفييقا ضعيفا قال انطوليوس الافريقي الجود الارضين التي لا يكثر تشققها أذا اشتد الحر وأذ كثرت الامطار لم يكن فيها زلق ولا تعليس وتنشف الها سريعا ولا يطول مكثها علي وجهها وقال ابضا ضير الارض واجودها

<sup>1</sup> Prefiérese من غير الكتابيس del original á el solo الكتابيس de broja. Tom. 1.

bien no es á propósito para vides. Segun Kastos es señal de buena tierra si se recala del agua de las lluvias continuas y no se grietéa con el calor.

Jah dice que el comun de los Escritores de Agricultura al señalar las diferentes especies de tierra que describen, á una llaman blanca, á otra negra, y á otra arenisca; y dicen que es gruesa la de que se forma un barro tan viscoso [ó correoso] como la cera, y muelle la misma gruesa cuyo barro no es de esta viscosidad. Desechan en muchas cosas la muelle blanca y la arenisca; de las quales la primera es no obstante de mejor calidad que la segunda. Otras [especies] hay que se acercan mas ó ménos á aquella ó á esta, y otras que tienen un [perfecto] medio entre las dos. Pero de esto ya se trató arriba con alguna extension oportuna. Muéstrase también la [calidad de la] tierra por su olor y sabor despues de echada y remojada en agua; lo qual se hace tomando un puñado de ella de la superficie si fuese tierra de sembradura, 6 de mas profundo hasta dos codos 6 algo mas si fuere de plantío, y echándola en un vaso de vidrio ancho de boca, 6 de barro vidriado anuevo, se cubre de agua lluvia ó dulce, y se menea hasta diluirla en ella. Despues se dexa hasta sentarse aquel polvo 6 tierra en el fondo del vaso, y si registrándola entónces, sobrenadáre en ella sá manera] de hez crasa ó turbia, la tierra es buena ciertamente; y si lo contrario, es flaca que solo puede mejorarse con el mucho estiercol. Asimismo, si probándola al gusto y al olor se hallare dulce, la tierra lo es tambien; y se dice, que si el agua fuere

sufre las muchas lluvias y aguas; si الارض السودا المحتملة لكثرة الاصطار والماغير انها ليست بمالحة للكروم في علامة الارمن الطيبة اذا تتابعت عليها الامطاران ينشف ماوها ولا تتشبقت في الصريد

> قال جه أن النقوم الذين وصفوا الكتب في الحراثة يقولون أن الارض اسناف ويصفونها ويسبون بعفها ارضا بيضا وبعضها ارضا سودا وبعضها ارضا رملية ويقولون أن الارض السبينة هي التي يكون منها طين علك مثيل الشَّمِع ويغلول ايضا هشة للتي هي سهينة وهي التي يكون منها طيبي لا علوكة له ويذمون الارض الهشة البيضا والأرض الرصلية في اشياكتيرة مهذاك صنفاك الاول منهيا افضل امناف الارض والثاني ادونها وصنها ما عوافرب الى المنتف الأول وسيها مناعو افرب الى الصنف الثاني ويجمها في الوسط بينهما وقد تغدم هذا وبعض زيادة فايدة ويستدل ايضا بشم الارص ونوقها وبها يطغوا علي الها الله تنقع فيه وذلك أن تجعل من تراب وجهها أن كانت ارض زرع او من اسفل ذلك بنحو ذراعين او اكثر قليلا ان كانت ارمن غراسة يوخذ سن اي الموضعين المنكورين كان قدر ملي الكف ويجعل في انه واسعة الفم من زجاج اوحم جديده وينغمر ذاك بما السما اوبالما العذب ويخشخص حتى يضل التراب فيه ثم يترك حتي يرسب ذلك التراب في اسفل الاناء وينظر اليه عند ذاك فإن طفي عليه من العكرفهي أرض طيبة والا فهي ارض مهزلة لا تصلح الا بالزبل الكثير ويذاف ايضا ذلك الها ويشر ايضا فان كان الها عذبا فالارض عنبة وقيدل أن كان الما

suave y dulce, la tierra es de una grata y suave dulzura; mala, si la misma fuere amarga ó salobre; y de igual calidad y para nada buena absolutamente, si fuere fétida. Kastos dice, que si fuere salada es tierra liberal [ó fértil].

Segun Abu-el-Jair, si el olor de aquel agua y del polyo fuere grato y suave, es muy buena aquella tierra por ser él señal de su buen temperamento; y mala, si fuere de ingrato olor. Asimismo, la languidéz y corrupcion que en ella hubiere indica ser su olor corrompido x y alterado. Huye enteramente, se dice, de la tierra, arena y agua saladas; de cuya materia habienda materia habienda materia habienda municipal de la companion des ver seria una redundancia manifiesta. Asimismo, si el lodo de la tierra amasada con el agua fuere correoso como la cera, [es señal de] ser buena la misma; y de inferior calidad, si no lo fuese. Tambien dicen, que uno de los medios por donde se prueba si la tierra es gruesa y densa 2, y si se distingue de la flaca y extenuada, es, cavar en la que se quisiere hacer este exâmen un hoyo de un codo de profundo, y despues de haberle limpiado 3 volver á él toda aquella tierra [extraida]; de la qual si sobra algo despues de llenarle, la tal tierra es gruesa; si nada, de calidad media; y mala y delgada, si despues de entrar toda, quedáre del hoyo parte por cubrir. Pero segun Ebn-Hajáj no es segura esta prueba.

Casio dice, que se busque para hortalizas la tierra que fuere gruesa, طيبا حلوا فهي ارمن حسنة طيبة حلوة وان كان مرا او سالحا فهي ارمن ردية وان كان منتن الريم فهي ارمن ردية لا تصلح لشي البنة وقال في ان كان مالحا فهي ارمن سخية \*

وقال خ ويشم ذلك الها والتراب فان كان طيب الربيم فتلك الارمن جيئة وفلك دليل علي اعتدالها وال كأن منتنا فتلك الارض ودية وكذلك السهلة والمتغيرة الربع ويدل على نلك خبج وتعفى نيها لرداة مزاجها وسيسل العرب كل الهرب من الارمن المالحة والمرمسل المالع والما المالع وقد تفاتم المنا مثل عللا وفي عدا زيادة بيان فناسلها وأيننا أنا فيعنى تراب ارض بالها فتعلك طينها وصار كالشمع فهي ارض جيدة وان لم يكي كذلك فهي أرض دنية وإيما قالوا أن مها يعتبرب الارض السبينة والكنيفة وتتبير به عي المهروكة السحيفة أن تحفر في الارمن التي تريد اعتبارها حفر عبيق ذراع ولا تميع من ترابها شي ثم ترد الى الصفرة ذاك التراب بعد أن تقبت وإن فمثل منه شي على مليها فستبلك الارض سِينة وان لم يغمل منه شي قهي متوسطة وان دخل النزاب كله فيها وبقى من الصفرة شي لم يرتدم فالأرض ردية رقيقة وفي كتناب ابن حجاج رحمه الله لا يصبح

تغال ك يسرتساد للبقول الارض السسهيسة

r Prefiérese acquil del original a alquil de la copia.

a Prefiérese الكتيفة del original á الكتيفة de la copia.

<sup>3</sup> Prefiérese تعبت del original á تعبت de la copia.

y tambien la substanciosa [6 pingüe] no áspera, y en manera alguna la blanca, la viscosa ni la que se resquebrajáre en el estío. Segun otro, la mas conveniente para ellas es la no áspera ni débil, respecto á que la primera no sufre la mucha agua, y la resquebrajosa y débil se ablanda en el invierno, y se seca en el estío; lo qual es causa de que presto se marchiten [6 agosten] las hortalizas.

Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél dice, que la tierra que fuere buena en la superficie, y mala en el centro se siembre de semillas; pero que si obligáre la necesidad, se plante solo de aquellos árboles que extienden las raices á flor de tierra como el durazno, el manzano y semejantes; si bien estos mismos se esterilizan y pierden, lue-/ go que arraigan en la tierra mala, y [aun] la yerba que en ella sace al principio del año se seca así que llega el ayre á calentarse; á no ser que se conserve por medio de riegos. Cavando esta tierra con toda diligencia y cuidado, ó arándola profundamente sale la mala á la superficie; la qual quedando con ella viciada, é incapaz de humedecerse segun dicen algunos ha de beneficiarse con buen estiercol repodrido: el qual es indispensable por consistir en él el abono de semejante tierra. Dícese que la tierra buena debe destinarse para sementera, y la de calidad inferior para plantios.

Los Doctores Abu-Abdalah Mahomed Ebn-Ibrahin Ben-el-Fasél \*\* y el sabio Abu-el-Jair tratando del conocimiento de la naturaleza de la sobrehaz de las tierras con relacion á su والدسمة ايضا التي ليست بخشنة ولا البيضا ولا اللزجة ولا التي تشقف في السيف وقال غيرة اوفق الارض للبقال الارض التي ليست بخشنة خوارة فان الخشنة لا تصبر عن كثرة الها وكذلك الهنشققة والخوارة تسترخي في الشتا وتيبس في الصيف فيهلك بقالها سريعاء

قال ص من الارمن ما وجهها جبده واسغل منه ردي فهند تزرع فيها الصبوب ويسغسرس فيها ان دعت اليها ضرورة من الشجر ما تدب عروقه على وجه الارمن مثل الحوخ والتفاح وشبها غيران عروق هذه اذا اوملت الني التربة الردية منها اختلت الشجرة وفيسلت وهذه الارمن ينبت فيها العشيد في أول العام ويحترق اذا اسخى الهوي الألى يتدارك بالسقي بالما وإذا بولغ في حفيرة هذه الارمن او عبق حرثها ظهر ذاك الردي على وجهها فافسله وقيل أن في مثل هذه لا تنبكوا وجب الارمن وبعالج مثل هذه بالنزيل الطبيب المحقى فان به يكون ملاحها ولا غني الما المعقى فان به يكون ملاحها ولا غني المناه في مثل هذه بالنزيل الطبيب المحقى فان به يكون ملاحها ولا غني المناه في مثل هذه بالنزيل الطبيب المعقى فان به يكون ملاحها ولا غني الني الرمن الطبية وتغرس التي

ومن كتاب الشيفين ابي عبد الله محمد أبن ابراهيم ابن النصال والحكيم ابن الخيرة رحمهما الله في معرفة طبايع تراب ظاهر الارض

I Lease تتهكو en lugar de

<sup>\*\*</sup> Léase como en el prólogo Justil en lugar de ....

idoneidad para sementera ó plantío con el abono que requiere cada cosa, y á los árboles y verduras que prosperan en ellas, hablando de la blanca, dice Abu-el-Jair, que esta tierra es por naturaleza fria y seca, y Abu-Abdalah Enb-el-Fasél, que es menuda la yerba que en ella se cria [aun en el tiempo de su mayor fuerza que es] quando arroja y conserva la flor; la qual no produce en abundancia, á no ser por [otra parte] gruesa y feraz. Que por lo demas necesita esta tierra mucho cultivo por ser dura 2; la qual si se trabaja y cava repetidas veces, y se beneficia con mucho estiercol (como lo exige su calidad de fria), los árboles que en ella hubiere serán altos 3, robustos, grandes y acopados. Que si siendo llana, despues de labrada y beneficiada con estiercol se sembráre, prosperará en ella qualquier sementera, cuyas plantas requieran mucha copia de estiercol caliente y húmedo, y mucha labor; pero que no sufre la mucha copia de agua por razon de su frialdad. En esta misma tierra prospera la higuera, el olivo, el algarrobo, el peral 5, el granado, el almendro, el membrillo, el pistacho y la vid. Particularmente el almendro se cria excelente 6, y lo mismo la higuera y el algarrobo; de los quales la higuera y el almendro no han menester aqui mucha labor, ni son de tanta magnitud [como los otros árboles. Aunque ] en otras tierras se crien muy bien la higuera y la vid: pero en esta la uva es muy dulce y

التي تملح للزراعة والغراسة وما يعالم به كل نوع منهبا وما يجود فيه من الشجر والخضر من ذلك الترنة البيضا قال خ طبعها البروية والببوسة قال ص وعشبها رقيق مسا دامت منورة ولا يكون العشب الكشير الافي الارن الكربيهة والسبينة منها وكناك مي غيرها وتحتاج هله الارمن الي علمارة كثيرة لفطها فاذا عهلت وكرر صليها الحرث والحفير وطيبت بالنزبل الكثير لاجل بردها طابت وصلحت وعظمت فيهما الاشجار وتدوحت وأن كانت سهلية واعتمرت وطيبت بالربل وزرعت خسار مسا يزرع فيها ويحتاج نباتها الى النربل الكنير الحار الرطب والعمارة الكثيرة ولا تحتمل هذه الارض كثرة الها لبردها ويجود فيها شجر التين والنزينون والخروب والمكشري والرمان والملوز والسفرجل والفستف والكرم وينجب فيها شجر اللوز وبعظم وكناك شجر التين والخروب وليس يحتاج فيهاشجر النبين واللوز الي عبارة كتيرة وليس يعظمان فيها والتين والعنب انجب في غيرها الا أن العنب يكون فيها شديد حلاوة

<sup>1</sup> Prefiérese يجود de la copia غيجود del original.

ع Léase الغطها en lugar de لعطها del original ó لغطها de la copia.

<sup>3</sup> Prefiérese طالت del original à طابت de la copia.

<sup>4</sup> Lease عام en lugar de ماخ del original هام de la copia.

<sup>5</sup> Prefiérese البكثري del original á البكثري de la copia.

<sup>6</sup> Está de mas ويعظر, pues de otra suerte habria contradiccion en el contexto.

xugosa. Tambien se crian ventajosamente I en ella las especies de eneldo silvestre, el glasto 2, el añil y la rubia de los tintoreros. Para este género de tierra es de mucho abono la palomina sin que [por esto] resulte á los árboles que en ella hubiere daño alguno, como opina Abu-el-Jair. Esta tierra es calificada con varios epitetos, segun otro Autor; pues es llamada tierra blanca montesina, blanca desnuda de yerba, blanca xugosa, gruesa, fuerte, substanciosa 3, dulce, y blanca salina; la qual no es de ventaja alguna, y debe ser humedecida despues de enxugarsele el agua; cuya calidad se conoce tambien probándola al gusto.

De este [género de tierra] hay otra, segun Jah, de partes resudantes, no gruesa y de color polvoroso, que es un mixto de bermejo, blanco y negro que de nuevo aparece [en ella]; la qual, segun Abu-el-Jair, es docil al cultivo. Tambien la hay pingüe gruesa y tenaz [ como la suele haber] en los llanos y en los montes; la qual es mejor que la blanca, ni ha menester tanta labor. En ella prevalece el olivo, el granado, la encina, el algarrobo, el alfónsigo, el peral, el níspero aronio, el níspero comun, el almendro, la vid, la higuera colorada [de higos] largos, mixtos y velludos \*, y todas las especies de higuera negra. De las hortalizas se cria bien en esta tierra la acelga, la col, el rábano, la zanahoria 4, el nabo y semejantes. El abono que

كثير المايية ويجود ايضا فيها انسواع السحوي والسسماي والسنيل والفوة ويصلع هذه الارض زرق السحمام معلاحا كثيرا قال خ شجرها لا يضرها الضر وقال غيرة توصف هذه التربة باوصاف فيهقال تسربة بيضا جبلية وبيضا جردا وبيضا ندية وسمينة وملبة وكنية وحلوة وبيضا مالحة ولا خير فيها وهي التي تستدي بعد جفوفها من الما يوجه ناك ايسنا بالماوق \*

قال جه ومنها معترقة الاجزا غير سبينة والتربة الغبرا والغبرة لون احمر وابيض واسود محدث بالاجتباع قال خ هي ارمن مسقادة للعبارة ومنها كريبة سبينة ولزبة وتكون في السهل والجبل وهي اصلع من السربة البيضا وتعتاج من العبارة اقل ما تحتاج البيضا وبجود فيها الزبتون والرمان والبلوط والخروب والفستق والكبشري والنوعرور والمستق والكبشري والنوعرور النين الاحمير والطيل والضبيص والشعري وحميع انواع النين الاسود ويصلح فيها من السود ويصلح فيها من السود ويصلح فيها والجزر والسلجم وشبه ذلك ويوافقها ويصلحها

I Prefiérese يجود de la copia á يجود del original.

<sup>2</sup> Léase السيار en lugar de السيار

<sup>3</sup> Prefiérese والمكانية de la copia à والمكانية del original.

No se halla en Beithar con estos nombres las diferencias de tales higueras; ni Dioscórides habla sino de dos especies, doméstica y silvestre: pero el Doctor Laguna dice, que son innumerables.

<sup>4</sup> Prefiérese الجوز de la copia في del original.

conviene á esta especie de tierra es la palomina y el agua dulce, y tambien la tierra bermeja. Segun Abu-el-Jair y otros es por naturaleza caliente y seca; de cuyas calidades la primera es la mas dominante. Hay tierra bermeja gruesa, y bermeja muelle que tira á negra un poco como de color de pasa I llamado indiano; y la hay mezclada de una poca arena llamada ras que es de dos especies, una con mezcla de arena, y otra bermeja y viscosa sin esta mezcla. Tambien la hay montesina y llana, que siendo dura, fuerte é indocil á la labor, antes de emplear en ella mucho trabajo y fatiga, ha menester mucho cultivo para que atenuándose se ablande 2 la dureza que tienes la qual así mejorada, despues se siembra una vez sin preparativo de estercolo \*, y sufre la mucha agua, cuya humedad retiene largo tiempo. Léjos de necesitar ella mucho estiercol, dice Abu-Abdalah Ebnel-Fasél, debemos echarle tan poco, atendido su calor, que apénas se le descubra, y lo mismo por respecto á los árboles que tuviere. Bástale pues la sola labor; bien que en caso de haberla sembrado repetidas veces se le agregará algun estiercol habiéndola regado antes: la mucha copia del mismo la desubstancia y debilita; y lo contrario sucede, dicen, si fuere poco y de bestias, y repodrido de dos años. Si permanece inculta, solo produce aquel género de yerba que carece de verdor 3.

زرق الحمام والما العذب والتربة الحمرا قال خ وغيرة طبعها الصرارة واليبوسة وحرارتها اكتر مى يبوستها وهي انواع منها حسرا سبينة وحمرا رخوة ومنها مايلة الي السواد قليلا مثل لون الزبيب ثم وتعرف بالهناية ومنها ما يضالطها رصل قليل وتسمى الرس وهي نوهان احدهها يخالطه الرصل والاخراحير علك لا يضالطه رصل ومنها جبلية وسهلية وهى ارض غليظة قوية غير منقادة للعهل الا بعه مشقة وقهر وتحتاج الى عمارة كثيرة حتى يرق ترابها وتلين شدائها وبذلك يملع حالها وتزرع بعد ذاك مسرة واخسأة دون رمل وهي تحتمل الها الكثير وتمسك الثري زمانا طويلا قال ص ولا تحتاج الي زبل كثير بل نقلل لها مى ذلك لاجل حرارتها حتى تكادلا تظهر فيها وكذاك يقلل منها أشجارها وتكفاها العبارة مقط وتلزاد من النزبل أن زرعت مرة بعد اخسري ولاسيها علي السقي وكثرة الزبل يوهنها ويمرضها وقبل تكرم بقليل من الزبل البالي من عاميس زبل دواب واذا تبورت هكة الارض لم ينسبت فيها من العشب الا ما لا خضر له \*

r Léase التي en lugar de . ثم

a Prefiérese تلين de la copia علين del original.

一、"福祉收益

<sup>\*</sup> Léase دون وا وا دون دمل en lugar de دون رصل. Es mas conforme esta leccion al contexto; pues poco mas abaxo dice el Autor que basta á esta tierra el cultivo de la labor solamente, y que solo en el caso de seguir sembrándola se ha de estercolar; sí bien con poco estiercol.

<sup>3</sup> Prefiérese لا خطر له de la copia à لا خطر له del original. TOM. I.

Segun el citado Abu-Abdalah Ebnel--Fasel prevalece en esta tierra la higuera, el nogal, el almendro, el moral, el pino, el enebro, el cipres, el cidro, el algarrobo, el alfónsigo, la murta [ó mirto], el azufaifo, el níspero aronio, el serval, el manzano, el ciruelo comun y el de ojo de buey [6 negro], y tambien la rosa; la qual aquí sale de un encarnado muy vivo. Es máxîma del citado Autor, que la tierra bermeja es buena para sementera y no para plantío; si bien se dice que la de este mismo color y pedregosa es mas conveniente para árboles, como tambien la demasiado negra. Asimismo dice, que la tierra bermeja es buena para hortalizas y en ella prevalece la cebolla, el ajo, la berengena, el rábano, la zanahoria 1, el nabo, la mostaza, el mastuerzo, el axenúz, la alcaravea, la ruda 2 y plantas semejantes. La tierra llamada elris, que es la bermeja con mezcla de poca arena, es débil y delgada, y en ella nada prevalece; fuera del olivo, si se estercola mucho con palomina, y se ara algunas veces. Hay otra especie de bermeja viscosa que no embebe presto el agua, conocida tambien por el nombre de ris, y en ella prevalece el olivo, la higuera velluda, el algarrobo, la encina, el peral, el serval, el níspero aronio, el castaño y semejantes. Esta necesita la misma labor y estercolo que la anterior.

La tierra negra, dice Abu-el-Jair, por naturaleza caliente y enxuta es poco docil al cultivo y al arado; y en la que de este [género] no se resquebraja no prevalece arbol alguno, á no ser despues de muy labrada, regada

and the second of the second

قال ص يجود فيها شجرالتين والجوز واللوز والفرصاد والمنوبر والعرعار والسسرو والانرج والخروب والفستف والاس وإلعناب والزعرور والغبيرا والتفاح والاجاس وعيون البقر ويجود فيها الورد نعها وبحهر جدا قال ص الارمن الحمرا تملع للزرع ولا تملع للشجر وقيل أن الارمن الحبرا المحجرة أوفق للشجر والارمن السويا المفرطة السواد قال ص وتصلع التربة الحمرا الي البغول وينجود فيها البصل والثوم والبادنجان والفجل والجرزر والملفت والخردل والحرف والشونييز والكراوبا والفيجى وما اشبه ذلك واما الربس وهي التربة الحبرا المختلطة بالرمل البسير فهي تبريناه مهزولته وتنينقيها يجود فيها شي الا الزيتون اذا اكتر تزبيلها بزرق العهام وحركت بالعرث مراث ومنه نوع اخر احسر علك لا يتلاخله الها بسرعة يعرف ايضا بالريس يجود فيه الزبتون والتين الشعري والتحروب والبلوط والكهتري والغبيرا والزهرور والشاه بلوط وشبه ذلك ويحتاج في العمل والتزبيل مثل ما تقدم \*

والتربة السودا قال خ طبعها الحرارة واليبوسة وهى قليلة الانقياد للعمارة والحرث ولا ينجب في ذلك لا يتشقف منها شجر الا بعد y cultivada con toda diligencia. En la العمارة الكتيرة والسقي بالما ولا يغفل صنها

<sup>1</sup> Prefiérese الجور de la copia à الجور del original.

<sup>2</sup> Prefiérese الغبض de la copia à الغبض del original.

misma montesina bien labrada prevalece el olivo; el algarrobo, la encina,
el castaño, el serval, el peral, el ciruelo, el cerezo y semejantes árboles;
pero ni la higuera ni el durazno son
aquí duraderos, ni muy fructíferos.
Aquí prevalecen las sementeras de habas, cebada, lentejas, mijo, panizo,
cominos, alcaravea, axenuz y semejantes, y tambien el mastuerzo, el culantro y la mostaza.

Segun otro Autor hay otras especies de tierra del mismo género; una blanda resquebrajosa; otra montesina dura que se resiste al golpe de la espiocha al romperla con ella; otra de color semejante al de la ceniza parda; y otra húmeda. La demasiado negra, dice el Haj Granadino, se abrasa hasta declinar de su justo temperamento viniendo á faltarle la humedad que tenia, de que se sigue el desmedro de los árboles. El abono para estos y para ella es el estiercol antiguo que por esta razon dexó de ser cálido, conservando solo la humedad.

Segun Jah, la que de este género fuere gruesa y viscosa presto se suelta con el agua. Y segun otro opina, en la que se resquebraja en la estacion del calor no prevalecen los árboles; pero sí el trigo, algunas legumbres y muchas matas espinosas como la alcarchofa, cambroneras \* y semejantes; si bien es de mala calidad la que abundáre mucho de alcarchofas. Las tierras de este género que fueren buenas, medianas ó viles se conocen por las señales mencionadas arriba. La tierra almódanat [ó engrasada], llamada así por estar junto ó cerca de poblados y que por esto tiene mezcla de estiercol de bestias y cosas semejantes, aun la inferior es buena por esta causa, y el color de su superويصلع في الجبلبة منها علي حال مع كثرة العمارة شجر الزبتون والخروب والبلوط والشاة بلوط وشجر الغبيرا والكيشري والاجاس والقراميا وشبه نلك ولا يجود فيها شجر التين وكذلك الخوخ لا يطول عبرة ولا يكثر حمله فيها ويزرع فيها الفول والشعير والعلس والدخن والدرة والكبون والكراويا والشونيز وشبه نلك يجود فيها الحرف والكراويا والشونيز والخردل \*

قال غيرة هي انواع منها تربة رضوة تتشقق وجبلية صلبة اذا ضرب فيها بالمعول يمنع موضع الضربة ومنها ما يشبه لونها لحول السرساد لاسود ومنها رطبة وقال في منها سودا مفرطة السواد احترقت حتى حد الاعتدال وعدمت الرطوبة التي بها ثم الشجر واصلاحه وهذه يصلحها الزبل القديم لانه قد نصبت لقدمه حرارته وبقيت رطوبته\*

وقال جه منها سبينة لزجة سريعة الانخلال بالها وقال غيرة التربة منها وهي التي تتشقق في فصل الحر لا يجود فيها شجر ويصلح فيها البر ويعمن القطان واكثر عشبها الشوك مثل الحرشف والعداليق وشبه ذلك والتي يكثر فيها الحرشف نعها ردية وتعرف الطيب والوسط والدون امنافها مها تقدم وصفه والتربة الهدمنة سبيت بذلك لاتمالها بهساكي الناس وقربها منها ويخالطها لذلك زبول الدواب وشبه ذلك ويصلح بذلك الدنية منها وحثيرا ما ينقلب

ficie se vuelve muy negro. Pero si es de buena calidad, daña \* este mucho estiercol á sus plantas luego que el ayre se calienta. Si es arenisca, blanca, montesina enxuta, ó áspera pedregosa, ó de aquellas especies de tierra que beneficia el mucho estiercol, [en este caso ] les aprovecha la mucha copia del mismo. La tierra contraria á ella se llama barániat [ ó de campiña ], y es la que está léjos de los poblados. La almódanat [ó engrasada] ha de ararse repetidas veces para que la de la parte superior se incorpore bien con la de la inferior y adquiera un buen temperamento; en la qual prevalecen los granos y legumbres de que se sembráre; y tambien las hortalizas, siendo [tierra] de regadío. Todos los árboles, á que conviene y pueden sufrir el mucho estiercol, prevalecen con ventaja en esta especie de tierra. Pero los que no lo sufren como el avellano y semejantes, no son aquí de larga vida, y lo mismo el durazno, el qual tampoco es muy fructífero.

La tierra amarilla [ó azafranada], dice Abu-Abdalah, es por naturaleza semejante á la blanca en lo fria y seca, si bien de calidad inferior, así como lo es comparada á la negra montesina; la qual es mas feráz que ella. Es pues débil y poco blanda, y no se mejora sino á fuerza de muchas labores y de muy gran copia de estiercol antiguo de bestias ú ovejas sobre que haya pasado un año, sin el qual nada util produce absolutamente. Dicen, que no hay bondad alguna en estas especies de ella [á saber], la mocádanat que es semejante al cuero curtido, y húmeda; la de un color tirante á blanco, que es lodosa y se llama elbir, la qual se resquebraja, y es de las mas blandas; y

ذلك لون ظاهرها الى السسواد وإن كانت ارض طيبة اضرة كثرة ذلك الزبل بنباتها انا سخى الهوي وان كانت رملية او بيما او جبلية يابسة او حرشة مضرسة او نوع من الانواع الارض التي تصلحها كشرة الزبل نفعها نلك وصد هذه تسبي البرانية وهي التي تبعد عن مساكن الناس ولارض الهدمنة يكرر حرثها مرات ليبتزج اعلاها باسفلها ويعتدل حالها ويرزع فيها الصبوب والقطاني فيجود ويزرع فيها البقول على السقى فيجود ايضا وينجب فيها جميع الاشجار التي يملحها كثرة النربل والتي تحتيله واما ما لا يحتيله منها مشل السفرجل وشبهه فلا يطول عسرة فيها وكذلك الخوخ لايطول عهرة فسيسها ولا . يكثر حمله \*

والتربة المغرا قال ص طبعها قريب مس طبع الارص البيضافي البرودة واليبوسة الا انها دونها في الطيب ودون الارض السودا الجبلية اليضا واقل فايدة وهي معيفة مقتلة لطيفة لا تصلع الا بالعمارة الكثيرة والزبل القديم الكثير جدا زبل الدواب والغنم الذي قد اتي عليه الحول وان عدمت ذلك لم يكس فيها منفعة البتة وقيل انها انواع منها المحكنة التي تشبه الكدان الا انها رطبة ومنها ما يبيل لونها الي البيامن وهي الطفها طفلية وتسمى البير وتشقق وهي الطفها

la sumamente viscosa, que no es de buena calidad. De estas, segun Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél, solo es buena la primera, en la qual no prevalecen sino los árboles de robusta raiz [ó pie], como el algarrobo, el almendro, el níspero aronio, la encina, el castaño, el nogal, la palma, el cidro, el moral y semejantes, y esto labrándola y estercolándola mucho.

La tierra áspera llamada mosármena y moháyena, dice Abu-el-Jair, es por naturaleza fria y seca, y es de dos especies; una con mezcla de arena gruesa, y otra de yeso ó de piedrezuelas. Tambien la hay montesina y llana: la montesina que baxo de su superficie contuviere mucha cantidad de piedras juntas resiste á la labor y no es de buena calidad. La llana, cuyo pedrisco estuviere á flor de tierra, ha de ararse repetidas veces hasta incorporárselo [con la tierra del centro]; con lo qual se mejora. Haciéndose [pues] fecunda por la labor es menester cultivarla y regarla mucho, y estercolarla con suficiente copia de estiercol de ovejas y palomina; y lo mismo toda tierra de montaña. En la tierra áspera prevalece el nogal, el alfónsigo, el cabrahigo, la higuera dihál, el rosal, el ciruelo, la vid, (la qual se cria sobremanera robusta), el albaricoque, el almendro, el laurel, el enebro, el cipres, el mirto [murta 6 arraihan morisco], el aromatario, el níspero comun y todos los árboles grandes y pequeños que suelen criarse en los montes.

Segun la Agricultura Nabathea en esta tierra prevalece la higuera ladi y colorada. De las verduras, [ú hortalizas] las calabazas (sembrando antes las desabridas), las berengenas, las especies de poleo [ú ocimo] \*, la ruda, la azucena, la nenufar, el almoraduz, el

ومنها شديدة اللزوجة لا خيير فيها قيال ص ولا يملع منها الا ما فيه رطوبة وكانونة ولا يملع فيها من الاشجار الا ما له منها اصل قوي مثل الخروب واللوز والنعرور والبلوط والقسطل والجوز والنخصل والاترج والفرصاد وشبه ذلك ولا يجود فيها الابالعهارة الكثيرة والنزبيل\*

والتربة الحرشا وتسبي البمرمنة والبحينة ايضا قال خ طبعها البرودة واليبوسة وهي نوعان احدهما تراب مختلط بسرمسل غليظ والاخر تراب مختلط بجما او بعجارة صغار محببة وتكون جبلية وتكون سهلية فها كان منها في الجبل وتحت طاهرها حجارة كثيرة متملة يمنع العمل فلا خير فيها وما كان منها في السهل وحماوها مغار بحيث باخذها العمل فتلك يكرر عليها الحرث مرات حتى تختلط وتبتزج فتصلح بذلك وهي نبانية للعمل وتحتاج الي العمارة الكبيرة والسغي بالها والزبل الكثير زبل الغنم وزرق الحمام وكذاك الارض الجبلية كلها ويجود في التربة الصرشا شجر الجوز والفستق والنكار والتين اللبيقال والورد والاجاس وبصلح فيها الكرم جدا وبجود فيها البشبش واللوز والرند والعرعر والسرو والاس والدادي والبشتهي وجبيع ما ينبت في الجبل من الاشجار الكبار والمغارب قال ط والتين اللي والاحمريجود فيها ويجود فيها من الخضر الغرع ويعجل ما لا طعام فيها والبائنجان وضروب الاحباق والشبيجن والسوسى والنيلوفر والمسردروش

maro [ó stachy] y semejantes. De las legumbres las lentejas, las judias, los garbanzos &c. especialmente sembrando estos granos tardíos; cuyas plantas han de cultivarse con toda diligencia y cuidado, pues quanto de cultivo se acortáre tanto el producto será de ménos; y [así podrán] sufrir [tambien] los tiempos revueltos y vientos contrarios. Segun Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél, si en esta tierra mudada á otro suelo húmedo se siembran calabazas, [se logran] temprano y de buen sabor.

Por lo que hace á la arena, la hay de tres especies, segun Abu-el-Jair, una muy menuda y blanda, otra gruesa sin consolidacion que no es de buena calidad ni nada produce, y otra menuda con mezcla de mucha tierra, conocida por el nombre de tierra harírat [ó caliente].

Segun el Autor de la Agricultura Nabathea y otros, la arena húmeda recibe por su debilidad qualquiera alteracion del ayre, y así en tiempo de frio se enfria, y en tiempo de calor se calienta. Por lo demas es fria; y asimismo declina á dicha calidad la tierra arenosa compuesta de mayor parte de arena, aun sin alterarse mucho el ayre, segun dicen; la qual, si en ella es mas la parte mejor, recibe ménos frio, á cuyos árboles presto se les cae la hoja y el fruto, segun opina Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél.

La especie mejor de esta tierra, dice este mismo Autor, es la compuesta de iguales partes, la qual beneficiada con mucha copia de estiercol se ablanda [ó es docil] al cultivo: no sufre la mucha agua, y es mejor que se seque para darle el riego en esta disposicion. Como quiera que embebe presto el agua con que se riega correspondientemente, es enxuta en la superficie y húmeda en el centro. En والبروة وشبه ذلك ومن التحبوب التعلس واللوبيا والحمص وشبهها ولاسيما اذا زرعت سوخرة ويجتهد في عمارتها فان قصر عن ذلك قصرة في الغلة وهي محتملة لتنقلب الازمنة واختلاف الاهوية علي نباتها قال ص وإن نقل من ترابها الي سومع اخر رطب التربة وزرع فيها التارع بكر بالاطعام \*

قال خ الرصل ثلاثة انواع احدها رصل دقيق جدا لين والثاني رصل غليظ غير سلتيم لا خير فيه ولا ينبت شيا والشالث رصل دقيق مختلط بتراب كثير ويعرف بالتربة الحريرة \*

قال ط وغيرة الرصل الرطب يقبل تغير الهوي لمنعفه فيبرد في زمن البرد ويسخن في زمن البرد ويسخن في زمن الحر وهو بالجهلة بارد وكذلك الارض الرصلية فان خالط الرصل ترابا فان كان الرصل اكثر فهو الي البرد اميل وقيل بغير الهوي اكثر وأن كان تأثيرة فيه اكثر فان قل قباله تعجسل سقوط الاوراق الشجارها وثهرها\*

قال ص واحسن ما يكون في الاعتدالين ويصلحها الزبل الكثير وهي سهلة للعمارة ولا تحتمل الها الكثير والاصلح ان تعطش وحينيذ تسقي والارمن الرملية المسلك ورق تبتلع الها بسرعة فتقدر لها منه ما يعلم بها فقد يجف وجهها وباطنها راو ويجود فيها

ella prevalece la palma, el pino, el taray, el cipres y los demas árboles que se crian en arenales húmedos, y de las verduras la verdolaga. La tierra harirat que es [la de las márgenes] de los grandes rios, y cuyo color dominante es el polvoroso en justa proporcion, tiene mezcla de arena blanda sin ser esta la mayor parte [de que se compone].

La tierra de este género que fuere humeda y blanda es la de mejor temperamento, dice Abu-el-Jair, la mas docil á la labor, y la mas anágola á toda planta, á todo ayre y á toda agua. No sufre el mucho estiercol, y solo se estercola en tiempos frios. El conveniente á ella es el antiguo y podrido, bien sea puro de ovejas, ó el excremento humano en la misma forma, ó mezclado. Aquí prevalecen las varias especies de frutales, arraihanes [ó murtas], ocimos [ú albahacas] y jazmines, todo género de hortalizas, la higuera dikál \*, la cordobesa blanca y la abierta, el avellano, el manzano, el cidro \( \) o toronjo], el naranjo, el azufaifo \*\* y el granado. Tambien prevalece en esta tierra (como r en otras) el altramuz, el moral, el rosal, el nogal, el datil, el níspero, el durazno, el zerezo; si bien este arbol no es aquí de larga vida por llegar presto á su término, y porque siendo sus ramos poco nudosos, los sorprehende y daña el frio, · estando aun tiernos. Asimismo, el higo madura aquí tarde de manera que llegan las lluvias á sorprehenderlo. Tambien prevalece en esta tierra la cebolla, el puerro silvestre<sup>2</sup>, el lino, la من الاشجار النخل والصنوبر والطرفا والسرو وساير الاشجار النابئة في الرمل الرطبة ومن الخضر الرجلة والتربة الحريرية تكون من الانهار الكبار والاغلب علي لونها الغبرة وهي في الاغلب مستوية وهي تربة مختلطة برمل لين غير غالب عليها\*

ومنها رطبة ورخوة قال خ هي صبى اعدال الارضين وإقبلها للعمل وهي موافقة لكل نبات ولكل هوي ولكل ما وليس تحتمل الربل الكتير ولا تزبل الافي زمن البرد فقط ويوافقها من انواع الزبل ما قدم وعفى وذلك زبل الغنم وحدة أو زبل الانسان وحدة والزبل الشعشلط ايضا ويجود فيها من ضروب الفواكه وانسواع الرباحيي وامناف الاحباف والياسيين واجناس الخمر كلها والتين الديفال والقرطبي الابيمن والفارف والسفرجل والتفاح والاترج والنسارنج والاعناف والرمان وهو ينجب فيها الترمس نجابته في غيرها والفرصاد والورد والجوز والقشم والمشتهي والخوخ والقراميا الاانها ليس يطول عبرها بها لانها تدرك سريعا وشجرها قد يميبه المر لكثرة اتباعه فيلحقه زمنس البرد وهو رخص وكناك ايضا يتاخر فيها التين بالنضج فيلصقه المطر وبجود فيها البصل والمعاثى والكتان

<sup>\*</sup> Aquí se lee difál ديغال y mas arriba dikál ديغال.

<sup>\*\*</sup> Léase العناب en lugar de الاعناف.

r Léase ڪنجابته en lugar de بحانبه del original 6 خنجابته de la copia.

<sup>2</sup> Léase النباتي en lugar de البعاتي del original ó البعاتي de la copia. — Véase á Diosc. lib. 2 cap. 139.

alheña, el arroz, el añil <sup>t</sup>, el algodon, las legumbres, el ajonjoli, el panizo, el mijo, el azafran y toda verdura hortense. En suma todos quantos géneros y especies de verduras y árboles se siembran y plantan en los huertos prevalecen en esta tierra.

La tierra llamada gruesa tiene, segun Abu-el-Jair y otros, el color entre blanco y amarillo, y es crasa, fuerte, viscosa, y sin humedad. Es indocil á la labor, y se resquebraja en tiempos calurosos como los desiertos [ó tierras yermas], sí bien se cierran 2 sus hendiduras quando llueve. Es dura y no la penetra el agua por la mucha yerba 3 y viscosidad que tiene. Sufre la mucha copia de agua, y no hay duda que el estiercol que la conviene es el de bueyes y el de ovejas, repodridos.

La tierra gruesa, dice Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél, adquiere soltura con la ceniza, estiercol y cultivo hasta sutilizarse y ablandarse. [Algunos] dicen, que esta tierra es buena (como toda la que se resquebraje con grandes hendiduras) para sementera y no para plantío, rábanos, nabos, cebollas, ajos, alcaravea, ni plantas semejantes.

Dice Kastos que no se plante arbol alguno sino en tierra sana sin aspereza ni piedras, ni en la que se resquebraje; y lo mismo se dice de los campos que se hallaren ser de la misma especie, y enxutos en la mayor parte. والحنا والارز والنبل والقطن والقطاني والجلجلان والحنف والدخى والدرة والزعفران وجميع البقول البستانية وبالجملة كلما يزرع ويغرس في البساتين من انواع الخمر وامناف الشجر يجود فيها\*

والتربة التي تسبي الغليظة قال خ وغيرة لونها بين البيامن والصفرا وهي غليظة قوية علكة ولا رطوبة فيها وهي غير منقادة للعمل تتشقق في زمن الحر مثل البرية وتتغلق شقوقها أذا نزل عليها البطر وتتعلك ولا يغوص فيها البا لكثرة شبعها ولزوجتها وتحتبل الكثير منه ويوافقها زبل البقر والغنم معفنين ولا بدخ قال ص تحلل الارض الغليظة بالبرماد والزبل والعمارة حتى ترق وتسلس قالوا وهذه الارض تصلع للزرع ولا تصلع للغراسة وكذلك كل ارض تتشقق سقوقا كبارا والغجل والسلجم والبصل والثوم والكراويا

قال ق لا يغرس شجر الا في الارمن المحيصة التي ليس فيها خرف ولا حجر ولا يغرس شجر في الارمن المنشققة وتوجد برية من هذه الانواع فيبست على الغالب عليها ويذكر بحسب ذلك\*

<sup>1</sup> Léase النيل en lugar de النبل

a Prefiérese تتغلق de la copia á تتغلق del original.

<sup>3</sup> Prefiérese لكثرة شعبها del original á لكثرة شعبها de la copia.

### ARTICULO VII.

De los terrenos que no son buenos para sementeras ni plantíos, y en que nada de esto prevalece.

Tales son, dice Abu-Abdalah-Ebnel-Fasél y Abu-el-Jair, la tierra muy amarilla [ú ocre], de que se hace uso para dar color á las maderas y teñir paños 1; la tierra de un bermejo cargado llamada de almagra [ó almagreña]; las tres especies de tierra del mismo nombre [llamadas] burka, que son las de un blanco tirante á amarillo, y que exhalan un olor de alcribite; la cascajal ó pedregosa, que es la blanca áspera que contiene debaxo piedras calcáreas [6 calinas] y arena gruesa y áspera \* de cegados torrentes; la tierra de color celeste de que mezclada con barro de alfahareros se hacen tinajas para el aceyte y el vino; la amarilla de color de piel semejante á la piedra del mismo color \* húmeda; la tierra salada, la mineral de oropimente, alcribite, cobre, hierro y semejantes; y lo mismo las de especie de lodo muy viscoso, como el blando, el armenio, el romano que es el principal [ó mas fino) \*\* y el de que se hacen los ladrillos \*; la tierra saluki \*\*\*; el limo, el lodo de los rios y semejantes. Algunos llaman á esta tierra móhmalat esto es, [insignificante ó inservible].

ومن انواع الارمن ما لا يصلع للزراعة ولا للغراسة

قال ص وخ من ذلك التربة المفرأ الفاقعة التي تصرف في مبغ الخشب والشاب والتربة الصيرا القانية التي تسبي مغرة وهي تبلاثة انواع وتربة برقة وهي بيما الي المفرا تسطع منها رابعة الكبريت والتربة الحمية وهي العجرة وهى بيضا حرشا تحتها حجارة يعمل منها الجيبر والرصل الغليظ الاخرش السيال الاعمي والتربة الزرقا التي تخلط بطين الفضاريس بعهل الخوابي والمفرا الكدنة التي كانها حجر الكدان الرطب والارن السبخية والبعادنية مشل الزرنيخية والكبربتية والنصاسية والصدييدية وشبه ذلك وكذلك انواع الاطيان اللزجة جدا مثل الطغل والطيس لارمتى والطين الرومي وهو خاتم الروس والطين الجوري والتراب السلوقي والحساة وطفل الوادي وشبه ذلك وبعمن الناس يسمي هذه الارض البهبلة

r Parece debe leerse الثياب en lugar de

de la copia. الاخرش de Prefiérese الاحرش del original à

<sup>\*</sup> الصفرا الكدنه التي كانها حجر الكدان. Me es algo confusa esta expresion del original.

<sup>\*\*</sup> وهو حاتم الروس. Traduzco esta expresion con alguna duda.

<sup>3</sup> Léase الطبي الجوري en lugar de الطبي الاحوري

<sup>\*\*\*</sup> النراب السلوقي. No sé si por esta tierra se entienda la de algun parage particular, 6 la de cierta calidad comun á muchas de diferentes regiones. Si lo primero, se debe traducir: la tierra de Saluka (pueblo de la Arabia feliz); y si lo segundo, la tierra de buen barro; si bien para traducir así es menerter leer السلوقي.

Se ha tratado pues de los abonos de las tierras gruesa, resudante, manantial, salina [ó salobre], arenisca y demas especies, de que se hizo juntamente mencion en el anterior artículo, conforme á la doctrina de la Agricultura Nabathea que se ha extractado; cuyas máximas puedes ver y juntar con las alegadas arriba, tomadas de los libros de los dos Doctores Abu-Abdalah, y Abu-el-Jair; en lo qual [tendrás] quanto baste en la materia con el favor de Dios, que es quien ordena con conveniencia y utilidad [el influxo de las causas segundas 7. El es el Señor supremo á quien solo se debe la adoracion y el culto.

قد تقدم علاج الارض الدسية والعرقة والنزة والبالحة والرملية وما ذكر مسعها منى انواع الارضين التي يصلحها السعلاج في الفصل قبل هذا حسبها نقل مس الفلاحة النبطية فخله من هنالك واجهعه الي ما ذكر قبل هذا مها نقل مس كتابي الشيخين ابي عبد الله وابي الخير ارحمهها الله يجتبع من ذلك ما فيه كفاية انشأ الله تعالي وهو الهوفة لا رب غيرة ولا معبود سواده

# CAPÍTULO II.

De los estiércoles y sus especies; de su utilidad, preparacion, y modo de usarlos ó aplicarlos. Refiérense los árboles y verduras, que sufren, ó no, el estiercol; todo tomado del libro de Ebn-Hajáj, en que baso el nombre de sirjin trata del estiercol.

El estiercol, dice Junio, hace á la tierra buena de mejor calidad, y á la mala la beneficia mucho y robustece. La de buena calidad no necesita mucho estiercol, y la de un justo temperamento necesita algo ménos que ella, y mucho la débil y delgada. No se ha de estercolar la tierra de un golpe [6 de una vez], sino que conviene hacer esto poco á poco y en diferentes veces; pues así como la tierra que no se estercola permanece fria, así tambien se abrasa la que recibe el estiercol en mayor cantidad de la que

# الباب الشائي

في الربول وانواعها ومنقعتها وتدبيرها ووجه استعمالها وعملها وتسمية ما تحتمله من الاشحار والخضر وما لا تحتمله منها من كتاب ابن حجاج رحمه الله وفي القول على السرجيان وهو النربل الأ

إقال المنبة وإما الارض الردية فانه يملعها الارض الطيبة وإما الارض الردية فانه يملعها الارض الطيبة لا تختاج السحا حثيرا ويقويها والارض الطيبة لا تختاج الي سرجين حثير وإما الارض المعتدلة فانها تحتاج الي سرجين اقل قليلا مها تحتاج اليه الارض الطيبة وإما الارض الضعيفة الرقيقة فانها تحتاج الي سرجين حثير وليس ينبغي أن تصرجي الارض دفعة ولكي ينبغي أن تسرجي الارض دفعة ولكي ينبغي أن تسرجي قليلا مرات متواثرة قان الارض التي لا تسرجي التي سرجي باردة والارض التي تسرجي باردة والارض التي تسرجي باحثر من

corresponde. El que estercoláre las plantas debe echar el estiercol hácia el pie de ellas, cubriéndolas primero de tierra, y despues al mismo estiercol. Haciéndolo así, no se queman las plantas con la inmediacion del estiercol; cuyo calor va penetrando poco á poco á las raices por detras de la tierra intermedia y la otra que lo cubre, é impidiendo que se evapore dicho calor, hace que retroceda para abaxo.

Dice el mismo Autor, que el mejor estiercol con que se estercola la tierra <sup>1</sup> es el de todas las aves <sup>2</sup>, excepto el de gansos y demas aquátiles; el qual la corrompe por su humedad, á no estar mezclado con las demas especies de estiércoles provechosos. El mejor, dice, es la palomina por su calor; pues tiene la ventaja de fortificar la tierra endeble, y de influir con ella en la vegetacion y robustéz 3 de los frutos que produce, y tambien de matar la langosta [ó multitud de insectos de que abundáre] 4. Despues de este estiercol es tenido por de buena calidad el excremento humano por ser semejante en fuerza á la palomina, y tener especial virtud para matar [algunas] especies de yerbas. El estiercol de asnos es el tercero en calidad, y esto porque por su naturaleza fomenta y robustece los sembrados, y es bueno para toda especie de plantas. El estiercol de cabras es en orden el quarto por su demasiada acrimonia. Despues el de ovejas que es mas grueso [ó pingüe] que el de cabras; y luego el de bueyes. El mas endeble y vil de todos es el puro de caballo y mulo, el qual si se mezcla

المقدار تحترق وينبغي لبس يسسرجس الغروس ان يلقي السرجين علي عروقها وإسولها لكن ينبغي انه يلقي علي الاصول اولا ترابا ثم بعد ذلك يلقي السرجين علي التراب ثم يغطي ايمنا السرجين بالتراب فانه اذا فعل ذلك لم تحترق الغروس مس القا السرجين عليها ويرسل السرجين الحرارة من وري حجاب التراب الي العروق قاليلا ويهنع التراب الي العروق قاليلا ويهنع التراب الهغطي به السرجين حر السرجين ان يتنفس فيعكسه الي اسفل\*

قال يونيوس واجود ما يسرجي به زبل جبيع الطير ما خلا زبل الاوز وطيرالها فانه ارداها ليكان رطوبته الا انه ان خلط في ساير انواع الزبل كان نافعا قال واجبود البزميل كله زرق الحبام لحرارته وذلك انه ينفع الارض الضعيفة فانه يقويها ويعينها على نبات تمرها وتقويتها وهوا أيضا يفسد السد وبعد زرف الصيام في الجودة رجيع الناس لان فيه قوة شبيهة بقوة زرق الحمام وله قوة خامية ايضا في افساد انواع الحشيش وسرجين الحسيس هو ثالث بعد هذه في الجودة ونلك ان طبيعته تذكي ما يزرع وهو جيد لجبيع الخروس وبعر البعزي هو الرابع في البرتية وذلك انه حريف جدا ثم بعر المان وهو انسم من بعر البعز ثم بعدها حثي البقر وامعف جسيع انواع السرجين وإخسها سرجين الخييل والبغال اذا كان على وجهه ناسا أن يخلط

<sup>1</sup> Suplase آلارض.

<sup>2</sup> Prefiérese الطبر de la copia à الطبر del original.

<sup>3</sup> Prefiérase وتقويتها de la copia á تقريتها del original.

<sup>4</sup> Léase الجراد سا en lugar de المجراد Tom. 1.

con otras especies de estiercol fuerte es [no obstante] bueno y provechoso. Tal es la graduacion específica que Junio hace de los estiércoles.

Kastos dice que el mejor estiercol de aves es la palomina, la qual mata las yerbas con su calor: despues el de jumento; luego el de ovejas; y últimamente el de bueyes: que el mejor de todos para las plantas es el de el caballo comun y del llamado burdo [ó turco]; y que el estiercol mezclado es bueno para el olivo mas que otro alguno. Casiano da la preferencia en un artículo de su Obra al estiercol de caballo, lo celebra y encarga su [uso] á los labradores.

Segun Sidagós el Hisphahaniense , el calor ó humedad de los estiércoles es á proporcion del temperamento de los animales cuyos fueren;
porque si estos son de temperamento
cálido, del mismo es tambien su estiercol. Por exemplo, la palomina es
cálida y seca, porque de este temperamento son los animales que la arrojan. Y por esta regla te guiarás [para conocer la calidad] de todos los otros
estiércoles.

La utilidad del estiercol consiste en que aviva [ó excita] el calor natural en las plantas y en que ensancha [ó abre] con el suyo los poros de la tierra hasta penetrar á las raices. Hasta aquí Sidagós: quien despues vuelve á remitirnos á la opinion de Junio, que afirma ser conveniente ante todas cosas evitar el uso del estiercol de un año, y que de esto se asbtengan los labradores por no ser

بانواع السرجين المحريفة فانه يجود وينفع فهذا تنويع يونيوس للسرجين وتدريجه\*

واما قسطوس فانه قال احسن زبل الطير زرق الحيام فبحرارته يبيت الاعشاب ثم زبل الحبير ثم زبل الحبير ثم زبل البقر وانفع الازبال العامة للنبات زبل الخيل والبرانين واما الزبل البخلوط فعلاحة للزيتون اكشر من غيرة ولحسينوس فصل في حتاب فعل فيه زبل الخيل واثني عليه وحيل ذلك على قوم من الفلاحين \*

قال سيداغوس الاسباني حسرارة الازبال ورطوبتها عسلي قدر ازبال السعيدوان في امزجتها قاذا كان السهدوان حدار الدسزاج كان زباله كذاك كزرق العمام فانه حار يسابس لان العيوان الله ومي به كذاك وعلي ذلك يكون قياسك في جميع السراجين\*

فاما منفعته فانه يذكي الحرارة الغريزية في النبات ويفتح بحرة مسام الارمن ويخورها لولوج العروق فيها انتهي قوله ثم رجع بنا ساق الكلام الي قول يونيوس وذلك انه قال ينبغي قبل كل شي ان تجتنب استعمال السرجين من سنته وأن تنهنع

ي Léase فضل en lugar de فضل.

<sup>.</sup>الاسفهاني Léase ع

<sup>\*</sup> No hace falta la diccion confusa بخورها del original, y يخورها de la copia.

<sup>\*\*</sup> Carece de sentido la expresion que sigue, y no se puede rectificar : وبزيد في يبس العروق كما يربد في القرع

útil para nada, y porque juntamente tiene el daño de producir insectos. Pero que es de muy buena calidad el de tres ó quatro años, porque pasando tiempo por él, y dexando de ser reciente, pierde (contrayendo nuevo olor) toda la aspereza que tenia y se ablanda. Hemos dicho (añade) lo suficiente en la materia. Hasta aquí el mencionado Autor.

El estiercol añejo, dice Solon, es suave y frio, y el que entónces [ó en esta disposicion conviene mas á las hortalizas ; y [asi] de aquel estiercol se debe hacer uso para los árboles sobre que hubiere pasado un año ó algo ménos, segun lo que estos y la debilidad de aquellas puedan sufrir, respecto á que del estiercol reciente son muchos los gusanos que se producen, perjudiciales á las hortalizas. Tambien dice este Autor en un artículo [de su Obra] que la palomina influye mucho en las frutas, y que así el que pretenda que el arbol fructifique abundosamente deberá estercolarle con ella; pues causa este efecto haciendo que florezcan bien las ramas. Y que el que pretenda que arraigue mas el arbol, especialmente el débil y viejo, lo estercole con estiercol de bestias y bofiiga, pues tienen especial virtud para este efecto. Para la tierra muy húmeda es abono el estiercol de sequedad. dominante, como el de paloma y asno, y para la poco húmeda y gruesa la boñiga: sobre cuya regla dirigirás tus operaciones. Hasta aquí el Autor citado.

La tierra blanda, dice Junio, se estercola con estiercol de ovejas y cabras por ser mas suave que los otros. En la tierra blanca es mejor usar de boñiga, pues siendo ella dulce y gruesa, da robustéz á esta tierra que por naturaleza es endeble.

فيه منفعة في شي وهو مع هذا ضار يوله الهوام واما السرجين النبي تده اتت عليه ثلاث سنيني واربع سنيي فجيبه جدا وذاك انه اذا طال به الزمان فذهب عنه جبيع ما كان به مس طراوة وبين الرابعة ولان ما كان فيه من الخشونة فقد قلنا في هذا قولا كافيا انتهي قول يونيوس\* تسال شولوي السزيسل اذا تسقساهم عسهدة لطبف وبرد واوفق ما يكون حيسية للبقل وينبغي أن يستعبل منه للشجر ما اتى عليه سنة وإقل من ذلك لاحتسال الشجر ومنعف البنقل عن فلك ولان التعلي كتيرا ما يتولُّ منه الهوام السفيسية للبنفول وله اينصا صصل قبال فيه ال زرق الصيام فعله في الشهرة اكثر فهي اراد كثرة الثمر في الشجر فعليه بزرق الصيام فانه ينبسي ذلك وينسضر الفروع ومس اراد الربادة في عسروف الشجر لاسيبها ما قد معف سنها وهرم فعليه بزبل الدواب والبقر فان مس خاسية انشاوها وإنباتها ولارن الكشيرة الرطوبة يصلم لها الزبل الذي يغلب صليمه اليبس كزرق الحهام وسرجين الصهير والارت القلبلة الرطوبة والنسم يصلح لها زبل البقر وعلى هذا فاجري عملك انتهى توله\*

قال يونيوس تزبل الارمن اللينة بسزبسل المنان والبعز لان هذه الزبول البي من غيرها واما في الارمن البيضا فاستعمال زبل السبقر الجود لان فيه حلاوة ودسهة وطبع هذه الارمن منعيف فيقوهها\*

El estiercol, dice Kutsámi en la Agricultura Nabathea, se aplica en dos maneras, puro [ó simple], y mezclado con otra cosa, esto es, con otro estiercol diferente, ó con tierra proporcionada. El mas útil entre los simples para las tierras corrompidas que dexáron de ser de buena calidad y perdiéron su dulzura, es la boñiga; á la qual sigue en bondad para el mismo efecto el estiercol de ciervo ó cabrito montés \*, de asno silvestre, de cabras, de ovejas, de búfalo, de caballo y asno doméstico; y tambien la palomina, que es entre nosotros el mejor estiercol de todos.

Los demas estiércoles de aves son desechables por ser de ménos virtud; si bien se hacen de buena calidad con la mezcla de otros. El excremento humano es de mejor temperamento y mas cálido que el estiercol de palomas y [demas] aves; pues snaviza ó sutiliza todos los estiércoles, é incorporándolo - bien con la tierra, la fomenta y le quita su dureza 2 y su mucha frialdad y sequedad. Es muy provechoso para las palmas, los árboles, las vides, y para muchas plantas pequeñas; pues haciéndolas vegetar, las liberta de daños. El excremento humano añejo, negro y mezclado con tierra meñuda es mas útil para unas cosas que los demas estiércoles; los quales lo son para otras mas que él: todo lo qual explicarémos en sus respectivos artículos, mediante Dios. Estos son los estiércoles simples; y tambien lo es la paja de algunas matas [ó broza de sus palos], hojas, tallos y fruto, seco todo y molido. La primera y mas provechosa es la paja de habas; despues

ومن كتاب الفلاحة النبطية في ذلك قال قوثامي الزبل يستعمل عن ضربين احدهما من جهته والاخر زبل يعمله الناس ويركبونه يضلط شي على شي ويجيع زبل إلى فيرد او الي تربة من التراب البوافق له ضاكتر الازبال الهفردة منفعة للارضين الفاسدة الخارجة عس الطيب والعذوبة هواختا البقر ويتلوه فيالجودة لللك بعر الغنزلان وروث الصبير البرية وبعر البعزمن الغنم التي يتخذها الناس وبعرالغنم والضان وارواث الجواميس والخيل والحمير الاهليه وزرق الحمام فانه عندنا افضل الازبال كلهام واما زرف غيرها من الطيور الاجانبة فأنه أنتم فعلا الا انه اذا خلطت بغيرها سلحت ثم خرو الناس فانه اعدل من زرق الصهام والطيور واحتثر استضانا لانمه المطلف الاربسال كلها فهو يسخن الارمن يحودة اختلاطه بها ويدفع عنها جشاها وغلظ بردها ويبسها وفيه منافع كثيرة للنضل والشجر والكروم واكثر النبات المغير فانه ينشوق ويحفظه من الافات بهشية الله تعالى وخرو النساس العتيق الاسود الهختلط بسحق التراب مس اكثر الازبال منفعته لبعمن الاشيا وغيرة انفع منه لبعمن الاشيا وإنا اشرح ذلك كله وإفصله انشا الله تعالي فهذه هي الازبال الهغردة وبعدها الاتبان الهفردة ايضا مي عيدان بعض الهنابت واورافها وإمولها وأثمارها سجففة مسحونة فاولها وإعظيها منفعة تبن البافلي ثر

<sup>•</sup> Uno y otro significa الغزلان.

<sup>1</sup> Prefiérese بحودة del original á يحودة de la copia.

<sup>2</sup> Léase Lolma en lugar de lolma.

la de cebada y trigo, de calabazas, zarzas, malvas, rosales, alhelíes , violetas, nenufar, malvaviscos, las hojas de los nabos, zanahorias y lechugas, los palos y hojas que hubiere 2 de higuera, las ramas y hojas de la palma comun y de la [llamada] nogal de la India, y el mas menudo de su fruto llamado bolia [6 dátiles por madurar]. A los estiércoles y pajas siguen las cenizas; pues de todo aquello, cuya paja se toma para estercolo, quemado despues de seco se recoge ceniza útil para beneficiar las plantas, y abonar las tierras. Y así se aplica la ceniza de todo arbol para beneficiar á aquellos de cuya especie fuere. Lo mismo se dice de la vid, la palma, las legumbres, las hortalizas, y en suma de toda planta pequeña ó grande, á las quales aprovecha y da robustez. Estas [nociones] son [como] el cimiento y base de este capítulo.

Segun Kutsámi, es máxîma fundamental que en el cultivo de toda planta, sea arbol ó planta pequeña, se mezcle algo del mismo ó de la misma en los estiércoles con que respectivamente se estercolaren. = Tambien dice que la ceniza de los huesos quemados del fruto de los árboles, de las ramas que no llevan cuesco y de las demas plantas, hace prevalecer muy bien al arbol de aquella especie que con ella se estercoláre: y que asimismo se curan las plantas y los árboles con la ceniza de sus mismas partes junta con el estiercol, como en efecto se medicina la vid con la ceniza de sus sarmientos y pámpanos, y de los granillos ó cuesquecillos de la uva; y lo mismo los demas árboles y plantas. Todo lo qual, si no hubiere de ello ce-

تبى الشعير والحنطة والقرع والعليق والخبازي والورد والخيري والبنفسج والنيلوفر والخطمي وورق السلجم والجزر والخس وعيدان التين وورقه وما اخضر من شجرة وسعف المنخسل وخومة وما الطف من حمله المسمي بلجا ويتلو الازبال والاتبان الارمدة فان جميع ما فكرنا ان يوخل تبنه ان احرق بعد تجفيفه وجمع رمادة كان ذلك الرماد نافعا في املاح والارضين ويستعمل رماد كل شجرة وكناك المارم والنخل والحبوب والبقول وجميع النبات جملة مغيرة وكبيرة وكبيرة فسان فلك النبان جملة مغيرة وكبيرة وكبيرة فسان فلك النباب وجملته بينفعه ويقويه وهاذا امسل وعمدود هانه الباب وجملته به

قال قوثامي الاصل في الالاح البنابت كلها شجرها ولطيف نباتها الى يخلط شي منها بالازبال الني تزبل تملك الشجرة وذاك البنات وقال اليمنا الى احرق نوي مما يحيله نوي مي الاشجار واغمان ما لا نوي يحيله منها واغمان مي ساير النبات وزبل بسرماد كل نوع منها مع الزبل وذاك النوع كان ذلك مالحا جيدا منجبا لنلك الذي زبل به وكذاك تعالج البنابت والاشجار بارمدة مي اجزايها مع الزبل مثال ذلك ال تعالج الحروم برماد قضبانها وورقها وعجم ثمرها وكذاك برماد قضبانها وورقها وعجم ثمرها وكذاك ساير الاشجار والهنابت وال لم تكى محرقة

I Prefiérese الخيري de la copia á الخيري del original.

de la copia. وما اخضر del original وما احضر de la copia.

niza, podrido muy bien con el estiercol conveniente, sirve tambien de estercolo.

Es principio universal, dice Kutsámi, que es provechoso el uso del estiercol de todo [género] de animales, y lo mismo el de la ceniza de toda planta. Pero el que hemos nombrado \* de estos tres fundamentales simples es de mas virtud que los otros; los quales, si con ellos se mezclan, se corrigen y mejoran.

Sagrit opina que el mejor estiercol de todos generalmente es el de palomas, y de toda ave, excepto la aquátil y el pato. Dice que en la mayor parte del clima de Caldea mezclan el estiercol de paloma, tórtola y paloma torcaz [como] ventajoso para el trigo, la cebada, el mijo, el arroz, el panizo, las lentejas y las habichuelas [ó judias]; y que con este estiercol siembran la semilla quando quieren que nazca y fructifique presto; especialmente si aquella tierra es delgada ó débil, resudante ó manantial: y que el [mismo] ó semejante efecto causa el estiercol de aves en los árboles de fruto. Tened entendido (añade) que en clase de abono para la tierra y todo género de plantas, sigue el excremento humano al estiercol de aves, como es constante por experiencia. Que tambien tiene especial virtud para que no nazca grama 2, abrojos ni otras yerbas contrarias á las legumbres, y ni aun las de otro género.

Susado describe el modo de preparar el excremento humano antes de aplicarlo. Dice, que ha de secársele معفنة تعفى مع الزبل الذي يتصلح لناك ويزبل به\*

قال قوثامي وأقول هاهنا قسولا كليا ال ازبال جميع الحيوان ناقع مستعمل وكذلك ارمدة جميع النبات نافعة مستعملة لكن الذي سيينا من هذه الاصول الثلاثة المفردات ابلغ من غيرها وغيرها اذا اخلط بتلك المسهاة جودة وأصلحه \*

قال مغريت افضل الزبول كلها علي العيوم زرق الهام وزرق جبيع الطاير الاطاير الها والبط فان اكثر اقليم بابل يخلطون زرق الهمام والوراشين والغواحث ينجب الهنطة والشعير والدرة والارز والدخن والعدس واللوبيا ويبزرونها مع البزر الا تريبون بيسرعة بنشوة وثمرة وخامة ان كانت تلك الارض رقبقة ومنعيفة وعرقة ونزة فان هذا النبات علي النشي وقد يفعل زرق الطيور في الشجر المثير شبيها بهذا الغعل واعلموا ان خرو الناس يتلو زرق الطيور في الجودة والامتحان الارض والمنابت كلها وفيه خاصية في افساد نبات النبل والشوك وغيرهما من العشيش المعادي للحبوب المغتانة وغيرهما من العشيش الهنات به

وقد وصف سوساد كيف يعمل بخرو الناس قبل الاستعمال له فقال يستبخى ان يجفف

<sup>\*</sup> El sentido de esta cláusula, aunque corresponde á lo literal del texto árabe, parece obscuro, y que da la preferencia entre las tres clases de estiércoles al de las cenizas solas ó mezcladas con los demas.

<sup>1</sup> Léase الفواحث en lugar de الفواحث.

a Léase الثيل en lugar de النبل.

su primera humedad hasta quedar perfectamente enxuto y negro; y que puesto luego en unos hoyos de que se
hablará despues, y rociado de agua
dulce dos veces se revuelva mucho, y
se mezcle hasta quedar incorporado: que
despues de bien seco se le mezcle ceniza de sarmientos, y se estercolen con
él las vides, por ser la cosa que mas
les conviene. Que si con el mismo se
hubieren de estercolar otros árboles distintos de las vides, hortalizas ó plantas, se le mezcle parte de la mencionada ceniza de aquello mismo que
se quiera estercolar con él.

Añade, que este es el mejor estercolo; y que si su olor ofendiese al labrador, se le quiebre [ó temple] con mezclarle polvo de tierra bermeja caliente de buen olor revuelta con estiercol de aves; lo qual bien, incorporado con el excremento humano, le quita el mal olor que tuviere, despues de permanecer seco muchos dias. El estiercol de asnos sigue á este en línea de buena calidad y abono para los árboles y plantas; si bien no es conveniente para vides ni olivos: y así en estos [árboles] se debe evitar [su uso], respecto á que si se les echase debaxo, nacerian al pie de ellos á los dos 6 tres dias plantas de malísima calidad que las dañarian mucho. Debe pues mezclarse tal estiercol con otro diferente en caso necesario de aplicarlo á dichos árboles, con otro tanto de excremento humano, estiercol de aves, tierra, ó con los demas estiércoles. A este sigue el estiercol de ovejas; el qual es de una especial utilidad para los nuevos arbolitos y otras plantas olorosas, y para las hortalizas que se trasplantaren de un lugar en otro.

Sabed (continúa el citado Autor) que el estiercol de ovejas es el mas том. 1.

من رطوبته الاولي حتى يكسل جفافه وبسود ثم يجعل في الحفاير النتي ياتي فكرها ويرش عليه الها العدنب ثمانية ويحرك تحريكا كثيرا ويخلط حتي يختلط ويجفف حتي يجف جفافا جيدا ثم يخلط به رصاد اغصان الكروم وتزبل به الكروم فهذا اوفق شي لها والبقول والنبات فليخلط بالجزو الهذكور رماد فالك النبي يراد ان يزبل به فير الكروم من المسجدر

قال فاى هذا افضل التشربيسل وإن تساذي الاكرة رايحته فلتكسر رايحته بان يضلط بتراب ارمل منهرا التربة مسؤة طيبة المرميع مخلوطة باربال الطيور ويخلط ذلك بخرو الناسر خلطا جيلا فانه يزيل رايحته الهنتنة بعد أن يهكث جامًا أياما كثيرة وسرجين المصيبر تال لهذه في الجعوبة والاسلاح للشجر والهنابت الا انه غير موافق الكروم ولا لشجر الزبتوي فينبغي أن يجنب استعماله فيهما فانه يحدث باصولهها اذا القا تحتهها بعد يوميي او ايام ثلاثة منابت ردية جنا ويضر ناك بهما شروا عظيما وليضلط سرجبني العمير بعيره أن احتاج الي استعباله فيهما بهشل خرو الناس والطاير والتراب وساير الازبال ويتسلوه بعرالمنان وتخص منفعته لللغروس الحديثة من الشجر وغيرة من الرباحين والبقول التي لاعطول من مومنع الي مومنع \*

وإعليوا ان بعر الضان ادسم الازبال كلها

grueso de todos, y por lo tanto el mayor abono para las tierras salobre, amarga, caliente y agria, y para las plantas que hubiere en tales tierras. Despues sigue el estiercol de caballo y mulo. El comun de las gentes prefiere la boñiga al estiercol de cabras y ovejas, y la coloca despues del estiercol de asno. Se ha hecho experiencia del estiercol de cerdos y se ha hallado que abrasa mucho las raices de los grandes árboles, las palmas y todo género de plantas; por lo que no es de ventaja alguna.

El mejor estiercol de todos, dice Susado, es la palomina; á la qual sigue el estiercol de las otras aves, excepto las aquátiles. Despues sigue, y es el tercero, el excremento humano; el quarto es el estiercol de cabras; el quinto el de ovejas; el sexto el de asnos; el septimo la boñiga; el octavo el estiercol de caballe y mulo. Las restantes que siguen á estos son tenidos por de igual [calidad] ó cercanos entre sí, miéntras se dudáre de su naturaleza, ó en ellos no se descubriere razon de preferencia [por donde gradualmente se les distinga].

Segun Kutsámi, estos estiércoles se componen [ó preparan] con pajas 2 y cenizas, y se pudren hasta quedar como los medicamentos compuestos con que los hombres se medicinan. Con ellos se cura el arbol, la palma, la vid y todo género de plantas de toda calamidad y daño. — Tambien se disponen ciertos remedios para las plantas con sangre y orines, puesto que la sangre tiene prodigiosa virtud para vivificar [ó restablecer] algunos árboles y plantas.

فلذلك هو املحها للارمن المالحة والمرة والحارة والحامضة وللمنابت النابتة في هاند الارمنين ويتلود روث الخيال والبغال وقد فضل قوم لخثا البقر على البعر من البعز والمان وجعلوة تال زبل الحبير وأما زبل الخنارير فحرب فوجد شديد الاحراف لامول الشجر العظام والنخل والنبات كله فهو على هانا

قال سوساد ان افضل السرجين كله زرق الصبام ويتلوغ زرق ساير الطاير الاطير البا ثم يتلوة وهو الثالث خرو الناس والرابع بعر الهاب والخامس بعر المان والسادس روث الحمير والسابع اختا البنغاز والقامن ارواث الخبيل والبغال ثم يتساوي ويتقارب ما بقي حتى يشكل امرة ولا يستبين

قال قويامي وتركب هالة الازبال مع الاثيان والارمانة وتعفى حتى تعمير كالادوية الهركبة التي تتعالج بها الناس ويعالج بهله الشجر والنخال والكروم وجبيع الهاب من جبيع الافات والعاهات وقد يعالج بعمل ادوا النبات بلما وابوال لان للنما قوي عجيبة في انعاش بعمل الشجر والنبات

I Prefiérese الخنارير del original الخنازير de la copia.

<sup>2</sup> Léase الاثبيان en lugar de الاثبيان.

'ARTICULO I.

De la manera de hacer los estiércoles.

Segun la Agricultura Nabathea, el que quisiere hacer estiércoles provechosos á los árboles y plantas en general en la tierra donde convenga, y los estiércoles de que se hace uso para preservar las plantas de calamidades &c. haga unas zanjas profundas á manera de acequias (las quales quanto mas anchas y profundas fueren, tanto mejor será), y echando en ellas qualquier estiercol que sea i junto con excremento humano, palomina, ó estiercol de otras aves (ménos de las aquátiles y patos cuyo estiercol no es usual en manera alguna), revuélvalos todos muy bien, agregándoles algunas hojas de berza marina y pámpanos, y asimismo limo negro y húmedo de algun rio ó pozo, y revuelto todo con un palo largo, de manera que queden incorporadas [sus partes], rocie sobre ello alguna heces de vino [ó madres de tonel] y orina humana, (lo qual) es el mejor estiercol especialmente para las vides; y [despues] revuélvalo bien cada dia, ó de tres en tres dias hasta que exhale un olor fétido, y entónces y quando estuviere negro, agregándole ceniza de vides y pámpanos, revuélvale é incorpórelo continuamente cada dia en la forma expresada (de cuya ceniza quanto fuere mayor la cantidad será tanto mejor); y luego que se hallare mezclado todo, dexándolo en el mismo sitio, haga por que se orinen allí todos los dias sin intermision, hasta que llegando á oler muy mal, y ennegrecerse mucho no se distinga á la vista nada de lo que

واسا كيفية عبل الاربال

قال في ط من اراد أن يعمل الازبال النافعة للشجر والنبات على العبوم في الارض الموافقة له والاربال المستعملة لدفع عاهات النبات وغيرة فيحفر في الارض حفاير طوالا عميـقـة كهـيـة السواني والاحوامن وكليا كانت اوسع وأعيف كانت اجود ثم تلقي فيها. من الازبال كافة مع خرو الناس وارق الحيام وغيرها مس الطاير الاطير الها والبط فلا يستعمل البتة فاذا القبت الازبال في تلك العقاير فلتخلط جبدا ويضاف اليهاشي من ورق الغنبيط وورق الكرم ويضاف البها حماة سودا مس بعص الانهار والابار رطبة وتخلط الجميع وتقلب بالخشب الطوال حتى تختلط ويرش عليها شي من دردي الخمر وابوال الناس فهو اجود الازبال للكروم خاصة ويقلب كل يوم او تلانة ايام تقليبا جيدا حتى تفوح سنه رابحة منتنة فاذا نتى واسود فليضاف اليه رماد اغمان الكرم البحرقة مع ورقه ويخلط جيدا وكلما زدت من هذا الرساد كان اجود ويقلب في كل يوم كيا وسفنا دايبها ماذا اختلط الجهيع ترك في موضعه ويبال عليه كل يدوع ولا يعقطع البول عنه حتي افا انتهي الي شهدة نستس الربع والسواد ولم يتيمز للناظر شي مسا

refiérese من الازبال كانة de la copia.
 том. 1.

separadamente se le mezcló; en cuyo estado extiéndalo por la tierra, y lo restante dentro del mismo hoyo, para que todo se seque, expuesto al ayre; lo qual verificado, ya llegó al término de su perfeccion. Tal es el estiercol con que se estercolan las vides libres de calamidad; á las quales repara, robustece y reserva de muchísimos daños, mediante Dios.

El estiercol para los frutales como el granado, el avellano, el manzano, el peral, el níspero aronio, el durazno, el albaricoque, el azufaifo, el sebestén [ó serval] y semejantes árboles, cuya fruta fuere de calidad fria, se hace de la misma ceniza de ellos \* y del barro negro 1 que hubiere debaxo, echado encima y revuelto bien con ella, incorporando asimismo con ambas cosas una buena parte de estiercol de paloma casera y torcaz 2, y de murciélago ó golondrina \*\*; lo qual se incorpora con un palo largo ó pala de madera hasta quedar bien mezclado, y encima se le infunde orina de camello, u hombres se orinarán allí, revolviéndolo [despues] continuamente hasta quedar negro y podrido. Despues se le mezcla una buena cantidad de excremento humano antiguo del mismo color, incorporándolo todo con palas, y orinándose en ello todos los dias hasta que pudriéndose mas, contraiga mal olor. Para cuyo efecto la orina de camello es mejor que la humana; de la qual si no hubiere á mano, se echará mas cantidad de la de camello 3, agregando tallos y hojas de rábanos; lo qual

خلط به متفردا فيبسط على الارض ليضربه الهوي ويبسط باقية في حفايرة ليجف ايضا ماذا جف فقد بلغ فهذا زبل يزبل به الكروم السليمة من الافات فانه ينعشها ويتفويها ويدفع عنها اكثر الافات بمشية الله تعالي \* واما سرجين الشجر البثهر مثل الرمان والسفرجل والتغاح والكسشري والنزعرور والخوخ والمشمش والعناب والسبستان وما اشبه ذلك ثهرته باردة فتوخذ مس حساة الدماغيي ذلك القدر البجتبع مس دماضهم فيلقى عليه من طين الهديس الذي يكون تحنه وتخلطهما جميعا جيدا ثم يخلط معهما شيا مالحا من زرق الحمام والرواشين وزبل الضفاش ويخلط هذا بالخشب البطوال او بمجارف الغشب حتي يختلط جيدا ويسب عليه اما بول الجهال او يبول الناس عليه ويقلب ابدا حتي يسود ويعفن ثم يخلط به من خرو الناس العتيق الاسود مسقسارا كثيرا ويخلط الجبيع بالبجارف ويبال عليه كل يوم حتى يزيد عفنه وينتى ربحه وبول الجمال لهذا انفع من بول الناس فان لر يحضرك بول الناس فتتربيد مسي بول الخفاش وضم البه من امول الفجل وورقه

<sup>\*</sup> Para traducir así se ha de leer من الرماديي en lugar de ومادعم en lugar de ومادعم

r Prefiérese الماسيس del original a الماسيس de la copia.

<sup>· 2</sup> Prefiérese الرواشين del original á الرواشين de la copia.

<sup>\*\*</sup> Segun Golio خفات y غالث 'significa el murciélago; y el primero segun algunos la golondrina. Acaso por el mismo deberá aquí corregirse el segundo nombre.

<sup>3</sup> Léase الصال en lugar de الضال

hace podrirse presto, y concebir mal olor todo aquello con que se mezcláre. Despues de podrido, se revuelve de arriba abaxo continuamente, y se extiende por la tierra para que se seque 6 quede con muy poca humedad; con cuyo estiercol cubriendo despues los pies de aquellos árboles ú otros semejantes, los mejora y restablece.

Al estiercol conveniente á la muza, al melon redondo indiano y al de otras especies de la misma figura, es la boñiga mezclada de estiercol de jumento y ceniza de espinos de los que suelen criarse en tierras incultas; sobre cuya mezcla se infunde madres de vino, revolviéndolo todo para que la humedad se incorpore con ello, y así se dexa hasta que se pudre y ennegrece: en cuya disposicion se le mezcla otra tanta tierra menuda de suelo lejano de aquel, ó del polvo que se levanta de todo sitio polvoroso 1; todo lo qual incorporado con palas, se echa despues al pie de la muza y del melon; á cuyas plantas es seguro que beneficia y robustece.

El estiercol para la higuera, el cidro, el almendro, el alfónsigo, el nogal, el almendro amargo y demas árboles semejantes de fruta cálida, se compone de boñiga, de lo que queda del trigo y la cebada despues de la siega, de la yerba seca [ nacida entre ] estos mismos granos, y de las cañitas de la zizaña y otras plantas pequeñas; todo lo qual junto se dexa bien esparcido en las establos [ó corrales] donde se recoge el ganado vacuno para que se orinen y ensucien en ello, y pisándolo, lo desmenucen de tal forma que quede como la sal é incorporado con la boñiga 2; y no hay duda se pudre bien y pronto; en cuya disposicion y فانه يعفى جيع ما يخالطه بسرعة ويستن ربحه أيضا ثم بعد عفنه يحرك دايما ويبسط علي الارمن حتي يجف ويبقي فيسه ادني نداوة ثم يطهر به أمول تلك الاشجار أو ما كان نحوها فانه يصلحها وينعشها\*

واما سرجين اصول البوز والبطيخ المدور الهندي وغيرة من انواع البطيخ الهدور فان سرجينة الموافق له سرجيي البقر وسرجين الصبير يضلطان جبيعا تم توخذ اصول الشوك التي تتنشبت في الارض الضالية مس الاسلاح وفروعه ايضا فيحرق ذلك الشوك ويخلط رماد هاذين بذلك ويجود خلطهما ويمب عليه من دري النبية ويقلب بستني تهضيلط رطوبتهما ألتي فيهما ثم يترك حتى يتعفى ويسود ثم يضلط به مثله من تمراب سحبق من ارض بعيدة من ارضها أو من الغبار المرتفع من كل مغبر و يخلط الجميع بالمجارف ثم يلقي ي اصول الموز والبطيخ فانه يصلحها ويغويها \* واما مفة عبل سرجيي شجر التبي والاترج واللوز والفستق والجوز واللوز المروصا أشبهها مها ثهرته حارة فيوخذ لذلك سرجين البغر وما يبقى من الحنطة والشعير بعد الحصاد وحشيش الصنطة والشعير وقعب الشيلم وما مغر من القمب فتجمع هذه وتترك في البيوت التي تأويها البقر ويغرش فيها فرشا حتي تدرسها البقر وتبول عليها وتروث وتطعنها بارجلها حتى تصير كالبلم وتخلط باحتايها ولا بد ان تعفي عفنا بليغا سربعا فاذا كان

عبر de la copia غبير del original.

<sup>2</sup> Léase باختايها en lugar de باختايها

quando se hubiere ennegrecido, se revuelve con palas de hierro ó de madera fuerte, incorporándole tierra bermeja de buen olor; cuya mezcla toda se dexa extendida para que se enxugue ó quede en ella muy poca humedad: y tal es el estiercol con que se estercolan los [árboles] mencionados y semejantes.

El estiercol generalmente provechoso para toda planta pequeña ó grande, se compone de ceniza de la paja corta con sus raices de los rastrojos de trigo y cebada, de espinos, zarzas, palos y hojas de higuera, agregando á esto otro tanto de boniga, y una parte de palomina, paja de habas, trigo, y cebada, y tallos secos de calabazas, todo en su misma especie y no quemado, pámpanos y algunos palos y raices de las vides, musgo aquático recogido de los rios y de las orillas de las lagunas y acequias, y canitas pequeñas arrancadas con sus raices. Todo lo qual junto en los fosos [ó zanjas] que arriba describimos el agua de las lluvias lo pudre <sup>2</sup> (en cuya disposicion tambien se orinará allí la gente labradora); por lo que hará que dicha agua fluya y vaya á parar en tales sitios, siendo cosa sabida que tales corrientes limpian de los caminos el estiercol, el limo, el lodo y la substancia térrea sutil y gruesa, lo qual viniendo á dar en aquel estiercol, allí permanece; cuya agua estancada así que se haya embebido en la tierra, se voltea lo contenido en aquellos fosos, y se sacude con palos para que incorporado bien, se pudra todo perfectamente. Ennegrecido ya, y despidiendo de sí un olor corrompido, se remueve con palas continuamente, revolviéndolo

ذلك واسودت فقد بلغت بهجارف السحديدة والخشب القوية ويخلط بها تراب احبر طيب الربع ويخلط الجميع وينشر حتي يجف ويبقي فيه ادني نداوة ثم يربل به ما نكرنا وشبهه \*

واما صفة عمل السرجين العام المنفعة لكل النبات جملة مغيرة وكبيرة فهوان يوخذ عيدان نبات العنطة مع اصولها بعد الحصاد ومن الشعير منشل ذلك والسسوك والعوسم وخشب شجر التين وورقه فتحرق هنة ويجمع رمادها ويضاف اليه مثله مس اختا البقر وجرو من زرق الحمام ومن تبي الباقلي والحنطة والشعير وعيدان القرع على وجهها غير محرقة وورق الكرم وشي من عيدانه واصوله ومن الطحلب المجهوع مس الانهار وحافات الاجام والسوافي وصغار القصب البقتلع باسوله فتجبع هذه في الحفور التي وصفنا ويعهل لها مجاري تصونها لبلا تجري امياة الامطارعنها فتغف فيها وتعفنها فاذا كان كذلك فليبل عليها الاكرة وإعلموا ان امياة الامطار تغسل من الطرق ازبالا وحهاتا وطينا وجواهر ارضية لطيفة وغليظة فاذا وقعت على ذلك الزبل بقيت فيه فاذا بقى السا وشربته الارض قلب ما في تلك الخنادق ثم مرب بالخشب حتى يدخل بعمه في بعض ويعقى عفنا بليغا جيدا فاذا اسود وفاح منه ريح العفى فليصرك بالمجارف حركة دايسة ويغلب

ا Léase تقلب en lugar de بلغت.

<sup>2</sup> Léase ويعمل لها البجاري البها اسباة الاصطار فتقف فيها en lugar de las diversas lecciones del original y la copia.

mucho hasta que de puro incorporadas [sus partes] quede como una masa. Y tal es el estiercol útil á todo arbol y planta, y con que todo se estercola, excepto el melon solamente, y la muza.

El mismo estiercol con mezcla de excremento humano anejo conviene á los pepinos, los cohombros, las calabazas, los nabos, las zanahorias, los puerros syros [ó damasquinos] y plantas semejantes criadas debaxo de tierra, como las raices; si bien los pepinos, y los cohombros se estercolan igualmente con boñiga, estiercol de jumento, y excremento humano, mezclado todo con otra tanta porcion de tierra suave y buena. Las berengenas, la soldanela o berza marina], la berza comun o col ], los rabamos, las coballes, los ajos, la ala y semejantes, se estercolan con excremento humano mezclado de estiercol de jumento y de ceniza, qualquiera que sea (si bien es mejor la de sauce 1), agregando á esto hojas, algunas ramas delgadas y raices de castaño, y despues de puesto todo en los fosos referidos, donde se le infunde y rocía agua dulce hasta poz drirse bien, se revuelve y saca de allí despues de podrido, extendiéndolo bien esparcido como cosa trillada. Y este es el estiercol para las citadas plantas, con el qual resucitan y prevalecen.

El estiercol para las hortalizas pequeñas como la yerba buena, la endivia, la serpentaria, las acelgas, los puerros nabatheos ó caldeos, la oruga, el mastuerzo, el ocimo [ó albahaca real], las verdolagas, el apio y semejantes, se compone de excremento humano, palomina, estiercol de jumento y boñiga<sup>2</sup>, de manera que el

تقليبا كثيرا حتى يبجود اختلاطه ويمير كالهن فهذا سرجين نافع لجهيع الشجر والهنابت ويزبل به كل شي آلا البطيع والهوز فقط\*

وإما الخيار والقثا والقرع واللفت والجزر والكراث الشامي وغير هذه مها يشبهها من المتكوتة تحت الارمن كالعروق فان هذا الزبل يواضقها انا خلط بخرو الناس العنيق واسا الضيار والقثا فزيلهما اخثا البقر وروث الصيير وخرو الناس مخلطة ببثلها تراب طيب واسا البادنجان والقرنبيط والكرنب والفجل والبصل والثوم والراسي وما اشيه هلة فينبغي أن تزيل بخرو اللس مخلية بخرجي المحميد واي رماد كان واجودها ارمدة العرب ويمناف اليها من ورف الشاة بلوط تغبانها وإملها ويبجعل ذلك في الضنادق البلكورة ويمب عليها الما العذب يرش به رشا حتى يعفى جبينا وتقلب وتضرج بعد عفنها من الخنادق وتنشر حتى يتبيى جيدا ويصير مثل الذرور ثم زبلوا بها ما ذكرنا فانها تعيش فيها وتفلع \*

واما مغة عيل زبل البيقول المعار مثل النعنع والهنائيا والطرخون والسلبة والكراث النبطي والبحرجير والحرف والباذروح والبقلة اللينة والكرفس ومسا اشبه هذه فينبغي أن يوخذ مس خرو الناس وزرق الحيام وروث الحيير واحثا البقر

t Léase الغرب en lugar de الغرب

<sup>2</sup> Léase las en lugar de las.

excremento humano sea la mayor parte, agregando á todo otro tanto de tierra buena y menuda de la recogida en estercoleros \* y sitios semejantes; todo lo qual se pone junto en los mencionados fosos y sobre ello se infunde qualquier sangre que sea; si bien es mejor la humana, la de camellos y ovejas. Tambien se rocía con agua dulce mezclándolo y volteándolo bien para que quede incorporado; y si antes le hubiere llovido, por esto y por lo mucho que se revuelve, se corrompe y vivifica, y se incorpora bien uno con otro hasta podrirse y ennegrecerse. Despues de hecho limo y de haberse secado, se mezcla con qualquier tierra menuda ó polvo que sea, y con ello se estercolan las hortalizas del modo referido; puesto junto á las quales las sustenta y hace vegetar.

Las lechugas se estercolan con estiercol compuesto de excremento hutes no, palomina, gallinaza, hojas de las mismas lechugas, algun estiercol de golondrina, ceniza de taray, acácalis \*\* y semejantes; de manera que la una mitad sea de excremento humano, y la otra de las demas cosas, por una medida conjetural, no matemática. Todo lo qual puesto en el foso referido, é infundiéndole sangre (qualquiera que sea) y agua llovediza, se dexa hasta que podrido y ennegrecido contraiga mal olor; en cuya disposicion se muda del foso y bien seco se aplica á las lechugas por medio de estercolo en sus raices, polvoreando juntamente sus ramas con lo mismo en la forma que despues dirémos, mediante Dios.

Tales son los modos de podrir los estiércoles que basta [saber] en esta materia. Las cosas que tienen lugar de وبكن خرو الناس الغالب عليها وجزوة لكثر من اجزابها وبضاف اليها مثلها من تراب طيب سحيق وتراب مجبوع من الهزابسل وسا اشبهها فتجتبع هذه في المختادة المذكورة وبصب عليها اللم اي دم كان وافضلها دم الناس ودم الجهال ودم الفان ويرش عليها الها العذب ويخلط ويقلب جيينا حتي تختلط وان سبق اليها ما الهطر عفنها واحياها وجود خلطها بعضها ببعض ولنكثر من تقليبها حتي يعفى ويسود فاذا صارت حماة فاتجف وتخلط بعد جفافها بتسراب سحيق ويجهع اليها اي تراب وغبار كان وتزيل به البقول علي ما نكرنا ويجعل عني منه في اصولها فانه ينعشها وينبتها\*

وإما الخس فان زبله النافع له هروزالناس ورت الصيام وزبل النجاج وورق الخس وشي من زبل الخفاش ورماد الطرفا والاثمل وما اشبه نلك يخلط بعمن هذه ببعمن وبكون خرو الناس نعفها والنعف الاخر مى هذه التي عددنا وليحزر ذلك حزرا علي التقدير لا علي التصقيق ويجعل في الخنادق البلكورة وبصب عليها من اللم أي نم كان وتحسب عليها من اللم أي نم كان وتسعب وتحرف من الخنادق وتجفف جفا جينا ثم يستعبل للخس مى وضعها في اصوله وتغبر فروعه بناله جبيعا كما نصفه انشا الله تعالي فهذه المدفات في تعفيي وسيا هو في فهذه المدفات في تعفيي وسيا هو في كان وكسول وينبر في فهذه المدفات في تعفيي وسيا هو في كان وكسول وينبر في تعفيدين المزيدول

<sup>\*</sup> Aquí se lee فيه لبط , que no traduzco por parecerme expresion falta de sentido.

\*\* Es especie de taray 6 tamarisco 6 semejante á él. Véase á Diosc. lib. 1. c. 99.

fermento para podrir los mismos es el chairárek ó estiercol de golondrina, la orina y sangre humana, cuyas cosas cansan igual efecto en los estiércoles que la levadura en la masa; pues beneficiándolos y fortaleciendo ó aumentando su calor los pudre y hace de buen temperamento.

#### ARTICULO II.

# De la bondad de los estiércoles por respecto al tiempo.

Segun la Agricultura Nabathea es muy bueno el estiercol podrido de dos años, mejor el de tres; y el de quatro que perdido todo su olor férido nada huele, es mejor que series estiércoles de corto tiempo.

Por esto os encargo, dice Kutsámi, que de ninguna especie de estiercol del año anterior hagais uso hasta hallarse incorporado y podrido, respecto á que si se aplicase antes de pasar por él un año, dañaria; y aun despues de pasado este tiempo, no se halla ser de perfecta calidad. El antiguo de tres ó quatro años es el mas ventajoso. Del de mas tiempo no se hace uso por carecer de virtud, habiendo perdido la fuerza. El daño del que se emplea antes del año cumplido consiste en que produce malos insectos y gusanos de varios tamaños; y á veces z si se estercolan con él plantas de mucho riego, ó de tierra manantial y resudante, carcome los pies [ó tallos] de las mismas; por lo qual conviene no aplicarle hasta pasado uno 6 dos meses, cumplido el año primero. El estiercol que llegó á los cinco, ó que pasó de este tiempo, no es bueno para nada. [Con todo], tiene

التعقيبي لها بهنازلة الخهيسر والشيررة وهو خرو البخفاش وابوال الناس ودماوهم فهذا هو في الازبال بينزلة الخبير في العجيبي يصلحها ويتقوي سخانتها ويعفنها ويجود اخلاطها وياريك

ومس ط اجهود السراجيس والازبال ما الت عليه بعد عفنه سنتين فان اتت عليه ثلاث سنين فهو اجود وإن اتت عليه اربع سنين وزالت عنه جميع الروايع المنتنة ومار لا ربع لة فهو املع من هامة الازبال كلما التي هي قريبة العهد \*

قال قوشامي والدي اومديكم به ان لا تستعملوا الزبل من جبيع اندواعه من أول سنة حتي يختلط ويعفى قائمه ان استعمل شند حتي يختلط ويعفى قائمه ان استعمل قبل سنة مامية عليه كان خارا وهدو بعد ممني سنة ليس بالكامل الجودة والذي عتق تلات سنين او اربع سنين هو افضل ولا يستعمل ما قد اتي عليه اكتر من اربع سنين لانه لا عمل له فان قوته قد انتقطعت سنين لانه لا عمل له فان قوته قد انتقطعت والذي يستعمل قبل تهام سنة فضرة أن يولد حيوانات ردية وديدانا مغارا وكبارا وربها كان اذا زبل به نبات وسقي ما كثير وكان في ارض دزة او عرقة تلكلت امول النبات فينبغي أن لا يستعمل الا بعد شهر أو شهريس مس فين الرجا الدي قد بلغ

lugar de aquel polvo mezclado de estiércoles que trae el agua de otras tierras; si bien este es de mejor calidad. El estiercol á los siete años se hace mero polvo y es tenido por tierra buena y apreciable como haya estado al raso; mas si hubiere estado baxo de techo tiene la misma virtud que los estiércoles, puesto que conserva su buena calidad hasta dicho tiempo, y no se convierte en polvo hasta pasados diez ó doce años.

#### ARTICULO III.

De la manera de estercolar los árboles y hortalizas y dar polvo con el estiercol á algunas de estas últimas.

À todos estos árboles de que hemos hecho mencion, dice el Autor de la Agricultura Nabathea, excavado el pie poco ó mucho á proporcion de su corpulencia ó pequeñez, se les rehinche [aquellas excavaciones] con alguno de estos estiércoles. Pero con ninguno se les da polvo; porque si bien todos [respectivamente] aprovechen á los árboles y plantas estando al pie; mas son perjudiciales hasta el extremo si les cae en las hojas y ramas, particularmente á los frutales y vides; de cuyas plantas á ninguna conviene empolvar sino es á las berengenas, la col, la berza marina, y en general á las hortalizas de gran tamaño; á todas las quales conviene empolvar ligeramente con el estiercol que fuere de particular provecho á las hortalizas pequeñas, y estercolarles tambien el pie con alguna porcion del mismo. En la Agricultura Nabathea [se refieren varias opiniones acerca de empolvar las vides s porque unos dicen allí que empolvarlas

هو يقوم مقام الاتربة المحملطة بالازبال الها خوذة من الاراضي الغريبة بل هو افضل منها والزبل الي سبع سنين يعير ترابا محمنا حكمه حكم التراب المالع المحبود هذا ان كانت الازبال تحت السيا وإن كانت تحت سقف فانه يعبل عبل الازبال ويجود الي سبع سنين ولا يصير هذا ترابا الا بعد عشر سنين الي الثانية عشر\*

أما كيفية استعمال الازبال في الشجر والخضر وتغبير بعض الخضر بها\*

ومن ط كل هذه التي فكرناها ترسلها من الاشجار والخضر تحفر في الموقعة الما عليه وإما كثيرا على حسب كبر الاشجار ومعرها وتطبر ببعض هذه الازبال واما فلا تعبل ذلك فان جميع هذه الازبال واما ينفع الشجر والبنابت اذا كانت في امولها ينفع الشجر والبنابت اذا كانت في امولها وتضر بها اذا وقعت علي اورانها واغمانها والمحسر شمررا شديدا وخاصة الشجر المشمر والكروم وليس ينبغي أن يعبر شي منها الا البادنجان والكرنب والقرنبيط والبقول الكبار جملة فان هذه ينبغي أن ينفع البقول المحار جملة فان هذه ينبغي لن يرش عليها كلها من الربال المنفي المولها منه شي وفي ط ايضا لطيفا ويقام في المولها منه شي وفي ط ايضا

con estiércoles es para ellas de una manifiesta utilidad respecto á ser esto lo mismo que traerles otra tierra de lugar diferente, y que así empolvarlas con ellos, les aprovecha y ayuda á fructificar. Otros dicen, que les aprovecha mucho acogombrarlas: otros opinan, que empolvarlas con mucho estiercol, les causa extremo daño; y otros, que no se dé polvo á las vides con estiercol, sino solo á aquellas hortalizas y matas pequeñas para que fuere conveniente, mezclándolo antes con tierra menuda; lo qual las beneficia, dicen otros, si antes se rociaren con agua para que el polvo prenda en ellas.

Dice Susado, que quando hubiereis de estercolar los pies de los árboles y tallos de las demas plantas pequeñas con estos estiércoles, especialmente cálidos, no se lo echeis<sup>2</sup> [con inmediacion], sino que trayendo 3 [y echándoles primero] al pie polvo extraño de otra tierra distinta, despues se eche el estiercol encima, de manera que venga á estar entre dos lechos [ó capas] de dicho polvo menudo 4; y que el polvo de la tierra bermeja llamada harrat Γό caliente] es el de mejor uso para esto; al qual sigue el que se junta en los estercoleros y en las ruinas de casas desiertas.

Segun Sagrit, la tierra con que se refrena el calor <sup>5</sup> de los estiércoles se trae de sitios yermos y desiertos, por ser la mas conveniente y provechosa para todo género de arbol y palma generalmente, y para toda palma de pequeña ó gran corpulencia. Por

ان التغبير بالازبال بين النفع للكروم وان الغبار الواقع عليها يقوم لها مقام التراب الغريب الذي يساق الي الكروم من غيرها من الموامنع فتغبر بها فينفعها وبعين علي ثمرها وقيل ان الغبارانا تراكم علي الكروم نفعها منفعة عظيبة وقبل في تراكم علي الكروم نفعها منفعة عظيبة وقبل في طايفا ان التغبير بالزبل يضر الكروم ضررا في الغاية اذا لكثر عليها منها وفي طان الكروم لا تغبر بالزبل وانها تغبر به مع التراب السحيق للبقول وما مغر من الهنابت مها تواققه منها وقع الزبل علي ورقه وقيل في طان التغبير به يصلع الخمار علي ورقه وقيل في طان التغبير به يصلع الخمار عليها الها ليهنسك

وقال سوساد انكم ان تباشرتم بسهماه الازبال سيما الحارة منها اصول السجر وعيدان ساير المنابت الصغار فانه ربما اراكتموها مناك لكى نجب في تزبيل الغروس والشجر في امولها ترابا غربيا مى غير تلك الارمن ثم يلقوا السرجين فوق ذلك النراب فيكون يلقوا السرجين بين ترابين سقصين وتراب الارمن الحيرا التي تسمي حارة وهي افضل الاتربة المستعبلة في هذا ويتلوها التراب المجموع في المزابل والموامنع الخراب التي لا تسكن في المزابل والموامنع الخراب التي لا تسكن في المزابل والموامنع الخراب التي يسمنع في الناس فهو أبلغ منفعة للشجر كله من الناس فهو أبلغ منفعة للشجر كله والنجل باجمعه وكل النبات صغيرة وكبيرة وكبيرة

I Pref. وإبدان de la copia á وعيدان del original.

a Lease فلا الله و en lugar de فلا القيتموها

<sup>3</sup> Léase نکی نجب en lugar de نکی نجیب

de la copia بين ترابين سقحين del original à بين ترابين سحيقين de la copia.

جارة عادته كالمنافعة والمنافعة والم

estos sitios que Sagrit llama wahchiat entiende el mismo, dice Abu-Bikaraben, los espaciosos campos donde soplan mucho los ayres. Tambien dice [este Autor] que echando el estiercol entre las dos tierras se reserva á los árboles y palmas del daño que podria causarles el mismo rodeándolas.

Las berengenas, los pepinos, los cohombros, los melones, y todo lo que llamamos hortalizas grandes, necesitan de polvoréo, y que se les estercole en las raices. En suma (dice la Agricultura Nabathea); á las hortalizas grandes como la col, la berza marina, las acelgas, las lechugas, las espinacas y el mastuerzo, se les echa el estiercol entre las dos tierras antes de empolvarlas con el mismo; cuyo polvo debe ser de agena tierra de muy buena calidad, y tambien del que se junta de los estercoleros y entre ruinas; y asimismo del que se recoge de las selvas y desiertos Só campos donde nada se coge], como dixo Sagrit. Tambien se acostumbra echar el estiercol en el agua que corre á las hortalizas para introducirlo así en las raices de dichas plantas, cuya [práctica] tiene el vulgo por la mejor.

Muchos Agricultores quieren se haga el estercolo derramando al mismo tiempo algun agua en las raices Jó al pie] de los árboles, y que estos así estercolados se rieguen despues, segun se acostumbra. Dice la Agricultura Nabathea, que si el estiercol conserva aun su fuerza y acrimonia quando con él se empolvan las hojas de los grandes árboles, se calientan mucho mas al darlas el sol, por cuya causa quemándose y picándose las mismas, pierden ellos con esto parte de su robustéz. Así las hortalizas y toda planta delgada como la raiz Só pie] de las plantas grandes han de cubrirse juntamente de estiercol: esto es,

قال ابو بكر ابن وحشية يعني ضغريت البواضع الواسعة والمحاري التي يكثر عليها هبوب الرباح فاذا كان السرجين بين ترابين كان في ذلك احتياط للشجر والنخل من حيف السرجين عليها\*

واما البادنجان والخيار والغثا والبطيخ وهذه نسبيها البقول الكبار فانها تحتاج الي التغيير والي طرح السرجين في امولها وفي ط ومن جهلة البقول الكبار الكرنب والقنبيط والسلق والخس والاسفاناخ والحرف ليطرح الزبل بين الترابيين قبيل التغيير التربيب قبيل التغيير بالربية طيبة جيلا ومن التران التسرب من ارمن فريبة طيبة جيلا ومن التران السروين في المواضع من الهزابل التي تكبون في المواضع الخربة والتراب الهاخوذ من البراري والمحاري كها قال مغربت وربها ذر السرجين علي الما الجاري في سواني البقول ليبودي الما السربين الي امول تلك الهنابت قيان هيان هيان هيان قوم اجوده

واصا اكثر الناس فانهم يبتغون الزبيل بعب الها على اصول الشجر التي زبلوها ثم يستونها كها جرت العادة وفي ط انا وضع الزبل بحدته على اوراف الشجر الكبار وزاد وقع الشيس عليها في سخونتها كثيرا فاحرقه وثقب ورقه وننص من توته بذلك وحال البقول وما لطف من الهنابت كحال اصول تسلك الهنابت الكبار من اندفانها جميعا فوجب من الهنابت المعارا من الهنابت المعارا مولها

conviene á las plantas pequeñas echarselo en las raices y ramas, y á las grandes solo en las raices y no <sup>1</sup> en las ramas ni las hojas; siendo este el medio de que así las hojas como las ramas de las matas grandes reciban utilidad de los estiércoles á un mismo tiempo.

#### ARTICULO IV.

De la utilidad de los estiércoles para las tierras y tiempo en que han de estercolarse, segun la Agricultura Nabathea.

Los estiércoles, de cuyas calidades y utilidad para las plantas tratauros arriba, dice Sagist, son provections findiferentemente] para la tierra donde las hubiere, y para la desnuda de toda planta y arbol; porque si se echan en tierra 2 mala, la abonan; y si en la buena, la hacen de mejor calidad y mas robusta; y lo mismo sucede en quanto á las plantas y los árboles, teniéndolos á cubierto de la mala impresion de los ayres dañosos, del demasiado frio y calor, de la sequedad, y de la corrupcion del mucho riego. Son tambien provechosos á la tierra medianamente buena, y á la viciada [por algun accidente extraño] la reducen á su buen temperamento. [Ultimamente] es necesario el estiercol en aquellas especies de tierras enfermas, llamadas delgada, manantial y resudante.

#### ARTICULO V.

Los estiércoles mencionados arriba aprovechan generalmente á toda tierra corrompida, y [ademas de] esta utilidad وفروعها ولا ينال من الكبار الا المولها فقط ولا يقع علي اصولها وفروعها واوراتها فهند عي العلة في منفعة الازبال البنابت الكبار في المولها وفروعها معا في زمان واحد،

اسا منفعة الازبال للارضين ووقت النزييل لها منفعة من كتاب طبه

## فسسفسسل

والازبال الني تغلم نكرها هي علي العموم سالحة للارمنيين الفاسدة كلها ومنفعتها للارمنيين

- ت Está de mas en la copia la diccion أصولها, la qual haria contradictoria la expresion.
- a Prefier. في ازمس del original à في ازمن de la copia.

comun tienen la particular respectiva á los árboles y plantas. La tierra débil de arboledas ó de otras diferentes plantas grandes ó pequeñas debe estercolarse muchas veces seguidas, y aun ha menester estercolo continuo desde otoño hasta principios de primavera. El qual consiste, en que, arada la tierra cada dos dias, al tercero se le eche el estiercol por espacio de diez, quince ó veinte, segun pareciere con respecto al grado de corrupcion á que hubiese llegado, declinando de su buena calidad; puesto que si se aumentase la cantidad de estiercol mas de lo regular, corromperia este tanto la tierra como las plantas, quemando y debilitando aquella y estas hasta ser preciso aplicar remedio á esta corrupcion. [Al contrario] el uso moderado en correspondiente cantidad no quema en manera alguna la tierra ni las plantas: y así si echares mucho estiercol en un trecho de tierra de modo que todo él no parezca otra cosa, contraerá tanta fuerza y calor que eche á perder á muchísimas plantas hasta ser necesario repararlas de tal daño con mezclar aquella tierra de bastante copia de otra de buena calidad que la beneficie, ó con riego de agua dulce, que produciendo el mismo efecto, le quite aquella fortaleza. No ha menester pues la tierra mucho estiercol; cuya utilidad consiste en auxîliar al calor del sol y del ayre, y en oponerse al frio ó al exceso i del frio que las plantas contraxeren de parte de la tierra 6 del agua. El estiercol comunica su utilidad á todo lo unido al pie del arbol, palma, vid, y demas plantas grandes; pues calentando la tierra hasta llegar á su profundidad, de allí por las raices y pie [ó tronco] del arbol y las matas se extien-

هي منفعة عامنة واسا الخصوص فهو في منفعتها للشجر والنبات والارمن المنعيفة متى كان فيها شجر او غيرة مس النبات كبير ام مغير فينبغي ان تزبل مرات كثيرة متواترة وربها احتاجت في الخريف والشتا واول الربيع الي ان تزبل دايما والمايم في التزبيل هو أن تحرث في كل يومين وفي اليوم الثالث تطرح لها السرجيى تفعل بها هكذا نصو من عشرين يوما او خبسة عشر يوصا او عشرة ايام على قدر ما تري وعلى مقدار بلوغ الارضين في الفساد وقربها مس الصلاح وذلك انه أن زاد السرجين وجاوز البقدار افسه الارمن والنبات وإحرقهما وامتعفهما حتي تحتاج أن تعالم من هذا الفسلد فان استعمل باعتدال له يحرف الارمن والغروس لاس الزبل اذا اكثرته في بقعة من الارض حتى تصير تلك البقعة زبلا كلها احتدت وسخنت فافسدت اكثر المنابت حتى تحتاج ان تعالم بان يضلط معها تبراب كثير طبيب ليصلحها او يقاوم حداته فيها بالها العذب ليصلحها ويذهب بعدتها فليس تحتاج الارض الى أن يكتر فيها بالزبل ومن منافع النزبل انه يعبس الشيس والهوا عملي التسخين فيقام البرد والغلط الذين اكتسبهما النبات من الارمن والها ببردهما فالزبل ينفع ما ينصل باسله من الشجر والنخل والكروم وسأبر الهنابت الكبار فيسخس الارض وتسلخ سخونت الى قىعسر الارض في اسل هنه وفروعها فيكون هذا الاسضان مي جوف الارض de hasta las ramas <sup>x</sup>. Segun la Agricultura Nabathea el estiercol calienta la superficie de la tierra en tiempo de frio estorbando el que le viene de parte del ayre, y asimismo resfria lo profundo de la misma que se calienta en los tiempos calurosos, lo qual causa perjuicio en las plantas y árboles.

Segun Sagrit, la tierra de calidad perfecta, miéntras así permaneciere, no ha menester estercolo; pero sí y en cantidad correspondiente á su abono, la viciada, segun el grado que decline de buena ó de mala calidad. La tierra entre buena y mala ha menester continuo estercolo, como diximos lo necesitaba la tierra delgada para repararse de su endebléz y robustecerse. Algunos estiércoles tienen tambien la milidad de ahuyentar los insectos y volátiles de los sembrados.

Dice Kutsámi, que si con la mezcla de estiercol de aves ó de golondrinas, que es el mochairarek y sangre seca, molido esto ó desmenuzado, se sembraren juntamente las semillas, mayormente en tierra delgada, débil, manantial ó resudante, es esto beneficio para la misma y para las plantas; cuya vegetacion 2 é incremento adelanta tambien, y las preserva de los insectos nocivos que se las comen, como ratones, sabandijas, gusanos, y otros insectos que corrompen la semilla ó se la llevan. Cuya mezcla cayendo en la tierra y recibiendo el humor del agua corrompida, y [lo mismo] la tierra con que está incorporada, y los pies [ó tallos] de las matas, se extiende por la superficie del suelo y despide de sí un olor desagradable á toda especie de páxaros y á toda otra es-

لفروع الشجر والهنابت ومن ط ايضا الزبل يسخى وجه الارض في البرد ويدفع تبريد الهوي اليها ويبرد عبت الارض في الحرلان عبقها يسخى في الصر فيمتر ذاك في النبات والشجر ايضاب قال مغريت ان الارمن الطيبة لا تحسلج تزبيل اذا كانت في الغاية من طيب التربة فاما الارمن الفاسدة فانها تحتاج الي سرجين وتحتاج منه الي مقدار ما يملحها علي مقدار خروجها من الجودة الي الرداة واسا الارمن التي بين الرداة والجودة وكانها في الوسط بينهما جبيعا فتحتاج الي السرجين السايم الكثير مثل ما نكرنا إلى الرقيقة تحتاع اليه مانا قلما انها تحتاج الي تكثير الزبال ليصلم من ضعفها ويقوي ومن منافع بعمن الازبال ان منها ما يطرد الذبيب والطير عس المزارع\*

قال قوينامي ومتي خلطتم زبل السطسيسر وزبل الخفاش فهو المشيررق والدم المجفف اما مسحوقة واما قطعا مع الحبوب السزروعة وزرعت معه لاسيما في ارض رقيقة او منعيغة او عرقة او نزق اصلح ذلك الارض والنبات واسرع ثمرة ونشوة ودفع النبيب عنه المضر بالنبات الاكل له مشل الفار والحيات والدود وغيرهما مما يفسد البزر و بلتقطه فان هذا الخلط أذا وقع في الارض فاصابته رطوبة الما عفى وخالط التراب وإصول النبات وانبسط على وجه الارض وفاحت له واصول النبات وانبسط على وجه الارض وفاحت له رابحة تكرهها جبيع الطبور من العصافير وغيرها

تي أصل en lugar de وصن الارمن في عروق وأمل الشجر والبنابت الي فروعها عدو المحان من جوف الارمن لفروع الشجر والبنابت.

<sup>2</sup> Pref. نبوة del original á ثبرة de la copia.

pecie de sabandijas como el raton y من جميع الذبيب مشل السفار [diferentes] insectos.

#### ARTICULO VI.

# De la virtud [6 fortaleza] de los estiércoles.

Unos son cálidos, y otros frescos, crasos y suaves; y de cada especie se hace respectivo uso para medicinar la tierra [ó planta] de calidad contraria; [esto es], la cálida con el que fuere fresco [ó frio], la fria con el cálido, la pingüe [ó xugosa] con el enxuto, y así de lo demas.

Segun la Agricultura Nabathea, con el estiercol cálido que es el compuesto de excremento humano, de otras tantas partes de palomina, estiercol de ovejas, estiercol de golondrinas, turbios de aceyte, [6 sea amurca 6 alpechin], mezclado todo hasta podrirse y criarse en ello gusanos, y secado despues, se estercolan las vides combatidas de los vientos frios y semejantes calamidades. El estiercol blando \( \)6 suave] es el que no tiene mezcla de excremento humano ni palomina; sino el compuesto de boñiga y estiercol de ovejas junto con el polvo menudo de los estercoleros.

Quando necesiteis, dice [Kutsámi], estiércoles acres y fuertes mezcladlos con cenizas de cosas cálidas, y así contraerán demasiado calor y dicha calidad; como ceniza de yerba buena, de jazmines, de rosales caninos, de axedréa [ó serpól silvestre]\*, de albahaca real y de apio, el qual tiene especial y prodigiosa virtud para este [efecto]. De cuyas cenizas, ó de la de otras semejantes plantas cálidas

### 

### وامسا تسوي الازبسال

فان منها ما هو حار ومنها بارد ودسم ولين ويستعبل كل نوع منها في علاج ما يضادة يعالم الحار بالبارد والبارد بالحار والنسم بالحاف وشبه ذلك \*

قال في ط الزبل الحار وهو مركب من خرو الناس ومثله زرق الحمام ومثله بعر الغنم ومثله زبل الخفاش ومثله عكر الزبت يعفى الجميع زمانا حتى يتدود ويبحيف بعد نلك وتزبل به الكروم التي امابتها الربع الباردة الهابة عليها وشبه ناك والزبل اللين هو الذي لا يكون فيه خرو الناس ولا زرق الحمام بل يبركب من اخشا البقر وبعر الغنم مع تراب سحيق مجموع من الهزابل\*

قال ومتي احتجتم الي زبسل فيه حساة فارصدة الاحتيا الحارة اذا خسلطت بها الازبال احسبها ذلك فيضل حسرارة وحساة مثل رماد النعنع والباسبين والنسريس والنهام والبادروخ والكرفس بضامية فيه فانه عجيب في عسنا تستعمل ارصاة هذه وارصة ما اشبهها من الهنابت الحسارة

r Lease الاشياة en lugar de الاشياء

<sup>•</sup> Una y otra planta significa النمام.

se hace uso mezclándolas, pudriéndolas é incorporándolas con los estiércoles. Y tales son los que deben aplicarse á las plantas perjudicadas del frio y semejantes calamidades. El estiercol craso, llamado tambien dulce, se compone de boñiga, paja de legumbres, hojas de matas verdes y de la parte mucilaginosa de las mismas. El estiercol de calidad fria se hace mezclando y pudriendo con él quantas hojas, palos y raices se pudiere recoger de las dos especies de adormidera silvestre y hortense. Tambien se dice, que pudriéndolo con excremento humano, estiercol de jumento y boniga, se hace de [todo] esto un estiercol provechoso á toda planta sobrecogida de calamidad proveniente de valuemencia de calor, ó de aquella effermedad llamada hictericia ó combustion que suele acaccer à los árboles y hortalizas por el ardor de ciertos vientos fuertes; para cuyo efecto es, mediante Dios, de una útil y poderosa virtud. = Cómo se componga el estiercol frio y xugoso, puedes verlo en el Artículo de la sementera del arroz; y cómo el estiercol caliente, en el de la sementera de las acelgas.

### ARTICULO VII.

Con estos estiércoles cálidos no se estercolan las vides porque no se les queme las raices ni contraigan aquella enfermedad de que proviene secarseles el fruto. Para todo arbol y planta que no sufriere los estiércoles abrasadores se ha de apelar en lugar de ellos á las pajas podridas de los granos comestibles y de sustento; de las quales la mas conveniente y util á las vides es la de habas, cebada y trigo, sin que de ellas haya que temer resul-

بان تخلط مع الازبال وتعفن معها حسي تضناط معها ثم يستعمل هذا الزبل ما اضر به البرد وشبهه والزبل الدسم ويسمي المحلو ايضا يركب من اختا البقر واتبان الحبوب واوراف المنابت الرطبة والاشيا اللعابية مس الهنابت وصفة عمل الازبال المبردة ان يخطط ما تيسر من انواع الخشخاش البسري والبستاني بورقها وشجرها وعروقها وتعفى بالازبال وقيل تغفن مع خرو الناس وازبال الصبير وإختا البقر فيكون مس ذلك زبال ذاقع بهشية الله تعالى بجييع الهنابت السي يعرض لها اقات من الحدة والتصرارة والسلا المسمي البرقاب والتشمخ الهارون فليشتخر والبقول من أحراف الهوا الحاد فانه بعيل في ذلك عبلا قويا نافعا انشا الله تعالي وإنــظــر كيفية تركيب الزبل المبرد المرطب في فصل زراعة الأرز وتركيب زبل حاري نصل زراعة

## **.**

ولا تستعيل هذه الازبال الحارة في الحروم ليلا تحرق امولها وتحدث فيها الدا الداي تبيس ثيرتها منه وكلما لا تحسنما الازبال الحارقة المحرقة من الاسجار والنبات فيعدل به عنها الي الانبان المعفنة وهي اتبان الحبوب الهاكولة التي هي اغدية واوفقها للكرم تبن الباقلي والشعير والحنطة وهي نافعة للكروم ولا يتحوق منها

r Lease يتخوف en lugar de يتحوف de la copia. En el original carecen las primeras letras de puntos diacríticos.

te á las vides lo que de los estiércoles abrasadores.

- Abu-Abdalah-Mohamed-Ebn-Ibrahim-Ebn-el-Fasél v el sabio Abu-el-Jair y otros dicen, que los estiércoles de que se hace uso en la Agricultura, son de siete especies, lo que ofrecen declarar despues. Que la condicion del estiercol en general es ser cálido y xugoso; que en el antiguo sobresale esta última calidad mas que en el nuevo, y en este mas la primera. Que de este último estiercol, por no ser bueno, no se hace uso hasta pasado un año ó mas; pero que si la necesidad obligare á ello se le haga fermentar con mezclarle palomina ó ceniza, la qual tiene tambien virtud para causar en él el mismo efecto; de cuya manera de composicion se tratará en adelante, mediante Dios.

Los estiércoles de toda especie de palomas \* y de francolin \* son sumamento cálides y entritos ; tanto los antiguos como los nuevos; con los quales se cura el daño acaecido á las plantas proveniente del frio. Las plantas ofendidas del calor \*\* se curan con excremento humano. El estiercol humedece la tierra abrasada, suelta la dura [ó gruesa], calienta la fria, engruesa la extenuada, y hace mejor la de buena calidad. Las pajas de habas, cebada y trigo, juntas ó de por sí ó podridas, son abono para la tierra. ما يستحدوف من احدراف الازبدال\*
ومن كتابي ابي عبد الله محمد ابن
ابراهيم ابن البصال والحكيم ابني الخير
وغيرهما في الزبول قالوا أن الزبول المستعبلة
في الفلاحة سبعة انواع ياتي فكرها انشا الله
تعالي وطبيعة الزبل علي العموم الحرارة
والرطوبة والعتيف منه اكثر رطوبة من الحديث
والحديث اكثر حرارة الا أنه غير صالح ولا
يستعمل الا بعد ممني عام فلكثر وينمنجه
ان احتيج الي استعماله زرق الحمام والرماد
ايما منضج له وباتي كيفية العمل في ذلك

واما زرف الحمام والدام واليمام فهوشديد الصرارة والببوسة وعنيقة وحلية وحلية وحرو الناس به ما اضربه البرد من الينابت وخرو الناس يعالج به ما اضربه الحر منها والزبل يرطب الارمن المحسومة وبحلل الغليظة وبسخس الباردة وبسهن الههزولة ويرب الطيبة طيبا والاتبان تبن الفول والشعيبر والنبح ينفع الارمن اذا انذرت مجموعة او مفردة او معفنة ه

i Lease ابن البصال en lugar de ابن القصال

Todo género de palomas y aun las tórtolas significa el nombre والبيام que se lee despues del nombre siguiente.

<sup>2</sup> Léase اللبيام como está en Golio en lugar de اللبيام.

<sup>\*\*</sup> Parece contraria esta máxima á la general establecida arriba.

#### ÁRTICULO VIII.

### De los estiércoles de las aves.

Estos, segun Abu-el-Jair, son veneno mortal para las plantas, excepto la palomina; la qual se aventaja á todos, y es por naturaleza demasiado cálida y seca; si bien Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél [le niega la calidad de enxuta] atribuyéndole la de excesivamente cálida y muy húmeda.

Segun Abu-el-Jair, el estiercol de aves aquátiles, gallinas y gansos es nocivo á las plantas; y con la palomina vegetan, crecen presto y se levantan las mismas, si el frie 6 el yelo las ha atrasado despues de nacidas; [de lo qual] se reparan echandeseta distiel ta en el agua con que se regaren. Estambien] conveniente para todo arbol y verdura, y es de prodigiosa virtud para la alheña y el olivo.

Segun Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél, es auxílio para las plantas pasmadas por la fuerza del frio, echándola desmenuzada en el agua con que se regaren; lo qual solo ha de executarse en caso de necesidad. Dícese, que [tambien] aprovecha á la tierra endeble, y que por su mucho calor pertenece á la segunda clase de estiércoles aventajados.

Dice Kastos que todo estiercol de aves, patos &c. aprovecha á todo arbol, sementera y lentejas que se estercolaren con él. Pero que el mas eficaz y que mas bien quita á los mismos y á las otras [plantas] la calamidad que hubieren contraido, es la palomina por la fuerza de su calor. [Y aquí es donde dice que] tasmid es lo mismo que estercolo. Segun la Agricultura Nabathea los estiércoles de paloma, de tórtola, de

فسمسر

### المسا زرق السطسيسر\*

قال خ هو سم قاتل للنبات حاشي زرق الصهام منها فانه افضل من غيرة من الزبول وطبيعة زرق الحهام الحرارة المغرطة وفيه يبوسة قال ص هو ذو حرارة مفرطة ورطوبة شديدة \*

قال خ واضر زرق بالنبات زرق طير الما والدجاج والاوز ويسزرق المحسام يسمي النبات وينشو سريعا بعد جمودة واذا اوقعه البرد والحمد يسمه المناه في علام المائية في علام المائية في علام المائية به وهو يوافق جميع الشجر والخضر ولمه خامية عجيبة في الحنا وفي شجر الزينون،

من شدة البرد بيستفني بنه مخصلولا من شدة البرد بيستعمل الا عند مع الما ولا يستعمل الا عند الصاحة اليه وقيل انه نافع للارض الضعيفة وإنه في الدرجة الشانية من الغضل

قال قى كل خرو الطبر والبط وغيرة نافع لكليا سبد بسه مسى الشجر ومسى السزرع والعدس وانفعه واذهبه لكل افة تميب الشجر وغيرة زرق الصهام لشدة حرة والتسهيد هو التنزييل وفي ط إن زرق الصهام والوراشيس

<sup>\*</sup> Aqui sigue ولا تنكبر منه الصراريه cuya expresion no traduzco por serme dudosa. Tom. 1. Q 2

paloma torcaz y de páxaros son iguales [en calidad].

Del excremento humano que es el de los albañales \*\* se hace uso, segun Abu-el-Jair, seco y desmenuzado. Es por naturaleza cálido, húmedo y correoso; ó medianamente cálido con estas dos calidades, segun opina Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél. El repodrido se dice ser frio y húmedo; de cuya última calidad es, segun Abu-el-Jair, el repodrido en el albañal [ó cloaca]. Abu-Abdalah y otros dicen, que el excremento humano es bueno para las hortalizas \* de verano como calabazas, berengenas, verdolagas, cebollas, soldanela [6 berza marina], bledos y alheña; para cuyas plantas tiene especial virtud y para las lechugas; y tambien la tiene peculiar y maravillosa para las palmas. Disuelto en el agua del estanque con que se riegan las verduras en la estacion del calor es may conveniento util, y nada nocivo é ellas; y aplicado en igual forma á muchas plantas marchitas a, áridas 6 abrasadas del calor, presto causa en ellas el provechoso efecto [que necesitan]. Dicen que el excremento humano es lo mejor con que se estercola la tierra [por ser el estiercol mas cálido y el que mas acaba con las matas dañosas á las sementeras. Se dice, que ofende á los olivos; pero que es muy útil para las vides, y que en línea de ventaja pertenece á la tercera clase, ó sigue á la palomina.

Los estiércoles de ovejas, de cabras, de camellos, de cabritos, de ciervos y el seco pegado al suelo de la quadra donde se recoge el ganado, tienen entre sí (segun Abu-el-Jair) والفواخت والعسافير سوا

فاما خرو الانسان وهو زبل الكيف قال خ يستعيل مجففا مسحوقا وطبعه المصرارة والرطوبة واللزوجة قال ص طبعه البرطوبة والبلزوجية والحبرارة فيبه متوسطة وقيل أن خرو الانبسان أذا عفس فهو بارد رطب قال خ زبل الانسان اذا عشق في الكنيف فينبت رطوبته قال ص وغيرو يصلح زبل الانسان لبغول المبيف مثنل القرع والبادنجان والرجلة والبصل والقنبيط والبربوز والصنا بضاميته فيه لها وكذاك للخسس ايضا وعويصلع للنخل وله فيه خاصية عجيبة ويصل بها المهريج ويسقي به الخشر وهو اوق ما يستعبل للخشر في مطلق العور والتو ينفع فيه ولا يضر واكثر النبات اذا اتسحبر وقصل أن احترق من الحر يحمل بالمما ويسقي به فينفعه سربعا وقيدل أن زبدل الانسان مس اصلح مسا زبسلت بسه الارض وإنه الذيول واعقرها لكل نست يمضر المزرع وقيل انه يضر شجر الزينون وإنه ينفع الكروم نفعا عظيما وقيل انه في الدرجة التالثة مس الفعل وقيل انه تسال لزرق الحسام\*

واما الابعار مثل بعر المان والبعز والابل والغزلان والايبابل والاكراس قال خ عدة الابعار

en lugar de الكنيف insignificante del original , ó الكنيف de la copia.

r Pref. البغول de la copia à البغول del original.

ع انا انجر en Ingarde انا انجر اغا انجر و انا انجر اغا انجر النجر على انجر على انجر على انجر على انجر على انجر

cierta afinidad. Son calientes y húmedos é inferiores á la palomina. De ellos no se hace uso, á no ser podridos, y despues de muertas las semillas de las yerbas que contuvieren; pues no estándolo, serian estas perjudiciales quando llegasen á nacer; y será mas ventajoso y mejor para la tierra beneficiarla con ellos antes de sembrarla de trigo y legumbres. Tambien es bueno beneficiar con los mismos la tierra resquebrajosa, floxa é inculta \*. Mezclados con algunos otros estiércoles y podridos, son buenos para quanto con ellos se estercoláre, sea verduras ú otra especie de plantas.

Segun Kastos, el mejor de estos estiércoles es el de ovejas blancas y el de cabras; despues lo es la boñiga. El de camello es fatil para quanto se estercoláre con el mezclado con ceniza. Dícese que el estiercol de cabras es caliente en quarto grado; que el de ovejas es ménos fuerte que él; y que despues sigue la boñiga.

El estiercol de cerdos es, segun Abu-el-Jair, de mala calidad y un veneno mortal para las plantas. Es malo, dice otro Autor, para toda planta que con él se estercoláre, excepto el almendro amargo, el qual por este medio se vuelve dulce. Los estiércoles de las bestias como caballos, asnos y mulos, dice Abu-el-Jair, son de una especie, [siendo todos] calientes y húmedos por naturaleza. Aunque apreciables, son inferiores en calidad á los mencionados arriba; y de ellos se hace uso segun estuvieren antes de limpiarlos 2 de las pajas, yerba seca, piedras, huesos y cosas semejantes que tuvieren mezcladas. Pero segun Abu-Abمتقاربة وهي حارة رطبة وهي دون زرق الحيام ولا تستعبيل حتى تعفي وتبوت زراريع الاعشاب البتي فييها وان لم تعفي نبتت تلك البزراريع واغيرت وتكون معفنة انفع واجود للارض اذا اكرمت بها قبيل زراعة الحسنطة والقطائي فيها وتصلح أن تكرم بها الارض البنشقة الرخوة البيرية وإذا اخلطت الابعار مع غيرها مين ساير البزبول وعفنت ملحة ملح فيرها مين ساير البزبول وعفنت ملحة فلك لكيل منا يبزيل بيه مسي

قال ق اجود الابعار بعر النعاج والبعز ثم المثنا البقر والعار الابل تأفعة فيها كل سهك بها وقيل ان بعر البعز في الدرجة الرابعة في حرارته وبعد المان دونه في القوة وبعدة ارواث البقرة

طلاح والما ربل الطازير فردي للنبات وهو له سم قاتل قال غيرة سبادة ردي لكل ما سبد به الا اللوز البر فانه يحلو بنه وامنا ارواث الدواب مثل الخيل والحبير والبغال قال خ هو جنس واحد فطبعها التحمرارة والرطوبة وهو زبل محبود الا انبه دون منا سبينا قبل هذا ويستعبل كيا هو قبل ان ينتقبي مها اختلط به من التبي والحشيش والتحيارة والتحييات والحشيش والتحيارة والتحييات والتحييات قبال قال قالتها في قبال

<sup>1</sup> Parece se debe leer البورية en lugar de البيرية.

<sup>\*</sup> النعاج: tambien significa este nombre el buey silvestre, especialmente blanco.

a Pref. قبل ان يبقى de la copia á قبل ان ينقى del original.

dalah Ebn-el-Fasél, aunque sean estiércoles dignos de aprecio, no se deben
aplicar sino simples [ó de por sí], y
despues de haberlos limpiado y repodrido en el invierno, sin mezcla de
otros, en las tablas [ó quadros] de
las calabazas, las berengenas, los pepinos, colocasia y plantas semejantes;
y propiamente se aplican xugosos [6
recientes] segun su natural disposicion.

Kastos dice, que el mejor estiercol es el de asnos, y despues el de mulos y caballos. Otros afirman, que el de estas últimas bestias es el mejor, como sea simple y puro sin mezcla de cosa alguna. Pero [aquel Autor] añade ser de buena calidad, si se le mezcla estiercol cálido. = Tambien dice, que la mezcla de estiercol de bestias, oveias, camellos y aves es lo mejor con que se estercola el olivo, y lo mismo el estiercol compuesto de la basura de las casas y et qual sunque inferior á aquella, es no obstante, segun Abu-el-Jair, bueno para los árboles, verduras y sembrados, como esté podrido, suelto y limpio, y haya pasado un año por él. Tiene especial virtud para la verdolaga [llamada] farfish, para el yarbiz [ó bledos] 1 para el sarmak [ó armuelles], para la berza ó carnáb 2, para el hálimo [ó salgada y plantas semejantes.

El estiercol compuesto, dice Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, es caliente, húmedo, salado y correoso; y un poco de él equivale á mucho de otro. Pero no se usa hasta pasado un año de su composicion y despues de haberle limpiado; pues de otra manera

ص هو زبل محبود يستعيال وحده بعد تنقيته ولا يستعيال الا بعد التعفين في مصل الشتا وحدد في مصاطب القرع والبادنجان والخيار والفرقاص وشبه ذلك خامة يستعمل في ذلك الروث طربا كما هو\*

قال في أجود أروات الدواب للسهاد أروات الحبير ثم أروات البغال والخيل وقبل أن أجود الاروات أروات الخيل والبغال أذا كان محمنا الاروات أروات الخيل والبغال أذا كان محمنا قال أذا خلط بزبل حار صلح وقال أيسنا الزبل المخلوط من أروات الدواب والإبعار وخرو الطير هو أيضل ما سهد به شجر الزبت والزبل المزلف من كناسات الدور قال خ هو أدونها الا أنمه أذا على وتسليع وتنقي وحسسي عليم الحول مع للشجر والخيسي والزرع وله خاصية في الرجلة وهي الفرضح وفي البراحية وهي البيربوز وفي البقلف اليمانية وفي السرمة وهيو الغطف وفي بقلة الإنمار وهو الرنب وفي الملوخية وشبه ذلك؛

قال ص الزبل السفاف هو ذو حرارة ورطوبة وملوحة ولزوجة ويتقوم قليله مقام كثير من غيرة ولا يستعبل الا بعد ان يبضي عام من وقت جسمعه وبعد تنقيته وان

r Pref. وفي يربوز وهي بقلة اليهانية à وفي يربوز وهي بقلة اليهانية. Pero si esta leccion es la preferible se habrá de traducir: para el espárrago, para el bledo en lugar de: para el yarbuz ó bledo. Buxtorfio en su Diccionario caldaico dice que البربوز significa el espárrago. Parece que los actabes modernos de África llaman con este nombre al hinojo.

a Léase الكرنب en lugar de الكرنب

produciria yerbas é insectos nocivos á las [plantas] que estuviesen vecinas á estos ó á aquellas 1. Aun los mejores estiércoles y los mas provechosos á la tierra no lo son mucho sino despues de pasado por ellos un año. Sobre el que pasare este tiempo es de regular virtud; y bueno sobre el que pasaren dos años. El de tres dicen, que es el mas aventajado de todos, y que entónces es provechoso á toda planta y á toda especie de tierra arenosa \*. Para repodrirle presto y beneficiarle, dicen unos, que se le agregue como una tercia parte de arena nueva; y otros que una sexta de ceniza de palomina. Esta no es otra cosa, segun Abuel-Jair, que el estiercol mezclado de ceniza y basura de las habitaciones, el qual es salitroso, sece y felto de humedad, y que solo se aplica para dar soltura á la tierra gruesa, ó ensanchar sus poros si fuere de esta calidad ó áspera. No es conveniente á las verduras, ni es bueno usarlo solo, sino despues de pasado por él un año ó mas, para que humedeciéndolo el ayre se haga ménos salitroso 2 y cálido. Antes de corrompido 3 y podrido tiene especial virtud para matar los insectos que nacieren en la tierra como los gusanos llamados tarthán, y otros de semejante naturaleza que corrompen los tallos de las matas.

Segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, la ceniza de palomas por enxuta, salitrosa y nada húmeda reserva á las raices de la tierra del daño que les causan las sabandijas que se crian en los huertos y otros parages, los gusanos y semejantes insectos, haciendo

استعمل قبل ذاله توله منه عشب وحيوان يضران بما يجاورهما ولاينفع كتيرنفع الابعد ممني العام من افضل الزبول واشدها مواضفة للارمن لانه اذا ممشى عليه الحصول اعتسالت كفايته وهو بعد عامبن يكون حسنا قالوا وإفضل ما تكون الازبال كلها بعد ثلاثة اعوام وحينية تصليح لكل نبات ولكل نوع من الارض الرسلة وفيل أن اضيف الي الرصل الحديث مثل ثلثة وقيل مشل سدسة من رماد الحيامات اسرع تعفينه واملحه واما زبل الحيامات قال خ هوزبسل مختلط بارمدة وكناسة وهو مالع يابس عديم الرطوية لا يستغيل وسلا الا لتتسليل الارمق الغليظة وتنفتم مسامها انا كانت خشنة او حرشا او غليظة وهو غير موافف للخصر ولا يصلم أن يستعبل وحدة الا بنعث مسرور العمول عليه واكتر ليبرطيه الهوا فيقل يرقيته وحرارته وله خاصية فتنل الصيونات المتولدة في الارض من قبل خمخ أو عفونة مشل الدود والطرطان وشبه ذلك مها يبغسه اصول النيات مه

قال ص رصاد الحمداسات دو يبدوسنة وملوحة ولا رطوبة فيه وهدو يدوع مضرة الحيدوانات المتولدة في البساتين وغيدها لعسروق الارض واللبيدان وشبهها وذلك بان

I Pref. بها يحارهها de la copia غ بها يجاورها del original.

<sup>\*</sup> No da sentido la expresion siguiente ان بردها por lo que se dexa de traducir.

<sup>2</sup> Pref. قيقل بورقية del original á قيقل بورقية de la copia.

<sup>3</sup> Pref. قبل خمخ del original a تبل خمج de la copia.

de ella en los quadros lechos del grosor de la palma de la mano echando estiercol encima y sembrando despues la semilla en dichos quadros; pues al ver los animales echada debaxo de las plantas la ceniza, huyen de la misma, que viene á ser como un vallado intermedio entre ellos y las plantas. La ceniza da soltura á la tierra gruesa hasta sutilizarla y ablandarla; y se dice que la misma caliente quita la frialdad á quanto se estercoláre con ella.

Junio citado en la Obra de Ebn-Hajáj dice, que la ceniza es mejor que todos los estiércoles para las hortalizas. Y la razon es, porque siendo sutil y muy cálida por naturaleza, fuera de alimentar las mismas 2, mata tambien los gusanos y demas insectos que nacieren en la tierra de los estiércoles ú otras cosas. Pero Ebn-Hajáj siente, que esta opinion de Junio envuelve error [6 equivocacion]; porque la ceniza siendo seca sobremanera carece de humedad, y aun es caliente; y así quando se esparce por la tierra llega esta á extenuarse, sutilizarse y perder algo de su humedad, no produciendo otro efecto de consideracion propiamente que el de matar los insectos y gusanos; [por cuya razon] conviene arrojarla en la tierra, mezclada de estiercol xugoso repodrido para que le quite el daño de su sequedad.

Es opinion de Casio, que lo mejor con que se estercolan las hortalizas es la ceniza por razon de su calor, y porque mata los gusanos y las yerbas. Que despues en línea de conteniencia sigue la palomina, [con tal que] no sea en mucha cantidad; y lo mismo el estiercol de ovejas; que الفرش منه في الاحوان فرشة نحو الله الكف ويجعل الزبل فوقه ثم تمزع الربعة في تلك الاحوان فيان الحيوان اذا النبات يلقي الرماد دونه فييفر منه بيمير الرماد حجابا بيينه وبيس ذلك النبات والرماد يحلل الارمن الرقيقة حتي ترق وتسلس وقيل الرماد حار يدفع البرد عما سهد به \*

ومن كتاب ابس حجاج رحيه الله يونبوس السرماد خيسر للبقيل من السرماد خيسر للبقيل من السرماد خيسر للبقيل من السرماد أسلطييف شديده الحرارة في طبيعه فيهو مع ما يغابو البقل وينقتيل الدود وسايسر البواء التي تتولد في الإرض من السيحيين رخيرة قبال ابس حجاج رحيه الله هنا والم من يونيوس لان الرماد شديد السيسس جدا وان كان حال فهو عديم الرطوبة فاذا بنر في ارض هزلت ورقت وقلت رطوبتها وليس لرضعه في الارض معني الا لقتل المهوام والدود خاصة وبنبغي اذا طسرح في الارض معني الا لقتل المهوام من يخلط معه زبل رطب معني ليدني

قال ك افضل ما تزبل به البقول الرماد بحرارته وقسله الدود وغير ذلك من خشاش الارمن شم زرق الحسام يسليك بها ايمنا ولا يكثر منه وبعر البغنم ايسما

I Lease الخليظة en lugar de الخليظة.

<sup>2</sup> Pref. نهو ما يعدو والبقل à de la copia فهو مع ما يغدو البقل del original.

fuera de estos estiércoles se haga uso de los otros solamente quando obligáre á echar mano de ellos la necesidad; y [en fin] que el estiercol no ha de estar húmedo respecto á que produciria insectos y gusanos. = Segun la Agricultura Nabathea el estiercol de ovejas y la boñiga son buenos para los sembrados; el de bestias para los árboles; y el excremento humano para las palmas. La palomina es, segun [doctrina de] otros libros, provechosa á todos los árboles; y si mezclada con la semilla, esta se siembra así con ella en los terrenos húmedos baxos, es muy provechosa á la sementera; si bien no lo es en las tierras enxutas. Tambien se hace uso de [ciertos] estiércoles; los quales se aplican quando falta encontrat los otros [comunes] y abb Abdalah, Ebn-el-Fasél y Abu-el-Jair explican el modo de hacerlos. Dicen, que juntando la paja menuda del suelo de los pajares y yerba seca, se ponga todo junto en foso proporcionado á su cantidad, mezclando con ello ceniza, y tambien tierra, como dice Abu-el-Jair, y cubierto con un poco de esta ultima se rocíe algunas veces con agua caliente, si fuere posible, ó con agua fria hasta el tiempo de las lluvias; y tambien, si pudiere ser, con orina humana; y que dexándolo [así] hasta pasado el año se revuelva y recorte algunas veces, y se limpie de las piedras ú otras cosas que tuviere mezcladas, revolviéndolo mucho; lo qual contribuye á su mas pronta pudricion y recocimiento, y á que despida malos vapores; cuyo estiercol usado despues del año es conveniente, no solo á las verduras en todas las estaciones, sino tambien y el mas provechoso para los árboles y olivos. El estiercol compuesto es de mas fuerza que este, segun opina Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél.

وما سوي ذلك من الازبال فيستعمل عنه الاضطرار اليها ولا يكون الربل رطبا فانه يسول السهوام والدود وفي ط بعر الغنم واعثنا البقر يسلمان للزرع وروث الدواب للشجر وزبل الانسان للنخل ومس غيرها زرق الحسام يوافسف جهيع الاسجار وإن خلط بالبزور وزرعت مسعمه في الارمن النسديسة الهنطامنة نفع البزرجيدا وإميا في الارض البجافة فلا فننسل فبهه قله تستعيل زبول تستعيل عنسه عدم وجمود غيرها ولذلك صفات منها ص وخ يجهم بين تبس بال وتبعان بيوت التبس وحشيش منقطع ويجيع ذاك في حفرة على قدارة ويضلط معه رساد وقال خ وتراب ويغطي ذلك بتراب قليل ويرش بالما الحاران امكن او الما البيارة مسرارا الني أن يستسزل عسلينه ما البطر ويرش ابها بابسوال النساس ان امكن ويترك الي ان يبهشي عليه حول ويقلب سرارا وينقطع مرازا وينسقني منها ينضالطنه منن الحجازة وغيرها ويكشر تنصريكه فذاك اسرع لعفنه ونضجه وخروج ابخرة ردية منه ويستعمل بعد الحدول وهو موافق للشجر والخصرة في جييع الفصول وهو انفع الزبول للشجر والسزيستون قال ص الزبل الهولف افوي منه \*

### Otra manera [de estiercol]:

Póngase variedad de estiércoles mezclados en un hoyo con ceniza encima, y recalado todo de agua dulce revuélvase algunas veces hasta que se pudra; lo qual es un estiercol muy bueno para el olivo y el cantueso. Tambien lo es para los sembrados, si á una carga de él se agregan é incorporan tres 1 de tierra.

#### Otra manera.

Tómese, dice Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél, una carga de estiercol compuesto; ó segun dice otro Autor, de qualquier estiercol que sea una carga 2 6 mas, y mézclese con ello tres tantos de tierra, y segun Abu-el-Jair, una parte de ceniza, y otra de arena; todo lo qual recortado y bien incorporado por este medio déxese hasta pasar por ello un año, y rociese algunas veces con agua fria ó caliente si no le hubiere llovido; pues recortándolo así algunas veces, se vuelve un estiercol muy bueno 3, y aplicable á toda [ tierra ó planta] que hubiere menester estercolo.

#### Otra.

Tómese, dice Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél, una carga de palomina y veinte de tierra, y segun Abu-el-Jair, otra de huesos de aceytuna, y mezclado todo, recórtese algunas veces; y así todo ello se volverá un estiercol de buena y prodigiosa calidad, provechoso á los árbolas y verduras que con él se estercolaren, pasado el año.

### معقة اخسري\*

يخلط انواع من النزبول في حفرة ويجعل عليها رصاد ويسروي بالسا العذب ويقلب مرات حتي يعفن وهسو زبسل جيد للزبتون والضماروان امبيف الي وقرمنه ثلثة اوقار من التراب وخلطه معا فذلك جيد للزرع\*

### مسقنة الخسرى\*

قال ص يوخذ من الزبل البضاف البولف قدر حمل وقال غيرة من اي زبل كان جزا قدر حمل أو اكثر ويضلط معه ثلاثة امثاله من تراب قال خ وجزو واحد من رماد وجزو من رمل وينقطع ويضلط بالتنقطيع نعبا ويترك حتى يسمني عاليه مول وبرش مرات بالما البارد او الحاوان لم ينزل عليه البطرويقطع مرات فانه ينقلب زبلا جيدا ويستعمل في كليا تحتاج فبيه الزبل الا

### . صغة اختري \*

قال ص يوخذ من زرق الحمام حممل واحد ومن التراب عشرون حملا قال خ من فوي الزبتون حمل واحد يخلط الجميع ويقطع مرارا فانه ينقلب كله زبلا طيبا عجيبا نافعا للشجر والخضر ويستعمل بعد مضي حسول \*

قال ف اني جربت في الزبل شيا لم -Yo he hecho experiencia en el es

- 1 Léase ثلثة como en la copia la diccion inanimada del original.
- a Pref. مزا قدر حمل de la copia à حزا قدر حمل del original.
- Pref. Win de la copia à lin del original.

tiercol, dice Kastos, de una cosa de que no hacen mencion los Nabatheos ni otros; y es que habiendo empleado la ceniza de los estiércoles comunes quemados, la hallé ser de perfecta calidad y abono para los árboles y verduras. Y á mí me parece, que la ceniza de palomas \* en que se hubieren quemado los estiércoles será de igual calidad.

Es opinion de algunos Autores, segun Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél, que no se haga uso del estiercol antes de pasado por él un año. Pero el que quisiere emplearlo antes de cumplir dicho tiempo, juntando la cantidad correspondiente de estiercol, póngalo extendido por igual en un sitio, y haciendo en medio diferentes hoyos poco profundos, éche en tada ano patomina, [ de la que se tendré ] una parte para la que se tendré ] una parte para los hoyos ] del mismo, déxelo así por un mes, y se recocerá hasta el punto de ser como de tres años.

Yo junté una tarde estiercol compuesto del de bestias, basura de las habitaciones, tierra negra del suelo de los estercoleros y ceniza, y extendido todo en un gran zarzo de cañas \* en el suelo, despues de haberle llovido se cortó con palas quando aun conservaba aquella humedad, limpiándole de las piedras y demas cosas que tenia mezcladas. Así se juntó en montones, y se pisó muy bien, y unos dias despues de haberlo revuelto, se halló todo, al deshacer y desmenuzar sus montones, de la misma constitucion y color que la palomina, y exhalando aquel mismo olor. En esta disposicion eché 2 [de él] como media carga pequeña [á cada uno de] los olivos de grande tronco, y á los de تذكرة النبط ولا فيرهم وذلك اني اخذت من هذه الزبول المشهورة واحرقتها بالنار حسي مارت ارمدة واستعملتها فوجدتها في نهاية الجودة والمحة للشجر والخضر لي يشبه ان يكون رماد الحمامات التي تحرق فيها الزبول بهذه الصفة به

قال ص قد قالوا الايستعمل زبل البشل وى يهضى له عام غير انه من احب استعماله وقبل تهام العام فيجبع من الزيل ما اوجب وبجعله في موضع وبسويه نيه ويحفر في وسطه حفرا مفترقة ويعيقها قليلا ويجعل في كل حفرة منها من أرق العمام جزا على عشرين من الزبل وهلي اكتنز مبنن ذاله ويغطيه بالزبل ويتركه كذلك شهرا فانه ينضم حتى يكون كانه من ثلاث اعوام \* لى جمعت في العصر زبلا مولفا من أرواث الدولي وكناسات الليدار وتدراب اسود مس قيعان المزابل ورصاد وفرشته في لبل وإحسه واسع على الارمن ونزل عليه الغيث ثم قسطع وهو رطب من ما الغيث بالمساحي ويقي مما خالطه من حجارة وغير ذلك وكوم لكواما ويرس بالإنظم نعما وبعد ليبال تللبنة تشفقت تتلك الاحكوام ونشرت ومسار الكل في قوام زرق الحمام ولونه يعفوه مسنه ريحه طرحية في ذلك البيرفي المول شجر الزبتون الاصل الكبيبر نحو نصف حمل مغير

Ya arriba se explicó qué estiercol sea este.

<sup>.</sup> ي لبا en lugar de في باري z Léase

ع الحمد المال البير en lugar de وطرحت في ذلك الصال على . Tom. I.

mediano 6 pequeño ménos cantidad, y ví que les fué esto de mucho provecho habiendo arrojado el fruto muy temprano y en mucha abundancia; cuya operacion habiendo executado muchos años continuos, siempre la hallé conveniente, y que equivalia poca cantidad de este estiercol á mucha del simple.

#### . ARTICULO IX.

Del tiempo del estercolo por los meses arábigos.

Dícese en la Agricultura Nabathea, que no conviene estercolar \* el sembrado, la palma, arbol, ni planta alguna pequeña el primer dia del mes ni despues hasta passilo el plenilunio. Que entónces se estercole la tierra y toda planta, [á saber], en la menguante de la luna, ó desde el dia diez y seis del mes lunar hasta el último. Pero las vides dicen que han de estercolarse en creciente de luna desde principios hasta mediados del mes; de Cuya práctica] les resulta utilidad manifiesta y no oculta, como aparece en las plantas la noche del plenilunio, tanto en la robustez y aumento de ellas, como en su mayor elegancia y buena vista: lo que no sucederia, si esto se hiciese en menguante de luna.

### ARTICULO X.

Del tiempo del estercolo por el año solar se tratará despues en sus respectivos artículos y en el capítulo general, mediante Dios.

### ARTICULO XI.

Va arriba se dixo, que algunos árboles y verduras no sufren el estiercol, y que otros lo sufren. Los árboles y والوسط والمغير اتسل مس ذلك ضرابت لم منفعة عظيمة وبكرة كشيرة في كشرة حمل الزيتون وواليت ذلك اعواما كشيرة فحماته وقام القليل منه مقام الكثير مس الزبل المفرد \*

وإما وقت التزبيل من الشهر العربي \*

قال في ط ينبغي ان لا زرع ولا نخسل ولا شجر ولا شي من البنابت المغارفي اول يوم من البنابت المغارفي اول يوم من الشهر ولا بعله الا ان يجوز القبراشتقبال الشبس فاذا جاوز ذلك فلتزبل الارمن والبنابت حلها في نقصان القبر وذلك من اليوم السادس مشر من الشهر القبري الي لخرة وقيل من اليوم السادس الحروم في زيادة من القبر وذلك من أوليه الي نصفه فيبين نفعه لها ولن فعل ذلك في منفعان ضود لم يبن نفعه لها وفي ليلة امستلا القبر يظهر من القوة والسنيد والسزيدادة في العسن والبنظر في النبات ما يستبيس ولا يخصف في في النبات ما يستبيس ولا يخصف في المنظر في النبات ما يستبيس ولا

### 

وإما وقت التزبيل من السنة الشهسية فناك منكور في فصولها فيها بعد انشا الله تعالى في الباب الجامع \*

قد تقدم أن من الشجار والخمر منا لا تصنيل الزبل ومنها ما تجنيله غاما مبالا

Seplase de que falta en ambos códices.

verduras que no lo sufren, ni lo necesitan, ni prosperan con él, son, segun la Agricultura Nabathea, el nogal, el avellano, el acácalis 1, el algarrobo syriaco, la encina, el castaño, el laurel, el cipres, el olivo silvestre [ó acebuche], que arroja el fruto muy menudo, el rosal y otras plantas semejantes, de las que de suyo se crian mucho en las selvas, y son de naturaleza áspera y gruesa, y á las que [igualmente] conviene la tierra gruesa y áspera. Tales plantas pues no han menester estercolo; porque si bien les aprovecha estercolarlas con alguno de los estiércoles mencionados, mas no por eso les hace falta aunque se omita; pues conviniendo y criando robustos á estos arboles Ta therra callente Aa dura v la blanquira gesera 3 ; ao tiongo necesidad de frequente [6 prolixo] cultivo, aunque este no dexe de beneficiarlos, si se les aplica.

Tampoco ha menester estercolo, segun Kutsámi, ningun arbol oleoso, aunque el estiercol le aproveche, y nada le perjudique. Y tales son los que reciben el inxerto de otros árboles que no sufren el estiercol [como] el arraihan, el jazmin, el cidro, el naranjo y la muza. Los árboles á que pierde el estiercol, y este es un veneno para ellos,son el membrillo, el cerezo, el manzano, el rosal, el laurel, el pino, el albaricoque y todos los árboles de goma 4 [6 aromáticos]. Las plantas olorosas, á que tambien pierde el éstiercol, son la muza, el almoraduz, la viole. ta, la yerba buena, el arraihan y la albahaca real; y de las verduras; los

تصنيل الزيل من الاشجار والخضر ولا تحتاج اليه في كتاب الفلاحة النبطية في ذلك اما الاشجار التي لا تحتاج الي تزبيل ولا افلاح به الشجوز والبندق والانسل والخروب المشامسي والبلوط والبلاط والناد بلوط والغار وشجر الحية الخضرا والزبتون البري وهو اللطيف الحمل والورد وما اشبه هذه مها ينبت في البراري كتيرا بنفسه وما طبيعته خشنة غليظة وما توافقه الارض الغليظة الخشنة منها فانها لا تحتاج الرض الغليظة الخشنة منها فانها لا تحتاج الي تزبيل وان زبلت ببعض الازبال التي تحتيج اليه لان الارض الحرة والملبة والبيضا تحتيج اليه لان الارض الحرة والملبة والبيضا الحصية توافي تبلك الشجيزة والملبة والبيضا الحصية توافي تبلك الشجيزة والملبة والبيضا التي تعاهد ولا افلاح وان استعمل المتعاهد والافلاح فيها كان الملح الما المتعاهد والنفلاح فيها كان الملح المناهدة والنفلاح فيها كان الملح لها به

قال قوثاسي جبيع الشجار التي لها دهي لا تحتاج الي تنزييل وإن زبلت نفعها الزبل ورب ربلت نفعها الزبل ورب يغيرها وهي تقبل التركيب من هيرها من الاشجار التي لا تحتبل الزبل الربحان والباسبين والاترج والنارنج والموز والتي يهلكها الزبل من الاشجار وهي كالسم لها السفرجل وجب البلك والتفاح والهرد والدنيك والتفاح والهرد والدنيك يفسدها الزبل وصن البخضير والرياحيين التي يفسدها الزبل المؤز والمرددوش والبناهيس التي والنعنع والريحان والبادروج ومين الخضير والبناهيسة والريحان والبادروج ومين الخضير والبناهيسة والريحان والبادروج ومين الخضير والتعنع والريحان والبادروج ومين الخضير

- was to save the commence

如此此次 有效 经金额贷款 化对流点

r Léase الاثيل en lugar de الاثيل

a Pref. وتغويها de la copia à وتغوي هي del original. وتغويها

<sup>3</sup> Pref. الجمية del original á الحمية de la copia. Mas si esta leccion es la preferible, se traducirá pedregosa en lugar de yesera.

<sup>4</sup> Pref. ونواة الصهوع de la copia à ونواة الصهوع del original

rábanos, los nabos y las zanahorias. Los árboles que sufren el estiercol son el olivo, la higuera, el almendro, la palma, el peral, el granado, el azufaifo , el alfónsigo y semejantes.

الفجل واللغت والجزر واصا الاسجار النبي تحمل الزبل الزيتون والتين واللوز والنضل والكبتري والرمان والعناب والفستق وما اشبهها \*

## <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

### CAPÍTULO III.

De las especies de aguas con que se riegan los árboles y verduras; y quál corresponda á cada especie de estas. En qué forma se ban de abrir los pozos [ó norias] en los jardines, y atraillar [ó igualar] la tierra para que el agua pueda correr y regarla toda. Refiérense las señales por donde se conoce si el agua está cerca ó léjos de la superficie de la tierra, y lo demas relativo á este asunto.

Dícese en la Agricultura Nabathea, que el agua potable celebrada es la que llaman dulce, y es en la que no sobresale sabor alguno, y cuya dulzura consiste en cierta insipidéz. La amarga es malísima agua; despues la salada y salobre; luego la astringente y estíptica, y últimamente la en que sobresale el sabor de algun mineral. Segun Abu-el-Jair, son seis las especies de aguas; de las quales la dulce es la mas liviana y la mas conveniente al nutrimento de los hombres y de las plantas. La llovediza, que es un agua de bendicion, es buena para el regadío de plantas delgadas, como sembrados y leguanbres, y para toda ver-

## الباب الثالث في

في ادواع المياه المستعملة في سقي الاشجار والخضر وما يوافق من الدواع المياه كل فوع من الدواع الخضر وكيفية العمل في فتح البيار في الجنات لسيقها وتعديل ارضها لجري الما منها اليها ونكر ما يستدل به علي قرب الما من وجه الارض وبعده عنها وما يشبه في منتها وصو

## لأحق يستغ

القال عليه البا البشروب البحبود هو الذي يقال عليه انه العاب وهو اللي لا يغلبه طعم يعضاف البه والعاوية هي اللغم النفه والها البهر هو شر البياد ثم الها الهالع المزعاف ثم القابين العقص ثم ما غلب عليه طعم بعن العقص ثم ما غلب عليه طعم بعن العاب وهو اخفها وزنا وهو اوفقها لتغلبية الغاب وهو اخفها وزنا وهو اوفقها لتغلبال والنبات وما الهطر وهو الها الهبارة وهو يتصلح لسقي ما لطف مس النبات مثل الزرع والقطاني وجمهيع

I Léase الاعناب en jugar de الاعناب.

a Pref. لهيقسا del conginat in la imit de la copia. المانية

dura que se levante sobre un tallo, y cuya raiz estuviere á flor de tierra; y tambien lo es para regar y dar incremento á los árboles trasplantados. Segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, es el agua mas apreciable y excelente, y con ella por su dulzura y humedad prevalece toda planta, y lo mismo la col [ó berza], los armuelles, las berengenas y semejantes.

El agua dulce y cristalina de los rios, dice Abu-el-Jair, es buena para regar toda verdura, como calabazas, berengenas, ajos, cebollas, puerros y toda especie de verdura hortense, y para algunos sembrados de campo como el lino, y para toda especie de semilla olorosa como alcaravea, mastuerzo, axenúz 8 y semejantes. Para estas verduras es many necesaria el approprio de mio como se les haya estercolado mucho; y ásimismo para muchas verduras que tienen las raices débiles y á flor de tierra; las quales han menester mucha agua y copia de estiercol, y prevalecen mas con agua de rio que con otra dife-

Dice Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, que el agua de los rios es de varia naturaleza en la sequedad, humedad 6 aspereza; y que llevándose la humedad de la tierra \* necesitan las verduras endebles, que fueren regadas con ella, mucha copia de estiercol por esta causa.

ال خصر النب تنقرم على ساق واحدة مها امله قربب من وجه الارض وهو يعلم لسقي ابتقال الاشجار وهو يربيها قال ص هو احمد البياة واقضلها يجود به جبيع النبات لعذوبته ورطوبته ويجود به الكرنب والقطف والبادنجان وشبهها \*

واما الانهار قبال خ ما عنب ماوة منها ومغي فيما على المنفي جبيع الخضر مشل القرع والبادنجان والتوم والبصل والكراث وجبيع انواع الخضر البستانية وبعض الزراريع البرية مشل الكتان وجبيع انواع الزراريع العطرية كالكراويا والحرف والشنوبر وشبهها وهنة الخضر تحتاج الي ما النهر المتيافيا كثيراً أثا كثر عليها بالزبل وكناك اكثر الخضر التي اصلها معيف وقريب من وجه الارض فانها تحتاج الي ما كثير وزبل واقر وهي تجود بسالها النهر اكثر صها تجود بغيرة من البياة \*

قال ص مبياة الانهار طبايعها مختلفة بالبيوسة والرطوبة والحروشة وهي تنفسب برطوبة الارمن فتحتاج لناك الخضر الضعاف التي تسقي بها الي الزبل الكتيرة

r Pref. الحصر de la copia الحصر del original.

ع Lease لسقى ابغال الاشجار en lugar de لسقى انقال الاشجار.

<sup>3</sup> Pref. الشنوبر del original á الشونيز de la copia.

<sup>\*</sup> Esto parece repugnante á la naturaleza del agua. Mas no es, porque ella dexe de humedecer absolutamente la tierra; sino porque dexándola arenisca la pone en estado de que pierda despues toda ó mucha parte de la humedad. Tratando de esta materia dice Herrera: "Porque el regar destruye y disipa mucho la tierra, que se lleva la flor de ella, "y dexa solamente la arena, y párase la tierra riesa, y dura y empedernida, por eso la "tierra que se riega ha menester mucho estiercol, y aun rehacerla de buena tierra." Lib. 4, c. 4, pag. 183.

El agua salobre y la amarga, segun el mismo Autor, son buenas para algunas hortalizas de jardines como el carfah 6 verdolaga [llamada por otro nombre] rijlat 6 bákalat el-yemániat 6 yarbúz , para el bakálat el-dsahábiat 6 armuelles, para el dosti 6 espinacas, para las lechugas, las endivias, las violetas hortenses, el hálimo [6 salgada] y plantas semejantes. Tambien son buenas para regar el lino, las calabazas, las berengenas, la alheña, las especies de albahaca ú ocimo, y semejantes.

El agua dulce de las fuentes, dice Abu-el-Jair, es buena para regar todo lo sembrado en los jardines; fuera de las plantas mencionadas antes. Segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, esta agua y la de pozos son las convenientes á las verduras de raiz grande y soterrada, como las zanahorias y los nabos largos; cuyas plantas solo con ellas se crian de perfecta calidad. Humedezcase, 6 no, la tierra de tales [plantas] con el agua de las lluvias; mas la de pozos y de fuentes es la que en el rigor del frio sacude las verduras, si entónces se regasen con ella; lo qual las cria sanas. Las verduras pues han menester agua manantial en tres temporadas del año, [conviene á saber], en las estaciones de invierno, otoño y primavera. En el invierno sacudiendo dicha agua las verduras con su humedad y sutileza, las calienta tambien regándolas con ella entónces. [Por cuya razon] á falta de ella han de estercolarse con mayor copia de estiercol. Asimismo es constante el provecho que reciben las verduras regándolas con tal agua en las estaciones de otoño y primavera.

El agua salada, dice Abu-el-Jair, que es la de que se congela la sal, y والها الزعاف والبر قال ص يصلحان لبعض بقول الجنات مشل التقرفيج والبقلة والرجلة وهي البقلة البيمانية وهي البربوز والبقلة النهبية وهي التقطف والنستي وهو الاسفانغ والخس والهندين والمسوس البستاني والهلوخية وشبه ذلك ويصلحان ابضا لسقي الكتان والقرع والبادنجان والحنا وشروب الاحباق وشبه ذلك

واما العيون العذبة الما قال خ تسعسلم السقي كلها يزرع في الجنات غير الني فكرنا قبل قال ص ما العيون ومسا الابسار يوافقان من الخضر ما له اصل كبير غاير تحت الارمن كالجزر واللفت الطويل ولايتم صلاحها الله به كانت الرضها ثرية بها الهطر اولم تكن وما الابار وما العبيون في شلق البرد فيخرك الخضر اذا سقيت به فيه ويصلحها ذلك والخضر تحتاج اليا النابع في ثلاثة اوتات من السنة في فصل الشنا وفي وقت الخريف وفي فصل الربيع اما في فصل الشنا فيحرك الها النابع الخضر برقته ورطوبته ودفاه انا سقيت به فيه قان لم يكن ذلك فيعوض سنه بالزبل الكثير وكذلك يملح الخضراذا سغيت به في نصل الخريف وفي نصل الربيع صلاحا بينا \*

والما المالع قال خ هو الذي ينعقد منه

z Léase البربوز como en la copia la diccion medio inanimada del original.

el agua del mar, no son buenas para regar planta alguna; antes pierden to-da [especie de] árbol y verdura. Yo añado, que el agua de mineral de hierro \*, alcribite, cobre y semejantes, no son convenientes á las plantas; y que así la mejor es la dulce como arriba se dixo.

#### ARTICULO I.

De las señales por donde se conoce si el agua está cerca ó léjos de la superficie de la tierra.

Dicese en la Agricultura Nabathea, que en las planicies [ó faldas] de los montes donde hay mucha agua cerca de la superficie de la tierra, aparece cierta xugosidad que se percibe claramente al tacto y á la vista á manera de sudor ó rocio, especialmente á la primera y última hora del dia; y que [así] quando quisieres cerciorarte de esto tomes un poco de polvo menudo, con el qual, si empolvando la superficie de [algunas] piedras de aquel monte y de la misma tierra, y observando si hay agua, vieres que allí se ha humedecido, [es esto señal de que] el agua en aquel monte." está cerca de la superficie de la tierra; pues segun la copia de la misma en él y su cerranía de la superficie, será la mucha humedad de [aquel polvo]; el qual será poco ó tenuemente húmedo, si el الهلج وما البحر ليس يعلمنان لسقي شي من النبات بل هما مفسدان بجميع الشجر والخضر لي وإما الامباء الحديدية والكبريتية والنحاسية وشبهها فغير موافقة للنبات وأفضل الامباء الها العذب كما تقدم القول فيه \*

وصها بستدل به علي قرب الها من وجه

مى احب أن يفتع بير قالوا يستدل على ذلك بانواع من النبات وبلون وجه الارض وبطعمه وبربعه وغير ذلك مها ينكر بعد ان شا الله تعالى \* الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله مَّالَ وَأَ أَنَّ الْجُنِّبَالَ الَّتِي قَيْهَا مِيادَ كَتَيْرِةُ قرببة من وجه الارمن يظهر على سطوحها ندوة بينة توجه باللمس باليد وتري بالعين ولاسيها في اول ساعة من النسهسار وفي لخسر ساعة منه يظهر ملي وجه الارض نيها شيبه عرف وندولا فمتني أردت اليغين بذلك فخد شيا من تراب سحيق فغبر به وجه حسمارة تلك الجبال وسطح الارض وانتظر الي الها فان رابت فلك الغبار قد تندي فيه فالك الهيل ما كان قريب من وجه الارمن وعلي مُنْدَرِ كُنْرَةَ الما في قالفَ الْجُبْلُ وَقُرَبِهِ مِن طَاهُرَةً يكون كثرة الندي وإن كان الها صنساك تبليلا او بعيدا كان ناك الندي تليلا معيفا

<sup>•</sup> Aquí siguen estas dicciones faltas de sentido, que en el original se leen así وهي التي: y en la copia وهي التي تتغبر منها القوداس. Por esta confusion, y porque no hacen falta para el contexto se omiten, y se dexan de traducir.

agua fuere poca en aquel sitio, ó estuviere léjos. Tened esto entendido, que tambien se conoce si hay agua en las cavernas de los montes por el murmurio que de ella se oiga; é igualmente se muestra lo mismo por la calidad del polvo de la superficie de la tierra, suave, áspero ó de diferente disposicion. Asimismo, quanto á la ordinaria crasitud que apareciere en la superficie de la tierra, ó la falta de esta crasitud, que es la aridéz exterior, sabed, que si observando dicha superficie [se viere] ser la crasitud de la tierra de color obscuro 6 muy polvoroso en el sitio de la exploracion , el agua está cercana, si acaece esto en ella; y asimismo, que aquella es tierra de agua, y que contiene mucha en su centro y profundidad. Mas si siendo viscosa, muelle, negra y gruesa se halláre, amasando un poco de su polvo, ser este gomoso, aun es mucha mas 2 el agua dir ella contenida; po si fispera, árida de superficie, desnuda de plantas, ó de pocas plantas, tened en: tendido que su falta de agua es mucha sobremanera. Asimismo, si viéreis que los terrones de la superficie estan sueltos entre sí, enxutos y muy áridos, y que ademas de esto el color obscuro de la superficie es un pajizo tirante á blanquizo, dad por sentado, que falta en aquella tierra el agua enteramente. Si viéreis que el color de los terrones que hay en la tierra árida y enxuta es á manera del barro seco de alfahareros, sabréis que á la tal tierra le falta el agua; y si el barro de sus terrenos fuere como el mencionado, es esta la señal mas segura de que le falta la finmedad y el agua. Acerca de conocer la inmediacion ó P. L. M. & C. C. SANGERING, SANGE THE LEVEL OF THE *i* ,

فأعلبوا هذا وقد يستدل على كون الها في اغوار الجيال بالاستماع بالانس للويه ويستدل علي ذلك ايضا بصغة تراب وجمه الارمن مس البلاسة والخشونة وغير نلك من لحوالها ومها يظهر علي وجهها من النسومة السعروفة للارمن او عنسها وهو القشف فاعلموا نلك وانظروا الى وجه الارض فبان كانت دسمة التربة سودا اللون او شديدة الغبرة دسية في الهجسة اذا اصابتها ادنى ما فاعلموا انها ارض ما وان الما في غورها وفي عبقها كتير ممكس وان كانت الارمن لزجة رخوة سودا دسمة وإذا عجنت شيا من ترابها وجدت فيه صبغية فهي زياتة فيها ما كثير وإن كانت خشنة قحلة الوجه عليمة المنيمات لو هوزة لنوسل منهجا فاعلموا انها عديمة الها جلا وكلاك ان رابتم البدار المتكون علي وجهها قطعا قطعا وهو يابس قحل شديد وسواد وجه الارض مع ذلك امغر لونا سايسل الي البيان مانسوا في هذه الارض على عدم السا منها البننة وإمسا الارمن القصلة البابسة التى يكون لون مدرها الستكون فيسها بهنزلة الندزف البابس ماذا رابسهوها كذلك فاعلموا انها عديمة السا فان كان لهدرها طين كطين الخزف فهو اوكد الادلة على انها عديهة النداوة والها واما الاستدلال طني قريب اليا وبعده بطعم النتسراب وريضه distancia ide esca por el saber y olor 4一 李顺龙。 玻璃纸

I Pref. ampalle del descripio de la originale del originale

a Léase الزبادة en lugar de الزبادة المنافية المنافية الزبادة

del polvo, cávese un hoyo en aquella tierra de un codo de profundo, y tomando de lo hondo alguna y poniéndola á remojar en agua dulce en un vaso limpio, pruébese despues y exâmínese una y otra al paladar; cuyo sabor, si tira á amargo, [indica] que á dicha tierra le falta el agua del 10do, y lo mismo si tira á un salado agudo; pero si este sabor fuere ligero [que apénas se perciba], no está léjos el agua, y si no hay tal sabor, está la misma cerca de la superficie; y la misma cercanía de la planicie de la tierra indica el sabor tirante á desabrido. Tambien se huele aquel polvo; y si el agua dista de la superficie un codo corto, hállase el olor del mismo a manche del que ciene de tiene extraids de les correctes y de les sies, por donde continuamente correit aguas, despues de enxuta. Asimismo, el olor como de cosa podrida ó de ovas muestra estar cerca el agua. El Autor de la Agricultura Nabathea, Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél y Abu-el-Jair dicen en sus respectivas Obras, que tambien se muestra haber cerca agua en la tierra muelle por los cipreses, terebintos [6 árboles de trementina], zarzas y espinos pequeños " que en ella se criaren. Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél dice, que esta última planta es la que llaman hálaba; y segun la Agricultura Nabathea, el espino pequeño especialmente es la planta indicante de agua, respecto á que el grande nace en tierras extenuadas y distantes de ella, y el pequeño y delgado en tierra húmeda que la tiene á poca profundidad. El taray, el papyro [ó junco de la India], el zumaque, la romaza, el llanten que se cria en sitios tanto

فيصفر في تسلك الارض حفرة عست ذراع وبوخذ من تراب اسفلها فينقع في ما مذب في إذا نظيف ويذاف الما وتذاف التربية وتستطع فان منرب طعيها أو طعم الها التي تنقع فيه الي مرارة فتلك الارض عليمة الما البنثة وإن ضرب الي ملوحة حادة فهي عديهة الها ايضا وإن مترب الي صلوحية خفيفة نهي اقرب الى الما قليلا وإن كان لا طعم له قالما افرب من وجه الارض وإن كان الي النافاعة فالها الي سطحها قربب ويشم ذلك المنسراب فاذا كان بين الها وبين وجه الارض اذرعا يسيرة وجد ربح ذلك التراب مثل زاينه التراب اليستضرج مش السواقس والاسهسار والعايمة المياه اذاجف ذالف التراب منها وكناك الرابحة الشبيهة بالعفوتة تدلل على قرب الما والشبيهة برايحة اللحلب كلله ومن ط ايضا ويسي كتاب ص وس كتاب خ قالوا يستدل ايضا على قرب السما في الارض السهلة ان يكون يثبت فيها شجر الـسـرو والبطم والعليف والعوسج والصعتر فال ص هو الذي يسمي الصلب وفي ط العنوسم اسا المغير خاسة من نوعه فهو الذي يسنل على الما لان العوسم الكبير ينبت في الارمن القشفة البعيدة الما والنوع المغير اللطيف منه ينبت في الارض الندبية التي في سلحها الما والطرف والبردي والسهاف والعبامن ولسان الحيل وهوينبت في

I Lease العوسج المغبر en lugar de العوسج والمنتر de la copia. En el original se lee tambien con copulativa de mas la última diccion, y á esta faltan los puntos diacríticos.

TOM. I. 5 2

húmedos como salitrosos, los cañaverales, la borraxa, los poleos 1, la manzanilla, el malvavisco, el culantrillo de pozo llamado tarchia-wichan, el junco<sup>2</sup>, el cypero, [ó juncia olorosa]<sup>3</sup>, la grama 4, el meliloto [ó trebol real], la higuera infernal, el tragoregano, el junco de que se hacen las esteras, la malva, el trebol [ó trifolio] que nace en los prados, la centaurea menor, y la siempre-viva pequeña; todas estas plantas y otras semejantes, [aunque] se crian en sitios húmedos de poca agua; [pero] su robustez, multitud de hojas, ramas y raices, y verdor permanente manifiestan copia de agua en lo interior de la tierra donde nacieren, y [lo mismol su cercanía á la superficie; y al contrario. Tambien las cañas y la grama son indicio de agua cercana dulce; cuya copia en el centro de la tierra indica especialmente en las estaciones del estío y del oteño, segun Kutsámi, la muli titud y firmeza de las raices que quedaren en aquella misma tierra.

Segun la Agricultura Nabathea y otros libros, una de las señales por donde se muestra y conoce la cercanía y sabor del agua es, que hecho un hoyo como de tres codos de profundo, especialmente en la tierra que produxere las plantas primeramente mencionadas, se tome un vaso de cobre ó plomo [á manera de] barreño <sup>5</sup> ó cofaina grande de la cabida de diez ó casi diez libras (el qual segun unos ha de ser de barro, y á manera de una media bola, segun la Agricultura Nabathea, y de la cabida de siete á veinte y una libras de agua), y tomando un vellon

المواضع الرطبة بالما وفي السباخ والاجام ولسان الشور والفودنيجات والبابونيج والخطمي وكزبرة البير وهي الترشياوشان والدنس والسعدي والتيل واكليل الهدلك والخروع والضومران والاسل والخبازي والحندةوقا وهو ينبت في المروج والقنطوريون المغير وحي العالم المغير فهذه وشبهها تنبت في المواضع الرطبة القليلة الما وقوتها وكثرة ورقها واغمانها وعروقها ودوام خمرتها تدال علي كثرة إلما في باطن الارض التي تنسبت غيها وعلي تأربه وبالفد ويدل علي تنرب الما وعذوبته القصب والثيل وفي ط ويسكن عروف هذه المنابت في الارض جدا وباسلها في الارض ولاسيها في نصل المبيف والخيرييف تعل ملي خَتَرَة البَا آيُّ بِاللَّهُ تَلَكُ الْأَرْضُ \* وقال في ط وفي غيرها وسها يستنال بله ايمنا على قرب البا ويعرف به طعبه ان تعفر في الارض ولاسبها التي تنبت تلك المنابت المنكودة اولا حفرة عيف ثلاثة اذرع او نصوها و بوخذ انا من نحاس او من رصاص شبه الطشت او السطل الكبير قدر ما يسع هشرة أرطال أو نحوهنا وقبل منن فتختار وفي ط وليكن الانبا شببه نميف كبرة قبدر ميا يسع من البيا سبعة ارطال الي احب

وعشرون رطلا قبالبوا ويبوخنه قبطعنة

I Pref. الغودنجات de la copia á الغودنجات insignificante del original.

a Léase الكنس la diccion inanimada del original, y en lugar de الكنس de la copia.

<sup>3</sup> Léase usull en lugar de gusull.

<sup>4</sup> Pref. التيل del original á التيل de la copia.

<sup>5</sup> Pref. Child del original a child de la copia.

de lana blanca bien lavada hasta no quedarle absolutamente sabor de cosa alguna, enxuta y seca se ate con hilos \* en medio del vaso ó hácia uno de sus lados por dentro, sin que pueda tocar en el suelo puesto el vaso boca abaxo; [para lo qual] dicen que ha de estar untado por dentro con pez derretida, grosura ó manteca, especialmente si fuere de barro; lo qual no admite duda. Dicen pues que, puesto el sol, se coloque este vaso boca abaxo en lo hondo de aquel hoyo y se cubra de yerba fresca y tierra como un codo, ó de tierra [solamente] hasta quedar el hoyo lleno; y que si quitado todo esto á la mañana antes de nacer el sol, y registrando la lana del veso dostubiertos, se kalkro esta 'mofide [ó emperada] do agray [en esta]] de haberia cerca en aquel sitio; si solo] humedecida y xugosa, que lo está medianamente; y si de otra disposicion, que lo está distante en dicho sitio; y si encontrareis aquella enxuta, que allí no hay agua [absoluramente], ó que hay piedra dura interpuesta debaxo [por donde no puede conocerse] la mucha copia de agua, que sin embargo acaso hay. Tambien el agua [de la lana] probada al gusto indica el sabor del agua de aquel sitio; pues es semejante ó casi semejante. Todo lo qual habiéndolo probado y experimentado, dice Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasel, lo hemos hallado conforme á lo que [los Autores] refieren. Y acerca de conocer el sabor del agua del pozo antes de abrirlo, hemos tambien experimentado, que si en el sitio, donde se quisiere abrir, se hace un hoyo de un codo de profundo, y tomando de lo hondo de él una porcion de tierra, se pone esta en un gran pla-

مَانَى مُسُوفًا الْبُنْفِئُون وتعلسسْلُ العَالَمَ حَسْنِ لا يكون فيها شي طعم لشي وتببس وتنشف وتسريط بحيط في وسط فاك الانط وفي موانلبنه مسن داخسه ولا بيهس ذاك العوف الأرض اذا كفي الانا عملي وجهه وقيسل يدهس الانسا مسي داخله بقيسر مذاب فيدنعن بذائهم وللريد فالول فاذا غاين الشمس فيكفي ذلك الانا على فيه في العفل تسلكم المصفرة وتغطى يحشيش رطب وتراب قدر دراع وقيل تغطي بالتراب حتى تبتلي الحفرة فالوا فاذا كان من الغد قبل طلوع الشبس بيرال جييع ملا على نيه خال العالم المناسي lengalo, como la ledomina contifute : a المن فاله الموف فإن كان في ذلك الموضع ما قربب فيجد ذلك الصوف قد استنقع منه وان كان الها فيه متوسطا فتجد الصوف قد تندي ورطير وان لم محس كالم فالما في ذاك الخوللة أبعيله والتأ ولهناته جاما عليس هباك ما او قد حال دونه حجر صله ومع كشرة الما في ذلك البوضع قد توجد جباب من الما من يعلق باليا أو يلاق ذلك الها فطعم ما ذلك البوضع مثل طعيه او قريب منه انتشا الله تعالي قال ص قاه جربناه واختبرناه فوجلناه علي حسب ما يركروه قال ص ومها وجهباء ايضا في معرفة طعم ما البير قبل ان يقتم أن يصفر في ذلك البوضع اللذي يسراد مسم البير فيه حفرة عبيقة قدر ذراع ويوخذ مسين تنزاب اسفلها تطعنة وتجعل في محفة

<sup>•</sup> Aquí siguen estas tres dicciones que no dan sentido وتلمت بقيرا وتدوفت .

to ó vasija de color verde nueva con agua dulce como llovediza ú otra semejante, ó de pozo en que se disuelva, y se dexa estar allí hasta el dia siguiente; si probada despues aquel agua se halláre dulce, del mismo sabor es la que hubiere en aquel sitio, y á esta proporcion si fuere de sabor diferente.

# ARTICULO II.

De la manera de abrir los pozos en los jardines y en las casas.

Dice Abu-el-Jair y otros, que el pozo redondo por abaxo, y prolongado por el brocal es conocido por arabigo, y por persiano el que en ambas partes fuere de esta última figura. Suele suceder, que el pozo redondo de la parte de abaxo contenga mas agua que el prolongado, como la redondez equivalga á aquella largura, por la razon de ser mas ancho de boce. Dicese en la Agricultura Nabathea, que si al hacer el pezo vieres dura la tierra, lo hagas mas ancho de lo acostumbrado; y angosto, si la tierra fuere suelta [6 blanda]. Que descubierto el manantial del agua, se saque un jarro de ella para que si probada al gusto se hallare dukce, se prosiga el trabajo; ó se suspenda un poco, si se hallare de otro sabor. Que despues se vuelva á gustar, y si aquel sabor verdaderamente alterado tiráre á salitroso, se cese en la obra sin tomar por ello pena. Que si fuere amarga ó salobre, cubierto el pozo hasta el dia siguiente, despues se vuelva á él para acabarlo de cegar.

El pozo profundo, dice Abu-el-Jair, hágase grande de boca, en esta forma [ó proporcion]. Si su profundidad es de cinco estados, [ó diez varas], el brocal tenga diez y seis palnaos de largo, de manera que de él حنتم جديدة ويلقي عليها مس الهما الصلو العذب مثل ما الهطر وشبهه أو بيارة ويحسل فيه المتراب ويترك الي الغده ويمذاف ذاك الها ضان كان عذبا فها ذلك الهوضع عمذب وإن كان عملي غير ذلك فهما ذلك الهوضع عملي علي حسبها تجدمن طعم ذلك الها \*

## 

واما فتع الابارفي الجنات وفي الديار،

قال خ وغيرة البيرالهستنديرالاسفان الفه الهستطيل الفم يعرف بالعربي والهستنطيل الفم والاسفل معا يعرف بالفارسي وقده يكون البير الهستنديرالاسفل اكثر ما من الهستنطيل اذا كانت الستنارته على قدر تلك الاستطالة لانه يكون السنارته على قدر تلك الاستطالة لانه يكون الوسع فيا وفي ط اذا حقرت المير فرايته الإون ملبة فوسع استنارة البير الكثر من البعهود وان كانت رخوة فضيقه فاذا نبع الما فيوخذ منه في كوز ويذاف فان كان حلوا فيتماني في العمل وان كان منغير الملعم فيمسك عن العمل قليلا ثم يذاف مرة اخري فان كان كان علي الحقيقة منتغيرا الي الهلوحة فيستبر علي العمل ولا باس فان كان فيه مرارة البير ويتم العمل؛

قال خ البير العبيقة تفتع فيها فتنصا كبيراً لتكون سانيتها كلك فان كان هيف البير نحو خيس قيام فليكس طول فهم البير نصو ستنة عشر شبراً

entre en el plano como dos codos, quedando nueve palmos [de fuera]. Si fuere mas profundo, hágasele mayor el brocal para que manifieste mayor figura en la circunferencia de doce palmos. Dice Kutsámi, que si al excavar el pozo se descubrieren pocos manantiales ó veneros y [como] contenida Tó arrastrada el agua, y quisieres esta en mayor abundancia, hagas la excavacion demasiado profunda sin descuidar ni omitir hacer lo que arriba se dixo sobre esta materia. Que si quieres aumentar bien el agua, hagas otro pozo al lado, si bien no junto al otro, hasta llegar á encontrar aquella, como codo y medio ménos profundo que el primero, haciendo despues otro algo separado tambien y ménos profundo un code despues de Cheomerada de aguaconcluyendo la operacion con hacer un quarto pozo, de manera que el primero sea mas hondo que cada uno de ellos; cuyas aguas juntándose en aquel por conductos de comunicacion que han de hacerseles en el fondo, vienen á aumentar al doble la del primero y principal.

Dice Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasel, que si los veneros en el pozo [vienen por entre] piedrezuelas, fluye el agua de ellos con abundancia; con ménos fuerza, si por arena; y si por [tierra] tenaz [ó compacta], no sale sino por sudor. — Una de las cosas que aumentan mucho el agua de los veneros exteriores [ó fuentes], (lo qual es bueno hacer tambien en los pozos de poca agua), es tomar un macúc \* de sal comun por medida, y puesta al sereno al raso de noche mezclada de otro tanto fiemo

ليدخل في الملي من ناك نحو دراعين ويبغي فيها مى نصوتسعة اشباروان كان العبي اكثر فاعمل م البير اكبر لتكون سانبته اكبر وبكون قدر دورها من نصو اثني عشر شبرا وفي ظ أن ظهر للحفار البيران عيونها قليلة وأن ماها ترز فان اردت تكثير مايها فعبق حفرها فضل تعميق واجتهد في ذاك عاية ما تغدم عليه فان اردت ان تكثر ماها نعبا فاحفر بيراخري الى جانبها غير منصلة بها حتى تعل الي الما وتعبقها اقل مى عبف تملك الاولي قليلا بذراع ونمف ثم تحفر بير اخري غير ملامقة للبير الاخري يكون عمقها بعد الوصول الي الما أقل من عيف الأخرى بذراع ثور تحفر كنالي إلى تهام اربعة ابسار تعكون الاولي اعبق من كال واحدة منها ثم تنفد الاربعة ابار الي الاولي في اسفلها في تعر كل واحدة منها لتكون الاولي اما لها لتجمع ميالا حميعها فيها فأنه أذا اجتمع ما الإربيعية إبار في اللم حجير ماوها وتعناعف \* قال ص اذا كان العرف الذي يتبع منه الها في البير في حصا كان ماوها معينا كثيرا وأن كان رصلاكان دون ذلك في القوة وان كان كلافا لريضرج سنه البا الارشصا ومها يزيدني كترة الها المنابع الطاهرة وهو يصلح أن يعمل للإبار الله قبل ماويمرا الله يوخل محورك من ملح عنب كبير فتخلط بهشله من الزبل الملخوف من نهر حار وينجم نحت القير والنجوم ليلة

r Lease على الطابة en lugar de في الطي على الطابة الطابة على الطابة

<sup>\*</sup> Nombre de cierta medida arábiga que contiene tres التخليش calichas, ú once libras y quarteron de grano á razon de tres libras y tres quartillos cada calicha. Por esto añade el Autor, que la sal sea con respecto á la medida, y no al peso de la cantidad de grano que contiene, en cuyo caso sería menos la sal de lo que dice, siendo de mas peso que aquel.

tomado de algun rio seco, rociarla despues por la mañana dentro del venero, ó echar de ella en el pozo cada dia siete puñados esparcidos solamente; hecho lo qual, claramente se ve fluir el agua con mas abundancia. Demas de esto, si quieres cavar mas en el pozo para aumentar en él el agua [por este medio], hágase esto quando lleguen á baxar ó sentarse las aguas <sup>1</sup> en septiembre <sup>2</sup> y octubre antes de las lluvias en el siete, veinte y uno, y veinte y dos del mes lunar.

Dice Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél y otros, que se procure hacer el pozo en lo mas alto del jardin ó del huerto de hortalizas, cerca de la puerta ó en medio de él, si fuere posible; lo primero, para que de allí se pueda regar todo; y lo segundo, para que los que entraren, le tengan inmediato. Que se abra el pozo en los meses de agosto, septiembre a octubre asendiendo à la calidad de la tierra de los que hubiere inmediatos á aquel sitio, su profundidad y copia de agua, ó señales que mostraren haberla. Que quando los excavadores llegaren á el agua, la saquen y prosigan sus trabajos hasta [encontrarla] en abundancia. Que si en lo hondo del pozo dieren en tierra dura, amarilla, poco húmeda, algo tirante á blanca, ó blanca tirante á amarilla llamada almothbal [ ó apanderada], el agua será poca. Asimismo, que si la tierra de lo hondo del pozo fuere gruesa ó pedregosa, ó manare el agua por los lados á manera de sudor en poca cantidad y no seguidamente \*, caves hasta romper lo que cubria los manantiales, y llegar al agua que fluía por

ثم يوخذ من الغن فيذروفي اصل الينبوع او يلقي منه في البيركل يوم سبع حثيات على الكف اليبني ما حملت فقط فانه عند استكمالة ذلك يتبين من زيادة الما شي كثير ومن غيرها اذا اردت زيادة الحفرفي البير لتغزير الما فيها فليكن ذلك عند تناهي نحصود المحياة في تشرين وفي الكتوبر قبل نزول المطر وليكن ذلك من الشهر القمري في اليوم السابع منه وفي الحادي والعشرين والثاني والعشرين منه \*

قال ص وغيرة ويقصه أن تحفر البير في ارفع مكان من الجنة وفي الببغلة وإفربة من بابها وفي وسطها أن أمكن ويقمد أن يكون في ارفع موضع منها ليصل الها منه الى كل موضع منها فكونه يقرب بابها ليقرب اللخول منه اليها وليكي فته البدر في المولينة وفي ستنبر وفي احتوبر وانظر الي ما يقرب مس ذلك اليوضع من الابار ومغة ترابها وعبيقها وكثرة مايها واستدلل به واذا وصل الحفارون الى الما فينزح ويتبادي على العفير الى أن يكون الها ويغلب فان وجد في اسفل البير تربة توينة مغرا قليلة الندوة مايلة الى البياض قليلا او بيمنا مايلة الى المغرا وهنة تسهي البطبال فان ماه يكون قبليلا وكنلك ان كانت تربة اسفل البير مكدتة او صجرا ويرشع المامي جوانبه فلا يعتد به فاحفر حتى تكسر الطبف الذي على عبيون الها وتعل الي الها البعين

I Léase عند بجود البياة en lugar de عند نصور البياة del original. En la copia se

ع Léase تشریس en lugar de سترین de la copia. و ستنیر de la copia.

<sup>\*</sup> Toda esta fueras tiene la expresion e vien y : cuyo verbo toma la significacion del nombre de que significa las dos cosse.

entre las piedrezuelas. Dice el Autor de la Agricultura Nabathea, que si en el pozo se descubriere piedra que impida la excavacion, se encienda en ella fuego para que la rompa con la fuerza de su calor y humo.

Dice Abu-el-Jair, que se haga el pozo de priesa [mas bien que] despació en la tierra blanda; y que si necesitare de arca, sea esta de veinte palmos de largo y doce de ancho; de las quales la mas pequeña debe tener doce palmos de largo y cinco y medio de ancho. Si recelareis, dice la Agricultura Nabathea, que haya en el pozo malos vapores, que impidan la entrada para los trabajos que en él han de hacerse, esto se conocerá metiendo dentro colgada una vela encendida; la qual si no so appropriate to the stand space and lange de ellos; y si lo contrario, se extraerán los mismos agitando el ayre con una gran manta ó cosa semejante (lo que es sabido), metiéndola dentro atada de un cordel y tirando de ella de priesa hácia la boca, y baxándola del mismo modo á lo hondo repetidas veces; executándose esto mismo por muchos y con algunas mantas, si el pozo fuere ancho, segun el ámbito que tuviere. Despues de lo qual se hace el exâmen con la vela, y si esta no se apaga, es señal de que aquellos malos vapores ya se desvaneciéron. O hágase un haz de cañas ó cosa semejante proporcionado al ámbito del canon del pozo, y metiéndolo con las manos por algunos atado de un cordel en lo hondo del mismo con movimiento agitado, súbanlo á la boca y despues déxenlo caer precipitadamente en lo hondo, como si pretendiesen moler allí alguna cosa \*; sin dexar de moverlo ó

علي الصمبي وفي ط ان ظهر في البير حجر يعوق عن الصفر فتشعل عليه النار لتقطعه النار بشدة حراتها ومخانها\*

قال خ ويبادر بطي البيرفي الارمن الرخوة وإن اختاجت البير الي تابوت فيكون طوله نعو عشرين شبرا وعرضه نحو اتني عسسر شبرا وإمغر التوابيت يكون طوله نحو اثنني مشر شبرا وعرضه نصو خبسة اشبار ونسف شبر وفي ط أن خفتم أن يكون في البير البخار الموذي المانع من تخوله لعمل يعمل فيه فيعرف ذلك بان توقه شبعة وتدلي قيمه فان لم تنطفي فهو حسن سليم مس البخار الموذي قان انطفت فينصور البضائر منه بالمنزون ميه بالاكسية وشبهها وذلك معلوم ومغتثه ان يدلى فيه رجل واحد كسا كبيرا مربوطًا في حبل تحركه بسرعة وتطلعه في فهه وينزله بسرعة الى اسفله يكرر ذاك مرزت وأن كانت البير ويسعة عيمها ذاك رجال باكسيات وشبهها على حسب سعته تر بهتحى بالشيعة فان لم تنطفي فقد زال ذلك البخار الردي او تعمل حزم من قصب وشبهه على قدر سعة قنا البير وبدلي بصبال الى تعر البير بايدي رجال ويحركونها ويطلعوا بها الي نبه وينزلوا بها بسرعة الي اسفله ويكررون حركتها من المعود الي النزولُ ومس السزول السي المسعود ثم يسزلونها في قعرها قليلا ثم يرفعونها بسرعة وينزلونها كانهم يربهون دق شي في اسفلها

<sup>\*</sup> Esta expresion se lee en los dos códices poco mas abaxo; pero el contexto da bien á entender que está allí dislocada.

agitarlo de aquel modo al subir y baxar, y al baxar y subir; y despues dexándolo caer poco á poco en lo hondo del pozo, sûbanlo luego aceleradamente. Y tal es el modo de extraer del pozo los malos vapores O pónganse de pie en la cabeza del pozo diez hombres 6 mas, segun el ámbito de su circunferencia, teniendo en las manos vasos llenos de agua fria como de diez libras de cabida cada uno, y vertiéndolos todos juntamente y á un tiempo, inmediatamente despues agiten el ayre con lo que diximos, ó cosa semejante, y así saldrán los vapores, mediante Dios. Dicese, que el agua que allí se vertiere ha de ser bien caliente, y que tapando entónces la boca del pozo con un paño tupido 2, quitado este despues, saldrán de allí los vapores. Tambien se dice, que metiendo repetidas veces en el pozo algunos vasos llenos de paja encendida y humeando, salen los vapores juntamente con aquel humo.

Dice Abu-el-Jair que en (cada) estado [ó cada dos varas] de la maroma de la noria 3 haya cinco arcaduces, [cubos ó cangilones], y que quantos mas fueren los dientes en la rueda pequeña que juntamente con la mayor hace circular 4 la dicha [maroma], vendrá á ser esta máquina mas liviana y ligera, y lo mismo si el palo atravesaño 5 fuese largo; el qual no perjudica sea de treinta ó casi treinta palmos. Que tambien se da fácil [curso á la maroma] doble con cortar del palo derecho lo que sobresale

فان بهذا العبال يضرج البضار الدري عن البير او يتقوم على رأس البير عشرة رجال او اكتسر بهقدار منا يسلح دورها بايديهم اوآني مهلوة بها ببارد يسلح كل اننا منها نحو عشرة ارطال تم يتعبونه اننا منها في حين واحد فيها مس الاواني ويتبعونه بالتزويج بها فكرنا وشبهه فان ناك البخار يخرج عنها انشا الله وقبيل يصب فيها ما سخى شديد السخانة ويغطي غهها في فنك الوقت بتوب كتيف تم يسزال عنها فيخرج البخار منها انشا الله تعالي وقبل يجعل في انية تبن وشبهه ويوقد فيها وبخرج وبعاد ويخكر فاله مرات فان البخار وبعاد ويخكر فاله مرات فان البخار وبخرج وبعاد ويخكر فاله مرات فان البخار

قال خ وليكن في القامة مس حبسل السانية خبسة قبولايس او نحوها قبال وكلها كثيرت الامشاط في الفلك الصغير الذي يدبير السانية مع كبير الفلك الكبيرجات السانية لخف ولسهل وطول المجري يسهل به السانية ولا مرر ان كانت مي ثلاثين شبرا او نحوها ومها يسهل به السانية ان تنقطع ما فوق

بالتزويج como arriba, en lugar de بالتزويع

a Pref. بثوب كثيث del original á بثوب كثيث de la copia.

<sup>3</sup> من حبل الثانية en lugar de من حبل الثانية y lo mismo en los lugares donde mas abaxo ocurre este último nombre alterado.

<sup>4</sup> Pref. يدبر de la copia.

<sup>5</sup> Pref. البجري del original á البجرة de la copia.

por encima del horado del atravesaño; y lo mismo si las rodajas que llevan [ó donde estriban] los arcaduces fueren de madera pesada; á cuyo fin han de hacerse mas gruesas y pesadas de lo acostumbrado, respecto á que así se logra aquel efecto. Dicen, que para estorbar el encuentro de las gradas de la escalerilla con los arcaduces en el agua del pozo se haga á cada uno de estos en el fondo un pequeño agujero, [con lo qual] no ladeándose, estan libres de quebrarse unos con otros, ó en la expansion del pozo; [los quales vaciándose tambien al parar la maroma, por esta causa dura la misma mucho tiempo.

ARTICULO III.

De la manera de nivelar la tierra con el instrumento llamado el-marhifal [6 fune-péndulo] ú otro para que así corra el agua por ella.

Es bien conocido este instrumento, dice Abu-el-Jair; y el modo de igualar con él la tierra es este. Fíxanse derechamente tres ó quatro palos de igual largura en una tabla en forma de mesa con sus bases [ó pies] tambien iguales, y colocando el uno derecho y sin declinacion junto á la boca del pozo ó la piquera del estanque [ó alberca] de donde hubiere de sacarse el agua para regar, se pondrá el segundo frente y léjos de él, y lo mismo el tercero, y el quarto en lo último de la cañería que se quisiere igualar

تسقب السحري من السسهم القايم وتسهل السائية ايضا ان تكون الماايمة التعاملة للقواديس من خشب رزين وتعمل غليظة جدا حتى تكون ثقيلة تعما وتكون غليظة وارزن من المعتاد فيها فان بذلك تخف السانية وقيل ان يمنع من انقبال الرقوة بالقواديس في ما البير ان تثقب في السفل كل تنفتل القواديس في المانية تقب مغير لم تنفتل القواديس في المانية تقب مغير لم تنفتل القواديس في الما في البير وسلمت من تكسر بعضها بعضا عند فلك او تكسر بماطي البير اذا وقفت السانية تقرغت القواديس وطال عهر الحبل لذلك ان شا الله تعالى \*

واما كيفية التعمل في وزن الارض بالألفة التي تسبي البرحيفل وبغيرها لتعديلها لجري الباعليها \*

قال خ هذه الالة معلومة وصفة وإن الارون بها لتعديبها أن تاخل ثلاثة عمي أو اربعة منساويات الطول ويقيم كل واحدة منها قياما مستوياعلي لوح لتكون علي صفة العدرة ولتكن كلها مع قواعدها مستويبة الطول ولا بد وتقيم الواحدة منها علي استقامة دون تحريف علي في البير أن كنان سقي الها من البير دون صهريب أو عند بكار المهريج أن كان السقي منه وتقيم الثانية أمامها علي بعد منها والشالشة كناك والرابعة في أخر القنا الناني تسريب

r Léase الميدة por el العمرة inanimado del original.

<sup>\*</sup> البكار el-bicár. Parece que este nombre significa el conducto por donde sale el agua del estanque ó alberca; pues con poca variacion es llamado así en algunos pueblos de Andalucía. El nombre piquera es sin duda árabe, y el mismo que bicár pronunciando p (que los Árabes no tienen) en lugar de b. El Señor Casiri me decia que este nombre البكار puede significar tambien la orbita ó circunferencia del estanque.

con la boca del pozo ó con la piquera del estanque. Estos palos han de distar entre si igualmente, y sus bases [ó asientos] se han de cargar de piedras ó cosa semejante para que no se caigan ni tuerzan. Despues tirado un delgado y bien fuerte cordel desde la cabeza del primero hasta el último, de él se cuelga aquel instrumento en medio de los dos palos primeros; y si mirando al pesillo del plomo, cayere Teste perpendicular] sobre la linea que divide aquel instrumento en dos mitades, la [parte de cañería comprehendida entre dichos dos palos es igual; y si declináre hácia alguno de [estos dos mismos] palos derechos ó perpendiculares, viene de aquella parte la depresion, y la elevacion de la otra; cuya desigualdad se quita tomando tierra del sitio mas levantado y echándola en el mas baxo hasta que se igualen, y caiga el hilo del pesillo [o nivél] sobre la línea que divide por en medio aquel instrumento, y quede [todo] igual. La misma operacion se executa entre cada dos de los demas palos. Igualada así aquella tierra hasta el cabo con este nivél, se atenderá á que [la tierra de la] orilla hasta donde hubiere de conducirse el agua, quede mas baxa que la inmediata á la boca del pozo ó piquera, lo ménos doce \* dedos en la extension de cien codos, que es la medida que fixa Filemon en su libro de la Direccion de las aguas. Nivelada la tierra en esta forma, se iguala así tambien con el astrolabio. Póngase hácia la boca del pozo 6 piquera del estanque una tabla igual, y colóquese en ella dicho instrumento de manera que su extremo [ó punta] caiga hácia

التعديل فم البير اومس بكار المهريم اليسه وليكن البعسه بيس تلك العمسي متساويا وتنشقل قواعدها بالحجارة وشبهها ليلا تهيل او تسقط ثم تهد على روسها من الاولـي الـي. الاخيــرة شــربـطــا رقيقا مشدودا نعما ثم تعلق تلك الالة من ذلك الشربط فيها بين القايمين الاوليس وتنظر الثقالة الرصاسية فان وقع على الخط التي تقسر تلك الالة بنصغين فذاك القنسآ الذي بين القايمين الاولين مستوى وأن مال عنه السي جهة احدي القايمتين ففي تسلك الجهة هو الانخفان وفي الاخري هو الارتفاع فيعدل بان يوخذ من تراب الاعلا ويجعل في الاخفف حتي يستويا ويقع سيبط الثيقبالسة على الخط اللب في وسط تلك الالة وكذلك تعمل فيما بين كل قايبتين مسنها فاذا استوت تلك الارض الى اخرها بهذا السوزي فتقصد أن يكون الطرف الذي تحمل اليه الها الضفض من الاعلي الذي عند م البيراو البكار وإفل ذلك عرمن اصبع في مسافة ماية ذراع ذكر هذا القدر اللبيون في كتابسه في قود الهياء وإيضا فتوزن الارض بذلك ونسوي بالاصطرلاب وذلك أن توضع عند فم البيسر أو عند بكار المهريج لوح مستوي يوضع مليمه الاسطرلاب وليكى شطيته الى

<sup>\*</sup> Léase اثني عشر en lugar de عرف que se lee en ambos códices, respecto á que la medida de doce dedos es la menor declinacion que corresponde en la extension de cien codos ó varas de terreno.

arriba y uno de los dos agujeros de los lados hácia la parte de la boca del pozo ó piquera del estanque, y el otro hácia donde se pretenda que vaya el agua. Tómese [luego] una tabla ó leño quadrado y en uno de sus quadros hágansele de arriba abaxo unos círculos grandes 1, juntos, de un tamaño, y en série igual; ó háganse en los mismos diferentes señales con qualquier cosa que hubiere á mano, tan claras que el espectador las pueda ver de léjos, y fixese despues esta tabla, ó madero de pie, sin inflexion ó declinacion hácia alguno de los encañados que han de igualarse para dar curso á el agua. Puestos aquellos círculos frente del astrolabio, ponga el hombre su mexilla " entre la piquera del estanque quel arrodebio est ment acercándoselo á sí 8, mirará por el agujero 4 que tiene á su lado, y que pondrá frente del otro hácia los círculos dados de color en línea recta, hasta llegar con la vista, que pasará ajustadamente 5 y por igual por [dichos] dos taladros 6 de los extremos, á tocar en uno de los tales círculos 7; el qual conocido y notado por su color ó señal distintiva, yendo despues á él se conocerá quanto dista de la superficie de la tierra en el sitio donde está fixado aquel [palo]; y [de consiguiente] que aquella elevacion es la misma que tiene la gibosidad 9 de la tierra desde

فوق والثقبَانَ اللَّذَانِ فِي طَرِفِهَا احدَهما من جَهَّة م البير او بكار المهريج والاخر من الجهة التي براد ممني الها عليها ويوخذ لوح او عود مربع وبعمل في احد ترابيعه دواير كبار منصلة على قدر واحد من اعلاد الي اسفله ويمنع كل واحد منها مخالف للذي يليه أو يعهل فيه علامات مختلفات من أي شي تيسر ولتكي ظاهرة لتري من السعد ثم بركن ذلك اللوح او العود تقام على استقامة دون انحا ولا ميل في احد ناك القنا الذي يعدل لجري الها وتكون تلك الدواير الى جهة الاصطرلاب ثم يجعل الانسسان حدد في الارمن فيما بيى بحكار المهرمين والإسبالية المعر ويهقر به منه ويتقرمي ثقية الشطيئة التنتي تلبه الي الثقبة الاخري منها الي الدوايسر الملونة التي في ذلك القايم على خط مستوي علي أن يقع بصرة على كل دايسرة منها ويتحققها وتنتظم مع تعبي الشطية بالسوي وتعرف أي دايرة هي بلونها أو علامتها التني تنبيز بها من غيرها ويحفظها ثم يمير اليها ويعرف مقدار بعدها مس وجسه الارمن في الموضع الذي فيه ذاك الغايم مركوز فيسقدر ذلك الارتفاع هو ارتفاع حدية الارض التي من

- Pref. دواتر کبام de la copia á دوایر کبار del original.
- 2 Léase xu= en lugar de xu=.
- و يبقر به منه en lugar de و يقربه منه 3 Léase
- 4 Léase می ثقبة en lugar de می ثقبة.
- ويتحققها وتنتظم del orignal , 6 ويتحققها ونتنظم en lugar de وينظمهما بالصق del a copia.
  - 6 Léase ثقبتی en lugar de تعبی
  - 7 Lease علي واحد دايرة منها en lugar de las dos lecciones erradas de los códices.
  - 8 Pref. المركوز de la copia á المركوز del original.
  - 9 Pref. مبنه de la copia á مبنه del original.

la piquera del estanque. De este modo por aquel palo [se conoce el quanto de elevacion que es menester rebaxar] quitando de allí tierra para echarla en el sitio baxo hasta que entrando el ravo visual del espectador por medio de los dos taladros de los lados del astrolabio, llegue á dar en el primer círculo de aquel palo próxîmo á la superficie de la tierra, [que es la señal de quedar ya igual el sitio intermedio [desde el estanque hasta dicho palo]. La misma operacion se sigue haciendo tanto de frente como hácia los lados de derecha é izquierda á proporcion de la distancia de los sitios; y se iguala la cañería intermedia mudando tierra del sitio mas alto á el baxo hasta acabar de [allanar] por allí el espacio de terreno que se quisiere. Y tales son las máximas que entre otras semejantes trae Filemon en su libro de la Direccion de las aguas.

Demas del astrolabio se tira por medio de una tabla larga de un codo con un hilo una línea recta, y haciendo dos agujeros en sus dos extremos, en uno y otro se clavan dos anillos de hierro iguales en anchura y elevacion, de suerte que sus ojos vengan á caer uno frente del otro sobre dicha línea; del qual instrumento se hace el mismo uso que del astrolabio tirando la visual por entre ambos ojos de los anillos hácia aquel mismo palo. Tambien se toman en vez de astrolabio dos tejas r y colocando el lomo de la una en el suelo, la otra se pone encima, de manera que de ambas se forme como un conducto horadado; y mirando por el agujero superior del lado de la piquera hácia el otro, y de aquí al palo, se executa lo demas que se dixo arriba. Igualada la

بكار الصهربج ومن ذلك القايم ينقص من تراب ذلك الارمن المرتفعة ويزاد في المنخفض حتى ينظم شعاع بصر الناظر بين ثقبتي شطية الاصطرلاب وبين اول دايسرة من ذلك القايم مما يلي وجه الارمن هنالك فاذا كان كذلك فقد استوي ذلك البعد الذي بينهما في ذلك الموضع فيجعله اماما ويعمل علي جانبيه يبينا وشمالا علي بعد منه مثل ذلك وتعدل القيا الذي بينهما الاعلا الي الاسفل حتي يكهل منا تسريب في ذلك الموضع ذكر هذا وشبهه افليمون في كتابه في قود البياه\*

وقد يعرون من الاصطرلاب بلوح طويلة نحو ذراع بخيط في وسطه خط مستقيم وتنقب في احد طرقي ذلك الخط ثقبة وفي الاخراخسري وبركز في احد الثقبين رزة من حديد وفي الاخري مثلها مساوية لها في السعة والارتفاع ويكون ثقب كل واحدة منها يقابل للاخري على ذلك الخط وتفعل به مثل ذلك الخعل على ذلك الخط وتفعل به مثل ذلك الفعل بالاصطرلاب سوا تنظر من احدي ثقبتي الرزتين الي الاخري الي ذلك القايم وكذلك اجعل في موضع الاصطرلاب قرصيدتان ظهر احداهما في الارون والاخري موضوعة عليها لكي يصير منها شبه قبود مثقوب وتنظر من الشقب الخصر ثم الاعلا من جهة البكار الي الشقب الخصر ثم

r Léase قرصينتان como en la copia la diccion inanimada del original.

tierra, como corresponde, se señalan y abren en ella las acostumbradas acequias en distancias correspondientes á lo largo de los quadros [ó tablares], cuidando de que esten mas baxas que ellos. Los quadros han de allanarse bien, de manera que no esten mas baxos ni mas altos de la parte superior que de la inferior; pues [de otra suerte] el agua se llevaria de aquella á esta las semillas y el estiercol. Segun Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél, el quadro debe tener de largo doce codos y quatro de ancho, (cuya [medida se entenderá] siempre que se mencione en esta Obra); si bien no es malo que sea mas pequeño. Si quieres que la acequia salga derecha desde la piquera del estanque (6 sea orra qualquilera), toma tres esteces da mando que planta de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del compa xando una de ellas en la ciera lunto aquel sitio de manera que quede fuera como un palmo, clava á su derecha la segunda junto á la pared del estanque en distancia de un codo ó mas de la otra, y á la izquierda pon la última del mismo modo que la primera, y á igual distancia de ella que la segunda. Despues tomando un hilo delgado, hecha una lazada en uno de sus extremos, y puesta en una de las dos estacas laterales, alárgalo hasta la otra y allí mismo hazle un nudo, y de él asido figura un medio círculo á la izquierda; y mudando despues la lazada á esta misma estaca, extiende el hilo hasta la otra donde estaba primero, y figura otro medio círculo á la derecha, de manera que ambos vengan á encontrarse frente del palo del medio hácia la piquera. Luego atando un cordel suelto del palo del medio frontero á la piquera, extiéndelo hasta el sitio donde se encuentran [ó tocan] los dos círculos, y del mismo modo lo extenderás [desde este punto de reunion]

الارمن واستوت فتقطع وتعمل فيها السوافي المعلومة ويكون بين السانية قدر الاختيار في عُلُولُ الصوم ويتوخي أن يكون اخفَ من اللهلا من الاحوامل وتكون الاحوامل مستوية نعما لا يكوي اعلاها اخفعن او ارفع مس اسفلها فبحمل الما الزراريع والزبل مس اعلاها الي اسفلها واختار ص ان يكون طول الحوض اثني عشر ذراعا وعرضه اربعة انبرع وهو الصوص الذي يتسرف فكرد في هذا البكتاب إنشا الله تعالى وإن اعمل اقل من ذاك فلا باس فان اردت أن تخرج سافية مستقيبة من بكار المهريم او سافية اخري فتاخذ ألاتة اوتاد من خشب علي قدر شيت وتضرب احيجا في البيونيونية الدكه والمعاد عف منه نَصُوَ شَبُرُ وَيَضُّرَبُ ٱلْثَانِي عَنْكُ يَبِينُهُ أَلَّعُ حايط الصهريم وبجعل بينهها مى البعد نحو ذراع او اكثر ويضرب الاخرعي يسارة مثل الاول وتجعل بينه مى البعد وبين اللهي مند البكسار مَثُلُ الذي مِنْهُ البِّكَارِ وَالإَخْرِ النِّي مِن يمِينَهُ سوا تم تاخذ شريطة رفيقة سغيرة وتعسل في احدي طرفيها عينا وتجعل في احد الوتديس الطرفين وتمدها الي الاشرالذي في الطرف الاشر وتعقد فيه عقدة هناك وتيسك في العقيدة وتديرمنه اليجهة اليسار نصف دايرة ثم ترد العبي في ذلك الوزد وتهد الشريط الى ذلك الويد الذي كان فيه اولا وتدير منه نصف دايرة الى جهة اليمين فان الدايرتان يلتنقيان قبالة الويد الذي في الوسط عند البكار ثم تسربسط طرف حبل التعطيع في الوسط الذي عو قبالة البكار وتهذه الي موضع النقا الدايرتين ثرتهده كذالي دوي أن تفارق موضع التقا الدايرتيس

sin separarlo de él; pues así pasa en línea recta hasta el término que quisieres. La misma operacion harás [respectivamente al figurar] las acequias que deben salir de la otra. النه يهرعلي استقامة السي الغايسة التسي تربد اذا لم يسفسارق الحبسل موضع الستسقسا الدايرتين البذكورتين ومتسل ذلك تعمل في الخرج سافية من الاخريء

## $+ \times \\$

# CAPÍTULO IV.

De los huertos y de la disposicion [ú órden] de la plantacion de los árboles en ellos, segun el libro donde Ebn-Hajáj trata de esta materia.

Degun Junio para los huertos de plantío se han de elegir I los sitios de bastante agua, cercanos á la casa del dueno, si fuere posible, por lo que convienen á conservar el ayre sano, y lo mismo los ojos de los espectadores, demas de la alegria que causa tender la vista por ellos. No se han de plantar los árboles mezclados, sino con separacion los de cada especie, porque los robustos no se lleven violentamente el xugo que [por esta razon] faltaria á los endebles. Tambien la distancia entre las plantas debe ser á proporcion de la calidad y robustez de la tierra; de cuya materia, con el favor de Dios, se tratará despues.

Segun el mismo Junio y Kastos, conviene saber, que las plantas puestas de semilla son por lo comun las mas débiles de todas; muy buenas las trasplantadas; y los mejores árboles los plantados de rama. Kastos, que conviene en esto con Junio, añade, que cada especie de arbol se plante con sus semejantes, y no con los de contraria ó diferente naturaleza; y que

# الباب الرادع

قي انخان البساتين وترتيب غراسة الاشجار فيها من كتباب ابن حجاج رحمة الله في ذلك الج

والمالي يونيوس ينبغي ان تختار مواضع الموسية البسانين فيها مياة كافية تقرب من منزل صاحبه ان امكن ذلك ليكون مع منزل صاحبه ان امكن ذلك ليكون هي واعيس النظر اليه والسرور به يصلع الهوي واعيس غرسا مختلطا لكن يغرس كل واحد منها قريبا غرسا مختلطا لكن يغرس كل واحد منها قريبا من جنسه ليلا يغلب القوبة منها علي الغدي فيعدم ذلك الضعيف منها وينبغي ان يكون فيعدم ذلك الضعيف منها وينبغي ان يكون الأرمن وقوتها وياتي ذكر ذلك انشا الله تعالي الغروس التي تكون في البزور في الجمل النعوس ويسطوس ينبغي ان يعلم ان الغروس التي تحون في البزور في الجملة النعف من جبيع الغروس وينبغي ان يعلم ان المود جبيع الغروس وينبغي ان يعلم ان المود جبيع الغروس التي تحول وان خير الناس الشجر ما يكون من غمونه قال

قسطوس نصو ما تقدم ليونيوس وهو قلوله

ينبغي أن يكون غرس كل نوع من الشجر مع

ما يشاكله مي الشجر غير مختلف ولا متفرق

تضنار مواضع لغرس البسانيي فيها en lugar de تضنار مواضع البسانيي لغرس فيها Léase

ni aun los pequeños deben estar con los altos, pues haciendo estos gran sombra y cubriendo con ella á los arbolitos vecinos, les causarian el daño de quitarles [ó impedirles] su robustez.

Segun Casio, el mejor [sitio] para el huerto, es el llano que pudiere regarse teniendo agua de la parte superior. Buena posesion es, dicen algunos Agricultores, la de todos los árboles que pueden regarse en el estío; los quales se han de limpiar á mano de los vástagos que al pie les nacieren ó en su contorno, quando estan tiernos antes de endurecerse, hasta que llegando á echar las ramas vaya á parar allí toda aquella fuerza [ó el xugo nutricio que causaba tal lozanía].

Los arboles que se levantaren torcidos estados o cordeles hasta que ya endurecidos perseveren derechos; de lo qual son susceptibles quando tiernos. Tambien debe acudirseles con repetidos estiércoles.

Busquese con preferencia, dice Abael-Jair y otros, para huertos y jardines la mejor especie de terreno baxo cuya agua sea muy dulce 2, y corriente 8 demas de esto; el qual se allanará antes de plantarle igualándole luego para que el agua corra por todo él al tiempo del riego; lo qual si se executase despues de la plantacion de los árboles, acaso se les descubririan algunas raices, lo que danaria á los mismos. Los huertos, siendo posible, han de estar fronteros á oriente, y en ellos se pondrán los árboles por órden en líneas rectas; de los quales los grandes no se plantarán con 4 los que no

حتى لا تكون للااف الشجر وبواسقة جبيعا فأن الشجر الباسقة الواسعة الظلل أذا جاوزت الشجرة اللطيفة أطلت عليها وأضرت بها وأذهبت قوتها \*

وقال كن ان احق ما انخذ فيه البستان ما كان تحت سقي في قاع مستوي وقال بعمن الفلاحين ملاكة صلاح جميع الاشتجار سقيها بالها في الميث ولبنزع بالايدي ما كان ثابتا في المولها وحواليها طريا قبيل ان تشتد الي ان تلحق فروعها فيميير اليها فوة ذاك اجمع\*

I Pref. والجبال de la copia á والحبال del original.

ع Léase ومايها اعذب en lugar de واعلبها

<sup>3</sup> Lease lile en lugar de lizeo.

<sup>4</sup> Pref. مع de la copia غربها del original.

lo fueren, ni los que se desnudan con los que no se desnudaren de la hoja, por ser estos de mayor gentileza y hermosura 1. De esta última clase se pondrán cerca de la puerta y del estanque el laurel, el arraihan, el cipres, el pino, el cidro, el jazmin, el naranjo, la zamboa, el limon, el madroñero y semejantes. Los pinos se plantarán donde hubiere necesidad de espesura de sombra, y tambien en medio del huerto; y en las calles y ángulos 6 esquinas de los quadros, cipreses 2. Asimismo cerca del pozo y del estanque [6 alberca] se plantarán servales, acedaraques, dadis, olmos, álamos negros, sauces, granados y semejantes; y de los grandes de ellos se colgarán [6 armarán] parrales\*, á cuya sombra se refresque el agua, por lo convenientes y provechosos que son los riegos de agua fria en el verano. Los árboles de mucha sombra, y-los espinosos como el azufaifo, y el pino, el almez, el olmo, el sauce y semejantes se ponen junto á las murallas del huerto hácia el norte, y tambien hácia la entrada para que su sombra no perjudique á los árboles hortenses ni á las hortalizas. Cada especie de árboles ha de estar con separacion en los grandes jardines, y lo mismo los que dieren el fruto á un tiempo se plantarán juntos en una parte para custodiarlos á ménos trabajo; y tales son [por exemplo] el manzano, el ciruelo, el peral y el albaricoque. Los rosales se plantarán á los lados del huerto. En los sitios húmedos, espaciosos y expuestos al rocío se planta-

تعظم ولا التي تنتعري من اورانها مع التي لا تنتعري منها فان ذلك اجهل وتعرس مس الاشجار التي لا تتعري بيقربة من الباب والمهريج مشل السرند والربحان والسرو والمنوبر والاترج والياسبين والنارنج والريبوع والامون والحنا الاحسسر وشبهها ويغرس شجر المنوبر حيث يحتاج الى الظل الكثيف منه وفي وسط الرباضات ايمًا وتغرس السرق ايمًا في السيساسي وفي اركان الترابيع ويغرس ايضا ببغربة من البير والمهريج مثل شجر الغبيسرة والازادرخت والدادي والنشم والحور الرومي والصفهاف والجلنار وشبه نلك وتعلق من العظام منها العرابش وتبرد الما في ظلها فالما البادر انجنع للسافئي في عسل العرز والتاضع وتجعل الشجر الكثير الظل والمشوك مثل العناب والمنوبر والبيس والنشم والصفماف وشبه ذلك مع حابط البستان مس جنهنة الجوف ومن جهة الغرب ايضا فلا يضرظلها شجر البستان وخضرته ولبكن كل نوع من الاشجار في الجنة الكبيرة علي حسد وكذلك ما ياتي فايدة منها في وقت واحد يغرس معافي جهة وإحدة مثل التفاح والاجاس والكبثري والبشبش لتخف البونة في حرازتها وبغرس الورد في ناحية من البستان ويغرس في المواضع الرطبة الكبيرة والنذوة منها

r Pref. Jani de la copia á Jani del original. Cuya diccion si fuese la prefetible, se deberia traducir : por ser estos árboles frutales; lo qual repugna el contexto.

<sup>2</sup> Pref. السرو del original à السرو de la copia.

<sup>\*</sup> Omitese la traduccion de estas dos dicciones السانية (en la copia البساتين) y و البساتين , que no dan sentido ni hacen falta para el contexto.

rán olmos, sauces, plátanos, cidros, alméces y laureles, cuidando de que los cidros esten en lugar reservado de los vientos cierzo y de poniente, y expuestos al solano. En el capítulo veinte y tres se tratará, mediante Dios, de la eleccion de las tierras buenas para hortalizas, de cuya materia se dixo arriba algo, que [no omitirás] tener presente.

النشم والعضرب والصفرا والاتسرج والميسس والرند ويتوخي أن يكون شجر الاتسرج في مواضع مستور عن الربيج الجوفية والسريج الغربية مكشوف للربع التقبلية ويلكر اختبار الارمن التي تصلح للمباقل في السباب الثالث والعشرين أن شا الله تعالى وقد تقلم نكربعنها فتامله\*

## CAPÍTULO V.

De la plantacion de los árboles en secano, y de regadio en los jardines. Refiérese qué árboles no ba de regar el jardinero con arreglo ba de sacar de ellos.

Dábete, que algunos árboles se plantan por su fruto; otros por su gentileza y por el olor de sus flores blancas ó amarillas; otros en fin por la utilidad de su madera. Todos ellos se plantan de pepita [6 meollo] los que le tuvieren; del grano del fruto los que carecieren de él; del mejor ramo desgarrado ó cortado, y tomado de buena parte; de yema de la parte superior de la rama; de estaca hecha de la parte inferior de rama semejante; de los vástagos que nacen al pie de algunos árboles ó cerca de ellos; del modo mas exquisito llamado el nawámi (durmiente ó tumbado); y tambien de rama unida (ó no cortada ni separada del arbol). Las plantas, incluida la perséa arrancadas con sus raices y pie se mudan al sitio donde hubieren

# البياب النخساميس

في اتخال الاشجار في البعل وفي الجنان على السقي وذكر ما لا بسقي الغارس عنها عن معرفة الخراجة عنها الأ

ومنها ما يتخذ لجباله وفوح زهرد ونورد ومنها ما يتخذ للتبرة ومنها ما يتخذ لجباله وفوح زهرد ونورد ومنها ما يتخذ للانتفاع بخشبه ويستخذ جييع الاشجار من نوي ما له نوي منها ومن حب ثهر ما لا نوي له منها ومن المهة التي تملح تملخ وتقطع متخيرة من الجهة التي تملح أن يوخذ ذلك منها ومن اعيس من اعبال تبلك الاغمان ومن اوتباد تعمل من السغل مثل تلك الاغمان ومن التمان ومن التفايان النابية في امول بعين الاشجار وبهتربة من بعضها وفي اختيار ايضا وتسبي النوامي واللواحية ايضا والنبات واللياحية البضا النوامي التفلع بعروقها وامولها وتنتقيل الي موضع

r Pref. اللباخ del original á اللغاح de la copia. En el Diccionario de Golio se lee aquel nombre con esta variacion اللبع y en el libro de Beithar اللبع.

de tomar su incremento, y si no tuvieren raices se van criando hasta que las tengan; de cuyo régimen respectivo llamado tagtis y astasláf, y del que particularmente tiene cada especie de estas en su plantacion y cultivo tratarémos [despues], mediante Dios. Prendidas estas plantas luego arrojan las raices y se les endurece la madera, que viene á ser á los tres ó casi á los tres años; [en cuyo estado] se mudan al sitio que les conviniere para que en ellos den su fruto con el favor de Dios.

Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, tratando de las especies y semejanzas de los árboles, que no todos se plantan de una manera; es decir, que cada uno se planta ó de pepita ó de semilla, ó de rama desgarrada del arbol, ó de estaca; escogiendo para este efecto las que se vieren grandes, por ser estas las que vegetan [ó brotan] mejor. Y por quanto cada planta es de su especial naturaleza, nos es conveniente poner en este exâmen mucho cuidado. Los árboles, cuya plantacion importa hacer de semilla, son el nogal, el almendro, el castaño, el durazno, el ciruelo, la palma, el pino, el cipres, el serval, el laurel, y el pino macho. En esta clase cuenta tambien Demócrito el albaricoque, y Kastos añade el alfónsigo. Este Autor dice, que prendidas estas semillas en su lugar, se muden á otro por ser lo mejor; lo qual, segun Demócrito, debe executarse á los dos años; y Junio es tambien de opinion que se trasplanten; y en lo mismo convienen tambien, segun Ebn-Hajáj, los inteligentes é industriosos Agricultores.

Los árboles que conviene plantar de rama desgarrada son, segun Junio, el manzano, el zerezo, el avellano, el mirto y el níspero aronio; entre los

التربية وان لم يكن لها عروق فتربوا حتي يصير لها عروق ونذكر تدبيرها بعد هذا أن شا الله تعالى وبسمي ذلك التدبير التغطيس والاستسلاف وإكل نوع منها عمل في غراسته وتدبير في افلاحه ندكر أن شأ الله فأذا أعلىقت هذه الخروسات وصارلها عروف وصلب عودها وذلك بعد ثلاثة اعوام او نصوها صارت تقلا تنتقل الي الهواضع التي تصلح لها لتوتي فيها اكلها بمشية الله تعالي\* ومن كتاب ابن حجاج رحمه الله في امناف البغروسات وإشكالها قال يونيسوس تكاد جهيع الاشجار تغرس بكل واحد مى انواع الغـرس اعـنـي أن غرسها يكون من نوي ومن بزور ومن فروع تنتزع من الشجر ومن اوتاه فليختر الان بها قد تفقد منها كبيرا وإن نباته أجود وله طبع خاص ينبغي لنا أن فالفقله ذاله كثيرا فان الذي ينبغي أنَّ يصير غرسة من بزرِّد هو الجوز واللوز وشاء بلوط والخوج والاجاس والنضل والمنوبر والسرو والغبيرا والغار وشجر المنوبر النكروذكر ديمقراطيس في جملة هذه البشيش وتكرمعه قسطوس الفسنف قال قسطوس فاذا علف كل غرس من هذه البزور في موينعه حول في موضع اخر وهذا خيبر لـه قـال دمقراطيس اذا حال على هذه الغروس حولان حولت كلها الى مكان اخر وقال يونيوس ينبغى ان تنقل هذه الاشيا وتعسرس قال ابن حجاج رحمه الله تعالى هذا اجتماع من حذاف الفلاحين على الاتفر هذه الاشيا في مواضعها \* ر قيال يونيبوس وإما ما ينبغي ال يغرس من ضروع تنتزع من الشجر فالتفاح والغراسيا والبندف والاس والرورور

quales cuenta Kastos el serval. Junio dice, que algunos toman las ramas de estos árboles permaneciendo unidas á ellos, é inclinadas las meten en la tierra hasta que echan raices, y que despues las trasplantan por exigirlo así la naturaleza de ellas. La forma de esta operacion se describirá despues, mediante Dios.

Los árboles que se plantan de estaca, dice el mismo Autor, son el moral, el cidro, el membrillo, el olivo, el taray, y el álamo blanco el los quales trasplantados afirma que se hacen mejores.

Los árboles, dice Sidagós, que no se desnudan de la hoja, ó que permanecen mucho <sup>3</sup> en la tierra, y que no se envejecen hasta pasado largo tiempo, ó que arreies y despitegan la hoja lentamente, conocimos ser de materia graesa y viscosa, y no de sutil y fara; y asimismo, que el arbol de poca subsistencia 4, y que no tarda 5 mucho [en arrojar y desplegar la hoja], es de materia delgada y sutil que presto se debilita. Por cuya razon soy de dictámen se haga el plantío de los árboles de materia gruesa, mas bien de estaca lisa y nueva que de ramo tierno [ó verde], por ser la materia de aquella mas espesa 6, mas densa, y mas glutinosa que la de este. Tales son el moral, el membrillo, el olivo, el peral, el cidro, el granado, y el mirto; los quales si se plantan de semejantes estacas, cuya materia sea gruesa, las raices que de ellas nacen 7 son las que más conforme y convenientemente ونكر قسطوس في هذه الاشجار شجرة الغبيرا قال يونيوس ومن الناس من يعبد الي فروع هذه الاشجار وهي بعد ملمقة باشجارها فيبيلها ويطيرها في النراب حتى يصيرلها اصول في ينقلها وذاك أن الفروع يحب أن تنقل فنغرس وباتي ومف العبال في هذا الوجه انشا الله تعالى \*

قال والاشيا التي تغرس من اوتاد وهي شجر التوت والاترج والسفرجل والنزيندون والطرف والحور وقال وهلند أيضا ان تقلت فغرست تكن اجدود \*

قال سيداغوس ان الاشجار اذا لم تنعر من الاوراف او كان نقاوها على الارض كثيرا ولا تهرم الأ في الارضية المتطاولة او كان ايراقها وفتحها بطيا علينا انها من مادة غليظة لزجة ليست برقيقة سخيفة والشجر التي تكون بقاوة ولينة قليلا علمنا انه من مادة لطيفة رقيقة سريعة الانفشاش ولذلك اري ان تكون فروس من الاشجار الغليظة الهادة اكثر شي من الاوتاد الهلس المحدثة لا من القضيان اللينة لان الهادة التي تكون من هذه الاوتاد انحن واكثف واشد اندماجا من التي تكون من هذه الفضيان فين تلك الاشجار الغليظة الفرصاد والسفرجل والزيتون والكمثري والانرج والرمان والاس فلان يغرس من هذه من الاوتاد التي مادتها غليظة لتكون عروقها ناشية منها اشد التي مادتها غليظة لتكون عروقها ناشية منها اشد

r Pref. هي del original á وهي de la copia.

<sup>2</sup> Pref. الجور de la copia á الحور del original.

وكان تقاوها en lugar de وكان بقاوها 3

<sup>4</sup> Léase بقاوة en lugar de بنقاوة.

ولبنته del original á ولبنته de la copia.

de la copia. انحن del original á انخن de la copia.

<sup>7</sup> Pref. الناشية de la copia á الناشية del original.

sobremanera deben tener tales [ árboles ]. Tambien podrás, si quieres, hacer este plantío de rama; si bien el modo expresado es el mejor y mas conforme. Los árboles que tardan poco [en criarse], y los que se anticipan á brotar, conocemos ser de materia sutil y delgada, como el almendro, el durazno, el manzano, el ciruelo y semejantes; cuyo plantío se hace de rama tierna correspondientemente fructifera. Por lo que respecta á la higuera, aunque sea de los árboles de tarda [vegetacion], opinan que por la mala calidad y debilidad de su madera se haga su plantío de rama delgada; pues si se hiciese de estaca, siendo esta grande, el ayre y la humedad de las lluvias penetrarian hasta el centro de ella por el sitio de su corte superior, y llegando hasta su corazon (llamado tuétano) todavia endeble, no arrojaria raices , y así atrasándose, se perderia por esta razon. Tal es la máxima del Autor citado.

Dice Solon, que á la estaca de poco humor y enxuta por naturaleza son preferidos el ramo desgarrado 2 y el renuevo por mas xugosos. Carmáno dice casi lo mismo; pero Kastos lo explica mas, y en algo se opone á Junio; cuyas máximas se reducen á esto: que conviene saber qué arbol se pone de semilla, y que esta ha de quebrantarse con las manos para ser plantada; y que la plantacion de rama se haga, tomando esta de las últimas que nacen al pie del arbol. Todo lo qual siendo vario (ú opuesto entre sí); pues unas veces el plantío de semilla es el mejor, y otras el que se hace de las últimas ramas de los árboمطابقة لها والين جساء بها وان شيت عرست تضبانها لنكن الذي ذكرت احسس واشبه وما كان من الشجر القليلة اللبث والتي تنتقام بالفتع سريعا عرفنا انها من مادة لطيفة رقيقة كاللوز والخوخ والتفاح والاجام وما شاكل ذلك وبكون غروس هذه من القضبان الليتة والثيار البيق غروس هذه من القضبان الليتة والثيار البيق فيها فاما شجرة التين وان كانت من الاشجار اللابثة فلتحريف عودها وخورة راوا غرسه من إلىقضبان الرقاق لان الوتد منه اذا قطع وغرس خوفه من موضع قطعه الاعلى فيمير الي لبه جوفه من موضع قطعه الاعلى فيمير الي لبه الذي يسمي المخ وهو ضعيف بعد لانه لم يتصل ويتخذ امولا فيهق وينتعيفي لناك

قال شولون الاوتاد القليلة الرطوبة اليابسة بالطبع تختار عليها الملوخ والنقضيان لانها ارطب منها كرمان نحو قوله قاما ق قنوع هذه الاشيا اكثر من هذه التنويع وخالف يونيوس في اشيا منها وهذا نص قوله ينبغي أن يعلم أي الغروس تغرس بزرة وإنه يكسر كسرا بالايدي ثم يغرس وانه من الغصون وإنه من الغصون وانه من اواخر الشجر التي تنبت في اموله قان نكل كلم مختلف قرب غرس أن بكر مس أن بكر مس الغرس أن بكر من الغرس أن بكر أمنيف الي غيرة من الشجر التي تنبت في اموله قان مس الغرس أن بكر أمنيف الي غيرة من الشجر التي تنبت في المولمة فان مس النا بكر أمنيف الي غيرة من الشجر كان خيرا له ولات غرس أن خيرا المنبيف الي غيرة من الشجر كان خيرا النا فيرة من الشيرة من الشعر كان خيرا النا فيرة من الشيرة من الشعر كان خيرا النا فيرة من الشيرة من الشعر كان خيرا النا فيرة من النا في النا في النا فيرة من النا في النا فيرة من النا النا فيرة من النا النا في ا

t Léase الم يتمل ويتشن أمولا en lugar de إيتنف أمولا de la copia. En el original carece de puntos la primera diccion sin la adicion que hace el copiante.

a Pref. البلوح de la copia á البلوخ del original.

les "), cada uno de estos tiene su método particular, y no le es á propósito otro diferente. Así, los árboles que se plantan de semilla son el alfónsigo, el nogal, el avellano, el almendro, el castaño, el durazno, el ciruelo, el pino, el cipres, el laurel y la palma; los quales es muy bueno despues de prendidos en aquel sitio trasplantarlos á otro. De rama arrancada y desgarrada con las manos o quebrada, se planta el serval, el mirto y el mantano; todos los quales es muy bueno trasplantar en otro sitio despues de haber prendido en el primero. Los que se plantan de las últimas [ramas] nacidas al pie del arbot y de estada, son el almendro el peraly el moral, el cidro, el manzano, el arbol de aceyte [ú olivoj el memoriale, el mirto y el ego val; cuyo trasplantio hecho en la misma forma es muy bueno para ellos. Los árboles de estas especies que requieren extremo cuidado 3, son el moral, el cidro, el olivo, el granado, el loto (alméz 6 arbol del paraiso) montesino blanco, y el membrillo. Las especies de plantas que excavadas por el pie despues se arrancan con las manos, son los barbados de las vides, el sauce y el pino. Los árboles cuya plantacion conviene 4 hacer de semilla 6 de barbado son el albaricoque, todas las especies de ciruelo, el almendro, el alfónsigo y el laurel 5.

Dice Ebn-Hajáj, que segun se ve, señala Kastos qué árboles de estos se

له فلكل ذلك اسرلا يصلحه غيرة فاما ما يغرس مسى الغرس بزرا فالفسنف والجدوز والبندي واللوز والفسلسل والخوخ والاجاس والمنوبسر والسرو والدسيست والنضل فاذا علق كل غرس منها في مومعه حول الي مومع اخسر وهذا خيسر له واما ما يجذب بالايدي جذبا فيهلغ فينزع من عمون الشجر او يكسر كسرا للغرس فشجرة العبيرا والس والتنفياح فنانا علف كل غرس منها وحول الي موسع اخركان خيرا واسا ما يغرس من الغرس مس اواخر السهر النبي ينبت مى اموله والاوناد فاللوز والكهشري والفرصاد والانرج والتفاح وشجرة النزبت والسفرجيل والس والغبيرة فاذار علق كيل والس من هذه الغروس في موسع ثم تصول الي معلومشم اخر كان خيرا له وإما ما ينبغي ان يجد جدا من انواع هذه الغروس فالفرماد والاترج والزيتون والرمان والنبق الجبسلي الاسبمت والسفرجل واما ما يصفر عن اسله من أنواع علنه الغروس ثم تنزع بالايدي فامول الكروم والغرب والمنوبر واما ما يعرف غرسه بنزرا وانتراعا مي اصله من هذه الغروس فالمشمش وانواع الاجام كله والملوز والفستف والمهست \*

فرب الغرس أن غرس من البزركان خيرا له ورب أن غرس من غمون أواخر Léase \* فرب غرس أن يكر (بكر en la copia) من الغرس كان : en lugar de الشجر كان خيرا له خبرا (خيرا en la copia) له ودت غرس أن أمنيف ألى غيرة من الشجر كان خيرا له.

I Pref. اللحيست del original á اللحيست de la copia.

a Léase الشصر en lugar de الشهر. Lo siguiente بالنقب عليها está de mas , y así se omite.

<sup>3</sup> Pref. البعد de la copia á المعد del original.

<sup>4</sup> Léase يتعرف en lugar de يتعرف.

<sup>5</sup> Pref. النصيست del original à النصيست de la copia.

planten de una manera sola mencionándolos en un artículo particular de su
libro: que en otro alega los que se
plantan de dos modos diversos, explicando despues juntamente en un artículo especial en qué convenga cada
una de estas cosas con la otra, no obstante haberlo ya repetido.

Sobre la forma del plantel dice Ebn-Hajáj, que tratando Junio del uso de estas ramas desgarradas y de las estacas, ordena se pongan en el sitio llamado thormadanát para trasplantarlas de allí despues; y que thormadanát, segun lo interpreta este mismo Autor en su libro, es el nombre que entre los Griegos se da al sitio donde primero se ponen las plantas y de dende se trasladan despues; que la primera operacion es mejor hacerla en el otoño en esta forma: cávese primeramente el sitio, dice, y en él despues de estercolado póngase lo que se quisiese que crie raices, ya sean ramas ó ya estacas, á distancia de un codo una de otra; las quales cubiertas de tierra se regarán hasta que al tercer año se muden al sitio donde se quisiere plantarlas. Ha de limpiarseles con hoz [de los ramillos] que al rededor tuvieren; y al mudarlas conviene hacer con tiento la excavacion para no ofenderlas hácia el pie con la excava, ni que se les caiga el barro; [á cuyo efecto] han de atarse al rededor. Asimismo alega [el Autor citado] algunas máxîmas sobre las semillas; y tales son: que por quanto algunas plantas se secan mucho quando se llevan á sitios distantes, hacen algunos el plantío en esta forma; á saber, que tomada la semilla del fruto sazonado en el arbol la ponen esparcida á secar, y en esta disposicion

هذه الاشجار على حال واحدة فافرد له فضلا في كتابه وما يكون غرسه مس حاليس مختلفيس فاوردة ايضا في فصل اخسر وما لتفت فيه كل واحد مس علمة الاشيا مع ماحبه في حاله تكرة معه في فصل افردة لذاك وإن كان قد كرر\*

قال ابي حجاج رحمه الله في معة الترماثانات وقال يونيوس في استعمال عدنة الملوخ والاوتاد وتصيرها في الموضع المسهي بالتسرم بالنات ثم تنقلها عنها والترمدانات عند اليونانيين المواضع التي تغرس فيها اولا ثم تنقل عنها كذاك فسرها يونيبوس في كتابه قال الاجود ان تصيـر هـله القمنبان وقت الخريف وذلك على هذا النوع تصفر البوشع اولاتم تزبل ويوضع فيها سا يراد ان يمبير له اسول جان فقه رسي الينبيدان او مي اوتاد ويعير آييما بينها تعدر دراع الم تطهر وتسقى حتى كانت السنة الثالثة تنقل الى الموامع التي يراد غرسها فيها وينتقي ما حولها بالمنجل وينبغى عند تحويلها ان تصفر حولها برفف ليلا تضربالحفرعند الاسل ولا ينتشر عند تنقلها منها الطبين الذي يكون في الاسل ويربط ما حوله ويوضع في البواضع التي تراد ان تغرس فيها وله قول في البرور وهذا نص قوله أن الغروس أذا نقلت مس مواضع بعيدة كثيرا ما تضهد ولهذا مار بعن النأس يستعيلون الخروس من البزور على هذا النوع وهوانه اذا نضجت الشهرة في شجرتها ينشرون بزورها ويجففونها ثم

I Pref. فعلا del original à كفة de la copia.

a Pref. ليلا تصر del original.

la siembran; [advirtiendo] que no conviene secarla al sol, y sí á la sombra; á cuyo efecto suelen algunos esparcirle ceniza: y que es importante regar y estercolar el sitio donde [se hubiere de echar]; y hacer en él los hoyos, cada uno del tamaño de una semilla; la qual cubierta de tierra se riega cada dia hasta que vienen las lluvias, de manera que quando haya pasado por las plantas dos ó tres años, y aparezca en ellas cierta aridez, se trasplanten en hoyos con sus raices, ántes que les broten los tallos; y dexando fuera de la tierra sus cogollos solamente, á el lado se les ponen rodrigones. Pero algunos afirman ser endeble la plantacion hecha de semilla. [El mencionado Autor] añade, que debe saberse, que de toda plantacion de semilla nace arbol de la misma especie de que se tomó; excepto la aceytuna, de la qual nace cierta planta silvestre llamada carthanum [6 acebuche], que no fructifica.

Sidagós dice, tratando de esta materia, que conviene esparcir cenizas en las semillas quando quisieremos trasladarlas de una region á otra distante para que no las coja la humedad; lo qual si no se executase, serian muchas las que dexasen de nacer 6 se pudriesen: ni que parte alguna de ellas quede expuesta á el sol porque no las cause el daño de secarlas con la aridez exterior 1; pues perdiendo su humedad sutil y xugosidad, enfermarian por esta causa; excepto las semillas de cáscara como la almendra y la avellana; á las quales no ofende el sol aunque las dé; sí bien es mejor en todo caso enxugarlas á la sombra.

En otro lugar de su libro dice, que quando mudasemos las plantas del tormadanát [ó plantel] á los sitios en que

يزرعونها وبنبغي ان لا يجفف في الشمس لكن في الظل ومن الناس من ينشر رمادا علي البزر وينبغي أن يسقي الهوضع الذي فيه ويزبل ويصفرنيه حفر تدركل حفرة بزرواحه ثم يطهر في التراب وبسقي في كل يوم حتى يجي البطرحتي اذا اتت عليه سنتان او ثلاث سنيى فهاجت النبات حولها قبل أن ينبت لها ضروع فيغرسها في حفر مع اصولها ولا يدع فيها فوق الارض الا روسها فقط وبغرز السي جوانبها تعايم ومن الناس من يري أن الغرس اللي يكون من البزرمعيف قال وينبغي ان يعلم أن كل غرس بنزر ينبب جنسه الذي منه ما خيلا الزينيون فانيه قيد يتوليد منه شي بري ينفال له قرطنون ولا يكون منه زيتون \*

قال سيداغوس في ذلك ينبغي ان ينتخر هلي البزور الرماد متي اردنا ان ننقداها من بلد بعيد الي بلد اخري ليلا تلحقها النداوة فكثيرا ما تنبت او تعقى ان لم تفعل بها ذلك ولا ينبغي ان تجفف شي منها في الشيس لان الشيس تفرها فحله وتذهب رطوبنها اللطيفة الدسية فتفعف لذلك فان كانت البزور ذات قشور كالجوز والبندق وامابتها الشيس فلا تفر بها والاحسن على كل حال الشيس فلا تفر بها والاحسن على كل حال

وقال في موضع أخر من كتابه ينبغي أذا نحس نقلنا الغروس من الترصدانات إلى المواضع

quisieremos fixarlas conviene que las arranquemos con su barro, sin sacudirselo; y que quando las plantásemos, sepultemos en la tierra sus tres quartas partes dexando la restante fuera de ella; lo qual opinan los sabios ser lo mejor en este punto.

Junio dice, que el plantel ha de estar en tierra no labrada nunca, esto es, enxuta y en la que nada se haya puesto antes, y expuesta tambien al sol naciente y á los vientos. Que debe voltearse muy bien para que queden arrancadas las raices de las yerbas. Que allí se pongan las plantas á distancia de un pie una de otra, y á medio pie de profundidad; lo qual si se executa, es fácil arrancarlas despues con el escardillo; si bien es bueno esten anchurosas y no muy estrechas \* para que bañándolas mucho el sol las fomente en todo tiempo. Las varas [6 renuevos] que han de escogerse para el plantio son los de yemas espesas para que prendan presto, y no han de tener ménos de pie y medio de largo \*. Algunos son de dictámen que puestas en el plantel se caven seis veces, una en cada mes, comenzando desde el primero; y que esto se haga con instrumentos bien pequeños para no ofenderlas con esta labor, mediante estar tan inmediatas unas de otras.

Añade [aquel Autor], que los ramitos que nacieren á estas plantas junto las yemas se corten quando verdes antes que se endurezcan <sup>2</sup> para que no cueste trabajo el hacerlo. Que no conviene tenga lo que de las plantas se dexe [fuera] mas de un pie de largo; y que así lo que excediere se debe cortar para que mas engruesen;

الذي نريد أن نقرها فيه أن نقلعها بطينها من غير أن ننترة عنها وأذا طمرناها فلينبغي لنا أن ندفى قدر ثلاثة أرباع الغرس ويبقي الربع بارزا علي الارض فهذا لجود ما رأي العلما بهذا الشأن في طهر الغروس \*

قال يوينوس ينبغي أن تكون الترمدانات في ارضَ لم تفلم قط يعني ان تكون الارض جافة لم يكن فيها شي مودع من قبل وإن تكن الشهس مشرقة عليها وتصل اليها الرياح الجارية وينبغي الى تقلب هذه الارض قلبا مستقصا لتنزع منها امول الحشيش وينبغي أن يكون فيها بيس غرس وغرس في هناه الهوامع فرجة قدر قنام وتوضع الغروس في عبق قدر نصف قدهم فدان الغرس اذا فعل به ذلك سهل قلعه بالمعول وإنما ينبغي ان توضع الغروس مفتوحة متصاعطة جدا لنصل اليها الشبس اكثر فتسخنها في كل وقت وبضنارمس القفيان للغبرس القفيان الهتفاربة العبون لتستهسك سريعا وينبغي أن لا يكون طول القضب اقل من قدم ونصف ومسن الناس من يري ان يصفر حول الغروس الني تمير في الترمدانات ست مرات وإن يبدي في حفرها من اول شهر اذا راوا ان تحفر في كل شهر مرة وان تكون الالات التي تحفرها مغارا جدا ليلا يضر ذلك الحفر بالغروس اذا كانت منتقاربة بعضها بعض \*

قال وبنبغي ان تلقط ايضا الفروع التي تنبت في الغروس الي جانب العبون وهي عمنة قبل ان تخشن ليكون لقطها بغير عنف وليس ينبغي ان يكون طول ما يترك من الغروس اكثر من قدم واما ما طال اكثر من ذلك فينبغي ان يقطع لنتكون زيادة النشو في غلط الغرس

<sup>1</sup> Léase abéliair en lugar de abeliair.

Acaso debe leerse المراع en lugar de مناع , y traducirse codo y medio por pie y medio.

a Pref. تحشو de la copia غ تخشى del original.

cuya operacion se ha de hacer con las manos, y no con heiramienta. Que al segundo año se excaven los plantones otras seis veces en la misma forma que en el primero, dexando dos yemas solamente en cada uno, y lo mismo en lo respectivo á cortarles las ramas \*. Que hecho diligentemente esto con ellos en el plantel, se lleven en donde hubieren de plantarse; lo qual executan algunos al terter año, respecto á que si se hiciese en el primero tardariah en tomar incremento. Por cuya causa se propondrá i el buen Agricultor no mudar estos plantones, pasado el año; porque estando entónces comenzando á prender y echar las raices, si se mindasen les daharis, hallandose ann débiles y sin firmeza.

Dice Junio que algunos riegan las phone comments, que estati territ plantel; pero que no conviene hacerlo hasta despues de mudadas; lo qual, segun Ebn-Hajáj, confirma la máxîma de Sidagós que dice que nos debemos proponer con todo cuidado no mudar los desgarrados, ramas, cuescos ni estacas criadas en sitio de regadio de de cono tinua humedad sino [á otro] igual á el en que estuviéron. = Segun Ebn-Hajáj, es opinion del comun de los Agricultores, que no ès malo regar las plantas en aquel primer sitio, siendo demasiado el calor y la sequedad de la tierra.

Dice Junio que hay diferencia entre el planton de la vid con raices [ó de barbado], y el sarmiento á quien estas se cortan al tiempo de hacer el plantío, [llamado cabezudo]; porque al que se le dexan todas las raices on y así se planta, se dice que trasplan-

وينبغى ان يكون قطغ هذه الاشيا ولقطها بالايدي لا بالصليدة وينبغني ايضا في السنة الثانية أن تجفر حول الغروس ست مرات كما معل في السنة الاولي وإن يترك عينان فقط في كل وأحد مسن الغروس وإن تلقط ايضا الفروع الثانية في اول صا عَلَيْتُ مِثْلُ مِا وَمِقْنَا مِن التَقَاطُهَا فِي السِينَةُ الاولى وإذا فعل بالغروس هذا الفعسل وتعويسات في الترصد انات نقلت مينها الى المواضح التي تغرس عَيْهَا وَمِنْي اللَّاسِ \* لَانَ يَعْلَوْلُمْنَا فِي السَّلَىٰ العَالَثَةُ العَالَثَةُ ونباك لن الغرس أنها حول لسنبة واحدة لا يحاله يمنيت سنزيعا ويهذه العلبانه لارأي تنباضه العلاكمة إلا تحول هناة الغروس أذا حالت عليها وعلة وال انه اول تعلقها وتِكون عروقها فهي بناك منعاف لم تستحكر في اذا حولت كان التحويل معتر بَهَّنا و المعادة والمعادة في المالية عالما tille alla de la tierra, pues refrescan ن قال بِوَنْدِيونِنْ وَمْنَى التَالُسُ مِنْ كِيمُعْنَى الْغُرُونِيْنَ وهسي في الترصدانات وليسس ينبغني أن ينفعسل فالف الا اذا تقلت عن الترمدانات وغرست قال ابن Like White Commencer was a state of the stat منشوة عُلَّي السَّقي وَالرطوبة الدَّأَيْمَة الإالى مثلَّ ل ما مكان عليه قال ابن حجاج رحمه الله جميع الْفَلاحيسَ قَالِوا لا يسلس بسُقي الغروس في الترم بيلنان عند افراط العنو ويبس الارمن بهيد اَنَ قَالُنَا غُولِيوسُ الله فَيَمَا لِلْكِي عُرِسَ الكَوْمَاءُ وَمِنْ الكَوْمَاءُ وَمِنْ الكَوْمَاءُ وَمِنْ الكومَاءُ وَمِنْ المَالِمُ وَمِنْ اللهِمَاءِ وَالنَّهِمَاءِ وَمِنْ اللَّهُمَاءِ وَمِنْ اللَّهُمَاءِ وَمِنْ اللَّهُمَاءِ وَمِنْ اللَّهُمَاءُ وَمِنْ اللَّهُمِنِ السَّمَاءُ وَمِنْ اللَّهُمَاءُ وَمِنْ اللَّهُمِنْ اللَّهُمَاءُ وَمِنْ اللَّهُمِنْ اللَّهُمِنْ اللَّهُمَاءُ وَمِنْ اللَّهُمَاءُ وَمِنْ اللَّهُمِنْ اللَّهُمِنْ اللَّهُمَاءُ وَمِنْ اللَّهُمَاءُ وَمِنْ اللَّهُمِنْ اللَّهُمَاءُ وَمِنْ اللَّهُمِنْ اللَّهُمِنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُمُ وَمِنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُمُ وَاللَّهُمُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمِنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمُنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمُنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمُنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُمُ وَمُنْ اللَّهُمُمُاءُ ولِمُنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمُنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمُنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمُنْ اللَّهُمُمُاءُ وَمُنْ اللَّهُمُوامُ اللَّهُمُمُاءُ وَمُلَّا مُلَّامُ مُلْمُوامُولُولُ وَاللَّمُ مُلْمُ اللَّهُمُ مُلْمُا تغطنع منتن سأضهنا منت المنكثرة للغرس الْحَسَرُفُ الْمُولِدُ إِنَّ الْعُرُوسِ الْسَيْدُ الْمُلْوِلُ الْمُلُولُ أخرى أن تعلق في نباتها ويقال له أن نقل

<sup>\*</sup> Parece está de mas lo siguiente: الجروس البيء أبن منا بقام البه فيهنسنكها.

ع المجال من المجال المجال المجال المجال المجال 6 en lugar de بعرين 6 en lugar de عرين المجال المجال

<sup>2</sup> الفعد المول المول المراجع en lagar de التي تركها المول كلها عدم المول من المول علم المول علم المول المول الم

tado \* despues, da mejor fruto; y casi lo mismo viene á decir Kastos. El mismo Autor dice que conviene limpiar los sitios, donde se quisiere poner las plantas, de todas las matas lozanas ó viciosas que tuvieren, por medio no solo de cava, sino tambien de reja arándolos muchas veces; y limpiarlos asimismo de las piedras, arrojándolas fuera de allí, especialmente las duras 2. Y la razon es, porque las piedras que estan sobre la tierra queman las plantas en el estío con el calor que reciben del sol por durar éste mas en los cuerpos duros; y tambien porque en tiempo de invierno enfriándose las piedras dañan á los troncos de las plantas por donde las rienen cerca; así como causan un efecto contrario quando se hallan en lo profundo de la tierra, pues refrescan en aquel sitio las raices de los árboles en tiempos calurosos.

Anade, que se debe poser mucho cuidado en allanar los sitios quanto nos fuere posible, y que no se deseche para las vides el de profundidad [ó miga]. Fuera de esto, es necesario probar antes la tierra conveniente á la especie de árboles que en ella se quisiere plantar; la qual se ha de laborear bien algunas veces quando xugosa y blanda, limpiandola a de las yerbas y demas que tuviere, respecto á que quanto mas se le diere de labores, tanto mejor será; y lo mismo si estas fueren profundas, lo qual hace que se le conserve el xugo por mas tiempo: en la qual [así dispuesta] y allanada, si fuere de regadio, se plantan despues los arboles, con el favor de Dios. En there to take it is a straining to be me

الغروس يصير الثهراجود ونحوهنا لفسطوس وقال يونيوس ينبغي ان تنقي المواضع التي يراد ان يغرس فيها الغروس من جميع النشل الـذي فيها وإن يفعل ذلك فيها ليس بالصفر فقط لكن بالسكك والحرث مرات كثيـرة ويـنــبـغـى مع تلع النفل أن تنقي العجارة وإن تخرج عنها لاسبها الحجارة التي لها حد وذلك أن جبيع الحجارة التي تكون على وجه الارض تحرق الغروس في وقت الميف اذا احسمتها الشيس لنوام العرارة في الاجسام الصلبة زمانا طوبلا وفي الشتا ايمضا تبسرد الحجارة فتضر بسياف الغروس اذا كأنت على جهلة الارض لامقة بالغروس كها انها تفعل ضله مدا النعل أذار كانستر في العين عالم الم سندين العنفار دوه قروم الرويغ إوسوطت Sidipis que dice que nos dehenre pro-Les Litt en obibier ober ... Home

قال وينبغي أن تجتهد في أن يسوي المواضع منا امكنا فلا تدع في الشروط متواضع عبيقة ومن عيرة وينبغي النوع من الاشجار التي تراد غراستها فيها وتعسر عبارة جيدة متراك في كنري طيب وينبغي ضا فيها مي عشب وغيرة وما لكثر من عبارتها فذلك أحسى ولتعبق ذلك فهو افضل وتعد ذلك تغرس فيها الاشجار انشا الله

Pref. نقل de la copia à يقل del original.

Three out do mas la signiente: Limigia les visignes de la constant de l'arcere cut de mas la signiente : L'arcere cut de mas la signiente : L'arcere cut de la constant de l'arcere cut de la constant de

<sup>3</sup> Pref. will de la wild to wiginal in the ways to de alled or or

qué tiempos deba esto executarse y lo demas perteneciente á el mismo asunto se tratará mas adelante, mediante el mismo Señor. Segun la Agricultura Nabathea, para el trasplantío 1 de los árboles y cuescos, se han de escoger los sitios de bastante suelo, de tierra descansada de sembradura que haya pasado un año (si fuere posible), ó dos, sin labrarse, y en que soplen mucho los vientos. Importa que los sitios de las tjerras donde se mudaren las plantas se acerque ó asemeje en calidad [ó disposicion] á aquellas en donde se empezáron á sembrar, y que no sean trasplantadas de buena á mala tierra.

#### ARTICULO I.

De los timpos de hacer el plantío de los árboles de rama desgarrada, yemas, y estaca; segun el libro de Ebn-Hajáj.

Dice Sidagós que en las regiones calientes conviene plantar los árboles por otoño, especialmente si la tierra fuere de poca agua \* para que en seguida del plantío venga la humedad de las lluvias del [mismo] otoño, invierno y primavera. Tambien suele hacerse el plantío despues de pasado el frio riguroso<sup>2</sup>, y quando las ramas<sup>3</sup> se hallaren próxîmas á brotar. El plantío de estos árboles será muy rica posesion si se le hacen profundas las labores de reja, y juntos los surcos; pues así la tierra retiene la humedad en beneficio de lo que en ella se pusiere. En las regiones frias conviene hacer el plantio despues de templado el rigor y وللغراسة اوقات تلكر التشا الله تعالى وسياتي هذا البجهل انتشا الله فيها بعد وسياتي هذا البجهل انتشا الله فيها بعد وفي ط تختار الهوامنع التي هي موامنع التربة لنقل الاشجار والنوي ولتكن الارمن الهستريحة من الزرع ولتكن مها لم تفلع السنة أن امكن والا فليكس مس الارمنيس التي لم تفليع سنتين ولتكن يلحقها هبوب الرياح كثيرا وينبغني أن تكون الارمن التي تحسول اليها الغروس من مومنع تربتها مقاربة في العلقة للارمنين التي ابتدي زراعتها فيها أو مثلها ولا تحول من ارمن جيدة الي ارمن ردية \*

فسيط المسلط الم

قال سيدافوس بنبغي أن في الملاد الحارة بكون غرس الأشجار في الخريف هخرامية البلاح أمية البلاد المارة الخريف ليلحق الغروس وطوبة المطار الخريف والشنا والربيع وقد تغرس ايضا الغروس بعد انفصال قلب البرد ودنو الاغصال من الفتح وملاق هاية الاشجار المغروسة المحرو المعروسة المحروب المخروسة المحروب المحرو

r Pref. لَبُقَل de la copia à لَبُقَل del original.

<sup>\*</sup> No descubro el sentido de la diccion siguiente دارواب, y así la omito en el texto.

<sup>2</sup> Pref. خلب البرد del original à خلب البرد de la copia.

<sup>3</sup> Pref. الاغصان de la copia á الاغصان del original.

vehemencia [ del frio ] del invierno quando las ramas estuvieren cerca de reverdecer y brotar. Pero si quisieres, harás el plantío por otoño, atendiendo á la opinion de los que afirman que en esta estacion toman vigor y fuerza las raices. Ablándase la tierra por lo que el sol del estío la sutiliza con su calor; y si los frios no la han helado, se ablanda despues de preparada para recibir lo que se le echáre; [ cuya disposicion ] es segun ellos la mejor para este efecto.

Dice Junio que son varios los tiempos de hacer el plantío, segun la variedad de los climas y regiones. Unos aconsejan se haga el plantío despues de la vendimia, quando los pámpanos se han desprendido de los sarmientos. Otros lo hacen á principios de primavera, ó lo comienzan el dia siete de febrero. Pero es mejor hacer la plantacion en los sitios altos enstutos y endebles, despues de la vendimia; en los lugares blandos y llanos ó casi llanos, en principios de primavera desde el primero de marzo; y en los otros tiempos, en los lugares húmedos. En las tierras salobres conviene hacerla despues de la vendimia respecto á que las lluvias que despues vienen lavan la tierra de esta mala calidad. Al cultivar la tierra de esta [especie] es bueno echar boñiga hácia los troncos de las plantas, la qual les quita lo salobre. La tierra que fuere gruesa se conoce en que bañada del sol en el estío se calienta y despues se ablanda presto con las lluvias para recibir las plantas. No conviene cavar anticipadamente la tierra delgada respecto á que la dexaria cenicienta el calor del sol. Se ha de cavar pues y hacer en ella el plantío á un tiempo, á saber, en el otoño,

الشنا وقلبه اذا قربت الاغصان سس النضارة والفتم وإن شيت غرست في الخريبف لها يزعبون من قوة العروف في هذا الفصل وتطيب الارمن لما لطفتها الشمس القيط بحرها وإن البرد لم يجمدها نهي هشة بعد متهيية لقبول ما القي فيها وهو عندهم احسن لذلك \* وقال يونيوس ان اوقات النغرس تختلف على قدر اختلاف البلدان والامم فان بعيض الناس يشيربان تغرس الغروس بعد القطاف اذا سقط الورق عن قضبان الكرم ومن الناس مى يغرس في اول الربيع ويبتدون في ذلك في سبعة ايام سي شباط والاجود ان تعسرس المواضع المرتفعة اليابسة الضعيفة بعد القطاف وان تغرس البوامع السهلة والقريبة مس السهلة في اول الربيع اول يوم سَيَّ أَفَار وال تغرس البوامع الندية في اخسر الاوتسان واسا الارمن المالحة فينبغي أن تغرس بعد القطاف وذلك أن الامطار التي تنقع عليها بعد ذلك تغسيل الريي الذي في هذه الارمن وعند ميا تعير هذه الارض ينبغي أن تلغي عند ساف الغرس من زبل البقر وذلك أن هذا يمذهب الملوحة وبنبغي أن تخبر الارض النسمة في الصيف تقع الشهس عليها فيسخنها ثم تنقع عليها الامطار فتجعلها هشة سريعة الى قبول الغراس واما الارمن الرفيقة فليس يستسبغسي المقدم في حفرها وذلك أن حرارة الشهس تعييرها رمادية لكن ينبغي ان يكون حفرها وغرسها في وقت واحد ويجون ذلك في البضريف

<sup>\*</sup> Pref. وقلبه del original à وقلبه de la copia.

respecto á ser el plantío, hecho entónces en esta tierra, provechoso y útil.

Añade el mismo Junio, que otros opinan ser conveniente en general hacer el plantío por otoño en las tierras calientes comenzándolo desde mediados de octubre hasta principios de diciembre; y que dexándolo despues del todo hasta los siete de febrero, se principie [ de nucvo] entónces, quando hace ya algun calor. En los sitios invernizos, especialmente de montaña, debe hacerse el plantío en fines I de primavera; á cuyos sitios si se mudasen las plantas sin haberse calentado el ayre, les faltaria energía para hacerlas vegetar. Por esta causa conviene hacer el plantío en los lugares calientes mas bien en otoño; porque entónces no apresurándose la planta á crecer, toda ella se ocupa en arrojar faices; mas en primavera siendo el ayre caliente, se anticiparian los extremos de las plantas á florecer antes de extenderse las raices. Debemos hacer la plantacion desde la tercera hora hasta la décima del dia por ser vehementes 2 los vientos [que suelen levantarse] á la mañana y tarde. Para hacerla no ha de estar la tierra demasiado húmeda ó lodosa, ni tampoco enxuta y árida de superficie.

Ya se ha hecho mencion, añade [Junio], del plantío del olivo, y hemos dicho en otros muchos lugares ser conveniente que la tierra en que se hiciere sea caliente y húmeda; pues si le faltase una de estas dos cosas no llegaria el fruto de las plantas á sazonarse. Por cuya causa conviene hacerlo en primavera ú otoño; en cuyo último tiempo hallándose caliente la tierra por el calor del sol, y humedeciéndose con las lluvias autumnales, ó habiendo en ella calor

وذلك ال غرس عَدَة الارض في مثل عدا الوقت فاقع \* ل قال ومن الناس من يري انه ينبغي في الجملة أَنْ يَكُونِ الْغُرِسِ فِي الْهُوَامِيْعِ الْصَارِةِ فِي الْضَرِيفِ ويبدي في ذاك من نصف تشربي الاول الي اول كانون الاول ثم يتجنب من بعد هذا الغرس على كل حال الي سبعة ايام من شباط يكون الدف فينبغي ان يبدي في الغرس واما في البواضع الشنوية لاسيبا ساكان منها جبليا فينبغى أن يكون الغرس في اخر الربيع فان هذه المواضع ان لم تسخى الهوي فتحول الغروس اليها لم تقوي ملى الانباتها ولهذه العلة ينبغى ان تكون الغروس في الموامع الحارة اكتر ذاك في وقت الخريف لان في هذا الوقت لا تسرع الغروس في النبات فتهيل كتلها الي ان تترسل المنولا واما في الربيع على الهوفي تكون حارا ويسرع في الزهر في المراف الغروس قبل أن ترسل أمولا وينبغي لنا أن ناخذ في الغرس من الساعة التالثة من النهار التي الساعة العاشرة وذلك أن الرياح نسد في أول النهار وفي أخرد وينبغي أن تكون الارمن في وقت الغرس لا رطبة حدا وحلة ولا يابسة قصلة \* وقال ايمنا وقد ذكرغرس الزيتون قد قلنا في موامع كثيرة اخرينبغي ان يكون في الارض التي تغرس فيها الغروس حارة رطبة فانه أن عدمت الارض احد هذاين الشيين لم يكن تهر الغروس تأما ولهذا ينبغي أن تغرس الغروس أما في وقت الربيع واسافي وقت الخريف وذلك ان الارمن تكون خارة لحرالشيس في وقت الضريف وتكون رطبة من الاصطار الخريفية وتكون في الارض

tel original. في أحر de la copia في أخر del original.

<sup>2</sup> Léase منت المنت وn lugar de سنة.

v humedad por el buen temple del avre en aquella estacion; é igualmente en la primavera empezando á calentarse con la suspension del frio que le venia de la atmósfera, y á enxugar y levantar el sol la mucha agua que en ella habia, con la diminucion de su humedad y principio de su calor produce " ella, y da aumento á las plantas. Es importante pues hacer el plantio en el otoño por ser la mejor estacion para este efecto; el qual ha de executarse al tiempo de las lluvias despues del ocaso de las cabrillas hasta que estrecha el frio; desde cuyo tiempo se suspende hasta entrada de primavera antes de reverdecer las hojas y brotar los ramos por razon de ser sumamente frio el tiempo que corre desde entónces hasta dicha entrada de primavera; en la qual se vuelve á principiar la plantacion executándola en dias que sople el ábrego, y suspendiéndola en los que sople el cierzo.

La máxima de Kastos [en este punto ] se reduce á decir que el otono es el mejor tiempo de hacer el plantio, mayormente en parages de poca agua para que las plantas reciban la humedad de todo el invierno; en lo qual convienen ya los sabios: si bien no es malo hacerlo en primavera. El mismo Kastos dice, que ya se planta por otoño en las demas tierras; cuyo dictámen (añade) alabo, y es seguido tambien de otros; los quales se alegran con el buen suceso de semejante práctica. Prefieren pues los sabios el plantío de otoño al de primavera; porque vegetando mas unos árboles de la parte superior, y otros de la inferior (segun los tiempos en que se plantaren), verificándose lo primero en los puestos

حسرارة ورطبوبية مس اعتبدال مسزاج البهبوي في ذلك الوقت وفي وقت البربيع تبتدي تسخس وذلك انبه حينينا ينتقطع البسرد الذي يصيراليها مي السها وتنشف الشهيس من الارمن الكثراليا الله فيها فترفعه فتنتبج الارض عس تقميان رطوبتها وابتني حرارتها لتربينة البغيروس والبوتيت الضريفي وهو اجبود مس غيرة للغروس فينبغي ان تغرس الغروس في هذا الوقت حيى تقع الاصطار وفلك بعد غيبوبة الشريا البيان يشته البرد ثم يمسك عن الغرس الي ابتدي اليربيع قبسل نضور الاوراق وانسفتاح الاغصان لان الزمان الذي من انقلاب الوقت الشنوي الي ابتدي الربيع بارد جدا ثم يبدي بالغرس أيضا مسى أول الربيسع في الإيسام التي يهب فيها ريح الجنوب وتجنب الني فيها ربح الشمال \*

قال في وهذا ذم قوله احتق اوان الغرس المضريف ولاسيما في البلد اللذي في ماية قلمة فيميب الغرس ذيا الشتا كلمه وهنا ما قد توافقت عليم العلما من الغرس الغرس في الربيع ويقول في الخريف ولا باس به في الربيع ويقول قسطوس قد يكون الغرس في الخريف في سايمر ارضي فاحمنت في ذلك رأي واقتني غيري فاغتبطوا بذلك والعلما يختارون ذلك من غرس الخريف علي غسرس الربيع لان ويادة بعض الشجري اعلام وزيادة بعض الشجري اعلام وزيادة بعض الشجري العربيع لان في المغرب الشجرية العلام وزيادة المعنى المنابع المناب

en primavera, y lo segundo en los plantados en otoño; el mas legítimo tiempo para hacer la plantacion será este último para que las plantas crezcan en pie y raices. Y hasta aquí la máxima del citado Autor.

Tal es la opinion, dice Ebn-Hajáj, de tres sabios célebres en esta ciencia sobre la ventaja del plantío hecho en el otoño; los quales son preferidos en esta [ materia ] á los demas arriba mencionados. Los árboles, cuya plantacion hemos descrito, conviene (dice Marsial el Médico) plantarlos, no en dias frios, sino en los de primavera al tiempo de su fecundacion desde principios de febrero. Pero esto, dice Ebn-Hajáj, es contrario á la primera opinion, como es visible; pass or oblight a house of pointio en primavera; y para mi la opinion mas arreglada de todas es la de Junio.

Segun la Agricultura Nabathea, el tiempo propio de plantar las vides de oriente á poniente es á principios de primavera; sí bien se dice, que las plantadas en otoño son mas fructiferas que las plantadas en aquel tiempo. Segun otros Autores, los árboles de madera dura como el olivo, el azufaifo, la encina, el alfónsigo, el olmo y semejantes se plantan en el invierno. Los de madera medianamente dura, como la higuera, la vid, el manzano, membrillo, el durazno, el albaricoque y semejantes se plantan en principios de primavera; lo qual ha de ser antes de brotar y echar ellos la hoja. Otros dicen, que se haga el plantío de todo arbol al tiempo de renovarse con su fecundacion 2, á saber, como desde mediados de enero; exceptuando el وزيادة غرس الضريف في اسله وعروقه فلحت اوان الغرس ما كان زيادة في اسوله وعروقه انتهى قول فسلوس \*

قال ابن حجاج رحبه الله فهذا اجباع مسى الثلاثة الحكما البشاهير بهذا العلم على ان غراسة الخريف افضل وقد اعتلوا بذلك بها تقلم نكرة وقال مرسيال الطبيبي ينبغي لكل شجرة ومفنا غرسها الا تغرس في ايام باردة الا في ايام الربيع في وقت لحاقها من اول فبرير انتهي قوله قال ابس حجاج رحبه الله تعالى فهذا خالف الراي الاول كها تري بالتزامة فهذا خالف الربيع وقول يونجوس إعال الانبوال فندي ه

وفي ط أن الوقت المختص بغراسة الكروم من مشرق الارمن الي مغربها أول فصل الربيع وقيسل أن الذي يغسرس في الخريث يكون أكثر حملا مسئ اللذي يغسرس في البرييع ومسن غيرها الاشجسار التي عودها صلب مثل الزيتون والعناب والبلوط والفستيق والدردار وشبهها يغسرس في فعصل البشتا والمتوسطة منها في ملابة العود مثل شجسر الثيس والاعناب والنقساح والسفرجسل والخسوخ الثيس والاعناب والتفاح والسفرجسل والخسوخ البيع وليكن ذلك تبل فتحها وابراقها وقيدل أن تغرس كل شجسر وقيدل أن تغرس كل شجسر وقيدل أن تغرس كل شجسرة حيس تجند

r Pref. في وقت لحاقها à del original à وقت لقاحها de la copia.

almendro y semejantes que florecen temprano, los quales deben plantarse antes. No ha de plantarse el arbol despues de reverdecido y vestido de hoja, excepto el granado solamente, el qual prevalece así plantado. Tambien se dice, que no perjudica al ciruelo ni á la higuera plantarlos en la misma forma: que la estacion de otoño es la mejor para hacer el plantío, despues la de invierno; y que las plantas puestas desde principios de primavera en adelante, entrándolas el calor quando verdes y tiernas sin haberse endurecido, las corrompe este y pierde; y á las que escapan libres, el frio les causa el mismo efecto: que en los paises calientes se hace temprano el plantío, y lo mismo en los parages y tierras frias, particularmente en los prados; porque aquí y en las tierras que participan de humedad de agua no es bueno hacerio " en el otofio, ni en el invierno; y sí lo es despues de disipada el agua quedando la tierra en un justo temperamento: y en fin, que despues de mediados de primavera no se plante arbol alguno en las tierras altas. Tambien se dice, que lo primero es hacer el plantío de desgarrado, yema, estaca y pepita por el invierno en las tierras altas [ó secanas]; y el de todos los árboles de regadío en las tres estaciones [restantes], especialmente en principios de primavera, con particularidad el de planta extraida con todas ó la mayor parte de sus raices y con el defensivo<sup>2</sup> de su propia tierra, sin omitirle el riego.

Dice Abu-el-Jair, que los mejores ayres y vientos en nuestra region para hacer el plantio son el de poniente, el que cubre el cielo de

اللوز وشبهه مها يبكسر بالنوار فيغرس قبل ذلك ولا يغرس شجسر بنعنه نضوره وظهور وزقه الاالرمان خامة فانمه ان غرس ك ذلك نجب وقيال أن غرس الاجام والتبس وهو كذاك لم يتضرهها ذلك وتيسل أن فمسل الخربيف أفضل الفصول للغراسة ثم مصل الشنا وإن الغراسة في اول مصل الربيع ودون ذلك لان فمسل الحسريلاخسل عليه ويلحقه وهواخضر رخص لم يشته فيفسده الحر نان خلص منه انسته البرد ويبكر بالغراسة في البلاد الحسارة ويبكر بها في البلاد الباردة وفي الارض الباردة لاسيها في المسروج لان المروج والارمن الرطبة بالمسالا تصلح الا أن يغرس فيها شجر في الضريف ولافي الشنا وإنها تصلع للغراسة بعد نصوب الها منها واعتدال البري فيها ولا يغرس بعث الاستوا الربيعي شي من الاشجار في البعل وقيـل أن الأولي أن تنغـرس الـهـلـوخ والعيون والاوتاد والنوي في قصل الشنا هذا في ارون البعل واما علي السقي فنغرس الاشجار كلها في الفصول الثلاثة ولاسيسا في اول فمسل الربيع ولاسيها اذا اقلعت بعروقها كلها أو فكثرها وبجرزات من ترابها ولم يغفل عن سغيها \*

قال خ وإفضل الاهوينة في بلانسا والسريساح في ويست الغراسية الريسج المغسرييسة والمغيس

I Léase ان يغرس an Ingar del ان يغرس الأ الله يغرس

a Léase بخرزات la diccion inanimada del original, y en ilugar de بجرزات de la copia.

nubes y ......; pero que ningun [arbol] se plante en dia lluvioso, excepto el olivo solamente; y que es necesario trasplantar segunda vez el cuesco y el granito á otro sitio de aquel en que primeramente se pusiéron. He visto arbol, dice el mismo Autor, nacido de almendra que por no haberse trasplantado nada fructificaba. Dícese, que no se haga el plantío en viernes ni en domingo. Del tiempo para cada especie de plantío de cuesco, granito, ramo y estaca, se tratará despues, con el favor de Dios, en los siguientes artículos.

### ARTICULO II.

Del tiempo de haser el plantio del cuesco [ó pepita] de los árboles.

Segua Abu-Abdalah Ebn-el-Fasel el tiempo de hacer todo plantío generalmente es quando está para comerse [su respectivo] fruto despues de bien sazonado; y tambien en noviembre, diciembre , enero y febrero, que es el último tiempo de executarlo. Á los plantados despues de este tiempo los pierde el calor, y tambien el frio los abrasa. Los mas de los cuescos nacen en marzo. Los que se acostumbran plantar en nuestras regiones, como el durazno, el albaricoque, el almendro, el nogal, el ciruelo, el olivo, el algarrobo, el avellano, el pino, la encina, el castaño, el alméz, el zerezo, el níspero aronio, el acedaraque, la palma, el serval, el alfónsigo, el cipres y semejantes se ponen de esta forma. Escógense sus cuescos [ó pepitas] frescas y sanas, no sobrecogidas de calamidad alguna, de fruto maduro cogido de arbol conocido [ó tenido] por muy llevadero y de gusto delicado. Las que والزدار ولا يغرض شي منها يوم مطر الا الزبتون خامة وينبغي أن تنقل الانقال الثانية من النوي والحبوب ولا يد الي موضع اخر مس موضعها الاول قال خ ايضا رايت حبة لوز صار منها شجرة لوز لم تنقل فكانت بخيلة الحميل وقييل لا يغرس غرس يوم الجبعة ولا يوم الاحد واما النوي والحب والقنبان والارتاء فلغراسة كيل نبوع منها وقت يتككر في القمول الانبة بعد هذا انشا الله

اما وقت غراسة نوي الإشجيارة ولا الله المالية ا

فناك عنده اكر طعيها بعده استحكام نفيها وبعده نلك في نوبنبر ودحمسر وينيسر وفير الكر مدة ذلك ومها يغرس بعيد بنيات الكرائية المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية المناف

no fuesen de semejante calidad no son buenas. Segun Abu-el-Jair, deben ser del fruto del primer vientre (que es el que de aquel arbol primeramente se sazona), y plantarse en quadros de tierra correspondiente, segun se dixo, y tambien en grandes vasos nuevos de barro. Aquellos han de haberse labrado y beneficiado con estiercol menudo y humedecido con agua; en los quales se colocan los cuescos por órden en hoyos de la profundidad de dos tercias partes de palmo cada uno ó poco ménos (á proporcion de su robustez ó debilidad) cubriéndolos con tierra de la superficie. La distancia de uno á otro será de un codo, si se hubieren de trasplantar sin su defensivo de aquella misma tierra; y mayor, si se trasplantaren en aquella forma, como se dirá despues. Luego se riegan, sin dexar que se emblanquezca la tierra por falta de riego, hasta que nacidos tengan la altura de un palmo 6 mas; reservando para despues qual sea su régimen ulterior. En el siguiente artículo dirémos, Dios mediante, en qué forma han de plantarse los cuescos en los vasos.

#### ARTICULO III.

Del plantío de los granitos [contenidos] en el fruto de los árboles que carecen de cuesco [ó de meollo] como el membrillo, el manzano, el peral, el laurel, el cidro, el naranjo, el limon, el arraihan y el cipres; y del granillo de la uva, de la higuera, del moral y semejantes que le contienen en su fruto.

De estos [granos] se tomarán los correspondientes á las calidades referidas donde tratamos de esta materia los quales han de ser del primer vientre [6 fruto] del arbol por ser el

ولا خير فيهس لم يكس كذاك منهما تمال خ وليكن من البطن الاول وهو اول ما يطيب من تلك الشجرة وتغرس في الاحوامن وفي الظروف الكبار الجند من الفخار ايضا وذلك أن تقام له الاحوامن في الارمن التني تصلح لللك وقد تقلم نكرها ولتكن معبورة مكرمة بالزبل البالي وتثري بالها وتغرس فيها النوي صفوفا في حفر عييق كل حفرة منها نحو ثلثي شبر وإفل من ذلك تليلا وذلك بحسب نوق ذلك النوي وضعفه وترد عليها مي ترأب وجه الارض ويكون بيي نواة وإخري قدار ذراع هذا فيها ينقل سنها دون حرزة مى ترابه واما ما ينقل منها بحرزة مى ذلك التراب فليباعث بينهمنا اكتسرمس ذلك البعد ويلكر ذاله فيها ياتي فكره ويسقى بعد ذاك باليا ولا تترك ارشها فيبيث أقوي سفي ستي ينبك ويصيري تدرانشبراو لكبروباتي نڪر تدبيرها الي اس يلخف بعد هذا ونلڪر غراسة النوي في الظروف في الفصل الذي بعد هذا انشا الله تعالى \*

واما غراسة الحبوب التي في ثهر الاشجار التي في ثهر الاشجار التي في ثهر الاشجار التفاح فيسس لها نوي مثل السفرجل والتنفاح والحبشري والرند والانرج والنارنج والليهون والريحان والسرو وعجم العنب وحب التين والفرصاد وشبه ذلك مها لثهرته حب\*

يختبار من هناة منا يوافق الصفات البلككورة في اختيبار النوي وليكس من البلك الشجيرة وهو

r Pref. پ انديبار النوي de la copia à بي الديبار النوي del original.

que primero se sazona, y se plantarán en los meses expresados en el artículo anterior para que á la entrada del verano se hayan las plantas endurecido y fortificado; siendo de temer que el calor y el frio en sus respectivas estaciones pierdan las matas de los granitos y cuescos, plantados en primavera, por razon de su debilidad.

El modo de plantarlos es poner los que se tomaren de la especie de [arbol] que se quisiere, en barreños ó vasos grandes semejantes, nuevos, de barro, y agujereados por el asiento, con buena tierra de la superficie ú otra de la misma calidad, mezclada de buen estiercol desmenuzado, dispuestos de manera que su aporte que lle nos por ramas de mue ha de dar-

mas espesos los endebles por el temor de que habrán de malograrse algunos; y ménos los robustos por la seguridad de que prevalecerán, cubriéndolos de estiercol cribado quanto el grueso del vestido ó mas, á proporción de la fuerza ó debilidad que tuvieren para penetrar por el al tiempo de nacer, y echándoles encima juncos cortados, ó esparto en la misma forma para preservarlos así de que los seque el ayre. Despues de lo qual se riegan [entrándoles colada] el agua por un pedazo de estera de esparto ó cosa seme-

الذي يطيب منها أولا وتزرع حبوبها في الشهور الهذكورة في الفصل قبل هناة لبنخل علي نباتها فصل الحر وقد اشتد وقوي وما يغرس منها ومن النوي في فصل الربيع يضاف علي نباتها أن يفسده الحر والبرد في فصليهها لرخومتهها \*

ومفة العمل في غراستها أن تغرس الحبوب الماخوذة مس النوع الذي تراد غراسته منهسا في قصاري او طروق كبار شبهها جند مي فخار متقوبة الاسفل يجعل فيهامس تسراب وجسه الارض الذي يصلح كلها او مسى طبيب انسواع الارن مخلوط بزبل طيب بال متبراتل فليسل عَلَى عَدر معقها وَقُوتُهُا يُزَادُ فِي مُعَلَّلُومُ الْمُزَرُّعُ مس المعيفة لها يحدث مس بطلان بمعمها ويغلسل مسي الفويسة للامسي مسي ذاله فيهسا وتغط بقدر عليظ الشوي أو اكثر مس الزيل يغربل مليها وليكس فلطته مثيها بفتدر قوتها على نفوده اذا انبتت ومعفها ع وتجعسل فوقسه نس مقطع او خلقانسا كذلك ليسترها عس تجفيف الهوا لها وتسعب بالها بعده فلك على قطعة من حصير خلقا وشب

- المروق en lugar de ظروف
- 2 Pref. قليل من مليها del original á عليل من مليها de la copia.
- 3 Pref. تخفف de la copia á تخفف del original.
- 4 Léase ليا يحان en lugar de الما يحان de la copia. En el original carece esta dic-
  - وتغطي en lugar de وتعط del original, o وتغطي de la copia.
  - 6 Léase ويغربل como en la copia la diccion inanimada del original.
  - 7 Léase ديّس en lugar de سن.
  - 8 Pref. الله del original á الماعة de la copia.
  - و Pref. ليسترها de la copia á ليسترها del original.
  - to Léase من حصير حلفا en lugar del من حصير حلفا del original, y من حمير

jante, para que la misma no los mude de un sitio á otro; y si es posible se regarán antes de nacer rociándoles el agua con la mano, lo qual es muy bueno. Esto se hace con los granitos débiles de cuya clase lo 1 son mas los de cipres, arraihan, moral y semejantes; y lo mismo se hace tambien con las semillas débiles como los ocimos 2 y otras de igual naturaleza; debiendo ser á proporcion de su robustez ó debilidad la delicadeza en dicha operacion. El riego ha de ser frequente hasta que nazcan; ménos, cerca del invierno; y suspendérseles del todo, si las lluvias fueren continuas, respecto á que con ellas se alimentan; y asimismo debe ser ligero el riego que se les diere poco antes de la estacion del calor para que se endurezcan y se hagan ménos viciosas; el qual, si las sobrecogiese tiernas, las danaria; y aun quando se librasen de la calamidad del calor, las quemaria el frio 8 [despues]. Si los cuescos se plantaren en los barreños y vasos mencionados, su plantacion se executará del mismo modo que la mencionada en los quadros, y será bueno cubrirlos con arena.

## ARTICULO IV.

No se dexarán en los barreños mas de un año, y de allí se mudarán á los quadros donde hayan de criarse. Dexándolos por mas tiempo en los vasos, se debilitan; é igualmente se pierden, si se mudan antes, especialmente si el tallo no se les ha endurecido, y perdido su verdor; y de los quadros de criacion se mudan á los sitios donde han de adquirirse

ذلك لبيلا يننفسل البها البحب مس موضع الى أخر وإن أمكن أن تسقىي قبــل نباتها الها رشا بالبسد فذاك احسس هكذا يعهسل في التعييف منها واضعفها م ب الربحان والفرماد وشبهها وتعبل مثل هذا العمل في البنزور المعناف أينضنا مثمل الاحباف وشبهها وبحسب قوتها ولطفها يكون وجه العبل في التلطيف بها وتتنعاهد بالسفى بالها حتىي تنبت وفي استقبال فيصل الشتيا يضفف عليها السقسي وإن توالت عليها الامطسار قطع عنهما السنقسي لان الاصطمار تنغديهما ويخفف عنها السقي ايضافي استقبال فمسل الحر لتشته وتقل انعامها لانها ان ادركها The second second وهسي رشعسة النبوريها وان عضلمانات امشه احرقها البسرد وإن غرست النسوي في القصساري والظروف البذكورة فيعبسل فيبهسا منشسل مسا فكر غـراستهـا في الاحــوامن وإن غطت بالرمــل فحسس 4

ولاتترك في القصاري اكثر مسى عام وتنقل منها السي احواض تربا فيها وان تركت في الظروف اكثر مسى ذلك ضعفت وكذلك ان تقلت منها قبل ذلك فسلت ولاسيبا أن كانت مع ذلك لم تصلب عودها وتذهب خضرتها وتنقسل مس احوان التربية السي مواضع

<sup>1</sup> Pref. the will y the de la copia a thread y the del original.

ع Pref. المنافر de la copia á عنافر del original.

<sup>3</sup> Pref. البرد del original á البرد de la copia.

su correspondiente tamaño.

Segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, el arbol plantado de hueso [ó cuesco] llega á su término, y fructifica á los siete años; y á los quatro el puesto del mencionado granito [ó semilla]; de los quales se trasplantan á los tres los que hubieren llegado á su perfeccion. Segun Abu-el-Jair, el planton del naranjo no se traspone hasta tener la altura de un hombre; pues se malograria, si se mudase antes. Del régimen que se debe observar con él en lo sucesivo, tratarémos despues en artículo particular, mediante Dios. Si quieres que este se anticipe á fructificar, y sea útil dentro de poco tiempo, y el que quisiere no quetan eciosos los quadros donde se salamaren los cuescos, CONTRACTOR AND PROPERTY AND PARTY AN ras que salen antes de nacer ellos, como el culantro y semejantes plantas.

## ARTICULO V.

Del plantío de ramas desgarradas, y eleccion de las mejores.

Segun Ebn-Hajáj en una de sus Obras titulada la Suficiente, es opinion comun de los Agricultores que debe el que plantáre de rama desgarrada, ó de estaca cortada, no arrancar una ni otra, sino de la parte del [arbol] que mira á oriente ó mediodia 1. Uno de los que esto refieren es Junio; el qual dice, que de la copa del arbol se arranquen las ramas que tengan dos años, y que de estas y de las tomadas de los lados del arbol que miran á mediodia y oriente se haga el plantío. Marsial dice, que se tome el desgarrado y la estaca de hácia la parte del norالنسي المعظم أحجها \*

قال ص والنوي تدرك الشعرة التي تنخذ منها وتطعر بعد سبعة اعوام والتسي تنخذ مس الحب الملكورة تدرك الي أربعة أعوام وينقل ما ادرك منها بعد ثلاثة اعوام قال خ لا تنقل تقل النارنج حتب يبلغ قدر قامة الانسان وان تقل وهو اقل مس فلك بطل ونفكر تلبيرها اليي أن تلصف في فصيل مفيرد لذلك أن شيأ الله تعالى وإن اردت ان تعجل اطعامها وتقرب مايناتها بمشية الله تعالس ومس أحب أن لأ يعطل الاحوامن التسي يغرس النوي فيها فيزرع فيها من الخضر ما يخرج منها قبسل ال ينبت النوي البغريش فها وفاع بغفل المعالية وشبهه بد

## 

واما غراسة البلوح واختيار الاحسى

قال ابس حجاج رحيه الله في الهقنع منس كنبه اجهع الفلاحون على انه يجب علي مس اخذ ملخا مس شجرة وقطع وتدا أن لا ينزعه الامس جهة الشرف وناحية الجنـوب فمهس فكريونيوس حيث قال ينتزع الاغصان مسى رئس الشجرة ما هوفي السنة الثانية مي نباته ويوخذ مس جانب الشجرة التي تلي الجنوب أو الشرف مبيغرسها في الإرض وقال مرسيسال الملخ والوتسه بنبغس أن يبوخسه te ó mediodia. Pero no han de ser en ولا يكونا

1 Pref. الجنوب de la copia á الجنوب del original; y lo mismo en los dos lugares donde ocurre mas abaxo el mismo nombre.

manera alguna de aquella primera parte respecto á que el mejor ramo desgarrado <sup>1</sup> es el que mira á oriente; despues el que mira á mediodia <sup>2</sup>, y luego el que mira á poniente; [por lo que] el de la parte del norte no es de ventaja alguna.

Sodobún dice, que quando hubieres de hacer el plantío de la forma que quisieres, bien de rama cortada, arrancada ó desgarrada; bien de estaca ó barbado, solo se tomen [los plantones de la parte que mira al sol por ser los que el calor del mismo ha bien preparado, y por esta causa los mejores, los que mas presto prenden, los que han fructificado mucho en el arbol, y los que engruesan de tronco con multitud de yemas nuevas; los quales son preferibles sá los que por haberse criado] á la sombra son lisos y lacios. Así, nunca se ha de tomar el planton de la parte que mira al norte, ni de la inmediata por ser sombrío, poco fructifero, y de poco arraigo.

No conviene, segun máxima de Junio, tomar [para plantío] las ramas nacidas en el tronco del arbol, y sí las de la parte superior de él. Desprecian [los Agricultores], dice Solon, lo nacido 3 al pie del arbol por sombrío, lacio, y nada preparado por el sol á causa de hallarse su calor natural encubierto [ó como ahogado] 4 con la humedad; en cuya disposicion apénas prende. Añade, que el comun de los Agricultores opina ser el [tal planton] de poco y débil fruto á causa de la dominante humedad y remiso calor que tiene á los principios

الملا من فاحية الشهال لان احسن الهلغ الذي يلي الشرق ثم الذي يلسي الجنوب ثم السذي يلي الغرب فاما الذي في فاحية الشهال فلا خيرفيمه \*

قال سودودون وإذا اردت ان تاخذ الغرس من أي نوع شبت كان قطيعا او خليعا او ملحفا او وتلا او غرسا باصله قلا يوخذ الا ما يلي الشمس فهي تحدد وتنبغه وكلها احرته الشمس فهو اجود وذلك له دباغ وهو اسرع تعلقا وهو ايضا في شجرته امري تبرة ومع هنا فالجدع الغليط المتقارب العقد الجليد فالجدع الغليط المتقارب العقد الجليد وهو وهو خير من الغليل الاصلىس السبط ولا تلخذ غرسا ابنا من خاوز الشهال فانه ظليل قليل الحهل الحهل قليل التعلق \*

قال يونبوس لا ينبغي أن توخذ الاغصان الني تنبت في ساق الشجرة لكن ينبغي أن تاخذ مين أعلا الشجرة قال شولون انها كرهوا الناشي في أصول الشجر لانه ظليل سبط لم تنبغه الشهس لحرارته الغريزية معبودة بالرطوبة وإذا كان كالمناك لم يكد يعلق قال وزعم قاوم مين الفلاحيين أنه يكون قليبل الشهر معبى المنادة في أصل نشبه مين منادة الرطوبة عليها أغلب والحرارة فيها معيفة

- 1111

I Pref. الملح de la copia á الملغ del original.

a Pref. الحبوب de la copia á الجنوب del original.

<sup>3</sup> Pref. الباشي appia على del original.

<sup>4</sup> Léase معبورة en lugar de معبورة del original ó معبورة de la copia.

de su plantacion. Y yo digo, continúa el mismo Solon, que aun quando llegue á prender, despues el poco fruto que echáre se malogra; porque plantado y prendido manifestándose al sol, y dominando éste al calor que tiene, ó encendiendo el natural que en él habia, toma [el mismo planton demasiada] robustez é incremento ; lo qual rehusa su poco arraigo, especialmente por ser su calor remiso ó [floxo] y no tener su humor la entera fermentacion \[ \inf \text{digestion corres-} \] pondiente]. Ya se dixo arriba qué árboles prevalecen de rama desgarrada; y por lo que toca á la eleccion de las otras para el plantío, se han de tomar (segun otros) las que fueren gruesas y mas llevaderas de fruto, de tronco muy residency designation into a financial state of árboles mas fructíferos. Las ramas lacias y expuestas á la sombra no son buenas; y aunque prendan presto, fructifican poco. Tómense del medio del arbol, y no de su copa, las correspondientes de hácia la parte oriental; en su defecto, de la parte austral [6 medio dia \*]; y á falta de estas, de la parte de poniente; y en manera alguna de la del norte por ser poco fructiferas; y porque, si lo fueren, se les cae el fruto antes de llegar á maduracion. Lo mismo se dice de las que se toman de hácia poniente. El tiempo de cogerlas es despues de haberlas bañado el sol; y se desgarran con la mano, si es posible, ó se cortan con herramienta afilada; las quales han de tener como dos codos de largo, y no es malo si tienen mas. La estacion de executar esto es quando

قال شولون وإنا أقول أما أن يكون بعث أن يعسلنف قليسل الحيسل فيساطسل الأنسه أذا ضرس وعبلك فنفنه ببرز الني النشهس وتبكنت مى حرارتــه واوقـــەت الحـــرارة الغريزية فيه فقوي واوقسر وانهسا كرد منسه قلة علوقه خامة لفعف حرارته وأن رطوبته مبرمستوفاة النضج وقد تقدم الاشحار التي تنجيب ملوخا ومس غيرة في اختيار الاغمسان للغسراسة تختسار للغبراسة مسي الاغصان الخلاظ اليانعة مها قد اطعم منها الجدع بكثرة العقد الملس الجلدة السالمة مي الافات وليكن من الإشجار الهلخوذ ناك منها واكشرافنا عينا ولا تغبير في العطس السنبط النبي للظمل وإن اسرع في العملوق فانمه يكون فليسل الحبسل ولتسويضل مس ويسط دور الشجيرة لا من اعلاها نعبا من ناحية الشرق فسان لم يكس نلك فيهس ناحبية القبلة فأن لم تكس فهس ناحية الغرب ولا يوخسهُ من جهــة الجــوف بــوجــه لانــه يكون قليل الحهل وإن اثمر سقط ثمرة قبسل ادراكه وقيل مثل هذا في الذي يوخذ منه من جهة الغرب ووقت اخذها مس النهار بعد طلوع الشهس عليها وتهلخ بالايدي ان امكس والا فتنقطع بحديد قاطع ويكون طول الهلخ نحسو ذراعين وأن زاد فلا بلس وتوخذ الملوخ في الوقت

وأوقر en lugar de وأوفر Léase

<sup>\*</sup> قبلة. Este nombre significa propiamente la parte oriental; cuya significacion no puede tener aqui, como se demuestra por الشرق expresado antes; y si la que le sefiala la Glosa citada en Raphelengio.

sus [vasos 6 venas] estan enteramente llenas de humor, que es quando comienzan á fecundarse de nuevo y á florecer; y plantadas en los quadros 6 en los vasos es les dan los [correspondientes] riegos.

El modo de plantarlas es hacerles en tierra repartida en quadros hoyos de figura sepulcral, mas largos que anchos, y del profundo de dos palmos, si se han de trasplantar; ó mas profundos, si han de permanecer en los mismos sitios, proporcionados á la pequeñez ó magnitud que tuvieren los desgarrados; los quales se pondrán en ellos tendidos, levantándoles derechamente el cogollo con la tetilla de la tierra, excavada [y repuesta], que es su señal; de manera que sobresalga de la superficie de la tierra el largo de un dedo, reponiéndole tierra de la misma superficie mezclada de estiercol bueno desmenuzado; y quedando el hoyo poco ménos que lleno [despues] de bien apretada la tierra con los pies. Tambien se plantan los desgarrados junto á las acequias del modo sobredicho, [á saber]; formadas acequias grandes de caballetes [ó lados] capaces y anchurosos á proporcion de la largura de ellas, ó de la copia de los desgarrados, en lo hondo de aquellas 3 se tienden [ó tumban] estos dexándoles de fuera las puntas por ambos lados del caballete [el largo de] un dedo desde la yema de cada uno; despues de lo qual repuesta y pisada la tierra, allí mismo se les hace su acequia [correspondiente], de manera que corra el agua por entre las dos ordenes [ó filas] que en el caballete de aquella han de formar los desgarrados. En

الذي يتكامسل فيه مساوها وتمتلي منه وتبينات والمسلم منه وتبينات التجدد بالبلغيم والهسور النوار وتغرس في الاحوامن وفي الطروق ايضا وتسقي \*

ومفة العمل في غراستها أن تحفر لها في أرض تحوض حفر قبوربة يكون طولها اكثـر مـس عرضها وعبقها ان كانت للتنقيل نحو شبريس وان بقبت في مواضعها فاكثر من ذلك وعلي قدر البلخ في صغره وكبره ويبسط فيها البلسخ مهدودا وبقام طرفه صع كعب الصفرة وهو عرمنها وتخرج من اعلاء علي وجه الارمن قبدر طول اصبح ويضلط تراب وجه الارض بزبل طبب بـال و درد عليها من ذلك أفل من ملي الحفرة فليلا وبدرس التزاب بالاقتلأ العرائلة تغسنا وقند تغرس البلوخ على السوافي على مثل هاله المغة المتقدمة وقد يعمل على الملوخ ايضا امهات السوافس وذلك بان يعمل في الموضع الذي يراد أن يعهل فيه الساقينة حرف ولسع على قدر طول الساقية او علي قدر كثرة الملوخ وببسط في السافسل الملوخ ويخسرج مس المرائها في جانبي فلك النصرف ننحسو أمبع من عيس كل ملغ منها ثم تسرد التراب فيسه وتسدرس وتعمسل فيسه السانسية وتكون اعيى الهلوخ مثل سطرين كل وإحد منهما في هدف السانية والما يجري بينهما فيها

z Pref. مدي ان تصند باللقع de la copia غ وتبتدي ان تجند باللقع de la copia

a Pref. في الطروق de la copia à في الطروق del original.

de la copia. فيه اسافل en lugar de فيه اسافل del original في اسافله de la copia.

el capítulo de la plantacion de los grandes árboles y de las hortalizas se tratará de la de estos ramos en secano con todo lo demas relativo á este asunto, y tambien del cuidado que despues se debe tener de los mismos. Dichos ramos han de distar uno de otro en los quadros un codo ó poco mas, si hubieren de mudarse sin el defensivo de su tierra; y si con él, se plantarán á mayor distancia. De la qual y de la que deben tener plantados en secano, y de su régimen tratarémos asimismo despues, con el favor de Dios.

#### ARTICULO VI.

Del plantio de las yemas de las ramas de los árbeles, faite como las del manregula la defensa, la mucha humedad;
y de la elección de las mejores
para este efecto.

El Haj Granadino dice, que para esto se escojan de dichos árboles las yemas lisas y mas brotadoras de nudos inmediatos unos á otros, observando lo demas referido en [la plantacion de] los desgarrados; y que el tiempo de plantarlas es por febrero y marzo (en la misma forma que las ramas y las estacas) en los quadros ó junto á las acequias en hileras; cuyo régimen verás en el siguiente

#### ARTICULO VII.

Del plantío de estaca y rama desgarrada, y eleccion de las mejores y de mayor gentileza para este efecto.

Es proporcionada, segun Ebn-Hajáj,

وياتي نكر كيفية العبال في غراستها في البعل في باب غراسة الاشجار الكبار والبقل وما هو تنبيم لذلك ولولحقها واسبابها فيها بعد ويجعل بيس ملخ واخرقدر ذراع في الحومن او اكثر قلبلا فيها ينقل من الاشجار دون حرزة من ترابه وما ينقل منها بحرزة يكون البعد بينهها اكثر ونلكر أن شا الله وكذلك نذكر مقدار البعد بينهها اذا غرست في البعل وكذلك نذكر تدبير الهلوخ الي أن تدرك أن شا الله تعالى \*

# 

اما صفة العيل في غراسة العيبون مس اغتصان الاشجار مثل عيد المراسة العيبون من المحالة الاشجار من المرابعة المرابع

## واختيار الاجود منها لللك \*

قال غ يضنارمس العيون التفاح لذلك البلس المنبعثة أكثر انبعاث ومسى شجر التيى والعنب والياسيس المتفاربة العقد ويترجي فيها ساير المفات المذكورة في الملوخ ووقت غراستها فبربر ومارس والعمل في ذلك مثل العمل في غراسة الملوخ والاوتاد في الاحواض وفي الخطوط على السواقي وانظر تدبيرها بعد هذا ان شالله تعالى \*

## <u>}\_\_\_\_</u>

وإما غراسة الاوتاد والملوخ ايضا واختيار الاجود منها والاحسن لثلك،

مس كتاب ابس حجاج رحمه الله ان الغمس

r Parece debe leerse اسابابها en lugar de اسبابها de la copia. En el original carece esta diccion de puntos.

la rama nueva de dos años para tomar de ella el ramo desgarrado, y tambien es buena para estaca la de dos 6 tres años por el humor que en ella hay; la qual plantada á flor de tierra prende presto. Si acaece plantar entera la rama nueva, no es conveniente ponerla profunda ni dexarla afirmada en el sitio, á no ser en el caso de no haber de trasplantarla despues. La estaca pequeña presto brota y toma incremento; y la de gran tamaño no tiene esta energía, segun máxima de Solon. Otro Autor dice, que la forma de la estaca hecha de la rama ha de convenir igualmente con la expresada del desgarrado, de manera que tenga el grueso de un brazo hasta el de la lanza ó el mango de la azuela, y de largo un codo ó mas; y que se ha de cortar con herramienta afilada, cuidando de no hender su corteza al tiempo de cortarla y disponerla, y al plantarla en el tiempo 2 arriba expresado. La estaca del naranjo, se dice 8, que ha de plantarse en estiercol. El modo de hacer este plantío en los quadros ó junto las acequias, es tomar una estaca de madera de encina ó de otra igualmente dura, algo mas gruesa y larga que la que haya de plantarse; la qual fixada en el sitio donde se quisiere plantar la estaca del arbol hasta quedar escondida en la tierra á la profundidad que se quisiere, y sacada despues, en su lugar se pone la estaca de plantacion, la qual fixada un poco, al rededor de ella se echa en lo restante del horado tierra cribada ó arena hasta llenar los vacios intermedios, si los hubiere. Regada y dexada así, se repite [despues] la misma

المحدث الذي هو في السنة الثانية مس نشيسه هو الذي يصلم الانخاذ الملخ منه ويصلم للوتك ما كان لسنتين أو ثلاثة للرطوبة التي فيهسا فانه اذا وضع في الارض قربيا مس وجهها علــف سريعا وإن اتفق ان يوخنه الغصن البصدة كاملا فلا يليق بالتعييف له وافرارة في موضعه دون أن ينقل منه والوته القميريسسرع نباته ونشوء والوتد الكبير لا يدفع دفعا هلذا تلول شولون ومس غيرة يختارمس الاغصان الاوتساد موافق الصفة المذكورة في البلوخ سوي يكون عُلظها مس نصو عُلظ الذراع الي قدر عُلظ الرمع ونصاب القدوم وطول الوند مسى ذراع السي لكثر مى ذلك ويقطع بحديد قاطع ويتحفظ ان يتمدع قشرها عند قطعها وعند بريها وعنيد غراستها الوقت الماتحور قبل علقة والمبتك الغسرس اوتساد النارنيج مسي الزبسل وصفة العمسل في غراستهما في الاحوان وعلي السواقي ان تعبل وتد من عود بلوط او مس خشب صلب مثله يكون اطول فليلا وإغلظ مس الوتيك البذي يغيرس ويضرب ذلك الويد في الهوضع النبي نريد ان تنغرس فبسه النونسد البساخوذ مس الشجسر حتى يغيب منه القدر الذي يراد ان يكون العهن ثم يخسرج ذاك الموتسه ويعهل في موضعته الوتيد التذي يغترس ويضبرب فتليبلا ويجعسل حواليه في بقية الثقب تراب مغربل او رمل حتى يهتلي الخلسل ان كان بينهما خلل ويسقى بالها فاذا ترك ذلك اعيد التراب

r Pref. الانجاد à de la copia الانخذ de original.

م الموقعة الموقت Pref.

<sup>3</sup> Léase قبل en lugar de قبل

operacion para que no quede vacio alguno absolutamente. Las estacas se han de disponer en hileras, colocándolas á iguales, distancias entre sí, como se dixo de los desgarrados. Si se clavaren á golpe para que queden firmes en la tierra, se tendrá cuidado de no henderles ni despedazarles la corteza, especialmente á la estaca del cidro y semejantes.

### Otra manera.

Harás los hoyos para las estacas en los quadros ó junto las acequias, del largo de la estaca cada uno; en el qual puesta ella, y repuesta y pisada la tierra; se hace lo que diremos en el tratada de la plantación de las hortalizas. La primete, disponiénma distancia una de otra que la que se dixo en el articulo anterior [debia haber] entre los desgarrados.

#### ARTICULO VIII.

Del plantío del ramo llamado el-nawámi (durmiente ó tumbado), lafát (ó torcido) y lawáhek (ó allegado).

Véase quales se pueden arrancar con sus raices, y arrancados que fueren, plántense en otro sitio de plantel, 6 en el que hayan de fructificar (si el sitio fuere á propósito para ello y anchuroso), en el tiempo correspondiente á la plantacion de aquella misma especie. Si no pudieren arrancarse con las raices, se inclinarán para que crien las mismas por medio de la operacion llamada al-tagtís (ó sumersion), ó por la otra llamada el-astasláf (ó de empréstito), segun el mejor modo correspondiente.

او الرصل حتى لا يبتقي هناك خالل بوجه ولتغرس الاوتاد مفوفا ويجعل بيس وتد واخر القدر الذي ذكر في الملوخ وان ضرب علي راس الوتد الملككور ليتبكس في الارض فيحفظ الا ينشق ولا يتصدع قشرة ولاسيما وتد الاترج وشبهه \*

### مسفنة لخسري

تنعفر الاوتداد حفري الاحوان او على السواقى تكون كل حفرة منها قدر طول الوتد ويوقع الوتد الذي يغرس في حفرت ويرد عليه التراب ويدرس وتعمل في ذلك ما ننكر ال شا الله تعالى في في الفي المنكر الوتد الوتد معمول أو يبي وتد والاشجار ولتكون الوتد معمول المنكور في الهلوخ وفي الفعل قبل ها

## فسسمسل

وإما غراسة الغفيان التي تسهمي النوامي

تنظر البها فاما ما امكن منها ان يقلح بعروقه فيقلع ويغرس في موضع اخر التربية اوفي الموضع اللي يطعم فيه ان ملح للظاء وكان كثيرا في الوقت اللي يصلح لغراسة ذلك النوع فان لم يبكن أن يقلع بعروق فيتحيل حتى يمير له عروق وذلك بالعمل الذي يسمى التغطيس او بالعمل الذي يسمى التغطيس او بالعمل الذي يسمى الاستسلاف وعلى حسب ما

De la operacion el-tagtis, llamada tambien el-takbis (ó incubacion con sumersion del cogollo).

En primer lugar, escogidas [ó señaladas] con tiempo de las mencionadas plantas las mas robustas, las mas largas, las mas derechas y libres de daño y otras calamidades, se prefieren 1 las de aquellas calidades [que se hallare ser conformes con las mencionadas en los desgarrados, guardándose de que sean plantas de pie inxerto á causa de que en las muy llevaderas de fruto no se hace semejante operacion. Asimismo los ramos desgarrados, las yemas y las estacas se ha de cuidar sean de árboles que carguen de fruto muy bien 2; los quales no siendo de esta calidad, necesitan de inxerto. El mejor y principal 3 plantío es el de trasplantacion de barbado. [En órden á los vástagos ó ramas], é cas da una se hará un surco desde el mismo pie de ella hasta donde hubiere de salir, del profundo de dos palmos y medio, y de la largura de la misma rama; á la qual, inclinada con tiento y tendida en él, se le dexa de fuera algo del extremo en donde hubiere yema juntamente con la tetilla [ó prominencia] de aquel surco, que es su señal; y sin separarla de su pie se dexa que de él se alimente, repuesta y pisada la tierra; permaneciendo así hasta criarsele las raices en aquel surco 4 para trasplantarla entónces. Esta operacion se hace en todo vástago verde, en que fuere posible; el qual si fuere sarmiento 5, y quisieres extenderle وصفة النغطيس ويسسي

ينبغي ان يتنفدم اولا فيختا*ر م*س النبات الهذكورة افسواها والمولها واقومها السالهة مس المفر وغيرة مس الافسات ويتخيسر منهسا مِنا وأفيق الصفية الملكورة في السلوخ وتتحفظ ايضا ان يكون النبات من امسل مركب لانه لـو كـان حبالا جبيدا لم تركب وكذاك الملوح والعيبون والاوتساد يتوخس ان تكون من اشجـار منجبــة حيالــة وإن لم تكس كذلك احتاجت الى التركيب فغراسة الجين اولا فان كان لها عبروق فتنقبل ولنصغر لكل قشيب منها مي امل النشيب الى شارج عده شنزية بتنكسون عماسه نحو شبريس ونسف وطولته مثسل طول ذاله القضيب ويمال القضيب برفق ويمد فيه ويضرج يسيرمس طرفه الذي فيه العيس علي وجمه الارمن مع كعب ذلك الخسرق وهوعرضه ولا ينقطع القضيب مس الاصل يتنرك يتغدي منسه ويرد عليه التراب ويدرس ويبقي كذلك حتي يمبر له عروق في ذلك الحرف وحينيـذ ينقــل انشا الله ويعبل هنا في كل تضيب رطب يبكى ذلك فيمه وإن كمان ذلك الفسيمب مين عنب وكان في جفنة واردك أن تنهد

I Pref: يتخير de la copia á تتحير del original.

del original من اشجار منتخبة £ de la copia من أشجار منجبة حيالة .

<sup>3</sup> Prefiér. اولاء del original á اولى de la copia.

<sup>4</sup> Lease الخرق en lugar de الحرف.

<sup>5</sup> Pref. وفنت ك de la copia غنب ك del original.

hasta el sitio donde pudiere llegar, se hará [con él] lo expuesto arriba; ó si quieres que permanezca en su misma vid, y se alimente con parte de aquel xugo de que se alimentaba antes, ladeándolo un poco de la parte por donde está unido á ella, lo tenderás [ó hundirás] entónces en el surco z. Cuya [operacion] es muy ventajoso hacer en vides nuevas de los secanos y en todas las de regadio; en donde regados los sarmientos [hundidos] un año ó mas, despues se les hace una ligera incision con herramienta afilada para que pierdan algo de aquella lozanía [que les causaba] la materia nutricia de la vid ; y á los tres años hasta los cinco, segun el vigor y robined que insuifestaren, se paperson in the last menten de su propio pie : o se trasplantarán, si fuere necesario. Los [sarmientos] que no llegaren al sitio correspondiente se hundirán otra vez al siguiente año; lo qual se executa en las vides que hubieren llevado fruto el mismo tiempo, antes del brote de las yemas; si bien no es malo hacerlo despues. En los demas árboles se hace esta operacion en todo tiempo sin separar los [vástagos] de sus respectivos pies. Yo he hundido el arraihan y el jazmin (dice el Haj Granadino) en dias de verano y de invierno en que corria ayre caliente, y prevaleciéron muy bien. Y añade, que si se cortan á raiz del suelo por el pie ciertos árboles que ya no retoñan por haberles sobrevenido algun daño, por ser viejos, ó por otro accidente, vegetan arrojando nuevas ramas y vástagos, con los que se hace lo mismo que con los plantones; y que tales son el naranjo y semejantes árboles.

الى موضع يمكن أن يتمسل السيه فيعهل مثل ما تقلم وان احببت الابقا علي الجفنة وإن يغتني القضيب منها ببعض الهادة النس كان يغندي اولا فأقبله في الموضع الذي يتمسل به في الجفسة فليسلا يسيسرا وحيسنسينة تبسلا في الحسرف وإنجسب ما يكون هذا في الفتي من الكروم في البعل واماءي السقي ففي جبيعها وسقي كذلك الى انقما عام او ازبه ثم يحزبهه قاطع في موضع العمل حزا لطيفا لتقل حدته للهادة من الجفنة وبعد ثلاث اعوام الي خبسة اعوام بحسب على بالمحادث الجفنة ويبقي يغتدي مس عروقه او ينقل ان احتاج الي ذلك فان قصر عن الوصول الي البوضع الذي يصلم أن يصل اليه عنهدة صرة اخري في العام المقبل وهذا في العنب قد يطعم مس عامه ووقت هذا العمل فيه قبل ان يفتح عيونه وان عمل بعد ذلك فلا باس وإما ساير الاشجار فيعهل ذلك فيها في كل زمان لانها غيـر منفصلة عـن امولها قال غ كبست الربحان والياسهين في سبوم الصيف وفي سبوم الشتا فنجما وادركا فال وبعض الاشجار ليس لها تبان فان قطعت في اسلها على وجه الارض لنسر اسابها او لهسرم او لغير ذلك ينبت في اصلها افراع وقضبان يعهل فيها مثل العمل في النبات من ذلك شجر النارنج وشبهه \*

. :25**2.1** 2

Otra operacion semejante á la precedente.

Tomaráse una rama verde y fructífera de arbol que cargue de mucho y sabroso fruto, tan larga que llegue á la superficie de la tierra, y que reuna las calidades expresadas en la eleccion de los desgarrados, ó mas; y atando de su cogollo una cuerda de hojas de palma ó un cordel fuerte, se le irá inclinando hasta que encorvado llegue á la tierra, y se atará el cordel de una estaca firme para que no se levante aquella rama antes de concluir lo que de ella se pretende; para cuyo cogollo ha de haberse hecho un hoyo largo del profundo de dos palmos ó mas, en el qual tendido se vuelve á echar encima la tierra, que se pisa muy bien conforme á lo dicho en la operacion del takbis [hinchimiento 6 replecion ] (de la que esta viene à ser la última especie); y se tiene cuidado de regarla y cultivarla hasta pasado un año. Luego que por su fecundacion y robustez se viere que [ya] se alimenta de las raices que ha echado en aquel hoyo 2 y que no necesita el xugo nutricio 8 de su [primer] pie, se separa del mismo con herramienta afilada; y si lo contrario, se dexa hasta que esto último se descubra claramente. Al otro año de esta separacion se trasplanta arrancándola con sus raices guarnecidas de aquella tierra, si fuere de aquellos árboles que han menester este defensivo, tales como los que no se despojan de la hoja; y luego se planta en el sitio correspondiente, donde con el favor de Dios debe fructificar; lo que se logra ventajosamente, siendo el صفة أخري تشبه ما تقدم \*

وذلك أن تعمد الي قضيب رطب مطعم مس شجرة كثيرة الحمل طيبة المطعم وليكس طويلا يلحق لفلاة الارض وليكس قد جمع الصفات الهذكورة في اختيار الهلوخ او اكثرها فيربط في اعلاه شربط او حبال قوي ويهيل حتي ينحني ويلحق اعلاه الارمن ويربط الحبل في وتد قوي ليلايقوم ذلك الغمس قبل بلوغ المراد منه وتحفر لاعلاه حفرة طويلنة عبيف شبرين او اكثر وتبه اعلاة فيها وتسرد عليه التراب وتدرس نعبا علي نصو ما تنقيم في النكبيس وهذا نوع اخرمنه ويتعلمك الإميل والتكبيس بالسقي والتنابير الي أن يُعَمَّا عام فان ظهر من لفحه وقوته منا يندل علني انه يغتدي مس عروقه التي مسارت لــه في ذلك الحرف ويستغنى عن الامداد من امله فيقصل بينهما بحديد قاطع والا فيتسرك حتني يظهسر ذلك ويتبيس وبعله عام أخسرها بيمنه وبيس قطع اصله يصيسر نقلتة يقلسع بعروقته و بحرزة من ترابه ان كان مها يعتاج الي ذلك والاشجار التبي تحتباج البي حرزة هبي الاشجار التي لا تسقط اورافها ثم تنغرس في الموضع الذي يصلح لها وتطعم فيه أن شا الله تعالي وإنجب ما يكون هذا علي

r Pref. من لفحه del original á من لفحه de la copia.

a Lease الحرف de la copia الحرق del original y الحرف de la copia.

<sup>3</sup> Léase الاصعاد del original 6 الاستيدار de la copia.

sitio de regadio. Convienese ya en que esta [operacion puede] hacerse en la higuera inclinando la rama que acaeciere llegar al suelo, y haciendo en ella lo expresado arriba. Tambien se desgarra del arbol frutal una rama grande permaneciendo unida á él sin separarsela; cuyo cogollo, haciéndole llegar al suelo, se sepulta en la expresada forma para que no dexe de alimentarse del arbol, hasta que no teniendo necesidad de ello con las nuevas raices que hubiere echado, sea separada de él por medio de corte. Esta rama prevalece mejor que el renuevo nacido al pie ó cerca del arbol á causa de que fructifica mas en breve. Tambien los renuevos que estan al pie ó léjos del arbol, que no se puedan [hundir] por in citada operacion, se aporcan haciendo un monton de rierra al rededor de ellos tan grande que puedan arraigar en él; los quales se riegan frequentemente hasta que esto se verifica, haciendo lo demas expresado antes. Y si el renuevo se mete en un vaso nuevo de barro r por la operacion astasláf (ó empréstito), en el que lleno de tierra se riegue con frequencia, tambien es bueno. La operacion llamada el-akláb (vuelta ó inversion) y tambien la tagtis (mugron ó sumersion) se hace en los sarmientos de las vides, y en las parras si fueren altas \*. Por lo que, si estan las vides muy anchurosas con grandes vacios intermedios y con muchos sarmientos á ellos cercanos, se les harán los hoyos de tanta capacidad quanto en ellos puedan ocultarse del todo junto á su mismo pie y hácia la parte donde se quisieren hundir, ó hácia todas, si de ello hubiere necesidad; cuidando de no cor-

السقىي وقد يتفق أن يعمل ذلك في شجر النين وقد ينهيل الغمن منها مس تلقايه حتى يصير آلي الارض فيعهل فيه مثلها تقدم وكذلك أيضا قد يهلغ هص كبير من شجرة مطعهة ويبقي وهو متصل بها غير منفصل عنها وتصل اطرافه إلى الارمن بتكبيس اعمانه علي مغة ما تغلم فلا يزال يغتني من الشجرة حتى يعيرله صروف فيستغتى منها ويغضل بالقطع منها وهذأ افضل وانجب مس الققبان النابئة في اصول الشجراو بيقربة منها لانها اسرع اطعاما وإيضا فغد تكوي قفيبا او قفبان في امل شجرة او علي بعسه منها لا يبكس تكبيسه بالعمل المخكور فيجهج عليه التراب أو ينظل اليه ويجاهد منه كومة بقدر ما ينبت له فيها عروق و يتعاهد بالسقىي الىي ان يمير له عسروق وتعمسل فيسه متبل ما تفدم وإن النخسل النفعيب في طسرف فضارجديد على صغنة العيسل في الاستسلاف ويملي بالتراب ويتعاهله بالسقيل البي ان يميسركه عسروق فتذلك حسس وما يسهس الاقلاب والتغطيس ابضا يعسل في جفسان العنب وفي العرابيش اذا شرفت وكذلك اذا كانت الكروم كثيرة الترحيب فينه موضع كبيسر فارغ يغرب سنه جفيتم أوغرس كتيسر فتصفر لنلك حفرة كبيرة على قدرما يعيب فيها جرمه كله ولتكس الحفرة عنىه املها سي الجهة الني يراد ان تقلب اليها ومن جهاتها كلها أن أحتيج الي ذلك وبتصفظ على

ا Prefiér. ي طرف فحار حديد de la copia à طرف فخار جديد del original.

a Pref. شرفت de la copia à سرفت del original.

tar el pie ni las grandes y principales raices. Descubierto pues aquel y las demas raices grandes, se hacen los surcos hácia aquellos lados por donde se pretendiere sacarlas, y tumbando luego la vid en aquel hoyo con tiento sin arrancarla, en él se oculta y se le sacan los sarmientos hácia los lados vacíos correspondientes, ó en el mismo sitio del hundimiento; sobre los quales todos (cortados los no necesarios) se repone y pisa bien la tierra, como se hace en la plantacion; cuyos sarmientos no cesando de alimentarse de la vid y ésta de sus raices, toman mucho incremento y dan fruto al año, viniendo á hacerse vides en corto tiempo, podrida la primera; y lo mismo [debe entenderse] de las parras. Lo principal en esta operacion consiste en atender de dónde se hace el corte, especialmente el de las raices principales. El tiempo de hacerla es-antes de podarias 🤻 y el mismo que se señala para el plantio, que es á la primera otoñada. Igual operacion se hace en las parras, tendiendo el cuerpo de ellas en el surco, y lo mismo sus demas ramos [ó sarmientos] hácia los sitios vacíos, dexando fuera sus 3 extremos en los sitios correspondientes; y así es como prevalecen, haciendo en ellas lo expresado arriba. Yo añado, que si en los sitios robustos del cuerpo [6 tronco] de la parra se inxertaren de taladro sarmientos antes de cubrirla de tierra, dexando fuera sus extremos en donde corresponda, con arreglo á la operacion descrita en el capítulo de los inxertos, tambien prosperan (mediante Dios) ventajosamente por razon de ser plantados é inxertados á

اسلها وعروقها الاكبر الذي هوعبدتها أن لا ينقطع وينحل التراب عنبه وعس سايسر عروقها الكبار وتضرق خروق الي الجهات التي تسراه اخراج عروقها اليها ثم تقلب الجفنة في تلك الحفرة برفت دون أن تفلع وتغيب في الحفرة وتضرج قضبانها في الجهات الفارغة التي تصلح لها أو فبيا تغرق منها وتقطع ما يستغني عنه منها وبرد النراب على ذلك كله وبنرس ناعما علي مفة العبل في الغراسة فلا تنزال تلك الغصبان تغتدي مين الجفنة والجفنة نغتدي من عروقها وتنهوا تنلك القضبان نيوا كثيرا وتطعر من عامها وتمير جفانا في مدة يسيرة وتعفى تلك الجفنة بعد مدة وكذلك العربش وملاك امرها ان تنصفنا مس إبق تقلع اولاسهد المتعلومه ean 'haqibatinente sheka que acc وتعبسل فالعا فبسل زيرهما ووقمت فالع الوقست البعلوم للغراسة وعمله في الضريف أولي وكُلُلك تعبل في العربش تبه حسدة في خـرق وتبــه ساير امراعه الـي الجهــات الفــارغــة وفي خـــروف وتخسرج المسراف جرزونها في المواضع التسي تصلم لها وتعيل فيها مثليا تقلم فتنجب لس وان انشب في الموانع القوية من حسنة بالثقب قنبان العنب قبل أن يغطى بالتراب وإخرجت اطرافها في الموضع الذي يصلم لذلك على صفة العبسل في باب التركيب مزرجوان تنجب ببشية الله تعالى لانها تكون مغروسة منشبة

r Prefiér. تغتني de la copia á تغتني del original.

a Léase البرقا come en la copia la diccion inanimada del original

de la copia جرزونها en lugar de ارجونها del original في طرونها

un tiempo mismo; y porque prevalece bien todo [ramo] amugronado por la operacion takbís y semejantes, con tal que sea regado con frequencia. Esta operacion se hace en el otoño. Asimismo, si al hundir alguna parra quedaren fuera algunos sitios torcidos de la misma que no pudieren sepultarse, permanecerán así, y despues de algun tiempo se cortarán.

#### ARTICULO IX.

Operacion llamada astasláf, por cuyo medio se multiplican los árboles y de la que en todos ellos se hace uso, semejante á la anterior del takbis (hinchimiento ó inversion).

Tomense vasos nuevos de barro como lebrillos 2, ollas grandes anchas de boca ú otros semejantes, correspondientes al número de ramos en que se quisiere hacer esta operacion; y haciendo en cada uno 3 un taladro de tamaño que pueda entrar por él sarmiento 4, rama de arraihan, jazmin, peral, cidro, ó de otra qualquiera especie de arbol, váyase despues á el de que se quisiere hacer la dicha operacion; el qual, si fuere frutal, se escogerá el renuevo ó ramo de la mejor forma, correspondiente á la mencionada en los desgarrados, [tomándolo de donde lo hubiere, sea de la parte superior del arbol, ó de su tronco ó pie; y limpiándole 5 de los ramitos que tuviere, se le reducirá á una tola yema en su cogollo, el qual metido en el taladro por

معا وإنجب ما تكون الهقلوية والهكبسة وشبهها اذا تعوصات بالسقى بالها ويعهسل هذا في الخريف لي وإن اندفى بعن العريش وبقيت منه مواضع معوجة ظاهرة لم يقدر على على دفنها فتبقي كذاك وتقطع بعد مدة ان شا الله تعالى \*

### 

صفة العمل الذي يسمي الاستسلاف وهو عمل تكثربه الاشجار وتستعمل في جميعها وشبه ذلك ما تقدم في التكبيس \*

وذلك أن يوخذ طرف جائد من تجاريت المناسبة التماري والقدور الحباز الواسعة القيام وشبهها ويكون عددها مثل عدد الاغصان التي تريد أن تعبل فيها هذا العبل وتثقب في كل ظرف منها ثقبة بقدر ما تدخل الزرجونة أو غصس الريحان والياسيين أو الحبثري أو الاترج أو غير ذلك من انواع الاشجار حلها ثم يعيد الي الشجرة التي تريد الاستسلاف منها فأن كانت شجرة فاكهة فيتغير منها من القضبان والغمون ما توافق مفته المغة المستحسنة والغمون ما توافق مفته المغة المستحسنة أو في ساقها أو في الملوخ حيثها كانت في أعلا الشجرة أو في ساقها أو في الملها ويبقي ذلك الغمن من شعب أن كانت فيه وترد الي العيس واحمد شعب أن كانت فيه وترد الي العيس واحمد في أعلاد وتدخراعلاد في تلك الثقبة مسى

- r Prefier. طرف حدد de la copia à طرف جدد del original.
- a Aquí siguen estas expresiones البحارث و البحارث و como en la copia , que no dan sentido.
  - 3 Pref. چىل طرف de la copia غي كىل طرف del original.
  - 4 Prof. الرجونة de la copia في الزرجونة del original.
  - ويبقي en lugar de وينقي Léase. TOM. I.

el asiento del vaso 1, saldrá sobre la boca del mismo 2 baxando este hasta el nacimiento del ramo 3 en donde pare; 6 hasta el extremo que se quisiere, [metiendo] toda 6 parte de la rama; ó hasta el suelo si estuviere en el arbol de por sí, ó naciere con horquilla desde la tierra. Por baxo del sitio hasta donde haya de llegar el vaso se hará un rodete de trapos torcidos ó cuerdas para que le sirva de asiento; v si el arbol no pudiere llevarlo 6 se temiere que los vientos lo muevan de una parte á otra por estar en sitio levantado del suelo, se le hará por debaxo una camilla de madera de quatro pies, ó como mejor se pudiere, con una tabla sobre que asiente el vaso; el qual se atará de ella y de las ramas inmediatas con fuertes ligaduras de manera que no lo mueva el viento; despues de lo qual acabando de cerrar por dentro el taladro, hecho en el vaso para meter la rama, con astillas de madera, yeso ó tierra pegajosa, de suerte que no salga por él agua ni tierra, de esta misma [tomada] de buen suelo y mezclada de estiercol añejo de la misma calidad se pondrá en el vaso de manera que quede algo ménos de lleno 4 para poderle regar. La rama ha de estar en medio de aquella tierra, la qual apretada y asentada regularmente con la mano se regará con agua dulce. Si descansando en la tierra el vaso, en ella se sepultáre ó se le acogombráre [ó amontonáre] la misma, será esto muy bueno tambien. El pie [de la rama] y la tierra contenida en el vaso, se han de regar frequentemente sin dexar que esta so

اسفل الظرف وبخرج علي فهه ويهبط الظرف فيه حتى تصل الي منبثة او الي عصي تقف فيه او الي الحد الذي تريد من كمال ذلك القميب وقصرة او الي الارض ال كان القضيب في شجرة مفردة او ذات شعب منبعثة من الارمن وتعمل في منتهاد أن كان لا يصل الي الارمن تحت الظرف خلخال من خرق مفتولة او حبل لينزل الظرف عليه اذا انتهى البه فان لم تطف الشجرة حمله او خفت أن تحركه الرياح أن كان في ملوضع مرتفع عس الارض فيعمسل تحته سرير مس الخشب له اربعة توايم او كيف ما تيسر وتجعسل عليه الول لتكوي الظروف عليه وتواثو لظرف فيه وفي الاغصان النسى تقرب منه بالربساط البحظم حتى لا تصريبيه الريي البي والمال الله الثقيب الذي تُغَيَّبُ فِي الْطُرْقِ لِالْتُصَّالُ الْعُمِينِ فَيِهُ مس داخله باشقاق وجمل وتسراب علمك ليسلا يضرج منه الما والتراب ثم تجعل في ذلك الظرف مس النراب الطيب تراب ارض طيبة مخطوط بزبل قديم طيب افل مى ميله قليلا لاجسل سقيسه بالهسا وتنكسون الغصيون في ويسلط ذلك التسراب وبنارس النراب باليه ويجلس تجليسا جيالا معتدلا ويروي بالما العلب وإن كان الظرف في الارمن وإمكى أن يدفس فيها أو يكوم عليه التراب ففلك حسن ويتعاهد الاسل وذلك التراب اللي في الناسرف بالسفس بالهما ولا يتسرك ذاله

r Pref. الطرف de la copia غ الطرف del original.

<sup>2</sup> La misma correccion que la precedente.

حتي تصل الي منبثة او الي الغمى en lugar de حتى تصل الي منبثة الغمس Léase

<sup>4</sup> Pref. allo del margen de la copia á allo del rexto.

seque en él, continuando los riegos largo tiempo hasta que criadas las raices se trasplante, que es al año ó mas. Lo qual luego que conste ciertamente, se corta la rama con delicadeza por baxo del vaso sin que se desuna la tierra en él contenida, y separada de su pie se muda en el hoyo donde hubiere de plantarse [metida] en el mismo vaso; el qual se rompe con tiento, guardándose de que se desuna la tierra que en el hay; con la qual dexada y plantada en aquel hoyo y regada inmediatamente despues, se hace una planta de bendicion, siendo pocas [las que de este género] se malogran. Si estando el vaso en el suelo 6 cerca de él, se hallare (cortado el ramo en el comendo), que en el misand their the specialists and security in mievos do equel mismo pie, se hará en ellos la misma operacion luego que esten como el primero: lo qual no se dexa de repetir hasta llegar á multiplicar 2 un solo arbol lo que se quisiere. Si aquella rama estuviere en lo alto del arbol, en el tronco, ó sitio donde no se pudiere sepultar el vaso, no se omitirá atar este fuertemente de las ramas vecinas, ó hacerle camilla de madera en la forma expresada, por el temor de que los vientos no le muevan de una parte á otra, y removiendo la tierra echen aquella á perder. Asimismo, no se omitirá regarla, ni se dexará secársele la tierra del todo en el discurso de un año, regándola dos veces lo ménos á la semana en las estaciones no calurosas; ni se omitirá registrar el vaso para que con el soplo de los vientos no se mueva en él la rama de una parte á otra; lo qual si sucediese, se le amontonará suficiente cantidad de

التراب في الظرف أن يجف ويوالي سنفيهسا مبدة طويسلة حتى تنبت لناك القرع المنخولة فيه عروق ويعيسر تقله وذاك بعده مضي عبام واكتسرفناذا تبينقس ذلك فيقطع القفيب تحت الظرف برفق ليلا يتضلضل الي تمغرة غزاسة وتكسر الظرف بزؤق ويتصغط ن يتضلضل التراب الذي فيه وتنرك النقلة بترابها ذلك في حفرتها وتغـرس وتسقـي بالبـــا بالار غراستها وهوغرس مبارك وقل ما يخيب فان كان الظرف في الارمن أو بهقربة منه وهو اذا انطع الفرع به اخلف في موضعه معس الا البائي هذاك تنسب أو تشبان فانا سار الشل الأول فيعهل به مثل ما تقلم ولا تنزال تكرر ذلك حتى يصل من شجرة واحدة الي ما تريده مس تكبيرها وإن كان لله الغمس في اعلا الشجرة او في سانها او في موضع لا بينكي نفي الظرف به فلا يغفسل عسى شدد الظمرف وربطسه بالاغمان البجاورة له اوعمل سربر خشب علي نعوما تفلم خوفهامس أن تحسركه الريساح فيتضلضل التبراب فيفسسلة وكذلك لأ تغفسل عسى سقيمه ولا يتسرك ترابعه أن يجف بوجه معدة عام وإقل فاله أن يسقي مرتبس في الجسعة في غيسر فصل الصرولا تخفل عي تفقيد الظيرف عين هيوب الربيع ليبلا يتصرك الغمس فيسه فان كان ذلك فيسرزم

<sup>.</sup> Pref. القصب أو القصبان de la copia à القضب أو القضبان del original القصبان

a Léase تكثيرها en lugar de تكثيرها

tierra al rededor. Al año se hallará 1 haber ya brotado dicha rama por baxo del vaso, lo qual indica haberle nacido las raices en el mismo; y tambien muestra 2 tener ella vigor para atraerse el xugo nutricio de la tierra de aquel vaso por medio de las raices nacidas en él. Téngase cuidado al meter el ramo en la tierra, que quede dentro del vaso [parte] verde ó algunos nudos, por donde broten presto las raices. Tambien es bueno separar del arbol este [género de] planton 3 pasados los dos años. De esto tratan Kastos y otros Autores, mencionando otra manera de operacion que describen así. Separada 4 del arbol la rama de esta especie, y hecha ya barbado se pone con su vaso s entero en un hoyo de figura sepulcral 6, en el qual tendido 7 este, y lo mismo hundido [ó tumbado] aquel , y levantado derecho su extremo junto la tetilla del hoyo, sobre todo sito se repone y pisa bien la tierra. Regado frequentemente, y descubriendo el vaso á los dos años, se halla que en el cuerpo del planton 9 ya han nacido suficientes raices, con las quales no siendo ya necesarias las [nacidas] en el vaso 10, se corta el planton 11 con tiento por encima de la boca del mismo como quatro dedos; al qual replantado, repuesta y pisada bien la tierra, se dan frequentes riegos; y lo

التراب حوله نعما وبعد عام يوخد ذلك الغمس اسفل الظرف قد لقم وذلك دليل علي أن الغمن قد نبت له عروف في الظرف وسنبين ايضا فيه القولا لاجتنابه الغني من تراب نلك الظـرف بعروقـه النابنة فيه وبنوخي عند النخال الغصن في النراب أن يحصل في داخـل الظرفِ مَن الاغمان الرقاف أو من العقد ما يتعجل فيه نبات العروف ان شا الله تعالى وإن قطعت هذه البقلة المستسلفة مس شجرتها بعد عامين فحسن ايضا نكرنحو هذة المفة تسطوس وغيرة ووجه اخسر في ذلك وذلك اته أذا فضل الغصى المستنسلف من الشجرة وقد سارنقلة بعزوق فيغرس بظرفه ولا يكسر الظرف ولتكن الحفرة التي يغرس فيها قبورية ويرقد الظرف في الصغرة وترقد البقلة فيه مكبسة ويقام اعلاها مسع معب الصفرة ويرد علجهما التسروب وبدرس نعنا وبتعاهد بالسقب وبعد عاميس يكشف التراب عي الظرف فيوجد جسد البقلة قد نبت قيه عروق واستغنى بهاعن عروقه التي في الظرف متفطع البقلة برفق موقٍ م الظرف بنصو اربعة امابع مضيومة سقى من ساقها مع ما في الظرف ويخرج الظرف بهافيه من الحفرة ويسرد التراب على البقلة وبدرس نعها ويتعاهد بالسقي

- ı Léase يوخد en lugar de يوخذ del original , 6 يوجد de la copia.
- a Pref. واستبان del margen de la copia á سنبين del texto de ambos códices.
- 3 Léase النقلة en lugar de البقلة.
- 4 Léase فصل en lugar de .
- 5 Pref. بطرفه de la copia á بطرفه del original.
- 6. Léase تبورية, como en la copia, la diccion inanimada del original.
- 7 Léase يرقد como en la copia la diccion falta de puntos del original.
- 8 Léase النقلة en lugar de النقلة.
- 9 La misma correccion que la precedente.
- del originalit الطرف Pref. الطرف de la copia à الطرف
- II Léase البقائة en lugar de عالمال

mismo al vaso (que boca arriba permanecerá allí con el tronco restante del planton 1) se'le riega frequentemente; [con lo que] retoñando de nuevo nace alli planton segundo, en el que se executa la misma operacion. Vuelto el vaso á la tierra, nace tercero; y así la operacion expresada se va repitiendo hasta llegar en la multiplicacion de aquel arbol al término que se quisiere. Estas operaciones citadas de hundimiento ó inversion y empréstito se hacen en todos los árboles, y por aquel tiempo, en regadio y en los secanos de buena tierra. Con cuyas máximas cotejadas con otras semejantes, darás en el punto 2 [de tus operaciones rústicas], mediante Dios. Si sobre estos vasos se cuaire otro, grando llego de á gota en tal proporcion que la tierra contenida en ellos tenga la correspondiente humedad, echando mas agua en [dicho] vaso quando le faltare, este será el mejor medio de regar semejantes [plantas], y tambien los inxertos; de cuya materia y semejantes se tratará despues, con el favor de Dios.

#### ARTICULO X.

De la disposicion de las pepitas, granos, desgarrados, yemas, estacas y ramas mencionadas arriba, y del régimen y cuidado [que piden] hasta criarse perfectamente.

Dice Abu-el-Jair y otros, que concluida su plantacion se dé un copioso riego, sin dexar que la tierra se les ponga blanquiza por ser este escaso; sino que se les riegue alternativamente <sup>8</sup> un dia

بالما ويترك لكتر ذلك الظرف في الارمن ويتسرك فهه على وجه الارض صع بقية ساف البقلة فيه ويتعاهد بالسقى فانه يلغم وينبت فبه نغلمة ثانية ويعيل بها مثل ما تقديم ثم يعاد الطرف الى الارض فينبت فيه نقلة ثالثة وهكنا يكرر العيل المنكوركتي يوصل في تكثير تلك الشجرة البي البرعوب ويعبل ما تكرناه سن التَكْبِيسَ أَوْ الافلوب والاستنسالاف في جويع الاشجار وفي فلك الوقدة على السقسي وفي البعسل في الأرض الهذاوية وفيس على هبذا مسا يشبهسه تمسب أن شا الله تعالى وإن علق على هله النظروف انا جبير مهلو بيا عنب في اسفيله ثيني rilsmas , hecha una buena escara بقدرما يتندي ذلك الثراب الذي في الظروف ميه ندوة معتدلة ويزادفي الاناما متي نقصه فذاك مين احتيان منا يعينل في سقينه وفي سقيني مُنْ مُرَّدُونُ وَمُونُونُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ التراكوبير وياتي نكرو ونكراها يشبه هنا الله المنافعة المنافع

# 

واما تدبير النوي والحب والبلوخ والعيسون والاوتاد والاعصان البنكورة قبل هذا وحفظها والقيام عليها حتى تدرك وتكبل أن شأ الله تعالى \*

قال خ وغيرة تسقي اذا فرغ من غراستها بالما سقية روية ولا تترك ارضها ان تبيمن من قلة السقي بل تسقي يوسا وتعب

z La misma correccion.

a Pref. تمب de la copia á نصب del original.

تغب en lugar de تغب Lésse تغب

sí y otro no por espacio de ocho dias, y de allí adelante cada quatro en el espacio de quince. Que descubierto el brote en las estacas, se rieguen estas cada ocho dias hasta el tiempo de las lluvias copiosas; las quales si faltasen en el invierno, se rieguen en la misma forma por aquel tiempo cada quince dias; y cada ocho, pasada esta estacion. Al arrancar I del pie de ellas en este intermedio la verba con el escardillo se excavará la tierra con tiento sin acercárseles mucho por no ofender á sus raices atendiendo á su debilidad, y sin moverles de una parte á otra la tierra inmediata. Se han de regar quando la tierra de la superficie se pusiere blanquiza; y pasados quatro meses de su plantacion, quando no se dudáre del arraigo y robustez [ de las mismas], hecha una buena excava y dispuesta bien a la tierra, se estercolarán las que esto sufrimen con nercol de quadrupedos, centra y excremento humano en tercias partes, mezclándolo todo con la tierra en la excava (excepto las estacas del naranjo y sus especies, que han de estercolarse con excremento humano solo, incorporándolo asimismo en la excava con aquella tierra); y regadas á los ocho dias, despues se continúa labrándolas y regándolas \* En todo esto (de que ya se ha tratado, y tratarémos tambien en el artículo de la plantacion de cada especie) consiste el buen estado é incremento de ellas, mediante Dios. Con las estacas del membrillo, granado y semejantes se plantan juntamente en los quadros \[ 6 tablares] antes que lleguen á brotar, aquellas [especies de] verduras que

يوما ومدة ثمانية ايام ثم نسقي بعد ذلك كل رابع يوم حتى يتم خمسة عشر يوصا ويظهر اللقم في الاوتاد فنسقي كل ثامس يوم وإذا ادرك البطسر الجيد امسك عي سفيها وإذا اغبها المطـر سقيـت هكذا مدة الشتوة تسقى كل خبسة عشـر يـوم وبعد ذلك الفصدل تسقسي كسل تنامس يسوم ويجود العشب مس اصلها في خلال ذلك وتنقبش ارمهها برفيق ولا تقبرب الننقيش منها ليلا يوذي عرونها لضعفها ولا تحرك التبراب النبي يقبرب منهنا وتسقني ارضهنا متي ابيم وجه ترابها وبعد اربعة اشهر مس غراستها اذا لم يشك في علوقها وتوتها تنقش تغشا حيدا المخطوط مع توب والاستطاع والتالك المالة والتالك الاربع والرصاد وزبسل ابسى ادم اثلاثا ويخلط ذلك مع ترابها بالنقش الا اوتساد النارنج وانواعه فتنزبل بزبسل الادمسي مغسردا يخلسط بالنقش مع ترابها وتغب تماتية ايام تم تسقب بالما ثم تواطب بالعمارة والسقب وقد نكر كل هذا وننكر ايضا في فصل فراسنة كل نوع منها فبذلك يكون ملاحها ونبوها أن شا الله تعالى وأما أوتناد السفرج والرمان وشبهها فيغسرس معها في احواضها تنسل أن يطلع لقصها من الخضر ما

r Pref. la variante ويجود de la copia à ويجود del texto de la misma y del original.

<sup>2</sup> Pref. طاب del original á حاب de la copia.

<sup>\*</sup> Aquí sigue esta expresion, para mí confusa, que no hace falta para el contexto: المربل الما يصلع به المزبل منها.

necesitan mucho riego, como plantas de berengenas &cc.; las quales son provechosas á las estacas, pues apoyándose en ellas las defienden del sol. Ya arriba se dixo, que en los quadros de las pepitas y semejantes se siembre [tambien] culantro, y todo lo que como él permanece en la tierra y sale de ella como la mata nacida de la pepita [ó huesecillo]. La cantidad de riego, que corresponde á las [plantas] mencionadas, se fixará respectiva y separadamente en los artículos de su plantacion.

#### ARTICULO XI.

Es muy bueno plantar de dos en dos en cada hoyo las pepitas, los desgarrados, las estacas, las yemas y las ramas , para que a la una se malogre, no sai le otre. Les desses dell granado se plantarán de tres en tres, ó mas, en un sitio; pues querer estos [árboles] muy espesos es para que las granadas sean ménos y no las tuesto el sol; [lo que sucederia], si estuvieran léjos unos de otros. A estas estacas y á las del olivo y el membrillo no daña plantarlas hundidas [6 tumbadas, ni tampoco á sus desgarrados; y se dice, que á ningun arbol que fuere semejante á ellos. Todo lo mencionado, luego que ha adquirido la perfecta y correspondiente forma de planton con manifiesta robustez (que viene á ser á los tres años), se muda en los sitios donde hubiere de fructificar. Ya se dixo arriba el régimen que debe guardarse con las [plantas] mientras permanecieren en el plantel; con lo qual y lo prescrito en el artículo presente llegan á perfeccionarse en su tamaño, con el favor de Dios.

يحتاج الي السقي الحثير مثل نقل البادنجان فهو موافق لها لانه شجر علي الوتد وبصونه على الشهس وقد تقدم ان النوي وشبهها يزرع في احواضها الكزيرة وما يكون بقايم في الارمن مثل بقايها مها يضرج مس الارمن مثل نبات النوي وإما قدر ما يصلح بها تقدم نكرة من السقي بالها تستقر ايضا من مفردتها فذاك ينكران شا الله في فصول غراستها \*

#### 

والاجود أن يغرس مس النسوي والهلسوخ والاوتاد والعيون والقمنان في كل حفرة اثنان فان خاب احدهما لم يخب الاخم واما اوتاد الرمان فيغرس منها ثلاثة أو أكثر في مومسع واحد لان البراد التفافها ليقل حملها وليلا تعرق الشيس حبها اذا كانت متباعدة بعضها عس بعسم واوتساد الرمسان والسزينسون والسفرجل ال غرست متكبسة أتم يمرها ذاله ملوخها كذلك أيضا وقيل أن جبيع الأشجسار مثلها وينقـل جبيـع ما نكــر انا ادرك ومــار نقلا وظهرت قوته وذاك بعمه تبلانه اعموام الي البواضع التي يطعم فيهسا وقده فكر قبل هذا من صفة العمل في تدبير ذاك في الترصدانات ما اذا نظر فيه صع ما ارتسم في هذا الفصل بلغ على قدر الغايمة ان شا اللمه تعاليء

#### ARTICULO XII.

Del espacio [ó capacidad que deben tener los hoyos] de las plantas.

La largura, anchura y profundidad de los [hoyos] es varia, segun lo que en ellos se plantáre, y con proporcion á la naturaleza del terreno. La profundidad es lo primero, para que ni las labores que se hicieren ni la alteracion del ayre llegue á tocar en las raices; y para que los vientos no derriben los árboles, especialmente siendo \* de aquellos que se plantan para ser regados en su mismo sitio só no ser trasplantados ]. A los ramos desgarrados, estacas y semejantes que no han de permanecer en el mismo lugar, sino que se han de trasplantar (quando estuvieren para ello) en el sitio correspondiente, con especialidad los plantados en regadio, no ha de bacerse el hoyo profundo, para que ocasionándoles el calor del sol necesidad de agua, la reciban muy bien, y con ella incremento. Por lo que respecta al hoyo del planton de olivo, el que fuere mas ancho, mas profundo 2 y mas largo es el mejor; el qual se hace un año antes de la plantacion, de manera que aquel se ponga en él al año segundo; lo qual, habiendo yo hecho. experiencia de ello, me salió bien. En la tierra delgada, dicen, que se ponga el planton 3, recien hecho el hoyo, para que el sol no quite á aquella la humedad, șiendo debil. Tambien se dice 4 que

# **فـــــ**

#### واما مقدار الخراسات

فذلك يختلف قدر طولها وعرضها وعبقها بحسب البغبروس فيهنا وبحسب طبيعت الارمن والاولى تنعمينك الارض ليلا تنلصف عروق الغسرس فيهسا لختسدام الارمن وعمارتهسا وتغيسر الهسوا وليسلا تسقسط الريسم السشجد المغروسة نبها ولاسيها أن كانت مها يغرس ليسقي في موضعه واما الملوخ والاوتساد وشبسه ذلك مبسا لا ينفسر في موضع و بسنفسل اذا استحف الي الموضع اللب يصلم له ولاسيها ما يغترس على السقى منها لا تعبق حدومة والمسلمة عمسر السهينس فتتعبسل التهسأ فبنولا حسنسا وتنهو بذلك واسا الحفر لنقسل الزيتون فسها كانت اوسع واعتهت واطول فتلله اجبود وتحفر قبسل غراستهما فيهما بعمام وبغرس نقل الزبنون فيها في العلم الثاني لي جربته فصح وقيل أن الارض الرقيقة تخرس النقل في العفرفيها في وقت حفيرها ليلا تذهب الشهس رطويسة تنكسك الارمن لنضعفهما وقبسل الا

<sup>\*</sup> Aqui sigue esta expresion que se omite por no hacer falta para el contexto: عبا لا Aqui sigue esta expresion que se omite por no hacer falta para el contexto: عبا لا المرابع المرا

r Pref. لنقل de la copia a ليقل del original.

a Pref. واغمت de la copia á واعمت del original.

<sup>3</sup> Pref. البقل de la copia á البقل del original.

<sup>4</sup> Léase قيل en lugar de قبل.

quien quisiere adelantar la plantacion en el hoyo antes de cumplido el año, encienda fuego en él, y déxele así hasta que viniendo las lluvias se recale; y despues de esto haga la plantacion. No se ha de poner el planton en el hoyo sin estiercol bueno y podrido, mezclado con tierra de la superficie, el qual ha de echarse encima de las raices. Segun la Agricultura Nabathea, la profundidad del hoyo para los plantones ha de ser segun lo que el calor del sol penetre en la profundidad de aquella tierra. Tambien se dice, que ha de tener el hoyo para los mismos un pie de profundo con un palmo de anchura. Otros afirman, que pie y medio con el ancho de quatro dedos. Otros, que con esta misma anchera tenga tres pies de profumie Caris que el buen cumplidos de profundidad, o medio pie mas ó ménos [de esta medida]. Otros, que en las regiones calientes tenga la profundidad de quatro pies, y tres en las regiones frias, que es donde [suele] nevar. Segun la citada Agricultura, el sol baxa en la tierra porosa á mayor profundidad que z en la aterronada [ó dura] 2; por cuya razon en la tierra muy blanda y delgada, y en la resquebrajosa llega el calor del sol hasta la profundidad de cinco pies, y en la que no se hiende hasta tres ó tres y medio, quando mas. Tambien se dice, que en todo terreno se haga el hoyo de codo y medio de profundo. Pero en el capítulo sexto siguiente se acabará de tratar de lo sobredicho, y de ilustrar los puntos dudosos y obscuros; en lo qual si hubiere algunas repeticiones, será por [atender] á la

من اجب استعجال الغراسة في حفرة فبل تنهام العام فننوف فيها النسار ثسم تتسرك السي أن ينزل عليها الغيث وتروي وتغرس بعد ذلك ولا يغسرس فسرس في حفرة خساليسة مسس الزبل الطيب البالي يضلط مع تراب وجه الارض ويلقى ملى عروقها وفي طيعهق الحفر للغروس على قدر نزول حرارة الشبس في عبـق تلـك الارض فقيل تعبق الصفرة لثلك قدرقكم واحد في عرض شبر وقيل قدر قدم ونصف في سعة (ربعة أصابع وقيدل يعيق ثلاثة اقدام في سعة اربعة اسابع وقيسل أن التوسط في ذلك يعمس ثلاثسة اقدام تنامة وإن زاد فنصبف فلام وأسانقاص فنصيف قدم وليسل تعمل الصفر في البلاد المعاوة الرا الغدام وفي البلاد الباردة ثلاثة الغدام وهسي البسلاد التي ينزل فيها الثلج وفي ط ايضا تنزل الشهس في الارض البنخلضلة الى عبف لكثرمها تنزل في الارمان المشاردة ويحتملنه في الارمان النسي هسي البس وارف منهسا والارمن المنشققة تسمسل حرارة الشمس من عيقها الى خيسة اقتام والارض السلبيسة مس الشفاف تنسزل الشهسس فيها الي تلائلة اقدام والي زيادة نصف ضدم وتيل تعسف الصفري جبيع الارمين نصو دراع ونمف وبانبي في الباب الساس المتمسل بهذا تتنيم مأ تقدم وبيان ما شكل وابهم وان كان في ذلك تسكرار فيهمو لزيادة فايمدة

r Pref. مها يترك de la copia á مها تنزل del original.

<sup>2</sup> En el original se lee الماردة y en su lugar se puede corregir الماردة como en la copia, د المادرة cuyas dos ultimas lecciones no repugnan al contexto.

TOM. I.

BB 2

mayor conveniencia [ del lector ], y por alegar enteras las autoridades. En el artículo de la plantacion de cada arbol harémos mencion de la capacidad de los hoyos, y de lo que se debe hacer en este asunto.

ولسسيانية كبلام مستسمسل بسه ونملكر في فنصل غيراسنة كل شجيرة قندر حفرتسهسا ووجسه السعسهسل

# 

#### CAPÍTULO VI.

De la plantacion de los árboles frutales y de las bortalizas, segun su conveniencia [reciproca] en ciertas máximas comunes, con la explicacion de algunas 1 que necesiten ser ilustradas. Del modo de beneficiar y cultivar la tier\_ ra antes de bacer en ella el plantío, y de arrancarle las matas nocivas. De la capacidad de de beyos para los plansones y desgarrados. De la plantacion de pepita y su trasplantacion. De la distancia de los árboles. De la eleccion y trasplantacion de los mismos. De los ayres que mejor convienen á los plantios, inxertos y sembrados. Del riego, estercolo y escamonda, y del mejor tiempo para hacer todas estas operaciones; sobre cuya materia se trató arriba; [á saber], que es mejor plantar los árboles frutales en el otoño, segun el libro de Ebn-Hajáj. Del modo de bacer los plantíos. De la capacidad de los boyos para cuda arbol. De la preparacion

# البساب السادس

في العمل كيفية في غراسة الاشجار المطعمة والابقال المدركة بالقول الجملى ويعضد مفسس مشسروح على حسب ما يوجبه القول في نلك وفيد صفة العمل فسي اصلاح الارض وعمارتها قبل الغراسة فيها وقلع النبات المضر لها منها وقرر الحفر للغروم بموالد لموالي المالية في غراسة النطوية وفتقيل نقلها وقدر الانفراج من الاشصار وصفة المختار من الاشجار والانتقال للغراسة وأختيار الهوي الموافق للغراسة والتركيب والزراعة والسفى بالما والتربيل والكساح والرقت المختار لذلك كله وتقدم نكير وقت الغيراسة وأن الأحسين ان تغرس الاشجار العطعمة في الضريق من كتاب ابن حجاج رحمة الله في كيفية الغراسة وقدر الصفهة المنتخذة لكل شجهة واصلاح

I Pref. وبجينه مفسر مشروع del original à بيعنه مفسر مشروع de le copia.

de la tierra para este efecto, y de las distancias [que debe haber] entre los árboles.

He leido (dice Ebn-Hajáj) en los libros de algunos Agricultores, que debe el que se propusiere hacer plantíos comenzar por labrar la tierra (en donde se aplicare á executarlos), diligentemente x con tres ó quatro araduras de surcos a profundos y juntos; cuyas labores quanto mas fueren, tanta mayor ventaja y vigor la darán; y que tambien debe cortar la grama 3, espinos, cañahejas y demas plantas nocivas semejantes, dexando que los ayres adelgacen y calienten sus partículas; la qual si se dexa un año neptero para que la variedad de viscos del color del sol y المالي والمالي والمالي والمالي mejor.

Casio dice, que los hoyos para los árboles que se quisiere plantar se hagan un año ántes, para que llegando el sol, los ayres y las lluvias á lo hondo de ellos, arraiguen y profundicen mejor <sup>4</sup> en aquella tierra. Casi lo mismo dice Junio, cuya máxîma es, que el mejor plantío es el que se hace en hoyos excavados un año ántes de la plantacion; lo qual si executares, tomará aquella tierra un aspecto hermoso por el calor del sol, por las lluvias y la variedad de vientos y ayres : lo qual será causa de que las plantas se levanten presto, y tambien de que se quemen las reliquias de las yerbas antiguas, y contraiga la tierra permanente blandura.

الارض لها ومفادير الافراج بين الاشجارة

قال } ابن حجاج رحبه الله قرات في بعمن كتب الفلاحين انه ينبغي لبن اراد الغراسة ان يبدي باعتبار الارض التي تزمع غراستها بالحرث المعمق المضيوم الحضوط ثلاث مسرات او اربعة وما احكثر من عبارتها كان المنسل وُالْوَيْ لَهَا وَيِنْبِغِي أَنِ يَعْطُع مِنا فِي هِذِه الدُرض من النبل والشوك والغصب وما اشبه ذلك من النبات البضر وتتركح للهوي لتلطف اجزاها ويصرها وإن تركت عاما كاملاحتى تختلف عليها الرباح ويمر بها حبر الشهسي والقبيظ is y contrador, y months y in ب قال كي ينبغي إن يصفر المغس الانسجسار التي تراد للغراسة قبل الغراسة بعام لتمال الشبس والرباح والامطار السي أهساف الحقر فيكون ذلك التراب احري ان تعلق العروق به وتخوين الهيه وقال أيوفيهوس فحو من السفا وهو قوله اجود الغروس هو النذي يكون في الحفر والاجود ان تحفر الحفر قبسل الغيروس بسنة فانك أن فعلت ذلك تروي ارضها مس حرارة الشبس وسقوط الامطار واختلاف الرياح والهوي وتكوي سببا لسرعة طول الخرس وتحترف ايضا بغايا العشب القديم وتسترخى الارض استرضا اكله

r Léase التي يزمع غرساتها como en la copia. La segunda diccion carece de puntos en el original.

<sup>2</sup> Pref. الحضوط del original á الخطوط de la copia.

<sup>3</sup> Léase الثيل en lugar de النبل.

<sup>4</sup> Pref. احري de la copia á احري del original.

En otra parte de su libro dice, que conviene excavar la tierra que se quisiere para plantío en tiempos calurosos, y que detras de los cavadores vayan algunos recogiendo las raices de las matas arrancadas y la grama, tendiéndolas hácia arriba para que se sequen; lo qual debe hacerse en el mes de julio estando el sol en cancer, y al diez y seis de la luna, hallándose la misma en capricornio; de manera que seca ya la grama conviene [tambien] quitarla de allí; lo qual executando en dichos dias, no queda de ella co-sa alguna que pueda arraigar.

Dice Kastos que para limpiar la grama y demas plantas nocivas en tiempo de calor se siembren orugas romanas llamadas altramuces, los quales ya nacidos se arrancan de raiz, y se arrojan sobre las matas dañosas á la tierra y sembrados, y dexándolas así doce dias hasta podrirse, despues se les echa encima estiercol, y se voltea aquella tierra; á la qual sembrada despues libra Dios de aquellas matas dañosas. Y hasta aquí la máxima del citado Autor.

Segun Ebn-Hajáj, quanto mas cavares y arares la tierra que quisieres plantio, aris mejor: [el qual es] el mas exquisito modo de limpiar-la. Quando quisieres hacer el trasplantio, los hoyos que cavares para los plantones serán [tan profundos, que metido en ellos un hombre quede oculto] hasta las nalgas, si son árboles los que se trasplantaren. Por tres razones son de opinion [los Agricultores] que los hoyos para las plantas sean profundos; primera, para que no las sorprenda la falta

وقال في موضع اخرص كتابه ينبغي ان تحفر الارمن النبي تراد للغراسة في اوضات الحسر وتقلع اصول النقل منها ويكون خلف الذيب يحفرون قسوم يلتقطبون النبسل ويبسطونه مسى فسوق ليجف وينبغي ان يكون ذلك في تسموز والشهس في السرطان والهلال لست عشر ليلة والقيسر في الجنبي حتسي اذا حسف النبسل ينبغي ان ينقل مس تلك الهواضع قبان النبسل اذا اخبذ مسنة في هذه الايام لم يبق منه شبي يعيسر لها اصل \*

قال في في اذعاب النبسل وغيسر ذلك مس النبات البضر بالحراذا اعباد السي جرجر روسي وبسبي ترمسا فزرع فاذا انبست قلع بامولم فطرح على النبات البحر المراح والتراح على عيته اثني عشر يوما حتبي يعفس تم يلق عليه سرجيس وتقلب تلك الارمن تم تزرع يسلبها الله فذلك من النبت البضر انتهي قسوله \*

وقال ابس حجاج رحيه الله وما أكثرت من الصغر والحرث لارمن النبي تريد غراستها فهو الجود وانفي لبراها فاذا اردت نقل الغرس فلتكن العفرة النبي تحفر له البي الوركة ان كان الهنقول من الاشجار وإنها ذهبوا البي التعميث للغروس لثلاثة أوجه أولها أن لا يلحقها قحسط

With a with a terror

<sup>1</sup> Léase como arriba الثيل en lugar de النبل.

a La misma correccion que la precedente.

<sup>3</sup> La misma correccion que las anteriores.

<sup>4</sup> Léase من النبت en lugar de من النبت النبت

de agua en el estío y el ardor vehamante del sol; para que llegando el yelo á sus raices en el invierno no las ofenda; y tambien para que se mantengan firmes contra los vientos fuertes que corrieren. Los desgarrados de los árboles se pondrán en los planteles hasta que hechos plantones grandes se les formen los hoyos de un palmo hasta un codo de profundo, segun la variedad de las regiones [en lo perteneciente á] ayres, cavada ántes diligentemente 2 la tierra algunas veces seguidas 3; despues de lo qual no se cesará de beneficiar los hoyos 4 limpiándoles 5 y cortándoles la yerba para que en ellos se conserve la humedad. Y por lo que hace al temor de que se sequen en el estío, si su excavacion fuese à flor de tierra; será asimismo conveniente hacer asmi model mas profunda de lo acostumbrado. Acerca de las pepitas y granos comestibles, es mejor para ellos 6 (segun Solon y Marsial 7, y los que siguen las máxîmas de estos dos Autores), que se planten en ollas grandes ó cántaros despues de llenos [estos vasos] de estiercol antiguo repodrido, que por ser de algunos años 8 se haya sutilizado, con mezcla de tierra de la superficie; y que allí se rieguen hasta que nazcan, escardándolos siempre de las matas que tuvieren al rededor, sin dexar de hacerlo así hasta que esten en disposicion de trasplantarse.

القيمن وحسر المشهس الشديد وليلا يميسر الجليسة الى عروقها في فمسل الشنسا فيضر بها وليلا تخلخلها الرباح الشديدة الهابة عليها واما ما يهلخ من الاشجار ليغرس َ فِي الترصدانات حتى اذا كبر نقل فانه يحفس له قدرشبرالي الذراع علي قدر اختلاف البلاد في الاعوية بعد أن يبالع في حفر ارضه ويتداركه مرارا بالاعتبار ثم ما يسزال ينعم بالحفسر والنقسش وقطع العشب عنبه لتبقس النسداوة في حفر ارضه ومس القبيط مخافة أن يجف لقرب حفيرته مي وجه الارمن وكذلك يـنبغي ان يــزاد في اعتبــارة الاحتفار كتيبرا على النعيب ومعاطيه وعشاسه قَامًا مَا كَانَ مَنْ النَّوِي وَالْصِيوبِ الْمَاكُولِـةِ فان الاحسس بـهـا عنـد شولـون ومِـن سيــال الفلاحسي ومس قفا اثرهما أن تغرس في القدور الكبار والاجاجين بعد أن تملا بالزبل القديم المتعفس التي قبد حالت الاعوام عليبه فلطبف وبسخلط معت تسراب وجنه الارض وتسقس بالها حتى تنبت وتنفش ما حولها ابسدا فسلا تسزال كذاك الى ان تسستحسف التعمويل \*

- r Léase القيمة en lugar de القبمن del original 6 القيمة de la copia.
- 2 Pref. بعد أن يبالغ del original á بعد أن يبالغ de la copia.
- 3 Léase بندارك como en la copia la diccion insignificante del original.
- 4 Léase ثم ما يزال ينعم بالصغر como en la copia. En el original falta el , y la segunda diccion es inanimada.
  - 5 Pref. النقش de la copia á النقش del original.
  - 6 Pref. لها del original á لها de la copia.
  - 7 Pref. من سيال del original á مرسيال de la copia.
  - 8 Súplase عليه de la copia que falta al original.

Segun Ebn-Hajáj, siguen [los Agricultores la opinion de preferir la plantación de las pepitas en cántaros ú ollas porque vayan con su defensivo \* al trasplantarlas 1; esto es, para que llegado el tiempo de executarlo se pongan en los hoyos los plantones con la tierra [contenida] en los vasos; los quales se han de romper, quedando a aquellos en su misma tierra. Defendidos [así] (como que son jovencitos 3), despues se les echa la tierra encima del modo que explicarémos (mediante Dios), concluido este artículo; lo qual executado así, no se malogran. Solon hablando de la tierra que se echa en las ollas donde se plantan las pepitas dice, que debe ser cierta mezcla de una tercera parte de buena tierra de la superficie, de otra de polvo hollado en los caminos de buen terreno de solana, y otra de estiercol añejo repodrido sin virtud productiva de vegetable alguno. Y hasta aquí las máximas de diche Anton. La causa pues de mudar los plantones [provenientes] de ramos desgarrados, pepitas, estacas y demas de un lugar á otro, es por ser lo mejor hacerlo así, y perjudicial [dexarlos] en su sitio (en lo que convienen todos aquellos Autores), respecto á que las pepitas, las estacas y los desgarrados no arraigan [de otra suerte] por razon de su pequeñez. Ya arriba diximos á qué profundidad deben estar los árboles: [por lo que] no hay necesidad de repetirlo. Impórtanos pues mudarlos en hoyos muy profundos (por la razon que alegamos tambien), llevándolos asimismo guarnecidos de tierra

قال ابس حجاج رحمه الله أنما ذهبوا الس اختيار غـرس النـوي في الاجاجيـن والقـدور احتياطا عليه اذا نغل وذلك انه اذا حاس وقت تتحويله حفرت الحفرة لنه وانزلت القدور فيها بالنقلة المغروسة في ترابها فاذا انزلت كسرت القدر فبقت النقلة في ترابها وتربتها وقد احاطت بها كانها الجورة ثم صب التراب عليها كها سنصفه بعد الفراغ ميس هذا الفصل أن شأ الله وإذا كأن الامرعلي هذا لم تبطل الغروس وإما شولوك فانه قال في التربة التبي تطرح في هذه القدور النبي تغرس فيها النوي ينبغي ان تكون تربة القدور ميتزجــة اثلاثا تلث من تراب وجه الارض الطيب وثلث من عبار الطرف المسلوكة في الارض الطوية النبي تباشرها الشيس ولا تجعك بنا عُنها وَلَا نَسْ مَنْ مَنْ الزبل القديم المتعفس الذي ذهب نبته انتهسي قوله واما علة نقل غروس الهلوخ وغروس النوي والاوتاد وغبر ذلك مس موضع الي موضع وإجهاعهم علي ان الافضل لها والافقر في امكنتها فانها ذلك لان النوي والاوتاد والهلوخ لا تعلــ لهــا لقصرهـا وقــد تقــدم قولنــا في ســر التعبيف للإشجارما يغني عن الاعادة فينبغي لناان ننقلها الي الحفرالتي هيّ أعبق لسل فكرنا ايضا فانه سع هذا يتخذ لها التربة

Las dicciones intermedias سن أن لا يعلق (en el original وشجاية (سحاية معاية) no hacen falta para el contexto, ni ofrecen expedito sentido; y así se omiten.

ı Pref. عَنْ de la copia à لَقَالَ del original.

a Pref. فبقت del original.

<sup>3</sup> Pref. الحورة la copia á كانها الحورة del original.

para esta operacion. Y si alguno hiciese esta pregunta. ¿ Quál es pues el objeto [ó fin] de hacer en el plantío uso de estacas y desgarrados pequeños, teniendo despues que tomarse el trabajo y cuidado de trasplantarlas? ¿qué? ¿no crecerian en altura? Así, déxense en su mismo lugar, no siendo necesaria tal operacion. A este se responde, que en efecto así se hace con algunas (como se dirá á su tiempo), por exemplo con las estacas largas y ramas de olivo que se plantan en sitios de donde no han de trasladarse habiéndolas puesto en ellos desde luego muy profundas. Pero lo mas seguro y acertado es hacer uso [en el plantío de todo arbol, de desgarrados pequeños y pequeñas estacas; la razon de cuya máxima (tenida por fundamental entre los Agricultores) es porque la rama nueva de dos años x es la de que debe tomarse el desgarrado 2, segun opina Junio. La estaca verde 3 de dos ó tres años puesta á flor de tierra arraiga presto por 4 el concurso de la materia sutil que baxa de ella con las partes mas sutiles de la tierra gruesa y caliente; cuyas ramas son poco subsistentes y firmes, si se cortan de arbol endurecido; del qual si se cortase una sola que fuese, fluiria mucha parte [del humor] y quedaria pequeña por esta causa. Con todo], no dexamos en la plantacion de hacer uso de las ramas gruesas y largas que se hallaren de buen prender, poniéndolas enteras, este es, quando vemos que son muy fructiferas. Si se conviene en plantar la [rama] nueva entera, no es malo poneria profunda

بهذا الفعسل فسان قسال قايسل مسا بسال الاوتساد والملوخ تتنضل قصارا فيتكلف تحويلها فهلا تخلف طوالا فتتلرك في امكنتها ولا تحتاج الى التعني في تقلها قيسل له ان قله يكون بعمن ما نكرت في بعمن الاحبان كاشجار الاوتاد الطوال مس الزينون والافصان اليغترسة منها في مواضع لا تنقل عنها لانه قىد يعمى لها تعبيقا كتيسرا في امكنتها . فأما الاعم البعلوم الملتفزم في جبيع الاشجسا*ر* فهسو اتخساذ البلوخ القصار والاوتساد القمسار وعلية ذلك ميا اصل امحاب الفلاحة أن الغمس البحسات السذي هو في السنة الثانيسة مس بشبه هسواللي يصلح لانسخاذ الهلغ منه هسلا قبول يونيبوس والوته مها كان لسنتيس او ثلاثة المربوطة فانه اذا وضع في الارض قريبا من وجهها على سريعا لطيف الهادة الينصدرة الي الارض منه فيصادف الجسزو الالطف مي الارض الدسم الصار وهله الغمسون قليلة الوجود والشم على قطعها من اشجارها شديد فاذا قطع الواحد منها جري أجزا كثيرة فتشعرت لذاك وإبصا فانه لوكاكان غسرس عسلاظ النصيبان وبلوالهما مصيمودة في الشعلمة فإخذنا في غراستها كاملة لها وجلنا مس تسميم نفسيه باعظا الكبير منها مان تهيا أب يوخذ البحدث كاملا فلا ياس بالتعبيف لمه

ر في سنة الثانية من يشبه en Ingar de اللي هو في سنة الثانية من نبته

a Pref. البلغ de la copia à البلغ del original.

والمربوطة en lugar de المرطوبة.

<sup>4</sup> Suplase ων. Τομ. 1.

[con el fin] de que permanezca en el mismo sitio. Fuera de esto, aunque sea pequeño el cuerpo de la rama corta, toma incremento en breve por percibir el xugo nutricio de la tierra; el qual repartiéndose por el cuerpo de la rama larga no puede comunicarle tanta virtud para brotar, como á la otra, segun máxîma de Solon.

Segun Sidagós debemos proponernos con todo cuidado no mudar el planton proveniente de desgarrado, rama, pepita ó estaca, y criado en regadío ó en sitio de continua humedad sino en otro lugar semejante; respecto á que si lo mudásemos á tierra cuyas plantas no tuviesen mas riego que el de las lluvias, léjos de tomar en ella incremento, no prenderian regularmente; y esto es lo mas comun: ni hay daño alguno en que el trasplantío que hubieremos de hacer lo hagamos en regadio. Mas la convenience en este punto es trasplantar de regadio en regadio y de secano en secano, y que aquel sea el correspondiente para que el trabajo no se malogre. Y hasta aquí la máxima del Autor citado. Por lo que respecta al renuevo, este se pone tendido en un hoyo largo [6 zanja], la qual (si fuere aquel sarmiento) ha de tener un codo de profundo, habiendo de permanecer en ella sin trasplantarse. Las demas ramas que se hubieren de trasplantar deben ponerse á la misma profundidad de un codo, haciendo en ellas lo expuesto arriba hasta el tiempo de la trasplantacion. De la eleccion de las ramas para el plantío se tratará extensa y cumplidamente en otro capítulo segun lo que me ocurriere 2 decir sobre esوافرارد في موضعه وايضا فوصول غدي الارض الي جسم مغير وغصس قصير يسرع بذلك نبانه ونشوق لان الغصس الكبيسر يفتترق الغلفي فبسه لطوله فبلا يدفع دفعنا قويا كهنا يدفع الاضر وعذا قول شولون \*

وقال سيدافوس ينبغي ان ينجسز بجهسة منا الانتقل ما كان من الهلوخ والقمبان والنوي والاوتاد منشبوة على السقي والرطوبة الدايسة الاالي مشل ما كان صليمه فانسا اذا حولِنساد الي تربسة لا سقي لسها الا بيا البطركم ينش فيها ولم يعلق بها هنذا على الاعم ومسا نقلنسا فنقلنسا السي السقسي فهلا بساس بسه فينبخسي علسي هسللا ان ينقسل السقى الي السقي والبعيل النهو النوسيل والسقىي كأن السنقس مها يتصلع لنه فاجسر على هسنا في اسركه انستهسي قنولسة واسا الفضب فانسه يمجع في حفيرة تحفير له مستطيلة فان كان من قضيان الكروم كان في مست حفيدرته ذراع لانسه قله يقلر في موضعته ولا يحسول وأمنا سايسر القضبان التي تحول من امكنتها فينبغني ان تنوضع في عبنك ذراع وينصنبغ بها ما تقدم الي أن تنقل فاما الهخندارسي القضيان للغراسة فيفال ملسي التقصي والتبسام في ضيشر هسالا البساب ta materia, con el favor de Dios. Sobre ملي ما تصنونا من ذلك لن شا الله تعالي

r Pref. Jan de la crois a Jose del original

a Pref. على ما تحسرنا à de la copia على ما تحضرنا del original.

la variedad de los hoyos en punto á profundidad con respecto á las diferencias de los terrenos, dice Junio en el capítulo donde trata de los hoyos para la plantacion de las vides, que en los sitios altos y collados que se destinen para este efecto, basta que tengan tres pies de profundo, y que en los llanos conviene sea su profundidad de quatro pies; y esto porque queremos (dice) que esten las plantas á tal profundidad que les llegue el calor del sol. Los antiguos decian que este calor no baxa <sup>1</sup> [ó no penetra] mas que á dicha medida, exceptuando las tierras muy calientes. Así, si pusieres los plantones á ménos profundidad de la mencionada, no se lograria utilidad de las vides que de ellos se formasen; porque no recibiendo de la tierra mucho xugo nutricio se secarian en el estío, y presto se perderian no llegándoles la humedad que hay en el centro.

Tambien dice Junio, tratando del olivo, que conviene sea la capacidad de todo hoyo conforme á la natura-leza de la tierra. En los sitios altos debe tener dos codos y xeme de profundo, y otro tanto de ancho. En los llanos será mas profundo todavia, y lo mismo su anchura, como dice el citado Autor.

Ebn-Hajáj dice, que Junio no explica exactamente la menor profundidad en las tierras altas, ni la mayor en las llanas; y sí Sadihámes donde afirma que el hoyo para las plantas sea mas profundo en los llanos, ménos en los sitios mas altos de los cerros ó collados a, y ménos una tercera parte en las laderas de los montes. La razon de lo qual es, porque la profundidad de

والحفايس تضنلف أعبانها على قدار الرضيس واختلافها قدال يونيسوس في باب الحفر النسي تتخف لغرس الكروم البغروسة امنا المواضع المشرفة والبقاع فقد يكتفي بان يكون في عبق الحفيسرة النبي تراد للغرس ثلاثة اقدام واما في المواضع المستوينة فينبغي أن يكون عبق الحفرة قدار اربعة اقلام وذلك أنا نريد أن يعير الغرس في عبق تصل اليه حرارة الشبس ويذكر القدما أن حرارة الشبس لا تترك أكثر مين هذا القدر آلا أن يكون في الارض شوق وأن من هذا الغدر آلا أن يكون في الارض شوق وأن أنت صيرت الغروس في عبق أقدل قليلا مبا فكرنا لا ينتفع بالكرم الذي يكون منها وذلك لانها لا ينتفع بالكرم الذي يكون منها العبق لا تعرب الرض الدي المنها المتعترة في المنها قوانا كانت الرطوبة النبي في المنها العبق لا تصل البها تهلك سربعا لا العبق لا تصل البها تهلك سربعا لا

قال يونيوس ايضا وقد ذكر الزيتون ينبغي ان يكون عظم كل حفرة على قدر طبيعة الارض اما في الهؤاضع المتعالية فينبغي ان يكون عيف الصفيرة في ذراعين وفتر وعرضها مثل نالت واما في الهواضع السهلة فليصير عبق الحفيسرة الكثر من ذاك وكذاك ينبغي ان يكون عرضها نجو قول يونيوس \*

قلة النعيية في الارض البنعالية وكبرة في البسهلة ولا اعتداله وإنبا أعندل سادعيس حيث قال ينبغي أن يكون عيق حفرة الغهروس في الارض السهلة العشروق اعالى الربا اقل وفي صفحات الجبال البنعلقة اقل الثلاثة وإلعلة في ذلك أن التعييق

x Lease تنزل en lugar de تنزل.

<sup>2</sup> Léase رباة en lugar de رباة TOM. I.

las plantas debe ser tal que no llegue á sus raices la sequedad del ayre, ni las ofenda i el calor del estío 2; y los montes son por naturaleza mas frios que los llanos. Y tambien, porque penetra mas el agua en estos últimos sitios por razon de su blandura 3; y ménos en los montes á causa de la dureza de su terreno 4; y [porque] baxando el agua por las laderas tan precipitadamente que se disminuye [6 se lleva parte de aquella misma tierra, no se recalarian [las plantas] con las lluvias, si se les hiciesen [los hoyos profundos; y tambien porque si profundizando llegásemos á tierra extenuada y pedregosa, no tendrian en ella las raices xugo nutricio de que alimentarse.

Dirá alguno, que si no se hacen profundos los hoyos para las plantas que se pusieren en laderas, arrastrando el agua de la poca tierra que cubre sus raices, á poco se verian estas descubiertas, por lo que quizá vendrian á arrancarse los árboles. Pero á este se responde, que debe el que cuidase de ellos visitarlos frequentemente y reponerles la tierra que las lluvias hubieren desprendido 5, echándola sobre las raices y en los sitios descarnados, poniéndoles asimismo debaxo y por la parte declive mezcla de matas y piedras. Y hasta aquí el dicho de aquel Autor. Despues se señalará (mediante Dios), añade Ebn-Hajáj, la medida de las distancias de los árboles en la plantacion; la qual es varia, y respectiva al tamaño de ellos; de los quales unos son mas pomposos que otros;

للغروس انسا فعل فيها يلحق اصولها قصط الهوي وياذيه القيم والجبال ابرد بالطبع مسى الارمن السهلة وايضا قان ولوج الها في الارمن السهلة يكون اكتر للمانتها وفي الجبلية اقال لاستحماقها ووجود البا في المفحات اقال ارمنها وانحدارها وانسجال الها سريعا عنها فهتي عمقت لها لم ترو مسى الامطار وايضا قاما ان عبقنا وملنا السي ارمن هزيلة حجرية لا تلق العروق غدي فيها \*

قال قايل فان هذه الغروس الني تغرس في السياد في الصفحات اذا لم تعمق لها جردت البياد التراب القليسل الذي يشتمال على امولها فلا يلبث في تري العروض بالود وبيا القليم الشجر لذاك قيسل لمه يتبغي أن يتعاهنه ماحبها اخلاق التراب البتجرد عنها متي ماحبها اخلاق التراب البتجرد عنها متي الحدرت الامطار ووضعه على العروق ونفشه ووضع الخشب والحجارة تحته مى الجهة الني ينصب منها فيجهعه مى الانصدار الي اسفل انتهي قوله قال ابن حجاج رحمه الله فاما قدر الانفراج مى الاشجار في الغراسة على الحد الذي انا ذاكرة بعده أن شا الله تعالي وهو مختلف على قدر الاشجار لان منها تعالي وهو مختلف على قدر الاشجار لان منها ما له دوحة عبيرة ومنها مى اله دوحة مغيرة

r Pref. يانيه de la copia a يانيه del original.

a Lesse in lugar de de le copie.

<sup>3</sup> Pref. lariani del original a lariani de la copia.

<sup>4</sup> Pref. laileaning de la copia a laileaning del original

S Pref. المتجرد de la copie à المتجرد del original,

y tambien [debe\_ser proporcionada\_á la calidad de los terrenos, de los quales los mejores producen grandes árboles y los extenuados ó débiles los crián desmedrados. Por lo qual trataré de las distancias que debe haber entre ellos en las tierras de buena calidad y en las de poca sustancia; lo qual se fixará conforme á la doctrina que he visto i en los libros de los [Autores que han tratado de esta materia], 6 por comparacion [6 ilacion] a de sus mismos principios, quando no encontrare 8 [máxîmas decisivas que lo determinen ]. Igualmente se tratará del mismo asunto al fin de este libro. Debe saberse que de la disposicion no conveniente 4 con que estuvieren puestos los árboles suelen resultar dos daños 5; uno es que si estan las ramas cerca unas de otras, estorban que el sol entre á las interiores; y aun á las mismas de la parte de afuera en caso de estar muy enlazadas, por lo que cargan ménos de fruto; de las quales muchas no ventilándose por su multitud misma en el arbol, quedan demasiado flexíbles, y no levantándose derechas, antes declinando hácia el suelo; por esta causa se pierde en ellas mucha parte [del fruto]. El otro daño consiste en que estando las raices cerca y vecinas 7 unas de otras se oprimen reciprocamente al extenderse [á buscar] el xugo que se atraen de la tierra. Tambien hay tercera calamidad, en que si la tierra es gruesa <sup>8</sup> no

وكفاك الارمن قان المختارة منها تعظم اشجارها والرقيقة لا تفلح فيها وسائكر الانفراج فيها في الارض الطيبة والارض الهزيلة وإنقضى ذاك على حسب ما القنه في كتبهم ومسالم القه فست على ام وسيانى ذكرة في اخسر هنذا الكساب ويستبغي أن يعلم أن الأسجسار أذأ مفت موق الارمن السلي يستبعسي حسنت مسى ذلك فبنسان احسان عسيسا ان النفسروع تتنفارب فشهنع النشبيس مي الوصول اليي البنداخسل صنهنا وربسنا تكاثفت حتسى يبنعبهما مس الومسول الس خسارج الاغيصيان فيينقسل عينيده ذلك حييلها وتقدم في كثبير منها بسرها الريح والهوي عن الترييع من افضايهما فتنكون تسلك الاغتمسان ليسننة سط غيير قابمية تنعطس التي الارض لليتنبها وهنانه عبلنة عندم الاكتبار واميا الافسة الاخسري فشقارب عروقها وتجاورهسا فانها على فاله تنزاحم بعضها بعضا فبها يستنيد مس الغلي المنجلب مس الارمل وانتة كللنه ايضا وهبى أن أرض هسلنة تنكون غليطنه

- I Lease القينه en lugar de الفنه del original ó القنه de la copia.
- ع Léase قست en lugar de فست.
- 3 Pref. القبه de la copia غ القبه del original.
- 4 Léase بغير صفة الذي ينبغي en lugar de الذي ينبغي solamente.
- 5 Lease افتان en lugar de فنان.
- 6 Léase مُعلَّمُ en lugar de مسلم.
- رها Pref. تصاورها de la copia á تجاورها del original.
- 8 Léase قليطة en lugar de مليظه del original ó عليطة de la copia.

se tuesta con el calor del sol por muy sombría; cuyas partes no desatándose se espesan y engruesan, y contrayendo mucha frialdad, llega [la tierra] á corromperse mucho, si no se estercola. Importa tener sabido, dice Junio, que los vientos secan las plantas y todo fruto; y que así como los fuertes [son los que esto hacen], así tambien los de un temple igual que soplan con blandura son convenientes á muchos árboles: y yo digo, que á todo [género de] plantas especialmente al olivo, cuyas distancias deben ser espaciosas para la mas facil entrada de los vientos. [El citado Autor] dice en otro lugar, que las distancias de los árboles sean iguales por todos lados por convenir tambien á dicho efecto. Tambien dice, que algunos antiguos sutilizando en materia de plantíos miraban \* la posicion que tenia la planta que se queria trasladar de un lugar á otro, y así la colocaban, esto es, cada lado hácia donde tenia de frente 3 tal ó tal viento; de suerte que el lado oriental mirase á oriente, el occidental á occidente, y lo mismo los dos restantes, á causa de lo grandemente que así prende. Lo qual, añade Junio, no es negocio dificil, embarrando 4 con almagre <sup>5</sup> el lado de la planta que cae á oriente antes de arrancarla; y aunque algunos no lo observan así; pero es [innegable] que la recta práctica en esto [muestra] suma diligencia y exâctitud en el arte. Y si alguno (dice Ebn-Hajáj) juzga que esta [práctica] no es de las preferibles en el plantío,

لاتنطبخ بحرالشهس لكشرة الظل عليها فلاتنحسل اجزاوها بسل تتكاتمف وتغلظ وبكتر البسرد فيها فأن لم تسرجس ازداد فسادها وقال يونيوس ينبغي أن يعلم أن الرياح تهيج الغروس وجبيع الثمار فكما ان الرياح الشديدة وكنلك الرباح البعتدلة الهزاج التب تهب برفق توافق اكتر الاشجار بل اقول انها موافقة لجهيع الغروس وبحامة غروس الزيتون فينبغي أن يكون الفرج التي قيها بيس الغروس واسعة ليسهل مخول الرياح ميها وقال في موضع اخر ينبغي أن تكون الابعاد النبي بيس الغروس متساوية من كل جهة ليسلس دخول الهوي اليها وقال ايضا بعمض الهنفدسيسي كان تدفق النظرفي الغراسة فبعضه الى الغرس الذي تربد انتقاله من موضعه الي موينع الشو فيسير وينعه على ساكان موضوعا اولا اعنى إن يكون كل ناحية منه الـي الجهــة التـي كانت تحاديها تلك الربع بربد اس تمير الناحية الشرقية الي الشرق والغربية الي الغرب وكذلك الجهانان الباقيتان فانسه احسري بالعلوق قال يونيوس وعقلة هلنا تسهل اذا لظم جانب الغرس الذي من جهة الشرق بمعدة قبل أن ينتزع وإن كان بعمن الناس لا براعب ذلك ولكن بسطام في ذلك عالمي التقمى في المناعة قال ابس حجاج رحبه الله فان زعم زاعم أن هذا مها لا يوتسرفي الغسرس

r Lease نيعرون en lugar de نبعون de la copia. En el original esta misma diccion carece de puntos.

ce de puntos. a Pref. فيمنير ومنعه del original á ميمنير ويمغه de la copia.

<sup>5</sup> Léase lasiler en lugar de lassler.

The second secon 4 Léase خلاف en lingar de ولفاح del original 6 خلف de la copia.

Léase juku en hight de wings

ni que merece tanto nuestra atencion para haber menester recurrir á ella; lo cierto es, que lo que observamos y vemos en la higuera en nuestras regiones es que la parte que mira rectamente á los dos vientos sumamente lluviosos (quales son el de occidente y el lateral que sopla entre ocaso y mediodia<sup>1</sup>, que son extremadamente húmedos y blandos), es la podrida y perjudicada <sup>2</sup>; lo que apénas vemos <sup>3</sup> sino es en estas dos partes del arbol.

Todos los Agricultores, segun Ebn-Hajáj, convienen en que solo se eche en el hoyo de la planta tierra de la superficie, sin [mezcla] de otra alguna, por ser suave y caliente. En lo demas discuerdan mucho en tener por suficiente la tierra sola, ó en mezclarla de estiercol : de cuya tiltima opinion es Kastos, y Solon de la primera; el qual adheria á ella por la razon de que los árboles quando arrancados de sus sitios se mudan en otros, se debilitan demasiado; y que así el estiercol que entónces cayese sobre las raices, acaso las enflaqueceria y dexaria en ellas ciertas impresiones con la fuerza de su calor. Por cuya causa Junio es de parecer se las eche primero tierra de la superficie, y encima 4 estiercol afiejo repodrido, para que de este modo vaya con templanza y poco á poco penetrando el calor 5 y la substancia [de él] á las raices por detrás de la capa de la tierra. Esta máxima seria para mí la mas arreglada y admirable, si Kastos no fuese de opinion que se mezclase [la

ولا له معني احتججنا عليه فيا نشاهات ببلانا في شجر النبي وذلك أن الربع تحون به البطر في شجر النبي الغريبة والنخب التي مس البغرب والحبوب وهما نهاية في الرطوبة واللاوتة فنصن ننظر الي ما يقابل منه هذين الربحين مس سد وشجر النبي فنراة قد لحقه العفس والتصوب ولا تحاد نزاة الافي هنين الناحيتين مس الشجر همين الشجرة

قال ابس حجاج رحبه الله أجبع الفلاحون كلهم على أن لا يلق في حفيرة الغرس الا من تراب وجه الارمن دون غيرة مس أمناف التسراب للطفة وحرة أنم علم بعد مختلفون في العتملم عليه خاصة أو خلطه مسى الزبل فاما الذي يري خلطه بالزبل فقسطوس وأما شولون فانه يحري أن لا يخلط به زبسل و بعيل لفالت بأن الشجسرة أذا أقلعت مسى مكانها وحولت الي موضع لخرفانها تضعف جدا فأذا باشرت الازبال عروقها ربما أذبانها وأثرت بحرها فيها وأما يونيسوس فيري أن يجعل تراب وجه الارمن على العروق أولا فأذا نعطت القبي الزبسل الغليم الهنعفس فيري من وري حجاب التراب وها المنافرال عندي من وري حجاب التراب وها المنافرال عندي من وري حجاب التراب وها المنافرال عندي موجبها الا ان قسطوس لم ينهب الي خليط

r Léase الجنوب en lugar de الجنوب.

<sup>2</sup> Léase التعوب en lugar de التموب de la copia. En el original carece aquella diccion de puntos.

عنزاد en lugar de نراد د Léase

<sup>4</sup> Lease وفوقه en lugar de ماذا أنعطت

ع لحسب بي de la copia الحوادة de la copia الجوادة s Léase الحرارة en lugar de الجوادة

tierra] de estiercol repodrido. A cerca de la presion, varían tambien [los Autores ]. Junio dice, que las raices no deben tener sobre sí mucho peso \*, ni que la tierra ha de estar calcinada ni muy apretada 2, para que de este modo penetrando á ellas de continuo el calor del sol, vegeten y prendan mas bien; por cuya razon, dice, han de estar las plantas á un pie ó ménos, [de profundo] en el semillero para que prendan en breve por lo que ya diximos del calor del sol: y tal es su opinion. Pero Kastos dice, que debe el plantador apretar fuertemente la tierra con los pies despues de rehinchido [el hoyo], dexando movida son los mismos 3 la de la superficie que rodea á la planta. Para mí es maravillosa, dice Ebn-Hajáj, la mâxîma de Kastos; y esto es lo que nos proponemos hacer quando desde luego comenzamos a juntar [6 aprotar bien la tierra con las raices, como que ella es su alimento; no siendo conveniente que haya vacío alguno entre estas y aquella: lo qual ¿cómo podria convenir? y ya arriba tuvimos por una de las causas de la debilidad futura de las plantas este vacío entre sus raices y la tierra, de donde se atraen el xugo con que se alimentan. Así, importa esté pegada á ellas la tierra, y que asimismo haya los correspondientes intermedios con respecto á la regular entrada del calor y el ayre, para que [estos] no aumenten su languidez y debilidad; en atencion á que no obstante la presion y union de la tierra con ellas, no dexa de entrar por los poros de la misma el calor del ayre que les basta para prender. Su

الزبسل البختلط اليتعفس وإمسا الوط فاختلفوا فيه ايضا قال يونيوس وينبغي ان تجفف عن العبروق ولا يكلس ترابيهما وينتخط جسدا وذلك انسه حينيسة تعسل البسه حرارة الشهسس دايسها فيكون نباتيه واستهساكه اجـود نسال ولـالك ينبغـي أن يوضع الغروس في الترمدانات في قدر قدم وافسل لتنهسك سريعا للعلنة التي قلمنا فكرها مس حرارة الشهس فهذا مذهب يونيسوس وامسا فنسلوس مانسة انال يتبغي لاهسل الغرس بعسه ان تنحسسا تنزابا ان تنطسا بنالافتنام وطسا شديدا ثم يبشق امله عند ذلك مشقا يقنم قبال أبس حجباج رحيسه اللبه قبول فسلوس المجب المؤسف المنافقة لبينا التيزاب مين الامسول أن هيو عداوهيا ونسلمنغسه بسهسا نسديسدا فسامسا أن تلجعسل بينهبا خلا فلا ينبغني أن يكون ذلك وكيت يجب هذا وقده قدمنا بينهها وبيس الموضع الذي تد كانت اغتدات الاجتناب منه والاغتدا به فاوهنا ذاك فهي بعند في حال معنف فينبغى أن تلصف بها التربة وبحال بينهها وبيس ولوج الحر والهوي ليلا يزيسه لضعفها ووهنها ولا يخلو أن يلم اليها مع الوط لارونهما من حرالهوي في مستام الارون منا يجفيها حتى أن تعلق فامسا

i Léase visits en lugar de citos.

<sup>2</sup> Pref. Leving de la copie.

<sup>3</sup> Lease production de la coppa de la production de la coppa de la

expresion de que se dexe movida con los pies la tierra de la superficie, es muy buena máxîma; en lo qual sigue la opinion de que la misma se laborée para que la planta 1 no se seque. Todos ellos convienen en que para rehinchir el hoyo de tierra se traiga la de mejor calidad y que no se llene del todo, sino que quede un vacío á manera de un gran plato donde juntándose el agua, de allí cuele á las [raices]. Quanto mas anchos fueren los hoyos tanto mejor será respecto á que siendo la tierra de que se llenaren la mejor de la superficie y en cantidad suficiente (de que nunca puede haber falta), arrojarán léjos las plantas sus raices por todos lados.

Asimismo dice Monharis, que quando quisieremos hacer la plantacion del arbol que nos propusiesemos y desedsemos, se haga el hoyo de un estado [ó dos varas] de profundo, redondo, y de quatro á cinco pies de diámetro<sup>2</sup>: que lleno la mitad de tierra buena de la superficie, se ponga en él la planta acabándole de llenar de la misma calidad de tierra; cuyo arbol, volviéndole [ á echar ] tierra muelle buena y delgada al profundizar y extender por [todas] partes sus raices, en breve toma incremento y altura. Y hasta aquí la máxima del Autor citado.

Este es pues el tiempo (6 lugar oportuno) de fixar los espacios [que debe haber] entre las plantas. De olivo á olivo ha de haber la distancia de quince á veinte y cinco codos, que es lo ménos á que pueden estar, respecto á que no prevalecen ventajosamente distando ménos entre sí. Casi á la misma [distancia] deben estar las

قوله فيبشق اعلاد بقدوم فقول حسن فانه يذهب السي ان يكون النراب تربا بالاعتبارليلا يقصط الغوس وكلم مجبعون علي انهم اذا احشوا العفرة بالتراب ان يدعوا منها فعله فلا تبتلي لتكون ناقصة شبه الاجانة فيجبع فيها الما وينصب اليها وكلما وسعت الحفرة كان ذلك الجود لان التراب الذي يخشا به اعني تراب وجه الارمن من افضل التراب فاذا كان كثيرا وارسل الغروق في كل ناحية وابعد لم يغنيم فلك النراب المختارة

وكذاك سال منهاريسس ينبغي اذا اردنا الغراسة لشجرة نعني بها وهيينا إسرها ان نعفر لها قدر قامة في الارض عيقا والتحكي الحقول مستديرة قطرها نحو مس اربعة العدام الي خيس ثم يطهر نصفها بالتراب الذي بحكون مي وجه الارض الهضتارة الطيبة وحينية فجعول الغيرس فيها كم نردمها حكلها مس مثل ذلك التراب فان هذه الشجرة أذا ارسلت الاصول الي اسفول وانتشرت العروق في قاحية عادت ارضا رخوة طبيعة لطيفة فاحية عادت ارضا رخوة طبيعة لطيفة فتجعل نشوها سريعا وحكان غيرها المول انتهي فتجعل نشوها سريعا وحكان غيرها المول انتهي

وهذا حين ناخذ في مقادير من الغروس اما الزينون فبعد التفريع بينها مس خمس وعشرين دراها التي حَمْسة عشر وهي النهاية في التميية ولما كان اقل من ذلك فليس بهضتار

r Lease الغوس en lugar de العوس del original ó الغرس de la copia.

a Lease قدرها en lugar de تنارها TOM. I.

higueras. Los parrales de diez á quince codos. Las vides pequeñas de seis á ocho palmos. Los perales de quince á veinte codos. Los manzanos de ocho á doce. Los ciruelos de cinco (que es lo último á que pueden estar) á siete codos. Los álamos blancos de quince á veinte y cinco. Los almendros de diez á quince; y lo mismo los avellanos 1. Los morales de quince á veinte. Los cerezos 2 de quince á veinte y cinco. Los cidros á diez codos; y aunque tambien se plantan á igual distancia que los cerezos, pero esto es lo mejor. Los granados de ocho á doce codos. Los albaricoques de quince á veinte; y lo mismo los pinos. Los membrillos de seis a ocho. Las palmas de cinco á siete; y lo mismo las murtas. Los almeces 3 de quince á veinte. Los castaños de veinte á veinte y cinço; y lo mismo las encinas. Estas [distancias] son las mas arregladas que puede to ner el plantio en los jardines y huertos, considerando el fin [para que se ponen los árboles]. Los pequeños de estas [mismas especies] plantados en buenos campos quanto mas anchurosos estuvieren tanto mejores se hacen y de mayor corpulencia; si bien algunos Autores de Agricultura no son de opinion que entre los cidros y los granados sean los espacios anchurosos; de cuya [materia] se tratará despues, mediante Dios \*.

Segun otros Autores, Ebn-el-Fasél, Abu-el-Jair, el Haj Granadino 4 &c. se han de escoger para el plantío los

التبيى نحو نلك الكرم البعرش خبسة عشسر ذراعا الي عشرة اذرع الكرم القمير من ثمانية اشبارالي سننة الكهثري عشرون ذراعا الي خمسة عشر ذراعا التغاح اثنا عشر ذراعا الي ثمانية انراع الاجاس سبع انرع الي خمسة وهو النهاية الصور خبسة وعشرون ذراعا الي خبسة عشير اللوز خمسة عشر ذراعا الي عشرة اذرع الجوز خمسة عشر ذراعا الي عشرة اذرع التوت عشرون ذراعا الي خبسة عشر الغراميا خبس وعشرون ذراعا الى خيسة عشر الاتري عشنر اذرع وانت يغرس مثل غراسة الاجامل والاول افضل الرمان اثنا عشر ذراعا الي ثبانية البشيش عشرون ذراعا الى خيسة عشر المنوبر خيسة عشر ذراعا الي عشرون السفرجل تيانية اذرع الي سننة النضل سبع اذرع الي خيسة اذرع الاس مثله النيف عشرون ذراما الى خيسة عُشر دُرَافِ الشَّالَا فِلُوا خبسة وعشرون ذراعا الي عشرين ذراعا البلوط كذاك هذا هو الاعدال في غراسة الجنات والبسانين وهواحبد عاقبة واما الذي يغرس مسي هندة الاشجار الفليل في الاحقال فكلما افسع كان اجود وإكثر الا ان بعمل الفلاحين لم يري الافساح بين الانرج والرصان وسياني القول في ذلك أن شا الله تعالى .... \*

ومن غيرة ومن كناب ابن الفصالِ وابي الخير وكتاب الحاج الغرناطي وغيرهم تنختنار من الاشجار

r Léase الجوز en lugar de الحلوز del original. El copiante corrige الجاوز (nogal). " القراميا en lugar de القراشيا Léase القراشيا

<sup>3</sup> Pref. النبق del original á النبق de la copia.

Lo siguiente no se traduce por su demasiada alteracion, á saber: (copia elliss) dillo السفرجيل عليمه علمه (علمة copia) الرمان لانمه يحرف الشبيس بشريعة (بشرته copia) وتنولد ميه معوصة زايدة والفلل يطل سسره (بشرته copia) ويستغلون والبينه (مايته copia). 4 Pref. الغرباطي de la capia à الغرباطي del original.

árboles mas fructiferos, y los de fruto mas delicado. Pero si el cuidado y costo en el plantío de las buenas especies y la molestia [ o fatiga] en cultivarlos fuesen iguales, el mejor plantío 2 será el primero [á saber, el de los árboles que mas fructificaren]. De los quales no se plantarán sino los renuevos de gentileza, y no los apolillados 3 ni endebles. De los que se trasplantaren, se escogerán los que produxeren fruto sazonado, vegetaren bien, y fueren de mediana altura y de un solo pie; cuyo planton, si fuese largo y verde 4 como el del olivo y semejantes, se tumbará la parte inferior de él en lo hondo del hoyo, que [por esto] ha de ser á manera de sepulcro 5, y levantando derecha la superior junto á la tetilla [6 monton] de tierra de la excavacion, se executará lo demas expresado arriba; cuya práctica es la misma que se observa en el plantío de los sarmientos. Por lo que hace á los árboles grandes; si tienen muchas ramas, se les cortan dexando solamente una y la mas derecha, ó mas si fueren robustos, á proporcion de su robustéz, para que la materia [ó xugo] de las cortadas vaya á las restantes. Las ramas se han de cortar con herramienta afilada, y si el sitio del corte pudiere caer dentro del hoyo en que se plantaren, será esto muy del caso. A los plantones de olivo se les cortan todas las ramas; pues no se duda que plantados con ellas y sus hojas, se crian mal 6 ó se malogran; lo qual tengo pro-

للغراسة اكثرها حبيلا واطيبها طعها فان المونية والنفقة في غراسة النوع الجيب وعمارته والمردي سوا فغراسة الجيب أولا ولا يغرس منها الاالبحدث الحسس النبات ولا يغرس ما شرف منها او معف ويختمار مس الانقمال اليانع منهما الحسس النبات الهنوسط في الطول الذي هو عمود واحد وإن كانت النقلة طويلة ربطة مثل شجرالتين وشبهها فيسقط اسفلها في اسفل الحفرة ولتكس الحفرة تبوربة ويقام اعلا النقلة مع كعب الحفرة ويعيل في غراستها ما تقدم وكذاك تعيسل بقضيب العنسب وإمسا الشجسرة الكبيرة فانها ان كانت ذات اغصان فتقطع اغمانها ويترك منها غمس واحد وليكس اقومها وإن كانت قوينة فيتسرك لها اكتسر مسي عمسي واحد بحسب توتها لتسرجع صادة مساقطيع صنهسا السي البانس وتنقطع اغصانها بحديد قاطع وأن امكن أن يكون موضع القطع في العفرة التي تغرس فيها فللك هو الأولى وامسا شبجسرة السزبتسون متنقطع اغصانها كلها ولابده وإن غرست باغصانها وورقها تستنرست وبطلت لي

I Léase البوذي en lugar de البوذي.

<sup>2</sup> Pref. نغراسه de la copia فغراسة del original.

<sup>3</sup> Pref. سرف del original á شرف de la copia.

<sup>4</sup> Léase رطبة en lugar de ربطة.

<sup>5</sup> Pref. قبورية de la copia á صورية del original.

<sup>6</sup> Pref. تشومت del original á تستنرمت de la copia. TOM. I.

bado por experiencia. Segun el libro de Haj Granadino y otros, el hoyo para el arbol se ha de formar [de ma-. nera] que el pie y raices del mismo vengan holgadas en él, y dos palmos ó mas del tronco. El hoyo ha de ser ancho para que el que hiciere el plantío pueda apretar la tierra sobre las raices con el pie; en el qual puesto el arbol, firme, derecho y sin declinacion, se le echa encima de aquellas alguna tierra de la superficie, apretándola con el pie en aquellos vacíos. Por todos lados debe quedar descubierto el hoyo, llenándole de tierra hasta la mitad ó mas; y si el sitio fuere de regadío, se le dará al punto un buen riego, y dexado así por unos dias, despues se regará segunda vez, y tercera pasado igual tiempo; despues de lo qual se llena el hoyo de buena tierra campesina, apretándosela bien con el pie. En los secanos se dexa el hoyo descubierto hasta la mitad en la misma , forma hasta que recalado bien con las repetidas lluvias y dexada [así] aquella tierra, despues se iguale [ó se llene del todo] de tierra campesina; cuya operacion se hace un mes \* despues de executado el plantío: el qual he experimentado haberse logrado felizmente, habiéndolo dispuesto en dicha forma, sin necesidad de regarle en la estacion del calor; en la qual, si [no obstante] necesitase riego, no ha de darsele junto al pie, sino á cierta distancia, para que á este mismo llegue el agua por baxo de tierra; respecto á que de lo contrario, baxando el agua por entre el y las raices, el calor del sol que entrase por aquellos vacíos, dañaria á las mismas.

Hemos experimentado, dice Kut-

معيم مجرب وفي كتساب الحاج الغرناطس وغيرة يحفر للشجرة حفرة تسع فيها اصلها وعروتها وقدر شبريس مسن ساقها واكثسر ولنكى الحفرة وإسعنة ليتهكى غارسها مس برس التسراب بالقسام على عروقها وتوضع الشجرة في الحفرة وتوقف مسوية القيام دون النعنا ويرد مس تراب وجه الارمن علي عروقها شيا ريدرس بالقدم في خلال ذلك وتوسع الحفرة مس جميع جهاتها يفعل ذلك بهاالي أن يصل التراب الي نصر نصف العفرة او اكتر فان كان في موضع سقي تسقسي بالها للوقت سقية روية وتترك اياما ثم تسقى مرة تانيلة وتترك اياما ثم تسقي مرة ثالثة وبعد ذلك تهلي الصفرة بالتراب البري الطيب ويدايس بالقدم نعها وأن حاقت في المساود والمساود التراب الي نحو نمف عيت الحفرة فتترك كذاك حني ينزل المطرعليها مرأت وتروي نعها ويترك ترابها ثم تساوي بالتراب البسري وليكن ذلك ... بعد غراستها باشهر لي عملت بهـذا فرابـت بركة ولم احتجَت الي سقيهــا في فمسل الحر وإن احتاجت الي سقي في فصل الحرفلا يمب الها عنه املها لكن يصب على بعد لكي يصل الي اصلها مس لاحت النبراب فانها أن جعل الباعني اصلها وغارالها مها بينها وبيس ساقها دخسل حر الشيس من ذلك الخلل فاضر بها \* وفي ط نسال تسويسامي جربنسا

\* Aquí sigue esta expresion في نحو شهر نربك que no se traduce por no dar sentido

sámi Autor de la Agricultura Nabathea, que si el estiercol se echa enxuto en los hoyos de las plantas y despues se humedece, ó se echa allí mismo habiendo en él mucha humedad, es perfectamente provechoso. Pero en esto [parece] hay algo de sutileza.

Kastos dice, que se pongan al pie del arbol dos grandes jarros 1 nuevos de barro llenos de agua dulce con un pequeño agujero en el asiento de cada uno, de donde esta fluya á dicho sitio sutil 2 y seguidamente, sin que el taladro del jarro toque en el suelo para que el barro no le tape; y que luego que á uno y otro les falte el agua se llenen, sin dexar de hacer lo mismo en el discurso de dos meses. Que al año suele aquel arbol inxertarse del mismo modo que [si hubiera permanecido] en su [primer] sitio, regándole frequentemente con los demas árboles; y que será en esto buena práctica la de humedecerle el sitio del inxerto con agua dulce.

#### ARTICULO I,

Todo arbol y planton ha de trasponerse con todas sus raices, si es posible. El arbol de goma se conserva arrancándole con ellas, especialmente la mayor. Al aquoso no le daña cortarle algunas; y al olivo no es malo cortárselas todas. Los plantones de los árboles aquosos prosperan mas y prenden mas en breve que los otros, y lo mismo sus desgarrados y estacas. No ha de mudarse arbol alguno de sitio bueno y de agua dulce á otro malo y de agua diversa. Todo arbol acostumbrado á riegos 4 de agua dulce no ha

ان الزبل الهلقي في حفايسر الغروس ان القسي وهو يابس ثمم ينقع وان القي وفيمه نداوة كتيرة نفع اتم منفعة وهي شي لطيف في هذا المعنى\*

قال في وليجعل عند اصل الشجرة جرتين عبيرتيبين مسن فخار جديد مهلوتيس بها عنب وفي اسفل كل جرة منهها ثقب لطيسف يجري منه الها الي اصل الشجرة الهغروسة جربا لطيفا دايما وليكن الثقب عس حايسل ببنه وبيس الارض ليلا يسد الطين الثقب وكلها فقص ماوهها ملينا ويدام ذلك نحو شهريس فربها اطعبت تلك الشجرة من عامها كاطعامها في موضعها وتتعاهد بالسقي مع غيرها مس الشجرويملي الشجرة من عامها كاطعامها الشجرويملي من غيرها مسن الشجرة بالما في تندية موضع النركيب من الشجرة الهركبة بالها الغدب \*

# 

وتنقل جهيع الاشجار والانقال بعروقها كلها ان المكن واما ذوات العبوغ منها فتحفظ بعروقهاعند قلعها ولاسيما العرق الاكبر منها وذوات البياه لا يمنرها قطع بعمن عروقها وشجرة الزيتون ان قطعت عروقها حكها فلا بلس وانقبال ذوات البياة مس الاشجار أكثر نجابة واسرع تعلقا اذا غرست من فيرها وكذلك ملوخها واوتادها ولا ينقل شجر من موضع جبد وما عذب الي موضع ردي وما غير عذب وكل شجر تعود ان يسقى بالها الحلو

- x Léase جرتين como en la copia la diccion inanimada del original-
- a Pref. جرما لطيفا del original. جريا لطيفا del original.
- 3 Léase اكثر نجابة como en la copia la última diccion inanimada del original.
- 4 Pref. ان يبغي de la copia á ان يسقي del original.

de regarse trasplantado con agua salobre ni salada; lo qual le seria perjudicial y nada provechoso. Ni ha de mudarse [el arbol] de tierra buena y pingüe ' á arenisca ' y endeble; ni de tierra fria á caliente, ni de dulce á salada, ni de llanura á monte. Mas si fuere necesario mudarle á tierra arenisca que retenga mucho 3 la humedad de las lluvias &c., se llenará el hoyo de buena tierra que se le traiga.

Yo he puesto plantones de olivo en el Alxarafe \* \* en sitios de mucha tierra arenisca, en que habia mucha humedad por el agua de las lluvias, con otra tierra buena que allí se llevó, y prosperáron ventajosamente <sup>5</sup>; si bien ántes se habia plantado algunas veces el mismo género de plantas en sitios de igual tierra, y no se criáron de aquella

فلا يسقي عند تنقيله بالها الزعاف ولا الها الهالح فان ذلك مفسد له غير مصلح ولا ينقبل شجر من الارمن الطبيعة المودكة الي الارمن الرملية والمنعيفة ولا مس الارمن الباردة الي الحارة ولا من الحلوة الي الحارة ولا من الحلوة الي المالكة ولا من السهل الي الجبل وان لم يكن بد من ذلك في الارمن الرملية التي تهسك الندوة الكبيرة من ما الهطر وشبهه فتهلي الحفرة من تراب طبيب منقول اليها \* فتهلي الحفرة من تراب طبيب منقول اليها \* تراب كثير الرمل ويحدث فيه ندوة كثيرة من ما الهطر بتراب اخر طبيب منقول اليها عنون عالمطر بتراب اخر طبيب منقول اليها فنجبت ما الهطر بتراب اخر طبيب منقول اليها فنجبت مناله المطر بتراب اخر طبيب منقول اليها فنجبت مناله المطر بتراب اخر طبيب منقول اليها فنجبت منالك النقل بارمن ذلك الهومنع نقل زينون فلم

- I Pref. البودك de la copia à البودك del eriginal
- "2 Lease الرصلة de الرصلية Lease الرصلية
  - 3 Lease الندوة الكبيرة en lugar de الندوة الكثيرة
  - 4 Léase الشرق en lugar de الشرق
- \* Esta voz Alxarafe viene del árabe الشرف, y propiamente significa lo que está expuesto á la vista por su pendiente y altura, como sucede al territorio espacioso y dilatado en forma de valle, situado al norte y poniente de Sevilla, y á la derecha de Guadalquivir, baxando. Los Árabes le pusiéron este nombre por antonomasia, imitando al que por iguales razones de situacion y frondosidad de arboleda se da en la Syria, y especialmente en los contornos de la ciudad de Damasco, á parages semejantes; esto es, Almoxarafe, que es plural de الشرف Alxarafe.

En la Geografia del Nubiense se determina la extension y confines del Alsarafe de Sevilla al cap. 9 del clima 4 por estas palabras: وبتذارية اقليم الشرف وهو ما بين اشبيلية ولبله : ولبناه وفيه من الهعاقل حصن القصر ومدينة لبله وولبه وجزبرة شلطيش وجبل العيون: Esto es: "Sigue el Alsarafe, que está entre Sevilla, Niebla y el mar occeano, y comprehende los lugares Hasnalcazar, Niebla, Huelva, Isla de Saltes, Gebeleloyun (6 Gibraleon), que vale montes de los ojos o manantiales."

En la version latina de este lugar Gabriel Sionita y Juan Hezronita por no conocer la Geografía de España, en lugar de Xarafe escribiéron Sciorf á la italiana; en que cometiéron dos yerros, uno en la inicial, que debia ser « (segun nuestra pronunciacion), y el otro en variar las dos aes, convirtiéndolas en i y en o; observándose iguales defectos en muchos nombres de lugares, rios y montes. La falta de vocales propias en el árabe (que se suplen por tres ápices) expone á los Traductores, si no perciben bien la materia, á caer en tales yerros.

ر Léase ننجين como en la copia la diccion inanimada del original.

calidad 1. Dícese en la Agricultura Nabathea, que llenando la parte inferior del barbado de la vid plantado en tierra salobre de arena tomada de rios de agua dulce, se quita á aquella tierra el daño de las sales. Algunos agricultores son de opinion que al tronco del planton<sup>2</sup>, de corteza ya áspera y tosca, se le descortece como dos tercias partes 3 de lo que ha de cubrir la tierra hasta llegar á la cortecita delgada [ ó película ] unida á la madera, y que entónces se plante; lo que especialmente se executa en la corteza de la palma 4, si por allí estuviese tosca. Ninguna tierra inmediata al pie del arbol se ha de mover, aunque sea con instrumento romo; lo qual ofenderia á las raices por la debilidad que tienen, especialmente á las del planton del olivo á causa de tenerlas cerca de la superficie de la tierra, hasta que se afirme y fortifique; antes de lo qual, marchitándose se debilitaria 5. Y en efecto algo se cortarian las raices al tiempo de la labor, particularmente al planton del olivo y semejantes; por lo que no se tocará en la excava ni en la labor de la cava al planton de olivo de poco tiempo plantado por el miedo de cortarle las raices; lo qual he visto yo mismo haberle perjudicado.

Segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, y otros, algunos plantones se mudan guarnecidos de su tierra pegada al pie y rodeadas de ella sus raices. Y tales son los de aquellos árboles cuya hoja no se cae en el invierno, excepto el olivo que no necesita tal [defensivo];

نجب وفي ط أن غسرس في الارض المالحسة كرم فنطيسر اصول الغسرس بالرمسل الهاخوذ مس الانهار الجارية بها عنب فهلا يزبل ضرر ملوحتها غنه وبعمل الفلاحين يري أن يقشــر من ساق النقلة إذا كان قشرها قبه خشس نحو الثلثيبي مها تواريه الارض منها حنبي توصل السي القشسرة الرقيقنة اللامقنة بعودها وحينيــذ يغرسهــا ولاسيهــا أن كان في قشــر النخلنة شنباك خشونية ولا تحبرك شي مس النسراب القريب مس أمسل الشجسرة البغروسة ولاغيسر تحديسه لهسا يوذي عروتهسا لمعفها ولاسبيا نفل شجر الزينوي فاس عروتها بهغربة مس وجه الارض الي ان نسكن وتنقوي وحينياذ تنغم وتنحفظ ولابله من قطع شبي منن عروقهنا عنند العينارة ولاسيها نفل الزينون وشبهه وكذاك لا يبالغ في الكشـف ولا في الصفيــر لعيــارة تفــل الزيتون القريبة العهد بالغراسة لاجل عروقها حذرا من قطعها لي ورابت ذلك عبانسا قند أضربها \*

وقال ص وغيرة ينقل بعن الاتفال بعرزة من ترابها لاسقة باصلها سحنوبة على عروقها وهي انتقال الاشجار الني لا تسقط اوراقها في فصل الشنا الا الزينون فاقه لا يحتاج الي ذلك

المراضفها بأريادا

علم يجب de la copia á فلم نجب del original.

<sup>2</sup> Pref. البقلة de la copia á النقلة del original.

<sup>3</sup> Léase ثلثين como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>4</sup> Pref. النقلة de la copia á النضلة del original.

<sup>5</sup> Léase يتخفض en lugar de يتحفظ.

cuyo arbol es tenido por xugoso y de verdor. El modo de executarlo es ir á aquella especie de planta que necesite trasponerse, y tambien al arbol ya fructificante en la estacion de otoño 6 en la correspondiente á hacer el plantío del arbol de aquella [ misma especie], y regando la tierra que rodea al pie de la planta, luego que se ha enxugado algo la superficie, extender \* la tierra al rededor de ella apisonandola con un madero grueso y pesado, ó cosa semejante, de manera que quede bien apretada, y cavando despues á distancia del tronco donde no se le pueda con esta labor cortar ninguna raiz. Esta excava al rededor del pie ha de ser profunda segun la extension de las raices por el centro de la tierra sin dexar de acercarse en ella debaxo de él y de sus raices 3 tendidas 4 á flor de tierra, hasta llegar á la mayor de las que baxan al centro, conduciéndose en esto con tal delicadeza que llegue á arrancarse s facilmente. Aporcandole de la tierra que ha de cubrirle, y cogiendole 6 las raices por todos lados y por debaxo con este defensivo, se extrae 7 del hoyo con tiento para que no se le desprenda este de aquellas; cuyo defensivo deberá ser mas ligero, si hubiere de llevarse á sitio lejano, de manera que pueda ser llevado facilmente con él, atándole firme al rededor algun esterajo con tomizas para que no se le desprenda la tierra. Puesto en el hoyo de su plantacion,

وتعرف هده الاشجار بدوات المياة البقال وصفة العيل في ذلك أن يعيد الى ما استحت أن ينقل مس انقال النوع وإلى الشجرة المطعهة منه ايضا وذلك في نصل الخريف وفي الفصل الذي يصلم لغراسة ذلك الشجر ايضا فتروي اصل النقلة ما حولها مس الارض مس الما فاذا نشف وجهها قليلا فلينط حواليها التراب ويضرب عليها بعود غليظ تغيل وشبه ذلك حتى يشند نعها ثم يصفر على بعد من ساقها بحيث لا يقطع في الصفرشي مس عروقها ويتداربا بحفر حواليها ويعمق ذلك علي قدر ذهاب عروقها في عمت الارمن ولا يزال يقرب الحفير مس تحتها وتحت عروقها الهنبطة بقرب وجه الارمن حتى تعسل الى العرف الاكبرسي عروقها الغاير في عهت ecifectual of en الارمن ويتلطف في اسرة حتى يقلع برفي ويضم اليه مس التراب ما يسترق فاذا انحادت الحرزة بالعروف فيها من جبيع الجهات ومن اسفل فيجزفي الحفرة برف فالبلا يزول ذاك النراب عن عروقها فان كانت تحمل الي موضع فيه بعد فتخفف من حرزتها تلك بقدرما بسارعلي حبلانها بها ويحاط عليها حمير وتشد بصبال ليلا يتناثر ترابها فاذا جعلت في حفرة غراستها فتزال تلك الحميرفي الحفرة

I Pref. billi de la copia á bulli del original.

a Léase ويصفر en higar de ويتناربا بحفر de la copia. En el original carece la primera diccion de puntos.

<sup>3</sup> Pref. عروها de la copia á عروقها del original.

<sup>4</sup> Pref. abunish del original á abunish de la copia.

<sup>5</sup> Lease Lie como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>6</sup> Lease colais en lagar de colasi del original 6 colasi de la copia.

ر الصفرة الصفرة del original كيجز في الصفرة del original كيجز في الصفرة de la copia.

allí mismo se le quita la estera <sup>1</sup>, executando despues en su plantío y régimen lo expresado arriba. Es tambien muy bueno mudar los plantones de los demas árboles, fructificantes á no fructificantes, con el defensivo <sup>2</sup> de su propia tierra \*.

Haj dice que habiendo arrancado 3 en Granada duraznos en el mes de mayo con botoncillos, y replantádolos observando lo expuesto arriba sobre esta materia y sobre frequencia de riegos y régimen, no se les cayéron sus botones ni hojas, y fructificáron; y que asimismo habiendo trasplantado cidros, arraihanes y jazmines por agosto en regadío, executando lo mismo en ellos, no se enflaqueciéron ni debilitáron. Añade, que habiendo hecho lo mismo por dos veces en un arbol frutal ya florido 4, executando lo expresado arriba, fructificó aquel año sin pasmarse 3, ni ser acometido de calamidad.

Dice Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél y otros, que antes de hacer la trasplantacion se plante y siembre en la tierra especie de hortalizas y verduras por razon de la mucha sombra que la misma necesita; y que lo mismo se execute despues de hecha la trasplantacion, si fuese en regadío, plantando ó sembrando lo que necesite poca agua, si los plantones hubieren menester mucha. Los árboles que se mudaren de la selva á los huertos han de llevarse con alguna tierra de aquella en que se criáron (y lo mismo las semillas silvestres), trasplantándolos en otoño con el peso [ó fruto] que les quedare. El peral عنها وتعبل في غراستها وتدبيرها مشل ما تنها وتفيل في الشجار مطعها وغير مطعها بحرزة من ترابها فذلك احسن... \*

قال غ انه قطع شجرة خوخ في غرناطة في شهر مايه وفيها العقد فامسك في قلعها وغراستها مثل ما ذكر قبل هذا وتعاهدها بالسقي بالما والتدبير المذكور قبل هذا فلم يسقط مقدها ولا ورتها وحمل ثمرها وانه تقل كناك الاترج والريحان والياسيس في شهر اغشت علي السقي وامتثل فيه مثل العمل والتدبير المذكور فما اختل ولا اعتل وقال انه فعل ذلك مرتبى في شجرة مثمرة وقد تورت وامثل فيها مثل ما تقدم فاثمرت في ذلك العام فلم تنحير مثل ما تقدم فاثمرت في ذلك العام فلم تنحير ولا اعترتها افة \*

قال ص وغيسرة ويغسرس ويسزرع في ارمن الانقال قبل تنقيلها السلع مسى البقول والخضر حتى تحكثر الانقال وتظلل أرضها وحكالك بعد غراستها منقولة أن غرست في أرمن السقى فأن حانت مها تحتاج الى السقى الحثير فتغرس وتزرع معها مس السلع ما تحتاج الى مسا قليل وانقال الشجر البرية أذا نقلت الى بستان فيمه فيجعل معها مس ترابها السلي تنبست فيم وحكالك الزراريع البرية وتنقسل في الخريسف وفيها بقيمة مس أوزانها نقلت الكيثسري

I Pref. الحصير de la copia á الحصير del original.

<sup>2</sup> Léase بحرزة como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>\*</sup> No hace falta para el contexto وإقرب لمحاربتها. En el original se lee لبجاربتها.

<sup>3</sup> Pref. قلع del original á قلع de la copia.

<sup>4</sup> Léase توردت en lugar de توردت.

<sup>5</sup> Léase تنجير como en la copia la diccion medio inanimada del original. .

TOM. I.

silvestre trasplantado <sup>1</sup> del mismo modo, prevalece <sup>2</sup>; pero habiéndole yo trasplantado <sup>3</sup> en principios de primavera, renovadas ya <sup>4</sup> sus yemas por la fecundacion <sup>5</sup>, no prevaleció [en manera alguna]. Dicen, que si con los árboles hortenses se lleva tierra del lugar en que estuviéron y contraxéron [su específico ó individual] temperamento, prevalecen ventajosamente.

#### ARTICULO II.

# Del régimen [que debe observarse] en las plantas.

Dice Haj y otros, que quando plantares algun arbol pondrás entero cuidado al regarle (sea léjos de su pie en secano, ó cerca copiosamente en regadio) en que la tierra tendida sobre él quede unida [ ó pegada] al pie de la planta \*, de manera que no haya vacío por donde le entre el ayre, y que dexado en esta disposicion hasta mediados de marzo, se limpie 6 entónces la tierra de la yerba que junto á él hubiere nacido, por medio de cava no profunda, y se le acogombre de tierra. Las plantas puestas en otono se excavan quatro veces en torno de su pie, dexando pasar como veinte dias entre cada dos labores; las quales han de ser profundas quanto un palmo. Á las plantadas despues de este tiempo no se da semejante cava hasta que han prendido y arraigado, guardándose de البسري كذلك فسنجب ونسقاسته في أول السربيع وقد جداد اعينه لللفع فلم يستجب وقيدل ال حمل مسع الاشجبار البستانية من تسراب كانت المسوضع الذي كانت فيه ومرزجت بسه انجب\*

## 

#### اسا تدبير الخرسان \*

قال غ وغيرة اذا غرست شجرا فلا تعانيه بشي عند السقي علي بعد مس اصله في البعل وفي السقي ارغدة بالها عند اصله وعلي البعد منه قتار عادة ينحل اصله ويلمت بساق البقلة ولا يبقي يبنهها خلل يدخل منه الهوي البها وابقه علي حاله الي نصف مارس فبق حينيد ارض ما علق منه ولقع من عشب ان نبت فيه واحفر ارضه حفرا غير عبيق ويرمي حوله من التراب وما غرس في الخريف يحفر حول اصل ما علق منه اربع مرات بين كل مرتبى نحو عشريس ليلة عبق شبر في الارض وما غرس بعد ذلك فلا تحفر حول اصله الا بعد وما غرس بعد ذلك فلا تحفر حول اصله الا بعد الله عدي ونبت عروقه وليتحفيظ من

- ي Pref. تنفت de la copia á بقلب del original.
  - a Léase فنجب como en la copia la diccion inanimada del original.
  - 3 Pref. متلق de la copia á ميلق del original.
  - del original وقد حدد de la copia á عرف جدد del original.
  - 5 Léase لللغم en lugar de للغن del original ó لللغم de la copia.
- \* Léase así: فلا تعانبه بشي ...... ان التراب ينصل على اصله يلصف بساق النقلة : Léase así هلا تعانبه بشي ....... وعلى بعد منه قتار عارة (عادة .cop) ينصل اسله ويلصف بساق البقلة de Léase فينقى en lugar de فينقى 6 Léase فينقى

cortarles alguna al tiempo de la labor en consideracion á su debilidad; mayormente si fuere olivo ú otro semejante arbol de aquellos cuyas raices se tienden á flor de tierra; los quales han de labrarse siempre á reja ó de otro semejante modo hasta que robustecidas aquellas se tenga seguridad de no herirlas con la herramienta al cavarlos; cuya labor debe hacerse entónces profunda y con azada ancha. Si deseares que la planta se fecundize 1 el año mismo de su plantacion, descortezala 2 un poco por agosto 3 cerca del suelo, si estuviere en lugar resguardado, y se logrará dicho efecto. Lo qual si se omite hacer inmediatamente, viene á fecundarse al segundo año por abril ó cerca de aquel tiempo. Los pimpollos que les nacieren al pie y en las horquillas 4 se arrancarán con las manos, y no con herramienta, dexando los correspondientes en la parte superior, para que toda la fuerza [del xugo] se dirija á las ramas altas. No se tocará con herramienta al arbol que se hubiere esterilizado hasta pasados dos años ó mas; pues lo contrario le dañaria ó seria causa de que se pasmase 5. Esto mismo he visto yo en los olivos, los quales quedáron 6 quemados en la parte cortada 7 con la herramienta antes de fructificar; pues se perdiéron y malográron, especialmente el trasplantado al primer año de nacido. Pero ya de esto y de semejante materia se trató arriba, en donde puedes verlo.

قطع شي منها عند حفيرها لانها ضعاف ولاسيها شجر الزيتون وشبهه مها ثدب عروف قرب وجه الارمن ولتعسر هلد ابسلا بالحرث وشبهه الى أن تتقوي هروقها ويومس ان يقطعها بالحديد عند حفيرها فحينيل يحفر بالمساحى ويعهلف حفيرها واذا ترفعت تقلت عن اللفيم في هام غراستها فانشرها في شهر اغشب فوق وجه الإرض يسيسرا ان كانت في حهي خطيــر فانهــا تلقــع في ذلك العــام وإن تركت ولم تفعل ذلك بهما قريبها لقحمت في العمام الثانسي في ابريسل ومسا يقسرب منه ولينسزع بَالاينِي لا بحديد ما يشاتي امولها وفي شرقها مسى اللقم وبترك منه في اعلاها قد ما يملم بها لتصير قوة ذلك اجهع الي الاعلى مس فروعها ولايبس شجر جدبت بحديد الابعث عاميس واكثراك ناك يفرد ويضابره لي رايت ذلك عيانا في شجر الزينون المحرقة فيما بقي منها بالحديد قبل أن يطعم فأنه فسله وبطل ولاسيها ما نقل في اول عام من قيامه ونباته وقد تغدم قبسل هذا مسى هذا البعنسي ونسبهه فتأسله مد

- I Léase ان ترقعت نقلت عن اللفع en lugar de ان ترقعت ان تلقم النقلة
- a Léase فانشرها en lugar de فانشرها
- 3 Léase تفشت en lugar de افشت
- 4 Lease ما سافي اصولها وفي سرقها من اللفع en lugar de ما ينشا في اصولها وفي شقها Lease من اللقم و del ori
  - s Léase ويخابرة en lugar de محابرة del original 6 ويخابرة de la copia.
  - تَبَقَي ٥ ليبقي Súplase 6
  - 7 Léase فيها قطع en lugar de فيها بقي en lugar de فيها بقي

#### ARTICULO III.

De los ayres que segun experiencia son buenos para plantar, inxertar y sembrar. Del riego, estercolo y escamonda, y del tiempo mejor para estas operaciones.

Convienen muchos Agricultores antiguos y otros, en que no se plante, arranque, ni inxerte nada en dia de viento merte especialmente frio ó pernicioso. Del mismo modo no deben sembrarse legumbres, semillas, ni pepitas, ni plantarse cosa alguna en dias muy frios ni quando corra el cierzo; pues apénas prevalece lo que se planta ó siembra con viento semejante, especialmente el olivo, el qual estando á flor de tierra, se secaria la parte del cuerpo de la planta <sup>1</sup> que mirase al norte: y la razon es, porque quando corren tales vientos frios y danosos, disipan la humedad de las raices del arbol y de la tierra. Así 2, se cuidará [de hacer estas cosas quando sople el ábrego 3, en dia templado y por la mañana; ó el viento de poniente que pasa por los mares 4 á la parte occidental de España y semejantes parages. Todo lo sembrado ó plantado con el ábrego <sup>5</sup> se cria sano y bueno. Si al tiempo de hacer el plantío acaeciere estar [el dia] húmedo ó lloviznoso, es bueno esto para plantar olivos de estaca especialmente en los secanos. Suspéndase la plantacion de los árboles al levantarse y correr aquellos vientos que no convienen á lo expresado, ó quando

اما اختبار الهوي المواقق للغراسة والتركيب والزراعة والسقي بالما والتزبيل والكساح والرقت المختار لذلك \*

فاجمح كثيرمى القدما من الفلاحيس وغيرائم على ان لا يغرس غرس ولا يقلع ولا يركب تركيب في يوم ربع شديدة ولاسيما ان كانت باردة أو ذِات ضر وكذلك لا يزرع حب ولا **ب**زور ولا نوي ولا يغرس شي في الايام الشديدة البرد ولا عند هبوب الربع الجوفية فانه لا يكاد ينجب ما غرس او زرع عند هبوب هند الربح ولاسيها شجرالزبتون فان علىق قريبا جفت الجهة الجوفية من جسب الموقاة والما الرياح الباردة والضر بنشف الرطوبة مس امول الشجر ومي الارض عند هبوبها ويتوخي كذلك هبوب الربع القبلة في يوم دف في صدر النهار وكذلك الربم الغربية المارة على البخارفي الجز الغربي مَّن الأندلس وشبهه وما زرع أو غرس مع هبوب الربع القبلة ملح وجاد وان اتفق في حيس الفراسة منزول روا أو ظل من المطر فذلك موافق المراسة تقل الزينون والسيها في البعل والترفع البيد عن الاشجار وغراستها اذاكان قد شرع قيها وهبت تلك الرباح الغير الموافقة للمنكور أو

البقلة de la copia a البقلة del original.

a Pref. حالف de la copia á حالف del original.

<sup>3</sup> Léase القباتا como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>4</sup> Léase على البخار en Ingar de على البحار.

<sup>5</sup> Pref. الربع القبلة de la copia à الربع القبلة del original.

se volviere muy frio el ayre, sepultando en tierra los plantones que hubiere arrancados hasta lograrse el buen temperamento. No han de ponerse en agua en manera alguna; mas si hubieren estado sepultados mucho tiempo en tierra, se tendrán puestos en aquella uno ó dos dias para plantarlos luego con alguna humedad. Lo qual no ha de executarse en viérnes ni domingo por ser contrario á la práctica. Los principios de los meses arábigos, ó las crecientes de luna y los plenilunios son tambien los tiempos mejores para hacer el plantío.

Segun algunos, la luna es fria y húmeda, y se la da el nombre de badra en el plenilunio perfecto, que es el catorce del mes lunar; en cuyo tiempo se advierte tomar incremento las sementeras y las hortalizas, como los pepinos [ó cohombros], lo melones, las calabazas, las berengenas, las judias, [judihuelos turquescos ó frisoles], el lino y semejantes, la flor de los arraihanes, y el fruto de los árboles; y asimismo toman extension los ramos de las [plantas] expresadas y semejantes; los quales padecen diminucion en las menguantes de luna y fines del mes lunar, por quererlo así Dios. Causa, porque quieren mas bien algunos hacer el plantío de las vides y de todos los árboles y las sementeras en creciente de luna; pues dicen que lo que se planta ó siembra en este tiempo, es mas gallardo y mejor que lo que se siembra fuera de él ; y que los árboles prenden y brotan mas en breve, crecen en altura, engruesan sobremanera, y cargan de mucho fruto, si han sido plantados en dicho tiempo; y todo lo contrario sucede, si el plantío ó sementera se hizo en menguante de luna.

تغير الهوي في البرد الشديد فان كان قد قلع منها شي فيدفس في النراب البري الي أن يعلم الهوي ولا يجعل فلك في الما بوجه الا اليوم أو اليوميس الي أن يطول مدة بقايها مدفونة في النراب فتنتقع في الها قليلا ثم تغرس ولا يغرس غرس يوم الجمعة ولا يوم الاحد ققد يغرس غرس يوم الجمعة ولا يوم الاحد ققد كرد ذلك من جهة النجرية وتختار أيضا للغراسة مدور الشهور العربية وزيادة القيري الفو والايام الهلي من الشهر القيري الفورية

قال بعضهم القهر بارد رطب وعند كهالمه وانتهي امتلابه يسبي بدرا وذلك ليلة اربعة عشر من الشهر القبري ويظهر عند ذلك النبو في الرزع وفي البقول مثل الغثا والبطيخ والقرع والبادنجان واللوبيا والكتان وشبه ذلك وفي والبادنجان واللوبيا والكتان وشبه ذلك وفي وسر الرباحين وفي الفولكه يعظم ثهرها وتبتد اغصان ما ذكر وشبهه وينتقين ولاناك استحب قيوم غراسة الكروم وجبيع ولذلك استحب قيوم غراسة الكروم وجبيع الاشجار والزراعة في زيادة القهر في المنو وقالوا واطيب مها زرع في سوانه وانه يسرع علوق ويكاني ويكثر حبلها اذا غرست في ذلك الوقت وبالمند ويكانية ويكور من فرست في ذلك الوقت وبالمند ويكثر حبلها اذا غرست في ذلك الوقت وبالمند

Así, son de opinion que se haga el plantío de los árboles en la creciente; y por lo que respecta al lino, no prevalece i sembrado en la menguante 6 en los ultimos dias del mes, y así lo hemos experimentado nosotros y visto claramente, dice Abu-el-Jair. Dicen, que el mejor tiempo para algunos es desde el dia quatro del mes lunar hasta el fin del catorce del mismo. Tambien dicen otros que el dia veinte y quatro lo es de bendicion para plantar en regadio desde que nace hasta que se pone el sol. Otros reprueban la plantacion [hecha] en el novilunio que cayere en el mes de marzo.

En la Agricultura Nabathea dice Kutsámi, que es máxîma de David-Nidán, Señor de Bachár \*, que no se plante ni inxerte arbol alguno, ni nada se siembre, y que nada bien vegetan las plantas sino es en creciente de luna hasta pasados cinco dias de la menguante ; de manera que segun su juicio se extiende mas el tiempo de hacer los plantíos; cuya máxîma (de que es tambien Autor Adan de gloriosa memoria), añade Kutsámi, habiendo hecho de ella experiencia, ha salido cierta y segura. Sabed, continúa [el mismo Autor], que el mejor tiempo para todas las operaciones de Agricultura relativas á humedecer con agua las plantas y los árboles, sea por medio de rocío ó por otros modos de humectacion \*\*, es en la creciente de luna ó desde despues de [su] conjuncion y disyuncion de con el sol

لانهم قالوا انسا تغرس مس الأشجار في زيسادة القهر وكذاك الكتان لانه أن زرع في نقمان القهر لم ينجب وكذلك في الايام الغارضة قال خ جربناه في الكتان ورابناه عيانا قالوا الوقت المحمود عنب بعضهم مي اليوم الرابع مس الشهسر القمسري السي اخر اليوم الرابع عشر منه وقال بعضهم يوم اربعة وعشربس يوم مبارك للغراسة على السقي مس طلوع الشبس الي الزوال وكرد بعشهم الغراسة في المستهل الذي يكون في شهر مارس \* وفي طُ قال قوتُنامي امر دود ندان سيد البشر الا يغرس احد غرسا ولا يركب شجرا ولا يزرع زرعا ولا يصلح شيافي النبات الذي نشوة الافي وقت زيادة القير في الموالس بعد له يعتابه في النقمان الي خيس لبال فان حكمه فيها يكون حكم الزابد وبهذا امر ادم عليه السلام قال توثامي جربناه وهو محيع وقال اعلموا أن اختبار الارض من الزمان لجبيع الاعسال مين الفلاحة من ترطيب أو وقيت شي مين النبات والشجرالها او يرش عليه او يعالج بشي مس الها اوغيسرة مس الرطوبات ان يكون القهر زايد في الضو ويكون ذلك يعب الاجتباع والفصول عن الشهس

د Léase بنجب المراكب como en la copia la diccion inanimada del original.

En el Diccionario Geográfico se lee الباشر en lugar de الباشر. Es la Fortaleza con la Prefectura de Bachar, que se extiende hácia el norte de Alepo, de donde dista dos jornadas.

\*\* Léase النابان الختيار من الزمان لجبيع الأعيال من الفلاحة الارض من ترطين النبات الرطوبات بالها واعلموا ان اختيار الارض على الرطوبات بالها او برش عليه او غيرة من الرطوبات بالها او برش من الزمان لجبيع اعبال من الفلاحة من ترطيب او وقت شي من النباث والشجر الها او برش عليه او بعالج بشي من الها إو غيرة من الرتوبات ان يكون القير زايد في الفو.

hasta unos dias mas despues de la oposicion; de los quales el primero es el trece, y el diez y seis el ultimo; despues de cuyo tiempo nada absolutamente debe hacerse.

Dice Kutsámi, que si plantamos ó sembramos los árboles y palmas que quisiesemos en el primer dia del novilunio hasta que la luna llega al sitio entre el qual y el sol hay noventa grados, que es el quarto primero, casi nada se malogra, prende [todo] muy bien, y fructifica siempre mucho; y que lo mismo sucede con el estercolo, si lo hicieremos en menguante de luna. En efecto vemos en dichas plantas cierta robustéz y extension que no se nota quando son estercoladas en creciente de luna. Esta ha de hallarse al tiempo de la operacion en el punto mas alto, que es la mansion [ó grado] catorce del zodiaco. Si se halla en los signos de agua que son cancer, escorpion, y piscis; ó en los ventosos, que son geminis, libra, y aquario, es bueno sobremanera. Si en alguno de los terrestres, es tambien bueno aunque no tanto; declinando los signos de fuego, que son aries, sagitario y leon, quando nacen, ó si está en ellos la luna. La qual si al tiempo de cultivar estas cosas se halla en oposicion ó en conjuncion con ellos, ó en alguna de sus vias [ó direcciones], es lo mejor y mas ventajoso.

Pero algunos antiguos de nada de esto se cuidaban, estableciendo que se plantase y sembrase desde principios hasta fines del mes. Otros opinaban se hiciese el plantío de los árboles el primero y último dia del mes. Lo qual otros reprobaban y prohibian.

Segun Abu-el-Jair [repartian] los dias de vacío del mes lunar con este órden. Cinco vacantes, y los cinco siguientes de ocupacion. Quatro vacantes,

والي بعد الاستقبال بازيد ايام اولها الثالث عشر واخرها السادس عشرتم لا تعمل بعد قلك شي البتة \*

قال قوتنامى اما اذا غرسنا ما نريد غراسته مس الشجر والنخل او زرعها في اول ليلة من الهلال الي ان يمير القمر الي موضع يكون بينه وبيس الشمس تسعين درجة وهوالتربيع الاول نبـت ما تغرسه فلا يكاد يبطل منه شـي البتة ويستبسك استبساكا جيدا ويثمرثمرا زايدا كثيرا ابدا وكذاك في التزبيل اذا زبلناها والقبر نانس في الضوئم تظهر لنا فيها القوة والانبساط ما يظهر لنا الله كان ذلك في زيادة منو القمر وليكي القمر في وقت العمل في اوتاد الطالع وهي البرج الطالع والراسع والعاشروان كان من البروج المايية وهي السرطان والعقرب والحوت او الهوابية وهي الجوزاء والميزان والدلو فجيد جدا وإن كان من الارضية فهو تال لهذة في الجودة ويتجنب البروج النارية وهي الحمل والقوس والاسدان تكون طالعة او يكون القمر فيها ونظر القهر في اوقات افلاح هذه الاشيا الـي هذه او اتصاله بها او كونه في احد سننها هـو الجيد المختارج

وبعمن القدما لم يجعل بشي مس ذلك كله وامروا بالغراسة والزراعة مس اول الشهر الي اخرة وكذلك راي بعمن القدما أن تغرس الأشجار في اول يوم مس الشهر وفي اخريوم منه وكرة ذلك غيرهم ونهي عنه \*

قال خ والابام الفارغة من الشهر القهري علي هذا الترتيب الخمسة ايام من الشهر فارغة و بعدها خمسة ايام ملي والاربعة ايام بعد ذلك فارغة

y otros tantos de ocupacion. Tres vacantes, y los mismos de ocupacion. Dos vacantes y dos de ocupacion. Uno vacante, y el último de ocupacion. [Tal era su dictamen, persuadidos á que] no se lograban los trabajos hechos en los dias de la clase primera; y sí (mediante Dios) los hechos en los de la segunda.

#### ARTICULO IV.

Algunos antiguos preferian hacer la escamonda [ó escamujo], la corta de los ramos para el inxerto, y la vendimia en la menguante de la luna, temiendo el demasiado humor [de que aquellos y las uvas se llenan] de nuevo en la creciente; y opinaban no apolillarse la madera que para techar las casas ó para otros usos se cortase en menguante de luna, especialmente en los tres ultimos dias del mes lunar.

وبعدها اربعة ايام مادي ثم ثلاثة ايام بعدها فارغة وتلبها ثلاثة ايام ملي ثم يومان فارغان وبعدهما يومان ملي ثم يموم فارغ وبعده اخر ملي فالايام الغارغة لا ينجم فيها عندهم عمل وينجم في الملي بمشية الله تعالى \*

## 

واستحب بعض النقدما الكساح وتطع النقسان للانشاب والقطاف في تقصان النقير خيفة الرطوبة الفرضية الحدادثية في زيادتيه وزعموا أن ما قطع من الخشب ليلسقوف وغيرها في تقصان النقير ولاسبها في امحافيه لا يتسوس ....\*

I Léase الفرطية en Ingar de الفرطية.

Lo siguiente no se traduce por la mucha alteracion de algunos vocablos en los dos códices: وانما يقطع منه في زبادة الانكار ان يسلم من الشوكة والكرس وهو النقصان القميروما اشبهها اذا قطع من الارمن في النقصان القميروما والبيون وهو الشوكة ينور في اول القميروما اشبهها اذا قطع من الارمن في النقصان القميروما يغلم.

## CAPÍTULO VII.

De los árboles que se acostumbra plantar en algunas provincias de España. Aptitud de cada especie y descripcion de algunos de ellos. Del plantío de cada arbol, y especie de tierra que le conviene. De su riego y tasmid, que es el estercolo, con lo demas que exíge cada uno en su régimen respectivo.

#### ARTICULO I.

### Del plantío del olivo.

Dos son las especies [de este arbol]; uno silvestre que de suyo nace en los montes, y no á las márgenes de los rios ni en donde sus raices lleguen á [sitio de] mucha y continua agua; y otro doméstico, el qual echa mas aceytuna y da mas aceyte que el primero.

Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que la tierra sobremanera buena para olivos es la delgada, y que así se crian excelentes en el territorio de Astigi [6 Ecija], por ser aquella tierra de semejante calidad. En la qual si fueren plantados, producen mas de lo que pudieran en otra diferente; pues segun Ebn-Hajáj, lo que se quiere en este [arbol] es, no la multitud y lozanía de las ramas; sino la abundante copia del aceyte.

Tambien la tierra blanquiza es buena, segun Junio, para plantar olivos,

## البياب السابع

في نكر الاشجار المعتاد غراستها في بعض البلاد بالاندلس وتعريد انواع كل شجرة منها ووصف بعضها وكيفية العمل في غراسة كل شجرة منها ونكر ما يصلح لها من انواع الارض ومن السقي والتسميد وهو التزبيل وساير الترابير علي الافراد لشجرة الشجرة فشجرة الأ

## اصا صفة العيل في غراسة الزيتون \*

والم المسال المسال المسال والمسال المسال وهو المسال المسال وهو المسال المسال وهو المسال المس

قال يونيسوس والارض البييضا ايضا

especialmente si es blanda y húmeda. Y en efecto los que se hallan en semejante tierra llevan la aceytuna gorda, tierna, substanciosa y de mucho aceyte. La tierra negra, especialmente la pedregal ó de mucho guijo, y cuyos terrones fueren blanquecinos, y la arenisca no salitrosa son tambien buenas para ellos. La tierra profunda \* se debe desechar \* para estos árboles; la qual es buena para granados, cuyo fruto se cria en ella de gran tamaño; pero la aceytuna sale de poco aceyte y de mucho humor, el qual fuera de retardar su maduracion aumenta mucho la amurca \[6\] alpechin sobre el aceyte. Asimismo la tierra sobremanera viscosa no es buena para olivos por razon de su frialdad, y porque tambien se calienta demasiado en el estío mas que las otras, y porque por las grandes grietas que suelen abrirsele, se enfria en el invierno.

Demócrito dice, que se plante el olivo en blanquizares desnudos de yerba, enxutos y sin humedad; y que no conviene plantarle en tierra roxa de valle, ni en tierra salsuginosa 3, que es la salobre, ni en tierra que enfriándose mucho en lo riguroso del frio se caliente en lo vehemente del calor y no ventile en ella el ayre; ni tampoco en tierra resquebrajosa.

El mejor sitio para plantar olivos 4, dice Kastos, es la tierra samá [ó dura], desnuda de yerba. La tierra samá es la enxuta sin humedad alguna. No le conviene ser plantado en tierra salobre, ni en la bermeja de profundidad [ó miga] que se resfrie con el frio, y en que estreche mucho

لاسبها ان كانت لينة رطبة فان شجر الزيتون الذي يكون في مثل هذه الارمن يحمل تمرق الذي يكون في مثل هذه الارمن يحمل تمرق كبيرة لينة دسبة كثيرة الزيت والارمن السودا لاسيما التي فيها حجارة مغار او شي كثير من المخور ومدرها الي البيامن والارمن الرملية اذا لا تكن مالحة تصلح لغرس الزيتون وإما الارمن العبيقة فينبغي أن يتجنب شجر الزيتون لانها تربي شجر الرمان وتصير بها عظيمة وإما ثمرة الزيتون فانها تكون فيها قليلة الزيت كثيرة الما يبطي نضجها وبكون درديها اكثر مس زيتها وكذاك الارمن اللزجة الكثيرة جدا فانها لبردها غير موافقة لشجر الزيتون وكذاك انها حارة احمى في المبيف مس غيرها وربما وربما تشققت شقوقا عظاما وتفتحت فتبردت في المبيف مس غيرها وربما

وقال ديبهقراطيس يغرس الزيتون في الارمن البيضا الجردا الجافة غير الندية ولا ينبغي الله يغرس في الارمن الحمرا المتطامنة ولا في الارمن السنحية وهي المالحة ولا في الارمن التي لابرد نعما في شدة المرد وتسخى في شدة الحر ولا يهب ربحها ولا في الارمن المتشققة \*

وقال قسطوس اجود مواضع غرس الزينون الارض المجافسة الارض الصما الجردا والصما على الارض الجافسة غير المندية ولا ينبغي لشجر الزيت الله يغرس في الارض السبخة ولا في الارض الحمرا فات العمل التعمر في البرد ويشتد

r Pref. الغبيقة de la copia á العبيقة del original.

ع Léase يتجنب como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>3</sup> Léase السنحية en lugar de السنحية del original ó السنحية de la copia.

<sup>4</sup> Pref. الزيت à de la copie 4 الزيتون del original.

el calor; ni tampoco en tierra resquebrajosa. Pero se acostumbra plantarle en tierra delgada de buena calidad.

Hé alegado, dice Ebn-Hajáj, las máxîmas que he encontrado de tres famosos Agricultores sobre la tierra que debe escogerse para plantar olivos; las quales son conformes entre sí y nada opuestas. Para mí la mas exquisita de los mismos y de otros que han publicado Obras es la de que se deseche la tierra demasiado buena por razon de la mucha agua y amurca que proviene á la aceytuna de los olivos trasplantados en ella t; y tambien porque su aceyte siendo sumamente delgado se altera 2 presto á causa de su mucho humor aquoso, y es de poca conservacion; y mucho mas en tierra muy húmeda. La tierra pues que mencionan como conveniente al olivo, es contraria á las calidades referidas. El olivo grande de la mejor especie prevalece en terrenos muy baxos de buena calidad.

Lo mismo dice Kastos, y á esto se reduce su máxima: que el olivo hácia tierra que mire al mar y de humedad continua prevalece con lozanía anticipadamente; pero que la [aceytuna] madura mas en los otros terrenos. De donde concluye, que el sitio excelente y mejor para plantar olivos es el de tierra enxuta, limpia de yerba.

Convienen 3 los Agricultores enque la ventilacion es provechosa al olivo, y que por esto se debe hacer su plantío en montañas y collados donde no nieve mucho, ni esten expuestos á yelos, ayres frios ni excesivos calores, respecto á que en el calor templado consiste la fecundidad de estos

الحرفيها ولا في الارض المشققة وقد يغرس ايضا شجر الزيت في الارض الرقيقة الطبية \*

قال ابس حجاج رحيه الله قد اوردت سا القيت للثلاثة الهشاهير مس اصحاب الفلاحة في الارمن الهختارة لغرس الزبتون واراوهم مبتفقة وغير مختلفة وجبلة ما يخلص الي من اقوالهم واقوال غيرهم مهى طالعت تاليفة انهم يجتنبون واتوال غيرهم مهى طالعت تاليفة انهم يجتنبون الارمن الطيبة جدا لعظيم ما تحدثه في حبه من حثرة الها والدردي ينقل على ذلك رتبة وايضا فان دهنه يكون رقيقا جدا مزمع الاستحالة ألى التغير كثير الرطوبة والهايبة قليل الهكث وهو في الارمن الحثيرة الاندا اشد حثيرا مها تربتها على الضد من هذه الاحوال النبي تحريا أنها تواققه نكرناها واما عظم شجرة واكتمال افنانه فهو في الارمن الطيبة القاعية الكثرة

وقه قال ذاك قسطوس وهنا نص قوله ولشجرة الزيت التي الارمن التهمة الندية الت وهو فيها اسرع نباتا واكثر ايناعا منه في غيرها ثم قال اثر ذلك واجود مواضع غرس الزيتون الارمن العما الجردا \*

وقد أجمع الفلاحون على أن الرباح توافقه فللنك يتبغي أن يكون غرسه في الجبال والربا التي ليست تنزلها الثلوج كثير الا أنه لا يهوي الجليمة والهوي البارد ولا الحر الهفرا الكور واف

على ذلك رتبة en lugar de على ذلك التربة Lease

<sup>2</sup> Léase مزمع الاستحالة como en la copia en lugar de مربع الاستحالة del original.

<sup>3</sup> Pref. اجمع de la copia à احمع del original.

[árboles]. Es facil \* extraer el aceyte del [fruto del olivo criado] en parages calientes \*; lo qual es dificil en los criados en parages frios, ó no puede hacerse á no ser á fuerza de mucho trabajo \*. Al aceyte sí aprovecha el ayre \* algo frio; por cuya razon aconsejan \* se ponga en tinajas ordenadas en quartos hácia el norte, con lo qual se hace el aceyte de buen gusto, ó dulce en su sabor. El calor del sol causa en él todo lo contrario, segun máxîma de Casio.

Á cerca del tiempo de plantar el olivo y espacio 6 que deben tener los hoyos, dice Ebn-Hajáj, que si bien se trató arriba de semejante materia en general 7; pero que se debe reducir tal generalidad (no bastando [su doctrina] á máximas determinadas ó contraidas) á esta especie; [conforme á lo qual];

Dice Junio, que [aunque] conviene plantar los olivos en uno de los dos tiempos de otoño ó primavera; pero que el primero es mejor para este plantío; el qual debe hacerse entónces al tiempo de las lluvias hasta lo riguroso del frio; en cuyo tiempo se suspende hasta principios de primavera, volviéndolo á comenzar entónces en dias que sople el cierzo.

Dice asimismo, que la mejor plantacion es la de hoyo; que el mejor de estos es el formado un año antes, como se dixo arriba; y que el espacio de cada uno sea proporcionado á وفي الدلاد التي فيها حرستها استخراج دهنه فاما في الدلاد الباردة فيعسرناك ولا يهكن الا بالعنا الكبير فاما الزبت نفسه فهو يوافق الي الهوي الذي فيه شي من البرد ولناك حطوا علي وضعه في الانية التي تتخذ في البيوت الشهالية فان ذلك يحسن منافه ويعنب طعهه والشهس الحارة تفعل فيه مند هذه الحال وهذا قول كسيوس تنفعل فيه مند هذه الحال وهذا قول كسيوس توقيت غراسة الزبتون وذكر حفايرة قال ابن حجاج رحهه الله قد تقلم فيها مضي توقيت الغراسة الرمر وكلك ايضا سلف قسدر الحفايس ولكن اعتد نكر ذلك همسا على التخصيص لهذا النوع وان كان ما تقدم يغني

قال دونيوس ينبغي ان تغرس غروس الزيتون في احد وقتين اما الخريف واما الربيع والوقت الخريفي هو اجود من غيرة للغروس فينبغي الخروس ألفروس في هذا الوقت حيس تقبع الامطار الي ان يشتد البرد فيهسك من الغرس اليابندي الربيع ثم يبدي بالغرس ايما من اول الربيع في الايام التي تهب فيها الربع الشهالية \* قال واجود البغرس هو البني يكون قبل الحفر والاجود ان يحفر الصفر قببل الغرس بسنة وقد مضي القول في ذلك قبال ينبغي ان يكون عظم كل حفرة علي

ı Prefiérese la variante del margen de la copia ستها à سيهوس del texto de ambos códices.

Léase وفي بلاد التي فيها الحر en lugar de وفي بلاد الحر

<sup>3</sup> Léase الا بالعنا الكبير en lugar de الا بالعنا الكثير de la copia. En el original carece de puntos la primera diccion.

<sup>4</sup> Léase يوافق الي الهوي en lugar de يوافقه الهوي

<sup>5</sup> Lease lovel en lugar de lo como se lee en el margen de la copia.

و فكر en lugar de وقدر 6 Léase

<sup>7</sup> Léase ال مر en insignificante. الي ام

la naturaleza de la tierra, como tambien se dixo; [á saber], de la profundidad y anchura de dos codos en las tierras altas, y de mayor capacidad en las llanas.

Algunos, añade, hacen grande el hoyo para el olivo en la tierra llana, porque criándose presto en semejantes lugares, y cargando de mucho fruto por la humedad, se teme que los vientos lo derroquen.

Esto mismo, dice Ebn-Hajáj, confirma la máxima de Kastos de que la tierra xugosa hace cargar al olivo de mucha aceytuna; y que por lo tocante á la calidad del aceyte de esta tierra, es generalmente el mas apreciable y el mejor de todos.

Algunos, dice Junio, hienden la raiz del olivo, y aquella parte hendida es la que plantan. Otros ponen los plantones de barbado. Y otros plantan los ramos que desgarran del arbol; de cuya especie de plantío hacía mucho uso el agricultor curioso y diligente Annon; esto es, tomaba los ramos y plantándolos en el lugar en que habian de criarse, los mudaba despues de prendidos. Todo planton debe tomarse de las mejores especies, y ha de ser liso y tomado de tronco nuevo; esto es, de nuevo arbol. Segun Demócrito, los ramos de olivo se requiere scan muy lisos y tomados de tronco jóven. Es máxima de Chamayos poner el olivo de planton, de estaca, y de [lo que llaman] aajár. El planton [se forma] de la estaca, y ésta se toma del expresado arbol; del qual se corta cada una del largor de un codo, y del grosor que llene la mano. En quanto al aajár, este es como especie de huevo que se halla

طبيعة الارون وقد تقدم ايضا نكر هذا فينبغي الدين المعتلية الدين عميق الصفرة في الارض المعتلية فراعيس وعرضها كذاك وفي السهلة اكتسر \* قال يونيوس ومن الناس من يحفر الصفر

للزينون في الارمن السهلة كثيرا وذلك ان الغروس

في هِذه الامكنة تشب سريعا ويكثر ثهرها

من اجل الرطوبة فيضاف ان تسقطها الرباح \*
قال ابس حجاج رخمه الله هذا يوكد قول
قسطوس ان الارض الرطبة يعلم شجر زيتونها
واما جودة زيت هذه الارض فقد امسكا جبيعا
عن ذكرة ومنه اشكال ما يغرس من الزيتون \*

قال بونيوس أن بعض الناس يشتف أصل شجرة الزبتون فبلخذ ماشف ويغرسه ومنهم من يغرس غروسا باسولها ومنهم من يعرس الماهر في الشجر واما انوب الماهر في الفلاحة فانه يستعمل هذا النوع مس الغراسة كتيرا اعنى انه ياخذ تعبانا فيغرسها في البوانع التي تربي فيها الغروس ويحولها اذا استحكيت وينبغي أن تكون جبيع الغروس مي اجناس جياد وان تكون ملســا مـــاخوذة مسى ساق محدثة اي من شجرة محدثة قسال ديهقراطيس واما ما بغرس من قضبان الزبنون عبجب ان يكون املس مسنون مي ساق شابة قال شهايوس أن الزيتون يغرس منه النقل والاوتاد والعجر فالنقل هو مس الاوتساد والاواثاد هب من شجر النزبتون ينقطع منه كل وتده في طول الذراع وفلظ ملي الكف وامسا العجر فهسى شبسه البيمل تكوي

r Pref. قبطوس de la copia á قسطوس del original.

<sup>2</sup> Léase بعلم شجر زيتونها en lugar de تكثر شجر زيتونها

en el olivo grande, fructífero y muy viejo; el qual cortado con hacha [ó segur] y arrancado del pie ó raiz del olivo, [así] se planta. El ramo allegado que suele tener, cortado con él y plantado, es la mejor estaca, y la que prende en mas breve tiempo. Y hasta aquí la máxima del citado Autor. Karur-Aafantaaus dice, que la estaca de olivo se planta tendida, inversa, y tambien derecha y fixa.

Yo, dice Ebn-Hajáj, planté un pedazo de madera de olivo que llevaba aajár [ó huevo], el qual tendido en el hoyo, é hinchido este de tierra sin que quedase de fuera nada, prendió muy bien y fructificó. Tambien he visto ramo tan delgado como el dedo pequeño fixado en la tierra (no como suele hacerse la plantacion) que prendió \* muy en breve sin que en el hubiese aajár [ó huevo alguno]. Algunos rehusando hacer uso de esta especie en lo respectivo á este arbol, se proponen tomar el ramo grueso en que haya aajár, el qual cortado al largor de siete codos [poco] mas ó ménos, sepultan en hoyo profundo, y prendido no le trasplantan 2. Y no atienden á que sea liso; antes plantan el muy áspero 8 [ó tosco de corteza] y grueso. Pero sí se proponen 4 que tenga aajár, contenido en él á manera de huevo. [Con todo], yo he visto ramo de estos duro [ó tosco] sin huevo alguno, pero con un pedazo hácia la parte inferior arrancado del tronco á manera de suela, el qual plantado prendió. Y asimismo he visto otra rama muy في الشجر من الزبتون الكبير المطعم العنيق القديم وبقطع ذلك العجر بالقدوم ويقلع من اصل الزبتونة فيغرس وربما كان في ذلك العجر خلوف قضبان فيقطع فيها ويغرس فيكون أجود من الاوتاد واسرع تعلقا انتهي قوله واما قرور افنطعوس فقال تغرس اوتاد الزبتون مبسوطة ومنكوسة ومستقيمة

قال أبس حجاج رحمه الله قد غرست قطعة من عود الزبتون فيها عجر وامتجعتها في الحفرة وطهرتها بالنراب ولم يظهر منها شي تعلقت احسى علوق واثهرت وقد عاينت القضبان منه على رئة الخنصر يغرز في الارض لا على سبيل الغراسة فبعلى اوشك علىوق وتلك القضبان التي عاينتها لأ عجرة فيها وانها منع الناس مي استعمال هذه الاسناف بمسا هسله الشجرة فهسم يقمدون الس الاعصان الغلاظ النسي فيهسا العصر فيقطعونها علي طول سبع اذرع واكثر واقل فيطمرونها في حفر عماف فتعلف ولا ينقل سي امسكها لكن انعلق ولا يراعون في ذلك أن تكون ملسا بل قد يغرسون الاحرش الغليظ . منها وانبا غرضهم في ذلك أن يكون العجر الي الشبه البيمن موجودة فيها وقد رايت من هند الاغصان الجائية ما لم يكن فيها عجر لكن انقلع من أخرة لحامن ساف الشجيرة شبيه النعل وغرس فعلف وقد رابت غمنها غمنا اخز

Herrera dice, que caiga una de sus yemas hácia arriba para que de allí nazca la planta.

a Pref. قيعلى del original á فيعلق de la copia.

<sup>2</sup> Léase ولا ينقل من أمساكها لكن انعلق en lugar de ولا ينقلونها En la copia se lee اتعلق la última diccion.

<sup>3</sup> Pref. الاحرس de la copia á الاحرش del original

<sup>4</sup> Pref. غرضه de la copia فرضه del original.

lisa y nueva por el un extremo, de la qual cortado por el otro un trozo de madera tosca, plantado así, prendió tambien.

Volvamos i á lo que dice Junio; cuya máxîma es que el que hiciere el plantío debe mudar la tierra de lo hondo del hoyo; y que es lo mejor que regado este antes dos ó tres veces, despues se eche en él tierra mezclada de estiercol, como quatro dedos, y se embarre el planton con boñiga.

Ya he dicho, dice Ebn-Hajáj, que se eche arena en los hoyos de los plantones sin raiz, como las estacas enxutas y semejantes; cuya práctica es muy buena, segun mi dictámen, respecto á que no debilita á estas la arena por ser mucho mas duras que los barbados; antes bien las aprovecha, y es un auxílio para que arraiguen, si allí hubiere humedad que deshaga aquel estiercol, bien sea proveniente de riego ó de lluvias.

No conviene, dice Junio, regar mucho el olivo respecto á que la demasía en esto le perjudica sobremanera. Mas sí importa plantarlo al tiempo de arrancarle de su lugar 4. Los plantones que se tomaren 5 de los árboles han de tener dos piernas de largo, arrancando con ellos juntamente algo del tronco del arbol mas brotador, y han de ser lisos y sanos. Sano, en idioma de Junio, es lo mismo que no tener hendida la corteza. La rama pues de la calidad referida crece y se cria en poco tiempo; pues el olivo que se hace corpulento y liso,

املس محدثها قطع في اخرة قطعة مس العود . الاحرش ثم غرس فعلق \*

نرجع الى قول يونيوس قال وينبغي للذي يتولي الغرس ان يعتفر الصفر ويصول ترابها الاسفل والاجود هو ان يسقى الموضع اعنى الصفرة قبل ذلك مرتبى او ثلاث وان يلف فيها من التراب الذي قد خلط بالسرجين قدر اربع امابع وان يلطخ الغرس بختي البقر \*

قال ابس حجاج رحبه الله قد نكرت طوح الرمل في حفاير البغروس الذي لا عبروق له كالاوتاد الجافة وما شاكلها فهو يحسن عندي لانها لا يذبلها الرمل اذا كانت اصلب مس العروق كثير ببل هو نافع لها ومعيس علي نشي العروق فيها أن كان هناك وطوبة تحل ذلك الزبل من ما السقي أو من ما

قال يونيوس ولا ينبغي أن يستعبل كشرة السقي للزبتون لان الافراط في السقي ردي جدا لشجرة الزبتون وينبغي أن تغرس حيس تنتزع من موضعها وإن تكون مواضع الغروس التي توخذ من الاشجار قدر طول ساقيس وأن ينتزع معها شي من ساف الشجرة تنبت الكثر وينبغي أن تكون الغروس لينة محيحة يعني بقوله محيحة غير البشققة اللحا فان الذي يوخذ على هذا الحد الذي تدمنا ذكرة يعظم وبشب سريعا وما كان منها منها البنا

z Pref. نرجع de la copia á ترجع del original.

a Léase طوح en lugar de طرح

<sup>\*</sup> Pref. حقاير de la copia غاير del original.

<sup>3</sup> Pref. لا ينبلها de la copia á الله del original.

مواضع Está de mas la diccion مواضع.

<sup>5</sup> Pref. توجد de la copia à توجد del original.

es porque el modo de criarlo fué con arreglo á lo que pide su naturaleza; y el delgado ó débil, porque se crió al contrario, esto es, vana [ó vilmente].

Segun Junio, las plantas viejas y de corteza hendida son de dificultosa [ó tarda vegetacion; en lo que (segun interpretacion de Ebn-Hajáj) señala Junio la planta sin el aajár [ó huevo] referido; pues si le tiene, prende presto y bien. Añade Junio, que la estaca que se plantare en sitio alto tenga el largor de dos codos, y de quatro y un xeme la que se plantare en baxo. Solon dice, que ha de ser pequeña la estaca del olivo que se plantare en lugares montuosos y altos collados; y mucho mayor la que se plantare en terreno llano; cuya razon es, porque los plantones se atraen de la tierra alta por razon de su dureza ménos xugo nutricio 2 que de la llana \*. A esta práctica se semeja lo que observan los taladores, los quales en la tierra de buena calidad y mas feráz 3 dexan mas horquillas 4 y mas largas; y ménos y mas pequeñas en la tierra endeble. Y hasta aquí Solon. Volviéndo á lo que dice Junio, no s conviene plantar inversa la rama respecto á que entónces la planta se malograria. A cuya máxima, segun Ebn-Hajáj, es opuesta la opinion de Carur-Atifo \*\* [y otros], los quales incitan 6 á que el ramo del فان منشاه وزيادته تكون على سبيل طبيعة الزيتون وما منه رفيعًا فان نشاه يكون على خلاف ذلك اعنى بطول الهنشا \*

قال يونيوس وما كان من الغروس عنيفا مشقق اللحا فهو عسر النبات قلل ابس حجاج رحمه الله يعنى بقوله عنه النبات يريد ما لم يكن فيه العجرالذي قدمنا نكرة فان كان فيه علق سربعا وجاد قال يونيوس وينبغي أن يكون طول اوتاد الغرس التي تغرس في المواضع المتعالية مقدار ذراعين وان يكون طول ما يغرس في الموامع المنضفضة مغداراربع اذرع وفتر وقال شولوي ينبغي أن تنخف أوتاد الزبنون قمارا في المواضع الجدلية والربا العالية وإن تنخذ في السهل اكبر كثيرا وعلة ذلك ان الارض الهتعالية بحمافها وعذا لها تحتذب الغروس منها مادة افل مها تجتذبه من الارض السهلة..... وَمَثَنَلَ هَنَا مَا يصنع الكساحوي فان الارمن الطيبة يتركون بكرل منها قرونا اكتر والمول وفي الارمن الهزيلة قرونا اقل واقسر انتهي قول شولون ثم رجعنا الي قول يونيوس وينبغي أن يكون غرس الغمب علي راسه عند وضعه في الارض لان الغرس يفسد عند ذلك قال ابن حجاج رحيه الله قد خالف في هذا القول مذعب قرور اطفوس لانهم قد حظوا علي

- 1 Parece está de mas la diccion siguiente يريك.
- لان en lugar de لان الارمن البعتالية لحصافها تجننب الغروس منها مادة اقسل: Lease الرمن البعتالية بحضافها وهذا لها تحتذب الغروس منها مادة اقل
- - . بكرا منها en lugar de ببكر منها
  - del original. قروبا à de la copia فرونا del original.
  - 5 Súplase Y.
  - \*\* En el Prólogo se lee طرور اطيقوس (Tharur Athikos).
- 6 Prefiérase la variante del margen de la copia عناواً à حفوا del texto de la misma 6 حلواً del original.

granado se ponga inverso en su plantacion, y esta es la práctica que prefieren. Y ya he visto yo arbol que prevaleció muy bien y fructificó de estaca inversa.

Algunos aconsejan, dice Junio, se pongan piedras junto al planton del olivo, y que al introducirlas se pisen de manera que de él quede metido un codo, echando despues la tierra encima, para que con la frialdad de las mismas se refresquen las raices en el estío (por serles esto provechoso), y se fomenten en el invierno; cuyos dos efectos causan I [respectivamente en dichos dos tiempos]; lo qual debe hacerse en la tierra arenisca mas bien que en las otras, empezando á echar las piedras desde lo hondo del hoyo. Añade [el citado Autor], que se sepulten en tierra las tres quartas partes del planton, quedando de fuera la restante 2; y que el sitio del corte superior se embarre con lodo de tierra blanquiza amasado con paja. Tambien dice, que conviene al buen labrador saber la justa proporcion \* de las hileras de los olivos, y que en esto juntamente y en la feracidad del terreno 3 [consiste que] el arbol se haga mas fecundo; pues su fruto viene á ser mas abundante y copioso, entrando los vientos por las hileras bien ordenadas; cuya direccion ha de ser de oriente á poniente, y de mediodia á norte á iguales distancias; respecto á que plantados así estos árboles, queda fácil entrada y salida á los vientos de

تنكيس قضيب الرصان عند الغراسة واتنوا عليه وقد رايت شجرة جيدة النشي مطعبة مس وتد منكوس \*

قال يونيوس ومن الناس من بشير الي أن يمير مع غرس الزينون حجارة وينبغس اذا دخلت معه الحجارة ان يداس ليغرق مقدار فراع ثم يطرح عليه تراب لتبرد الاصول في الميف مَن بِرَدِ الحجارةِ فَتنتفع بِها وتسضى في الشتا وذاك لان الحجارة تعل الكيفيتين وينبغى أن يغعل هذا في الارض الرملية اكتر من غيرها وقد يبتدي بطرح الصجارة مي اسفل الحفرة قال وينبغي ان يطهر في الارض ثلاثة ارباع الغرس ويترك الربع الثالث فوف الارمن وبلطخ موضع القطع الذي يعلو الارض بطيى قد عجي بنبن وأن يكون مس تربة بيضا قال وينبغس للفراح الهجيد أن يفي ناميوا صفوف الزبتون وانه صع في ذلك وجودة الرتبة يصبر الشجر اخصب وبحمسل تمسرة وذلك أن الربساح أذا تداخلت بيس المفوف علي الترتيب يميسر اخمب واكثر ثهرة وينبغي أن تمير المغوف من ناحية المشرق إلى المغرب وإيضا من ناحية الجنوب الى ناحية الشهال على ابعاد منساوية فانها اذا غرست علي هله الصفة يصير للريسم

ر Léase تعل كيغيتين en lugar de تعل كيغيتين de la copia. En el original carecen estas dos dicciones de puntos.

<sup>2</sup> Léase الباقى en lugar de الثانى del original 6 ثالث de la copia.

<sup>\*</sup> En el texto se lee نامبوز y en la variante de la copia ó texto del original sin puntos. La interpretacion es solo con arreglo al contexto; pues no sé como rectificar esta diccion alterada.

<sup>3 &#</sup>x27;Léase التربة en lugar de البرتبة. TOM. 1.

oriente y mediodia, que son con los que se crian sanas las plantas. Tambien dice, que no se siembre la tierra delgada plantada de olivos; respecto á que esto debilitaria su robustéz. Añade, que en esta tierra esten las plantas mas inmediatas que en otra diferente (no habiendo de sembrarse como hemos dicho). Tambien hay otra razon, dice Ebn-Hajáj, y es que las plantas se han de poner en tal tierra á distancias mas estrechas por no criarse en ella gorda su aceytuna, ni [ellas mismas] pomposas 2.

Por quanto dice Junio que las plantas inxertas son mejores y mas fructíferas, será lo mejor formar los plantones del cothinon o rambish 3, [que es el acebuche]; los quales arraigando y criándose mas en breve llevan su fruto inxerto al tercer año ó al siguiente; é inxertando en ellos olivos de fruto abundante y copioso (como diximos), fructifican mucho tiempo antes que los demas. El mismo Autor dice, que la mayor parte de los árboles plantados de semilla producen el fruto respectivo á su especie, ménos el olivo, de cuya aceytuna sembrada en tierra fuerte nace el olivo llamado cothinon [ o acebuche]. Esta máxima, dice Ebn-Hajáj, tengo por verdadera; pues en nuestras tierras de Sevilla en el monte del Alxarafe \* por estar muy juntos y ser muchos los olivos, y caer en el suelo mucha cantidad de cuescos de aceytuna \*\*, no he visto otra cosa que muchísimos acebu-

الشرقية والربع الجنوبية مداخل ومضارج سهلة وتبري الغروس بتهابها قال ولا ينبغي ال تزرع الارمن الرقيقة مع شجر الزبتون فتضعف فوته قال وينبغي أن يمير الغروس التي تكون في الارمن الرقيقة اكثر تقاربا من غيرها اذا كانت لا تزرع كها قلنا قال ابن حجاج رحهه الله وعلة اخري ايضا وذلك ان الارمن الرقيقة تصير غروسها امنيف فرحا لان زبتونها لا يعظم ولا يتسدوح \* قال يونيوس ان الغروس التي تطاعم تكون اجود واكثر حبلا ولهذا هـو اجود ان تسيـر الغروس مس اشجار قوطينون يعنى الريسوخ لانها ترسل امولا وتنبت اسرع فتصير محتهلة المطعم في السنة الثالثة وإنظرها في السنة التي يتلوشافان علاه الغروس اذا اطعمت مع خصبها وكشرة ثهرعا كها فكنآ بمقون حيلها الشرق فأن حمل سأير اشجار الزينون كتيرا قال واما ثمرة كل شجرة دزرع فسياتي اكثر ذلك بتمرد متلها ما خلا شجرة الزبنون فان ميرت في الارض قوي الزبنون نبت منه الزبنون الذي يسمي قوطينون قال ابن حجاج رحمه الله ارب هذا القول محيصا

لان جبل الشرق عندنا باشبيلية على شدة

اتصال زيتونة وكثرته وعظيم سا يوقع في الارض

مى نواة ... ولا اخبرت غير ذلك عايس النقلة

زينوں ثابتة في ارمه لكن بري هناك من شجر

عرجا de la copia á فرجا del original.

a Pref. يتاوح de la copia á يتاوح del original.

<sup>3</sup> Léase الرنبوح como en la glosa citada en el Diccionario de Raphelengio en lugar de الربيوع 6 الربسوخ de la copia. En el original se lee aquella primera diccion sin puntos diacríticos.

<sup>.</sup>الشرف en hugar de الشرف

<sup>\*\*</sup> Aquí sigue esta expresion confusa que no hace falta para el contexto: اذا رقط فيه:

ches entre los pequeños árboles y entre otros grandes que daban ya fruto: lo qual indica, que la multitud de ellos [proviene] de los huesos de las aceytunas; 6 Dios sabe [la verdadera causa]. Sin embargo, no [por eso] afirmo que todos los acebuches que allí hay vengan solo de las aceytunas [ caidas ]. Pero sí digo, que nacen muchos en los montes y tierras duras, del mismo modo que muchos otros árboles como la encina, el algarrobo y semejantes. Asimismo no niego, que nazcan tambien olivos, como dice Junio, de estos mismos huesos (y así los he visto yo r en la aldea de ciertos amigos mios), porque afirme ser acebuches muchísimos de los árboles que nacende ellos, como Junio lo dixo [igualmente]. Volviendo á lo que dice este Autor, muchos acostumbran hacer los hoyos que quieren para [este] plantío, anchos, quadrados y grandes; y (aunque muy erradamente) en cada uno colocan a quatro plantones en los extremos de sus ángulos; de los quales prendidos todos, se dexa allí el mejor; y si queremos mudar uno ó dos ó los tres, podemos tambien executarlo. Pero aunque semejante modo de plantar sea muy usado entre nosotros en la montaña citada arriba \*, no es bueno (dice Ebn-Hajáj \*\* segun mi opinion), ni aun en los planteles de los olivos.

Es conveniente, dice Junio, que las ramas que se pusieren en los planteles se tomen de buenos, nuevos y muy fructiferos olivos, y sean de proporcionada corpulencia; y no han de tomarse las nacidas en el tronco, sino de la parte

قوطينون ثابتا كثيرا ما بين اشجار مغار واخري مطعهة كبار فدل ذلك على كثير منهامن نوي الزينون والله اعلم ولست اقول ان كل ما هناك من شجر قوطينون الا من الزينون بل افول انه ينبت في الارض الجبلية كثيرا وفي الارض العسرة كها ينبت كثيراس الاشجار مثل البلوط والخروب وسا شاكل ذلك ويكون ايضا سي نوي الزبتون كها قال يونيوس كها اني لا امنع ان ينبت الزيتون مي نواة فقد عاينت في دار بعض اخواني الحاضرة على انى اقول أكثر ما يكون منه شجر قوطينون كها قال يونيوس ثم رجعنا الي قوله وكثير من الناس يصيرون الحفر التي تراد للغرس واسعة مربعة كبار فيضعون فيها اربعة من الغروس اما بغرمن مى كثرة خطا الغرس ويميرون كل واحد من هند الغروس الاربعة في زاوية على حديها فانها اذا امسكت كلها فتركت كان ذلك اجود وان اردنا ان نحول منها واحدة او اثنان او ثلاثة امكننا ذلك قال ابن حجاج رحمه الله وجدت شكل هذه الغراسة في جبل الشرق كثيسر اعندنا... وليست هذة الغراسة بالجبيدة عندي منه ايضا في تربية غروس الزيتون \*

قال يونيسوس ينبغي أن تكون الاغصان التي توجد وتصير في المواضع التي تربي فيها الغروس مسى اشجار الزينسون الطيبة الطريسة الكثيسرة الحمسل ويكون غلظها معتدلا ولا ينبغي أن توخد الاغمسان التي تنبست في ساف الشجرة لكن ينبغي أن توخد مسى

r Pref. الحاصرة de la copia á الحاصرة del original.

a Pref. فيصعون de la copia á فيضعون del original.

<sup>\*</sup> Léase الشرف en lugar de الشرف

<sup>\*\*</sup> Aquí sigue esta expresion que no da claro sentido لاسبيا في المبغ بالانجي, ni como se corrige en la copia بنيها في المبغ بالانجي. \*\*

TOM. I. GG 2

superior del arbol; las quales han de cortarse al soslayo con sierra 1 para no henderles la corteza. Al lado de cada una se fixa una caña que sirva de sefial al que hubiere de hacerles la excava, executando su plantacion en la forma expresada arriba. Los antiguos cavaban en torno de las plantas una vez cada semana, si la tierra lo permitia, no estorbándolo el barro. En tres años se crian estas plantas en los tales sitios, y limpiándolas al quarto de las ramas que tuvieren de mas, se mudan despues á la tierra donde se determinare hacer su plantacion; y si se lleva con ellas alguna de la tierra en que se criáron, el plantío de rama será el mejor de todos. Todas estas máxîmas son de Junio.

Sobre el frequente cultivo de los olivos trasplantados, dice el mismo Autor, que sea en esta forma el de los plantones puestos por otoño en la tierra que se quisiere, dexándolos (sin mudar ninguno) hasta primavera; y que cavándolos con escardillo [6 almocafre], lo ménos quatro veces, se hagan regueras [ó surcos] al rededor de ellos para que el agua de las lluvias les vaya pronto á las raices, y no se extravie por los lados. A los plantados en primavera, añade, se debe desde luego excavar al rededor; pues somos persuadidos á que los harémos arraigar con mas firmeza regándolos en el primer año, especialmente por el estío 3, si fuere posible; á los quales, despues de asidos y afirmados, se les arrancan con las manos los ramos que tuvieren de mas 4; lo qual, siendo tiernos todavia,

اعلا الشجرة وبنبغي أن يرد لينشار ليلا ينشق القشر بالقطع وينبغي أن تغرس قصبة الي جانب كل قضيب لنعرفه اللبي تحفر حول وبعبل في غرسها ما تقلم وكان البتقلامون يحفرون حول الغروس في كل سبعة أيام مرة أذا أمكن حفر الارض ولا يبنع بطينتها وتربي هذه الغروس في هذه البواضع ثلاثة سنيس وبنبغي أن تكسم في السنة الرابعة ما كان فضلا مس أغصان ثم تحول الي الارض التي فضلا مس أغصان ثم تحول الي الارض التي فضلا من الغرس فيها وأن يوخذ معها شي هي النبؤ وبيث فيه فأن غرس الزينون عبد كله قول بونبوس به النبي وبيت فيه فأن غرس الزينون النبي وكله قول بونبوس به

ومنه ايضا في تعاهد غروس الزيتون الهنقولة قال يونيسوس ان تعاهده غروس الزيتون الي عالى حان قد ومنعت في الارمن التني تراد أن تغرس فيها فكان ومنعها في الضريف فينبغي ان تترك ولا يحول شيا الني وقت الربيع فاقسل ما ينبغي ان يحفر حولها بالهعاول اربع مرات وبنبغي ان يحفر حولها سواق ليمير منها ما الهلر الني امول الغروس سريعا فلا يتبدد في جوانبها واما التي تغرس في الربيع فينبغي ان يبدا بحفر ما حولها اذا ظننا انها امسكنا الاجود ان تسقي السنة الاولي في القيمن خامة ان امكن ذلك وينبغي اذا لحقت وانبت ان

r Prefièrese la leccion del margen de la copia يرد لهنشار à نقد بالهنشار del texto de los dos códices.

<sup>2</sup> Léase نتعرفه como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>3</sup> Pref. القيم del original á القيم de la copia.

<sup>4</sup> Pref. الفصل de la copia في del original.

se executa facilmente \*. Al segundo año por el otoño (continúa) excavando en torno de las plantas, las estercolarás echando la tierra antes del estiercol para que con su calor a no queme las raices; y si viniendo las lluvias antes del invierno las excavares en la misma forma una ó dos veces, les aprovecha mucho, formando asimismo surcos por donde aquellas aguas [fluyan] á ellas. Al tercer año cortadas 3 con herramienta las mas de las ramas superiores y dexadas cinco ó seis de las que brotaren mas y mejor, se estercolarán despues, repitiendo igual operacion al quarto año.

Continuando la misma materia dice Junio, que el estiercol conveniente al olivo es el de cabras, ovejas, y
demas ganado 4, el de asnos, caballos y demas bestias, y que el excremento 5 humano no le conviene; y
que no se ha de echar el estiercol sobre las raices, sino un poco léjos del
tronco, para que mezclado con la tierra pase poco á poco á las raices su
calor. Añade, que los buenos agricultores son de dictámen se eche primero tierra sobre las raices, despues
el estiercol, y encima de él [mas]
tierra.

Dice [el mismo Autor] que se estercole [este arbol] cada tres ó quatro años, particularmente al tiempo de regarle. Que en los lugares húmedos se le eche muy poco estiercol, y mucho en los desnudos de toda yerba; y que en los sitios enxutos donde las plantas se crian lentamente, conviene emplear mayor cantidad.

انتزامها مهل قال فاذا كانت السنة الثانية في فمل الضريف فاحتفر حول الغرس وازبله واطسرح ترابا تبل السرجين ليلا بها تبي من السرجين العروف فحمها حرارة وإن جا مطر قبل الانقلاب الشنوي فحفر حول الغروس مبرة او مرتبس نفعها نفعا عظيها وصير لتلك البياه سواقب للغروس فاذا كانت السنة الثالثة فانتزعت بالحديد لكثرافمان روسها ليكون الذي يبقي منه خمسة اغصان او ستة من اكثرها واجودها نباتا ثر ازبلها وافعل ناك ايضا في السنة الرابعة \* ومِنه ايضا في السرجين الزينون قال يونيوس ان السرجين البوافق لشجر الزبتون هو بعر البعز والغنم وساير البواشي وسرجيس الصبيسر · والخيل وساير الدواب وإما عدران الناس فغير موافق ولا ينبغي ان يلق السرجيس علي الامول بسل بعيدا مسى الساف قليسلا لنيختلط بالارمن فيرسل الحرارة قليلا قليلا الس الامسول قال وإما المهرة بالفلاحة فانهم يرون طرح التراب اولا على الامول ثم طرح السرجيس ثم بعد طرح التراب ايضا على السرجين \*

قال وينبغي ان يزبل في كل ثلاث سنين او اربع لاسبها في وقت السقيه والمواضع الرطبة ينبغي أن يعمل فيها من السرجين الاقل وفي السنين الكثيرة وأما في المواضع التي لا يسرع فيها النبات المواضع اليابسة فينبغي أن يستعمل فيها السرجين اكثر\*

r Prefiérese la variante de la copia مهل غ سهر del texto de ambos códices.

البلا بما تبن من السرجين العروق فحمها حرارة en lugar de لبلا يحم العروق بحرارته

<sup>3</sup> Léase فانتزعت en lugar de فانتزعت.

<sup>4</sup> Pref. المواسي de la copia á المواشي del original.

م Léase عذرات en lugar de عذرات.

Kastos afirma, que todos los estiércoles, excepto el excremento 1 humano, son provechosos al olivo, y que el estercolo no ha de hacersele cerca 2 del pie, ni estercolarsele mas de una vez cada dos años. Todos los estiércoles, dicen Demócrito y Casio, son buenos para estercolar con ellos el olivo, fuera del excremento 3 humano, y este estercolo no debe hacerse sino cada tres años una vez. De cuya opinion, dice Ebn-Hajáj, son todos los inteligentes agricultores sobre reprobar el excremento 4 humano, y lo mismo la demasía en el estercolo del olivo; [con cuya doctrina] queda ilustrado el modo obscuro con que Marguthis \[ 6 Mauricio se explica en esta materia].

[El mismo Autor] dice, que el estiercol inmediato al olivo causa en él muchos danos 5, y alpechin en su fruto; siendole tambien contraria la excesiva humedad que sus ramas contraxeren nuevamente despues. La razon de esto es, porque con el estercolo al pie pierden las ramas, una vez secas, mucha parte del humor por la sequedad del estiercol; por lo que los vientos vienen á troncharlas ó á cortar muchos de sus cogollos, segun el impulso con que en ellas batieren, hasta no dexar sino pocas y malas... \*. [Así], los antiguos no reprobaban hacer el plantío del olivo en tierra xugosa, húmeda y blanda, sino por la razon que diximos poco antes. Y hasta aquí Ebn-Hajáj. Quien añade, que de la esca-

قال قسطوس وكل الروث ما خلا غدران الناس نافع للزيتون غيران السهاد لا ينبغي أن يلانا من أصله ولا السهاد لا ينبغي أن يلانا من أصله ولا يسهد الافي كل عامين مرة قال ديمقراطيس وكسيوس كل الازبال نافعة ليسهد بها شجر الزيتون ما خلا غدران الناس ولا ينبغي أن يسرجن الافي كل ثلاث سنين مرة قال أبن حجاج رحهه الله هالا أجهاع من حلاق أمحاب الفلاحة علي كراهة غدران الناس وكراهة غدران الناس وكراهة الافراط في الربل لشجر الزبتون وقد بين فيه الوجه وتغطاة مرغوطيس \*

مال الزبل المتوالي على شجر الزبتون سع فيه انس كثرة والدردي في ثهرة ثم مسا يحدثه في فروعه مس الرطوبة المغرطة المخلفة له وذلك ان اغصانه مرة يابسة فانا سهنت اصوله مس الزبل فتلت رطوبة كثيرة ليبسها فانقصفت بالرباح الهابة عليها وتقطعت اطرافة كثيرا بالحسب الناقضة لها حتى لا يبق منها الا النزر ولم يكرة الهتقدمون غرس شجر الزبتون في الارض الندية الرطبة غرس شجر الزبتون في الارض الندية الرطبة الطيبة الا لها قدمنا انفا انتها قوله قال ابس حجاج رحها الله قاما تنقية

r Léase مفرات en lugar de غدران.

<sup>2</sup> Léase يعنا como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>3</sup> Pref. تارن del original á غدران de la copia.

<sup>4</sup> Lo mismo que en la anterior.

و افس en lugar de افات دانس

<sup>\*</sup> Es muy confusa la leccion siguiente : والاختص بهاتيس الافتايس ساد النساس لافراط حرة por lo qual se omite en el texto.

monda y tala de estos árboles tratará despues en su propio lugar, con el favor de Dios.

Segun la Agricultura Nabathea, los parages convenientes al olivo son los que se acercan á un temperamento igual con declinacion al de frio, y cuyo terreno sea viscoso, muy dulce y algo esponjoso; si bien no le dañan, antes le hacen prosperar, aunque declinen de dicho temperamento al de caliente, con tal que no sea mucho el calor. El tiempo de hacer su plantío es desde que se halla el sol en la mitad última del signo de piscis hasta haber salido del de tauro, y esto en dias de creciente de luna por ser los mas convenientes á este efecto; y así el olivo negreguea [ de saludable ] ó se descubre con su verdadero y propio color, y llega sobre los treinta años á una grande edad á que no se acerca ningun hombre por sano ó robusto que sea, especialmente si se cultiva con esmero. Táher es de opinion se infunda al pie del olivo, quando se plantare, dos onzas de buen aceyte mezclado con otro tanto de agua dulce; lo qual le fomenta y quita toda calamidad. Tambien se le infunde en el mismo sitio (despues de empezar á fructificar) algun aceyte mezclado con agua tomándolo con la boca y rociándolo como si se diese vuelta al arbol, lo qual le da pronto acrecentamiento, aumento y buena calidad á su fruto en lo sucesivo, y lozanía á sus ramas. Plántase tambien de rama lisa del grosor de la pierna; la qual aserrada por diferentes sitios á distancias de codo y medio á dos, (no del todo i sino la tercera parte), y hecho un surco en la tierra, allí se pone tendida cubriéndola de la misma el largo de un

الزينون وكسعه فقد ادحات ذكرة الي ان اخمه بعد هذا أن شا الله تعالى \*

ومس كتاب الفلاحة النبطية في ذلك ان الذي يوافق شجر الزيتون من البلدان هي البلدان القريبة مس الاعتدال المايلة عس ذاك الى البرد التي تكون تربتها علكة شديكة عَذَبة قليلة التضلخل وإن مالت عن الاعتدال الي الصرليسيسر لم يضرها ذلك وافلحت وزمان غراسته من وقت حلول الشهس في النصف الاخير من الحوت الي كونها من برج الثور وذلك في الايام التي يكون فيها القمر زابد المو فهي اوفق الايام لنغك وليكن متولتي غراستها اسود اللون او اسمر وسنبة فوق الشلاثيس سنة والى الشيخوخة ولأ يقربها رجل محسس واشد ذلك أن يكون مس مسا وقال طاعريصب علىي امسل مسا يغرس من الزبنون مقدار وقيتبن من الزيت الجيد مضلوط بباتله مس ما علب فان هذا التدبير يصبها ويدفع عنها الافات ويرش عليها بعد دخولها في الحمل شي مس الزيت مخلوط بما ياخذه الانسان في فيه ويرشه عليها كما تدور الشجرة فان ذلك ينهها ويعجل نشوها وبزيد حملها ويحسن فروعها ويجود حيلها فيها بعد وبغرس منه فسروع ملس علي قدر علظ الساف ينشر في مواضع مفترقة ولابنان بالنشر بل ينشر منه قدر ثلث غلظه ويكون بين النشر والاخرمن نحو ذراع ونمف الي ذراعين ويعبل لها خروق في الارض التربة ويبسط فبها وتغطى من التراب بقدر طول dedo á un palmo, y apozándola al rededor para regarla una vez al dia. Así es como brota por el sitio aserrado; á cuyo renuevo quitándole lo que tuviere endeble, en llegando á la altura de un codo, se le dexa lo lozano y robusto para trasplantarlo quando llegare á esta disposicion. Por lo demas, al olivo conviene el terreno enxuto, levantado, igual y no muy húmedo. Y si se plantáre en tierra buena de sembradío no resquebrajosa, prevalece y es de abundante y muy sazonado fruto; si bien este es de poco aceyte, de sabor alterable [y que se corrompe], \* pasado poco tiempo. En tierra feráz, arenisca y calina 2 no prospera el olivo como en otras de calidades diferentes.

Dice Abu-el-Jair y otros Autores, que los árboles aceytosos rehusan la tierra de mucha humedad; lo mismo que el aceyte rehusa por su suavidad la mezcla con el agua. El olivo, que es un arbol de bendicion, se planta en muchas maneras 3, De barbado y de no barbado, de rama de qualquier gordor que sea, y de estaca sin ramo, ni hoja alguna. Los plantones quando se fixaren deben estar de alto abaxo con su defensivo de estera 4 de la altura de un hombre para preservarlos así del daño de los animales, de manera que no puedan las bestias Ilegar 5 á comerselos. Tambien se siembra aquel trozo del pie [ó raiz] por donde se alimenta [el arbol], que es un nudo á que dan el nombre de aajár; que es como dicen se trasladáron los olivos de Africa á España despues de la gran seca que

الاصبع الى نحو شبعر وبمهارج حواليا وبسقي مرة في اليوم فان اللقام ينبت في المرا النسار فانا صار ذلك في قدر الذراع فيزال الضعيف ويتارك القوي وينقل انا استحاق ومي غيرها توافق للزبتون الارض الجافة المرتفعة المستوية الغير الندية ندوة كثيرة وان غرس في الارض التي تملح للزرع غير البشقة حاد وابنع ويكثر حمله ويقل في مدة يسيرة ولا ينجب في الارض المخصبة والرملة والمحيارة كيا

قال خ وغيرة ذرات الانقسان تنافسر الارمن الكنير الراوبة كهنافيرة الدهسان للهلانة لا يهارجه وشجرة الزبت مباركة وانواعها كثيرة وبغرس نقلها بعروق وغيسر عبروق وتغسرس ايمنا اغمانها اي غلظ كانت وتقطع اعلا نقلها واغمانها ولا يترك لها اغمان ولا ورق ويكون طول الانقال اذ اغرست في حغير يهنعها مس الحيرانات الداعسة لها بقدر ما يظهر لها فوق الارمن قدر ما يدرك لقصة البهايم الراعية لها امول الفاذي منه وهي عقد تسهي العجر وبلكر ان كذاك نقل الزيتون من افريقية وبلكر ان كذاك نقل الزيتون من افريقية اللها وبلكر ان كذاك نقل الزيتون من افريقية اللها الكالية والكالية اللها الكالية اللها المالية اللها المالية اللها المالية النائية المالية النائية المالية النائية ال

18 Walter 18 2 1 22 1 12 1

ı Pref. يتغير de la copia ó léase يتعفى en lugar de يتغير del original.

<sup>2</sup> Léase البحيرة en lugar de البحيرة

وانواعها كثيرة en lugar de وانواع غراساتها كثيرة

<sup>4</sup> Pref. حضير del original á حضير de la copia.

C Léase limb en Inmin de Zant

hizo perecer \* todos sus árboles y plantas 2. Yo he hecho experiencia de este [género de plantio], dice Abu-el-Jair, y su buen éxîto me hace aprobarlo. La profundidad del hoyo para el planton del olivo ha de ser proporcionada al tamaño de que fuere; el qual será de seis palmos, ó menor ó mayor, si fuere necesario. Pero de qualquier modo debe ser el hoyo grande, profundo 3 y anchuroso para todo arbol que hubiere de quedar en su sitio sin trasplantarse 4. Si fuere pequeña la planta, grande y profundo el hoyo, ó la tierra de la parte inferior del mismo fuere de mala [calidad], se pondrá allí otra buena de la superficie mezclada de buen estiercol desmenuzado en cantidad correspondiente. Dice el mismo, que la distancia entre los olivos ordenados en hileras derechas ha de ser de veinte y quatro codos ó poco mas, de manera que en un marjal, que es de treinta brazas, haya nueve pies de ellos. Alargar esta medida es dexar ociosa la tierra, así como estrecharla es causar perjuicio á sus árboles. En la tierra llana 5, llamada [labrantía 6] de sembradío, deben estar á la misma distancia hasta cincuenta codos; ó de quatro á seis olivos en un terreno de igual extension; los quales han de distar igualmente por todos quatro lados. Lo de los cincuenta codos es opinion de los Syros y los Coptos; los quales no alargan mas ésta medida, y sí la acortan hasta catorce codos. Lo principal á que en esto se debe atender es á la buena calidad del terreno; en el qual por 6

خفت فيه لورسها واشجارها قال خ حربت هذا فحهداته ويكون عهق العفارة التى يغرس فيها غرس الزيتون على قدر كبر المغروس قيها للنفل منها نحو ستنة اشبار وافسل مسن فلك واكبران احتيج الي ذلك وعلي كل حال فالحفرة الكبيرة الضيقة الواسعة لما يبقى في موضعه مس الاشجار كلها ولا تنقل منها احسى من الحفرة المغري قان كان البغروس مغيرا والحفرة كبيرة عبيقنة او كان تسراب اسفلها ردي فيجعل فيها مي تراب وجه ارض جيدة مخلوط بزبل طيب بال بقدر ما يملح لناك وليكى قدرة البعد بيي اشجار الزيتون علي خط مستقيم من اربعة وعشرين ذراعا الى اكثر من ذلك قليلا وذلك بقدر ما يكون منها في الهرجع الذي من ثلاثين باعا تسعنة اصول والزيادة على هذا القدر تعطيه الارض كنا أن تمنيف الفرج يمر شجرها وفي الارم السهلية وبسهى الزرع يكون البعد بينها من ذلك القدرالي خمسين ذراعا ونلك بقدرما يكون منها سنة اصول الى اربعة اصول في المرجع المذكور وكذاك يكون البعد بينها من الجهات الاربع سوا والضيسون دراعا هو مدهب اهل الشام والقبط لا يزيدون عليها وإنل البعد اربعة عشر ذراعاً والاولي ان ينظر في ذلك الى طيب الارض فان

and the second

r Prefiérese la variante de la copia خفت à جفت del texto de ambos códices.

a Prefiérese la variante de la copia فروسها à غروسها insignificante del texto.

<sup>3</sup> Pref. العبيقة del original a العبيقة de la copia.

<sup>4</sup> Léase وليلا ينقل en lugar de وليلا ينقل . 🔻 👵

<sup>5</sup> Pref. السهكية de la copia á السهلية del original.

<sup>6</sup> Pref. الله del original à الله de la copia.

criarse los árboles muy pomposos han de estar desahogados; y todo lo contrario en terreno de mala calidad.

Aunque ya de esto traté arriba con extension (donde puedes verlo), soy de dictámen se haga el hoyo para el planton del olivo sobradamente capaz y mayor de lo expresado, por ser conveniente no llegar á él al beneficiarle con la cava ó excava, y no cortarle con la herramienta las raices, siendo débiles y estando á flor de tierra; porque si el hoyo de su plantacion fuere bastante grande, no se le hiere con la labor por hallarse suelta la tierra en él. Cuya práctica he hallado ser laudable y conveniente por experiencia.

Dice Kastos, que el olivo plantado en primavera y en tiempos no lluviosos se riegue cada dia dos ó tres veces hasta que llegue á prender. Que las ramas que hubieren de plantarse se tengan (despues de cortadas) metidas en tierra de polvo siete dias, y al octavo se planten sin mas dilacion. Pero yo he puesto planton de olivo despues de dos meses de arrancado sin que esto le ocasionase perjuicio. Es mejor poner el planton, la estaca y rama del olivo poco antes de arrojar el fruto, que executarlo poco antes de cogerselo 8.

#### ARTICULO II.

El hueso de la aceytuna se planta por octubre, observando en esto la misma forma expresada arriba sobre la plantacion del cuesco [en general]. Este, segun Abu-el-Jair, ha de ser como dixo Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, é الاشجار في الارض الطيبة تتدوح فتنفسح الفرج بينها فيها كفاك وفي الارض الرقيقة على الفد من ذلك \*

لي وقد تقدم هذا وصها اوردته هذا زيادة فتامله وإذا اري ان تعبل الصفرة لنقلة الزيتون كبيرة جدا اكبر صها تقدم ذكرة لان نقلة الزبنون ينبغي ان لا يبالغ في عهارتها بالصفر والكشف ليلا يقطع عروقها الحديد لمنعفها ولقربها مس وجه الارض فاذا كانت حفرة فراستها كبيرة جدا لم يفتقر الي عهارتها لذلك لانحلال ارضها بكبر الحفرة وقد جربت ذلك فحهدته \*

قال قى ان غرس شجر الزبندون في فصل الربيع وفي غير اوان الاصطار فيسقى في اليسوم مرتبين او ثلاثة حتى يعلَّق وقال تذفن قعنبان الغرس بعد قطعها سبعة ايام في ارمن تربة ثم تغرس في اليوم الثامن ولا يوخر ذلك لي غرست تقل الزبتون بعد قلعها بنحو شهريس فلم يشرعا ذلك وان غرست نقدل الزبتون واوتانه واغمانه في استقبال حبلها فذلك احسن مسن واغمانه في استقبال حبلها فذلك احسن مسن

## 

وبغرس نوي الزيتون في اكتوبر ويعمل في غراسة النوي في غراستها مثل ما تقدم في غراسة النوي قال خ ليكرن نواة مما لم ما قال ص

عنقله Pref. كانقنا de la copia a مانقلا dele original.

<sup>2</sup> Léase لم يعتقر en luger de لم يعتقر.

<sup>3</sup> Léase le como en la copia la diccion inanimada del ariginal.

inxertarse [su planton] á los quatro \* años. Dícese que este ha de llevar, al plantarle, embarrado el pie de boñiga fresca mezclada con ceniza de encina disuelta en agua; y tambien dicen le aprovecha echarle en lo hondo del hoyo guijo humedecido, y encima de él tierra de la superficie: que en breve se cria si se le echan al rededor algunas habas 2; y que no ha de estercolarse hasta pasados dos años de su plantacion. Tambien se dice, que cometiendo el encargo de este cultivo y régimen del olivo á varon honesto, puro, libre de deshonestidades y costumbres corrompidas, cargará por esto de mucho y abundante fruto; y que si el dueño estuviere alegre y contento con el que Dios le diese, por esto mismo le colmará de todo género de bienes, y le será propicio. Que no se acerque á este arbol, particularmente al plantarlo, muger menstruada, ni varon con impureza legal, soltero ni adúltero [ó impio], respecto á que cargaria de poca y pequeña aceytuna, (salva la voluntad de Dios); ni que al aceyte ya defecado se acerque sino solo persona casta. No daña al olivo la falta de agua, ni tampoco el riego. Inxértase en sus mismas especies, en el cothinón [ó acebuche] y en otros árboles; [de cuya materia] se tratará en el capítulo de los inxertos, mediante Dios. El inxerto de emplastracion [ ó escudete ] se hace en él despues de desmochado por enero el arbol que se quisiere inxertar, haciendo en sus 3 segundas ramas lo que en la

ويطعم الاربعة اعوام وقيسل في غراسة نغسل إلزيتون تطلى امسل النقلة عنه غراستها ماختنا البقر الطري مضلوط مع رماد البلوط محلول بالها وقيل يجعل في اسفل الحفرة حصاة ندينة ويبرد عليها تبراب وجه الارض فينفعها ذلك وقيسل ينقسل حول النقلة مس الباتلا فيسرع نباتها ولا يزبل نفسل الزيتون الا بعد عاميس مي غراستها وقيسل ليتولس غراستها وعهارها ومعالجتها رجل عفيف طاهر متنبزه عس الفحشسا والفجور فيكتسر لنلك حملها ويزكو ثمرها وإن كان صاحبها فرح بما في يديه منها اللبه ويبارك له فيهما ولا يغرب شجرة الزيتون امراة حايمن ولا رجل جنب ولا عقيم ولا فاجر فيقسل ثمرها وحملها بمشيئة اللبه تعالى ولاسيها عنب غراستها والزيت نظيف لا يقربه الا نظيف وشجر الزبندون لا يضره عسدم السقى وإن سقي لم يمسره ذلك ويسركب السزيتسون في انواعه وفي قوطنيسون وفي غيسر ذلك ايمسا ويسذكرني بساب الستركبسب ان شها الله ويركب الرياسون بالمرقعة بعبد ان تقطع الشجرة التي يراد تركيبها في شهر ينير ويعمل في القضبان الثانية فيهما مشل

r Prefiérese la variante de la copia الاربعة à لاربعة del texto de ambos códices.

<sup>2</sup> Léase ينقل حول البقلة من البقلا en lugar de يلقي حول النقلة حب من البقلا del original. En la copia se lee النقلة en lugar de البقلة Herrera dice, que segun opinion de algunos, si al poner las estacas y trozos pequeños se echan algunos granos de cebada, les ayudan á prender y arraigar.

<sup>3</sup> Prefiérese la variante la del margen de la copia á loga del texto.

higuera, y en su inxerto lo que en el elecho rarbol. El tiempo de hacer esta operacion es por marzo.

#### ARTICULO III.

Si aconteciere estar quemado el pie del olivo, se le quitará cortando aquella parte con herramienta afilada, y retirando la tierra que tambien lo estuviere; pues segun la Agricultura Nabathea quita esta al arbol su fecundidad. Si el arbol fuere tronchado por los vientos 2 en la parte superior, en medio 3 6 parte de él, se allanará é igualará el sitio tronchado con herramienta cortante, y en brotando se le quitará con la mano los tallos [ó pimpollos 4 endebles, dexando los suficientes que fueren robustos, sin tocarle con herramienta hasta pasados dos años ó mas. Si se hubiere tronchado por el pie (quemado lo restante), se hará en él lo expresado arriba.

### ARTICULO IV.

No se varée la aceytuna en dia lluvioso, lo qual dañaria al arbol. El tiempo de varear <sup>5</sup> el olivo plantado en montaña, especialmente el muy fructifero, es por enero. La señal de haberse sazonado la aceytuna es quando bermejéa el humor en ella contenido. El plantado en llanos mayormente de sembradío ha de varearse <sup>6</sup> al bermejear la aceytuna sin esperar á que se ennegrezca y acabe de madurar. En el mes de enero es quando el aceyte

العمل في شجرة التين ويعمل في التركيب بها مثل العمل في تركيب شجر الرقعة ووقت ذلك شهر سارس \*

## 

وان احترق اصل زيتون فيسزال المحروق منه بالقطع بحديد قاطع ويزال عس اصله التراب المحروق يزيل التراب المحروق يزيل خصب الاشجار واما ان انكسر في اعلاة يزبح ونعفيه او انكسر بعضه فيسوي موضع القطع بحديد قاطع ويعدل فاذا القم فيخفف باليد من لحقه الضعيف من القوي منه قدرالكفاية ولا يهس بحديد الا بعد عامين او اكشر وان انكسر ار قطع في اصله فيحرق ما بقي منه بالنار شم يعهل به مشل منا فكر الكفارة منه بالنار شم يعهل به مشل منا فكرة قبل غذا \*

## 

لا ينفض حب الزبتون في يوم مطرفان ذاله يضرلشجرة ووقت نفض مسا غسرس منسه في الجبل شهرينير ولاسيها الكثيرة الحبسل منسه وعلامة بلوغه النفسج اذا احبسرالها الذي في داخل الحب وينقسمن مسا غسرس منه في السهل ولاسيها في ارض النزع اذا احبر حبه ولا يترك حتب يسود وبتناهب فضجه وفي شهسر ينبر ينكامسل الدهس

- 1 Léase رقعا, como en el libro de Ben-el-Beithar, en lugar de رقعا.
- . يزبع en lugar de برجع Léase يزبع
- 3 Pref. مبغية de la copia ف معنف en lugar de معنف del original.
- 4 Léase isi en lugar de aisl.
  - 5 Pref. نفض de la copia á نغص del original.
  - 6 Pref. ينغمن de la occide منظمي del original.

se perfecciona en la aceytuna montesina sana; la qual no habiéndose marchitado ni secado, ha de varearse en febrero; cuya práctica (probada por mí) es muy buena.

Dice Ebn-Hazén que la aceytuna se come quando hay obstruccion y no diarréa.

### ARTICULO V.

# De la plantacion del laurel llamado gar, y tambien dahmest.

Segun Abu-el-Jair, le hay macho infructifero, y hembra que echa el grano negro por defuera, de cuya [especie] hay otro muy frondoso. Segun la Agricultura Nabathea, se cria este arbol en lugares montuosos, y no le conviene la tierra salobre en manera alguna 2; y tal es la compuesta de mas arena que polvo. Es de hermoso prospecto, y le añade gracia el estar cerca de árboles olorosos y de algunos arraihanes. Una de sus prodigiosas virtudes es que huye de él todo animal venenoso sin acercarse al sitio donde estuviere, y lo mismo toda especie de francolines y serpientes. Pero al lugar sahumado con algo de este [arbol], si queda bien lleno de su humo, acuden aceleradamente estos últimos animales. Colgando un palo de laurel hácia el sitio donde estuviere el niño de pecho lloron y asustadizo, le es sumamente provechoso.

Por lo demas, es apta para este arbol la tierra áspera y pedregosa, y prevalece bien en la caliente blanda. En la salobre <sup>3</sup> se malogra. Segun Abu-Abdalah y Abu-el-Jair, el plantío de este arbol se hace del vástago del pie في حب الزينون الجبلي المحيى منه الله ل لم يلحقه موت ولا يبس وينفض في فبرير لي جربت ذلك فصح \*

قال ابن حزم رحمه الله الزيتون قوت عند الضرورة لا عند الرخا\*

### 

واما غراسة شجر الرنب ويسبسي الغبار والتعبست ايضا \*

وفي خ منه ذكر لا يثهر وانثي تثهر حبا طاهرة اسود ومنه كثير الورق وفي ط هو شجر ينبت في المواضع الجبلية ولا تواقفه الارض الهالحة النتنة وهي التي خلط ترابها الرسل الذي هو اكثر مي السحيف الترابي الرسل الذي هو اكثر مي السحيف الترابي وفي ط عي شجرة مليحة في منظرها ويعجبها القرب مي اشجار طيبة الريح ومي بعين العرب مي اشجار طيبة الريح ومي بعين السهوم منها فلا تدنوا الي موضع هي فيه وكذاك الدراريج كلها والحيات تهرب مين موضع تكون فيه وأن دخي بشي منه علي النار حتي يختنف الهوضع بلخائه جات العجبات اليه سراعا وأن لخذ عود مي الصيان المنار وعلى موضع فيه طفل مي الصيان المنار وعلى موضع فيه طفل مي الصيان العرب موضع فيه طفل مي الصيان العرب موضع فيه طفل مي الصيان العرب موضع فيه طفل مي الصيان العار وعلى على موضع فيه طفل مي الصيان العبيان

ومن غيرها توافقها الارمن الحرشا المغرسة وتنجب في الارمن الحريرية الرخوق ولا ينجب في السباخ ومن من وخ يتخذ فرسنه من قضبانيه التشابتية في امتوليه

<sup>1</sup> La misma correccion que la precedente.

a Pref. البنة del original á البنة de la copla.

<sup>3</sup> Pref. السباخ de la copia á السباخ del original.

arrancado con todas sus raices, y no prospera plantado de otro modo. Este se pone tendido en hoyo de figura sepulcral i junto á las grandes acequias. Tambien se pone su rama de cogollo Só inversa en su mismo sitio para trasplantarla despues. Dicen, que el desgarrado se planta junto á las grandes acequias, haciendo en él lo expuesto arriba. Por modo de plantío se siembra su grano en el otoño, y tambien se dice que en febrero y marzo. El planton 2 se fixa en hoyo como de tres palmos de profundo á distancia de diez codos uno de otro, haciendo esta operacion como se dixo arriba. No ha de acercarsele ningun estiercol, pues no lo sufre, y muy en breve pierde á la planta, especialmente el de pesado olor. El riego no le daña. Se inxerta en su misma especie; y en él el olivo, la nuez ungüentaria, el lentisco<sup>3</sup>, el chitan [dictamo ó fresnillo], y el terebinto [ó cornicabra] \*; los quales todos son árboles aceytosos 5; y tambien se dice, que el almendro y el membrillo; y el manzano, segun Abu-el-Jair. Sus hojas echadas en el adobo de las aceytunas le hacen contraer cierto olor aromático.

ARTICULO VI.

## Del plantío del algarrobo.

Segun Abu-el-Jair, le hay de [al-gunas] especies. El Español que es de dos castas; uno macho infructifero, y otro que fructifica, cuya algarroba es ancha y larga. El muy liso. El de cola de raton. El syriaco, que tiene

تقلع بعروتها كلها وإن لم تكن كذلك لم تنجب وتغرس مبسوطة في حفر قبورية على المهان السوافي وتكبس قمبانها ايما في موامنعها ثم تنقل وقيل تغرس ملوخه علي امهات السواقي وبعمل في ذلك مثل سا تقلم وبزرع حبه في الغروس في الخربف وقيل في فبربر وفي مسرس وتغسرس النقلمة منه في حفرة عبقها نحو ثلاثة اشبار يجعل بين نقلة واخري منه نصو عشرة اذرع والعمل في ذلك كلم مشل ما تقدم ولا يقرب شي من الزبل فانه لا يحتمله وهو يهلكه سربعا ولاسبها ما له منه نتى قبيع والسقي بالها لا يضره ويركب في جنسه ويركب فيله الزبنون والبان والفرو والكنم والبطس وهبي كلها ذوات اذهان وقيسل يركب فيسه اللوز والسفرجل قال خ يركب فيه التفاح وإن جعل ورقه سع الزبتون المستعملة للاكل احدث فايحة عطربة \*

واما العمل في غراسة شجر الخروب \*

قال خ هو انراع منه الاندلسي وهو نوعان نكر لا يشهر والاخر يشهر وتمرة عربت الي الطول ومنه الاسليسي ومنه ننب الغارة ومنه السامي

- د Léase قبورية como en la copia la diccion inanimada del original.
- ع Pref. البقلة de la copia á البقلة del original.
- 3 Pref. المضرو de la copia à الضرو del original.
- 4 Pref. النظم de la copia á البطم del original.
- 5 Pref. فوات اذهبان à del original à فوات ادهان de la copia.

el fruto pequeño y redondo. La cañafistola; y el algarrobo silvestre. De las especies de tierra se le destina la que en los llanos [se hallare] semejante á la de montaña; y se desecha para él 1 la de aventajada calidad y la gruesa. Su nawámi \* prendido con sus raices [ó sin arrancarle] se planta inverso [ó de cogollo] 2 en su mismo lugar para trasplantarlo despues. Su pepita se siembra en tierra montesina mezclada de arena y estiercol podrido en tercias partes, con cuya mezcla se cubre el grosor de dos dedos; y regándola medianamente 3 se trasplanta á los dos años por enero ó febrero, poniendo el planton en hoyo 4 de quatro palmos de profundo á distancia de veinte codos uno de otro, y haciendo en toda esta operacion lo expresado arriba. No prevalece [plantándole] de desgarrado. Se inxerta en sus especies, y fuera de ellas en ningun arbol. La operacion de su inxerto es particular, y de ella se tratará (con el favor de Dios) en el capítulo de esta materia, El mosquito no se acerca al palo del algarrobo.

Segun la Agricultura Nabathea, las vaynas de la algarroba verdes ó secas, sacudidas [ó bien desmenuzadas se mezclan] y muelen con sus mismos granos; incorporado lo qual con alguna harina de cebada ó trigo se amasa todo con levadura de harina, y medio fermentado (esto es, pasado algun tiempo despues de amasado), se cuece en la sarten, y [así preparado] se come con grosura, aceytes y dulces. La algarroba se come [solamente],

وتسرة تعيسر مسدور ومنه الضيار شنبسر والخروب جبلي وينهبزله مسى انواع الارص فِي السهل مَا يشبه الارض الجبلية وينجب في الارمن الكريهة والسيبنة وتغسرس نواميه معتلقة بعروقها ومليسة في مواضعها حتي يمير لها عروف ثم ينقل ويغرس نواه في تراب جبلي مخلوط برصل وزبل قديم اثلاثا ويغطي مس ذلك بقدر غلظ امبعيس ويسقس بالها عدل وينفل بعد عاميس في ينيروفي فبريسر ايضا ويغرس نقله في حفر عبقها نصو اربعة اشبار ويجعل بين نقلة منه وبين اخري نصو عشرين ذراعا والعبل في كله مشل ما تغيم ولا تنجب ملوخه ويركب في أنواعه ولا يركب في شي من الاشجار سواها ولتركيب عمل مختص به في باب التركيب أن شا الله تعالى والبق لا يقرب عود شجر الخروب \*

وفي طفد تختر من حبل الخروب جربان يوخذ وهو رطب او يابس وبكسر مغارا ويهشش نعبا ويطحن مع حبه ويخلط معه شي من دفيت شعير او حنطة ويعجن دفيقة بخمير من دفيق فاذا اختمر اختمارا متوسطا في المدة بعد عجينه فليخبز على الطابق ثم يوكل بالدسم والادهان والحلاوات قال ابن حزم الخروب قوت

ae la copia. وينجب في del original à وينجنب de la copia.

Especie de mugron.

a Léase ويكبس en lugar de .

<sup>3</sup> Pref. عبل de la copia á عبل insignificante del original.

de la copia في شرقي à del original. في حقر Pref. به

dice Abu-el-Hazén, en tiempos calamitosos.

عــنـــد الـــمـــرورة \*

#### ARTICULO VII.

Del plantío del mirto llamado el-álas . I.

Dice Abu-el-Jair, que es montesino, velludo y de dos especies; silvestre y hortense; el qual se subdivide en otras muchas. El hachámi que tiene la hoja ancha. El haiár y el yarsafi, que es de hoja mas graciosa y tierna, y mas aromático que el hachámi. El charki (ú oriental) que la tiene muy menuda. El cháari [ó velludo] es de tres especies, uno de hoja ancha y que negreguea, [otro llamado] mór, del qual le hay de hoja ancha, y de menuda como el charki. A todas estas especies generalmente se les cria á manera de lana só-vello] muy blanco en el verano por mayo ó junio. Dicese, que del hortense hay una especie llamada el hamir y ontsa 2 que tiene la hoja redonda. En la Agricultura Nabathea se dice, que el mirto (el principal de los arraihanes) es de tres formas y de tres colores. Uno verde, que es el vulgar grande. Otro turquesado (azulado ó celeste) de la misma figura que el anterior 3, llamado de algunos romano; el qual, fuera de tener este mismo color muy vivo, es de hoja sutil. El último tiene el color amarillo [ó pagizo], y es de tres géneros. El oloroso de un olor suave y grato es de dos especies. El zarnáb \*, y el chôra-

اما غراسة الربحان ويسبي اناس \*

قال م هو جبلي شعراوي وهو نوعان بري وبستاني وانواع البستاني كثيرة منها الهاشهسي وهو عربست الورق ومنهسا الخيسار والبرسفي وهواجل وزقيا من الهاشمي واكتر لدونة واعطر رابحة الشرقس وهو دقيت الورق جدا والشعبري ثلاثنة انبواع منه عربت التورق ادهم والبسر عريت الورق والهسر دقيسق السورق مشسل المشرقسي وايمانه الانزاع كالهما وبسر أبيمت يظهر في زمس المبع في مايته ويويينو وفييل ال مس البستاني نوع يسهسي الحبيسر وانثسي وهو مستدير الورق وفي ط الاس سبد الرياحين ويمو تلاثنة اشكال وثلاثة الوإن احدها الاخضر وعمو المعمروف المشهور الكبيسر وأخر ازرق ومرو كالهقداوم ويسهيمه بعمن المناس بالروسي وهو مع زرقته لطيف الورضة مشرف الزرقة واخر امغر اللون واما اجناسه التلاثمة والريحاني الطيب البرابحة وهو جنسان ومنها الزرنب ومنها الخراساني

r Prefiérese la variante الاس de la copia á اناس del texto.

<sup>2</sup> Léase انتنب como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>3</sup> Pref. كالمعدوم de la copia á كالمقدوم del original.

Ahmed Ben David, citado en el libro de Ben-el-Beithar dice, que esta planta no es de las que se crian en las tierras occidentales, y el mismo Beithar asegura, que era desconocida en nuestras regiones por los tiempos en que escribia عمروف في زماننا هذار: لا معروف في زماننا هذار:

sánico \* que es de ancha y grande hoja; y el tercero de color turque-sado es el que diximos ser el romano. Por lo tocante á la figura, el de hoja sutil y ancha la tiene grande y larga, el qual es el arraihan vulgar [ó comun]. Del de hoja sutil le hay de larga y de corta.

El mirto nace en todo género de tierras, excepto la muy salobre; y es [planta que] sufre alguna sequedad. Segun Ebn-Hajáj, le conviene la tierra arenisca; si bien en las de otra calidad suele tambien prevalecer. Prevalece plantado de desgarrado x y de estaca 2. El tiempo de plantarle es en febrero hasta mediados de abril. El desgarrado <sup>3</sup> se trasplanta despues de prendido <sup>4</sup>; para lo qual (como se ha dicho), es mejor la estaca. El tiempo en que florece en nuestras regiones es en junio. Otro Autor dice, que le conviene la tierra llana semejante á la montesina en donde [alguna] especie [del mismo] naciere de suyo, tal como la de guijo <sup>8</sup> [ó pedregosa], la dura y la arenisca. Prevalece en tierra blanda. Pero en ella contrae presto daños [provenientes] del frio; del qual se le defiende con aporcarle [ó acogombrarle]. Tambien en la misma le ofende y quema 6 cl calor, contra el qual le aprovecha el miicho riego. Plántase de estaca y desgarrado, de su ramo [6 vástago] allegado 7 y de semilla. Su planton arrancado de raiz con su tierra وهـو العربـص الـورق الكبـار والثالث هـو الازرق الذي قلنا انه رومـي وامـا الاشكال فالدقيق الورق الكبار والطوبل هو الربحاني المشهور فامـا الدقيـق فربها كان طويلا وربها كان رقيقا قصيرا\*

والاس ينبت في جبيع الارضين الا الشديدة الهلوحة وهو يمبرعلي العطش بعض المبسر وفي كتاب ابس حجاج رحمه الله الاس توافقه الارمن الرصلية وقد يجود في غيرها وبغرس ملخه فيجود ويغرس وتده ووقت غراسته من شباط الى نصف نيسان وإذا نقتل ملخه بعل عروقه من مكان الي مكان ولذلك وتدة كان افضل كها قدست ووقت نوارة في بلدنا شهر خزيران ومن غيرة توافقه مس ارض السهل ما تشبه الارض الجبلية التي ينبت النوع الذي فيها لنفسه ونلك مشل الارمن الحمارة والممرسة والرسلية ويجود في الارض الطيبة الا انه يسرع. اليه فيها الافات من البرد ويمان عس ذلك بالاكبه ويوذيه الحر فيها ايضا فيحرقه وكثمرة السقمي بالهما تنفعمه صبى ذاك ويتخذ مس اوتسادة وملحه ولواحقه وبسزرة وتقلمع نسقلتم بمعروقهما وتسرابهما

- \* Tales son los nombres ărabes de las especies de este género de plantas mencionadas arriba: هالنسي \* الضيار \* الضراساني \* الشعري \* السعري \* السعري \* الضيار \* الخيار \* البرسفي \* الشرقي \* الشعري \* الشعري \* النرنب و المعارية المعارية المعارية و المعارية
  - r Pref. مضلح de la copia á مجلت del original.
  - 2 Léase sur como en la copia la diccion inanimada del original.
  - و Pref. مخلصه de la copia á ملحمه del original.
  - 4 Prefiérese la variante بعد عروقه de la copia à بعد عروقه del texto de ambos códices.
  - 5 Prefiérese la variante الحساة de la copia á الحسارة del texto.
  - 6 Léase فيحرقه como en la copia la diccion insignificante del original.
  - 7 Pref. لواخف de la copia á لواحقه del original.

se pone en sitio proporcionado. Tambien dicho ramo y la rama tierna [6 fresca] se planta de cogollo; la qual se pone tambien en vasos por [la operacion] astasláf (descrita arriba) hasta hacerse planton. De estaca se planta á mediados de enero , y su semilla se siembra en vasos; á cuyo efecto se coge por noviembre 2 negra de su grano maduro, y bien enxuta 3 se guarda en vaso nuevo de barro en sitio nada húmedo para sembrarla despues, en la forma expresada, en principios de enero 4 hasta mediados de abril en vasos llenos de tierra de montaña mezclada de arena y estiercol repodrido; cuyas dos cosas, dicen, que han de ir tambien con mezcla de ceniza. Siendo como es su grano pequeñito 5, no ha de tenerse el que se sembrare metido 6 en agua. Pero nacido ha de regarse cada semana 7 tres veces; cuvo planton se muda al año guarnecido de tierra en las eras donde haya de criarse á distancia de tres palmos uno de otro; y despues á los tres ó mas se traslada en la misma forma al lugar correspondiente, plantándole en hoyo proporcionado á su tamaño en principios de febrero hasta mediados de marzo, ó (segun se dice tambien) desde mediados de febrero hasta mediados de abril 8, 6 en noviembre 9 segun otra opinion. Abu-el-Jair dice, que el tiempo propio de executar esta operacion وتغرس في موامع تملع لها وتكبس أواحقه ايضا واغصانه الرطبة ويستسلف ايضا من تضبانه الرطبة في الظروف حتي يصير نقلا كها تقدم في ذلك مس مفة العمل فيه وتغرس اوتاده في نصف بنير وبزرة بزرع في الظمروف وذلك بان يوخذ في شهر نوبير الاسود من حبه النضبيج ويبس نعبا ويخزن في ظرف فخار جديد في موضع لا تصل اليه ندوة ثم يزرع بعد ذلك في الظروف على نحو ما تفدم وذلك في اول ينير الي منتصف ابريل في تراب جبلي مخلوط برصل وزبل بال قال وبخلط معهما رماد ويعدو من الحبوب المغار ولا يغرف المزروع صى حبه بالما وإذا نبت بتعاهده بالسقي ثلاثة مرات في الجهعة وينقل نقلمه منها بترابه ويجول الي الأحوان ويربا فيها وذاك بعد العام ونحود وبجعل بيس فقلة واخري منها نحو ثلاثة اشبار ثم بعد ثلاثة اعوام او اكثر تنقل تقلة بحرزة مس تراب البي البوضع الذي يصلح لهما وتغسرس في حفرة بقدرهما مسى اول فبريسر الي نصف مارس وقبل مس نصف فبريسر الي نعف ابربل وقيمل في نوبيمر قمال خ ينقمل

r Léase ينير como en la copia la diccion falta de puntos diacríticos del original.

a Léase نوبير en lugar de نوبير de la copia. En el original carece esta diccion de puntos.

<sup>3</sup> Léase ببس como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>4</sup> Léase ينير como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>5.</sup> Pref. مغان de la copia á مغار del original.

<sup>6</sup> Pref. يغرق لا de la copia á يغرق لا del original.

<sup>7</sup> Pref. يُ الجهة de la copia à مُعالِي del original.

<sup>8</sup> Léase إبريار como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>9</sup> Léase نوبنبر como en la copia la diccion inanimada del miginal.

es en enero : y que respecto á que esta planta arroja muchos ramos, será muy bueno ponerlas cercanas entre sí para que crezcan en altura. La operacion en esto es en todo conforme á la arriba expresada. Sufre el arraihan la mucha copia a de agua; y no ha de cortarsele [nada] sino dexarle entero 4 por consistir en esto su hermosura. No debe quien cuidare de su plantacion manosearle mucho; lo qual, esterilizándole, tambien impediria su maduracion. Segun la Agricultura Nabathea, no ha menester en su cultivo mas operacion que limpiarle la tierra de la maleza 5 y variedad de yerbas que embarazan 6 á las plantas vecinas. Del grano del mirto (que es el fruto que lleva) se hacen ciertos bollos; el qual se coge despues de bien maduro y negro, y bien enxuto al sol, majado despues en morteros y vuelto á secar al mismo un dia, y en fin molido en piedra se hace de él un pan delicado; pero antes de secarle 8 es menester escaldarle bien, y escurrirle el agua. Esta ha de renovarsele dulce, en la qual puesto á escaldar largo tiempo, se saca despues de allí, y enxuto al sol, molido y amasado con levadura <sup>9</sup> de trigo (dexándole en esta disposicion por unas horas) se cuece en el horno ó en sarten 10, que es lo mejor; cuyo pan es de grato paladar, y de alimento para el cuerpo, comido con grosuras, carne gorda, manteca y cosas dulces \*. Una de las

في ينبر خاسة ويقرب بعضها سن بعض فنلك احسس لانسه يتشعسب فاذا قرب بعضه من بعن طلع معلا والعهل في ذلك كلم مثل ما تقدم وهو يحتمل الما الكثير ولا يكسسر الربحان بسل يتسرك سبعسا وهسو جماله ولا يكثرمن لبس غرسه بالايلي فان ذلك يقحطه ويهنع من ايناعه وفي ط ليس يصناج في افلاحه وخدمته الى اكثر سي ان تكون ارضه نفية من الدعك ومن الحشيش المختلف البعوق لها يجاورة من النبات وحب الاس وهو الحمل الني يحمله يعمل منه جرتات يوخذ بعله أن ينضج ويسود وبجفف في الشيس خدا تم يدف بالهواويس خم يعاد الي النجفيف في الشمس يوما ثم يطحن بالرحي ثم يخبر خبزا فيكون طيبا فينبغي أن يسلف قبل تجفيفه سلقة ثم يهرف الما عنه ويجدد له ما عذب ويسلق به سلقة طويلة ثم يخرج منه ويجفف في الشمس ثم يطحن وبعجى بخهير حنطة وبترك ساعات إنم يخبز في الفرن او على الطابق وهو اجود فيكون منه خيرز طيب يغذو البدن اذا اكل مع فلإنصان واللحم السيبي والسين والحلاوة ... ومن

- عنير como en la copia la diccion inanimada del original. The fifty of the managed and
- a Pref. الكتيبر de la copia ألكتير del original.
- ع Léase لا يقطع en lugar de لا يكسر de la copia. En el original carece de puntos.
  - 4 Léase سباعيا en lugar de العبس ó de la variante عبراعيا de la copia.
  - ر Léase النفل en lugar de حكمناً.
  - del original البعوف de la copia á البعوق del original.
  - م del original بالهراويس à de la copia بالهواويس del original.
  - 8 Pref. تجفيفه de la copia à معفيفه del original.
  - del original. ويخبز الصيبر à de la copia ويعجى بالخبير
  - ro Pref. الطابق de la copia á الطابق del original.
  - Aquí sigue esta expresion cuya diccion última no da sentido: عِالْمُهِا النِساسِع TOM. I.

propiedades de este grano es que sembrado en tierra amarga, le quita " esta calidad recogiendo las [partículas que la causan]; si bien las raices y pies [de la mata] suelen corromper la tierra, causando en ella el expresado sabor. La utilidad del grano para el cabello es bien conocida: para lo qual se machaca verde, y despues de enxuto, molido y humedecido con aceyte se pega al cabello, al qual encrespa 2, ennegrece, alarga y reserva de todo daño, quitándole quanto puede serle perjudicial. Tambien la masa de sus hojas molidas y de su madera quemada, mezcladas en partes iguales, pegada al cabello lo alarga mucho; y aun mas, si se humedeciere con aceyte. Este se hace majando y exprimiendo las hojas verdes, cuyo zumo, echando de él quarta parte de libra en. una de aceyte comun con diez dracmas de myrobalano, y poniéndolo [todo] á fuego de brasas sin llama, viene [á quedar] muy bueno y perfectamente defecado. Con lo qual untando el cabello, le tiñe de negro, y fortaleciéndole y alargándole, le da aspereza [ó le encrespa]. Haciendo repetido uso el de ojos garzos del colirio hecho de este zumo, en que se haya puesto alcohol [ó piedra tutia], los vuelve negros \*. Segun otro Autor, el fruto del mirto bebido con vino aprovecha contra la picadura de la arana venenosa [ó tarántula] <sup>3</sup>, y del. escorpion. Dice Háj, que el mirto silvestre no se plante junto á la casa ni en el huerto; lo qual les pararia ruina.

خواصه أن حبه أذا زرع في الارمن البرة خفف مرارتها بلقطه لناك وعروقه واموله ربها افسدت الارمن فجعلت طعيها مسرا ومنفعته للشعر مشهورة وذلك أن يناق رطبا ويعلي ق يه الشعر ويجفف ويطحن ويبل بدهي ويعلف بسه الشعر فانسه يحسنسه ويسويه وبطوله ويحفظه مس افاته كلها ويقطع عنسه المسواذ الهاذبة المضرة بسه وإن طعن ورقسه واحرق خشبسه وخلطسا بالسسوا وعجس وعلق بنه الشعسر طوليه تطويبلا هيو اكثير من هذا اذا بسل بدهسي وبعيسل منسه دهسن بان يدق ورقمه رطبا ويعمسر مساود ويلغس علي رطل زيت ربع رطل من عمارة ورق الريحان ووزن عشرة دراهم مس الامليج ويوضع علي نارجهر لا لهب لها فانه يجي جيلا ويعفي تعفيتا بليغا ثم يدهن به الشعر فيصبغه استود ويقويم وبطولمه وبخشنمه واب ربسي الانمسه بمايمه واكتحل به الازرق عبدة مسرار كثيرة رده اكحل... ومن غيرة ثمرة الاس اذا شربت بشراب نفعت من لدغة الرثيلي والعقرب قال غ لا يغرس من الجبلي في دار ولا في بسنان مان ذاك الدار وذاك البسنان يعفره

r Pref. iii de la copia a ii del original.

b Pref. aimas del original á aimas de la copia.

Aquí sigue expession hiulca, falta de sentido: والاس عبل في ازالة الشجر مع . Esto mismo reconoció el copiante, poniendo al margen esta nota بلا معني.

<sup>3</sup> Golio lee win en Inglicata ship como se lee en ambos códices.

#### ARTICULO X.

Del plantío del madroñero, llamado madsrúfat en lengua exôtica y el mismo que el athláb ó kathláb \*, á cuyo fruto llamado alhenaláhmar [ó madroño] da el vulgo el nombre de kabel-omah (ó recibidor de su madre).

Es este arbol \* montesino, que no se desnuda de la hoja. En la Agricultura Nabathea se dice ser arbol de tierra hortense. Mas segun otros Autores le conviene la tierra llana y muelle, semejante á la montesina en que nace de suyo. Plantado en valles [ó sitios baxos, fuera de] dar sazonado el fruto, se mantiene con la hoja verde \*.

Segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél y otros, se pone de la semilla de su grano, sembrándola en vasos de barro y tierra montesina, y mudado al año en el plantel, de allí se traslada despues á los dos ó mas guarnecido de su tierra en el sitio correspondiente. Tambien el montesino, siendo planta nueva y gentil, arrancado con su propia tierra y abrigadas con ella sus raices, se trae 3 á los huertos; en cuyos hoyos, que deben ser de quatro palmos de profundo, se pone tierra traida juntamente con él del suelo donde se crió para plantarle en ella por enero á distancia de seis codos uno de otro; los quales se viegan con frequencia hasta que prenden; y lo mismo los demas árboles que se trasplantaren. Dicen, que lo principal y mejor es trasplantar el arbol silvestre en

## 

واما مغة العبل في غراسة الحني الاحمر وهو البظروفة بالعجبية وهو القطلب وثمرته تسبي الحنه الاحمر ويسميه قوم قابيل امه \*

وهو سحى جبلي لا يسقط ورقه وفي ط هو شجر تربة بستانية وفي غيرة توافقه مس الارمن السهلة ما تشبه الارمن الجبلية التسي تنبت لنفسها وان غرس في موضع متطامس الينع واخضرت ورقه...\*

قال ص وغيرة ويتضا مس بازر حبيه يزرع في ظروف الفضار في تراب جبلي وينتقل بعد عام الي الاحوان يربا فيها ثم ينقبل بعد ذلك بعد عامين واكثر بحرزة مس ترابها الي اليوضع الذي يصلع له ويجلب ايضا شجرة الصديث الحسس النبات مس الجبال الي البساتين وذلك بان يقلع بترابه ويختاط علي عروقه وينقبل معه مس التراب اللي ينبت فيه وبغرس به في حفرة عبقها ينست فيه وبغرس به في حفرة عبقها نحو اربعة اشبار ويجعل منه بيس نقله وكثري نجو ستة أذرع ووقت فلك شهر وكناك يعهل بالسقي حتى يعلى وكالحري نجو ستة أذرع ووقت فاك شهر وكناك يعهل بالسقى حتى يعلى من التربة وكناك يعهل بالسقى حتى يعلى والجود من الشجار والنبات وقيل بيل الاولى والاجود من النربة

- \* En el original se lee العطلب, y en la copia القطلب.
- r Prefiérese la variante شجر de la copia à سعس del texto.
- a Aqui sigue esta expresion falta de sentido: ولا يصلح به البروج.
- 3 Pref. يجلب de la copia غ يعلب del original.

el huerto por otoño, vestido de alguna hoja, y que no le daña el poco riego por ser montesino. No se pone este arbol de rama inversa [ó de cogollo], desgarrado, ni estaca. Su semilla se siembra y trasplanta del modo sobredicho. Segun mi observacion, en la misma forma se trasplanta de la montaña á los huertos el lentisco, el díctamo [ó fresnillo] y el terebinto, que el mirto ó arraihan silvestre.

#### ARTICULO IX.

Del plantío del arbol castal que es el chah-balúth y el mismo que el castaño.

Es de varias especies, segun Abuel-Jair. Uno de castaña grande y ancha, conocida por amlisi (ó la muy lisa). Otro de castaña pequeña, conocida por el sombre de bers. V otro de cuya castaña la cáscara interior 6 película] pegada á la pulpa se monda sin fuego. Este arbol, dice Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj, se cria bien en tierra delgada y alta; por lo que si nos fuese preciso plantarle en sitio llano, será mejor ponerle en arenales. Las margenes de los rios son el lugar que mas que otro alguno le conviene, por ser amante de ayres frios; y [esta es la razon porque fructifica] mucho en terreno donde soplare el cierzo. Plántase de barbado y de semilla desde el equinocio autumnal hasta el vernal, y tambien como el olivo; esto es, de rama desgarrada del arbol, y de barbado.

Algunos (añade el mismo Autor) opinan que su fruto contenido en medio de la cáscara llamada fanáfed \* [6

الي البستان وفيها بعض اوراقها وإن قلل سقي شجر الحنه الاحمر لم يضرة ذلك لانه جبلي ولا يتخذ منه تكبس ولا ملغ ولا وتد والعمل في غراسة بزرة وتقله مشال منا تقدم لي مشأل هذا يعمل في انتقال انقال المرو والكتم والبطم والريحان الجبلي وشبه ذلك مس الجبال في البستان \*

## 

وإما مغة العبل في غراسة شجر الغسطل

قال خ هو اصناف منه اليفرطيع المعروف بالامليسي ومنه الصغير البعروف بالبرجي ومنه ما يتقشر قشرة الرقيق اليلاميق بطعيسم دويه نار ومن كتاب ابن خَجَاجٍ رَحْمِهُ اللَّهُ فِي السَّاءَ بلوط قال يونيوس يملم في الارض الرقيقة التي لها ارتفاع وإن احتجنا إن يغرس في موضع سهل فالاجود أن يغرس في موضع رمل وشاطي النهر اوفت له من غيرة وذلك انه يحب الهوي البارد ويضمب في الارض التي تهب فيها ربع الشمال ويكون غرسه مس غروس لها اصول ومس بسزرة ايضا ويكون غرسه من وقت الاعتدال الخريفي الى الاعتدال الربيعي وغروسه توخذ مثل سا توخد غروس الزبتون وذلك انه يغرس مس فروع يجذب من الشجر ومن قصبان لها امول \* التمرق النساس مسى يسري أن التمرة التي في اوساط القشور التي تسهى الفناف.

z Léase البرجي como en la copia la diccion inanimada del original.

En el Diccionarionale Golio se les unis fonfod en lugar de usis fantifed. Acaso este es el plural.

erizo] es de lo que mejor [puede hacerse uso] para el plantío, y que se debe sepultar doce dedos de profundo, colocando su colilla hácia arriba, cuya operacion se executa [en el tiempo expresado] desde otoño hasta el equinocio de primavera. Y hasta aquí las máxîmas del citado Autor.

Demócrito dice, que el castaño se planta de su rama y fruto, y que su planton se muda á los dos años por marzo, quando iguala el dia con la noche. Kastos Ben Amtsál dice, que el lugar del castaño ha de ser firme, levantado y frio. Que se planta juntamente de semilla y de rama, la qual fructifica á los dos años de plantada. Y en fin, que el tiempo de sembrar su semilla es desde otoño hasta primavera, colocando en el hoyo su extremo delgado hácia el cielo, como se planta la nuez <sup>r</sup> y la almendra. Ebn-Hajáj dice, que Kastos se opone á la primera máxîma, como se verá en [el artículo de] la plantacion del nogal y del almendro. Segun otros Autores, el castaño es arbol montesino que nace por sí en los montes donde hubiere humedad [proveniente] del agua. En los climas frios prevalece en tierra montesina en que soplaren [mucho] los vientos; ni es malo, aunque haya en ella algunas piedras; y no prevalece en los climas calurosos. Segun la Agricultura Nabathea, es arbol que nace de suyo en desiertos y pedregales; y se dice que ahonda.2 en terreno escabroso y en campos 8 de tierra bermeja, y que naturalmente rehusa 4 la tierra blanca. Es mejor planالجود من غيرها للغراسة وينبغي اذا غرست ان تغرس على عبق اثنا عشر المبعا وتعبير اذخابها الي قوق وتزرع من وقت الخربيف اللي وقت الاعتدال الربيعي انتهي قوله \*

قال ديهقراطيس يغرس شاد بلوط سي قضبانه وتهره وبحول تقله بعد سنين ويغرس في ادار عند استوي الليل والنهار وقال قسطوس بن امثل مواضع شاه بلوط اكب، النجه البارد وقد يغرس بزرد وقضبانه جهيعا فاسا غرس قضبانه فانها تطعم في عامين ووقت بذر ما بذرته منه مس الخريف الي الربيع فاذا غرست هذه الشجرة من حبها فلتجعل طرفها البصاد في تلك الحفرة مبا يلي السبا كها يغرس الجوز واللوز قال ابن حجاج رحمه الله قد خالف قسطوس القول الاول كها يري في غراسة الجوز واللوز ومن غيرة الغسمال شجرجبلي بنبت لنفسه في الجبال الني فيها وطوبة من الما وبنجب في البلاد الباردة في الارمن الجبلية الني تهب عليها الرباح وإن كان عليها حجارة فلا باس ولا ينجب في البلاد الحارة وفي ط هو شجر ينبت لنفسه في البراري وعلي الحجارة وقيل يغوص في الارمن الصرشا وفي التربة الحمرا وينافر الارض البيضا بالطبع ويوخذ من تمرد ونباته وغرسها افضل

I Pref. الجور de la copia في del original.

<sup>2</sup> Pref. يعومن de la copia a يغوم del original.

ع البرية تربة de la copia: 6 mas bien lease في النرية تربة del original في البرية البرية.

<sup>4</sup> Pref. ينافر de la copia à ينافر del original.

tarle de rama que de su fruto. De los montes se traslada su planton nuevo con todas las raices guarnecidas de su propia tierra 1 por noviembre 2 en hoyo del profundo de quatro palmos, en cuyo fondo se pone arena gruesa 3 6 guijo con mezcla de tierra montesina de la superficie. Las castañas se plantan frescas y bien maduras 4 en vasos nuevos de barro y en arena mezclada de tierra montesina de la superficie, semejante á la en que de suyo se cria (lo qual se executa en noviembre 6 y tambien en enero 6 en creciente de luna), colocando sus puntas hácia abaxo, (si bien otros dicen, que hácia arriba mirando al cielo); y mudadas al año en el plantel en que deben criarse, á los dos se trasplantan á principios de marzo en sitio correspondiente á distancia de veinte codos ó mas un planton de otro, respecto á ser arbol de pomposidad, ; cuya plantacion es como se ha dicho arriba, ó (segun la Agricultura Nabathea) esta y la de semilla lo mismo que la del nogal y del almendro.

Este arbol, dice Haj, ha de regarse con mucha agua, (siendo posible) desde principios de septiembre hasta el tiempo de la coleccion de su fruto. Y si acaeciere tener el agua al pie de noche y dia, echa gordas y muy pulposas las castañas; si bien se dice, que siendo montesino no le daña dexarle sin riego. Inxértase en su misma especie, [con tal que esto se

وينقل مس منابتها في الجبال نقل منه وافرة العروف بترابها ويقمد الحديث منها وذلك في نوبير وبغرس في حفرة عبقها نحو اربعة اشبار وبجعل في اسفلها رمل حكيك او حماة يخلط ذلك بتراب جبلي مس وجه الارض وبغرس ثمرة وهو رطب بعد تناهى نمنجه في ظروف الفخار الجدد في رمل مخلوط بنراب جبلي مس وجه الارض يشبه ارضه التي تنبت لنفسه ويكون ذلك في نوبيروفي ينير ايضا في زيادة القهر وبجعل الطرف الرنيق منها الي اسفل وقيل الي فوق مها يلي السها وينقل بعد عام الي احوان التربية ثم ينقل بعد عامين في اول مارس الي البوامع التي تصلم لها ويجعل ببى نقلة وإخري نحو عشريس ذراعا وإكثر لانه يتدرح والعمل في غراسته مثل ما تغدم وفي ط سبيله في الغرس والزرع سبيل الجوز واللوز \*

قال في يسقي شجرة بالها الكثيران امكن مس اول ستنبرالي وقت اجتنا تبرد وان انفق ان يرسل الها علي اموله ليلا ونهازا فانه يعظم حبه ويكثر لحمه وقيسل ان تسرك دون سقي لم يضرة ذلك لانه جبلي ويركب في نوعه

ت Léase بترابها como en la copia la diccion inanimada del original.

a Lease نوبير del original 6 نوبير de la copia.

<sup>3</sup> Léase جايل en lugar de عليل del original y عليك de la copia.

<sup>4</sup> Pref. مجنف de la copia à مجنف del original.

s Léase نوبنبر en lugar de نوفر del original y نوبنبر de la copia.

<sup>6</sup> Lease sais como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>7</sup> Léase يتدرج en lingar de تتدرج del original ó يتدرح de la copia. 8 Léase ستنبر como en la copia la diccion inanimada del original.

haga] mientras fuere pequeño; pues en el grande no se inxerta. Teniendo mucho tiempo en agua las castañas secas [ó pilongas] se humedecen y suavizan en buen temperamento, y son de alimento sano. Tambien lo son comidas frias con miel, ó calientes con azucar. Si quereis hacer, dice Enoch 2, pan de castañas frescas no es menester mas que ponerlas quebrantadas al sol un dia 3 juntamente 4 con un poco de panizo, de lo qual molido y amasado con levadura de harina 5 de trigo se hace un pan muy bueno, y (segun otro Autor) mejor 6 que el de bellotas. Ebn-Hazém dice, que las castañas son de mantenimiento.

#### ARTICULO X.

#### Del plantío de la encina.

Hayla de varias especies: de bellota larga, y no larga; dulce, y
amarga, la qual es montesina que no
se cria en los prados [ó valles] ni
á las márgenes de los grandes rios.
El plantío de este arbol, opina Demócrito (segun refiere Ebn-Hajáj), que
se haga por febrero, y que de las altas laderas le convienen los lugares frios,
y la tierra gruesa y fuerte, estercolada con boñiga mezclada de polvo.

Dice Annon, que la tierra á propósito para la encina es la fuerte sin humedad como la de montañas 7, y la arenisca; y que tambien lo es la bermeja, que permaneciendo dura despues ما دام الهسركب فيسه صغيسرا ولا يركب في كبير من نوعه وإن انقع حبه في الها واظيل عبيه نواة رطب ولذ خلطا محمودا وغذا صالحا ويصلح ان يوكل الهبرود بالعسسل والمحرور بالسكر وفي انوخا ان اردتم عمل خبسز مسن الشاة بلوط مبردا فليس يحتاج الي اصلاح اكثر من ان يدفق ويجعل في الشهس يوما ويجعل معه شي من الدخن ويطحنان ثم يخبز منها عمد خبير مسن دفيق حنطة فائه يكون جيد قال غيرة خبز الشاة بلوط خبسز

## 

وإما مغة العبل في غراسة شجير البلسوط \*

وهو انواع منه الطويسل الثمر ودون ذلك ومنه الحلو ومنه المر وهو جبلي لا ينبت في المروج ولا على شواطي الانهار الكبار ومن كتاب أبس حجاج رحمه الله قال ديمقراطيس يغرس البلوط في شباط ويوافقه المكان الركن البارد والارمن سهينة قوية ويزبل بزبل البقر يخلط فيه تراب \*

قال انون الذي يوافق البلوط التربة الشايية التي لا رطوبة فيها كتربة الجبال وتربث الرصل وتوافقه التربة الحهرا اذا تبتنت اثسر

- r Pref. ففن de la copia á اوفنا del original.
- 2 Léase انوخا como en la copia la diccion inanimada del original.
- 3 Léase يوما como en la copia la diccion inanimada del original.
- 4 Léase يجعل como en la copia la diccion falta de puntos del original.
- del original. دقاق del copia á دقيق del original.
- 6 Súplase la diccion ألخبز 6 léase así en lugar de الخبز repetido sin necesidad
- 7 Pref. الجبال de la copia á البصال del original.

de las lluvias, se semeja á la escoria del hierro. La encina de buena especie plantada en los huertos, si se riega en el estío y se estercola con boniga, produce buenas bellotas dulces.

Mauricio dice, que si alguno no tuviere por necesario hacer el plantío de las bellotas, le haga de los plantones criados en los montes, poniendo despues otros tantos de los que salieren aventajados, si quisiere y le fuere mas facil\*. La encina es arbol silvestre que nace I de suyo en montes entre piedras, y en terrenos duros y no duros; cuyo pie arraiga mas 2 y se hace mas corpulento en tierra donde hay agua. Otros dicen, que conviene á la encina en los llanos la especie de tierra semejante á la montesina en que nace por sí: que se pone de su nawámi 3 [á saber de planton criado en el semillero]; y en los vasos de sus beliotas 4 frescas; sanas y perfectamente maduras con la punta hácia arriba, hendida sutilmente la cáscara; y que su planton se traslada tambien de la selva, executando en todo este régimen lo expresado arriba; el qual crece en altura, y no le daña el riego. Segun la Agricultura Nabathea dice Enoch de gloriosa memoria, que debe quien quisiere hacer pan de bellotas, cogerlas del arbol despues de bien maduras, de manera que en él no se dexen hasta secarse, ni sean cogidas antes de madurar, mondándolas (por estar aun frescas) con las manos ó con instrumento de madera 5; y que las bellotas de [estiptico] ó áspero sabor

المطر صلبة فاشبه خبث الحديد وقد يتخذ الجيد صن امنافه في البساتين فيسقي في القيظ بالما ويسرجن بزبدل البقر فيجود حبه ويعذب\*

قال مرغوطيس ومن الناس من لم يحناج الي **فرأسة حب البلوط فغرس انتقاله النابنة في الجبال** ثم ضاعفها اذا شا نصف من مختاره فكان ذلك اسهل عليه واقرب وفي البلوط من الاشجار البرية الجبلية الثابثة لنفسها على الجبال والحجارة وفي الارمني الصلبة وغير الصلبة وإذا علق منه المل بارون بها وانتشر كبيرا وفي غيرها البلوط توافقه من انواع الارض في السهل ما تشبه الارض الجبلية الني ينبت فيها لنفسه وينخذ مس نواميه ومس ثهرة الرطب الطيب بعد تناهب نمجه ويجعل في الظرف الرقيق من الحبة الي فوق وتكسر قشرتها برفق وينقل نقله ايمامي البربة والعمل في جميع احواله مثل العمل فيها تقدم وهو يعلي وأن سقي بالما لم يضرة \* وفي ط قدال انوخا عليه السلام ينبغي لهس اراد ان يتخذ خبرز مس البلوط أن يلقطه من الشجر وقت اعتظال بلوغه ولا بتركه على شجرته حتى يجف ولا ياخله قبل أن يبلغ وبقشرة من قشرته لرطوبنه اما بالايدي وإما بالهداف وثهر البلوط قابس

<sup>\*</sup> Está de mas el وَقِيَّ, o falta la cifra del nombre del Autor de quien sea esta máxima.

I Prefiérese la variante de la copia التابئة à النابئة del original.

<sup>2</sup> Pref. olje del original á lile de la copia.

<sup>3</sup> Pref. النوامنه de la copia á النوامنه del original.

<sup>4</sup> Léase المناف como distraccopia la diccion inanimada del original.
5 Pref. المناف de la copia à المناف del original.

causan al que las comiese en disposicion semejante grandísimo daño en su salud. Que este pan se hace cociendo á fuego lento seis horas las bellotas en agua dulce despues de haberlas tenido á remojo en la misma veinte y quatro sin sal alguna, y volviéndolas despues á cocer otras tantas horas en diferente agua; si probadas al gusto I [se advirtiere] haber dexado su sabor estiptico, no han menester mas [cocimiento]; y si lo contrario 2, se ponen á cocer quatro horas en otra agua (y es lo bastante); vaciada la qual, se tienden en lugar espacioso donde bien oreadas se enxugen, y mezclándoles otro tanto ó una tercera parte de castañas mondadas y majadas (que es el remedio que se ha encontrado para ellas mas eficaz), despues se muele todo en piedra hasta quedar hecho harina; de lo qual amasado con levadura de harina de trigo se hace despues un pan muy bueno.

#### ARTICULO XI.

Las bellotas muy blancas y dulces, no nuevas y verdes, ni de mucho tiempo y secas, cocidas en agua son de facil y pronta digestion; y una de las cosas que les quitan el daño para hacerlas comestibles es ponerlas mondadas de su cáscara á remojo en agua caliente. Rasis dice, que quien comiere de continuo pan de bellotas, especialmente no estando acostumbrado á él , no estará libre de que le dañe; á no ser que le coma con mucha grasa y cosas dulces, bebiendo vino de este mismo sabor. He experimentado, dice otro Autor, que por ser las bellotas

فهنني اكله أكل وقبضة فينه المتربسة مترزأ شدينه ولملاحه وعبل الخبزمنه أن يطبخ بالها العذب بعد ان ينقع فيه نصو اربعة وعشرين ساعة وليكن وحدة دون ملع ثم يبدل له الما ويطبخ به بنار لينة نصو ست ساعات ويبدل له الها مرة اخري ويطبغ به نحو تلك الهدة ويذاف فان كان قد ذهب قبضه فقد اكتفى ماذا والافليطبخ اربع ساعات بها لضرفانه يكفيه ذلك فيصب الها عنه ثم ينشر في مكان واسع يضربه فيه الهوي كثيرا فاذا جف فيوخذ من الشاه بلوط ويقشر من قشرته ويدن دفا جيدا ويخلط منه مع البلوط اما مثل نصف البلوط او مثل ثلثه فهو دواه الذي ما وجدانا له دوا ابلغ منه ثم اطحنهما بعد ذلك بالرحي حتى يميرا فقيقا وأخبزهما بعد أن تلقى على عجينهما خميرا مس دقيق الحنطة فانه يكون جيدا \*

## . . فنسم

البلوط ما كان لبيمن كثيرا شديد العلاوة ولم يكن حديثما رطبا ولا عبيقا جافما ومنه مس يصلح بالطبخ بالها والهطبوخ منه بالها يسرع بذلك هضمه ومهما يدفع منه بالها يسرع بذلك هضمه ومهما يدفع مررد إلى ينقع في الها إلحار بعد ان يقشر ممي قشرته ويوكل قبال الرازي خبر البلوط اذا لدمن وخاصة من لم يعتاده لم يسلم مس مررد الا بالاكتسار مس اكل الدسم والعملو والاشربة الحلوة قال غيرة جربت البلوط والما

ع del original. و يداف de la copia à ويذاف

a Pref. والا de la copia. والا de la copia.

g Pref. يعتادي de la copia á عتادي del original. TOM. I.

de substancia gruesa, enxuta y tirantes á [calidad] fria, son obstructivas del higado y dañosas á él. Y Ebn-Hazém dice, que [solo] se comen en tiempos calamitosos.

#### ARTICULO XIL

Del plantío del arbol Kumestra [ ó peral ], llamado el-ajás vulgarmente.

Dice Abu-el-Jair, que es de dos géneros: montesino 'y hortense; y que de este hay especies [varias]; azucarado y agrio [ó acedo] 2, acalabazado, acandilado y otros. Segun Kastos, hay peral dulce, agrio, poco xugoso, de mucho xugo, de grande, mediano y pequeño [fruto]. Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que el peral quiere generalmente lugares frios, feraces y de mucha agua. Que le hay de muchas especies y se planta de [diversas] maneras; de ramo desgarrado del arbol, de planton trasladado 3, y de estaca; y que tambien prevalece de semilla.

Añade [el mismo] Junio, que algunos executan otra cosa mejor, y es que mas bien le inxertan que le plantan; pues trayéndole de las selvas con sus raices y plantándole en la forma expresada, le inxertan (despues de bien prendido) de las especies que quieren.

Si plantares el peral, dice Karur-Áthikos, en secano donde no [pueda] regarse; executalo en principios de otoño; y si en regadío, plántale desde los ocho de febrero 4 hasta mediados de marzo. Es arbol que quiere sitios فليظ الجوشر يابس يميل الي البرد يسدد الكبد ويفسدها وقال ابن حزم البلوط قوت عند الشرورة\*

## 

وإما مغة العمل في غراسة شجر الكبتري وهو الذي يسبيه العامة الاجاس \*

قال خ هو نوعان جبلي وبستاني وهو انواع منه السكري والذكري والقرعي والسراجي وغير ذلك وفي ف من الكمثري حلو ومنه مر ومنه قليل الها وكثير الها ومنه كبير ومتوسط وصغير ومن كتاب أبس حجاج رحمه الله قال يونيوس أن جنس الكمتري يحب البواضع الباردة والكثيرة المياه المخصبة وله انواع كثيرة وبغرس علي فنون من قروع ثننبر ع سي الشجع و يغرس ايضا انقال الحلوب الني تنشي في مواضعه و بغرس ايضا وتده وقد يبكي غرس حب ثهرة \* قال يونيوس ومس الناس مس يفعل فعلا اجرد من هذا كله وذلك انهم يطعهونه لكثر سيا يغرسونه فيحولون شجر كبشري بري باموله سس مواضع الغابات ويغرسونها ملي ما ومفنا حنى اذا استحكيت هله الغروس يطعمونها باجناس الذي يريدون \*

قال قرور الميقوس اذا غرست الكبشري في البعل الذي لا سقي له فاغرسه اول الخريف وإن غرسته تحت سقي فاغرسه في تهانية ايام مامية من شباط الي نصف ادار ويحب شجرة الامكنة

r Léase الحبتار como en la copia la diccion inanimada del original; en di qual está de mas la anterior diccion مره, falta de puntos diacríticos.

<sup>2</sup> Léase النكري en higar de النكري.

<sup>3</sup> Pref. الحلوب de la mois a laction del original

<sup>4</sup> Léase الشباط como en la copia la dession falca de puntos del wiginal

frios y húmedos 6 frescos, y no tierra dura. Le conviene, dice otro Autor, el terreno de buena calidad, el grueso y levantado, y el frio con alguna mezcla de arena. Fructifica mucho en tierra llana no resudante ni salobre, y rehusa la tierra negra y los fosos. Unos dicen, que no le es idónea la tierra áspera, y otros afirman lo contrario.

Es máxîma de Demócrito, que limpio el hoyo (en que ha de hacerse la plantacion) de las piedras ú otras cosas de que se halláre ocupado 4 y puesto en él el planton, se cubra este de tierra cribada y se riegue luego. Dicen, que [este arbol] se planta del ramo nacido al pie ó entre las raices, el qual se arranca 5 con las suyas antes ó despues de plantado inverso 6 en su propio sitio. Que tambien se pone de semilla y de estaca del largor de tres palmos, y de desgarrado se planta en enero 7 y febrero hácia las grandes acequias; y fuera de estos [sitios], en tierra donde no falte la humedad del riego por serle este del todo necesario; y que aun le aprovecha mas el agua corriente que de continuo pase inmediato á él sin embalsarse. Su semilla, que es de la clase de las débiles [ó delicadas], se siembra en vasos; cuyo planton se pone [despues] en hoyo de quatro palmos de profundo, ó mas, con respecto á su corpulencia. Dícese, que al ponerle en el hoyo se halle éste humeالباردة الرطبة والبرودة وليس هو مها يحب الارض الصلبة ومن غيرة يوافق الكبتري الارض الطببة والبودكة البرتفعة والباردة المسرخة برصل يسير ويصفح في الارض السهلة غير النزحة ولا السبخة وينافسر الارض السودا والخنادق وغيل لا توافقه الارض الحرشا وقيسل بل توافقه بلارض الحرشا وقيسل

وقال ديهقراطيس تنقي الصفرة التي تغرسه فيها من الحما والاشيا الحاسية وتوضع الغرس فيها ويلقى عليه تراب قد غربل ويسقى بالها قالوا وبتنخذ مس القضبان النابتة عنه اموله وفي عروقه ايشا يقتلعه بعروقها ومكبسه ببوامعها ثم تفلع ومس حب تهرد ايضا ومن اوتاده وليكي طول الوته منها نحو ثلاثة اشبار ومى ملوخه يغرس ذلك في ينبر وفي فبرير علي امهات السوافي وفي ارمن سواها لا تنخلو منها رطوبة السقى بالها ولا بد ولا يغفل عس سقيها وان استهر جري الها هليها دايها من غير أن يبقى في أرضها فذلك أجود لها ويزرع حب ثمرة في الظروف وهو من الزراريع الضعاف وبغرس نقله في حفرة عبقها نصو اربعة اشبار وازيد على كبرقدر النقله وقبل يجعل النقل في الحفرة عند غراسة النقلة خامة نديه

- I Léase المبرجة en lugar de الببرجة.
- \* Esta significacion se deriva de الصغوح (esto es, liberal aun en perdonar).
- a Prefiérese la variante النزمة del margen de la copia á النزة del texto.
- 3 Pref. السخنة de la copia á السبخة del original.
- الحاسبة en lugar de الحاشبة.
- 5 Prefiérese la variante يقتلعه del margen de la copia á يقتلعه del texto.
- . ومكبسه en lugar de وتكبس 6 Léase
- 7 Lease ينبر como en la copia la diccion inanimada del original.
- 8 Súplase el 🚊 de la copia.

decido precisamente, y que se cubra de tierra de la superficie. Que el tiempo de plantar la especie hortense es desde octubre hasta enero 2, y la silvestre en otofio: y asimismo, que el hortense plantado desde principios de febrero hasta el primer dia de abril consta por experiencia que en breve tiempo prevalece y arraiga.

Es máxima de Haj Granadino, que si el peral fue plantado el dia tres del mes lunar, fructifica al tercer año; si el cinco, al quinto; si el diez, al decimo; si el veinte, al vigesimo; y así hasta el treinta [con esta proporcion]. Por lo qual será lo mas acertado proponerse hacer el plantío el dia tres, y no despues de este tiempo, para que el fruto no venga tarde.

Siendo pues [este arbol], dice otro Autor, de fructificacion tardía, el modo de que presto dé el fruto es. inxertarle en el monteside de su pecie; y tambien [se dice, que] inxertando el planton nacido 3 de su semilla en el que ya fructificare, se logra el mismo efecto. Recibe pues el inxerto, y él tambien se inxiere en el membrillo y el manzano; en el qual, si cortada una rama se inxerta en aquel sitio peral, prevalece 4 sin que se malogre el inxerto. Pero ha de regarse y estercolarse mucho, en lo que no debe haber omision por ser montesino. Su rama para que prevalezca ha de plantarse antes de endurecerse su corteza, respecto á que se malograria en otra disposicion, como yo lo he experimentado.

Segun la Agricultura Nabathea, el peral es el arbol que recibe pronto

ثم تطهر غراستها بتسراب وجه الارض ووقت غراسة النوع البستاني منه من اكتوبر الي بنير والبري في الخريف وقيل ان مها جرب في غراسة نقل البستاني منه انه ان غرس من اول فبريسر البي اول يوم من ابريسل فانه يكون اقرب الي النجابة والعلق \*

وقال في ان غرس الكهثري لثلاث خلون من الشهر القبري اثبر لثلاثة اعوام وان غرس لخبس خلون منه اثبر لخبسة اعوام وان غرس لعشرة خلون منه اثبر لعشرة اعوام وان غرس لعشربي منه اثبر لعشرة اعوام وان غرس لعشربي منه اطعم لعشربي سنة وكذلك السي تلاثيس فليتحري غراسته في ثلاث خلون من الشهر ويقصد ذلك ولا يغرس بعد ذلك فيبطي المعامه قال غيرة وهو بطي الادراك والاطعام ويقرب فايدة أن يركب في البري المن منه أيضا من نقله ومن حبه في الهطعم منه فيعجل فايدة وهو يقبل التركيب ويركب

من جملة اغصانه وركب به في ذلك الغصى كبتري نجب ولم يبطل التركيب ويتعاهده شجر الكبتري بالسقي وبالزبل ولا يقصر بله في ذلك لانه جبلي ينجب نقله أذا غرست ما دامت قشرتها ملسا فاذا خشنت لم ينجب وقد جربته \*

في السفرجل والتفاح ايضا وقيل ان قطع عملي

وفي ط الكهشري من النشجر الناي يقبل التركيب بسرعة

I Fref. تنم del original.

a Léase ينير como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>3</sup> Léase el evalution original en lugar de eva de la copia.

<sup>4</sup> Pref. بجن de la copla : Gen del original.

el inxerto, y hace prevalecer qualquiera que en él se executare. De las peras se hace pan en esta forma. Cogidas todas las maduras y por madurar w tajadas unas y otras con cuchillo ponense á secar al sol despues. de limpias de sus granillos y mondadas, con los quales ó sin ellos se muelen, sin necesidad de escaldarlas antes con agua [caliente], ni tenerlas en ella á remojo<sup>2</sup>; de cuya harina amasada con agua caliente mezclada de algun aceyte de ajónjoli y levadura, y dexada así hasta fermentar bien, despues de echarle un poco de harina de trigo ó cebada que la enxugue [6 trabe], se hace pan comestible, mediante Dios.

#### ARTICULO XIII.

Del plantío del anáb que es el nábek y el mismo que el zifzif<sup>3</sup> [ó azufayfo].

Segun la Agricultura Nabathea, el anáb y el nábek son dos árboles. Abu-el-Jair dice, que le hay de varias especies: uno que tiene el fruto gordo y muy bermejo, otro que le tiene del tamaño del grano de la sabina 4, y otro de mas pequeño 5. Una de las especies del nábek, dice el Autor de la Agricultura Nabathea, tiene el fruto muy encarnado, gordo, oblongo, y muy dulce. Es arbol sobremanera fructifero, y le hay hortense y montesino que de suyo se cria en las montañas, campos de-

وينجب كلها تركب عليه وقد يعهل سي ثهر الكهثري خبسز وذلك بان يوخد جهلة النعنج منه والفح ايضا فيخلطان ويقطعان بالسكاكين ويجفف بالشهس بعد تنقيته مس حبه وصاحولها مس القشور ويطحن وحده او مع حبه اذا جفا وهذا ليس يحتاج الي سلق في الها ولا الي ان ينقع فيه ينبغي أن يعجى دقيقه بها حارقد خلط به دهس سهسم وخمير ويترك حتي يختبر جيدا بعد ال يلقي عليه شي يجففه من دقيق حنطة الو دقيق عليه شي يجففه من دقيق حنطة الو دقيق شعير ويخبز ويوكل انشا الله \*

# 

واما وجه العمل في غراسة العناب وهو النبسة

قال في ط العناب والسنب شهرتان الله تمركبير قال خ هو انواع منها ميا له تمركبير شديد الحبرة ونوع اخر له تبر امغر قدر حب الاهل ونوع اخر له تبر امغر من نلك وفي ط النب المناف منه منك حبه احبر كبار مستنطيلة قليلا شديد العلوق وشجر النبك يطعم جنا وهو بري وبسناني وقد ينبت وهدو بري وبسناني وقد ينبت

r Léase الغم en lugar de الغم del original ó الغم de la copia.

a Pref. ينقع de la copia á ينقع del original.

<sup>3</sup> Léase الزفزف como en la variante de la copia la diocion inanimada del texto. Es el sizipha latino algo alterado.

<sup>4</sup> Léase الابهر la diccion الابهرا del original y en lugar de الابهرا de la copia الابهرا

ج المغر de la copia à أصغر del original.

siertos y tierras duras. Es espinoso y de larga vida, y le conviene la tierra de montaña y la dura. Su duracion se acerca á la del olivo. Sus raices deben llegar al agua por ser él insaciablemente sediento °. En los huertos no ha menester estercolo; mas si se le echa estiercol de ovejas y palomina, rellenándole ³ la excava de otra tierra y regándole despues, le aprovecha y da breve incremento; y su pie [6 raiz] toma nuevo vigor. Dicen, que no se corta azufayfo alguno sin que despues á muy pocos dias dexe de secarse.

Samanós 4 citado en la Agricultura Nabathea dice, que el azufayfo se planta de sucesor (que es el vástago criado con separacion cerca del arbol), y que quiere tierra blanda y xugosa. Dice Demócrito, que si la rama que plantares tomada del azufayfo fuere muy fructifera, prenderá. Y se dice, que este arbol no se pone de semilla á causa de que si ella renace, no echa aquel arbol el fruto sino es á mancra de el del acebuche 5, [esto es] menudo, de mucho hueso y poca carne; y que así es lo mejor plantarle de buena rama para que [no degenere; sino que] rinda el fruto de su misma especie todos los años. Cuya plantacion se executa cada jueves en menguante de luna en hoyo de tres palmos, reponiéndole la tierra sin algun estiercol, y regándola cada ocho dias desde principios de noviembre 6 hasta principios de marzo. Dícese, que de cuesco hendido se siembra

والارضي السلبة وهو مس ذوات الشوكة وهدو طويل العبر توافقه الارض الجبلية والارضي الصلبة وبقاوة قريب مس بقا شجر الزبتون وعروقه تبلغ الي الها وتجوزة وليس يحتاج في البساتين الي تزبيل وان زبلت ببعر الغنم وزرق الحمام نفعها وعجل نشوها ويعيش املها وبطعم بالتراب الغريب ويسقي بالها بعد ذلك وقيل ما قطع احد شجرة نبت الا انقطعت حياته بعدها بايام قلايل \*

ومى كتاب ابى حجاج رحبه الله قال سهانوس العناب يغرس منه خلوفه وهو الانقال التنشقة على قرب من شجرة وهو يحب الارض الرطبة التي فيها ندوة قال ديهقراطيس اما العناب فانك تلفذ قنهيها مي شهرة منه كثير العناب فانك تلفذ قنهيها مي شهرة منه كثير الحمل وتغرسه فانه يعلق وقيل لا تتخف العناب من نواة فانه أن انبعث منها لا يثمر شجرة الا ثمرة مثل الربنوج في اللقه كبير العظم قليل اللحم وأن أجود ما انخل مي نبات شجرة منه طيبة توتي الكلها كل عام النجنس ويغرس في كل يوم خبيس في نقصان الهلال في حفرة من نحو ثلاثة اشبار ويرد التراب عليها دون زبل نحو شهرنوبير الي أول شهر مارس وقيل يزرع نواد شهرنوبير الي أول شهر مارس وقيل يزرع نواد

ع Pref. البراري del margen de la copia à البوادي del texto de ambos códices.

a Léase المحرة en lugar de يعبون del original 6 عبد de la copia.

<sup>3</sup> Pref. يطبر del original á يطبر de la copia. 4 Ecromos lugares se lée سيانوس Samayor.

<sup>5</sup> Léase الربنوح como en el Diccionario de Raphelengio en Ingar de الربنوع del original 6 الربنوع de la الربنوع de la copia. وربير de la copia.

en vasos por septiembre y enero, cascando antes el mismo y cubriéndole de tierra el grosor de dos ó tres dedos, y que regado hasta que nace se trasplanta despues á los dos años. Tambien se dice, que su planton, su allegado (ó vástago nacido cerca de su pie) y el cuesco se plantan en enero, febrero \* y marzo; y la estaca en mayo 2 á distancia de quince á veinte codos una de otra, observando en su plantacion lo expuesto arriba. No se inxerta en su especie ni en otra, ni de él ni en él se hace inxerto alguno \* por su poca materia [ó xugosidad]. Es el primer arbol que se desnuda de la hoja, y el último que arroja el broton y se fecunda. Sufre la mucha agua; y si no se riega, tampoco le daña esta falta por ser montesino. Se dice, que le es idónea la tierra áspera [ó fuerte] y la pedregosa. La plantacion del cipres es semejante en todo á la del azufayfo.

#### ARTICULO XIV.

## Del plantío del pistacho [6 alhocigo].

Dice Abu-el-Jair, que le hay delgado y grueso, y que uno y otro
se cultiva de un mismo modo; tambien [dice] le hay macho y hembra.
Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que el alhocigo se planta de
su fruto por mondar (esto es <sup>8</sup>, con
su cáscara entera y sana) como las demas frutas secas mencionadas, y en
los mismos tiempos. Es máxima de
Kastos, que el pistacho que se plantare

في الظروف في ستنبروفي ينير في نوية حبه ويصاع النواد قبل ذلك ويغطي مسى التراب بقدر غلظ اصبعين او ثلاثة ويسقي بالها يغرس نقله ولواحقه ونواد في ينير وفي فبرير وفي مارس ووتلاد في مارس ومايمه ويجعل بين نقلة واخري منه مس عشرين فراعا بين نقلة واخري منه مس عشرين فراعا التي خبسة عشر نراعا والعمل في غراست مثل ما تقدم ولا يركب في جنسه ولا في غراست غيرة ولا يركب منه ولا فيه نقلة مادته وهو واللقع وهو يحتبل الها الكثير وأن لم يسق واللقع وهو يحتبل الها الكثير وأن لم يسق الحرشا والبضرسة والسرو يعهل في غراسته مثل عراسة والسرو يعهل في غراسته مثل عراسة العناب سوا\*

## وإسا غسراسية النفستنف

قال خ هو دقيق وجليل والعبل في افلاحهما سوا ومنه نكرومنه انتي من كتاب ابن حجاج وحبه الله تعالي قال يونيوس توخذ ثمرة الفستق فير مغشورة اعتي ان تكون فيها قشرتها مصيصة لم يُعيبها أمّة فترزع علي ما يزرع ساير ما لكرنا من الفاضّهة اليابسة وفي مثل ذلك الوقت من الزمان قال قسطوس يعهد الي الفستفة

- 1 Léase وفي فبربر como en la copia la diccion inanimada del original.
- 2 Está de mas وودند في صارس del original, que corrige mal el copiante puntuando la primera diccion y suprimiendo la misma que despues se halla animada en el original.
- \* Nuestro Herrera es de contraria opinion; pues dice que se inxerta de corona ó camutillo, y tambien de escudete (lib. 3. c. 12).
  - 3 Pref. اهني del original هني de la copia. :

sea gordo y vaya envuelto en lana sutilmente cardada que le preserve de los insectos, y con la hendidura hácia arriba.

El sabio Sadihámes dice, que el alhocigo recibe bien el inxerto de nogal y almendro; y que conviene plantar estos árboles y los nogales cerca unos de otros. Solon [repite la misma máxîma de arriba sobre que] el pistacho que se plantare vaya envuelto en lana carmenada para que no le dañen I los insectos, [alegando la razon de que muchos de ellos no siendo duros 2 se abren por en medio, descubriendo el meollo que en sí contienen; y que [por esto] yendo envueltos en lana, no llegan á ellos las sabandijas. [Añade] que la tierra conveniente à este arbol es la bermeja montesina.

Musal \* dice, que aunque el alhocigo plantado en lugar enxuto no sea lozano, es no obstante su fruto muy sabroso. Otro Autor afirma, que aunque prevalece en arenales; pero que [el terreno] de otra calidad le es mas ventajoso 3 y conveniente. Segun la Agricultura Nabathea, el alhocigo es parecido al avellano en el criarse en montañas y terrenos fuertes y duros hasta en el levantar las piedras con las raices. Con todo, algunos le plantan en las huertas, y prevalece. Siembrase de semilla ; y tambien se trasplanta con todas sus raices, llevando juntamente parte de la tierra en que estuvo. Y es mejor trasplantarle que sembrarle, respecto á que habiendo de ir el grano con toda su cáscara, tardaالعظيمة فندف في صوفة منقوشة رقيقة لكي تسلم مس الهوام ويجعسل تشقيقها مها يلي السهام

قال سادهبس العالم ان الفستق قد يالف الجوز واللوز اذا امنيفا اليه قال وينبغي ان يتجاور الفستق والجوز في موضع غرسهبا قال شولون ينبغي اذا غرس الفستف ان تلف الحبة في صوفة منتفشة ليلا يضز بها الهوام وذاك انه كثيرا مها يكون نبزة الملب منفسلا بعضه من بعض فيظهر الهطعم الذي في جوف فاذا لف في الصوف منع ذلك الهوام من الوصول اليه والتربة الحمرا الجبلية توافية

قلا موسال والله في المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة وقد يصلح في الرصال وغير الرصال افتضل له واليت وفي ط الفستف يشاكل البندة في نباته في الجبال والارضي الملبة المستقصفة متي انه يبعث بعروقه الحجازة وقده اتخذة الناس في البسانيين فافلح وهدو مها يدرع زرعا من حبه ويحول امولا بعروقها ومعها فطعة من التراب التي هدي فيه وتحويله اصلح مدن زرعه مدن حبه وكالك هدي فيه وتحويلك الملح مدن زرعه مدن حبه وكالك هدي فيه وتحويلك قطعة مدن التراب التي هدي فيه وتحويلك قطعة مدن التراب التي هدي فيه وتحويلك في

غر de la copia غير del original.

عادة المان en lugar de نبزة الصلب de la copia. En el original se expresa así

<sup>\*</sup> موسال como se lee en otros lugares.

<sup>3</sup> Pref. Just de la copie a Just del original.

ria mucho en nacer. Pero sea sembrado ó plantado, siempre tarda en llevar el fruto, como el nogal v el almendro. El tiempo de sembrarle y plantarle es en principios de marzo hasta principios de abril; y lo mismo el avellano, arbol de graciosa figura. El alhocigo (segun otro Autor) se planta de pepita, estaca y planton; cuyo grano se pone en vasos [llenos de] tierra montesina blanca mezclada de estiercol antiguo, ó de tierra bermeja silvestre; y tambien en quadros [ó tablares] de tierra semejante á la mencionada (habiendo puesto antes á remojo en agua las pepitas dos dias con sus noches), colocándolas á distancia de tres palmos una de otra, y cubriéndolas de arena menuda el espesor de tres dedos juntos. Puestos pues en cada uno de los hoyos hechos en los tablares 2 6 en los tiestos quatro granos de sus pepitas, dos de ellos con sus puntas hácia arriba, y los otros dos hácia abaxo, se riegan en seguida de su plantacion. Del plantado 3 con la punta inversa hácia abaxo, la planta que nace es su propio macho que nada fructifica; y del plantado recto con la punta hácia arriba el arbol que nace es hembra que lleva fruto; si bien no falta quien diga ser macho el nacido del puesto 4 con la punta hácia arriba. Es arbol este susceptible de macho; y se dice, que la hembra no fructifica hasta tener al macho vecino ó cerca de sí donde el ayre pueda llevarle sus efluvios; en lo qual conviene con la palma. El macho de este arbol es llamado vulgarmente barkán. El tiempo de sembrar su grano

نباتها من حبها والفسنبف والجوز واللوز يتلخر حملها من وقت زرعها وغرسها ووقت زرع الفستف وغرسه سي اول ادار الي اول نيسان وكذلك البندت وشجرته ملبحة الصورة من غيره يتخذ الغست من نوله ومن اوتاده ونبانه ويزرع حبه في الظروف في تراب جبلى ابين مخلوط بزبل قديم او في تراب الاحمد البري اوفي احوان منسل -التراب المذكور بعد ان ينفع نواة في الما يومين وليلنين ويجعل في الاحوامن ويكون بين حبة وإخري نحو تلاتة أشبار ويعطى من الرمل الدفيق بقدر غلظ ثلاثة اصابع مضمومة وتجعل في كل حفرة تعمل فيها الاحوان او في الطروف مس نواد اربع حبات الاثنتان منهما طرفاهها الهحدودة الى فوق والاثنتان طرفاهما المحدودة البي اسفل وتسقس بالمسا اثر غراستها فها غرس منها منكوسة طرف الهصدودة السي اسقل فالنابث منه هو الذكر وهو ذكارة ولا يحمل شيا والتي تغرس منه قايينة طرفهنا البحدود السي فسوق فالشجسرة النابئة منها هي الاناث التي تحيل وقبل ال الذكر ينبت من الحبه التي يقطع طرفهما البجيود إلى فوق وهو شجر يقبل التنكير وقبل ان الانثي لا نطعم حتي يجاورها الذكر او يكون على قرب منها بحيث تصل رايحته اليها هبوب الرياح وهي في ذلك متل النصل وتوم يسمون الذكر منها البرقان ووقت زراعة حبه

i Pref. الحوز de la copia في del original.

<sup>2</sup> Pref. فيها الاحوان del original à فيها الاحوان de la copia.

<sup>3 &#</sup>x27;Pref. فها غرس de la copia á بها غرس del original.

<sup>4</sup> Pref. يوضع del margen de la copia á يوضع del texto.

es en febrero hasta mediados de marzo. La plantacion de su vástago ó ramo allegado y de su estaca z se executa como arriba se dixo; annque algunos dicen, que no se planta de vástago (pues no le tiene), á no ser que se quiebre ó corte el arbol por el pie; en cuyo caso retoña este mismo, y puesto inverso su renuevo en algun tiesto conforme á lo dicho en el artículo del astasláf (6 plantacion de prestado), á los dos ó tres años se muda (de qualquier modo que sea) sin sacarle del vaso, ó guarnecido de su tierra, sin cortarle raiz alguna al arrancarle, se planta en hoyo de tres ó quatro palmos de profundo (segun lo necesitare, atendida su magnitud ó pequeñez), á distancia de veinte codos uno de otro; y en seguida de su plantacion se riegan segun lo expuesto arriba. Lo mismo se hace con el cerezo y el avellano. Algunos dicen, que no prevalece ningun arbol de estos plantado de estaca 2 6 ramo desgarrado, y que el macho y la hembra se inxertan entre si reciprocamente. Tambien dicen, que se inxerta en terebinto (el qual es el macho del alhocigo), en lestisco, en rezno [ó higuera infernal], y en almendro; lo qual aseguran haber salido bien, habiéndolo así executado. Asimismo afirman, que se planta en tierra desechada por áspera, sin atender á mas sino á que el parage sea húmedo; y finalmente, que le conviene la tierra bermeja montesina, prefiriendo el lugar que fuere fuerte y húmedo; y que no le es á propósito el mucho cultivo ni riego, respecto á ser lo primero inútil, y lo segundo causa de que se le pudran las raices.

شهر قبرير والنصف الاول من مارس والعيسل ي انخاذه من ذبانه وهي لواحقه من اوتاده فهشل ما تقدم وقيل أنه ليس يوخذ منه فبات لانه ليس يظهر له ذلك الا أن ينكسر أو أن تغطع شجرته في اصلها فانه ينبت لها خلوف ويوخذ منه تكابيس مي أعلاه في الظروف على ما ذكر في فمل الاستسلاف وينقل تقله بای وجه اتخذت بعد عامیس او تلاثلة اعوام بظروفها او بحرزها من تدرابها ويغرس في حفرة عبقها نحو ثلاثة اشبار او اربعة وذلك على قدرما يحتاج النقلة بحسب كبرها ومغرها ولا يقطع شي مس عروقهنا مند قلعها ويجعل بين نقلة ولخري عشرين ذراها وتسفي بالها إثر عراستهيا ويعبل في ذاك مثل ما تقدم ويعاقلك العبل في القراسيا والبندق وقيل لأينجب منهيا وتد ولا مليخ ويركب النكر منها في الانشي والانشي في النكر وقيل يركب في البطم وهو فحال الفستف وتبل يركب في الضرو وفي القسروان ويركب في اللوز قال جربناه فوجلناه صحيحا وقيسل يغرس في الارض الهتروكة للصرشا ولا يقصله به الا ماكن الندينة وقيل توافقه الارض الحمرأ الجبلية ويختار لهمنها البوامع القوية الندية وتيل أن لا توافقه العبارة الكبيرة ولا السقي الكثير بالما فان ذلك يبطلها وقيل أن أكثر مليها بالها لعفنت عروقها \*

I Suplase antes de la preposicion o la copulativa ...

<sup>2</sup> Pref. die de la copia à de del original.

#### ARTICULO XV.

Del plantío del cerezo que es el grano real.

Le hay de dos especies; de cereza negra y encarnada, y tambien le hay hortense y montesino. Algunos dan este nombre de grano real á la piña grande.

Segun el libro de Ebn-Hajáj, es opinion de Junio que para el cerezo son buenos los parages muy frios; y que echa el fruto de mas tamaño y delicadeza, si fuere inxertado. Sadihámes dice, que el cerezo se planta en enero 'y febrero', y que es arbol que prevalece bien en montañas y sitios muy frios; y que su fruto es grueso y de gusto delicado, si se inxerta. Añade, que el plantío que se hace de él en los meses expresados debe ser del vástago nacido al pie, ó de desgarrado; y que es despreciable 8 el plantado de pepita. Segun otro Autor, el cerezo se cria en lugares llanos y húmedos de montañas frias, y en terrenos areniscos y pedregosos, y en los sitios altos y fuertes de tierra adiposa y bermeja. No le conviene la tierra negra tostada [del sol] á no ser de mucha humedad. Su plantacion se hace de pepita, renuevo y ramo desgarrado, [advirtiendo] que el segundo no le nace debaxo, sino léjos del tronco; el qual plantado inverso, despues se traspone. Tambien el mismo se trasplanta de los montes por enero ó noviembre 4 teniendo tal cuidado al arrancarle que no se le corte raiz alguna; فسسمسسل

واما زراعة القراسيا وهو حب الملوك \*

وهو نوعان اسود واحمسر ومنه بستاني وجبلي وقيل ان حب الملوك هوحب المنوبر الكبار\*

ومن كتأب أبن حجاج رحمه الله تعالس قال يونيوس ان القراسيا توافقه المواضع الماردة جدا ويعظم ثمرة وتزكو اذا طوعم وقال سادهبس تغرس القراسيا في كانـون الاخيـر وشباط وهو مها يصلح في الجبال والبواضع البارية جنا ويعظم ثمره وتزكو أذا طوع وقال سادهمس تغرس القراسيا في كانـون الاخيــر وشباط وتغرس في الخلوف منه ويغرس ايضا ملخه وقد ينها غرس نواد ومن غيرد القراسيا تنبت في الجبال البارية في الموامع السهلة الرطبة بالها منها وفي الارمن الرملية والحجرية والحهرا السيينة من الارض الهرتفعة الصلبة ولا توافقه الارض السويا المحترفة الا أن تحكون رطبة رطوبة كنيرة ويتخذ من نواد ومي نبانه ومن ملوخه ونباته لا ينبت من اسفله بل على بعد مس ساقه ويكبس ثم يتقل وينقل ايضا خلوف مَى الجِبال في شهر بنبر وفي نوبير ويتحفظ بها مند تلعها حتي لا يقطع شي مس عروتها

r Pref. كنون الاحير de la copia à كنون الاخير del original.

a Pref. شباط de la copia á سباط del original.

<sup>3</sup> Léase يتهان la diccion inanimada del original y en lugar de la copia.

<sup>4</sup> Léase (نوبنبر ونوبير (نوبنبر ) como en la copia las dicciones inanimadas منير ونوبير (نوبنبر )

pues no vegetaria. Y lo mismo debe practicarse con los plantones de árboles gomosos [ó resinosos]. Dicen, que para plantarle en las huertas se escojan f los renuevos lisos de buen brote y de seis palmos de largo, y que desgarrados se planten en hoyos de figura sepulcral y del profundo de tres palmos á distancia de quince codos uno de otro. Que el cuesco [6 huesecillo] se plante en vasos 2 nuevos de barro grandes por junio (que es el tiempo en que se come este fruto ) hasta principios de enero 3, despues de tenerle en infusion en agua veinte dias sin que se le dexe secar antes de plantarle. Que plantado en otoño ó en invierno nace en marzo, y á veces tarda hasta el año siguiente; y finalmente, que á los dos años se trasplanta, executando la operacion en el método expuesto arriba.

No ha de regarse con exceso el planton del ramo desgarrado ni el nacido del huesecillo, sino solo una vez cada ocho dias, que es quando por su sequedad 4 le sienta bien la mucha copia de agua, al contrario el estiercol, el qual le pierde, si le tiene cerca 5; y aun llega á secarse quando es estercolado con demasía. Quien quisiere hacer alarde de tener una especie peregrina de este [arbol], plántele inverso 6 [metiendo] la parte superior de él en un vaso (en la forma expresada) por el mes de octubre, sin mudarle hasta pasados los tres años; cuya operacion se executa á principios de noviembre. Inxértase este arbol

قال وكذلك نقل كلما له صبغ مس الاشجار ينحفظ من قطع شي من عروقها لم ينبت ويغرس في البساتين قالول يضنار من أفضلها الغضبان الحير الهلس الحسنة الانبعاث مها طوله نحو ستة اشبار ويبلخ ويغرس في حفرة قبورية عبقها نحو ثلاثة اشبار ويجعل بيس نقلة وإخري نحو خبسة عشر ذراعا وإما نواة فيغرس في طروف الفخار الجديدة الكبار مي يونبه وهو الوقت الذي يوكل فيه ملعهه الي اول ينير بعد ال ينقع نواه في الما نصو عشريس يوما أن غرست بعد ممني شهر يونيه ولا يموع النواد تبسل غراستها وإن تكن غراسته في الخريف أو في الشنا ينبت في مارس وربها تلخر نباتها الي ان ينبت من قابل وينقل بعد عامين والعمل في ذلك كله مثل ما تقدم \* قال ولا تسرف في تقل الملوخ والنقل والنوي منها بالها بل يسقى في كل ثمانية ابام مرة ويوافقها اذا استحقت كثرة الها ولا يواققها الزبل متي قاربه فسد وان افرط عليه بالدمن جف ومن ظفر منه بجنس غريب فلياخذ منه تكاسى من أعلاة في الظروف علي مفة ما تقدم في شهر اكتوبر ولا ينقسل الا بعد ثلاثة اعوام مس ذلك الوقت ويكون ذلك في اول شهر نوبير ويركب بعضه

del original. يحتار de la copia غيثار del original.

a Pref. صن ظروف de la copia à في ظروف del original.

<sup>3</sup> Léase ينمر como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>4</sup> Pref. تنفيت del original a تنصيفاً de la copia.

<sup>5</sup> Pref. قاريه del margen de la copia à فاريه del texto.

<sup>6</sup> Pref. تكاسى del margan de la copia á تكاسى del texto.

en su misma especie, en mejorana y en durazno; el qual asimismo se inxiere en él. Tambien dicen, que se inxerta en almendro y en níspero aronio. El que traido de los montes no llegáre á hacerse de buena calidad, deberá inxertarse á los dos años, quando se advirtiere estar vigoroso y robusto.

El que quisiere que en breve fructifique el cerezo puesto de huesecillo, inxerte la planta nacida de él al año siguiente, y á los dos años de esta operacion se logrará dicho efecto con preferencia á los de su especie.

#### ARTICULO XVI.

Del plantio del nispero llamado zharur, segun il Haj Granadino, [ 6 sea el mostajo] \*.

Segun este Autor, le hay entre nosotros de dos especies. Uno cuyo fruto madura en fines de junio y no sufre ser guardado para en adelante; y otro, cuyo fruto en manera alguna se sazona hasta el invierno; el qual cogido en verde en octubre y colgado se va sazonando sucesivamente, de calidad que viene á ser una de las frutas mas delicadas. Algunos suelen guardar los nísperos de junio formando de ellos

في بعمن وفي العنفر وفي الخوج وتركب فيه هذه وقيل الده يركب في اللوز وفي الغبيرا والذي ينقل منه من الجبال أذا لم يجي علي الختيار فيركب بعد عامين أو نحوهما أذا فهرت قوته ونجابته\*

ومن احب تعجيل المعام البنخان منه من نواد فيركب نقله الذي ينبت منسه بعدا ان ياتي عليه عام فاكثر في البطعم من جنسه فيطعم بعد عنام من عام تركيب ان شنا الله تعالى \*

واما غراسة شجر البشتهي قال الحاج الغرناطي

وقال ايضا هو عندنا نوصان احدها يطيب في العنصرة ولا يحتمل الانخار والتوع الاخر لا يطيب بوجه الا في الشنا يجني في شهر اكتوبر وهو حصرم ويعلق فيطيب منه الشي بعد الشي وهو من الفواكه الحسنة الطيبة وبعن الناس يرتب المنسف العنصري وذلك بان يعهل منه

- r Léase العنقر la diccion inanimada del original y en lugar de العنقر de la copia. Véassa á Ben-el-Beithar.
- \* Mostahí es llamado en árabe. Acaso es el mismo arbol que se cria en abundancia en los montes de Asturias, llamado mostayo y en otras partes mostajo. El qual se cria tambien en Hoyo-quesero (tierra de Avila), en Moncayo y en otras partes de Aragon. La altura de su tronco suele ser de cinco á seis varas; es de corteza lisa y blanquecina; sus hojas parecidas á las del moral en la figura, cuya cara exterior es áspera: su fruta es una perilla oblonga, de color de coral por defuera, y roxiza por dentro, terminada con los vestigios de su caliz, que forma una coronilla, como las majuelas, que contiene quatro ó cinco simientes duras y de figura irregular, como las del níspero. En la moderna Nomenclatura se le da el nombre de cratagus aria. Vid. Asso Synops. plant. Aragonia. Segun Duhamel, la madera de este arbol es dura y propia para exes de molinos.
  - a Léase يجنني como en la copia la diccion inanimada del original.

lamparillas [sartas 6 racimos]. El níspero tempranizo es de mucho ramage al contrario del invernizo. Levántase sobre un tronco, y remata [en pirámide] como el pino. La tierra que le conviene es la montesina, la arenosa, y la muelle caliente; en la qual mas bien se ocupa en sazonar el fruto que en producirle [con abundancia]. Plántase de semilla, de rama y desgarrado nuevo de seis palmos de largo; lo qual se executa en enero y febrero ' y lo mismo [respecto de] su estaca. La mezcla con que debe estercolarse se compone de tierra de buena calidad, estiercol repodrido, ceniza y arena. El trasplantado se pone por enero 2 en hoyo de tres palmos de profundo á distancia de quince codos un planton de otro en la manera descrita arriba. Plántase junto á los estanques por su gallardia. Fructifica lentamente, ni echa la nispera grande hasta los veinte atos de sa plantesias y cura fruta dicen no es comestible hasta despues de sazonada en las casas 3. Criase este arbol en Granada y hácia aquellas inmediaciones: el qual no se inxerta, ni en él es inxertado arbol alguno.

ARTICULO XVII.

Del plantío del marjoleto [ó espino de majuelas].

Es este arbol montesino y parecido al cambron. Su fruta es encarnada de un color vivo, del tamaño del garbanzo gordo, dulce y grata al paladar; en cuyo vientre contiene unos granillos semejantes á los que tiene la raposa (doricnio ó yerba mora). Por lo encarnada que es se dice: es

The state of the state of the state of

سرارينج وينخره وشجر العنصري منه يتفرع فروعا كثيرة وشجر الشتوي لأيتفرغ فروعا كثيرة وإنها يقوم على ساق وإخلة ويضتتم في اعلاه مثل شجر المنوبر وتوافقه الارمن البجبلينة والرملينة والارمن البرضوة الصريرية ايضا الا انه يشتغل فيها بالايناع على الاثمار وينخذ مل بزرد وملى نباته ومي ملوخه الصهر ويكون طولها نحو سننة اشبار ووقت غراسة نباته وملوخه شهر ينير وفبرير واوتادة كذلك ويخلط لزبلها تراب طيب صغ الزبل البال والرماد والرمل يغرس نقله في ينيرفي حفرة عبقها نحو ثلاثة أشبار ويجعل بين نقلة وإخري خبسة مشر ذراعا والعبل في نلك كله مثل ما تقلم ويغرس عند المهاريج لجماله وفيه بطية الاثمار ولايكبر ثمرة الابعد نصو عشريس سنة من فراستها وقيل لا يوكل تهره حتى يعفى في الاديسار وهسله الشجرة بغرنالم وجهانها ولا يركب في شي مس الاشجار ولا يركب فيها شي مس الاشجار\*

ف\_\_\_\_ل

واميا غيراسة البيضغ\*

وهو شجر جبلي بشبه العوسج له حب احبر ناصع الحبرا علي قدار حب الحب الكبار حلو طيب يوكل وفي جوف الحبة منه حب مثل ما في جوف عنب التعلب وهذا الثهر شديد الحبرة ولذلك يقال

I Transpiration como en la copia las dicciones inanimadas del original.

a Léase ينبر come de la copia la diccion muerta del original.

3 Léase الادبار come de diccion inanimada del original.

mas encarnado que la majuela. Plántase de estaca, de planton, y de cuesquecillo por septiembre en tierra mezclada de estiercol repodrido y ceniza. La semilla que se dexáre para plantarla despues de este tiempo se ha de poner en infusion en agua dulce un dia y una noche para sembrarla en esta disposicion; cuya planta se traspone al año en la misma forma que el níspero aronio Tó mostajo J. Su fruto no es de buena calidad ni abundante hasta que se inxerta, ni comestible hasta haberse madurado en las casas 1. No sufre este arbol la mucha copia de agua por ser montesino.

#### ARTICULO XVIII.

## Del plantío del granado.

Dicen que hay | granadas | de varias especies \*; velluda, lisa, obesa, que es la orbicular llamada tambien dalui [ó xugosa], costisí [ó aromatica como el costo], lenticular, murciana, sonrosada y acidrada 2. Cuyas [especies] todas son de sabor dulce. Tambien la hay moruna, que es corpu-Ienta, pulposa, y de grano de un encarnado baxo; y tambien la hay agria [ó aceda]. Hay granado macho que es el jalnár [ó balaustria]. Añaden, que una hermana de Abd'-el-Rahmán el Dájel envió á este de regalo á España la granada velluda s entre otros presentes que le remitió desde Bagdad, ó desde Medina (como quieren otros), y que era el granado mismo que Mahomet plantó por su mano en aquella ciudad; por cuya razon se la impuso

اشد حسرة مس المضغة ويتخذ مس الوتادة ونقله وحب ثهرة يغرس في ستنبر في تراب مخلوط بزبل ورماد وزبل بال فان تاخرت زراعة حب عن ذلك الوقت فينقع ذلك الصب في ما عذب يوما وليلة وحبنبذ يزرع وينقل بعد عام والعمل فيه مثل العمل في المشتهي ولا يجود ويحتر ثمرة حتى يركب ولا يوكل ثمرة الا بعد التعقين في الاديار وهو شجر جبلي لا يحتبل حثرة الهائه

## وامنا غراسة شجر الرمنان م

قالوا هو انواع منه الشعري والامليسي والسعي وقدو الدواري ويقال له الدلوي ايضا ومنه القسطيسي والعنسي والمرسي والخزابني والنرحيس وهنة حكلها حلوة الطعم ومنه المروني وجرمه حبير ولحبه غليظ وحبه احبر فافي ومنه الحامن ومنه الرمان النكر وهو الجلنار الحامن ومنه الرمان النكر وهو الجلنار المنت البيد في جملة فلينة الرحيان النكل الي الاندليس المنت البيد في جملة فلينة بعثت البيد فيها مس بغيداد وقيدل العدت البيد من المدينة

- r Pref. الازبار de la copia ق الاديار del original.
- \* No hace Ben-el-Beithar mencion de ellas en su libro de Historia natural.
- a Lease الترجيس en lugar de الفرحين del original 6 الترجيي de la copia.
- 3 Pref. الشعري de la copia á الشعري del original. Том. I.

el nombre de safri [ó viagera]. Si bien otros dicen, que llamándose con este nombre safer 6 mosafer cierto varon que cultivó en Córdoba esta especie de granada, por esta razon le fue impuesto aquel nombre. Finalmente dicen, que todas [las especies de este arbol] se cultivan de un mismo modo; y Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj afirma, que el granado ama la tierra blanquiza.

Segun Kastos, el mejor lugar para plantar granados es el enxuto y libre de humedad; y segun Solon, lo es la tierra montesina o demas terrenos enxutos; si bien el grueso regado de las lluvias es á propósito para ellos, respecto á que, si no se riegan, producen la granada con la cáscara hendida.

Lanacio dice, que en los campos húmedos se crian grandes granados, y que los plantidos en ricette atributa mentesina, si se riegan mucho, echan la granada muy adornada [ó de graciosa vista], pero muy aceda en su sabor. Es máxima de Sidagós, que la tierra montesina con el mucho riego es idónea para el granado dulce; y. que los campos y valles lo son para el agrio, el qual perdiendo en ellos algo de esta calidad se acerca á el dulce. Otro Autor dice, que el granado de este ultimo sabor prevalece en los arenales 1, como no le falte el riego. Segun comun opinion de los Agricultores incluyendo á Kastos y Junio, no conviene trasplantar ningun arbol despues de brotada la hoja de sus yemas, exceptuando el granado que se planta est assa disposicion, por exigirlo peculiarmente así su naturaleza.

سفريا لذلك فيسل بسل كان اسم الرجل النبي فلحه بغرطبة سفرا او مسافرا فسمسي سفريا للذاك وقسال والعمسل فيها كلها سوا ومن كتاب ابس حجاج رحهم الله تسال يبونيبوس الرمسان يبحب الارون البيضايد

وقال قسطوس اجود مواضع غرس الرمان الجاف السليم من الندي وقال شولون خير موامنع غرس الرمان الارض الجبليـــة او سايـــر الارضين الجامة لكنه يهوي السقي في الغليظة فيجود علي ذلك ومني لم يست تشقت فشرة \*

وقال لانطيوس القيعان الرطبة تعظم شجر الرمان والارض الجانة العيلية للاغيس نيهبا وسقي كثيرا كان أحلي التبرة وامري لطعبه وقال سيداغوس التربة الجبلية اوفق للرصان الصلو واكترمن سقيه والقبعان والمروج اوفق للحامض لان حيضه يقل ويقرب للحلاوة وقال هيرة الرمان الحلو يجود في الزمسان اذا روي بالها وذكر جهاعة مس امحاب الفلاحة منهم فسطوس ويونيوس ان غروس جميع الاشجا*ر* لا ينبغي أن تنقسل الي مواضع غرسها الا قبل الفتاح اعينها عن الاوراف الا الرمان فانه يغرس بعد الفتع فان له في ذلك خأمة ځييعية 🕊

El grando, dice Bandon , se planta الرصان الرصان يغرس مس الرصان

r Pref. Jan de la copia a copia del texto de ambos códices.

En otras partes se les transportes passion.

de estaca y desgarrado por febrero y marzo, y tambien nace plantado del huesecillo de su grano. Sadihames era de opinion que el plantío de estaca se hiciese en marzo desde el quince en adelante por la poca humedad que contiene esta especie de arbol \*.

Quando quisieres plantar granados, dice Demócrito, ponlos de ramas de la copa del arbol por ser las que mas en breve llevan fruto, haciendo porque entren profundamente en la tierra. Añade, que habiendo entre el granado y el mirto cierta fraternidad, si juntamente los plantares, uno y otro fructificará mucho, y sus raices se unirán entre sí.

Segun Mauricio, quieren algunos plantar á estrechas distancias los granados con el fin de que su fruto esté á la sombra; cuya cáscara, si estuviese expuesta al sol, se quemaria só tostaria], y el grano se pondria blanquecino y amargo. Segun la Agricultura Nabathea, siembrase el huesecillo de la granada en hoyos pequeños por febrero, echando en cada uno de siete á catorce, los quales se riegan y estercolan, quando tienen un palmo de alto, con estiercol de ovejas, palomina y tierra menuda en tercias partes. Cuidados así con cortos y continuos riegos hasta llegar á la altura de dos palmos, despues gradualmente se les va aumentando los mismos hasta que se muden con su pie y raices, y con el barro que la cepa tuviere al rededor, echando en sus hoyos alguna porcion del expresado estiercol; para lo qual debiendo estar [la tierra] xugosa y húmeda, aconseja Sagrit que se humedezcan estos hoyos con orina humana, de camello اوتادة ويغرس ايضا سلخه كل هذا في شهسر شباط وفي ادار وقد يغرس ايضا عجم حبه فينبت وكان سادهيس بري غرس وتلاه في ادار ثم في النصف الاخير لقلة الرطوبة في هذا النوع من الشجر....\*

وقال ديمقراطيس وإذا اردت أن تعارس الرمِدان فاغرس الغضيب من اعلا الشجرة فأنه اسرع لحمله ويعمق غرسه في الارض وقال ايضا الرمان والاس بينهها مواخاة فاذا غرستهها معا كترنزلهها واتملت عروقهها \*

قال سرغوطيس ربها ارادوا ان يغرس غرس الرصان متضايقة لبكون تهرها في ظل وذلك انه اذا باشر الشهس اصاب فشرة الاحتراف فكان حبه ابيت فحلافيه مرارة ومي الفلاحة النبطية يزرع حب الرمان في حفاير لطاف في فبريسر ويجعل منها في كل حفرة من سبع حبات إلى اربعة عشر حبة فها بيس نلك ويسقي بالها ويزبل اذاكان علي قدر شبر ببعرالغنم وزرق الحمام وتراب سحيف اثلاثا ويتعاهد ب بالسفى البسير بالما فاذا صار إلي نحو شبرين محيزاد بالسقى على ترتيب تريصول بعد ذاك باسوله وعروقه وبالطين الذي يحول كل اسل منه ويجعلُ في حقايرة شي من الزبل المنكور فيغرس على رطوبة ونذاوة واشار مغريت ان ترطب هذاء الحقاير بابوال ألفاس أو الجمال

Aquí siguen estas expresiones alteradas, que no he podido rectificar, ni fixarles sen-فلذلك رأي تأخير غرسه لكي يكون الوليد مهلينا فسنحر: tido acomodado al contexto 

ten lugar de إبيمن قطعا en lugar de أبيمن قطعا

ó de buey; la qual aun es mas provechosa que el estercolo para esta especie de plantío.

Añade, que consistiendo la vida \*
é incremento del granado en el mucho riego, se le dé este cada dia una
vez desde su plantacion, y despues de
nacido hasta que lleve fruto, y tambien despues de este tiempo por haberlo así menester. Y que plantados
con separacion en cada un hoyo de
seis á nueve huesecillos, ó doce lo
mas, se rieguen en seguida de su plantacion; si bien no mucho al principio.

Es máxima de Susado, que al ramo que hubiere de plantarse se le machaque antes con los dientes el extremo para que cargue tanto de fruto como el arbol de que procede. Añade, que una de las cosas que le dan mas incremento es echar con él en el hoyo al tiempo de plantarle de ramo ó ponerle de semilla, un puñado de habas molidas con su cáscara, ó garbanzos molidos y humedecidos en leche recien ordenada [ó fresca]. Que si se unta por abaxo el ramo que se hubiere de plantar como quatro dedos con buena miel, 6 se echa la misma sobre et grano que se plantare, sale así dulce la granada y sin huesecillos. Asimismo dice, que entre el granado y los insectos y viboras hay naturalmente cierta enemistad que no permite á estos estar al pie del arbol, especialmente á las víboras dipsadas \* [ó manchadas de negro], á la serpiente, y á aquella especie de la misma manchada de negro y blanco; cuyos animales hemos visto en efecto tener aversion al gray tambien huir las viboras y otras especies de insectos por no acercarsele the quales ahuyenta asimismo

و البقر فان هذا انفع لغيرس الرصان مين السرجين \*

وقال ان حياة شجرة الرمان ونشوة انما يكون بكترة السقى بالها فيسقى في كل يوم سقيه منذ يغرس وبعد أل ينبت والس ان يحمل وبعد حمله ايضا فانه يحتاج الى ذلك ويغرس من حبه في الحفيرة الواحدة من الستة الي التسعة ثم الي اثني عشر لا ازيد من ذاك ويغصل بينها بالتراب ويسقي بالها عقيب غرسه ولا يكثر عليه اول غرسه \* قال سوساد يهضغ طرف القضيب المدي يغرس منه قبل غرسه فيحهل متسل حهلمه الاصلي قال ومها يزيد في قدرة ان يجعل مع قضبانه اذا غرست وحبه اذا زرعت مس الباقلا المنافوق بقشمورة شادركف أو يوخذ حسب الصيم فيدق ويبل باللبي الحليب ثم يجعل في الحفرة مع حبه او مع اغمانه البغروسة وإن طلى من اسافل القضيان النثي تغرس مقدار اربع امابع بالعسل الجينه ويصب علي الحب المغروس عسلا فان الرمان يخرج حلوا بلا نوي وقال ايضا ان بين شجر الرمان وبين الحيات والافاعي معادات بالطبع مانعة للحيات من البقام في اصول شجر الرمان وخاصة الاماعي السود والشجاع والارضم مانا نراها ميانا تنكرة الرمان ونري الاقاعي وغيرها من امنياف الحيات بهربون من التقرب من الرسان

I Lease mi il como en la copia las dicciones inanimadas del original.

Véase al Doctor Lagaranta la anotac, al cap. 16 del lib. a de Dioscor.

el humo de su madera, cáscara y ramas. Una de las propiedades del granado dulce es quitar á la vianda el
sabor del humo; [por lo que] si el
cocido de la olla se hubiere ahumado <sup>1</sup>, tómese una granada de esta calidad, y echense sus granos en ella
con alguna manteca de vacas, con lo
qual se le quitará aquel sabor del humo y otro qualquiera desagradable.

En quanto á lo demas, conviene al granado aquella especie de tierra que decline á dulce, y lo mismo la bermeja muelle, la delgada húmeda, y la arena dulce. Prevalece en tierra nuelle grucsa y en lugares húmedos. En los terrenos de buena y generosa calidad madura bien la granada; si bien en ellos fructifica poco el arbol. Dicen, que es mostrado por experiencia criarse bien el granado y el olivo en sitios áridos; y tambien se dice, que el planton del granado y el de la balaustria (ó granado macho) se pongan en lugares enxutos, y se rieguen á la tarde del segundo dia de su plantacion con agua en que se haya desleido alguna palomina. Plántase de ramo desgarrado, estaca y barbado extraido con sas raices, y tambien inverso de aquellos renuevos ó vástagos nacidos junto al pie. Tambien se pone de cogollo por medio de la operacion llamada astasláf y en las demas formas citadas arriba, y tambien de huesecillo. De estaca se planta por enero 2 poniendo tres ó mas en un mismo sitio, si hubieren de quedar 8 allí; las quales, si hubieren de trasplantarse, se pondrán con separacion, y del mismo modo sus desgarrados. Tambien se planta en marzo la estaca del granado; y su desودخان خشبها وقشورها واغمانها يطردها ومن خواص الرمان الصلو ان يخرج طعم النخان من الطبيخ فان تنخنت قالاق مطبوخة دخانا غير طعبها فتوخله رمانة حلوق فتلقي حبها في القدرة ويتبع بقليل من شحم البقر فان الدخان يزول طعبه عنها ويزول ايضا بهذا عن القدر كل طعم كريه\*

ومن غيرها يوافق الرمان من انواع الازمن ما هو منها مايل الي العلاوة والارض العبرا الرخوة والرقبقة الرطبة والرصلة الصلوة توافقه ايضا ويجود في الارض الرخرة النهنة والبواضع الرطبة ويشتغل بالايناع في الارض الطيبة الكريبة ويقل حبله فيها وقيل ان النجارب اعلمت أن الرمان والزبنون يصلحان في المواضع اليابسة وقبل يغرس نقل الرصان ونقل الجلنار في الارمن الجافة ويسقى نقلهما في عشية اليوم الثاني من غراستها بها قد اتفع به رصاد الحمامات ويتخذ من ملوخه واوتادة ونباته مقتلعة بعروتها ومكبسة مس التسي منها بيقربة من اصله ومنتضفة من اعلاة بالعبسل البسبي الاستسلاف وبغيرة مها تقلم في ذلك ويتخف ليمنا من حبه اما اوتادة فتغرس في ينير ويجعل منها ثلاثة واكثر في موضع واحد ان كانت لقيقي في موضعها وإن كانت للتنقيل فتغرس مفترقة وكنلك ملوخها تغرس اوتاد الرمان في شهر سارس ويغرس

<sup>1</sup> Pref. تدخنت de la copia á درخنت del original.

<sup>2</sup> Léase ينير como en la copia la diccion inanimada del original.

ع Lease لتبقي en lugar de لسقي del original 6 لتبقي de la copia.

garrado 1 en febrero 2. De [rama] inversa se planta en diciembre 3 y no á mas profundidad que de dos palmos. Por lo que respecta á los huesecillos, desgranada y exprimida la granada madura de la mejor especie, lavados ellos con agua, y bien enxutos despues se guardan en vaso nuevo; los quales, como que son de la clase de semillas débiles, se siembran por enero 4 en tiestos nuevos y tierra buena de la superficie mezclada de estiercol añejo, arena y ceniza. Cuya trasplantacion se hace á los tres años en lugar proporcionado, poniendo la planta en hoyo de tres palmos de profundo; respecto á ser este de aquellos árboles cuyas raices se extienden á flor de tierra. La en que se plantare ha de mezclarse con alguna ceniza, y de un planton á otro habrá la distancia de seis á ocho codos por el [mucho] peso 5 de su fruto, y por la razon que Mauricio dexó expresada arriba. Es muy bueno mudar la planta guarnecida 6 de su propia tierra; la qual se estercola al año de su plantacion con estiercol desmenuzado, con mezcla de palomina y arena en la forma que arriba se dixo. La estaca que se plantare ha de ser de rama vieja \*, y nuevo 7 el ramo desgarrado para que á la [granada] no se le hienda la cáscara, segun dicen; si bien otros afirman, que

ملخه في فبريس ويكبس في دجنبس ولا يعيق لها لكثر من شبرين وإما نوي حبه فيوخذ رماتة نفجة من احسن انواعها وينشر حبها ويعصر ويوخذ النوي ويغسل بالها ويجفف نعيا ويرفع في أنية جديدة وهومن الزراريع المعاف ويزرع في شهر ينيرفي الظروف الجدد في تراب طيب من وجه الارض مضلوط بزبل قديم ورسل ورماد وينقل بعد ثلاثة اعوام او نحوها الي المواسع النبي تعلم له ويغرس نقله في حفرة عبقها نحو ثلاثة اشبار لانها مَن الاشجار التي تدب عروقها بقرب وجه الارض ويضلط مع التراب التي تغرس فيه رماد ويجعل بين نقلة وأخري ستة اذرع الى ثهان اذرع يقرب بينها لنقل حملها والعلة التي ذكرها مرغوطيس قبل هذا وأن نقلت نقلت بصرزة من ترابه كان الجود ويزبل نقله بعد عام من وقت غراسته بزبسل بالتقييق مخلوط برماد الحمامات والرمل والعمل في ذاك كليه مثيل ما تنقيدم وتنغيرس اوتياده متكبينة وملوخه فتجدد وقيسل أن ما غرس كذاك منها لا يشقف فشرة وقيل انه

- r Pref. مناخه de la copia á معلمه del original.
  - 2 Léase فبرير como en la copia la diccion inanimada del original.
  - 3 Léase دجنبر como en la copia la diccion inanimada del original.
  - 4 Léase ينير como en la copia la diccion inanimada del original.
  - 5 Pref. لنقل del margen de la copia à لنقل del texto.
- و Léase بعرزة como en la copia la diccion muerta del original.
- Así interpreto la diccion que derivo de la raiz , que entre otras cosas significa senio affici etatem. Alguno podrá derivarla de , y traducir: armada (6 guarnecida) de ru defensivo: 6 de corrigiendo la diccion, y traducir: quedando fixa 6 sin trasponer. Pero la oposicion en la calidad por respecto á la estaca y desgarrado hace se prefiera aquel primer senuda y lectura:
  - 7 Lease المجانة como al la diccion inanimada del original.

plantándolos en esta disposicion retienen relos árboles poco el fruto; el qual se les cae [en la mayor parte], sin que sea facil remediar reste vicio.

He visto granado, dice Ebn-Hajáj, criarse bien y fructificar [presto] de estaca inversa, y fructificar [asimismo] su planton, aun pequeño. No ha de talarse este arbol en llegando á cargar de buen fruto por no convenir dexar el mismo expuesto al ayre. Ni es bueno plantar berengenas junto á sus estacas, mientras permanecieren sin levantarse [á alguna altura]. Quiere el granado, y le conviene, el mucho cultivo y riego, el qual aunque sea corto no le dana; y para que fructifique abundantemente 8 ha de cultivarsele con el mayor esmero. Recibe bien el riego cada cinco [dias] desde fines de Junio 4 hasta fines de septiembre 5. Su fruto se coge á mediados de octubre, y no le conviene la mucha arena.

Es tradicion haber dicho Mahomet: cuidad del granado: comed la granada; pues ella desvanece todo rencor y envidia. Tambien se refiere de Ali-Ebn-Abi-Tháleb el mismo dicho como atribuido á Mahomet; y este: "co-"med la granada con sus huesecillos; "pues es el curtidor del estómago. El "grano que cae [ó entra] en el vien-"tre del hombre ¿por ventura no es la "luz de su corazon? y lo que le de-"fiende del adversario maligno por dis-"curso de quarenta auroras?" Refierese haber dicho Járets: "Ví ensan-"charsele á Alí el corazon al comer "una granada, y preguntado de esto,

اذا غرس كلك يهسك شي من حهله وينسافط ولا ينجع فيه على \*

قال ابن حجاج رحسه الله رابت شجرة رسان جيدة النشي مطعبة من وتد منكوس ويثير نقله وهمو مغيمر فاذا النمر وحمل حيلا جيما قبلا يشمر لانمه لا يتصلح دفعها للهوي ويغرس علي اوتائد مسا دامت لم تطلع نقل البادنجان فانه لا يوافقه ويوافق شجر الرمان العبارة الكثيرة والسقي الكثيمر بالها ويحب علي ذلك ويعلم عليه وان قبلل سقيمه لم يضرد وقد عليه وان قبلل سقيمه لم يضرد وقد أن يسقي مسى أخر يونيه كل خامس المي اخر ستبير ويجمع حبه في النصف ملى اكتوبر ولا توافقه كشرة النصف ملى اكتوبر ولا توافقه كشرة النصف ملى اكتوبر ولا توافقه كشرة المربولة

روي عن النبي . . انه قال عليكم بالرمان فكلوة فانه بذهب بالغسل والحسس وروي عن علي ابن ابي طالب عس النبسي . انسه قال عليكم بالرمسان فكلوة بعجيسه فانسه مباغ فللهماة وصا بسي حيسة تنسع في جوف رجل الا انسارة قليه وحوته سي الشيطسان اربعين صباحا وعن الحارث قال رابت عليا . . باكل رمانا وقد بسط حجرة فساله عس ذلك

ريسك Léase يبسي como en la copia la diccion inanimada del original.

a Pref. ولاينجم de la copia á ولا ينجم del original.

وقد يغي del margen de la copia á وقد يغي del texto.

<sup>4</sup> Pref. يونيه de la copia á بيونيه del original.

s Pref ستبير del original á ستنبر de la copia.

"respondió: No puede, 6 Járets! ve-"nir esto de la granada sin contener-"se en ella algun grano del parai-"so. ¿Quándo alguno comió suficien-"te porcion de ellas y necesitó de Mé-"dico 1?" Tambien se cuenta de Aben-Abás, que habiendo encontrado un grano de granada y comidosele, y habiéndole dicho: ¡O Aben-Abás has encontrado un grano de granada y luego le has comido! respondió: no habiendo granada alguna que no se fecunde con algun grano del paraiso, acaso el mismo es este. De Abu-Abdaláh se cuenta haber dicho: no habiendo granada que dexe de contener grano del paraiso, á nadie quiero dar parte al comerla .

#### ARTICULO XIX.

## Del plantío de la balaustria (6 granado macho).

Es esta especie de granado, y granado macho; del qual le hay hortense y montesino. Es mas frondoso, y arroja mas flores y mas gruesas y roxas que el granado [hembra]; de las quales unas son de color de rosa, y otras blancas. Dicen, que con ellas se fecunda el granado. Como que carece de huesecillos se planta solo de estaca y en la misma forma que la de este arbol.

Quien quisiere hacer balaustria el granado, plante inversa por noviembre su estaca sin aguzarle los extremos, y arrancándola al año, córtele los ramillos que tuviere con herramientalada, y vuelva á plantarla invertepitiendo igual operacion quatro veces en otros tantos años, dexela

فقال ياحارث ما من رمانة الا وفيها حبة من الجنة فين اكلها شبع حبة من الجنت فين اكلها شبع فاحبت الاشي وروي عن ابن عباس. انه وجد حبة رمان فاكلها فقيل له يابن عباس تجد الحبة من الرمان فتاكلها فقال ليس رمانة الا وهي تعلق بحبة من الجنة فعسي ان تكون هي وعي ابني عبد الله انه قال ليس رمانة الا وفيها حبة من الجنة وما اربد ان اشارك في اكلها احلاج

## قــــمدنــــل

## واما غراسة الجلنار\*

قال هو من امناف الرمسان وهسو الرمسان والكثير منه بستاني ومنه جبلي وهو اكمل النكر ورقا وابني زهرا واغلظ نوارا من الرمان وزهرة احمر ومنه مورد ومنه ابيمن وقيل انه يذكر به الرمان ويتخذ غرسه مسى اجزايسه على حسب ما تقدم في الرمسان والعمسل وليسس له حب \*

قال من احب قلب الرمان الي الجلنار فيغرس وتاد الرمان غير محدود الاطراف منكسة في شهر نوبير وبعد عام يقلعها ويقطع لحقها بحديد قاطع ويغرسها منكسة ايضا يفعل ذلك بها الربغ مرات في اربعة اعوام ثم يسترحها

r Lease ماحببت الاشي en lugar de ماحببت الاشي

Todo esto no son manageraciones, propias del genio oriental.

estar al quinto, y así echará mas flores que el granado, sin que cuajen en manera alguna. Para lo qual se han de poner muchas estacas, respecto á que con la repeticion de arrancarlas y plantarlas se malogran algunas.

#### ARTICULO XX.

### Del plantío del almendro.

Le hay de almendra gruesa, y de dulce pequeña del tamaño del alfónsigo, y todos se plantan de una misma manera. Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que el almendro requiere tierra muelle; y Kastos afirma, que los mejores lugares para él son las islas, \[ \int \] sea la Mesopotamia \[ ^1 \]. Segun opinion de Samános, el almendro se planta en las montañas por ser amante del frio; y en la tierra muelle se cria el arbol muy corpulento, y da fruto mas abundante.

Las almendras que se hayan de plantar (segun máxima de Junio) se tendrán metidas antes tres dias en estiercol humedecido con mucha agua, y se plantará una en cada hoyo despues de echar en lo hondo del mismo tierra de la superficie, poniéndolas á estrechas distancias. Su colilla [ó punta] caerá hácia abaxo sin tocar en el suelo del hoyo, 6 sin pasar de la tierra echada allí antes, cubriéndolas de estiercol mezclado de tierra; cuya profundidad no ha de exceder de palmo. Junto á ellas se fixan rodrigones derechos por donde suban las plantas. Tambien dice, que el almendro se planta de rama, tomándola de el medio del arbol. Es varia (segun Kastos) la práctica de plantar el في الخامس فانها تنور انوارا اكتر من فوار الرمان ولا يعقب بوجه وليستكثر من الاوتاد فانها بكثرة تكرار القلع والغراسة عليها يفسد بعضها \*

## 

### واسا غيراسة البلوز

قال منه جليل وحلو دقيق في قدر الفستف والعبل فيها كلها سوا ومس كتاب أبس حجاج رحبه الله قال يونيوس أن شجر اللوز يحب الارض الرخوة وقال قسطوس خير مواضع اللوز الجزاير وقال سهانوس يغرس اللوز في الجبال لاقه يحب البزودة والارض الرخوة اعظهت الشجر واكثر نزوله \*

وقال يونيوس ينقع حب اللوز عند غرسة في سرحيى مبلول كثير الما قدر ثلاثة ايسام ثم يخرج فتوضع كل واحدة في الحفرة بعد أن يوضع في اسفلها مس تسراب وجه الارمن وينبغي فيما بين كل واحدة وبين ماحبتها فرجة قليلة وتمير انذابها مها يلي الارمن لا علي اسافل الحفر لكن علي التراب الذي يلقي قبل نالك ثم تلقي عليها الزبل المخلوط بالترب وليس ينبغى أن يكون العبق اكثر من شبر وقريب منه دعامة قايمة لتكون عليها فتصعد قسال يونيسوس ويزرع ايضا عليها الدوز مس اغصان توخذ مس وسط شجرة قال قسلوس قد بختلف في عنران

Con el mismo nombre الجزاير ilaman hoy dia á la ciudad de Argel, y del mismo viene nuestro Algeciras. La Mesopotamia se expresa así الجزيرة, segun Abulfeda y Alfergán.

almendro; pues unos lo ponen de pepita con su cáscara; otros de barbado; otros de rama desgarrada con la
mano; y otros de las ramas superiores, [cuyo género de plantío] es el que
prefiere. Segun máxima de otro Autor,
plántase tambien del vástago que nace
separado con su pie al rededor y cerca del arbol; lo qual se hace en el
otoño, y no en la primavera á causa de brotar la hoja en esta estacion;
pero que la pepita se planta en los
dos expresados tiempos.

El tiempo de coger las almendras es, segun Demócrito, quando su cáscara exterior comienza á abrirse; las quales puestas en salmuera 3 y al sol, despues se secan, y por este medio quedan blancas. Su planton se pone á mediados de noviembre. Segun el libro de ..., no nace la pepita de la almendra que fue sepultada en la tierra mas de quatro dedos. El almendro es entre todos los árboles el primero que florece; y necesita ser estercolado de boñiga mezclada con sus mismas hojas y algo de sus ramas (todo podrido) 4, con tierra menuda, algun excremento humano, palomina y algun estiercol de aves; de lo qual si no hubiere á mano, se juntará [ó incorporará] la boñiga con cáscaras de almendras y hojas del mismo arbol en un hoyo, y sobre ello se orinarán los trabajadores hasta repodrirse y ennegrecerse; con lo qual despues de enxuto y mezclado con tierra menuda se estercola el almendro en su pie despues de las lluvias, y no en polvo; cuya operacion ha de executarse en diciembre solamente en

اللوز مس يغرسه بقريشة ونباتسه ورب مس يغرس قضبانه وينتزعها بيسته جلبسا وربسا من يجعل غرس اللوز من فروعه وقضبانسه العليا ويستحب ذلك على غيسرة قال غيسرة تغرس الخلوف الثابتة منه على قرب يحول بامولها ويغسرس تقسل اللسوز في الخريف لا في الربيح لانه في الربيح قند يفتسح ورقه واما حبه فانه يغرس في وقتيس مس الربيع

قال ديبقراطيس يجتني اللوز اذا اخذت قشورة الخارجة في التفلق ويعلق عليه ما ملخ ويوضع في الشهس ثم ييبس فانه يبيمن لذلك ويغرس نقله في نمف تشريب الخر ومن كتاب ... ان طهر نسوي اللوز تحت الارمن اكثر من اربعة امابع لم ينبت واللوز اول شجرة تورد قبل توريد الاشجار وهو يحتاج التزبيل بزبل البقر مخلوطا بورق وشي من اغصانه معقبا وتراب سحيق وشي من عدرات الناس وزرق الحهام وبعمن الطير فان اعوز ذلك فليجمع اختا البقر مع قشور اللوز وورقه في حفيرة ويبول عليه الاكرة حتي اللوز وورقه في حفيرة ويبول عليه الاكرة حتي يعغن ويسود ثم يجفف ويخلط بالتراب السحيق ويتوبل شجرة اللوز به بالمطر في اموله المحال في الموله العمل الله العمل العمل

T Suplace and we.

<sup>2</sup> Pref. بقريثة del original á بقريثة de la copia.

<sup>4</sup> Pref. Lièzo del marger de la copia a ليقعم del texto.

<sup>5</sup> Lease دجنبر como en la copia la diccion inanimada del original

el dulce, respecto á que el amargo debe ser estercolado una sola vez. Hácese pan de las almendras, mezclándo con ellas algunos de los granos comestibles; de todo lo qual molido viene un pan muy bueno [ó de gusto delicado].

Consta de otros [libros], que el almendro se cria en las cimas \( \) \( \) \( \) cumbres] de los montes altos y frios, y en sus laderas que miran á mediodia; y que tambien le es idónea la especie de tierra de regadio que fuere semejante á aquellas, exceptuando la de color negro [ú obscuro]. Que se pone de pepita, de planton arrancado con sus raices, de rama inversa tendida en hoyo de figura sepulcral, echándole encima y debaxo tierra y arena en iguales partes, regándole cada quatro dias en noviembre ; en cuyo tiempo se planta tambien de estaca hácia las grandes acequias ó en sitios de agua corriente; y que si antes de plantar las almendras se tuvieren puestas tres dias en agua miel, nacerán de ellas almendros dulces. Las almendras, segun otro Autor, se ponen en tiestos, y tambien en tablures, colocando su punta hácia el cielo, y su base [ó asiento] hácia la tierra; y segun Anatolio Africano, han de ponerse tres en cada hoyo, y fixarse rectas. Cuyos plantones, segun otros, se mudan al año por noviembre (y tambien se dice que en enero)<sup>2</sup>, de los ticstos [ó vasos]<sup>3</sup> á los planteles donde hubieren de criarse, trasplantándolos de allí á los dos años en sitios correspondientes sin cortarles raiz alguna al arrancarlos; cuidando asimismo de no tocarles con herramienta, y poniéndolos en hoyos proporcionados á

للحلو منه واما الهرفانه يزبل مرة واحدة وحدة ويعمل من حمله خبرز وذلك بان يخلط به شي من الحبوب المقتاتة ويطحن ويخبز منه حتي يجي طيبا \*

ومن غيرها ومنابت اللوز اعالى الجبال البرتفعة الباردة وصفحاتها القبلية وتصلم به ارمن السقي ما يشبه ذلك من انواع الارمن الا السودا ويتخذ من حبه ومن نباته مقتلعة ويجعل فوقها وتحتها تراب ورمل بشطريس وتسقي في كل اربعة ايام وفاله في شهر نوبير ويغرس اوتاد منه في ذلك الوقت على امهات السواقي او علي مجاري الها وأن نقسع حبه تلاثة ايام قبل غراسته في ما وعسل حلا طعمه قال غيرة يغرس حبه في الطروف وفي الاحوان ايضا ويجعل طرف الحبة الرقبيف المحدود مما يلي السما واسفلها ممسا يلي الارمن قال انطوليوس الافريقي يجعل في كل حفرة مي حبه ثلاث حبات ينصبي قايمات قال عَيْرَةً وَيَتَكُلُ ثُقِله بَعِنَا عَلَم كِي نُوبِيرَ وَنيلُ فِي ينير في الظروف الي الاحوامل يربي فيها ثم بنقل منها بعد عامين الى المواضع التي تصلم له ولا تقطع عند قلعها من عروقها شي ويتحفظ الا يمسها حديد وتغرس في حفرة تصلم لها

مكناه وهنشا

ت Léase نوبير como en la copia (نوبنير la diccion inanimada del original. .

a Léase ينبر como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>3</sup> Léase من الظروف en lugar de من الظروف TOM. I.

su magnitud ó pequeñez, distantes doce codos uno de otro. Es máxima de algunos que es muy bueno no trasplantarlos; [si bien otro] afirma haber visto plantar almendra, cuyo arbol, no habiéndose trasplantado, llevó poco fruto.

No sufre el almendro tala ni recorte, ni la mucha agua por ser montesino; por cuya razon tampoco necesita que se le cultive mucho, [sino que] en él se haga lo que se dixo arriba. Inxértase su ramo allegado ó vástago por el otoño en cerezo, albaricoque, durazno, ciruelo negro, en todo arbol gomoso, y en peral; en cuyo arbol inxertado él arroja muchas, hermosas y crecidas flores.

#### ARTICULO XXI.

## Del plantío del pino.

Le hay de trés especies: uno montesino, que es la hembra y el que lleva grueso fruto; otro infecundo llamado macho, y tambien érez; y el último, que es el késdem de los Koraisitas, semejante al cipres: todos ellos se plantan de una misma manera.

Demócrito citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que el piñon puesto tres dias antes en agua se planta en la mitad primera de marzo, y que trasplantado á los dos ó tres años prevalece ventajosamente en campos no cultivados. Solon asegura, que los arenales son á propósito para el pino por ser arbol litoral; y que aunque tambien le hay en los huertos, es mas comun lo primero. Marsial afirma, que prevalece así en las costas como en los campos.

El pino (dice Junio) se planta como y en el mismo tiempo que el avellano; y siendo (segun otros Autores) ملي قدر كبرها وصغرها ويجعل بين نقلة وإخري نحو أثني عشر ذراعا وقيل أن لم ينقل فذاك أحسن قال رأيت حبة لوز غرست ولم تنقل فكانت شجرتها قليلة الحهل \*

واللوز لا يحتمل التشيير والتقليم ولا الها الكثير لانه جبلي وليس يحتاج الي عمارة كثيرة لذلك والعمل فيه مثلها تقدم ويركب في فصل الخربف من لواحقه ويركب القراسيا وفي المشبش والخوخ وعيسون البقر وفي ذوات المموغ كلها وفي الكمثري ويركب فيها اللوز فيكثر وردة ويجود ويعظم \*

## 

#### واسا غراسة السنوبر\*

قال هولا ثلاثة انواع منها الصنوبر الجبلي وهو الانثي وهو الذي له ثمر جليل وبوع اخر لا يثبر يسبى الذكر ويسبى الارز ونوع اخر وهو قصم قربش و بشبه السرو والعبل فيها كلها سوا \* ومن كتاب ابن حجاج رحمه الله قال ديهقراطيس ينقع منه الصنوبر في الها ثلاثة ابام ثم يغرس وذلك في النصف الاول من ادار ثم ينقل بعد سنتين اوثلاث وانها يصلح في المحاري قال شولون يواقف الصنوبر الرمال وهمو من نبات السواحل وقد يكون في البساتين غير أن الاول هو المعهود قال مرسيال المنوبر يصلح في السواحل والمعهود قال مرسيال المنوبر يصلح في السواحل والمعهود قال مرسيال

قال يونيوس المنوبر يغرس كما يغرس البندق في الوقت الذي يغرس فيه ومن غيري

I Lease puil (como en el libre de Ben-el-Beithar) en lagar de puil.

arbol montesino-arenoso, le conviene la tierra de igual calidad, y la áspera. No tiene flor, sino [una especie de] espiga, en cuyo sitio se descubre despues el piñon. Plántase de pepita; su planton se traslada de los montes; y no prevalece plantado de desgarrado, yema, ni estaca.

Para plantarle de pepita (dicen) se saca la misma del hueso á golpe de piedra ó con instrumento propio para este efecto, y sin que la toque fuego se planta en vasos grandes nuevos de barro con tierra de la superficie mezclada de estiercol, cubriendo del mismo la pepita el grosor de dos dedos, y regándola despues; lo qual se executa en los quince dias primeros de enero, y tambien en febrero i ó en los primeros quince dias de este último mes 2, segun otro Autor, sin dexarlo para mas adelante; si bien otro dice, que si se pasare la ocasion se haga este plantío á principios de marzo, y que así nacerá en abril 3.

Es máxima de Demócrito el Romano que puestos los piñones tres dias en agua se echen tres en cada hoyo, colocando inverso el uno de ellos con la punta hácia abaxo; si bien otros afirman, que al plantar el piñon se coloque su punta hácia arriba. Es máxîma de algunos, que antes de plantarle se ponga 4 en orina de niño diez dias, ó cinco segun otros. Que al año se mude [su planton] guarnecido de tierra de los vasos á los planteles, y que á los dos ó tres años se trasplante igualmente guarnecido en correspondiente sitio. Que el que se trasplantare del monte lo sea por enero 5, arrancándole الصنوبر جبلي رصلي توافقه الارض الرملية والجبلية والحرشا وليس له نوار وانما له سنابل ويظهر باترها الصنوبر ويتخذ من حبه ويجلب نقله من الجبال ولا ينجب منه ملخ ولا عبن ولا وته \*

قال فاما مغة اتخاذة من حبه فتخرج حبه من الجهاجم بالنق بحجر او منجم أو شبهه ولا تهسها نار وتغرس في الظروف الجادد الكبار من الفخار في تراب وجه الارمن مخلوط مسع الزبل ويغطي الحب الهغروس فيه بقدر غلط امبعين من الزبل ويسقي بالما ووقت ذلك النصف الاول من ينير وفبرير ايمنا قال غيرة وقت ذلك وقت ذلك النصف الاول من فبرير لا يتعلي ذلك قال فان فان ففي اول مارس وينبت في الزبل هارس وينبت في الزبل به النصف الاول مارس وينبت في الزبل به الزبل به الزبل به النسف الاول مارس وينبت في الزبل به الزبل به النسف الذبل به النسف الدبل به الزبل به النسف الدبل به الزبل به النسف الدبل به الدبل به الدبل به النسف الدبل به النسف الدبل به الد

مال دبهقراطيس الروسي ينقع حبه في الما قتلاتة ايام ويغرس منها ثلاث حبات في حفرة ويجعل الواحدة منها منكسة طرفها الرقيق الي اسفل وقبل يجعل الطرف الرقيق مس حب المنوبر عند غراستها الي ضوق وقبسل ينقل الحب في ابوال المبيان عشرة ايام وقبسل ينقل الحب في ابوال المبيان عشرة ايام وقبسل خيسة ايام قبل فراسته وينقل بعد عام مس الظروف بترابها الي احوان التربية ثم ينقل بعد عامين او ثلاث بحرزة من ترابه الي الموضع الذي عاميل ويجلب نقلها من الجبال في ينير يقلع

<sup>1</sup> Léase ينير وفبرير como en la copia las dicciones inanimadas del original.

a Pref. قبرير de la copia à قبرير del original.

<sup>3</sup> Léase ابربل en lugar de ابربل.

<sup>4</sup> Pref. ينقع del margen de la copia á ينقع del texto.

ج Léase ينير como en la copia la diccion inanimada del original, ي

quando hubiere echado muchas raices, y que manejado con tiento sin cortarle ninguna de ellas, se plante en hoyo de diez palmos de profundo y á distancia de doce codos uno de otro, ó menos, para que crezca en altura. Añaden, que ocho dias continuos se rieguen después de su plantacion, y de allí adelante al tercer dia el mismo espacio de tiempo, y de ocho á ocho dias pasado el mes; y que los quadros donde estuvieren no sean estercolados por serles pernicioso el estiercol. Que quando arrojen las ramas 1, se les enderecen cada año por primavera, levantándolas a hácia arriba de conformidad que su copa remate [en figura piramidal] á el modo de la piña 3; con cuyo régimen se hace mayor el arbol, regándole asimismo (no copiosamente) cada tercer dia. Dicen, que esparciendo 4 granos de cebada junto al piñon<sup>5</sup>, ó al pie de su planton al fixarle, acelera esto su vegetacion y fructificacion, creciendo en altura en un año \* mas que otro en tres sin la cebada. Que en el hoyo en que se plantare se eche estiercol y del késdem de los Koraisitas, que es el que se semeja al pino, y echa el fruto

وافر العروق ويرفق نقلمه ولا يقطح شمى من عروقه ويغرس في حفرة عبقها نصوعشرة اشبار ويجعل بين نقلنة منها وإخري نحو اثني عشر ذراعا واقل من ذلك ليرتفع علوا قال ويوالى سقيها بعد غرسها بالما اياما ثمانية ثم يسقي غبا يوما ويترك يوما اخر مدة ثمانية ايام ثم بعد شهر يسقي بعد ثامن يوم ولا تزبل الاحواض التي فيها فان الزبل يفسدها فاذا انبعث فلتفام اغصانها في كل علم في زمن الربيع حتي ترفع اغمانها في كل هام في زمن الربيع حتى ترفع اعلاها الي حبة مغة فان بهذا التدبير يكتر شجرها ويعظم ويسقي بالهما في الغب ولا يكشر عليها منه وقيل ال نشر حب شعيسر منع حب او امول تقلم عنبه غراسته اسرع نباته واطعامه وطال في بقيمه ما لا يطول غيرة بغير شعير في ثلاث سنين وقيل تجعل في الحفرة التي يغرس فيها زبل والقشم قربش هو الذي يشبه المنوبر ويثمر تمرا

- I Lease lailei como en la copia la diccion inanimada del original.
- 2 Léase ترفع como en la copia la diccion inanimada del original.
- 3 Léase الى حبة صغة en lugar de علي صغة الحبة.
- 4 Léase تثر como en la copia la diccion inanimada del original.
- 5 Léase من como en la copia la diccion inanimada del original.
- A la diccion del texto mis substituyo esta mis, porque de otra suerte no hay extremo de comparacion respecto al tiempo, á no ser que se traduzca así: T se levanta (la planta) estando con el (grano de cebada), lo que no alza otra alguna sin el en el espacio de tres años. Pero aun traduciendo de este modo, falta (á mi parecer) el nombre que signifique el espacio de tiempo en que la primera planta crece mas que la segunda en tres años: sino es que quiera decir el Autor, que al cabo de este tiempo es quando se advierte esta diferencia de crecer mas la planta del piñon que se sembró con la cebada. Con todo, me inclino á que debe hacerse la mencionada correccion por lo que dice Herrera (lib. 3, cap. 39) de autoridad de Aben-Cenif. Cuyas palabras son: noque si quando los ponen (los piñones) en un hoso pequeño les echan á vueltas unos granos de cebada, que nose harán mas altos en un año pose en tres sin ellos."

de pequeño tamaño como el del pino de esta especie; el qual se planta en la misma forma que el otro.

#### ARTICULO XXII.

Del plantio del érez, que es el llamado cipres.

Le hay de dos especies; uno parecido al taray, y otro al enebro; el qual es conocido por chinesco, y es arbol comun, llamado érez en la Siria. Kastos citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que á la semilla sembrada del cipres se le sobresiembre cebada, y que su planta se trasponga quando estuviere para ello, y en fin que conviene plantarle de semilla. He leido (dice el mismo Ebn-Hajáj) en algunos libros de Agricultura, que la causa de sembrar cebada con esta semilla es porque se atrae de la tierra para su sustento la humedad viscosa por medio del calor; la qual quieren sea extraida por la cebada para que de la tierra apretada y árida llegue algo de ella al cipres por la conveniencia y proporcion que tiene la misma con su naturaleza.

Otro Autor afirma, que es buena para este arbol la tierra áspera arenosa, especialmente para su plantacion de semilla; que esta se haga así, y no de estaca, ni del vástago nacido junto 6 cerca del pie; y que tambien se haga de las ramas baxas, cuyo cogollo llegare al suelo, sepultándolas en surcos hechos á propósito, de dos palmos ó mas de profundo, por el mes de octubre; y que asimismo se plante de rama inversa [fixada] en el vaso, por la operacion llamada astasláf. Que por lo que respecta á

مغاريشبه تهر المنوبر فيها حب دفيف ويعمل في غراستها مثل العمل في غراسة الصنوبر سواله

## 

واما غراسة الارز وهو الذي يسمي السروج

قال هو نوعان احدهها يشبه الطرفا والاخر يشبه العرمر وهذا النوع يعرف بالمبيني وهو شجر معروف وقيل انه يسهي بالشام شجر الارز ومن كتاب ابن حجاج رحبه الله قال قسطوس يبذر بزر السرو ثم يزرع عليه شعير ثم ينقل أذا استحق فيغرس حب فينبغي أن يغرس قال أبي حجاج رحمه الله قرات في بعن كتب الفلاحة أن العلة في زراعة الشعير معه أن الشعير بغنني من الارض بالحر الرطب اللعابى فارادوا اجتذابه منها بالشعير ليضلس السروس الارض العفس القحل القليل الرطوبة اللعابية وهو الموافق لذلك والمشاكل لطبعه \* ومن غيرة السرو يوافقه التراب الاحرش البرمل ولاسبيا عنه انخذه مس بزرة وهو يتخذ من بزرة ولا من وتدة ولا له نبات في أَمِلُهُ وَلاَ فَيْبَا يُقْرِبُ مِنْهُ لَكُنْهُ يَكِبِسُ اعْمَانُهُ اليندفعة من اسفله التي يبكي ان تصل اعلاها الي الارض وذلك بان ينفس في خزوف يعبسل لها عبقها نحو شبرين او اكثر وليكن ذلك في شهر اكتوبر وتكبس ايضا بعن اغمانه في الظسروف بالعبسل البسبسي الاستسلاف وامسا

su semilla, tomada la agalla fresca y madura del arbol en la última decena de febrero, se le saque el grano y se siembre en tierra bermeja áspera arenosa ó en arenales, como el ocimo [ó poleo] \*, cubriéndole de arena cribada el grosor del vestido. Que siendo esta semilla de la clase de las débiles se maneje su plantacion como la del arraihan y semejantes; y que aquellos vasos se pongan en sitio expuesto al sol; si bien otro Autor reprueba semejante práctica, afirmando que [solo] esten defendidos de las lluvias antes de nacer, y sean regados dos veces en la semana con agua dulce.

Siembrese, dice [otro] con este grano alguna cebada, y llegado que hubiere [su planta] á la última altura de esta, trasladese arrancada al año á los planteles hasta que estando en disposicion se trasponga á los dos años en lugar conveniente guarnecida de su propia tierra y liadas las raices al rededor " del pie, fixándola en hoyo 2 proporcionado á su tamaño á distancia de seis á ocho codos una planta de otra; donde regadas una vez cada quatro dias se labrarán con frequencia hasta que acaben de crecer. Dicen, que al año excavándolas el pie por el otoño se estercolen con excremento humano enxuto y desmenuzado, y despues se rieguen; y asimismo se dice, que en los mismos sitios se les eche tierra estercolada y gruesa, y se labren continuamente con esmero, conduciéndose en todo esto y en su régimen segun lo establecido arriba, y limpiándolas el tronco quanto un codo de State of the state

بزرة فيرخذ جوزة الاخضر النفيج من شجرت في العشرة الاولخر من فبرير ويستخرج منه حبه وبزرع حبه في التراب الاحبر الاحرش الهرصل وفي الرمل كها يزرع الحبق ويغلي بقدر غلظ الثوب من الرسل يغربل عليه وهو من البزور الفعاف ويعبل به مثل ما تقدم في زراعة حب الريحان وشبهه وتجعل تلك الظروف في مواضع ياخذها فيها الشهس ويتحفظ في مواضع لا ياخذها فيها الشهس ويتحفظ ان ينزل عليها الهلر قبل ان تنبت وتسقي بالها العاب مرتبن في الجهعة الم

قال تزرع مع حبسه حب شعيسر فيطلع السرو ويقلع طوله عند ادراك الشعير مثل ذلك الشعير ثم ينقل نقله بعد عام الي الاحوامن يرما فيها ثم ينقل منها اذا استصق قال ويغرس حيث ينبغي له وذلك بعد عاميي بحرزة مي ترابه وتلوي عروقه نحو امله ويغرس في هذه علي قدرة ويكون بين نقلة وأخري من ست اذرع الي ثمانية اذرع وتولي سقيها كل اربعة أيام مرة ويتعاهد بالعمارة حتى يكمل ان شا الله تعالي وقيل بعد عام يكشف عن اصول نقله في الخريف ويجعل عليها زبل الادمي اليابس في المدريف ويجعل عليها زبل الادمي اليابس عند اصلها تراب مدس مودك ويتعاهد بالعمارة وبعيل في اعمالها كلها وفي تدبيرها مثل ما تقدم ويشهر مها يقرب من الارض من اغصانها قدر

es llamado el ocimo entre los Moros y Egipcios. Los Orientales aunque dan el mismo nombre á esta planta, siempre es con el epiteto de النبطي Na-buthea.

z Pref. أحول del original غوض de la copia.

en lugar de منع الحفر en Léase

las ramas cercanas al suelo, las quales les harian muy calzado el pie <sup>I</sup>. En la sabina y el enebro se hará lo que pareciere [convenirles]; cuyos [dos árboles] son el macho del cipres; de los quales el último dicen que es el mismo cipres montesino, y que de él hay grande y pequeño.

#### ARTICULO XXIII.

Del plantío del arbol fersád, que es el moral, á el llamado moral arábigo \
ó de seda.

Kastos citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que el moral se planta á principios de primavera ó por el otoño, y que los plantados en este último tiempo lo sean despues de la vendimia. Añade, que el plantado de semilla llega á dar el fruto si se le labra. Segun Demócrito, se pone de estaca del grosor de un baston por febrero 2; y segun Karur-Áthikos, se planta de desgarrado 3, y de rama bien gruesa desde los veinte de dicho mes hasta fines de marzo; y es á propósito para él la tierra arenosa y expuesta á nieblas [ó rocíos] 4, y la blanda húmeda: asimismo prevalece bien en tierra gruesa en que no le falte la mucha copia de agua por ser arbol que naturalmente requiere riego.

Dicen, que hay especie de moral que lleva el fruto blanquecino y mediano entre grande y pequeño; que le hay tambien con el mismo negro, amarillo, celeste y polvoroso; y de varios sabores, dulce, agridulce é insípido. Al moral conviene mucho el ذراع لان حيالها مشرولة والابها ويعيل عيد مشل ما ينفهم وكذلك العرعر وهبا نكر السرو وقيدل ان العرعر هو السرو الجبلي ومنه كبير ومنه مغير\*

### 

واما زراعة شجر الفرصاد وهو التون ويقال لمه التون العربي وهو تون الحرير\*

من كتاب ابن حجاج رحمه الله قسال قسطوس ان غرس الفرصاد في اول الربيع وفي المغريف فبعد المغريف فبعد قطاف الكروم قال وقد يغرس الفرماد مس خطاف الكروم قال وقد يغرس الفرماد مس حبه فيعمل ويطعم قال ديمقراطيس ياخذ من الفرصاد وتدا بغلظ الهراوة فتغرسه في شباط قال قرور اطيقوس يغرس منه الهلغ مى قضبانه الجعد الغلاظ من الثلث الاخير من شباط الي اخر ادار وقد يغرس منه ايمنا وتوافقه الارض الرملية والنديية والمسترخية الرطبة ويصلع اليمنا في الارض الغليظة اذا صحبه الها الكثير وقو يحب السقى بطبعه ه

وقالوا من التون نوع ابين التهر متوسط في الكبر والسغر ومنه السود واصفر والمنفر والرق واغبر وتختلف طعومه لانه منه الحلو والهز والتفه ويوافق شجر التون

a Pref. مشروله del original á مسرولة de la copia.

<sup>2</sup> Pref. mind de la copia á mind del original.

<sup>3</sup> Pref. الملخ de la copia á الملخ del original.

<sup>4</sup> Pref. النديية de la copia á النديية del original.

estiercol; y no pide determinadamente especie alguna del mismo, respecto á que indiferentemente le aprovechan todos, aunque sean de calidades opuestas; con los quales toma incremento y elegancia. El mejor moral es el nacido del granillo de las moras muy maduras comidas de los páxaros, y arrojadas con su excremento en las márgenes de los rios, 6 en sitios de agua embalsada llovediza; cuya planta si al mismo tiempo se estercola bien, se cria con mas celeridad; á lo que tambien contribuye el xugo que se atraxere del agua cercana. Suelen criarse naturalmente grandes morales en los campos; si bien los criados en sitios cercanos al agua ó á las márgenes de los rios son mas corpulentos, pomposos y elegantes. El moral es susceptible de inxerto en arbol que fuere semejante y análogo á su naturaleza. Es hermano del peral, dice Susado, al qual en el criarse le es parecido en muchas cosas .... \* Convienele [segun máxîma de otros Autores] la tierra enxuta \*\*\* ó de poca humedad y no muy expuesta á vientos fuertes por carecer de pie; los quales si soplasen con mas impetuosidad de la que puede resistir, le derribarian. Asimismo le conviene todo [género de] tierra, exceptuando la de

الزبسل موافقة جيلة وليس زبسل يختس به بـل جميع الازبال على اختلافها توافقه وينبي عليها ويحسن وإجود ما ينبت منه من حبه أذا أكل بعن الطبور من الياذع منه نهاية البلوغ وزرقمه على شطوط الانهار وحيث تجي به الامطار فينبت مي فالك نبانا لان جيادا زبله معه فهوينبت لسرعة نباته جيها ولاجل تلك النداوة التبي تكتسبها تلك الارمن مس قبرب الما وفد بنبت في البراري لنفسه ويعظم فيها الاانه اذا انبت بقرب المياء واطراف الانهار كان عظهه اكبر وانشاره اكثر واجود والتوق يقبل التركيب على سا يشابهه ويشاكله قال سوساد التوت اخو الكمثري لانه يشاكله في النبات مس وجوة كتيرة . . . . قال وغيرة النون توافقه الارمن اليابسة القليلة الرطوبة القليلة صبوب الرياح لانه ليس له اصل اذا عنب في الارمن علي حسب جرمه والريح ربها طرحته وتوانقه ايضا كل ارض الا الارض

\* Se dexa de traducir la máxima siguiente por la corrupcion con que se expresa en ambos códices : وفي . . . ايضا ويتنفذ من ثمر التوت وشتله ان يضلط ان النضج منه بالقمح ويعمل بهما لنحو ما ومننا مها يشبهه ومن غيرهما . . . \*

Esta máxima es del todo contraria á la que arriba establece Demócrito. Con todo, ambas reglas pueden ser seguras, si el primero consideró lo util y conveniente de la mucha agua y humedad con respecto á la hoja de este arbol, y el segundo la conveniencia de la sequedad de la tierra con relacion al fruto; porque como dice Alonso de Herrera »(los amorales) quieren tierra gruesa y substanciosa con tal que sea enxuta, porque aunque con mel humor el arbol crece, las moras no son tales ni de tan buen sabor como del de sequenca ; y por eso quien pone moral para su fruto, pongale en lugar enxuto, mas si se pomen morales para gusanos de seda; pongalos donde mas bien se puedan regar ó tengan humor, porque echarán mas hoja, y la guardarán mas tiempo verde." (lib. 3, cap. 29.) Tambien pudo hablar Demócrito de los sycomoros ó moreras; los quales, segun el mismo Herrera (ibid.), requieren mucha copia de agua.

color obscuro. Prevalece en la muy hímeda, y tambien la mucha copia de estiercol le aprovecha. Sufre la mucha agua; y el ser plantado de su renuevo cercano , de ramo desgarrado descortezado y liso de quatro palmos de largo, y de estaca del grueso de un baston á el del brazo, ó de la canilla de la pierna á la misma pierna; y tambien se pone de la semilla contenida en su fruto. Tanto las estacas como los desgarrados han de ponerse por órden ó en filas hácia las acequias.

[Asimismo] cortadas las ramas gruesas en trozos de tres palmos cada uno, los que de estos fueren gruesos se plantan hendidos en los planteles por el mes de mayo; á los quales cubiertos de tierra un palmo se dan continuos riegos, observando en ellos lo que en los olivos y semejantes árboles, y trasplantándolos desde principios de noviembre hasta mediados de abril; si bien otros afirman que en febrero hasta mediados de marzo.

Por lo que respecta á la semilla, siendo ella de la clase de las débiles, hase de plantar como se dixo arriba de las otras semejantes. Dicen pues, que cogiendo bien madura la mora se lave y refriegue con la mano en agua, y exprimida 3 y puesta á secar á la sombra se guarde hasta el tiempo de sembrarla; lo qual se executa en vasos, de donde despues al año se muda á los planteles, y de allí á los dos se traspone su planton guárnecido como el primero de su propia tiérra, y asimismo el barbado y la rama plantada inversa y arrancada con tiento para que vaya con suficientes raices; lo السودا وينجب في الارص الرطبة الكثيرة السا والناس الكبير يوافقه ويحتمل الما الكثير ويحتمل غراسة من لواحقه وملوخه الحمر الملس بطول أربعة اشبار ومن أوتادة أيضا وتكون بغلظ الذراع الني غلظ الهراوة وبغلظ نصاب القدوم الى نحو غلظ الساق ويتخذ أيضا من حبه الذي في طعمه وترتب أوتادة وملوخه مفوفا على السواقي \*

قال وإما اغمانه الغلاظ فتقطع قطعا كل قطعة منها نحو ثلاثة اشبار يشق ما غلظ منها و يغرس في الاحوامن في شهرمايه و يرد عليها من التراب قدر شبر و يواظب بالسقي و يعهل في ذلك مثل ما تقدم في الزيتون واشباهه ووقت غراسة ما ذكر من اول نوبير الي منتمف الربل وقيل في فبرير وفي النصف الاول مس

قال وإما حبه فهن الحبوب المنعاف ويعهل في زراعته مثل ما تقدم في شبهه وقبيل توخذ ثهرته أذا نضجت نضجا وتغسل بالها وتهرس فيسه وتغسر ويوخذ الحب ويجفف في الظل ويرفع الي وقت تراحته ويزرع في الظروف ثم ينقل منها بعد عام بشرابه آلي الاحوان ويرمي فيها شم ينقل نقله بعد عامين من الاحوان بحرزة من ترابه وينقل ايضا لواحقها بعروقها أو بعد تكبيسها ويتلطف في قلعها لتكون وافرة العروق

r Pref. لواجعه de la copia فواجعه del original.

a Pref. فبرير de la copia فبربر del original.

<sup>3</sup> Pref. تعصر del original غسر de la copia. Tom. 1.

que se hace por enero , fixándolos en los hoyos proporcionados al tamaño de cada uno, distantes veinte codos ó mas uno de otro, (respecto á
la pomposidad que se adquiere este
arbol), y regándolos continuamente hasta que lleguen á prender, y una vez
cada ocho dias desde este tiempo en
adelante.

Al segundo año de su plantacion provee ya el moral de hoja al gusano de la seda 2; pero ha de dexarsele la de algunos retoños respecto á serle danoso quedar limpio 3 sin ninguna. Es muy provechoso á este arbol limpiarle cada año, arrancándole Tó escamondándole] 4 las ramas nudosas y enlazadas para dexarle así desahogado. El que fuere viejo se renueva y repara con cortarle, ó descamocharle por enero s la parte superior ó lo que excediere la altura de un hombre, embarrando el corte con barro blanco dulce, y quitándole los nuevos retoños endebles, dexados los mas robustos y mejores, y dándole labores continuas. Es propia del moral la rareza de secarse; mas 6 el troncharse ó derrocarse es muy ordinario en él, como lo contrario en lo respectivo á esto último acaece al olivo.

#### ARTICULO XXIV.

# Del plantío del nogal.

Le hay de algunas especies; de nuez lisa, gorda, y delgada de cáscara, y de tarhin ó nuez pequeña,

وذلك في ينير وتغرس في حفر علي قدرها وبجعل بيس نقلة واخري نحو عشريس ذراعا واكثر لانمه يتدوح ويوالي سقيها بالما حتى تعلق وبعد ذلك تسقي بالما كل ثمانية ايام مرة \*

قال يجبع ورقه لدود الحريسر في العام الثاني من غراسته ولا يجبع ورق العيون بوجه من الوجوة وانفاوها دون جبيع ورقها مضر بها ومن اصلاح التوت التنقيم في كل عام وينزع ما يعقد من اغمانه وعبي منها ويغرق وإذا اعدمت شجرته ينقطع اعلاها في ينير علي قدر قامة الانسان ويطيس موضع ينير علي قدر قامة الانسان ويطيس موضع القطع بطين ابيمن حلو فاذا لقحت فيزال المنعيف من لقحها وينزك منه اقواة واحسنه ويتعاهد بالعمارة فيرجع فيه ومس خوادن شجر النوت انه قبل منا سقط احد منها بسام من الهوت او كسر او فك هذا الزيتون بخلافه \*

# 

واما صفة العمل في غراسة شجر الجوز \*

قال هو انواع منها الامليسي الكبير الحب الرقيق القشر والترحين وهو الرقيق الحب

- ت Pref. نيبر de la copia à نيبر del original.
- 2 Léase العربر como en la copia la diccion inanimada del original.
- 3 Léase انغاوها la diccion inanimada del original y en lugar de انغاوها de la copia.
- 4 Léase ينزع como en la copia la diccion muerta del original.
- 5 Pref. ينبر de la copia تنبر del original،
- و en lugar de بل en lugar de

y de cáscara dura. Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que el nogal quiere sitios de aguas corrientes , y tambien terrenos húmedos, frios ó nada calientes \*.

Segun máxima de Sadihames, los montes son á propósito para el nogal si hubiese en ellos agua ó [humor] con que tomen extension sus raices. Sodion dice, que el nogal requiere mas bien terreno de temperamento frio. Pero Demócrito es de dictamen se ponga el planton del nogal en lugares ni frios ni calientes. Su nuez se planta en febrero, y por el otoño para trasplantarla despues quando se hallare en disposicion de ello. Plántase asimismo el nogal, segun Junio, de rama desgarrada del arbol para que con el régimen 2 [respectivo] se haga barbado [que despues se trasplante].

Marsial dice que la mejor 3 plantacion de la nuez es si los dos cascos [que forman la cáscara] se colocan abaxo y arriba sin declinacion á derecha ni á izquierda.

El sabio Barur-Akthos \*\*, dice Kastos, tenia la costumbre de cascar sutilmente la nuez, y sacándole el meollo entero y sano, y envolviéndole en lana carmenada para reservarle de las sabandijas, así le plantaba en el sitio donde debia prender y fructificar;

الملب القشر ومن كتاب ابن حجاج رحب الله تعالي قال يونيوس الجوز يحب المواضع التي تميل اليها المياه ويحب الارض الندية الباردة ولا الحارزة \*

قال سادهبس وقد توافيق الجوز الجبال الذا كانت فيها مياة تستيد اموله منها قال الذا كانت فيها مياة تستيد اموله منها قال سوديون الجوز يتوق الي الارض العرود وقال فيهقراطيس اغرس نقل الجوز في موضع ليس ببارد ولا حار والجوز يغرس حبه في شباط وفي الخريف ثم ينقل اذا استحق ذلك قال يونيوس قد يغرس الجوز من اغضان وينتسزع مس الشجر من قفيان تدبر حتي يكون لها امول الشجر من قفيان تدبر حتي يكون لها امول موضع انطباق الجوزة السفلا وفوقا لا يبينا

قال قسطوس كأن برور اقطوس العالم يعبد الي الجوز فيكسرة كسرا رقيقا ويضرج لبابه محيحا سلبها ثم يلف عليه موضة منفوشة لكي يسلم مسن الهوام ثم يغرسه في موضعه فيعلق ويطعم

- ت Léase تسيل en lugar de تسيل.
- La diccion está algo equívoca en la copia. Puede leerse الحادرة y entónces significa lo interpretado. Ó puede tambien leerse الحادرة, y en este caso en lugar de no caliente se traducirá no declive. Una y otra interpretacion quadra bien al contexto y la materia. Porque el nogal siendo arbol que requiere agua al pie, no ha de estar por esto en sitio declive; y pidiendo lugares frios, no ha de ponerse en tierras calientes. Alguno adoptará mas bien la leccion de الحادرة; pues expresando el Autor que el nogal se ponga en tierra fria, parece estar de mas la advertencia de que no sea caliente el terreno. Mas esto no es extraño en ninguna lengua, y mucho ménos en la arábiga tan expresiva y abundante en pleonasmos. En el original se lee juda, que es lo mismo que aquella primera leccion.
  - a Pref. تدبير de la copia غيير del original.
  - del original. عر del original غز
  - En otros lugares se lee Barur-Anthos.

وكالك كان يفعل بكل ذي قشرين من executando lo mismo en toda fruta de cáscara doble.

El planton de este arbol se pone antes de la primavera y antes de brotar, y tambien en otoño, ó en febrero (segun Demócrito) del mismo modo que su nuez. La de los montesinos y silvestres criados naturalmente se planta en terreno llano para trasponer despues su planton, sembrando de dos á cinco nueces en cada hoyo, en tierra humedecida 2, allanada 3, limpia y libre de malos sabores 4; las quales cubiertas 5 de tierra nacen con pocos riegos. El tiempo de sembrarlas es en marzo hasta primeros de abril; y en el mismo tiempo se hace tambien su plantacion. Es este arbol muy prócero, y despide de sí cierto olor agradable; y así el sueño de quien se echase á dormir debaxo de él es suavísimo. No ha menester se emplee mucho trabajo en su cultivo, y le danan todos los estiércoles. Pero si fuere hortense, es preciso excavarle el pie, y dexado así dos dias cubrirle despues de la misma tierra como antes. La nuez comida quita mucha parte del mal olor de la boca, y desvanece al punto los vapores de la cabeza; y tiene asimismo virtud de ahuyentar todo animal venenoso de cola punzante. Comida fresca es ménos cálida, y de una delicada suavidad por lo substanciosa que es. La seca puesta en agua algo tibia se ablanda y queda como fresca. Echada en la olla con la carne le quita todo su mal olor. Si se hubiese echado sal en el cocido [en tal cantidad]

الثماريه

والجوز يغرس نقله قبل الربيع قبل ان يفتح ويغرس ايضا في الضريف تال ديهقراطيس اغرس الجوز في شباط كها يغرس حبه وفي الجوز من الاشجار الجبلية البرية ينبت بنفسه فيها ويتخذ في الصاع وبتخذ حبا ويحول نقلا ويزرع في جوزتين الي خيسة جوزات في حفرة في الارض تربـة ولتكن ارضا متلبة نقية سالهة مس الطعوم الردية وتطعم بالتراب وتسقي بالها قليلا فانها تنبت ووقت زرعها في ادار الي اول نيسان وكذك ايضا غرسها في هذا الوقت وشجرة الجوز طويلة طيبة الربح ان قام انسان تحتها نومته نوما طيبا وشجر الجوز لا يحتاج الب مرسا اليه والاربال كلها ممرة له بل يحسلج ان اتخذ في البساتين أن ينبش أمله ويترك منبوشا يومين ثم يطمر ترابه كها كان واكل الجوز يزيل اكتر الرابحة الكريهة من الفم وإن كان البخار من الراس ازاله بسرعة وله خامة في دفع السيوم ذوات اللمدغ وإذا اكل رطبا كان اقل اسخانا وليي الطبيعه بالنسومة النبي فيه وإن انقع المابس منه في ما مايل البي الغنورة فانه يلين ويقوم مقام الطري واذا القي الجوز مع اللحم في القدر اذهب سهوكته كلها وإن القبي في الطبيخ ملح

I Pref. من del margen de la copia à غ del texto.

<sup>2</sup> Pref. تربة del margen de la copia á تربة del texto.

<sup>3</sup> Pref. مثلثة de la copia a مثلة del original.

<sup>4</sup> Pref. طعوب de la copia á طعوم del original.

<sup>5</sup> Pref. تغطي del original ه تغطي de la copia.

que le haya alterado su sabor, echese en ella un poco de su meollo molido y mezclado con miel, y con esto perderá mucha parte de lo salado.

Segun otros [libros], el nogal criado en terreno cerca del agua prevalece con mucha robustez en las regiones frias. Tambien es buena para él la tierra bermeja, la áspera, la pedregosa y la arenosa, teniendo cerca el agua. Dicese, que se planta en tierra humeda fria; que no le conviene la negra [ú obscura], y que se cria con lentitud en la arenosa; [de la qual, si se pone en ella de nuez, no se trasplanta: que el lugar mas ventajoso para él es el terreno frio y árido de superficie ; que prevalece [ puesto ] de nuez en terreno suave, blando y herrumbroso; y que si, quando se tronchase ó cortase por el pie, acaeciere tener algun renuevo, se haga en él lo que arriba se dixo de los otros [árboles], y así se replante.

Dicen..., que tomada la nuez de la mejor especie grande, sana, delgada de cáscara, de blanquecino color, de suave gusto y nueva, se ponga á remojo en orina de muchachos que no hayan llegado á la pubertad \*, ó en tierra buena y húmeda por espacio de cinco dias, y despues se plante; de la qual el arbol que nace echa las nueces delgadas de cáscara: y que la misma operacion se hace en la almendra. Tambien dicen algunos Autores, que puesta á remojo (antes de plantarla) en agua miel, sale dulce y de buen sabor; la qual plantada despues en vasos grandes ó en quadros de buena tierra mezclada de estiercol añejo, se cubre de la misma el grosor de فافسد طعم ذلك الطعمام فليوخذ من لب الجوز شي فيدق ويخلط مع عمسل ويلقي في القدار فان البلوحة تذهب اكثرها\*

ومن غيرها الجوز منابته الارمن الغريبة من الامبياد الجديدة القدّهة في البلاد الباردة وتوافقه ايضا الارمن الحمرا والحرشا والحجرة والرملة بالغرب من البياد وقيل يغرس في الارمن الندية الباردة ولا توافقه الارمن السودا ويبطي نباته في الارمن الرملة وان غرس فيها حبه ولا ينقل وافضل الملكنية الارمن الباردة والقلحة ينقل وافضل الملكنية الارمن الباردة والقلحة وينجب في الارمن اللبنية الرخوة الحديدية من حبه وان انفق ان يكون له نبيات اذا انكسر او قطع من امله فيعهل فيه مثل ما تقدم في غيرها ويتخذ منها \*

قال ... وغيرة بختار من حبه من افضل انواع الحب الحبير السالم الرقيعة القشر الابيعن اللون الطيب الطعم الحديث وينقع في ابوال الغلمان الذين لم يحتلموا او في تراب طيب بال خمسة ايام أو نحوها ثم يغرس فيرق قشر حب ثابت في شجرة ويفعل ثلق باللوز وقيل أن نقع تبل غراستمه في مما وعسل حلا وطاب مطعهم ويغرس بعد ذلك في الظروف الكبار أو في الاحوان في تراب طيب مخلوط بزبل قديم وتغطي الحبه بقدار

I Léase القصلة en lugar de القطلة.

<sup>\*</sup> Esta máxima lo es tambien de Aben-Cenif, citado por Herrera (lib. 3, cap. 34), y acaso este es el Autor que cita aquí Ebn-el-Awan, y cuyo nombre omitiéron los copiantes.

quatro dedos, habiendo al plantarla colocado su punta hácia la parte del norte, y las dos fracturas \* una abaxo y otra arriba, y puesto al lado de aquella una piedra ancha 6 una gran teja que sirva de señal. Plantada en lugar capaz y anchuroso no ha de mudarse á otro sitio; y en cada hoyo se han de poner dos ó tres, para que si se malogra una, permanezca la otra, señalando sus respectivos sitios hasta que nacen, y regándolas despues hasta haber nacido. El mejor de los tiempos para esta [operacion] es el mes de septiembre; y si se pasare, el de octubre 2 (que es quando se coge este fruto), y así vienen á nacer en marzo. Tambien se plantan algunas despues de dicho tiempo en febrero y en primavera 3, cuyos plantones así que estan en disposicion se mudan á los dos años, ó mas, por enero 4 en hoyos de no menos que de quatro palmos de profundo despues de arrancados enteramente con todas sus raices sin quebrarles 5 ninguna (por consistir en esto su buen prevalecer), y á distancia de veinte y quatro codos uno de otro. Dicen, que trasplantados con su propia tierra se rieguen y cultiven mucho hasta que prendan; y que es muy conveniente, excavado el pie, mezclarles la tierra con alguna ceniza para reponersela en esta disposicion; lo qual contribuye tambien á que el fruto madure; y que asimismo es útil para ellos esparcir 6 ceniza sobre sus ramas. Otros afirman, que si rompiendo la nuez con tiento

اربعة امابع من التراب ويجعل طرفها المحدود مند غراستها الي ناحية الجوف واحدي سكري الجوزة الي اسفل والاخري الي فوق ويجعل عنه طرفها المحدود حجر واسع او شقف عربض ليعلم شجرها وان غرست حبه في موضع تعظم ولا تنقل عنه الي غيرة فتجعل في كل حفرة جوزتان او ثلاث لكي ان خابت واحدة بتني غيرها ويعلم كل مواضعها حتى تنبت وتسقي بالها بعد فلك ولايهنع عليها منه حتى تنبت وإفضل الاوقات لذلك شهر ستنبسر فان فات فشهر توت وذلك وقت جمع ثمرة وبنبت في شهر مارس ويغرس بعضا بعد ذاك في شباط وفي الخريف ثم ينقل نقله أذا استحق وذلك بعد عاميس أو اكتر وذلك في ينير ويغرس نقله في حفرة عبقها نصواربعة اشبار لا اقل من ذلك بعد أن ينقضى قلعها بجميع عروقها ولا يسع عرق منها فبذلك ملاحها ويجعل بين تقلة واخري منها نحو اربعة وعشرين ذراعا وقيل ينقل نقله بترابه ويكثر سقيه بالها وعهارته حتي يعلق وأن كشف التراب عن عروقه وخلطه بتراب شي من الرماد ويدرد على عروقه التراب مع ذلك الرماد نفعه ذاك واينع قال ويترب رصاد ايضا على اغصائمه فينفعه ذلك وقيل الله كسرت ثهرة الجوز برفق

r Léase ڪسري en lugar de.

del margen de la copia à توبر del texto.

<sup>3</sup> Léase الضريف en lugar de الربيع

<sup>4</sup> Léase ينير como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>5</sup> Pref. فسفي del margen de la copia à insignificante del texto.

<sup>6</sup> Pref. ينثر del margen de la copia á پنترب , ó digase polvorear en vez de esparcir.

para sacar entero su meollo, plantares este envuelto en lana ó en un pámpano á principios de marzo en tierra mezclada de estiercol añejo, el arbol que de él naciere echará las nueces delgadas de cáscara ; executando lo mismo en la almendra y el piñon, como se dixo arriba. Tambien se dice, que el nogal trasplantado tres veces en tres años se cria muy hermoso y muy fructífero.

Hemáierah dice, que el riego pierde y seca al nogal, sea pequeño ó grande; pero que quatro ó cinco copiosos al año le aprovechan. Que no sufre tala ni recorte, puesto que no ha de tocarsele con herramienta. Que todos los árboles plantados en sus cercanías le son contrarios, exceptuando la higuera que conviene con él en ciertas cosas. Que en él ni de él se hace inxerto, y que vive docientos años. Añade, que para mantenerle sano, le descorteces el pie Tó raices quando estuviere en disposicion de ello; lo qual si se omite, se le corrompe, ennegrece y agorgoja el fruto, si está en terrenos calientes, de puro polvo sin mezcla 2 de piedras ni de arena; pues en los pedregales y lugares ásperos y arenosos no hay dano alguno en dexarle de hacer esta operacion largo tiempo. El modo de executarla es cortar las raices que se descortezasen por el tronco del arbol sin dexar nada de ellas, respecto á que pudriéndose por esta razon lo que quedase, sucederia despues lo mismo al nogal. Cuyo corte haciendo en el arbol, arroja éste mejores renuevos; y si bien permanece débil seis û ocho años, despues se le cria mucha corteza, y á aquellas raices 4 suceden otras لكي تضرجها محيحة وتلف اللب في موقة او ورقة كرم وتغرس في اول مارس في تربة مخلطة بزيل قديم فان تشرحت الشجرة التي ينبت منها يكون رقيقا وكذلك العبل باللوز والمنوبر سوا وقد تقدم ما يشبه هذا وقيل ان نقسل الجوز ان نقل من مكان الي اخر ثلاث مسرات بعد ان يقيم في كل مومتع منها حولا حسن بذلك نباته وجاد وكثر حيلة \*

قال حمايرة السقى بالما يهلكها مغيرة كانت او كبيرة ويجففها ولو شبعت في العام اربع مرات او خيس مرات لوافقها ذلك وشجرة الجوز لا تحتمل أن تشمر أو تقلم لانها لا تمس بحديد وشجرة الجوز ينافرها جبيع الاشجار اذا غرست بقربها الا شجرة التبي فتوافقها بعض الموافقة ولا تركب فيه ولا تركب منه وتقبم شجرة الجوز نحو ماينيس عام قال وتقشر عروقه اذا استحق فتصلحه وإن غفل عن ذلك انفسد ثمرة واسود وتسوس هلا اذا كان الجوزقي الارمني الحازرة الضالمة التربة لا يشوبها حجرولا رسل واما في الارمني الحجرية والمواضع الحرش الرملية فلا باس بنركه بغير تغشير الزمان الطويل وصفة تقشيرة ان تقطع العروق الني تقشر في ساق الشجرة ولا يبقى من العرق شي لان ذلك الباقي يفسد من أجله ثم الجوز وإذا أنقضي قطعه أنبعث انبعاثا حسنا فان فترت بعد ذلك بسنة اعوام او ثمانية اعوام من ذلك الوقت خرج منها قشر كثير لان ذلك القشرق يضلف

تشرحت en lugar de تشرحب

<sup>2</sup> Léase ليشوبها como en la copia las dicciones insignificantes del original.

<sup>3</sup> Pref. فترب de la copia á فترت del original.

<sup>4</sup> Pref. القشرق 4 (العروق del original (ه العرق) de la copia.

mucho mejores. Descortezado, se le repone la tierra, y en seguida se le da un copioso riego, especialmente si fuere en el estío. Y si arrancares de cuajo todas las raices del nogal con el corte, cortarás asimismo todas sus ramas; lo qual si se omitiese, el viento lo derribaria al punto. Por lo que hace al modo de secar la referida corteza, abierta se cuelga á la sombra de la casa y cerca de donde le dé el viento solano por ser el que especialmente le conviene, resguardándola del de poniente á causa de que la ennegrece estando á él mucho tiempo expuesta. El mejor corcho \* es el descortezado en otofio, y principios de primavera; pues el que se descorteza en el invierno se ennegrece, y él mismo se va descortezando [de podrido].

#### ARTICULO XXV.

#### Del plantío de la higuera.

Aunque las hay de varios colores y de muchas especies, en todas es igual el cultivo. Kastos citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que la higuera se planta en otoño y primavera; que los sitios legítimos para hacer su plantío son los delgados del terreno fuerte y sin humedad que provenga de agua exterior, por ser la mucha copia de esta y la humedad nociva tanto á la higuera como á sus higos; á los quales enflaquece asimismo y hace desprenderse [del arbol] la demasía del estercolo; y en fin, que convienen á la higuera los arenales por la dulzura que comunican á su fruto. Otros Autores dicen, que estos

عروقا حثيرة اجيادا فاذا قشرت تدرد التدراب عليها وتري وتسقي في الحبيس ولاسيها ان كان في فصل العيف فان استوصلت عدروق شجرة الجوز بالقطع ولم يترك منها شي فتقطع جميع اغصان تلك الشجرة كلها فان لد يفعل ذلك فيها قلعها الريع من ساعتها فلا تغفل عن ذلك واما صفة العبل في تيبيس تغفل عن ذلك واما صفة العبل في تيبيس قشرها الهذكور فيفتع ويعلق في ظل البيوت والقرب حيث تاخذه الربع وتصان عن الربع والقرب عيث تاخذه الربع وتصان عن الربع الغربية فانها تسود اذا تمادت عليه وأوفقها له ربع العبا وافضل الشواك ما قشر في فصل الشتا فانه يسود وينقشره

### وإسا غراسة شجر التبس \*

الوان التيس وانواعه كتيسرة والعمسل فيها كلها سوا ومس كتاب ابسن حجاج رحمه الله تعالى قال قسطوس التيس يغرس في الخربف وفي السربيع واحق ما غرس فيه التيس المواضع واحق ما غرس فيه التيس المواضع الرقيقة من الارض القوية الغيسر المنابية الطاعرة الما فان كترة النيا والنابا يضر بشجر التيس النيس وثيات الافراط في زبله يرخي وشهرة ويحلك الافراط في زبله يرخي ثمرة ويحله وتوافقه الرصال فيحلو

significa espina &c. y ningun significado de los que traen los Diccionarios viene aquí bien. Conjeturo pues que en su lugar debe leerse otro nombre, ó que significa tambien el corobo, no obstante el silencio de los Diccionarios que uso.

mismos convienen á la higuera por su frescura en el estío; por cuya razon aunque sobrevenga de improviso un excesivo calor no la perjudica r por la frescura que ocultamente se comunica [al arbol] desde lo hondo de sus raices hasta la parte superior. [La higuera] toma mucha extension en tierra de buena calidad: en la blanca y en la bermeja muy delgadas echa el fruto dulce; si bien no llega el arbol á mucha altura. Plántase de ramo desgarrado del modo que arriba se dixo, y tambien se pone del granillo contenido en su fruto para trasplantarla despues. Segun la Agricultura Nabathea, es provechosa á este arbol la tierra muelle y la poco porosa que no [pueda llamarse] dura, Para ponerle de semilla se cogen los higos de la mejor especie que se quisiere, maduros y secos en el arbol (á saber, de arbol nuevo ó de mediana edad), y puestos á remojo en leche fresca de oveja joven, ó de muger (que es la mejor) hasta acedarse, despues se siembran tres en cada hoyo cubriéndolos con poca tierra; lo qual se executa del diez al veinte de febrero y en todo marzo hasta el diez de abril. Regados con poca agua hasta que nacen, así que tienen un codo de alto se trasponen (lo qual si no se omite prosperan como las demas plantas), y se estercolan sin darles polvo rehinchiéndoles la excava de boñiga, mezclada con ceniza de moral y rosal, y cubriendo y allanando con tierra el vacío que en ella quedare; con cuyo régimen prevalecen muy bien. Algunos acostumbran plantar la semilla sin infundirla en la leche, y la estercolan con boñiga mezclada con hojas de calabaza (podridas 2

شجر التبي من سبب البرد الذي يكون فيها في الميف قان هجم افراط الصر لم ينل به وسرت برودة الرصل من اسفل العروق الي اعلاها لان الرصل تنعت الارمن ادراك بارد جدا واعظم سا يكون اشبحا في الارمن الطيبة وقد يتخذ في الارمن البيضا والارض الحمراحه الرقيقين فلا تعظم شجرة جدا لكن يحلو ثهرة وينخذ غرس النبين من ملوخ تملخ من الاشجار ويفعل بها كها تقدم وقد توضع في الارض الحب الرقيق الذي يكون في ثهرة فينبت ويكون منه شجر تنقل فتتخذ وفي ط توافق شجرالنيس الارض الرخوة والارمن المجتبعة التي ليست بصلبة وقد يتضد من بزرة وذلك أن يضنار من أطيب النوع الذي تريد من التين ما قد نضم علي شجرته ويبس عليها ولتكن الشجرة فتينة او متوسطة وتنقعها في لبن حليب من شاه فنية او لبن امراة فهو اجود الي ان يحممن اللبن ويتغير ويزرع ذلك التين في حفاير في كل حفرة ثلاثة ويغطي بتراب قليل ولا يكثر عليه منه وذلك في العشرة الاوسط من فبربروفي مارس والي العشرة يخلون من نيسان ويسقي من الها قليلا الي ان ينبت فاذا صار ذلك قدر ذراع طولا فيحول ولا يتسرك ويفلع كساير الغروس ويزبل بلا تغبير عليه بل تنبش اموله وتطمر باخنا البقر مضلطا برماد شجر التوت وخشب الورد وتغطي بتراب البقعة التي هو فيها فانه بهذا التدبير يجود ويحسى وقد يزرع بعمن الناس بزرة دون ان ينقع في اللبي ويزبلونه باخثا البقر مضلوطا بورق القرع

دلم ينل به en lugar de لم يضر به Léase

a Pref. معقبين de la copia á معقبين del original.

ambas cosas); con lo qual toma incremento, y se cria sana la planta, regándola á menudo y estercolándola continuamente despues de su trasplantacion. La qual y su plantacion de rama se hace en el mismo tiempo señalado para sembrar su semilla.

Suele suceder 2, dice Sagrit, henderse el pie de la higuera [nacida] del higo remojado en leche; pero se remedia esto 3 con mudar la tierra de aquel sitio despues de excavado 4 y echar allí mismo otra diferente en igual cantidad. Á los principios es provechosa á la higuera la mucha copia de agua, y perjudicial quando vieja; y requiere tala en el mismo tiempo que los [otros] árboles.

[Son máxîmas] del citado Autor, que no se coma mayormente el higo (ni las demas frutas) antes de haber madurado bien en el arbol (en cuya disposicion pierde la mayor parte de su perniciosa calidad); y que se monde por ser su pellejo de digestion dificil, aunque por su naturaleza sea moliente y laxânte. Que se guarde 5 quien le comiere de tener por necesario beber con él vino, respecto á que quando se juntan estas dos cosas en el vientre causan enfermedades. Que el palo de higuera seco ó verde echado en la olla, hace cocerse mas en breve la carne; y que igualmente tres higos maduros echados en la misma, enternecen lo contenido en ella. Que si tres higos puestos en aceyte veinte y quatro horas se echan en la olla, cuya carne sea necesario cocerse con alguna anticipacion, causa en ella este

معفنين فينبي ويملج ويتعاهد ومها بعد تحويله بالسقي والتزبيل في اموله دايما ويكون غرس نقله وقضبانه ايضافي الوقت الذي رسمناه في زرعه \*

قال مغربت وجد انه بنشت امل شجرة التبين من انتفع باللبن وذلك أن يبدل له النراب الذي في اصوله وذلك بان يحفر اصوله ويحول ذاك النراب الذي حضر و يجعل مكانه غيرة من النراب الذي في تلك البقعة غير ذلك النراب الذي كان في امله ومثله ايضا ويوافق شجر التين كثرة الها اول مرة فاذا اعتف فان كثرته تفرة ويحتاج الي الكسع وقت كسم الشجر\* ومنه ولا يوكل من التين ولا من غيرة من الفواكه الا النميم البالغ في شجرة خصوصا التين فان البالغ منه تزول اكثر جزافته عنه وليقشر من قشرة لانه عسر الانهضام في قشرة والقشر من الهلينات للطبع الهسهلات وليحدر اكله من عزم علي شرب الخمر فانهما اذا اجتبعا في جوف انسان امرضاه وعيدانه جافة أو رطبة أن القي منها في قدر فيه لحم يطبخ اسرع نضجه وكذلك ان القي في قدار ثلاث من النين النضم انضم ما فيه وان انفعت ثلاث تبينات في زيت يوما وليلة ثم جعلت في قمار لحم فيسه شسي يحتساج السي سرعسة انضلجه

z Está de mas وصما signiente.

a Pref. وحداث del original غرصان de la copia.

<sup>2</sup> Léase la ve como en el margen de la copia en lugar de ello del texto.

<sup>4</sup> Pref. بعن ان يحفر del margen de la copia à وذالت بان يحفر del texto.

del original á ويعال de la copia ويعال del original de ويعال de la copia.

efecto. Que el palo verde coagula la leche si puesta al fuego no se dexare de menear con él; y que igualmente si un higo seco cogido del arbol en esta disposicion se muele 1 hasta reducirle en polvo, el mas menudo que pueda ser, y así se rocía sobre la leche fresca, dexando esta en sitio de ambiente templado, se coagula perfectamente. Que refregando los dientes con ceniza de higuera, quedan ellos blancos quitándoles la amarillez ó negrura: y que si en la misma se envolviere la margarita [ó perla] que amarillée ó se haya tomado de color obscuro, quitándola esto la limpia y abrillanta.

Hácese pan comestible del higo en tiempos calamitosos; á cuyo efecto cogidos los primeros amarillos, que son los duros, con ellos se hace lo que diximos de las bellotas y frutos semejantes, puestos antes á remojo en agua dulce, y cocidos en la misma, secados despues y molidos últimamente; con cuyo régimen pierden (mediante Dios) para el uso expresado el ardor, mordacidad y acrimonia que tenian juntamente con su dulzura.

Dice Rasis, que no se guise ni se ase la carne en brasas de leña de higuera, adelfa, rezno (ó higuera infernal), ni semejantes; ni con ella se caldée el horno. Otros dicen, que la higuera nacida naturalmente en montañas y pedregales y trasplantada en llanuras se hace grande arbol como sea el terreno húmedo; y que á medida que se le aumente la humedad por medio del riego, tanto mas sazonado y delicado echará el fruto; á no ser que la alteracion del ayre le cause algun daño. Que no se atienda para hacer su plantío á que sea el terreno bueno y feraz, respecto á que,

انضجه سريعا ويعقد التبسى لبسى التعليب بعودة بان يرفع علي النسار ويحرك بعود مسى شجر التبسى تحريكا دايسها فانسه ينعقد وكذلك أن اخذت تبينة يابسة قد حقت علي شجرتها فسحفت حتى تصير كالدرور والطف ما امكن تم تذري علي لبن الحليب ويترك في موضع يناله فيه الهوي الدفي فانه ينعقد عقدا جيدا ورماد شجر التبن أذا استى به جلا الاسنان وازال عنها المغرة والسواد وكذلك أن خلط به اللولو الحايل إلى المغرة أو كهدة أزال ذلك عنه وميرة أبيمن لامعا \*

وقد يعمل من حمل التبن خبر يوكل في المجاهة ودلك بان يلقط حمله اول اصفراره وهو قوي فيصنع به كما وصفنا في البلوط وشبهه من طبخه بالما العذب بعد انقاعه فيه ثم يجفف ويطحن ويخبز لان في التين الفح مع حلاوته حرافة وحدة فيزال ذلك عنه بها فكرناد انشا الله تعالى \*

قال الرازي لا يكبب ولا يشوي لحم على جمر حطب النين ولا حطب الدفلي ولا الخروع وشبهها ولا يسخى التنور ببشل هند وسى غيرها النيس ينبت في الجبسل في الحجازة لنفسه ويتخذ في السهل ويعظم شجرة في الارض الرطبة وكلما زادت رطوبتها بالما زادت الشجرة منه فيها ايناعا وانعاسا الا ان تغير الهوي يفرها ولا تغمد لغراستها الارض الكريمة فانها

criándose en él con delicadeza, al entrar el frio la quemaria hallándola en tal disposicion, y haria que viviese ménos tiempo. Que es á propósito para ella el terreno semejante al de la region austral de Damasco; y en fin, que si se hiciere su plantío en sitios altos descubiertos, se pongan léjos unas de otras.

Segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél y otros, la higuera se pone de semilla, desgarrado, yema y estaca, y del renuevo nacido á su pie, y arrancado con sus raices, ó puesto antes inverso en su mismo sitio hasta " criarsele otras, conforme á lo arriba dicho sobre semejante materia. Plántase en secanos y en regadio; cuyos desgarrados y yemas se ponen por enero<sup>2</sup>, quando pudieren recalarse bien de las aguas corrientes, en hoyos de figura sepulcral. De estaca se pone antes de este tiempo. Si á cada higo se le introduce por el asiento una espina de zarza, madura á las veinte y quatro horas. Segun Aben-Hazém, los higos son alimento que sustenta,

Segun la Agricultura Nabathea, la hamír [ó colorada] \* es especie de higuera que [se subdivide] en otras dos, cuyo higo es mas cálido, y de sabor mas mordaz que el de todas las demas especies. Su forma de plantacion y sembradura y todo su cultivo es como el de la higuera comun, [aunque sea] de mas corpulencia que ella; [pero su fruto] es nocivo al estómago, purgante, y que facilmente se convierte en humor bilioso. La higuera macho [ó cabrahigo] se planta en la misma forma que la higuera hembra,

تنعم فيها ويدخل عليها فصل البسرد وهيي كانك فيحرقها وينقص عهرها فيها وتوافقها الارمن الحورانية وأن غرس في البقاع فيباعد بعضه عن بعض \*

وقال ص وغيرة ويتضد التين من بنزرة وملوخه وعيونه ومس الاوتساد الستخدة منه ومن القضيان النابتة في اصول شجرة مقتلعة بعروقها او مكبسة قبيل ذلك في مواضعها حتي لا تكون لها عيروق علي ما تقدم يشبهها وشجر التيس يغيرس في البعل وعلي السقي ايضا وتغيرس ملوخه وعيونه اذا جري الها فيها وامتيات منه وذاك في ينيسر في حفير قبورية وبالوت مربعا وإن اخذت شوك العوسيج وبست منها واحدة في اسفل كل تينة لم يبق اكثر من يوم وليلة وينضج قال ابي حزم التيس

وفي ط الحمير من انواع التين وهو نوعان اشد حرارة من جميع انتواع التيسن واحرف وسهل في الغرس والزرع وجمع الافتلاح سبيل التيسن وشجرته تعظم الكثير من سايسر شجر التيسن وهنو ربي للمعدة ومغث وسربع الانقلاب الي خلط مرارة واما شجر الزكار فالعمل في غراستها مثمل العمل في غراسة شجر التيسن سول

x Está de mas la negativa Y despues de منتي.

a Léase بنير come en la copia la diccion muerta del original.

Esta es la breval.

<sup>3</sup> Pref. وسيلة del margen de la copia à مهر de la misma, y غ وسيلة del original.

ménos de semilla que no tiene. Esta última se inxerta en todas sus especies, y recíprocamente en el cabrahigo.

#### ARTICULO XXVI.

#### Del plantío del rosal.

Segun Abu-el-Jair, hay rosales de diferentes colores, encarnado, blanco, leonado [ó amarillo], de color de lapislázuli [6 celeste], y de este mismo color por defuera, y leonado por dentro. Tambien le hay de otras muchas especies; montesino, doble-encarnado, doble-blanco, y chinesco. Del montesino le hay tambien de un blanco subido sin mezcla alguna de encarnado; y otro de este último color conocido por mágico; el qual es del oriente, y tambien de la Fenicia y la Siria, y lleva la flor de cinco hojas. El doble (que es la especie superior) despliega <sup>1</sup> la rosa sin acabarla de abrir, la qual es blanca con mezcla de encarnado mas subido que la del montesino, y cada una lleva cincuenta ó quarenta hojas lo ménos. No está expuesto á daño en manera alguna, y es la mejor especie para [destilados] de agua-rosada, por ser 2 el de mas grato olor. El ramo del doble es mas grueso que el de los demas rosales, exceptuando el montesino; el qual plantado en tierra gruesa arroja [asimismo] gruesas ramas. En el oriente hay rosas amarillas y celestes, una que tiene lo exterior de la hoja amarillo, y lo interior celeste; y otra con lo exterior de la misma celeste, y lo interior amarillo, cuya rosa es muy comun en Trípoli 8 de Siria; y la otra

الا أن الزكار ليس لنه زريعة يتخذ منها ويركب التين في انواعه كلها ويركب في الذكار ويركب الذكار في شجر التين \*

# 

#### واما غراسة الورد \*

قال خ الوان الورد كثيرة منها احمر وابيمن وإصفر ولازوردي ومنها ما تعو ظاهر الوردة لازوردي وداخلها اصغر وانواعه ايضا كتيرة منها الجبلي والاحمر الممعف والابيمن الممعف والمبيني فاما الجبلي منسه ابيست ساطع لا يشوبه حمزة بوجه ومنه احمر يعرف بالمجوسي وهو ورد البشرف والغور وبلاد الشام وهو ورد في الوردة منه خيس ورقات والورد اليضاعف هو اعلا انواع الورد بتفتت ولا يستكمل فتصه وهو أبيلت يتشلوب بحملرة فلوق حملرة الجبلي وتحتوي الوردة منه علي خبسيس ورقة واربعيس في القليسل الورق منه وهو لا تصيبه الاضرار بوجه وهدو امدت انواع الورد في المساورد الا أن السورد مسنسه اطيب فايحة وقفيب المفاعف اغلظ مس سايسر قضبان المورد الا الجبلس فانمه اذا غسرس في أرض مبينة فانته يعلنظ عميب فيها وبالبشرق ورد اسفر وورد لازوردي واحد يكون وجه الورقه احمر والباطس لازورديا واخر بكون وجه الورقه لازورديا وبالس اسفسر وهذا الورد يتعاهد وفي طربلس الشام والورد

ı Léase يتغثث en lugar de يتغثث de la copia : en el original carece de puntos.

ع Léase لان en lugar de الا اله.

<sup>3</sup> Léase يُ اطرابلس en lugar de في اطرابلس

amarilla se halla hácia las partes de Alexandria; las quales todas se cultivan de un mismo modo con corta diferencia.

Segun el libro de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, son quatro las especies de rosa; doble blanca de un primoroso alcanforado, conocida por aquel nombre genérico, y que de un solo caliz despliega mas de cien hojas; leonada del color del narciso amarillo; obscura violada; y encarnada, que es la comun. La blanca-encarnada es de olor mas suave y penetrante, y mas xugosa que la leonada y la obscura: cuyas especies todas requieren cultivo y riego. Segun el libro de Ebn-Hajáj, al rosal convienen los llanos de los montes por ser semejante á la zarza; y en los arenales [echa las rosas] de olor muy penetrante y aromático. Plántase de barbado, y tambien prende plantado de rama. Al que descollare demasiado en su sitio, es menester segarle, é quemarle (como algunos lo practican). Dándole ligeras cavas, prevalece muy bien, y arroja gran parte de sus flores por abril.

Segun el Autor de la Agricultura Nabathea y otros, prevalece el rosal ventajosamente en llanuras, montañas, valles de tierra blanda y húmeda sin polvo, y sobre riego en qualquier lugar; y tambien prevalece en terreno blando, en campos húmedos, y en tierra blanquecina fria.

Plántase (segun Abu-Abdalah Ebnel-Fasél) de su semilla, de su ramo
desgarrado, entero ó hecho trozos, de
cogollo segado, y de barbado. Tambien se planta de ramo inverso para
trasplantarle despues de criadas las raices. Y en el mismo se hace igual operacion, tendiéndolo por el sitio que se
hallare anchuroso y cómodo. Es muy
extenso el [espacio de] tiempo en que
se puede hacer su plantacion; pues el

الاصفر يوجد بجهة السكندرية والعهل فيها كلها منقارب \*

ومن كتاب ص الورد استاقه اربعة سنها ابيت كافوري جميل وهو الذي يعرف بالمضعف ينشر مى وردة واحدة من ازيد مس ماية ورقة ومنه اسفر في ليون النرجس الاسفر ومنته استود لتون البنفسيج ومنته الاحمسر وهو المعروف عنبه النباس والابييس الاحبير منه اطيب واذكي رابعة مس الاسفر والاسود واكثر ما وجبيع امناف الورد يحتاج العبارة والسقى ومن كتاب ابن حجاج رحمه الله الورد يوافقه القيعان مس الارض لانه شبيه بالعليت وقد يوافقه الرمسال فبكون اذكى واعطر وهو يغرس باموله وقد تغرس تمبانه فتعلق وينبغي أذا طال في امكنته جدا ان يحمد وبعمه يحرقه وينبغي أن يحفر حفرا رقيقا فانه يجود على ذلك ومعظم نوارد في نيسان \*

قال ط وغيرة الورد ينجب في السهل وفي الجبل وفي الجبل وفي الارمن المتطبنة الطببة الرطبة غير النربة وعلى السقي في كل مصان ويجود في الارمن الطببة وفي البغاع الندية وفي الارمن البيضا الباردة \*

قال ص ويتخذ الدورد مس بنزو ومس ملوخه محاحا ومغطعة ومن حميد اعلاه ومن تغله بعروقه وتكبس فغبانه فنعيتر لها عروق وينقل ويكبس أيضا ويهد الي المواضع اذا كان مرحبا ويقت غراسته منسع

tempranizo z se planta de barbado desde principios de otoño, en octubre y noviembre despues de las lluvias, y quando la tierra se hallare bien recalada de ellas, sea en secano ó en regadío; el qual florece 2 y ahija mucho en aquel año; y no es malo que lleve algunas hojas al tiempo de plantarle. El último tiempo de executar esta operacion es á principios de primavera quando está cercano á brotar; si bien otros dicen, que el último tiempo de plantarle es en enero 8. Los cogollos segados se plantan en octubre y noviembre sin dilatarlo para mas adelante; cuya operacion de siega no ha de hacersele en enero por lo perjudicial que le es, lo mismo que á el que se plantare en este mes y en el siguiente \*. De semilla se pone en regadío por agosto; la qual, segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél y otros, se siembra en vasos por enero en la misma forma que se dixo arriba [tratando] de la siembra de las semillas débiles.

Dicen, que sembrado como el trigo y la cebada, se cubra el grosor de un dedo con estiercol cribado encima, que regándole al momento 4, se execute despues lo mismo dos veces en la semana hasta el otoño quando ya no ha menester riego, y que se mude con los tiestos en la tierra quando se hallare robusto y crecido. Que sembrado en los quadros [ó tablares] y permaneciendo allí, ó trasplantado (si se quisiere), florece al tercer año. Que los ramos altos segados por octubre ó noviembre, y plantados tendidos por el verano en terreno labrado,

يغرس الكبير منه بعروقه من اول فصل الضريف في اكتوبر وفي نوبنبر بعد نزول الغيت واخن الارض رياها منها وذلك في البعل وفي السقي ايضا ويوله في ذلك العام ويكثر تواله وان كان فيه عند غراسته بعض ورقه فلا باس واخر مه غراسته اول الربيع اذا هم باللقم وقيال فراسته اول الربيع اذا هم باللقم وقيال ان مه اخر غراسته شهر ينير ووقت غراسة مه الحد غراسة شهر ينير ووقت غراسة ذلك ولا يحصه في ينير فان ذلك يضرة وما يغرس منه في ينير وفي فبريسر . ويسزع بغرس منه في ينير وفي فبريسر . ويسزع بزرة على السقي في اغشت قال ص وغيسرة يزرع في ينير في الظروف مثل ما تقسام في يزرع في ينير في الظروف مثل ما تقسام في يزرع في ينير في الظروف مثل ما تقسام في يزرع في ينير في الظروف مثل ما تقسام في يزرع المنعاف \*

قالوا يزرع حكما القبع والشعيسر ويغطسي بقدر غلظ امبع مس الربسل يغربسل عليسه ويسقي بالها في الحبر ثم يسقسي مرتيس في الجمعة حتى يلحق فمسل الخريف فيستغني عس الها فاذا قوي وشب ينقسل في الظروف الى الارمن وإن زرع في الاحوان بقي في موضعه وينقسل ايضا لهى احب نالله ويسورد في العام الثالث ويحسد اعملسي الورد في احتوبر وفي نوبنبر ويغرس ناك الحميد مبسوطا في الحرفي ارمن معمسورة الحميد مبسوطا في الحرفي ارمن معمسورة

r Léase البكير la diccion muerta del original y en lugar de البكير de la copia.

a Pref. يورد del original á يورد de la copia.

<sup>3</sup> Léase ينبر como en la copia la diccion sin puntos del original.

La diccion sique aquí sigue no quadra al contexto.

<sup>4</sup> Léase إلحين en lugar de في الحير del texto de ambos códices. TOM. I. QQ

se hacen muy hermosas plantas con los continuos riegos. Que cortadas sus ramas en trozos de quatro dedos de largo 6 mas cada uno, y plantados derechos en hoyos y en filas correspondientes, sean regados allí mismo. Que quando se fixare el planton, el desgarrado ó ramo, se dexe el cogollo fuera de la superficie de la tierra lo largo de un dedo hasta un palmo, plantando 1 todo lo referido en quadros de tierra labrada ó á las orillas en caballetes y en hoyos de figura sepulcral, de un palmo de profundo para los largos, y de ménos para los cortos, ó en líneas distantes dos pasos unas de otras en el terreno de buena calidad, y mas estrechas en otro diferente; distando asimismo un codo un hoyo de otro. Los ramos del rosal se trasplantan en manojos de tres á seis ramos cada uno, ó mas si fuere posible; los quales, si fueren largos, se ponen tendidos; v derechos, si cortos; y repuesta y pisada bien 3 la tierra, se riegan en seguida de su plantacion. Dicen, que en los expresados tablares se pongan tres hileras de ellos en lo ancho, y diez en lo largo, y que si se riegan en seguida de su plantacion, Dios les da incremento 4; lo qual se hace de allí en adelante dos ó tres veces en la semana hasta haber arraigado, y luego una vez cada una, continuando así hasta s agosto; y desde este tiempo cada quatro dias quando se hallaren sedientos; dexándolos de regar en el otoño, y en el invierno por alimentarlos las lluvias de

ويتعاهب بالسفس فانه بنبت احسس نبات وتغطع قضبانه قطعا طول القطعة منها ذحرا اربع اصابع أو ازيه وتغرس قايمة في حفر او في خطوط على قدرها وتسقى وإذا غرست نقله وملوخه وقضبانه فيتنضرج مس اطرافها على وجه الارمن من طول امبع الي نحو الشبر ويضرج جبيع ما ذكر في احوان في ارمن معمورة او في منايف باهداف في حفر قبورية عبت شبرلها طال منه وإقل للقصيد منه او في خطـوط كذلك ويكون بيس خط وإخر نحو باعين في الارض الطيبة وإقل سن ذلك في غيرها وبين حفرة واخري قدر ذراع وقد ينقل من قضبان الورد ونقله قبضات في كل قبضة منها من ثلاثة قضبان السي ستنة واكثر ان امكن وتغرس الطوال منها مبسوطة والقمار قايمة ويرد التراب عليها ويدرس ناعما وتسقى بالها اتسر غراستها وقيسل يغسرس في الحوين الهتقدم نكرة منها ثلاثة اسطار في عربنه وعشرة اسطار في طوله وإذا سقيت بالها اثر فراستها فيرعربه وتسقى بعد ذلك مرتبي في الجيعة او ثلاث مرات حتى تعلق ثم يوالي سقيها بالها في كل جهعة صرة ويبقى اذا اعشت وتعطش اربعة ايام او نحوها ثم تسقى وتترك دون سقى في الشتا وفي الخريف لان امطارها

عرج ک Pref. يغرس del original غرر de la copia.

a · Pref. ينقل de la copia à ينقل del original.

<sup>3</sup> Pref. Lesi del margen de la copia á Lecli del texto.

<sup>4</sup> Léase فيرعرعها الله en lugar de فيرعربه de la copia. En el original carece esta diccion de puntos diacríticos.

<sup>5</sup> Pref. الي del margen de la copia á lói del texto.

aquellas [estaciones]. Los quales brotando por el mes de mayo, [despues] hácia el veinte y quatro de junio se escardan ron tiento.

Acerca de su plantacion en secano, labrada muy bien la tierra, hechos en ella los hoyos, y formadas 2 las líneas en la forma expresada, distantes una de otra un codo para que no esten claras las plantas, allí se ponen las mismas en la forma mencionada antes; cuya operacion se hace temprano, (especialmente si no son barbados los que se plantaren), lo qual viene á ser á principios de otoño para que las alimenten 3 las lluvias 4.

El rosal doble se pone inverso só de mugron si hubiere espacio para ello, abriendo surcos en los sitios vacíos de un palmo de profundo, y de longitud correspondiente á todo el tamaño de las ramas de aquel rosal; en los quales tumbando las de los que allí hubiere vecinos, y sacando fuera sus cogollos hácia los lugares vacíos, en ellas se executa lo que en el takbis \[ \tilde{0} \] plantacion de mugron anteriormente mencionada. Las ramas del rosal ó sus plantes texidas 5 á manera de corona y plantadas [en esta disposicion] arrojan rosas en mucha abundancia. Si arrancado el rosal para trasplantarle en otro sitio, ó arrancado por muy prócero se arase 6 y regase al punto aquella tierra (siendo ella de regadio), nacen de la cepa y raices que allí quedaren mucha copia de rosales que florecen al segundo año. Si fuere en secano, se executa temprano esta operacion,

تغذيه وينبت في شهر مايه وينفش في العنصرة برفق\*

وإما مفة العيل في غراسته في البعل فتعبر ارضه عبارة جيدة وتحفر فيها حفرا ويخلط فيها خطوط على نصو ما تقدم ويقرب غرسه فيه ويكون بيس خط واخر نحو دراع ويعبل في غراسته متبل ما تقدم ويبكر في غراسته ولاسيها بغراسة ما لا امول له منه وليكن ذلك في اول فمسل الخريف

ويكبس الورد المضاعف اذا كان صرحبا بان يفتح في تلك المواضع الفارغة خطبوط عيف شبر وطولها على قدر كمال قضيب ذلك الورد ويرقد فيها قضبان صما حاورها من الورد ويضرج صن اطرافها الي فسوق الي المواضع الفارغة ويعمل فيه مشل العمل في التكبيس المذكور اولا وأن ضفرت قضبان في التكبيس المذكور اولا وأن ضفرت قضبان الورد او نقله كالاكليل وغرست ازداد وردة زكا وأن قلع الورد صن ارضه لينقسل الي موضع اخر او قلع الأرض وتستقسي موضع اخر او قلع اذا السرف فان كان الباهية فيها ورد كثيم يدورد في العمام الباقية فيها ورد كثيم يدورد في العمام الناني وإن كان في البعام وان كان فيبكر بقلعمه المنان في البعار في البعار بقلعمه المنان في البعار فيبكر بقلعمه المنان في البعار في البعار بقلعمه المنان في البعار في البعار بقلعمه المنان في البعار في المنان في البعار في المنان في البعار في البعار في المنان في البعار في البعار في البعار في البعار في المنان في البعار في المنان في البعار في المنان في المنان

÷...

ı Léase ينقش la diccion inanimada del original y en lugar de ينقش de la copia.

و يضلط en lugar de ويضنط a Léase

<sup>3</sup> Léase تتخذوة como en el margen de la copia la diccion inanimada del texto.

del texto. الانتطار del margen de la copia فالاصطار del texto.

و Pref. مغرت de la copia á صغرت del original.

<sup>6</sup> Pref. يحرث del margen de la copia á يحرث del texto.

igualando y allanando despues el terreno para que se alimenten las raices restantes con las lluvias del otoño y del invierno, y nazcan de ellas muchos rosales, mediante Dios. El rosal se ara con reja delgada, cuya labor no ha de omitirsele [en manera alguna]. Despues de la qual, pasado algun tiempo, se le escarda y limpia 2 de la yerba; de cuya operacion se tratará, con el favor de Dios, en el capítulo general 3. El rosal viejo pierde su robustéz, crece en altura, y echa pocas rosas; por lo que si en aquel mismo sitio hubiere arbol de qualquiera especie que sea, se arrancará el rosal, executando en aquella tierra lo expresado; y si no lo hubiere, se le botará fuego por octubre 4 quando seco, respecto á que arado con reja delgada y recalado despues con las lluvias, rejuvenece s y arroja multirud de rosas. Tambien para adorno 6 de los huertos se planta en ellos por octubre 7 en diferentes sitios á manojos compuestos de seis ú ocho pies; á los quales despues de prendidos se les ensartan por la parte superior unos arcaduces como [los vasos llamados] anabiths [6 los enanos] \*, dados de color, de dos codos de largo cada uno, de manera que sobre su boca sobresalgan bastantemente 8; en cuyos vasos (que se han de fixar derechos y llenar de tierra y arena) regados algunas veces los rosales, quando llegan á florecer parecen [propia-

ويسوي بعد ذلك ارضه ويعدل ليغتذي سا بقي فيها من عروقه بامطار الخريف والشتا فينبت من عروقه فيها ورد كثير انشا الله تعالي ويصرث الورد بمحراث لطيف ولا يترك دون حرث ثم ينغش بعد ذلك بهدة وينقب من عشبه وياتي ذكر هذا انشا الله تعالي في باب العمارة والورد اذا اقدم في موضعه ضعف وشرف وقل زهرة فان كان في موضع فيه شجر اي نوع كانت فتقلع الورد ويعمل بارضه مثل ما تقدم فأن لم يكن هناك شجر فيحرق الورد بالنار في اكتوبر اذا يبس ثم يحرث اذا روي بالها بمحراث لطيف فانه يعرد فتيسا ويعمل وردا كثيرا انشا الله تعالي ويغرس ايضا من الورد في اكتوبر في البساتيس للجمال امول مجتبعة ستة او تمانية ونحو ذلك في مواضع متفرقة فاذا القحت وعلقت فيدخل عليها مس اعلاها قواديس متسل العنابيط ملونة بالجسم طول كل قادوس منها نصو ذراعين ويربف ويخرج اعالي تلك القطبان على فم كل قادوس وهو قايم ويهلي بالتراب والرصل ويسقب بالها مرات فاذا نور الورد فيها يانب كانها

- ı Pref. ينفش del original á ينفش de la copia.
- a Pref. ينغي de la copia á ينغي del original.
- 3 Lease العمارة en lugar de الجامع. Este es el cap. 30.
  - 4 Léase اکتوبر como en la copia la diccion sin puntos del original.
  - 5 Lease Luis como en la copia la diccion inanimada del original.
  - 6 Pref. المعال de la copia à المعال del original.
  - 7 Léase انصنوبر como en la copia la diccion sin puntos del original.
  - \* lee el copiante la diccion inanimada del original.
  - 8 Pref. ينوف del margen da la copia à يريف del texto.

mente] árboles de tronco r pintado.

No sufre el rosal la mucha copia de agua; si bien habiéndolos yo puesto de barbado sobre grandes acequias prevaleciéron bien; y del mismo modo algunos ramos segados, plantados en regadio. Dicese, que el rosal se inxerta de pua en manzano; y que inxerto tambien en almendro, echa grandes las rosas. Segun Abu-Abdallah Ebnel-Fasél, se inxerta en azufaifo 2, manzano, almendro y semejantes árboles; Tá cuyo efecto se toman las puas de sotierra, procurando sean de rosal de ramas delgadas y el mas gentil y delgado, excavado el qual, se le cortan las puas de la parte mas dura ; las quales, inxertadas enxutas y resguardadas en vasos llenos de tierra con alguna arena, prevalecen con los riegos continuos, y con la participacion 3 del cultivo 4 del arbol en que se fixaren.

ARTICULO XXVII.

# Del plantío del jazmin \*.

Segun Abu-el-Jair, son cinco sus especies; uno de flor blanca, otro de amarilla, no aromática, sino parecida en su olor á la manzana azurronada;

اشجار لها ملونة \*

والورد لا يحتمل الما الحثير لي عرسته باموله علي امهات السواقي فجاد نعما وغرست ايضا حصيلة على السقى فجاد وقيل ان الورد ينشب في التفاح ويركب ايضا في اللموز فيكبر زهرة وفي ص يركب الورد في العنب وفي التفاح وفي اللوز وشبهها يوخل قلم المورد من تحت الارمن ويقمل الطفها قضيبا واجلها جرما والطفها ويكشف عنها ويجلي الاقلام في الموضع الصليب منها ويركب يابس ويمان بالظروف المملوة بالتراب مع شي مس رمسل ويتعاهد بالسقي بالما فيجود ويعم لعمر تعالى ق

#### وأما غراسة الياسمين \*

قال خ انواعه خمسة منها ما زهرو ايين ومنها ما زهرد امفر وليس فايحة عطرية بل تشبه فايحة التفاح الشعيبي

- ر سوق del original : en la copia falta esta diccion.
  - 2 Lease العناب en lugar de العناب
  - يعر en fugar de يعتم 3 Léase
  - 4 Léase بعبر en lugar de بعبر.

otro de parda, y otro de purpurea, los quales son hortenses. Los silvestres son dos; uno de flor amarilla, y otro de blanca que es el thsián 1, conocido en el Africa y la Syria por harámi [ó sagrado], los quales todos se plantan y cultivan de una misma manera.

He visto, dice el citado Abu-el-Jair, estar uno de pie tomando la sombra 2 debaxo de un jazmin como [pudiera] debaxo de otros 3 árboles pomposos. Segun Ebn-Hajáj, conviene plantarle en abril de rama criada en él el año anterior, la qual se riega continuamente hasta que prende, y lo mismo en el estío, y llegada á la altura correspondiente se trasplanta. El jazmin ha de tenerse cubierto en tiempo frio, respecto á que le abrasan las nieves. Nunca está sin flor; pero en el estío es quando arroja la mayor parte de ellas. Conviénele, segun otros Autores, la tierra áspera; y se planta de semilla, desgarrado fresco y verde, estaca y planton en febrero, marzo y principios de abril; y en los terrenos de temperamento frio se planta en sitios que miren á oriente. El desgarrado se debe tomar de lo nuevo que arrojó 4 la rama el año anterior, y plantado en grandes barrenos por abril, 6 antes en las regiones templadas 5, y en tierra áspera mezclada de estiercol y arena húmeda, se riega en seguida de su plantacion, continuándole los mismos riegos hasta que brota y crece. Las estacas se cortan en el tiempo referido de rama vieja blanquecina, y han de

ومنه اكدل ومنه ارجواني وهند بستانية ومنه بريان زهر احدهبا اصغر وزهر الاخر البيض وهو الطيان ويعرف بافريقية وبالشام بالحرامي والعبل فيها كلها سواء

وقال خ ايضا رابت شجرة ياسبين يستظل بها الغايم كساير الاشجار دوحا ومن كتاب ابي حجاج رحيه الله في غراسة قضبانه ينبغي ان يقصد الي القضبان منه فتقلع وليكن فيها من القضبان التي تشاب فيه في العسام القابسل وتغرس تلك التمبان في نيسان ويوالي سقيها بالها حتى تعلق وتسقى في فصل القيظ سقيا متتابعا فاذا استعلت نقلت وينبغي ان يفطي الماسمين في زمن البرد قان الثلبج يحرقه والياسمين دايم النور غير ان معظمه في القبظ ومن غيرة من كتبهم الباسهين توافقه الارمن الحرشا ويتخذ من حبه ومن ملوخه ارخمة وبسي اوتادة ونقله ووقت غراسته شهر فبربر ومارس واول ابريل ويغرس في البلاه الباردة في المشارف اما ملوخه فيعمد ما لفح من قضبانه في العام الماضي ويملخ الجديب منه ويغرس في القصاري في ابريسل وقبله في البلاد الدانيقة في تسراب احرش مخلوط بزبل ورصل بال ويسقي بالها انسر غراسته ويتعاعد به حتي يلقم وينبت واسا اوتاده فتقطع من القضبان البالية التي قد مال لوذها الى البيامن في الوقت المنكور ويتوخي أن

I Lease الطيان como en el libro de Ben-Beit. en lugar de الطيان.

<sup>2</sup> Pref. يستطيل de la copia a يستظيل del original.

<sup>3</sup> Lease كبساير en lugar de ...

<sup>4</sup> Pref. قع del original غ de la copia.

<sup>5</sup> Pref. النفيقة del margen de la copia à تعنيقاً del texto.

contener dos ó tres nudos respecto á ser por ellos por donde brota; lo que no sucederia, si ninguno tuviesen (en lo qual se semejan á las vides). puestas en los tablares (y tambien en grandes barreños), á tres palmos de distancia una de otra, se les dexa fuera de la tierra como tercia parte de palmo con un nudo, sepultado lo demas \*, y se cubren despues de agua; cuya operacion se repite, quando se viere que la tierra se ha emblanquecido, y grieteado 2 su superficie; y lo mismo á los quince dias. Á los tres meses arrancada y escardada 3 la yerba, se estercolan con estiercol compuesto de quatro partes, á saber, del que le corresponde, de palomina, de excremento humano ... \*, incorporándolo fodo por medio de escardillo 4 con la tierra; y regándolas cada quatro dias, se estercolan con la misma mezcla á principios de octubre, y tambien á principios de junio \*\* del segundo año. Prevalece bien el jazmin plantado de estaca en grandes barreños, poniendo tres en cada uno, y regándolos otras tantas veces en la semana para trasplantarlos al año guarnecidos de su propia tierra en los tablares, de donde despues de criados se arrancan y trasladan con igual defensivo á los lugares correspondientes.

Dice el Haj Granadino, que la estaca del jazmin amarillo formada como se dixo arriba, y fixada á las corrientes del agua arroja los pimpollos en muy breve tiempo: que si en ella se hace lo que en la del blanco,

يكون في الوتِد عقدتان اوتلاثة عقد فانه يلقع في العقد ولا يلقع اذا لم يكن فيه عقد وهو مثل الكرم في ذلك ويغرس في الاحوان وفي القصاري ايضا ويترك فوق الارمن منها عقد مح نحو ثلث شبرمى الوند ويدنى سابرة ويجعل بين وتد واخر نصو ثلاثة اشبار وتغهر بعه غراستها بالها وعاود سقيها إذا رايت ارمنها قد ابيمن ووجهها قد تلقم وكذلك بعد خبسة عشريوما ويجرد العشب عنه وينفش بعث ثلاثة اشهر او نحوها ويزبل حينيذ بارواث ذوات الاربع جزء مي لاروات ومثله من رماد الحيامات ومثله من زبل الإنسان ويحرك بالمنافش مع التراب ويسقى كل اربع ايام ويزبل بذاك في اول اكتوبر وفي اول شهر العنصرة من العام الثاني ايضا وإن فرست اوتــاد الياسبيــن في القماري الكبــار فحسى ويغرس في كل قمرية منها ثلاث اوتناد ويسقي بالما ثلاث مرات في الجمعة وينقل بعد عام بحرزة من ترابه الي الاحوامن ويربي فيها ثم يتلع بعد بحرزة مي ترابه ويبدل الي البوامع التي تصلح له ان شا الله تعالى \*

قال في والاصفر من الياسيس يعبسل منه اوتساد مشل سا تفدم وتنسب علي مجري الها فانها تندفع باللقع في السرع مدة وإن عمل فيها مثل العبسل في الاتبسن

z Léase سابرة sin copulativa, como en la copia.

a Léase تلخق en lugar de تلغق.

<sup>3</sup> Lease تنقش en lugar de تنقش.

<sup>\*</sup> Falta el otro simple.

البنافس en lugar de البنافش Léase

<sup>\*\*</sup> En la segunda Parte se dice que العنصرة el énsarat es el veinte y quatro de junio, cuyo mes es notado con este distintivo; como si se dixese entre nosotros el mes de S. Juans.

se logra como se pudiera apetecer, y que se trasplanta con tierra y sin ella: pero al arrancarla del plantel debe ir guarnecida de su propia tierra (lo que se executa en febrero hasta principios de abril), y plantarse en hoyo proporcionado á su tamaño, distante cinco palmos una de otra para que puedan enlazarse entre sí. Su semilla se siembra en barreños ó semejantes vasos, como se dixo arriba de las otras de igual clase.

La semilla del jazmin es, segun Abu-el-Jair, cierto grano negro que se semeja al del enebro en su tamaño, con cuesquecillos dentro. El jazmin requiere medianos riegos, y poco estiercol del repodrido. Plántase con buen suceso hácia las acequias haciéndole para esto empalizadas [ó encañados]. Le perjudica el frio y las nieves; pero se le defiende de este [daño] con tenerle cubierto toda la estacion del invierno; y florece la mayor parte del año. El thsián 2 es el jazmin silvestre 3, y se trasplanta de la selva, haciendo en él lo mismo que en el jaizirán, de que se tratará despues. Es parecido al jazmin, y tiene las ramas enlazadas, y la hoja semejante á la de la ruda; si bien no aguda en su extremo. Su flor es amarilla del tamaño de la del jazmin, pero mas menuda. Y tal es el jazmin silvestre. Dicese, que le hay de flor 4 blanca, y que cuelga prendiéndose de todo lo que se halla cerca de él. El thsián es llamado tambien hawáa, y en lengua exòtica farik-ekárted \*. Segun

جا منها البرغوب وينقل بتراب وبغير تراب واما غراسة مقل الياسيين فيقلع اذا ادركت النقله بحرزة من ترابها وذلك في فبرير الي مدر ابريل وتغرس في حفر علي قدرها ويجعل بين نقلة واخري نحو خبسة اشبار ليشتبك بعضها في بعن واما حبه فيزرع في القماري وفي الظروف ايضا التي تشبهها علي ذحو ما تقدم من العمل فيما يشبهها\*

قال خ حب الياسيين هسو حب اسسود في قدر حب العرعرفي داخله عجمة والياسيس يحب الما المعندل والقليل من الزبل البال ويغسرس عنسه سواقسي الهيسلة في الاختيسار ويغرس اذا عملت له استرة من الخشب والغصب ويهلكه البرد والثلج فيستر هنه ويغطى مدة فمل الشتا كلئه وهنوينور في اكثر العام والطيان هو ياسيين البرد فينقل من البرية ويعمل في ذلك مثل العمل في الخيزران وياتي ذكرة ان شا الله تعالي وهو يشبه الياسيين وهو متداخل الاغصان وورقه كورق السداب ليس بالحديد الاطراف وزهره امغرعلى قدر نورالياسييس غيبرانه ادق منه وهو ياسهبس البر وقيسل أن مسا نسولة ابيمن وهو يتعلق بكلها قرب منه والظيان يسهى ايضا الهواع وبالعجبية فريق افرتك وفي

r Pref. قبرير de la copia غبرير del original.

<sup>2</sup> Lease الطيان como arriba en lugar de الطيان.

<sup>3</sup> Pref. البري del margen de la copia فا البري del texto.

<sup>4</sup> Lease voice en lugar de sie.

<sup>•</sup> No se hace mention an el libro de Ben-el-Beithar de especies de rosal con estos nombres الهواع الهواء

la Agricultura Nabathea, el jazmin y el nisrín (ó rosal chinesco) son entre si tan semejantes que parecen hermanos. Cada qual es de dos especies, amarillo y blanco; y tambien hay especie de uno y otro que tiene la flor mayor que la de los dos llamados jasiráin \* mediante á contener ambos baxo de sí [otras] especies [subalternas]. Las llamadas jasiráin tienen blanca la rosa, y mayor que la del nisrín [ó rosal chinesco]. El arbusto del jazmin es espinoso como el rhamno [ó cambron], y á uno y otro conviene la tierra de polvo suave y de lodo blando. Al primero aprovecha y vivifica el agua dulce, suave y de poco peso; la qual siendo de diferente calidad, le destruye y pierde.

#### ARTICULO XXVIII.

# Del plantío del jaizirán (rusco 6 brusco).

Es de dos especies, dice Abu-el-Jair; silvestre y montesino, de cuyo género es el majlúb. Las hojas que tiene en sus ramos tiernos son del tamaño de las uñas y puntiagudas; junto á las quales tiene unos granillos bermejos y redondos, como el kermez [ó grana]; y así no nace su flor en donde la hoja. No se levanta á tanta altura en nuestras regiones como el majlúb; y prevalece mucho entre fortalezas inhabitadas. Dícese, que el jazmin inxertado en él prevalece, y que se trasplanta de la selva á los huertos por su hermosura<sup>2</sup>. Al jazmin inxertado en él le conviene la tierra llana ط الياسيس والنسريس هيا متقاربان كانهها اخوان وكل واحد منهها نوعان اصفر وابيمن ولهها نوع ورده اكبر مس وردهها يسهي جاسريس اكبر مس وردهها تحته جنسس فاما الجنس البسمي الجاسريس فاما الجنس البسمي الجاسريس والبيمن الورد وردته اكبر من وردة النسريس وتوافقهما الارن الطيبة التربة السرخوة وتوافقهما الارن الطيبة التربة السرخوة من طينها ويوافقه ويحبيه الماليب الخفيف والنتغير بقلته وينهب بهة

### **ئـــە**

#### وأما غراسة الخيبزران \*

قال خ هو نوعان بسري وحبلي ومنه مجلوب وهو قضبان لبنة فيها ورق علي قدر الاظفار محدد الاطراف وله حب احبر مستدير لاست بورقه كالقرصز وكذلك نورة يطلع في غيسر الورقه ولا يعظم عندنا كعظم البجلوب وهو كثير بالحصون الحوفية من استكنة وقيسل أن الياسبيس يركب فيه فينجب وينقل من البرية الي البساتيس يحماله ويركب فيه الياسبين ويوافقه من الارض السهل

<sup>\*</sup> الحاسرين: ni de esta especie de rosal الجاسرين: ni de esta especie de rosal hace mencion el Malagueño citado.

بقلته en lugar de يقتله Léase

<sup>2</sup> Léase عليها en lugar de المحاله del original y يحماله de la copia. TOM. I.

semejante á la montesina como la áspera de tales parages. Para trasplantarle se arranca de la tierra por febrero y marzo, y guarnecido de la misma se pone hácia las bocas de los estanques y corrientes de las aguas, respecto á que requiere esta en abundancia; cuya plantacion se executa como arriba se dixo. El silvestre criado en sitios salobres cercanos al mar toma la misma extension que el jazmin.

#### ARTICULO XXIX.

#### Del plantío del cidro &c.

El cidro, el naranjo, el limero 4 llamado [toronjo ó arbol de] zamboa 5 y el limon 6 safári [ó escrito] se tienen, segun Abu-el-Jair, por una misma especie, y todos se plantan y cultivan casi de un mismo modo. El cidro es conocido por tofáh-el-yémeni [ó manzano de la Arabia feliz]. Le hay dulce y agrio, y la diferencia entre uno y otro consiste en que el último negreguéa en su hoja, prospecto 7 y madera, y tiene grandes y largas puas [ó puntas]; y el dulce amarilléa en todas las citadas partes, y sus puntas son pequeñas y cortas. Son varias las especies de toronja; grande y puntiaguda, conocida por cordobesa; redonda, grande y lisa, conocida por kosti [ó aromática como el costo]; rolliza del tamaño de la berengena, y agria lo mismo que su pulpa; á la

ما يشبهه ارض الجبال مشل الارض الحرشا والجبلية ومفة تنقيله أن يقلع مس التربة في فبربر وفي مارس ايمنا بحرزة من تزايه ويغرس عن افواة السهاريج ومجاري الامياء لانه يحب الها الكثير ويعهل في غراسته مشل ما تقدم والبحري منه ينبت بقرب السباخ من البحر ويهتد مثل الياسوين \*

### 

#### واما غراسة الاتسرج \* .

قال خ الاتسرج والنارنيج واليسهبوا وهبو الهسمي الريبوع واللامبون سفارية حتى كانها نبوع واحد والعبل فيها كلها متقارب والاتبرج يعبرف بالتغلج اليبهاني ومنه حلبو ومنه حامض والقبرق بيب شجرتيبهبا ان ورق الحاميض واعينه وعيدانه مايلة الي السواد وهبو كبيبر الشوك طبوبلة وورق شجر الحلو منه واعينه وعوده مايلة الي السفرة وشوكه تليل قميسر والاتبرج انبواع منه كبيبر تليل قميسر والاتبرج انبواع منه كبيبر معدن يعسرف بالقرطبي ومدحرج كبيبر الملس يعسرف بالقرطبي ومدحرج كبيبر الملس يعسرف بالقرطبي ومدحرج كبيبر الملس يعسرف بالقرطبي ومدحرج كبيبر قدر البيادنجان حاميان وشحهه كذاك

عبرير de la copia en lugar de قبرير del original.

a Pref. منت del original à منه de la copia.

<sup>3</sup> Pref. والمجري del margen de la copia à والبري.

<sup>4</sup> Parece se debe corregir por اللسموا el اللسموا del original o llumael de la copia.

<sup>5</sup> Léase الريبوع del original 6 الرببوع de la copia.

<sup>6</sup> Léase الليمون como en el libro de Ben-el-Beithar en lugar de الليمون.

<sup>7</sup> Pref. مبيد de la copia غيبدا del original.

qual dan el nombre de toronja i chinesca. [Asimismo] hay naranja redonda y bermeja; que es comun, y otra especie dorada del tamaño de la toronja redonda, rolliza y puntiaguda, y como avexigada 2. Del limon 3 hay redondo del tamaño de la coloquintida, ó mayor, el qual es avirolado y de color amarillo; y otra especie del mismo color, y liso de cáscara, del tamaño del huevo de gallina: la otra especie es el bastanúa [ó bastambón], el qual es mayor que el limon puntiagudo con cierta mezcla de color bermejo mas baxo que el de la naranja. El azahar [ó flor] del cidro se descubre en la primavera, en el verano, en el otoño, y en cada mes; de manera que él y su fruto se alcanzan unos á otros. La flor de las demas especies referidas es blanca, y se descubre en la primavera por los meses de marzo y abril.

Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que el cidro se planta en el otoño, y en el equinoccio vernal, y que es de los árboles que reciben provecho del viento de mediodia, y que el cierzo le daña; por lo que añade ser conveniente plantarle cerca de murallas que le resguarden de este último viento, cubriéndole tambien en ciertos tiempos quando se halláre con la flor 4.

Kastos dice, que se plante el cidro en principios de otoño y en la primavera en sitios templados y expuestos al viento de mediodia, y no al cierzo; que no adquiere su natural altura \* donde carece de agua; y que debe estar defendido de paredes por يعرف بالاترج الصيني ومنه النارنج الهستدير الاحمر وهو معلوم ومنه نوع اخر ذهبي في قدر الانسرج مدحرج محدد فيه شبه حيان ومنه اللامون وهو مدحرج في قدار الحنظل واحبر وهو يجدار ولونه امفر ومنه نوع اخر املس القشرقي قدار بيمن الدجاج ولونه امفر ونوع اخر مى البستنوا احبر مى اللامون محدد الطرف يشوبه حيرة احبر مى اللامون محدد الطرف يشوبه حيرة أخر مى الربيع وفي الميف وفي الخريف في زمس الربيع وفي الميف وفي الخريف وفي حكل شهر ويلحق زهرة وتهرة بعضه بعضا وزهر ساير الانواع الهنكورة ابيمن يظهر بعضه بعضا وزهر ساير الانواع الهنكورة ابيمن يظهر

ومن حتاب ابن حجاج رحمه الله تعالى قال يونبوس أن الاترج يغرس وقت الخريف ووقت الخريف ووقت الاعتدال الربيعي وهو من الاشجار التي تنتفع بريم الجنرب وأما الشمال فأنه يضربها قال وينبغي أن يغرش الاتسرج قريبا مس الحيطان التي تسترة من ربسم الشمال وفي وقت ينبغي أن تغطي شجرة ونوارة \*

قال قسطوس يعفرس الاتسرج في اول النفريف والربيع في مكان دفي يعيبه فيه ربح الخوب ولا يعيبه ربح الشمال ولا يجعل له عليه في حاجته الي الما وينبغي لغرس الاترج ان يكون في كنف جدار من قبل

r Pref. الارج de la copia á الاترج del original.

ع Pref. حبان del original á حبان de la copia.

<sup>3</sup> Léase الليمون en lugar de الليمون

<sup>4</sup> Pref. نواري de la copia á فواري del original.

es nombre con afixô, y no preposicion con relativo.

la parte del cierzo. Tharicio y Sadi dicen, que muchos son de dictámen que en los sitios frios expuestos al cierzo se pongan los cidros á estrechas distancias para que se resguarden recíprocamente de los yelos y vientos frios; y tambien porque si se plantasen á mucha distancia, les derribaria el viento la flor, sacudiendo sus ramas unas con otras. Y hasta aquí el dicho del Autor citado.

Segun Demócrito, se planta de estaca del largo de un codo por marzo; la qual, segun Séfanos [ó Stéfano \* ] ha de ser xugosa y verde mas bien que seca, dura y pequeña 3; y tambien [segun el mismo], se planta de rama tierna desgarrada con la mano. Añade, que plantándole del huesecillo contenido en medio de su fruto, como lo executan algunos, prevalece y crece muy bien. Que la tierra que le conviene es la de llanuras semejante á la montesina, algo dura y apretada; y finalmente, que léjos de dexarle sin riego se debe regar copiosamente respecto á ser entre los árboles el que mas necesidad tiene de agua.

El Romano Varron dice, que no conviene dexar sin riego al cidro en ninguna de las quatro estaciones del año por ser arbol aquoso que no sufre esta falta. Que el estiercol que mas le 4 conviene es el de ovejas. Que en lo riguroso del frio se le excave en torno del pie, y que llena [ó rehinchida] aquella redonda excava de trapos 5 calientes, y repuesta la tierra

ربع الشمال قال طاربطيوس والسادي الافرج بالدرد وربع الشمال اي كثير من الناس ان يضيف الفرج بين اشجارة لبحمي بعشه بعشا من الجليد والريح الباردة وايضا فانده اذا غرس مفرجا كثيرا انما يسقط الريح نوارة بحركة اغمانه التي تحك بعضها بعضا انتهي قوله \*

قال ديبقراطيس تغرس منه الاوتاد في ذراع وذلك في ادار قال سفانوس تغرس اوتاد الاترج الناعهة الخضر منه خير من اليابسة الجلدة المغر وقد تخيرت قضبانه الناعهة جذبا بالايدي فيهلخ و بغرس قال وقد غرس بعضهم نواد التي في اجواف تهرد فجاد ونشبي احسس نشب والارض التي توافقه هي الارض القيعانية التي تشبمه تربئ الجبال وفيها بعمن العلابة والاستحصاف لكي علي حال لا ينبغي لن يغفل عن سقيه واكثر اروايه بالها اذ ليس في يغفل عن سقيه واكثر اروايه بالها اذ ليس في الاشجار اعظم حاجة منه الي الها \*

قال بارين الرومي لا ينبغي ان يغفل عن ستي الانرج بالما في السيف والضريف والشتا والربيح لانه من الاشجار المايية التي لا تصبرعن السقي واوفق الازبال لناك زبل الغنم وينبغي عند شدة البرد ان يحفر حوله حفرة مستديرة فتحشا سربجا حارا ثم يصب عليه التراب

Solver and the second

ع Léase راي en lugar de راي.

a Pref. ليحصي de la copia á ليحمي del original.

Leyendo uraliem en vez de .....

<sup>3</sup> Pref. السعر del copia à السغر del original.

<sup>4</sup> Lease al en lugar de al del original ò allul de la copia.

<sup>5</sup> Léase سريطا en lugar

encima, se le guie allí el agua despues, como hemos dicho poco ha.

Solon dice, que no se plante de estaca el cidro, á no ser en tiempo de primavera; porque si esto se hiciese en otoño, como opinan muchos, lo debilitarian los frios, y los yelos que vendrian poco despues.

Segun la Agricultura Nabathea, al cidro (á que Adan de gloriosa memoria da el nombre de arbol puro) convienen los climas que se acercan á un temperamento medio, y es bueno sembrarle en septiembre 2 ó en febrero; el qual así que ha prendido y vegeta, apénas se malogra. Su cultivo consiste en el continuo cuidado de escamondarle, arrancándole 3 y aligerándole de las ramas [que le agoviaren] con su peso y largura, y mucho 4 follage. Ni el fruto despues de sazonado, amarillo y crecido se ha de dexar en él, pues de lo contrario le danaria chupándole su xugo ó substancia. [Y así], quando las cidras fueren del tamaño que no puedan sostenerlas <sup>5</sup> las ramas, se les dispondrán <sup>6</sup> rodrigones [ó pértigas] de madera sobre que estriben, como se executa en las vides que cargan de grandes racimos. El contacto de la muger 7 menstruada es ofensivo 8 al cidro, bien sea cortándole, bien sacudiéndole algunas hojas ó algun fruto; por lo que no se acercará á él muger alguna, sino es la que se hallare pura y libre de este y otros achaques.

ويمسرف البا اليه كها قلنا انفا \*
قال شولون لا تغرس اوتساد الاتسرج الا في
زمن الربيع وان كان كثير من الناس يري
غراستها في الضريف استقبل البرد والجليسة

وفي ط شجرة الانرج سهاها ادم عليه السلام الشجرة الطاهرة ويوافقها البلد القريب مس الاعتدال ويجب أن يزرع في شهر ايلون أو في شهر شباط وإذا علقت ونبتت لم تكه تعطب وافلاح شجر الاترج يكون بالتعاهد بالكسيج والنزح والتخفيف عنها ما ثقل واستطال من اعمانها او يغير ورقها ولا يترك حملها فيها بعد بلوغه واستحكام مفرته وكبرة فان تركت فيها يضرها ويهتس رطوبتها وقد تعظم الحبة حتى لا يقلها غصنها فيهيا لها اعمدة مى خشب يعتب عليها حبها وكذلك يعسل بالكرم الذي يحسل عناقيسدا كبسارا وقد يقلبها مسس المسرارة الحايض لها او تطعها ورقة منها او شي من حيلها أو هزها منها فيلا تدنو منها امراة الأان كانت طاهرة وبرية من الحيث وسي غيرها \*

I Léase siol en lugar de le le copia del original 6 elos copia.

<sup>2</sup> Léase ايلون en lugar de ايلول.

<sup>3</sup> Léase النزع en lugar de النزع del original النزع de la copia.

او يغير en lugar de وتوفير Léase ا

و que se lee en el margen de la copia y el يحملها del texto significan lo mismo.

<sup>6</sup> Léase فيهيا como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>7</sup> Pref. المرارة del margen de la copia à المرارة del texto.

<sup>8</sup> Léase يقتلها en lugar de ليقبلها de la copia. ويقتلها 8

Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél y otros Autores dicen, que conviene al cidro la tierra llana de buena calidad blanda v estercolada, y no la salobre; y que tambien le es á propósito la tierra caliente y la negra. Que el plantío que mas prevalece es el de estaca, despues el de su planton, y en último lugar el del granillo de su fruto. Que por lo que hace á la estaca, debe ser de un codo de largo y de tal grosor que llene la mano al abarcarla, y plantarse en marzo y abril hasta mediados de mayo en planteles labrados y beneficiados con estiercol á distancia de tres palmos una de otra, y que regadas se muden despues á los dos años guarnecidas de su propia tierra; cuya operacion, segun máxîma de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, puede executarse en todo tiempo, puesto que su propio calor le conserva. Quando se plantare la estaca es bueno lleve hendida y abierta la corteza; y lo mismo la del naranjo, el limon, y bastambón [6 zamboa]. Añade el mismo Autor, que el grano de su fruto se siembre en barreños ú [otros] vasos por febrero 1, como se dixo arriba de los granos endebles?, y que esta planta se mude á los dos años 6 mas desde septiembre hasta fines de enero 3 guarnecida de su misma tierra, plantándola (cerca de murallas y [sitios] semejantes que la resguarden del cierzo, por serle contrario, y no del solano que le aprovecha) en hoyo proporcionado á su tamaño, y á distancia de seis codos una de otra, respecto á que poniéndolas á mas cortos espacios fructifican poco (lo mismo que el naranjo, el limon, y la zamboa 4),

قال ص وغيرة الأترج توافقه ارض السهيل الطيبة والرخوة والنمنة ولا توافقه ارمن الملوحة وتوافقه ايضا الارض الحارة والتربة السودا وانجب صا يغرس منه اوتساده ثم نقله ثم حب ثهرة اما اوتسادة فيكون طول الوته ذراع وغرضه قهدر مها يههلا الكف ويشرس في مارس وابريسل الى منتصف مايمه في احوان معمورة مطيبة بالزبل ويجعل بين وته واخر قدر ثلاثة اشبار ويسقي بالها وينقل بعد عامين بحرزة مي ترابه قال ص ينقل في كل وقت لان حرارته تعفظه ويجرزان تنشق اوتساده او يتصدع قشرها عند غراستها وكناك اوتساد النارنيج والليبون والبستنبوا قال ص يزرع حب ثمرة في القماري وفي الظروف في فبرير على صفة ما تقدم مس العمسل في الحبوب المغساف واما نقله فتنقل النقلة منه بعد عاميس او اكثر من ستنبرالي اخرينيربعرزة من ترابها وتغرس قربة من حيطانة وشبهها مما يسترها من الريسم الجوفية لانها مشادة لها ويقسه أن تصيبها الريح التبلية لانها توافقها ويحفر لها حفر على قدر النقله أويجعل بيس نقلة واخري ذحو ست اذرع واقل من ذاله ليفسل تمسره وكذلك النارنج والليمون والريسوع

was seen and a sected 184

del original.

<sup>2</sup> Pref. claid del original a claul de la copia.

<sup>3</sup> Léase viu como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>4</sup> Pref. الزنبوع de la copia الزنبوع de la copia الزنبوع ragal de

observando en su plantacion y régimen la forma expresada arriba. No prevalece de ramo desgarrado, y sí (mediante Dios) de estaca y barbado puesto junto á acequias donde pueda bañarle el sol, observando en este plantío el régimen \* señalado arriba. El cidro ha menester estiercol fresco y húmedo tal como el excremento humano repodrido, con el qual carga de mucho fruto de gran tamaño y de pulpa suave; y si no se estercola, se debilita. Tambien le aprovecha el estiercol de cabras; y si no le hubiere, algun estiercol blando repodrido; el qual mezclado de una sexta parte de palomina es el mejor con que se puede estercolar en otoño y primavera. No ha de tocarse á este arbol con herramienta a á tres palmos del pie para arriba (como ni al limon); y si cargase de mucho fruto, se le arrojará parte, dexando quedar 3 el de mayor tamaño, el mas sano y de mejor calidad. Dícese, que si el granado se planta junto á él echa el fruto bermejo, y si este se embarra de yeso amasado con agua, se conserva todo el invierno en el arbol 4 sin que le perjudique la nieve; de la qual tambien se le resguarda con un defensivo de tablas y cañas cubierto de esteras, respecto á que le pierde [semejante] calamidad.

Por la operacion astasláf descrita arriba, se pone en vasos, y tambien por la nawámi, [ó de tumbacion], lo mismo que el naranjo, el limon, y la zamboa; para lo qual especialmente se corta el arbol por el pie, y haciendo en aquel nawámi inverso [ó especie de mugron] lo expresado arriba,

ويعبسل في غراستهما وتنبيرهما مثسل مما تقلم وملخه لا ينجب وأن غرست أوتاده ونباته علي السوافي الشبسينة ودرت علبي نصو ما تقلم نجبت أن شا الله تعالي والانسرج يحتساج الزبسل البسارد الرطب وهسو زبل الادميين البعفي فان لم يزبل معف وكذلك يكثر حبله ويعظم ثمرة ويليس لحبه ويوافقه ايضا زبل الباعر فان لم يكى فزبل رفيت معفى وان جعل معه مثل سدسه من رماد الحيامات كان اجود يزبسل به في الخريف وفي الربيع ولا بيس شجرة ما زاد علي ثلاثة اشبار مي اسله بحديد وكذلك اللامون فأن كأن حمله كثيرا فيطرح بعمه ويفي بعمه فيكون اعظم له واسلم واجود وقيل انه اذا غرس مع شجر الرمان احبر تبرة وإذا طلي. تبرة بجم معجون بالما بقي الشتا كله في ثهرته ولم يضرة الثلج وتستر ثمرته عن الثلج باكنه من الالواح والقصب ويغطب بالحصر لان الضر يهلكها \*

ويستسلف منه في الظروف علسي ما تقدم وقد يكون له وللنارنج واللامون والزنبوع نوامي ولاسيها أذا تطعت الشجرة منها في املها فتكبس تلك

<sup>1</sup> Léase دبرت en lugar de دبرت.

a Pref. عبيك de la copia á عبيك del original.

del original 6 و يبقى de lugar de و بفي en lugar de و يبقى del original و

<sup>4</sup> Pref. شجرته del margen de la copia à نمرته del texto.

se guarda y cultiva con todo cuidado hasta hacerse planton con raices por este medio. [Por lo que respecta á] la rama, metida en un vaso lleno de tierra, ó acogombrada esta en torno de ella hasta criarsele las
raices, despues se trasplanta, executando esta operacion con [la correspondiente] delicadeza, sin omitir cortar juntamente un pedazo del cuerpo del pie,
si fuere posible.

#### ARTICULO XXX.

#### Del plantío del naranjo.

El naranjo, dice Kutsámi en la Agricultura Nabathea, es planta de la India, y prevalece prósperamente en muchas regiones, con especialidad de temperamento algo templado. Es arbol que crece en altura, y tiene la hoja lisa, suave y de mucho verdor, y lleva el fruto redondo, cuyo zumo tiene el agrio del cidro, de quien es hijo todo naranjo [como lo muestra] la mucha semejanza que tiene con él. Conviénele toda especie de tierra, exceptuando la corrompida con mezcla de ceniza, yeso, albayalde \*, ladrillo 3 hecho polvo, ó cosa semejante; lo qual no le conviene tener junto al pie por la razon de que sus raices no se extenderian en ella. Aprovechale el viento solano y el que sopla entre oriente y mediodia. Su flor es blanca y despide un olor muy suave al abrirse. En algun otro muy particular 4 acaece tener su flor cierto color celeste, la

ويتعيل حتى تصير نقلا بعروق بالتكبس وبظروف تلاخل فيها القضبان وتملي بالتراب أو يجهع التراب حوالي تلك القضبان حتى يمير لها في ذلك عروق ثم تنقل وعند ذلك يتلطف بها ويقصد بان يقطع معها قطعة من جرم الامل أن أمكن ذلك \*

# 

#### وإما غراسة النارنج \*

قال القوثامي في الفلاحة النبطية النارنج فيمات هندي ويسفلح ويجا في اكتسر البلدان سيما المايلة الدي الدف وهدي شجرة تطول ولها ورق املس ليس شديد الخمرة ويحبل حملا مدورا في جوف حمان الاترج وكلها متولئة مس الاترج لانها شبيهة به جدا وتوافقها انواع الارن كلها المالسلة بهخالطة رماد وجم او الفيداج او اخر قد انسحق وما اشبه ذلك فانه لا يوافقها اذا باشر ذاك اصلها لان عروقها لا تهتد فيه وتوافقها الربح الشرقية والريح الهابة بين الجنوب والهشرق ولهادة الشجرة نور ابيمن في نباته طيب الرابحة وربما اتفت في النذرة منها شجرة تورد وردا فيه زرقة عبو

a Pref. جرم de la copia á حرم del original.

x Léase يتحيل en lugar de يتحيل.

<sup>\*</sup> Acaso se deberá leer العنيان الغام , que significa un género de cal mas especial que la comun.

<sup>3</sup> Pref. أخر del original á أخر de la copia.

<sup>4</sup> Pref. الندرة del original على de la copia.

qual aun es de olor mas suave que la blanca; de cuya flor suele sacarse aceyte, como del alheli y violeta, sumamente suave como el del jazmin en el arbol, y fortificativo de las articulaciones [ó coyunturas] por la virtud que tiene de expeler el ayre. Suélese dexar algunas naranjas en el arbol por el conjunto y variedad de los colores; lo qual no le aprovecha (como á ningun arbol), respecto á que quando se le cojen, toma entónces fuerzas, [consistiendo] su robustez en descargarse de ellas, [así como] su corrupcion, peso y daño en dexarselas.

Segun otros libros, es buena para el naranjo la tierra negra [ú obscura], la engrasada con estiercol, la arenosa, y la áspera. Plántase de semilla sembrándola en grandes vasos nuevos de barro por enero 4 en la forma expresada; la qual se riega hasta que nace sin dexarsele secar la tierra, y lo mismo <sup>5</sup> la en que se trasplantare, hasta haberse adquirido la robustez [correspondiente]. Los vasos se ponen en sitios donde esten resguardados de las Iluvias, y nace la semilla en marzo; [cuyo planton] trasladado á los planteles, á los dos años ó mas se muda guarnecido de su propia tierra en hoyo de tres palmos de profundo; lo qual, segun el Háj Granadino, no ha de executarse hasta tener él no ménos altura que de un hombre, poniendo á seis codos de distancia un planton de otro, y haciendo en su plantacion y régimen de riego, y demas, lo prevenido arriba. Añade el mismo Autor, que este arbol se planta de estaca en اطيب رايحة من الابيض وقد ينخذ من وردها دهن يعمل كدهن الحيري والبنفسج يجي طيبا جدا في معني دهن الزنبق في الاشجار وتقوية المفاصل لطرد الربع وقد يترك حملها فيها حتي يجتمع فيه الوان محتلفة ولمس ذلك يحيد لها ولا لواحدة من الاشجار لان في اخذ حمل الاشجار عنها اذ استحكمت لخذ حمل الاشجار عنها اذ استحكمت ويخفتها عنها تقوية لها وفي تركها فيها فساد لها وتتقيل عليها يضرها \*

ومن غيرها النارنج توافقه الارمن السودا والمدمنة والرملة والحرشا ويتخد من حبه بان يزرع في الظروف الكبار من الفضار الجديد في ينير علي نحو ما تقدم ويسقي بالما ولا يجف ترابه حتى ينبت وكذلك سوي ارمن نقلها لا تجف حتى تقوي وتجعل الظروف في موضع يكنها من المطروينبت في مسارس وينقل من الظروف الي الاحوامن تربي فيها ثم تنقل بعد عامين او اكثر بحرزة وترابها وتغرس في حفرة عبقها نحو ثلاثة اشبار قال تخ لا ينقل حتى يكون على قدر قامة غراستها ولا اقل من ذلك ويجعل بيس كل نقلة واشري ست اذرع او نحوها ويعمل في غراستها وتدبيرها بالسقي وبغيرة مشل ما تقدم قدال غراستها وتدبيرها بالسقي وبغيرة مشل ما تقدم قدال غراستها وتدبيرها بالسقي وبغيرة مشل ما

<sup>1</sup> Léase الخيري en lugar de الحيري.

<sup>2</sup> Pref. يجيد del original á يجيد de la copia.

<sup>.</sup> يضرها en lugar de ومضرتها

<sup>4</sup> Léase ينير como en la copia la diccion sin puntos del original.

s Léase تروي como en el margen de la copia la diccion inanimada del texto. الله عند том. 1.

esta forma. Cortada esta de palo muy liso [á la largura] de dos palmos y medio, de ella se oculta en el suelo los dos palmos (quedando fuera el medio restante) en tierra bien labrada, y beneficiada con mucho estiercol; la qual se riega en el discurso de ocho dias quatro veces alternativamente, y despues se le vuelve á regar cada quatro una vez en el discurso de quince; [donde] habiendo comenzado á brotar ', se le hace una ligera excava sin acercarsele ni moverle la tierra inmediata; despues de lo qual se riega quando la sobrehaz de la misma se emblanqueciere. A los quatro meses de su plantacion, hecha una buena excava, se estercola con excremento humano solo, mezclándoselo allí con el escardillo 2 é incorporándoselo bien con la tierra; y dexada así por ocho dias se riega en adelante hasta la estacion del invierno. Llegada la primavera, y hecha otra buena excava, se le rehinche la misma de estiercol desmenuzado de quadrúpedos, sea de caballo, mulo ó jumento, y se continúa en regarle, asi que se emblanqueciere la superficie de los quadros; con cuyo régimen da exquisito fruto, mediante Dios. Su trasplantacion se executa como arriba se dixo, y lo mismo su plantacion de barbado. No se planta cerca del cidro ni del naranjo ruda 3, plátano, maro [ó torongil], euphorbio, ni planta semejante de trasminante olor por serle este perjudicial.

هلى هذه الصقة يعيد الي العود الاملس منه ويقطع منه اوتاد من شبرين ونصف شبسر وبغيب منها الشبرين تحت الارض ويبقي منه نصف شبر وليكن ذلك في ارمن معبورة نعسا مطيبة بالزبل مرغدة بالها تسقي مدة مس ثهانية ايام تسقي في يوم وتغب في اخر ثم يرد سقيها في كل اربعة ايام صرة حتى يتم خمسة مشريوما ويبدي باللقع فعند ذاك ينقش نقشا خفيفا ولا يقرب من الاوتساد ولا يحرك التراب الذي يقرب منها ثم يسقى متى ابيمن وجه الارمن وبعد اربعة اشهر مس غراستها ينقش نقشا جبدا ويزبل بالزبل الادمي وحده ويخلط ذاك الزبل بالنسراب بالنقسش حتى يهتزجا ويترك ثهانية ايام ثم يسقي بالها ويستغني في فصل الشناعن السقي قاذا اتنى فصل الربيع فينقش تقشا جيئا وينتخل عليها الدقيق من اروات ذوات الاربع ثم الخيل والبغال والصبير ويواظب بالها كلها ابيمن وجه الاحوامن فانها تتقوم ثمرة وياتسي سنها المرغوب انشا الله تعالى ويعمل في تنقيلها مثل ما تقلم وتتخل شجرة النارنيج مس فباتها كها تقلم ولا تغرس بالقرب من الانرج والنارنج ممص ولا مفيرا ولا مر ولا فراسيون وشبه ذلك سيا له نفس جاز فان ذلك يضرع \*

ع اللغم como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>2</sup> Léase بالنقش en ingar de la diccion inanimada del original y بالنقش de la copia 3 Léase الثبجي como en el margen de la copia la diccion inanimada del texto.

#### ARTICULO XXXI.

# Del plantío del bastambón que es la zamboa.

Dice Abu-el-Jair, que es semejante al naranjo, fuera de ser su fruto ancho [ó aplanado], granugiento y de color amarillo; el qual es comestible todo (lo de dentro y fuera), y fuertemente agrio. Es buena para él la tierra áspera estercolada, y se planta de semilla y de rama inversa, y tambien dicen que de estaca; cuyo planton se muda á los dos años, plantándole en sitios expuestos á sol naciente, en hoyo proporcionado á su tamaño, distante seis codos uno de otro, en la forma expresada arriba. No se inxerta en ningun arbol, ni arbol alguno se inxerta en él \*.

#### ARTICULO XXXII.

### Del plantio del limon.

Segun Abu-el-Jair, es este parecido á la cidra pequeña puntiaguda; [si bien] las hojas de su arbol son mas amarillas y cerradas que las del cidro. Segun la Agricultura Nabathea, el hasia es el limon en persiano, el qual echa el fruto redondo, amarillo, de suave olor, y semejante á la naranja y cidra en ser verde primero y amarillo despues; y otra especie hay que con lo amarillo tira algo á bermejo. Aunque la planta de su semilla llegue á fructificar sin ser trasplantada, á veces suele tambien mudarse de un lugar en otro. Conviénele la tierra blanda algo salobre, y la bermeja

# **فــــــ**

#### وإما غراسة البستنبون وهو الزنبوع \*

قال خ هو شبيه بالنارنج الا ان تهرق مغرطم محبب اصفر اللون يوكل خارجه وداخله وهو شديه الصبوضة وتوافقه الارض الحرشا والدسنة ويتخذ مس حب وتكابيسه وقيل يتخذ من اوتادة وينقل نقله بعد عاميس ويغرس في المشارق التي تطلع عليها الشمس في حفر بتدرها ويجعل بيس نقلة واخري نحو من ستة اذرع والعمل في ذلك كله مشل ما تقدم . . . \*

### 

# وامسا غسراسة السلامسون \*

قال خ هو شبيه بالاتسرج المغيسر طرفه محدود وورقه امفر من ورق الاتسرج واكتسر قبضا وفي ط شجرة الحسيسا وهسو السليمسون بالفارسية وهذه الشجرة تحيل حيلا مدورا امغر طيب الرابحة وحيله كالنارنج والاتسرج في انه يبتلي احضر لم يمغر ومنه نوع يضرب مع صغرته الي حيرة يسيسرة ويسزرع حبسه ويترك في مكانه فيتيسر وربيسا حول مس موضع الي اخر ويوافقه مس الارضيس موضع الي اخر ويوافقه مس الارضيس

Esta última máxîma falta en la copia, y se halla en el original; conviene á saber : ولا يركب فيه شي من الاشجار
عنوكب في شي ولا يركب فيه شي من الاشجار
TOM. I.

porosa con alguna [mezcla de] arena; y no hay riesgo de que se pierda en llegando á prender. Una de las cosas que convienen y robustecen mucho á este arbol es, quemar algunos granos de algodon con palos de naranjo y de cidro, y juntando aquella ceniza, amasarla y mezclarla con poso [ó madres] de vino, y con ello despues de seco y molido polvorear sus hojas y echarselo tambien al pie; lo qual, repitiéndolo en él algunas veces continuas, lo preserva de calamidades, le da robustez y elegancia, y le hace mas fructífero, siéndole hasta el extremo provechoso. Tambien le es útil el limo recogido de lugares que tengan mezcla de tierra negra suelta, rehinchiéndole con esto la excava hecha [á este efecto]: y tal es su estercolo. Segun otros Autores, la muger que comiere naranjas, cidras, zamboas 6 limones, no tendrá malos deseos [ó antojos]; y tanto la cáscara como la hoja de la especie pequeña del naranjo es contraveneno.

#### ARTICULO XXXIII.

# Del plantío del serbal que es el sebestén.

Es este, dice Abu-el-Jair, cierto arbol grande que tiene la hoja pequeña y blanquecina, y el mismo que el mochtahi, á cuyo fruto se da el nombre de lofáh [6 mandrágora]. Otros dicen, que es el acerolo silvestre, y tambien se dice ser el arbol que llama el bárbaro haudár, con cuyas raices se curten los cueros. Segun la Agricultura Nabathea, es el sámet con quien tiene parentesco

البتنشلضلة التسي فيهما يسيسر ومسل وهسو اذا علست في الارمن لم يكه يفسه ومها يوافقه ويقويه شديدا أن يحرق حب القطني بعيدان النارنم والانسرج ويجمع السرماد ويعجن وبخلط بدردي الخمسر ويجفف ثم يسحق ويغبر ورقه ويجعل في اموله منه ويسلارم ذلك عليسه مرارا فانسه يزيسل عنه الافسات ويتقويله ويحسنله ويكثبر ثبره وحبله وينفعه منفعة بليغة ويوافقه السجا الملتقط مس مواضع يكزن مخلط بنراب اسود مخلخل ويحفر اسله ويطهر بهذا فهو تزبيله وصى غيرة الخارني والاتسرج والزنبسوع والسلامسون اذا اكلها النسا اذعب عنهس الشهوة الرديسة وقشر النوع المغير منسه وورقسه ينفع مس السهوم 🌣

# 

# وإما غراسة شجر الغبيرا وهو السبسنان \*

قال خ هي شجرة كبيبرة لها زهر مغير ابين شجرة الغبيرا هي مغير البين شجرة الغبيرا هي شجرة المحرة المحرة المحرة المحرة المحرق البري اللفاح وقيل انها الشجرة التي يسبيها البربر الحودر ويدبئ بعروقها الجلود وفي طشجر السامت يسقبها الغرس المستان

in relativo de la copia. ويغبر del original ويغبر به sin relativo de la copia.

<sup>2</sup> Pref. ينابع de la copia فينابغ del original.

la mandrágora , y se planta en los huertos. Su fruto que como la almecina ha de comerse en cierta sazon, tiene cuesquecillos muy viscosos de pegajoso y correoso xugo, de cuya calidad es todo el arbol tanto en sus ramas, hojas y raiz, como en su fruto; el qual es tambien fresco de calidad refrigerante. Segun otro A., al serbal conviene la tierra herrumbrosa, la blanda y la suave; y se pone de planton, estaca y barbado, y de la semilla de su grano; lo qual se executa en enero 2.

Dice el Haj Granadino, que la rama del serbal desgajada y arrancada con alguna corteza [que le cuelgue á manera de barbado] sin ser cortada con herramienta ni quebrada [6 tronchada], prende plantada [en esta disposicion]. Que el cuesquecillo de su grano se siembra mezclado con tierra, estiercol podrido, ceniza y arena en vasos llenos de la primera, quando se come este fruto; cuya operacion es semejante en todo á la mencionada arriba; y que se trasplanta, llegado el tiempo oportuno, en hoyos de profundidad de tres palmos, y á distancia de doce codos un planton de otro. Que se planta junto á los estanques 3 por su elegancia 4 ó hermosura de su flor al desplegarse. Que brota en marzo y florece en mayo; y que -no se inxerta \*, ni en él se hace inxerto de arbol alguno. Segun otro Autor \*\*, el serbal se cria principalmente en desiertos y selvas, se conserva con prosperidad en las regiones calientes, y

ويتخذ في البسانيس ولها تهرة مشل النبق توكل طيبة ولها نوي وهو لزح شديد اللزوجة علك الرطوبة وهذه الشجرة لزجة كلها اغمانها وورقها واملها وتهرها وهي باردة مبردة ومن غيرها شجرة الغبيرة توافقها الارض الصديدية والارض الرخوة واللينة ويتخذ من نقلها واوتادها ولواحقها وبرز

قال غ تبلغ اغصان الغبيرا حتى تنزع بها والاها من لحايها من غير ان تقطع بحديد ولا تكسر وتغرس فانها تعلق واما بزر حبها فانه يخلط بالتراب ومع الزبل البال والرساد والرصل ويزرع في الظروف في ذلك التسراب في القوت الذي يوكل فيه تمرها والعسل في ذلك التسراب في خله مثل ما تغدم ذكرة وبنقل نقلها اذا استحق ويغرس في حفرة عمقها نحو ثلاثة اشبار ويجعل بين نقلة وأخري نحو أتني عشر ذراعا ويغرس عند املها ريح لحمالها او أحسى نورها وفتحها ويلغم في مارس ويزهر أحسى نورها وفتحها ويلغم في مارس ويزهر في مايه ولا تركب شجرة الغبيسة ولا يركب فيها شي من الاشجار وفي ... ايضا شجرة الغبيرة العبيرة العبيرة وهي مها يحيي في البلاد الحارة وتفلح الوحشة وهي مها يحيي في البلاد الحارة وتفلح

r Léase الاستان en lugar de الاستان.

a Pref. ينير de la copia تبير del original.

de la copia اصلها ريم del original á الصهاريج

<sup>4</sup> Pref. الجمالها del margen de la copia á طحمالها del texto.

<sup>\*</sup> Herrera es de contraria opinion; pues dice que se inxieren los serbales en sí mismos, en membrillos, espinos y manzanos. Lib. 3. c. 39.

<sup>\*\*</sup> Falta el nombre en los dos códices.

mo los otros árboles. Y tiene virtud de alterar el corazon \*.

#### ARTICULO XXXIV.

#### Del plantio del dadi \*\*.

Este arbol, segun Abu-el-Jair, tiene la flor bermeja y grande, llamada metonimicamente con el nombre del color. Conviénele la tierra de montaña y la áspera; y se planta de estaca, del huesecillo de su fruto, y de barbado; cuyos plantones se mudan en febrero 3 y marzo distantes doce codos uno de otro. Dicen, que sus flores echadas en vino le azucaran en breve; y tambien se dice, que en la Iráka (ó Caldea hay la costumbre de] beber con ellas el vino de dátiles [ó de pasas]. No tiene [este arbol] fruto comestible, y se planta por adorno; cuya operacion es semejante á la expresada arriba.

Dice Ebn-Harár, que quien padeciere dolores agudos de vientre, vertigos ó delirio 4, si bebiendo el peso de dos dracmas 5 de esta especie de vino llamado dadí no consiguiese alivio, fenecerá á los quatro dias.

ha menester escamonda y tala 2, co- فيها وتحتاج الي السع وإن تهلغ كما تهلغ ساير الشجر ولها عمل في تغيير القلب...\*

# 

#### واسا غراسة الدادي \*

قال خ هو شجر له نوار حمر كبير بكني اللسون وترافقه الارمن الجبلية والحرشا ويتخذ مس اوتساده ونسوي ثهسره ونساتسه ونقله يغرس ذلك في فبرير وفي سارس ويجعل بين نقلة واخري نحو اثنى عشر ذراءا وقيسل ان نوارة يجعسل في السسراب فيجعل السكر سريعا وقيل انه يخسر به الانبذة في العبراف وليبس لبه ثمبر يبوكل وانسا ينخذ شجره للجهال والعسل في اتخاذه صها تقدم ذكره \*

قال ابن الحرار من شرب من هذا العفار الذي يسمي الدادي وزن متقالين عرض له تقطيع في الامعا ودوار وهديان فان لم يتدارك بالعلاج علك في اربع ليال \*

- I Léase الكسع en lugar de السم
- 2 Pref. وان تبلع كيا تبلع كيا تبلع de la copia á وان تبلغ كيا تبلغ del original.
- No permite la decencia traducir las expresiones siguientes en el original acerca de la particular virtud que se dice tener este arbol y su fior; lo que por otra parte tengo por وفيـل انها شجرة يجتبعون الجي اليها بالليل اذا غابت الشهس وما شبعت من :falso , esto es شرب الها قط ووردها اذا شهه النسا اعبلن عبلة شديدة وهجن للبضاجعة كها تهيج العمانير في الربيع والسباع في فصل الشتا وكثير مها يهتلن انفسهن من شدة الشهـوة ولهـا خوام، مثل هانه له
- Avicena citado en el libro de Ben-el-Beithar dice, que así es llamado cierto grano semejante al de la cebada; si bien mas largo y delgado, de color moreno ú obscuro, y de sabor amargo.
  - del original. قبرير de la copia فبرير del original.
  - 4 Pref. هنيان de la copia à منيان del original.
  - 5 Pref. متقالين del òriginal a متقالين de la copia.

Entre nosotros en el Alxarafe <sup>2</sup> hay cierto arbol, cuya hoja es semejante á la del membrillo, de corteza pardusca, y de flor bermeja que se descubre en los renuevos, y vienen á ser dos flores juntas en un mismo sitio; las quales despliega algunos dias antes de brotar la hoja, y lleva el fruto delgado como la algarroba con dos huesecillos menudos dentro, á el que [tambien] se da el nombre de dadí; cuyo fruto y flores (que tienen un poco de agrie) son comestibles sin que dañen.

ARTICULO XXXV.

### Del plantio del kadi ..

Es arbol este parecido á la palma, al qual conviene la tierra blanda y la áspera, y se le cultiva 2 como al dadí en la forma que arriba se dixo.

ARTICULO XXXVI.

### Del plantío del membrillo.

Este arbol, dicen, es llamado almendro de la India, y de él hay [una especie que echa el] fruto redondo grande, y tambien pequeño; y otra que le echa algo prolongado llamado monhad, del qual hay dulce, y acedo. Segun el libro de Ebn-Hajáj, conviene al membrillo el terreno baxo, xugoso y húmedo; y segun Labathio, le son á propósito los arenales, con tal que en ellos sea estercolado y regado de continuo. Demócrito dice, que se planta de estaca y de

لي عندنا في المشرق شجر يستبه ورقه ورق السفرجال وقشر عودة الي السواد وله زهار احمار يطهار في قضبانه وهاو زهرتان مجتبعتان في موضع واحد ويخرج زهارة قبال ورقه بايام ويحمل حملا لطيفا مشل الخروب فيه نوتان لطاف ويسمي الدادي يوكل ثمرة ونوارة فلا يضر وفيه حمضة بسيرة \*

### **فــــهـــــ**

### واسا ضراسة الكادي \*

هو يشبه النضل وتوافقه الارمن المرخوة والارض الحرشا والعمل في تقليحه مثل العمل في الدادي على صفة ما تقديم \*

فسمسل

### واسا غراسة السفرجلة

قيل انه يسبي لوز الهند منسه مسمور عبير وصغير ومنه ما هيو الي الطول ويسهي الهنهد ومن خناب ابس حلو ومنه حامين ومن كناب ابس حجاج رحهه الله السفرجل تواقفه الارمن الهطمينة التي فيها رطوبة ونداوة قال لابطيوس يوافق السفرجل الرمال اذا زبلت ويوالي سفيها قال ديهقراطيس يغرس منه اوتاد

<sup>1</sup> Léase الشرق en lugar de الشرف.

<sup>\*</sup> Tiene todas las propiedades de la palma; aunque no se levanta á tanta altura como ella. Véase lo que de él dicen los AA. citados en el libro de Ben-el-Beithar.

<sup>2</sup> Pref. مصينة de la copia à مصينة del original.

barbado por febrero el que tuviere pie; y Annón afirma, que se planta de desgarrado tumbado en el hoyo, y tambien de succesor [ó vástago] nacido cerca de su pie; y que el tiempo de executarlo es en el mes referido algunos le plantan tambien del granillo contenido dentro de su fruto, del qual proceden árboles de grande altura.

Ten entendido que el membrillo quiere sean sus árboles plantados á estrechas distancias por el miedo de que si estuviese expuesto al sol, lo abrasaria, y le haria áspero de cáscara y estíptico.

Segun la Agricultura Nabathea, hay membrillo hortense y le hay silvestre, el qual es de muy pequeño tamaño, por ser arbol este que apénas se cria en terreno árido y enxuto respecto á su necesidad 5 de agua continua y abundante 6. No nace el granillo sembrado que se tomó de membrillo gusaniento 7 ó podrido, 6 no prevalece aunque llegue á nacer. Por cuya razon ha de tomarse de membrillo sano entero y dulce, y ser sembrado cerca 8 uno de otro. Susado dice, que lo mejor y mas conveniente 9 será poner el grano del membrillo á remojo 10 en agua dulce hasta extraerle su humor mucilaginoso [ó ligamaza]. Añade, que del membrillo se hace pan comestible en tiempos calamitosos,

في شباط وكذلك يغرس الذي لمه اصل منه قال انتون يغترس منه الملتخ ويضجع في الحفرة ويغرس منه الخلوف التي تنشا علي قرب من شجرة ووقت غراسته شباط وقد يغرس بعضهم الحب الذي في داخل ثهرة فيكون منه الشجار تعظم \*

واعلم أن السفرجل يستحب لشجرة أن يضيف في غراسته مضافة أن تصل الي تهرته الشهس فتحرقها فيجي خشن القشرة مفما \*

ومن ط السفرجل منه بستاني وبحري فالبري منه قليل جدا لانه لا يكاد ينبت في قشف من الارمن ويبس بحاجته الي الما الكثير النايم ومتي زرع حب من سفرجلة مدودة او مفنة لم ينبت فان نبت لم يفلح فليوخل الحب كلك من سفرجلة سالبة محيحة حلوة ويحزع وقت الحب بعضه من بعمن قال سوساد وقت الحب بعضه من بعمن قال سوساد ينقع حب السفرجل في منا عناب حنبي يخرج لعابه فهو اجود وانفع له ويعمل من السفرجل خبز ويوكل في الغيلا والمجاعنة السفرجل خبز ويوكل في الغيلا والمجاعنة

- ا Pref. شباط de la copia á سباط del original.
- عباط como en la copia la diccion شباط insignificante del original.
- 3 Pref. يغرس de la copia á يغرس del original.
- 4 Pref. تعلي de la copia à تعلي del original ; à no ser que deba traducirse : árboles fructificantes, en lugar de árboles de grande altura.
  - بحاجته del margen de la copia á بحاجته del texto.
  - 6 Pref. الكثير de la copia á الكثير del original.
  - 7 Pref. مدورة de la copia á مدورة del original.
- .. 8 Léase ويغرب en lugar de ..
  - 9 Léase الغع como en la copia la diccion الغع medio inanimada del original.
  - د Pref. ينفع de la copia غ ينقع del original.

cogiendo á este efecto los maduros y por madurar y haciendo en ellos lo que arriba se dixo de las peras y semejantes frutas. Segun otros Autores, conviene á este arbol toda tierra llana bañada del sol, la dulce, la muelle, la húmeda, la bermeja, la engrasada, los lugares xugosos y el terreno frio, desechando para él el duro y áspero. Que su plantacion se hace de desgarrado, estaca, yema, planton, y su nawámi z ó planton arrancado con sus raices, puesto [antes] inverso hasta criarsele las mismas en la forma arriba expresada; plantando todo lo dicho en diciembre hasta fines de enero 2, y sembrando su semilla en vasos por octubre 8; y que todas las referidas partes prevalecen 4 de qualquier modo que fueren plantadas, sea derecha ó inversamente 5. Que su planton se pone en hoyo de tres palmos de profundo á distancia de seis codos uno de otro, ó poco mas, segun la buena calidad del terreno; cuya operacion en todo es en la forma expuesta arriba. Este arbol ha menester mucho riego y cultivo; lo qual si le faltase, se perderia. No ha de tocarsele 6 con herramienta, ni sufre el estiercol por serle un veneno. Inxértase en su misma especie y en todos los árboles frutales semejantes á él de humor liviano [6 sutil]; los quales se inxertan tambien en él, puesto que recibe á qualquiera de ellos que se le inxiriere. En la tierra donde se fixaren sus estacas pueden sembrarse verduras que necesiten de mucha agua como

وذلك بان يجمع البالغ منه مع الفج ويعمل به كنصو ما ومفنا في الكمثري وشبهه حتي يكون منه خبز ومن فيرها السفرجل توافقه كل ارمن مستوية تصيبها الشهس والارمن الصلوة والارمن الرخوة والرطبة والحمرا والمدسنة والموامع الرطبة والارض الباردة ويجتنب به الحرشا والخشنة وينخذ من ملوخه واوتانه وعيونه ونقله ونواحيه ونباته مقتلعة بعروقها ومكبسة ليمير لها عروق على ما تقدم ووقت غراسة جزابه البنكورة مس دجنبر الي اخرينير وينزرع حبه في اكتوبسر في الظروف وتغرس اجزايسه المذكورة قايهة ومنكسة وكيفها غرست نجبت ويغرس نقله في حفيرة عهقها نحو ثلاثة اشبار ويكون بين نقلة واخري نحو سنة اذرع او اكشر قليلا بحسب طيب ارضه وقد تقدم وصف العمل في ذلك كله والسفرجل يحتاج الي السقي الكثير بالما والعمارة الكثيرة ويفسد اذا عدم ذلك ولا يشم بحديد وليس يحتمل الزبل لانه سم لمه ويركب السفرجل في جنسه وفي جبيع اشجار الفاكهة التي تشبه من ذوات البياء الخفاف وتركب ايضا هي فيه لانبه يقبل كلما تركب فيه منها ويزرع في الارمن التي تضرب فيها اوتادة من الخضرما تحتاج الى الها الكثيرمثل

r Pref. نواحيه del margen de la copia à نواصيه del texto.

<sup>2</sup> Léase ينير como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>3</sup> Léase اكتوبر como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>4</sup> Léase نجبت como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>5</sup> Está de mas el قايمة repetido aquí del original.

<sup>6</sup> Pref. بيس del margen de la copia á يشر del texto.

TOM. I.

berengenas y semejantes, obrando en esto conforme á lo dicho de las estacas del granado.

Entré, dice Aben-Abas, en casa de N... estando comiendo membrillos, y me dixo: Come de esto, Aben-Abás, que es cosa que purifica el corazon. Cuentase tambien que habiendo presentado á N... de la ciudad de Táyef\* una porcion de membrillos, preguntando el qué era aquello, le fue respondido: son membrillos ó N...! y que entónces dixo: Cuidad pues de esta fruta, pues ella retira las tinieblas ú obscuridad I del corazon. Que habiéndole preguntado: y qué obscurece el corazon? respondió: La nube de la afliccion y la tristeza que oprime el ánimo. Refiérese tambien de Jaber-Ebn-Abdalah haber dicho, que habiendo presentado á N... membrillos de la ciudad de Táyef y comido él de ellos, aseguró despues que limpiaban el corazon, y retiraban del pecho la tristeza; ó segun otra relacion, que desvanecian la tristeza del corazon y serenaban el ánimo; [añadiendo] que los comiesen. Ultimamente se cuenta haber dicho el mismo N... á Jaafer: Come membrillos; que fortifican el corazon y le hacen animoso. Al que comiere membrillos, dice Abu-Abdalah, desata Dios su lengua en sabiduría por el discurso de quarenta mañanas.

#### ARTICULO XXXVIII.

### Del plantío del manzano.

Son varias sus especies, dice Abuel-Jair, dulce, agrio, é insípido; sus nombres son el pintado [ó señalado], el azurronado, el marmoreo (por su البادنجان وشبهه ويعهل في ذلك مثلل ما تقدم في اوتاد الرمان ان شا الله تعالى \*

وعن ابن عباس قال دخلت على رسول... وهدو ياكل سفرجلا فقال ياابس عباس كل من ذا فانه ينزكي القلب وروي ان رسول ... اهدايت له من الطايد سفرجلنة فقسال صا هسلا ففالسوا سفرجلنة بارسول . . . فقال عليكم بالسفرجل فانمة يذهب طخ القلب قيسل وصاطخي القلب قال الخم النب على الفواد وعن جابس عبسه ابس اللبه قبال اهتديت لرسول... 'سفرجلــة مــن الطابــف فلكلــهــا ثم قال أنه يجلو القلب ويلفسب طغي المدروفي حديث اخرانه يذهب بطخاوة النقلب ويجلو الفواد فكلوة وروي عن النبي . . . انه قال لجعفسر كل السفرجل فانسه ينقبوي التقبلب وينشجع الجنبان قال أبسو عبسه اللسه مس أكل السسفسرجيل طلت الله لسانبه بالحكهة اربع صباحا \*

# **ف\_\_\_**

### وإسا غيراسة التعاج \*

قبال خ هو انواع منها حباسو وحبامين وتنفيه ومين استهايها العبليبي والشعيبي والرخامي

r Lease Lab en lugar de ¿b.

En la Arabia.

tersa blancura), el chaberkán, el bermejo y otros. El azurronado no florece, ni su manzana tiene semilla. Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que el manzano quiere lugares frescos y húmedos, y tierra negra [ú obscura]. Kastos dice casi lo mismo; cuya máxîma es, que los lugares mas ventajosos para plantar manzanos son los expuestos á vientos frescos en el verano. Los mejores parages, dice Ebn-Hajáj, son (segun el comun de los Agricultores) los campos y valles húmedos; á cuya opinion no me parece haya alguno que se oponga. Plántase el manzano del succesor [6 rennevo] nacido cerca de sí, extraido con todas sus raices; y tambien se pone de ramo desgarrado, conforme al régimen arriba establecido en el capítulo de las varias formas de plantacion; si bien lo mas comun es plantarle de estaca y de semilla; lo qual se executa, segun Kastos, en los dos tiempos de primavera y otoño. Segun la Agricultura Nabathea, convienen al manzano los mismos terrenos y ayres que al membrillo. Su semilla sacada de manzana bien sazonada en el arbol y dexada en sitio fresco hasta secarse, se siembra despues á mediados de febrero, rociándole tanta agua por encima quanto se conozca que la humedad de la misma ha llegado hasta el grano; lo qual se continúa hasta que nace. Desde cuyo tiempo se riega ligeramente como las demas plantas; despues medianamente, y quando ha crecido á la altura de medio codo, ó poco mas, se le va gradualmente aumentado el agua hasta que acaba de crecer. Siembrase y plántase en creciente de luna por contribuir esto á que mejor se crie la planta; para lo qual aprovecha tambien estercolarla con boñiga mezclada con hojas y algun

والشبرقان والاحمر وغير ذلك والشعيبي منها لا نوار ولا بزر لحبه ومن كتاب ابس حجاج رحمه الله قال يونيوس التفاح يحب المواضع الباردة الندية والارض السودا قال قسطوس نحو ذلك وهو قوله افعنل اماكن غرس النقاح سا كان منه باردا ريحا في الميف قال ابن حجاج رحبه الله تعالي فافضل امكنته علي اجهاع من امصاب الفلاحة القيعان الرطبة والمروج الللانة ولم اري احد يختلف في ذلك ويغرس من التفاح خلوفه التي تنشأ علي قرب مس شجرة تقلع بعروقها فتغرس ويغرس ايضا ملخه وتدبر بالتدبير الذي تغمه ذكره في باب اسناف المغروسات وقد يتهيا غرس وتسلط وبزر تنهره قال فسطوس اوان غرسه في السنة وتتنان احدهما الربيع والاخر الخريف وفي ط التفاح توافقه من الأرضين ومن الرباح ما يوافق السفرجل ويستخرج حبه من جوف التفاحه البالغة النضج في شجرتها ويتسرك في موضع بارد حتى يجف ثم يزرع في النصف من شباط ويرش عليه الها قدرما تعلم ان رطوبة الهاقد وملت ألي حب الثنفاح يفعل هكذا الي أن ينبت تم يسقى بعد ذلك كما تسقى سابر المنابت سقيا خفيفا ثم متوسطا فاذا علا وصارفي نصف ذراع وازيد قليلا فيزاد من الهافي السغي على تدريج حتى يكهل نشوة انشا الله تعالى ويزرع بزرة ويغرس نقله والقهر زايمة في المتو فسان ذاك يغيى على نهايه وجودة نشوة وقد يعين علي فللي البنزييل له باختا البقر مضلوطا بورق

fruto del [mismo] manzano, si fuere posible. Tambien es bueno mezclar con dichas dos cosas algo del almendro dulce, 6 de las hojas y fruto de uno y otro arbol, todo junto podrido y secado despues; con cuyo estiercol desmenuzado se le rehinche desde el principio de su plantacion hasta su último estado la excava que ha de hacersele al pie. Segun otros libros, aprovecha al manzano la tierra dulce, suelta y caliente, y la bermeja de esta última calidad. No le conviene la negra sú obscura] por no prevalecer en ella. Criase bien en las costas; si bien prevalece mas en las regiones frias que en las calientes. No le es provechoso lo salobre ni la tierra salada. Pónese de ramo desgarrado, estaca, yema, y barbado [ó rama plantada antes] inversa hasta criarsele las raices, y tambien de semilla, plantando todo esto por otoño y marzo en los lugares frios, [excepto] el planton [ó barbado], cuya plantacion se executa en noviembre hasta fines de marzo, (ó segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél) en enero ó febrero 2, y á veinte palmos de distancia uno de otro. Otros afirman, que en los secanos se haga esto en noviembre, y en febrero 3 en el regadío; y que el sitio mejor para plantar su desgarrado, estaca, y yema y en el que prevalece, es hácia las grandes acequias; y que allí mismo se inxerta de peral por el mucho xugo nutricio que se atrae del agua que corre junto á él, como yo lo tengo experimentado. Es máxima del citado Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, que miéntras estuviere en los tablares no se le omita el agua, y quando se trasplantare

التفاح وإن امكن أن يخلط به شي مي حيله فحسن أن خلط بهيبا شبي منن لنوز حلو او من اورافهما او من حملهما وتعفي هذه بعضها ببعض ثم تجفف ثم نبش امول التفاح ويدرس هذا الزبل في امولها منذ أول غراستها الى اخر اسرها ومن غيرها التفاح توافقه الارص الحلوة والرخوة والحريرية والارض الحبرا والبحرورة ولا توافقه الارمن السودا ولا ينجب فيها وينجب في سواحل البحر فهو انجب في البلاد الباردة منه في الحاررة ولا يوافقه السباخ ولا الارمن الههلوحة ويتخذ من ملوخه واوتساده وعيونه ونفله ونباته مقتلعة بعروقها ومكبسة حتى يصيـر لها عسروف ومن بسزر حبسه تغسرس اجزاوة المذكورة في فصل الضريف وتغرس أيضا في مارس في المواضع الباردة ويغرس نقله مس شهر نوبنبرالي انقضا شهر مارس قال ص يغرس نقله في ينير وفي فبرير ويكون بين البعد منه نحو عشرين شبرا وقيل يغرس في البعل في نوبنبر وعلى السقى في مبرير وافضل الهوامنع لغراسة ملوخه واوتاده وعيونه جانب امهات السواقي ينجب فيها ويركب هناك فيها الكبتري لكثرة اغتذبيها بالها الذي يجري عليها لي رابت عيانها قهال ص وتغرس في الاحوامن ولا يغفل عنها بالما ويغرس نفلمه

r Léase como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>2</sup> Pref. قبرير de la copia فبرير del original.

<sup>3</sup> La misma correccion que la antecedente.

en secano ó regadío se ponga el planton en hoyo de tres palmos de profundo, distante doce codos uno de otro. Que su semilla, que es [de la clase de las] débiles, se ponga en vasos, conforme enteramente á lo expuesto arriba. Que habiéndose de labrar la tierra al manzano, puede esta ocuparse con verduras; y lo mismo [el terreno donde se plantare] de estaca. Y finalmente, que este arbol no sufre ningun estiercol, ni ser talado quando grande, y sí quando pequeño.

Conviénele, dice el Haj Granadino, el cultivo y riego (no con demasia) en tanto que permanece lisa su madera y no carcomida de gusanos. Quando descollare no ha de labrarsele la tierra ni ser regado de continuo; lo qual no executándolo así, se pierde, ó no crece en altura. El azurronado, por quanto carece de semilla, se planta de sus mismas partes. Dicen, que si vieres en el manzano aparecer antes la flor que la hoja, fructificará aquel mismo año. Que es arbol este que recibe inxerto, y que él tambien se inxerta en otros; en el qual se inxiere el semejante de su especie, ó el que se le acercare mucho. Segun el libro de Abicena, tiene la manzana la gran virtud de alegrar y fortalecer el corazon. Es aromática y dulce, comestible y medicinal.

ARTICULO XXXVIII.

Del plantío del alméz \* ±.

Es el fatfat y especie de olmo 6 (segun dicen) la hembra de este arbol; del qual el negro es el macho. Su

في البعسل وفي السغسي أيضا في حفر عبقها نصو ثلاثة اشبار ويكون بيس نقلة وأخري نحو اثني عشر ذراعا ويجعل برز حب في الظروف وهو بزر ضعيف والعبسل في ذلك كله مثل ما تقدم وتعبسر ارضه ويعسل فيها الخضر وكذلك علي اوتاده ولا يحتبسل من الزبل شيا ولا يشهر اذا كبر وانها يشهر في معرد \*

قال غ ويوافق التفاح العمارة والسقي سا دام شجرة املس العود سالم مس السوس فلا يفرط في عمارته وسقيمه فاذا اشرف فلا تعمر ارضه ولا يواظب سقيه وإن لم يفعل به هكذا فسد ولم يطلل والتفاح الشعيبي لا بزرله وانها يتخذ من اجزايه وقيال اذا رابت نوار التفاح قد ظهر قبل ورقه فتلك السنة حمل فيه والتفاح يقبل التركيب فيركب هو في غيرة ويركب فيه ما يشاكله من نوعه او ما يقرب منه قربا كثيرا مس كتاب ابي سينا للتفاح خامية عظيمة في تفريح وتقويته عطريته وحلاوته تفريح وهو غذا ودوا\*

واسا غراسة السيس

وهو الفنفت وهو ضرب من النشم وقيل

<sup>\*</sup> Esta voz es tomada del Árabe, con la sola diferencia de que en lugar de almes, como ellos escriben, nosotros la terminamos con z, diciendo almez ó almezo.

r Pref. البيس de la copia á البيس del original.

fruto r es un pequeño grano negro y redondo con huesecillos, que se come por octubre y tiene alguna dulzura. La madera de este arbol es buena para coches 6 sillas de caballo, y otros usos. Es apto para él el lugar húmedo de qualquier género de tierra, y prevalece en todo sitio; ménos en terreno obscuro y caliente, en el qual no subsiste, ni [por esta razon] le es á propósito en manera alguna. Pónese de barbado y rama desgarrada en principios de otoño, y tambien de cuesquecillo en la misma forma que sus semejantes expresados arriba. El huesecillo que comió el tordo con su fruta y arrojó en el excremento nace en la primavera; cuya planta (quien lo quisiere) puede trasponer quando estuviere para ello; ni tampoco es malo dexarla estar en 2 su propio sitio, si fuere proporcionado. Cuya trasplantacion se hace en hoyo correspondiente á su tamaño, distante seis codos una de otra, á la parte del norte de los jardines<sup>8</sup>, y en los sitios no necesarios. La madera de este arbol es de aventajada calidad ... \*. En él se hace lo expresado, y le aprovecha la mucha copia de agua y la tala ó escamonda; y es muy á propósito para armar parrales que cuelguen de él.

#### ARTICULO XXXIX.

# Del plantío del acedaraque [ó cinamomo].

Segun la Agricultura Nabathea, conviene á este arbol la tierra dura bermeja, la apretada 4 obscura, la blanca,

وللعين حب مغار سود مدحرجة في داخلها نواة توكل في اكتوبر وفيها بعم العلاوة وخشبه جيد للسروج ولغير ذلك وتوافقه المواضع الرطبة وكل الارض وينجب في كل مكان الافي الارمن السودا الحارة فانه لا يكون بها ولا توافقه بوجه ويتخذ من لواحقه ومس ملوخه في اول الخريف ويتخذ من نواه وذلك بان يغرس كما تقلم فيما يشبهها وإيضا فان الزرازير تلكله وترسي حبه في زرقها فينبت في فصل الربيع ومسى احب ال ينقله اذا استحق فعل وإن تمرك موضعه اذا استحت فحسن وإن نقل فيغرس نقله في حفر علي قدرها ويكون البعد بين نقلة وإخري منه نصو ستة اذرع ويعفرس في ناحية الشمال مس الجناب وفي الموامنع النسي لا يعتاج البها منها وعودة جيب وحبه يزيسل في النساة وقيل انه هو حب النشم والعمل فيه على سا تقسلم وتوافقه كتسرة الها والتنقية والتقليم وهو موافق لعراشة العنب نعيا يعلق منه يو

# 

واصا غراسة الازادرخت \*

قال في ط توافق شجر الازادرخت من الارضين السلبة الصمرا والمكتثرة السودا والبيضا

<sup>1</sup> Léase وثهرة en lugar de وللعيس

<sup>2</sup> Súplase i que falta en los dos códices.

<sup>3</sup> Léase الجناب en lugar de الحماب insignificante del original ó الجناب de la copia.

<sup>\*</sup> Aquí se omite la traduccion de estas dicciones وحبه يزيل في نساد وقيل انه هو حب que igualmente se emiten en el contexto por no dar buen sentido.

del texto. البكتترة à del margen de la copia فيكتنزة ,del texto.

y toda tierra fuerte. La planta nacida de su grano no se muda á otro sitio hasta haber crecido perfectamente. Aunque el trasplantado no dexa de robustecerse; pero es mejor el que quedó en el lugar donde fue sembrada [su semilla]. Una de las virtudes del cinamomo es que su hoja y fruto tienen especial virtud para ennegrecer, fortalecer y dar incremento al cabello, sea de hombre ó muger, retirándole qualquier daño que le haya acaecido; á cuyo efecto machacadas sus hojas ó ramos verdes, se les exprime el xugo, el qual condensado z se pone en vaso de piedra de amolar, ó de otra especie que nada embeba de él, é infundiendo para cada libra suya otra de aceyte, bien sea del comun, de ajonjoli 6 de linaza, se pone á cocer en fuego de carbon sin llama hasta consumirsele el agua, quedando solo el aceyte con aquella virtud á él comunicada; el qual en esta disposicion causa el expresado efecto. Y por quanto el rostro se ennegrece de tal manera que apenas puede quitarsele este color, si con él fuese untado de continuo, guárdese de esto quien lo usare para untarse con él el cabello. Segun otros libros, es á propósito al cinamomo la tierra áspera y pedregosa, la delgada y la húmeda fria. Requiere mucha copia de agua; por cuya razon prevalece en los sitios baxos y hácia las norias en los jardines 2. P6nese de huesecillo 8 y de planton arrancado con sus raices, y tambien del vástago que se plantó inverso para que las mismas se le criasen. Los dos primeros se ponen en principios de otoño quando [el arbol] se ha despojado

وكل ارمن صلبة فهي توافقها ويزرع حبها ويترك حتي يستوفي في الموامنع التي زرع فيها ويصول الي موضع اخروما حول منه وغرس فانه يقوي وما ترك في موضع زرعه أجود ومن خواس الازادرخت ان ورقه وحمله موافق لشعور ابنا البشر رجالهم ونساهم وخاميته تسويد الشعر وتقويته وإنباته وإزالت التشقف منه الذي يعرض له وصفة استعباله في صباغ الشعر وتسويده أن يدف رطب ورقه وأغصانه ويعتصر ساوة ويجود عصرة حتب يعيسر المعصور من مايه خاترا وبعسب في انسا مس مسنّ او حجارة لا يتشرب منه شيا ويمسب على حكل رطبل من ذلك الما رطبل من الدهن اما زيت وإما دهي سمسم او دهي بزر الكتان ويطبخ علي نارفحم لا نارملهبة حتي ينفه الها ويبقى الدهن وقد اخذ قوة الها فأن هذا الدهى يسود الشعر ويقويه ويدفع الامات عنه وإن دهي بهذا الدهي الوجه دايها سودة سوادا لا يكاد ينقلع فلينحفظ من ذلك مستعمله اذا دهى شعرة به ومن غيرها الازادرخت توافقه الارمن الصرشنا والمحصناة والرقيقة والندبينة الباردة ويعب عشرة الها ولذلك ينجب في النوامع المتطامنة وعند المهاريج في الجناب ويتضد من نوارد ومن لواحقه بعروقها تقلع او تكبس حتي يعير لها عروق ويعرس نواد في اول الخريف وكذلك نقله اذا تعري

r Léase خاترا en lugar de خاترا

<sup>2</sup> Pref. تانجاً del margen de la copia à بانجاً del texto.

<sup>3</sup> Léase نوارة en lugar de نوازة.

de su hoja, y tambien en febrero; y segun dicen, á distancia de seis codos un planton de otro para que crezcan en altura. No prevalece plantado de estaca ni de desgarrado, y el propósito ha de ser plantarle (como á los otros sus semejantes) cerca de las norias y pozos para que armando en ellos parrales pueda tener sombra la bestia y la máquina [ó rueda], y tambien el agua para que se refresque. El fruto de este arbol no es comestible por ser dañoso al pecho, y á veces mortífero.

#### ARTICULO XL.

Del plantío del méchmech, llamado albaricoque ó manzano de Armenia.

Es de dos especies, dice Abu-el-Jair; de fruto menudo y gordo; los quales se plantan y cultivan de una misma manera, y son de la clase de árboles gomosos<sup>3</sup>. Segun el libro de Ebn-Hajáj, pónese de pepita ó hueso, de succesor (ó vástago nacido al pie), y de este mismo vástago criado 4 con propia cepa junto al arbol; al qual conviene la tierra húmeda, y (segun Mauricio) la arenosa, por criarse en ella muy ventajosamente con el cultivo, y mejor 5 que en otro género de tierras; aunque en ellas prevalezca tambien. El mejor albaricoque es el plantado de semilla tomada del fruto que habiendo madurado perfectamente en el arbol 6 llegó á tomar su extension [6 dilatacion] de partes, maduracion من ورقه وفي فسربسر ايضا قال ويكون البعد بيس نقلة واخري منه نحو ست اذرع ليطول ولا ينجب وتده ولا ملخه وتقمد بغراسته وبغراسة ما يشبهه من الاشجار ان تكون قرب المهاريسج والابار ويعلق منها العرايش ليظلل على اللابة وعلى السانية وعلى الها فيبرد ولا يوكل ثهرة لانه مضر للمدر

# 

واما غراسة المشهش ويسمي البرقوق والتفاح الارمني ايضا \*

قال خ هو نوعان دقيق الحب وجليلة والعبل في الاثنيس سوا وهومس ذوات المنوع ومس حتاب ابس حجاج رحب الله يغرس نواة وخلوفه والخلوف الناشية بامولها عند شجرة وهو توافقه الارمن الرابة قال مرغوطيس اوفق ما لله الارمن الرملية فانه يجود فيها جدا الارمن الرملية فانه يجود فيها جدا مع العبارة وقد يجود في فيبرها لكن يجود به فيها وفي البرقوق هو ما يتخذ زرعا من نواة وغرسا وهو في الغرس اجود يوخذ النوي منه مها قد بلغ في شجرته واستوفي اجزا ما حدة ونضي نفها في شجرته واستوفي اجزا ما حدة ونضي نفها في شجرته واستوفي اجزا ما حدة ونضي نفها

ت Léase فيبرو como en la copia la diccion inanimada del original.

del original. مقتل de la copia, o mas bien مقتل, en lugar de قبيل del original.

<sup>3</sup> Pref. المنوع del margen de la copia á المنوع del texto.

<sup>4</sup> Pref. الباشية de la copia á الباشية del original.

fel texto. يجود به فيها à del margen de la copia à لكن يجود بها أكثر del texto.

<sup>6</sup> Léase سحرته como en la copia la diccion بمجرته medio inanimada del original.

perfecta y legítimo color <sup>1</sup>; la qual se siembra en principios de febrero <sup>2</sup> hasta fines de marzo, poniendo en cada hoyo de quatro á siete huesos; los quales desde que empiezan á nacer se tienen cubiertos y resguardados hasta que pasa el frio; cuyas plantas mudadas [en otro lugar] quando estan para ello, se excavan al mes de su trasplantacion y se estercolan continua y semanalmente con uno de los estiércoles señalados para los árboles. El barbado trasplantado y la rama de arbol viejó se estercolan ménos que estas plantas nacidas de la semilla.

Dice Sagrit, que la plantacion 6 sembradura del [albaricoque] se haga en creciente de luna por el mayor incremento, robustéz y ventaja que adquiere executándolo así. Segun la Agricultura Nabathea, el albaricoque comido de continuo es dañoso y causa calenturas malignas; pero no daña comido rara vez; por lo que le comerás así y no continuamente 3. Consta de otros [libros] que conviene á este arbol la tierra entre áspera y blanda. En la pedregosa y arenisca viene 4 el fruto pequeño, ni el arbol llega á gran corpulencia; y si en la tierra de esta última calidad hubiere almendros, duraznos, ó ciruelos negros, se inxertará en ellos el albaricoque. El qual, segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, se cria vistoso en tierra que decline á suelta; y por quanto en ella le sobrecoge presto el calor, habráse de plantar solamente de hueso (y lo mismo los demas árboles gomosos), respecto á que no prevalece de rama desgarrada,

تاما وصفا لونه ثم يزرع في شبط في اوله الي اخر ادار ويجعل في كل حفيرة من نواة اربع نوايات الني سبع نوايات فاذا بدت نبتت فليكن من البرد الني ان يتسلخ البرد وتحول تقوله اذا استحقت ذلك وتنبش اموله بعد شهر من تحويله ويزبل المحدد الازبال الهوموفة للشجر تزبيلا دايها في كل اسبوع واما الهحول امولا من شجرة عتيقة أو قضبانا فلا يزبل كما تزبل هفه البخون عنوا بدل بكون تزبيله افل \*

قال مغريت اذا زرع او غرس والقهر زايده في الفو فان ذلك انهي له واسلم واجود وفي ط ايضا الهشهش مضر لاكلمه يبولد ادمانيه حبيات رديبة كها يضرع الاقلال منه واكلمه في مرات والادمان ومن غيرها الهشهش توافقه الارمن التي فيها حروشة منع لدونة وفي الارمن الحجرة والرملية باي تهره فيهما وقي الارمن الحجرة والرملية باي تهره فيهما رمن رمليبة لنوز او خوخ او عبيون بتقر ركب فيها البرتيوق قال ص الهشهش ينعم ركب فيها البرتيوق قال ص الهشهش ينعم فيها الحريق وينتخل منى نواة فقط وكانك في الارمن المحرية وينتخل منى نواة فقط وكانك فيها الحرية وينتخل منى نواة فقط وكانك

n lugar de وصغيا ع Léase .

<sup>2</sup> Pref. شباط de la copia á سباط del original.

كما يضره الافتال منه en lugar de ولا يضره الافتال منه وأكله في مرأت ولا الادمان Léase وأكله في مرأت والادمان.

estaca ni barbado; cuyo hueso plantado por noviembre r en vasos y en tierra de la superficie mezclada de estiercol repodrido, y en el tiempo en que se come su [mismo fruto], al año se trasplanta en el plantel donde adquiera su correspondiente incremento, y á los dos se muda de allí al sitio donde hubiere de fructificar, cuidando de no cortarle raiz alguna, como ni á los demas árboles de goma. Es muy bueno, añade el mismo Autor, mudarle guarnecido de su propia tierra, y ponerle en hoyo de quatro palmos de profundo, distante doce codos un planton de otro, ó mas si fuere el terreno blando.

El Háj Granadino dice, que ha de mudarse el planton quando tuviere la altura de un hombre, y que no se trasplante si excede este tamaño; cuya operacion en todo es como la expresada arriba. Que no sufre el estiercol por el pronto daño que le causa, y que el riego le conviene. Dícese, que plantado de estaca prende si se regáre con frequencia; y que se inxerta en almendro y durazno.

#### ARTICULO XII.

Del plantío del durazno llamado manzano persiano.

Es de dos especies, dice Abu-el-Jair; liso sin vello y bermejo, llamado calvo, el qual es el egipcio, á que tambien dan el nombre de invernizo, y el vulgo el de lofáh \* [ ó meloncillo], y tira un poco á acedo. La otra especie es el velloso llamado [por esto] peludo; del qual uno

ولا وتنه ولا نابت ويغرس نواه في الطروف في تسراب وجه الارمن مخلوط بزبسل قديم في نوبير وفي وقت أكله أيضا وينغيل منها بعد حول السي الاحوامن ويربس فيها وينقل منها بعد عاميس الي المواضع التي يطعم فيها ويتحفظ أن لا يقطع من عروقها شي وكذلك ساير ذوات المبوغ قال ص ايضا وان نقل نقله بحرزة من ترابه فيه فناك احسس ويغرس من نقله في حفرة عبقها نحو اربعة اشبار ويكون البعد من نقلة منه وإخري نعو اثني عشر ذراعا واكثر من ذلك في الارض المركوة \*

قال نح ينقل نقله اذا كان بطول قاسة الانسان مان تجاوزها لا ينقل والعبل في ذلك كله مثل ما تقدم ولا يحتمل الزبسل لانه يفسند سربعا ويوافقه السقب بالها وقيل تغرس اوتادة تتعلف اذا تعوهدت بالسقي بالها ويركب في اللوز والخوخ \*

# 

واما غراسة الخوخ ويسممي التفاح السفسارسسي \*

قال خ هو نوعان اسلس دون زغب فيه حبرة يسبي الافرع وهو البصري ويقال له الشتوي ايضا ويسهيه قلوم اللفاح ومنه نوع الى العيمة قليلا والنوع الاخرهو الازغب ويسهبي الشعبري ومنبه الهنفلت es cerrado y otro abierto, y en todos ا كاها كاها والنبوش وهو لا يتفلق والعبل فيها كاها

ع الويدر de la copia. الويدر Léase نويدر de la copia. · Véase á Ben-el-Beithar 

es igual el cultivo y régimen; y se dice que una de sus especies es el albaricoque. El durazno cerrado es mejor que el abierto; y el mas aventajado el liso de olor aromático, de sabor suave y algo xugoso, conocido por zahri (brillante ó florido).

Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que el durazno plantado en terreno de mucha agua echa el fruto de gran tamaño; si bien no conviene [por esto] regarle continuamente. Que este arbol presto se levanta, y que si le inxertamos en ciruelo ó almendro, se cria mas limpio. Que algunos son de opinion que conviene mudarle la tierra del pie muchas veces; y que si se inxerta en ciruelo, echa gordo el fruto. Y hasta aquí el texto del Autor citado.

Segun máxima de Kastos, el mejor sitio para plantar duraznos es el terreno de mucha humedad ó de aguas corrientes, de manera que el que cuidase de ellos pueda regarlos siempre que de ello tuvieren necesidad, respecto á que echan gordo el fruto plantados en sitios semejantes. Mauricio dice, que la arena conviene mucho al durazno con tal que no carezca de riego ó humedad, y que no prevalece en tierra tan bien como " en la misma. Y hasta aquí la máxîma de este Autor. Segun Surios, plántase el durazno de pepita, y la planta nacida de ella se muda á los dos años, lo qual se hace desde principios hasta mediados de enero, y la plantacion de su pepita en mediados de agosto hasta fines de febrero 2. Segun Demócrito, la pepita del durazno se siembra quando se come [este fruto, á saber], en agosto, y ha de regarse por lo سوي وقيل أن من أنواعه البشيش وهو البرقوق واليفلق من الخوخ أفضل من النبوش والاملس العطر الرايحة اللذيذ البطعم القليل الرطوبة المعروف بالزهري أفضلها \*

ومن كتاب ابن حجاج رحمه الله قال يونبوس يكون الضوخ عظيها ان غرس شجرة في ارمن كثيرة الها ولا يتبغي ان يسقي سقيا دايها و ينبغي ان يعلم ان شجرة الضوخ تقوم سريعا وان نحن طاعهناه في شجر اللجاس او شجر اللوز يكون انقي ومن الناس من يزع انه ينبغي ان يبدل التراب النبي يكون علي امل الشجرة منها مرارا كثيرة وان الخوخ اذا ركب علي الاجاس تكون ثمرته عظيها انتهي قول يونيوس \*

قال قسطوس افضل مواضع النعوخ غرس ما كان منه في الارمن الندية القوية اوفي ارمن ظاهرة الها اهله قادرون علي سقيه كلها احتاج الي السقي فانه اذا غرس بهذيبي البوضعيس عظم خوخه وقال مرغوطيس الرمل موافيق لشجر النحوخ جدا اذا سقي وروي بالها وليس يجود في ارمن كجودته فيها انتهي قوله وقال سوريوس يغرض منه نواة وينقبل اذا نبت بعد سنتين ووقته في النقله من اول كانون النحو من اول كانون من نصف اب الي النمف منه ووقت غيرس النيوي من نصف اب الي اخر شباط وقال ديمقراطيس يزرع نوي الخوخ ساعة ما توكل في اب ويسقي

r Pref. خجودته de la copia á جودته del original.

عباط Pref. سباط de la copia غ سباط del original.

que esto contribuye á que arroje el fruto de mayor tamaño, trasplantando 1 en enero la planta nacida de ella. Sadihames dice, que plantado de desgarrado prende muy bien. Segun la . Agricultura Nabathea, es este arbol hermano del albaricoque en muchas cosas, aunque no de tan larga vida; pues fructifica [aunque] poco y se robustece á los cinco años, se planta y siembra en el mismo tiempo, y se cultiva del mismo modo. Conviénele (segun otros Autores) el terreno áspero y guijoso, en el qual produce fruto de buena calidad, grueso 2 y que llega á emblanquecerse con cierta suavidad. En la tierra suelta y en la estercolada no vive mucho tiempo; en la arenisca no pedregosa prevalece; en la engrasada no es de larga duracion ni echa el fruto de gran tamaño, y lo mismo en la obscura. Le es provechosa la tierra bermeja naturalmente, y prevalece con ventaja en la endeble como no le falte el continuo cultivo, y tambien prevalece en los secanos. Plántase de pepita, y no prevalece de desgarrado, estaca ni barbado por ser de la clase de árboles gomosos. La pepita se planta por agosto y septiembre 3 (que es el tiempo en que se come este fruto), y en febrero 4 y enero 5 en los tablares, y tambien en vasos con tierra de la superficie mezclada de estiercol añejo y arena, en tercias partes. Nace en breve con el riego, y al año se muda de los vasos á los planteles 6, echando al pie de cada planta una espuerta de aquella mezcla [ de

لانه اذا سقي الخوخ كان اعظم لثمرة ويسزرع نقله الذي خرج من النوي في كانون الاخر وقال سادعيس يغرس ملخه فيعلق ويجوذ وفي ط الخوخ اخ للمشبش في اكثر امورة الا أن المشمش اللول عبرا منه وهو بعب خميس سنين ونحوها يقل خبله ويقوي ويغرس ويزرع في الوقت الذي فيه يزرع المشهش وبفرس ويفلع كها يفلح المشهش ومس غيرها الخوخ توافقه الارمن الحرشا والمحصية ويجود فيها ثمرة ويغلظ وياتي ابيمن رخما وثي الارض الرخوة والارض الدسنة لا يطول عمرة فيها ويجود في الاربن الرصلة اذا كانت غير مضرسة والارمن المنسنة لا يطول عمرة فيها ولا يكبر حبله وكذلك الارمن السودا وتوافقه الارمن الصهرا بالطبع وينجب في الارمن المهزولة اذا تعويمات بالعمارة وقم ينجب في البعمل وبتنغذ الخوخ من نواة ولا ينجب منه ملغ ولا وتد ولا نامية لانه مس ذوات الصهوغ ويغرس نواه في اعشت وفي شنبر عند اكله وفي فبربروفي ينيرفي الاحوامن وفي الظروف أيضافي تراب وجه الاردن مختلط بزبل قديم ورصل اثلاثا ويسقى بالها فذلك اعجل لخروجه وينقل من الظروف بعد سنة الي الاحواض ويربا فيها ويجعل من ذلك الخلط على اصلكل نقله قدار

ع Léase ينقل en lugar de ينزرع.

<sup>2</sup> Pref. ويعلظ de la copia a Lle del original.

<sup>3</sup> Pref. سندس del margen de la copia à شنبر del texto de ambos códices.

<sup>4</sup> Pref. قبرير de la copia قبرير del original.

<sup>5</sup> Pref. ينير de la copia غ بنير del original.

<sup>6</sup> Pref. وبرا فيها à capia à اويربا فيها del original.

tierra, arena y estiercol]; y regada dos veces á la semana, despues á los dos años se muda por enero [adquirida su correspondiente perfeccion] fixándola en hoyo de tres palmos de profundo, distante diez codos una de otra, por ser pomposo este arbol; el qual no crece en altura, ni es de duracion larga; si bien algunos son de opinion se planten cerca unos de otros para que mutuamente se sostengan, si cargaren de mucho fruto.

Dice el Háj Granadino, que el planton del durazno nacido de la pepita se mude á los dos años teniéndole atado; que si se trasplantare florido no se tenga en esta disposicion; y que es muy bueno llevarle guarnecido de su propia tierra. Dicen, que bermejéa el fruto del durazno, si debaxo de él hubiere plantado algun rosal. Y que este arbol se inxerta en los de su misma especie, en ciruelo formezo y almendro; cuyos árboles se inxertan tambien en él.

Yo he visto duraznos plantados en tierra de buena calidad junto á grandes acequias que producian mucho fruto y de gran tamaño, y que asimismo viviéron mas tiempo que otros situados léjos de allí. Segun el Autor de la Agricultura Nabathea y otros, no ha de beberse agua fria despues de comer duraznos, lo qual los hace mas dañosos; ni comerse ellos despues de vianda que contenga vino puro ó vinagre 2. La sed, despues de comer qualquier fruta fresca, es un correctivo para ella, y medio para impedir su daño y acelerar su digestion. Si cortada esta fruta con herramienta la dexares 8 en esta disposicion, presto se le corromperá el olor por esta causa.

تغة ويسقي بالها مرتبى في الجهعة ثم يحول نقله اذا ادرك بعد سنيسى مدى الاحواض في ينير ويغرس في حفيرة عمقها نحو ثلاثة اشبار ويكون البعد بين نقلة واخري نحو عشرة اذرع لانه ينسع شجرة ولا يعظم ولا يعمر وتبل يغرب بين اشجارة في الغراسة ليحسل بعضه بعضا ان كثر حمله \*

قال في ينقل الفوخ اللي يكون من نواة بعد عامين وهو مضبون وان نقسل وقد نسور فغير مضبون وان نقل بحرزة من ترابسه فغير مضبون وان نقل نقله بحرزة من ترابسه فناك احسن وقيل ان غرس ورد تحت شجر الخوخ فانه يحبر حبه ويركب الخوخ في جنسه وفي العنفر وفي حب اليلوك وفي اللوز وثركب هذه فيه \*

لي رايت شجرة خوخ قد غرست في ارمن طيبة علي امهات السواقي قده شجرت ورايبت فيها حملا كثيرا وحما غليظا وطال عمرها غيها حملا كثير من غيرها التي كانت علي بعد منها وفي ط وفي غيرها لا يشرب الها البارد بعد الكل الخوخ فان ذلك يعين علي زيادة اضرارة ولا يهوكل بعد طعام فيد سهاف ولا خل ومضادة العطش بعد الكل جيبع الفواكه الرطبة نعم الدوا لها والعون علي كف ضررها ويفودها عن البعدة بسرعة وان قطعت ثهرتد بحديد ويركب بعد ساعة تغيرت رايحة تلك

<sup>1</sup> Lease العبقر en lugar de العبقر . . .

a Léase او خل en lugar de . . .

<sup>3</sup> Pref. تركت del margen de la copia غركب del texto.

### ARTICULO XLII.

Del plantío del ciruelo conocido por ojo de buey.

Dice Abu-el-Jair, que estas son sus especies; de ciruela negra gorda conocida por thari [fresca ó xugosa]; de negra muy comun é inverniza; de negra menuda llamada asimismo thari; de negra gorda verdegueante, llamada azayár; de blanca, amarilla y roxa, y de las llamadas karmesi (ó purpúrea) y saihi (ó estriada); y que todos se plantan y cultivan de un mismo modo.

Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que el ciruelo quiere lugares frios y húmedos; y segun Solon, conviene plantarle en fosos humedecidos, en sitios de mucha humedad y en campos cultivados. Sadihames dice, señalando las maneras de su plantacion, que se pone de barbado, desgarrado y hueso; cuya operacion se hace en febrero, segun Demócrito. En la Agricultura Nabathea se dice, que siendo este arbol de stemperamento frio, es necesario estercolarle con boniga, excremento humano y polvo traido de léjos; y que es bueno, excavado el pie, hinchirle la excava de polvo tomado de terreno fuerte; por cuya dominante xugosidad viscosa el tal polvo es el que le conviene mas. Segun otros Autores, las tierras provechosas al ciruelo son la húmeda, la blanda, la arenosa gruesa, y la suelta; en las quales echa gordo el fruto, y en esta última muy sabroso. Tambien es buena para él la tierra roxa y la áspera; si bien en esta última y en la estéril viene á ser desmedrado el fruto Prevalece en toda tierra, ménos en la negra muy caliente

واما غيراسية الاجاس ويتعيرف بتعييون البيقيرة

قال خ هو انواع منها اسود يكبر ويعرف بالطري واسود موجد جدا شنوي واسود رقيق الحب يعرف بالطري واسود كبير الي الخضرا يعرف بالعزيار ومنه الابيمن والاصفر والاحمر ومن اسهايه ايضا القرمسي والسيحي والعمل فيها كلها سوا \*

ومن كتاب ابن حجاج رحمه الله تعالى قال يونيوس الاجاس يحب المواضع الباردة الرطبة وقال شولون الاجاس اوفق له ان يغرس في الضنادق الرطبة وفي المواضع الكثيرة النداوة والقيعان وقال سادهيس في صفنة سا يغسرس منه يغرس مس الاجام الخلوف بامولها ويغرس منه الملخ ويغرس نواه وقال ديپنغراطيس ويغرس الاجاص في شباط وفي طُ شجرة الاجاس باردة وتعتاج الى التزبيل باخثا البقر وعذرات الناس والتراب السحيية الفريب من موضعه وتصلح أن تنبش أموله وتطهر بتسراب اخذ مس ارمن صلبة وذلك أن فيه فضل رطوبة لزجة فهذا التراب مؤافق له ومس غيرها اوفيق الارضي للاجاص الارمن الرطبة واللدنة والرملة السبينة والرخوة وفيها يعظم حبمه وفي الارض الرخوة ياتي طعم ثهرة لذينا وتوافقه ايضا الارض الصبرا والارض الحرشا الاان تبرد ياتب في الارمن الحرشا وفي الارمن المحسوسة رديا وهو ينجب في كل ارض الأ السودا المعترفة

por razon de esta última calidad. Críase bien en terrenos baxos de mucho xugo [proveniente] de agua, y en tierra blanca engrasada; y tambien se dice, que en tierra pedregosa y arenisca, y que si plantado en otras se le mezcla este género de tierra arraiga mas el arbol y acelera su fructificacion. Plántase del renuevo, que nace solo al pie, 6 entre las raices del arbol, arrancado con todas las suyas; las quales si I fueren débiles, se planta inverso para que se le crien otras; despues de lo qual se trasplanta. Tambien se pone de hueso, plantándole quando se come este fruto, y tambien por enero, 6 por febrero 2 (segun otros), en planteles beneficiados con estiercol afiejo, y tambien en vasos; cuyos huesos, puestos á un palmo de distancia uno de otro, se cubren como el grosor de tres dedos juntos con polvo ó estiercol repodrido, y se riegan en seguida de su plantacion, continuando esto mismo hasta que nacen, que es desde mediados de marzo hasta fines de abril. Pasado el año se mudan [sus plantas] de los vasos á los planteles, de donde pasado igual tiempo se trasladan al sitio donde han de dar el fruto. Arrancado tambien su nawámi [ó ramo renacido] con todas sus raices se planta en hoyo de tres palmos de profundo en octubre 3, enero 4, febrero y marzo á distancia de doce codos un planton de otro; y si al tiempo de executar esta operacion se les echare boñiga, prenderán bien y mas en breve, como todo se execute segun lo expuesto arriba. Riegase este arbol dos veces á la semana,

من أجل حرارتها ويجود في الارون البنطامنة الكتيرة الرطوبة مس الها وفي الارمن البيضا المدامنة وقيل انه ينجب في التسراب المحجر والبرمل وإن غرس في غيرهما فيخلط به من نلك وهو اكثر الشجر تعلقا واقربها فايساة ويتخذ من تصبانه الثابتة في اصول شجرة وفي عروقها تقلع بعروقها كلها ولم يبكى فاك فيه منها تكبس حتي يمير لها عروق وحينية تنقل ويتخذ ايمًا من نواة يغرس عند اكل ثهرة وفي ينير وقيسل في فبريسر في الاحواف المكرمة بالزبل القديم وفي الظروف ايضا ويجعل بين نواه واخري قدر شبر ويغطى بغدر ثلاثة اصابع مصيومية من التراب او من الزبل القديم ويسقي اثر غراسته ثم يتعاهد بالسقي حتبي ينبت ونبائه من نحو منتصف مارس الي اخر ابريل وينغل من الظروف بعد صام الي الاحوان ويربا فيها ثم يحول منها بعد عام اخرالي الموضع الذي يطعم فيمه وتقلع ايضا نواميه ونقله بعروقها كلها وتغرس في حفـر مهقها نحو ثلاثة اشبار ونلك في اكتوبر وفي عنير وفي فبريروفي مارس ايما ويكون البعد بيى نغلة منه وأخري نحو اثني عشر دراعا وان جعل معه اذا غرس اختسا البقر مليع واسرع التعلق والعيل في ذلك كلم مثل ما تقدم ويسقي شجره مرتبى في الصمعة

r Súplase الم antes del من , como se advierte en el margen de la copia.

a Pref. فبرير de la copia á فبرير del original.

<sup>3</sup> Léase اكتوبر como en la copia la diccion sin puntos del original

بنير Y lo mismo بنير

ó tres si estrecháre el calor, respecto á que regándole de continuo echa el fruto perfectamente bueno y corpulento: lo contrario sucede en los secanos, y quando no se riega con esta frequencia. Tambien se dice, que se pone de ramo desgarrado y estaca en diciembre, y que regando mucho [sus plantones] se crian muy bien; lo que es seguro y constante por experiencia. Inxértase en albaricoque, cerezo y semejantes árboles gomosos; todos los quales se inxertan tambien en él.

#### ARTICULO XLIII.

### Del plantío de la palma.

Son muchas sus especies, y lo mismo sus nombres; barri [6 silvestre], ájuat [ó selecta de Medina] chalurir [célebre o vulgar], kásenat y otras. Junio citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que hecho el hoyo de dos codos de profundo y otro tanto de ancho; y lleno despues de mezcla de tierra y estiercol de manera que quede medio codo de vacío, se ponga despues el hueso del datil en medio de la tierra, fixándole, no levantado, sino tendido, y se le eche tierra mezclada de estiercol y sal hasta cubrirle; que despues acabado de hinchir el hoyo con sarmientos, y regado cada dia hasta que nace, se traslade su planta á otro sitio. Algunos suelen dexarle en su propio lugar, si la tierra es salitrosa, con arreglo á la máxîma alegada arriba. Por cuya razon, si quicres sembrarle en tierra de calidad diferente á esta, echarás i junto á él una buena porcion de sal (como diximos), y lo mismo en la excava que ha de hacersele cada año, respecto á

وفي شدة العمر ثلاث مرات وهدو اذا تعوهد بالسقي تناهي ثهرة في الجودة والعظم وهدو بخلاف ذلك في البعل وإذا لم يتعاهد بالسقي وقيل يتخذ من ملوخه ومن اوتادة يغرس في دجنبر ويتعاهد بالسقي فيجود وجرب هذا فصح و دركب في البرقوق وفي حب الهلوك وشبهها من ذوات المهوغ وتركب هي فيه ايضا \*

### 

### واما غراسة النخسل \*

انواعه كثيرة واسباوه كذلك منه البري والعجوة والشهربر والكسنة وغير ذلك مس اسنافه ومن كتاب ابن حجاج رحبه الله قال يونيوس تصفر حفرة قدر ذراعيس في العسف وبمير عرضها مثل ذلك ايضا ثم تهلا ترابا وسرحينا مخلوطين ويتركه من عبقها قلار نصف ذراع ثم يصير نوي الثمر في وسط التراب ولا تغرس قايهة لكن مضجعة ويلقي عليها تراب مخلوط بسرجين وملع حتي تطهرة ثم تنطى الحفرة بحلب الكرم ثم يسقى كل يوم حتى ينبت ثم بعه ذلك تصوله فتغرسه في مومنع اخر ومنهم مس يضعه في موامنعه وهو تحت الارض البالحة على ما قنسنا القول فيه ولهذا أن اردت أن تزرعه في أرض أخري ليست مالحة فتصر معه من البلع شيا مالحا كبا قلنا وإحفر حوله كل سنة والق عليه ملحا

z Pref. تصر del margen de la copia نصر del texto.

que con tal remedio presto fructifica la palma y lleva dátiles.

Demócrito dice, que abierto el hoyo de un codo de profundo, en él lleno de tierra y estiercol se coloque 1 el dátil, hendido su hueso por medio, pegándolo á la tierra por esta parte 2, y que esparciéndole 3 tierra y estiercol con mezcla de alguna sal, se riegue siempre hasta que nace. Algunos le mudan despues de nacido. Pero otros dexándole estar, y excavándole cada año, le echan alguna sal en la excava para que con lo salitroso se conserve 4. Y aunque Ebn-Hajáj dice haber visto plantar dátiles que sin mezcla de sal alguna con su tierra y sin haberlos hendido prendiéron hasta hacerse buenas plantas, convienen sin embargo todos aquellos Autores en que la sal y la tierra salitrosa es lo mejor para la palma \*.

Guardaos, dice Sagrit, de que haga este plantío persona vil, ó de mala boca y de humor meláncolico (y lo mismo todo quanto el hombre hiciere ha de executarlo lleno de contento y alegria), respecto á que recibiéndole [así bien] la luna, participa de mucha robustéz y vigor. Si se planta un monton de huesecillos de una misma especie de dátiles, ó de una sola palma, los que vienen de ellos son de muchas especies, los quales si se vuelven á sembrar producen

فان النصل بهذا العلاج يطعم سريعا ويحمل الثمرة \*

وقال ديبقراطيس يحفر حفرة عبقها دراع ويبلوها ترابا وزبلا وياخن النواة فتصاعها من وسطها ويضعها في الحفرة ويلرم ما صاعت منها الارمن ويضعها ويجتبوا عليها ترابا وزبلا قد خلط به شي من البلغ وسقيها حكل حين حتي تنبت من الناس من يحولها بعد نباتها ومنهم من يقرها علي حالها ويحفر حواليها حكل عام ويلقي فيها شيا من البلغ لتوق النخل الي البلغ قال ابن حجاج رحب لتوق النخل الي البلغ قال ابن حجاج رحب الله قد رابت غراسة نوي النخل من غير ان يصلع تعليق وجاد نقله الا أنهم أحبعوا علي أن البلغ والارمن البلغ والارمن

قال مغربت تجنبوا فرس المفسل الفسر والمعنون وكذاك كاما يفعله الانسان وهو فرح مسرور فان القبر يقبله ويمانة بقوة من قواة واذا غرست جملة من نوي ثمر من نوع واحد من نختلة واحدة ينبت من ذلك انواع مس الثمر حكتيرة ولخان اينا وإن زرع نوي ذلك

I Pref. ويضعها de la copia á ويضعها del original.

<sup>2</sup> Pref. تعديد de la copia á عدي del original.

<sup>3</sup> Pref. يحثوا del original á يحثوا de la copia.

<sup>4</sup> Lease لتوق del original 6 لبوق en lugar de لبوق del original 6 لتوقي de la copia.

Aquí sigue en el texto esta máxima de la Agricultura Nabathea, que se dexa de traducir por parecer vana, y hallarse alteradas algunas dicciones: وفي و ينبعى أن يكون عند قلبلا ويكون من ذوي الامزاج الرطبة القبرية العدل البلس ولا ينقل الغارس للنخل فيه ما ننت قلبلا ويكون من ذوي الامزاج الرطبة القبرية العدل البلس ولا ينقل الفشل (الفسل en el original) وهو نقله يوم الاثنيس في استقبال الشهر القمري و يغرسه وهو مسرور مناحك و يتعمد ذلك أن لريكن فيه حقيقه فيطلق وجهه و يمرح (و يمرح en el original) ويؤرح فان هنا قد جربناه موجدناه محيصا \*

dátiles de la especie z sembrada primero.

La palma plantada de renuevo [6 surculo] echa el dátil semejante al de la otra fructifera de que se tomó. De los dátiles frescos, ó de su meollo descascarado, se hace pan; á cuyo efecto, si fueren xugosos, blancos y tiernos se cortan 2 menudamente con su cáscara con herramienta ó cuchillo, y bien enxutos despues al sol, majados y molidos, de su harina amasada con levadura de trigo ó cebada, dexada largo tiempo á fermentar, y heñida despues con agua caliente y mucha copia de sal, se hace pan comestible; y será muy bueno escaldar antes los dátiles en agua y sal dos veces 6 tres (que es lo mejor), mudándoles aquella en cada una. La misma operacion se executa en los demas frutos semejantes; los quales, para hacer de ellos pan, se escaldan dos veces en agua dulce y sal, si su sabor tuviere mezcla de amargo, ó de otros; ó en agua sola, si fueren muy ásperos ó estipticos.

Segun otros Autores, la palma nace en los arenales y llanuras de terreno suelto, y le aprovecha la tierra salobre. Plántase de cuesco y del renuevo nacido al pie con raiz separada; y no prevalece de estaca ni desgarrado <sup>3</sup>. Á veces se planta tomada de pepita del mejor fruto, sembrándola así que se saca [del hueso] en tierra arenisca ó salitrosa <sup>4</sup>; para lo qual cavado el hoyo de un codo de profundo se hinche de tierra mezclada de sal y excremento humano, ó de estiercol de bestias, segun Kastos;

الثهر النابت من تلك النواينبت منه البيسوع المنزروع اولا \*

وان غرست فسلة من نخلة ثبرت ثبر مثل ثهر تلك النخلة ومنه ايضا طلع النخل وجمارة قد يخبر منه خبر فيهاكان من طلع النضل قد اخضر او تشقق قشرة عنه فليوخد ما في داخل قشرة فأن كأن رطبا أبيض غضا فكيف مع قشرة بالحديدي قطعا صغارا او نقطع بالسكاكيس ثر يجفف في الشهس حتى يجف جيدا ثر يدف ويطحن ويعجى دتيقه بخبير من حنطـــة او شعير ويترك مدة طويلة بعد عجينه وينبغي ان يعجى هذا بها حار وملم كثير ثم يخبز ويوكل ومتى سلف بالها والملم سلفتين كان جيدا وإن سلف ثلاثة مرات كان اجود ويبسل له الها في كل سلقة وهكذا يعهل في مثل هذه النهارالتي تشبهه قبل انضاد الخيرمنه يسلف سلقتين بالها العذب والملم أو بالها وحده ويكون الها وحدة لها هو عفص شديد القبمل وما شاب طعمه مرارة او طعما اخر فالما والملع \* ومن غيرها النضل ينبت في الرصل في السهل وتوافقه الارمن المملوحة ويتخذ من نواة ومن النبات الذي ينبت فيه اصول المقطوعة منها من اسلها ولا ينجب منه ملخ ولا وتسه ويغرس نواه مرات يوخذ من الميبها ثبرا يحفرله حفرعبقها قدار ذراع وتملا بتراب مخلوط بيلح وزبل ادسي قال في ويخلط معها روث من ارواث المدواب

<sup>1.</sup> Leuse lugar de lugar de ...

<sup>2</sup> Pref. phoble del margen de la copia á vicini del texto de ambos códices.

<sup>3</sup> Pref. Lis de la copia a als del original.

و بضرح نواعا و يزرع في: Falran en la conta auxa dicciones que se leen en el original و ينظر عن الماء العام العام

cuya mezcla (segun Abu-Abdalah Ebnel-Fasél [ha de ser en esta proporcion]; quatro libras de sal para cada dos espuertas de tierra y estiercol, siendo la espuerta de la cabida de medio cahiz cordobés. Puesto el cuesquecillo en la parte superior del mencionado hoyo y en medio de la tierra tendido, y no recto [ó levantado], con el punto del lomo hácia arriba, y el pico [ó punta] \* hácia abaxo, se cubre de aquella mezcla el espesor de dos dedos juntos; cuya operacion se executa en los meses de marzo y abril, y tambien en enero (segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél), y se riega dos veces á la semana hasta que nace; lo que no sucede en manera alguna, si al plantarle fuese colocado sobre el lomo.

Toma el hueso, dice Mahrario 6 Macario], y hendido por en medio colócale en el hoyo, haciendo que el lado hendido quede bien unido á la tierra con la punta á oriente; si bien es máxîma de otro Autor, que dicho lado caiga hácia esta parte. Los dátiles por madurar 2 dicen que se planten quitándoles la pelicula opuesta al pico ó punta, que tienen en el lomo. Asimismo se dice, que puesto el cuesco [ó hueso] del dátil cinco dias en agua, se plante despues colocando el lomo hácia el cielo y la punta hácia la tierra, respecto á que la palma plantada así, prevalece muy bien y es llevadera de fruto; y si se planta aquel con el punto que cubre la pelicula hácia abaxo, es macho la palma que de él naciere.

El planton de la palma, dice el Haj Graniadno y otros, puesto en hoyo no ménos profundo que dos palmos, y regado inmediatamente despues

قال ص ويخلط قدر اربعة الطال من البلح في قفتين من الزبل والتراب وتكون القفة تسع نحو نعف قفيز قرطبي ويجعل النوا في اعبلا تلك الحفرة الملكورة في وسط ذلك التراب مفجعة لا قايمة وتكون النقطة التي في ظهرها اللي فلوق وتقيرها اللي السفل وتغطي من ثلك الخلط بقدر لمبعين مفيوسيس وثاك في شهر مارس وابريل قال ص وفي ينبسر ايضا ويسقي بالها مرتبى في الجبعة حتى ينبت وان جعلت على ظهرها عند غراستها

قال م خذ النواة واصاعها مس وسطها وضعها في الصفرة والـزم ما صاعت منها الارمن واستقبل بالنقيق مى طرفها المشرق وقيل وقال غيرة يكون شقها قبالة المشرق وقيل بوخذ ثمر بلحها وتشلي قبالة النقير الـني في ظهرها وتغرس كذلك وقيل يغرس ويجعل النمر خيسة أيام في الما ثم يغرس ويجعل طهرها عند ذلك مها يلي السها والنقير مها يلي الارمن وما يعرس عكنا يطعم ويحمل يغرس والقطمير الي اسقل ينبت منها الذكرة

قال غ وغيرة يغرس نقله في حفرة عيقها نحو شبريس لا اتسل ويسرد عليها التراب والزبل والملح ويسقي علي البقام

<sup>2</sup> Pref. تقيرها del original á تقيرها de la copia.

e Léase بلحها como en la copia la diccion inanimada del original.

TOM. I. XX 2

de repuesta la tierra con estiercol y sal, y lo mismo cada quarto dia hasta cumplirse un mes, prende y presto fructifica, echándole juntamente cada quince dias en igual espacio de tiempo sal desleida en la misma agua, y asimismo al pie, y vuelto á regar de allí en adelante cada ocho dias una vez hasta fines de primavera ; y así lo he visto yo executar (dice Ebn-Hajáj) en un planton verde y fresco. Dicen, que igual operacion debe tambien executarse en los barbados tomados del pie de algunas [palmas].

La palma (segun otro Autor) se acostumbra á la sal, echándosela al pie una vez cada año; y si en su lugar se le echan madres de vino añejo, será su fruto mas suave y de mejor calidad. Otros dicen, que teniendo la palma cierta analogía [ó conformidad] con todo lo amargo y salitroso, no se omita visitarla con sal dos veces al año hasta que fructifique: despues de cuyo tiempo unos quieren que se continúe en echarle sal, y otros que esto se le suspenda, bien que hallándose en terreno de calidad salobre, le es suficiente esto sin que de ella tenga necesidad. Otros dicen, que echándole sal a pie y regándola de continuo, da el fruto dulce y sazonado, añadiendo que deben cortarsele los ramos en el equinoccio vernal hácia mediados de marzo; ó en todo este mes (segun otra opinion), no antes ni despues.

Dice Abu-el-Jair, que para endulzar el dátil estiptico (como lo es el de España), y hacerle comestible y de gusto suave, se cueza en agua dulce (despues de cogido en sazon) hasta ثم يسقى كل رابع يوم الى انقضا شهر ويصل البلح كل خبسة عشر يوم مى ويصل البلح كل خبسة عشر يوم مى هذه الايام بالما ويلقى في اصلها ثم يرد سقيها في كل ثمانية ايام مرة الى اخر النصف فانها تعلق وتثبر سريعا قال في ولقد رابت هذا بالسرع عيانا وقيدل يوخذ مى امول يعمل هكذا بالنبات الذي يوخذ مى امول بعنها \*

قال غيرة النخل يولى الهلم اذا جعل مكان عند امله من كل سنة مرة وان جعل مكان الهلم دردي الشراب العنيق كان اطيب لنهرها واحود وقبل ان النخل يالف العهوضة وقبل لا يعمل ان يتفقد بالهلم مرتين في العلم او نصو ذلك حتي يغهر ثم من المدان يتهادي على اجعال الهلم في اصلها ومن شا قطع الأن كانت في ارض مهلوحة فيستغني عس الهلم وقبل ان النخلة ان جعل عند اصلها الهلم الادمي وتعوهان مرات مع السقي الهلم الادمي وتعوهان مرات مع السقي بالها فان ثهرها يعلم وينضم ويقلم مارس أو نحوة قال يعهل ذلك في منتصف مارس أو نحوة قال يعهل ذلك في مارس لا قبله ولا بعدة ه

قال خ مغة ما يعهل في تصليبة النهر العفس منسل تهر الانعاس يوخذ النهر في الانعاس لذا تناهي ويطبغ في الها العذب حتي

r Lease الربيع en lugar de الأربيع.

<sup>2</sup> Pref. يعفل de la copia في del original.

<sup>3</sup> Parece está de mas el mistiro ( ) 5 ó traduzcase sel comuna

extraerle su estipticidad, dexándolo despues á secar, vertida <sup>1</sup> aquel agua. La palma fecundada por el macho al tiempo que florece, [produce los dátiles] tiernos y xugosos. Habiendo yo fecundado <sup>2</sup> una palma silvestre en el Alxarafe <sup>3</sup> al tiempo de desplegar las flores con algunas del macho molidas y rociadas sobre ella, echó por aquella parte dátiles de igual calidad; cuya operacion executé solo una vez en aquel año; pero es necesario repetirsela algunas sucesivamente como se hace para fecundar la higuera.

Es tradicion que Mahomet rompia [ó daba] fin al ayuno con dátiles. ¡Quánto no se recrea el espíritu (dice Abu-Abdalah) con tal fruto fresco y xugoso l El-mismo Dios dió á comer dátiles á Maria de gloriosa memoria. Añade, que al que comiere siete dátiles de la especie selecta de la palma de Medina antes de acostarse, se le matan en el vientre las lombrices. Es tradicion que el primero que plantó la palma fue Seth, hijo de Adan de feliz memoria.

#### ARTICULO XLIV.

Del plantío del avellano que es el jilauz 4 en Arábigo, y segun unos el narjíl; ó el faukál, segun otros.

Abu-el-Jair dice que són quatro sus especies; ámlisi, tarjin, baarár y mosadi\*, y que todas se plantan y cultivan de un mismo modo \*\*. Junio

تخرج عفومته في الها تم يهرق عنه ويتسرك حتى تجف رطوبته فانه ويتسرك حتى تجف رطوبته فانه يطيب ويستلن لكله وينكر النخل بالفحال في وقت نوازة فيرطب لي نكر نخلة برية في الهشرق حيى فتع نوازها بيسير من الفحال ودرزت عليها عنين نلك ورد مطحون فارطب بعضها رطبا فعلت ثلك بها مرة واحدة في فلك العام ويجب أن يكرر عليها ذلك مرات مسرة بعد لخري كها تفعل بتذكار النين به

وروي أن رسول ... كان يقطر على التهروقال أبو عبد الله ما استشغت نفس ببتل الرطب لان الله تعالى اطعبه لمريم عليها السلام وقال من أكل سبعة ثهرات من عجوة قبل منامة قتسل الدود في بطنه وقبل أن أول من عرس النخل شيت أبي أدم عليه السلام الم

# 

وأما غراسة البندق وهو الجلود بالعربية وقيل أنه النارجيل وقيل أنه الفوقل \*

مُنكِ في البنيسية البعدة مسروب الامليسي والبعرار والبعرار والبعرار والبعدان والبعدا سوا ...

- ı Pref. يهرق de la copia á يهرق del original.
- 2 Pref. فكرة del margen de la copia غكرة del texto.
- 3 Léase الشرف en lugar de الشرق del original y المشرق de la copia.
- 4 Pref. الجلود del original á الجلوز de la copia.
- No se hallan estos nombres especificos del avellano en el libro de Ben-el-Beithar.
- وهو من الشجر الذهبي وقيسل انه في بعمل الحصون الجوفيسة: Aquí sigue en el texto \*\*\*
  الأروية المرابقة بعمل المرابقة بعمل الأوية المرابقة المرابقة بعمل الأوية المرابقة بعمل المرابقة بعمل المرابقة المرابقة بعمل المرابقة المرابقة بعمل المرابقة المرابق

citado en el libro de Ebn-Hajáj dice, que el avellano se planta por el mismo tiempo que el haudam ó haudár, que requiere el mismo régimen, y ama los sitios de terreno blanquizar de muchas aguas. Y finalmente, que hay avellanas redondas y largas, y que las primeras nacen antes que las segundas aunque se planten á un mismo tiempo.

Segun la Agricultura Nabathea, el avellano se cria naturalmente en los montes, y mucho mas en los desiertos y tierras duras por ser arbol silvestre. Trasplantando los pies de ellos con sus raices de los montes á los huertos, prevalecen muy bien, con tal que sea en terreno semejante á los incultos en dureza y malos sabores. No ha menester estercolo ni mas cultivo que limpiarle [de algunas ramas], en el mismo tiempo que á las vides, especialmente quando se hallare grande, crecido y robusto. Dícese, que apenas se acogen á este arbol los gusanos, las víboras, los escorpiones ni otros animales venenosos, y que el escorpion huye del hombre que cogiere en la mano una ó dos avellanas por especial virtud que tienen, la qual es siempre eficaz 1. Sagrit dice, que el bondok [6 avellano] llamado jilauz tiene esta virtud; que si alguno lleva tres 6 quatro avellanas ocultas en su seno, 6 pone algunas atadas donde [acostumbra] sentarse 2, ó de su madera trae un baston en la mano, huyen los escorpiones de él.

Segun otras Obras, prevalece el avellano en toda tierra húmeda y á las corrientes de las aguas (por cuya razon ha de plantarse en tierra muelle

ومن كتاب ابن حجاج رحمه الله تعالي قال يونيوس البندة يغرس في الوقت الذي يغرس فيه الحودم يعالج بعلاجه وهو محب المواضع التي ترابها ابيمن والكثيرة المياء ويكون بعمن البندة مستديرا وبعضه مستطيلا فالمستدير اذا غرس في الوقت الذي فيه يغرس المستطيل ينبت السرع به

وفي ط البندق ينبست لنفسه في الجبسال الكترفاك في البراري الصلبة الارضين وهو من الاشجار البربة ويوخذ منه امول بعروقها وتغرس في البساتين منقولا من الجبال فتفلم وتجود وتغرس في ارض مشاكلة لارض البراري في الملابة والطعوم الردية وليس يحتاج الي تزبيل ولا املاح اكثر من الكسم في وقت كسع الكروم خامة وهو يعظم وينبو وينشو ويقوي وبقال انه لا يكاد تاوي الي شجرته حية ولا انعي ولا عقرب ولا غيرها من ذوات السهوم والعقرب يهرب من الانسان الذي ياخذ في كفه بندقة او بندقتين بضامية فيه لا تطيع قسال صغربت أن البندة البسبي الجلوز أذا أخذ منه انسان تلاث بندقات أو اربع خفيين في جيبه أو شد بعمهن في تكته او اخذ عودا منه في كفه فان العقارب تهرب منه وذلك بضامية في البندق\* ومن غيرها البندة ينجب في كل ارمن رطبة وعلي مجاري المبياة ويمغرس لاجمل ذاك في الارض المرخوة

<sup>\*</sup> En este lugar se lee del primer modo y del segundo en la pag. 194 del original, y 174 de la copia; y allí se dice que con este nombre llama el bárbaro al sebestén ó serval.

I Pref. فيه لا تطبع del original á فيه قطيع de la copia.

a Pref. مناه del margen de la copia à مناه del texto.

y fofa por cuyos poros se introduzcan las mismas), en los valles de mucha humedad, y en los fosos; y le conviene la tierra blanca. Su plantacion se hace de pepita y del planton formado por astasláf [ó especie de mugron], así en la parte alta del arbol como en la baxa. Aquella se planta en vasos por octubre que es quando se come fresca, colocando su punta hácia abaxo, y tambien se planta en enero y febrero x, y lo mismo el mugron, tendiéndole (así como el sarmiento y semejantes) en hoyo de figura sepulcral de quatro palmos de profundo, y á distancia de diez uno de otro respecto á no ser muy pomposo [este arbol]; el qual requiriendo mucha copia de agua, nunca ha de tener la tierra enxuta; en lo qual si hubiese descuido, se perderia, especialmente su planton. Segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, ha de regarsele cada dia, le aprovecha el cultivo, y aborrece el estiercol sobremanera. Dice el Háj, que quando á este arbol se cortaren los ramos del pie, se cuide de no dexarselo señalado con cortaduras para que no se carcoma por aquella parte. La avellana 2 se descubre en el mes de mayo, y se sazona y coge en fines del mes de septiembre 3 y principios de octubre.

#### ARTICULO XLV.

### Del plantío de las vides.

Hay uvas de muchas especies; negras, redondas, largas, y de una figura media; entre bermejas y amarillas; tempranas <sup>4</sup>, tardías, y ni tardías ni

البتضلضلة النبي تخترقها البياد وفي المواضع المتطامنة الكثيرة الرطوبة وفي الضنادق وتواقيقه الارض البيضا وينخف من نواة ومس نباته في اعلاة وفي اسغله بعهل الاستسلاف واسا نواة فيغرس في الظروف في اكتوبر وهو اوان اكله رطبا ويجعل طرف النواة البحدود الي اسفل وتغرس تلك ونواميه في ينيسر وفي فبريسر ابضا في حفر قبورية ببسط فيها مشل قضيب العنب وشبهيه ويكون عهيقته تحو اربعة الشبسار ويكون بيسى النقلنة والاضري نصو عشرة اشبار لانه لا يدوح ويصناج الي الما الكثير ولتكن ارضه ابدأ غير جافة وان ففل عي سقيه بطل ولاسيما نقله قسال ص يسقي كل يوم وتوافقه العمارة وينافر الزبل نعبا قال في وهذه الشجرة أن قطع النبات من املها فتحفظ ان توتر القطع في اسلها فيسوس قاع الشجرة من ذلك ويظهر الحلوز في شهــر مايه ويطيب ويجيع في اخرشهر شنبر واول

فسمسيل

# واسا غراسة الكروم \*

وانواع العنب كثيرة منها الاسود والملاحرج والعلويل ايضا ومنها بين ذلك ومنها الاحمر في امغر ومنها البكير والموخر وبين

r Pref. نبير وقبرير de la copia á نبير وقبرير del original.

a Léase الحلوز en lugar de الجلور del original 6 الجلوز de la copia.

<sup>3</sup> Pref. سننبر del margen de la copia á شنبر del texto.

<sup>4</sup> Pref. النكبر de la copia à البكير del original.

tempranas. Acerca de su plantacion y tiempo de executarla; he probado 1 (dice Kastos citado en el libro de Ebn-Háj) de hacerla en todos tiempos, y he hallado ser mas conveniente 2 para toda planta el de otoño, especialmente en terrenos de poca humedad; porque los sarmientos en este tiempo plantados despues de la vendimia, quedando duros [ó tiesos] y obstruidos, estan libres con las próxîmas aguas de los daños del frio, y se robustecen; por cuya razon han de ser plantados en otoño, y así se encarga se execute en los terrenos de la mencionada calidad, á efecto de que con las aguas de todo el invierno arraiguen hasta la primavera, como en realidad sucede así. Quando executé el nuevo pensamiento (continúa Kastos) de hacer este plantío en el otoño, lo reprobáron los que se hallaron presentes; pero despues alabando el buen éxito, lo adoptáron y siguen en el dia.

[El mismo] Kastos y Junio dicen, que unos plantan los sarmientos á principios de primavera comenzando el siete 3 de febrero, y otros quando empiezan á brotar; y en efecto Marsial afirma ser conveniente hacer el plantío de rama, estaca, y desgarrado en el tiempo de su fecundacion [ó brote]. Mucho me agrada en este capítulo, dice Ebn-Hajáj, la máxima de Junio y Marsial, y yo la prefiero á la de Kastos (aunque especiosa) por la razon de ser conveniente que al tiempo de hacer la plantacion de rama, desgarrado y estaca, vaya

ذاك ايضا ومن كتاب ابن حجاج رحمه الله تعالى في غراسة الكروم وتوقيتها قال قسطوس انى قد تلوت وقت غرس الكروم على كل حال فوجدت اجايز الغرس كله ولاسيها في الملد القليل الما الخربفية لان قضبان الكروم التي تغرس في الضربف تكون قله وضعت احمالها واستحمفت واستدن لما يستقبل مي ثهره سقيها المستقبلة وسلبت من البرد وتقوت فاذا كان غرس الكرم الذي يغرس في الخريف لذلك يسرع وإنها يوصر بالغرس في الارمن التي في مايها قلة في الضربف ليستقبل به ابدا الشتا كله فترع عروقه في الارمن حتى يدرك الربيع ويتو كذاك وبقول قسطوس قد ابتدعت الغرس في الخريف فانكر ذلك من شاهدة ثم حبدواً عاتبته فانتدوا به بعد ذاله فهم البوم هليه انتهيه قال قسطوس وقال يونيوس من الناس من ياخذ تعنبان الكرم التي تراد للغرس في اول الربيع ويبدا في ذلك سبعة في شباط ومن الناس من ياخذ غرسها اذا بدت تنبت وقال مرسيال ينبغي أن تغرس القضبان والاوتاد والملوخ في وقت القاحها قال أبن حجاج رحبه الله قول يرنبوس ومرسيال يعجبي جدا في هذا الباب واما افضله علي قول قسطوس وان كان قول قسطوس حسنا والعلة في ذلك ان وقت غراسته القضبان والهلوخ والاوتاد انها يجب أن تكون

A Company

ألم على en lugar de تلوت del texto; cuya correccion es mas conforme que جربت del margen de la copia.

a Pref. اجاير de la copia a اجايز del original.

<sup>3</sup> Pref. azum de la copia a auxu del original.

<sup>4</sup> Pref. يعصبني del criginal á يعصبني de la copia.

<sup>5</sup> Pref. فالع del original de la copia.

todo tierno xugoso y verde para que arraigue por medio de la union de su xugo con la tierra; en virtud de lo qual tengo por mejor la estaca para el plantío, siendo necesario se crien las raices de la expresada materia; sin que por esto se deseche el barbado que ya celebráron los antiguos. Habiendo fixado 2 arriba el tiempo [respectivo de hacer los plantíos, no tengo por necesario repetirlo aquí. En quanto á la plantacion de las vides en el otoño, teniendo ellas entónces muy poco xugo, será conveniente proponernos executarla mas bien en primavera que en dicho tiempo; aunque (segun las experiencias de Kastos y otros) se pueda tambien hacer entónces.

Algunos, dice Junio, se abstienen de hacer la plantacion de los sarmientos con las yemas brotadas por ser demostrado que no prevalece bien ningun <sup>3</sup> plantío hecho despues del brote (si bien otros no rehusan executarlo en tal disposicion); y al tiempo de rehinchir [ó cubrir] el sarmiento, conviene dexarle con alguna declinacion á un lado respecto á que colocado así arroja mejores raices. Kastos añade, que en esta disposicion fructifica con mas celeridad y abundancia 4, y lo mismo trasplantándole de su primer sitio, despues de prendido, en otro diferente. Acierta el que plantare juntamente varios vidueños en una sola viña con el fin de que si engañan unos en la esperanza de su fructificacion, no suceda lo mismo con los otros 5; y ya هذه الاشيا مهيلية مايية ورطبة لتكون اذا فرست في النراب تتحدر تلك الهادة الي اسفل فتصل بالتراب فتكون منها العروق فلذاك فشلت الهذهب الاخير فيها يغرس مها ليس له عروق لصاحتها الي نشي العروق الاصول من الهادة فاما ما له اصل فلا باس بذلك وقد اتني الهتقدمون ما له اصل فلا باس بذلك وقد اتني الهتقدمون عليه وقد استفييت عن التكرار له فاما نصب الكرم في فاستغنيت عن التكرار له فاما نصب الكرم في الخريف فليس فيه من الرطوبة الاالاقل فينبغي ال تفسد الغراسة في الصروم في الربيع اكثر من قصدنا لذاك في الخريف وقد جربه قسطوس وغيرة \*

وقال يونيوس وصى الناس من يبتنع عن غرس قضبان الكرم اذا كانت عيونها ابتدارت وغيرهم لا يبنع من غرس ما قد ينبت منها علي انه بين ان كلما يغرس بعدان ينبت فان غرسه غير موافق قال وينبغي في الوقت اللي يطهر فيه قضيب الغرس أن يوضع علي جانب فانه اذا وضع هذا الوضع كانبت اموله اجود قال قسطوس يقارب لقوت الغسرس واكتبر لنزله وتحويل غرس الكرم اذا علق عن موضعه الي موضع اكبر النزله موضع الي حيم غرس الواغ الكروم في كرم واهد لانه جمع غرس الواغ الكروم في كرم واهد لانه ان اخلف بعضها في ثمرة لم يضلف موضعها وقد

r Léase ماينة en lugar de مهيلية del texto de ambos códices ه مهيلنة del margen de la copia.

<sup>2</sup> Léase استقضیت en lugar de استقضیت de ambos códices.

<sup>3</sup> Pref. كلما de la copia á اكل del original.

<sup>4</sup> Pref. يقارب لعوب الغرس اكثر لنزله de la copia في يقارب لغوت الغرس واكثر لنزله del original.

بعضها en lugar de بعضها TOM. I.

habrá conocido quien haya plantado su viña de un vidueño solo ser mucha la debilidad y danos de las vides; aunque tambien se afirma lo contrario. Finalmente dice, que aunque sea bueno plantar la vid derecha; pero que es mejor la plantada \* en el hoyo con alguna declinacion 2. Esta práctica (dice Ebn-Hajáj) es la preferible; y la razon es, porque entónces el plantador al pisar la tierra puede dexarsela bien unida (de cuya máxîma, comun á todo plantío, ya se hizo arriba mencion en el capítulo de los varios modos de executarlo); y tambien porque quedando sepultadas muchas yemas con la declinacion 3 del sarmiento, arraiga este mas, especialmente si se agrega á esto tener la tierra unida.

Quando se fixare el barbado, dice Junio, conviene para su mas pronta vegetacion, que mezclando tierra de buena calidad con estiercol enxuto, se rehinchan 4 de esta mezcla sus raices, y queden sepultadas en estiercol. Cuya opinion sobre la mezcla de estas dos cosas es comun, como observa Ebn-Hajáj. El qual dice, que algunos fixando una estaca en la tierra, introducen en aquel hoyo el pie del sarmiento; pero el que lo executa así, no obra á propósito ni acertadamente, segun Betodun, respecto á que las yemas de la planta se debilitan, y las seca 5 mucho el ayre, el qual penetra á ellas por no tener la tierra bien unida ni apretada.

Dice Kastos, que si en cada hoyo se plantan dos sarmientos enlazados 6,

جرب من جعل غرس كرمسه نوعا واحدا لان العلل الكروم وافاتها كثيرة وقد قبل منه هذا قال ويغرس غرس الكرم معتدلا فيجود غير أن اجودة ما حفر في حفرة بعض التعريف قال أبن حجاج رحمه الله تعالي انها اختار تحريفه في الصفرة لانه حينيذ يهكن الماقه بالتراب في الحفرة لانه حينيذ يهكن الماقه بالتراب جدا عند وطي الغارس له وهذا من مذهبه في الغراسة معلوم وقد قدمت هذا الراي في باب كيفية الغراسة وإيضا فانه اذا جرف في حفرته الدفنت منه عروق كثيرة فنشا فيها ولاسيها مع لموق التراب \*

قال يونيوس وينبغي اذا غرست ان تخلط ترابا طيبا بسرجين جافا فيحثي بهها تلك الاصول ويدفنها السرجيس ويكون النقسل السرع لنباته قال ابن حجاج رحمه الله تعالي وهذا ايضا معلوم من رابه اعني خلط التراب بالسرجين قال ومن الناس من يضرب في ارض الغرس وتدا ثم يحمل امل الغرس في حفر تلك الاوتاد قال بتودون لم يوافق من فعل ذلك ولم يصب فان ذلك يضعف عيون الغرس ويستجنها الهوي كثيرا بوموله اليها لان ارضها غير متملة كثيرا بها ولا تتضبط عليها \* قال قسطوس ان الغرس مسن الكرم اذا كان امليس في حفرة واحدة الخرا واحد منهيا عالى الخرا واحد منهيا عالى الخرا واحد منهيا عالى الخرا واحد النها واحد منهيا الخرا واحد النها واحد منهيا النهر كان المليس في حفرة واحدة الكرم اذا كان المليس في حفرة واحدة النهر كان المليس في كان النهر كان المليس في كان النهر كان النهر كان النهر كان المليس في كان النهر كان ال

ما حفر en lugar de ما حزف en Léase

<sup>2</sup> Lease تعریف en lugar de تعریف.

<sup>3</sup> Lease حرف en lugar de حرف.

<sup>4</sup> Pref. فيحثى del original à فيحث de la copia.

<sup>5</sup> Lease laure en lague de lairrime.

<sup>6</sup> Lease النخ en lugar de النخ

faltará á la tierra virtud para sustentar uno y otro, viniendo á ser entónces [como] dos niños de pecho que cria una muger, que carece de suficiente copia de leche para alimentarlos.

No soy de opinion, añade el mismo, que para estar defendidas las raices de las vides deba tener el hoyo ménos de dos codos de profundo en el terreno enxuto, duro y sin humedad; pues de lo contrario se envejecerian presto, y rendirian poco. Y tambien porque penetrando el ardor del sol hasta su raiz, le disiparia la humedad de la tierra [ó el xugo] de su nutricion.

Pónganse los plantones (dice Junio) unos en hoyos, y otros en jaris [ó surcos] 4: del primer modo en el terreno de buena calidad que no necesitare de mucha labor; y del segundo, en el caliente que no fuere de calidad aventajada. El jari \( \) o surco] se hace en esta forma. Abranse unos fosos á lo largo del sitio que se pretendiere plantar, de dos pies de ancho y de profundo cada uno, y despues quando pensares hacer la plantacion, harás en lo hondo de ellos unos hovitos de ocho dedos de profundidad en los sitios donde conviniere colocar los sarmientos, executando las demas operaciones en los dos primeros años, hasta que al tercero registrando la tierra que se haya desprendido de dichos sitios la repongas á los lados del foso, mezclándola con la inmediata 5 y revolviendo una con otra; y rehinchiendo entónces en los hoyitos del foso los sarmientos otro tanto de lo que وعجزت قوة الارمن عنهما فكانا عند ذلك صبيبي ترمنعهما امرالا واحدة فيعجز لبنها عنهما \*

قال لست اري ان يكون عهت حفرة الا من امول الكرم في الارض الجائمة الجليدة فير الندية دون ذراعين فان كان عبف الارض دون هذا القدر كان نلك أعجل لهرم الكرم واقل لنزله وإخري ان يغضى حرالشهس الى اصله وابعد لاصله من ندي الارض وقوتها \* خال يونيوس تغرس بعث الغرس في الحفر وبعضها في الجوفي والحفر تستعمل في الارون . الطيبة التي لا تحتاج الي عمل كثير واما في الارمن الحامية والتي ليست بنقية فينبغي ال تغرس الغروس فيها في الجري ويشير الجري هكذا ينبغى ان تحفر خنادق بالطول على قدر طول الموضع الذي تربد ان تغرسه وان يمير عرمن كل واحد منهبا قدمين وعبقه قدر قدسيى ثم اذا هممت أن تغرس فيها فاحفر في اسفل ذلك حفرة عبقها تبان امابع في الموضع الذي ينبغي ان يوضع فيه القضيب ثم اعمل ساير الاعمال في السنة الاولى والثانية حتى اذا كانت السنة الثالثة نظرت الى التراب الذي ند نشف مي هذيد البوامع ووضع علس حامات الجري مُحَالَظَتُهُ مَع عَيْرَة من التّرابُ اللِّي يلي الجري وضربت بعضه ببعض وينبغي ان يطهر الغرس عند نلك في تعور الجري علي القدر الذي

<sup>1</sup> Léase لامن أصول en lugar de لامن أصول

<sup>2</sup> Léase لنزله como en la copia la diccion inanimada del original.

ع Pref. يغمني del original á يغمني de la copia. 🛶

<sup>4</sup> Léase الجوفي en lugar de الجوني del original 6 الجري de la copia.

Pref. الجري de la copia à الجري del original. . TOM. I.

estaban sepultados, echarás en aquella tierra la cantidad suficiente de estiercol, dexando igualada la superficie de la tierra despues de toda aquella operacion.

Esta plantacion en foso (dice el citado Autor) es útil para la tierra muy gruesa, respecto á que así se ventila y afofa. Cuya manera [de plantacion], mencionada por Junio, dice Ebn-Hajáj, es muy fundada y segura; aunque nuestros contemporaneos no la observan por razon de las dificultades á que está expuesta, y así no he visto que nadie la mencione. El jari es propiamente un gran liño, abierto en la tierra con azadon, mas ancho que el surco de la labor de vuelta. La tierra extraida de lo hondo de él se coloca á sus orillas amontonándola á manera de caballon, en cuya profundidad se hacen los hoyos para las plantas, no fixando estas en ellos hasta despues que el sol ha tostado toda la tierra, adelgazadola el ayre y las lluvias, y quedado su polvo en disposicion de recibirlas bien.

El jari 1, dice Ebn-Hajáj, es una diccion griega que significa el conjunto de estos liños dispuestos en órden; de los quales cada uno [es llamado] huna. Me han asegurado que semejante práctica observan en Jamat-Saljemesa \* sobre riego en los terrenos que no pueden regarse [de continuo] por ser algo levantados. Cavan pues unos surcos, donde colocados los sarmientos los riegan hasta que arraigan bien, y repuesta despues y allanada la tierra, los dexan de regar desde entónces, volviendo el terreno á ser secano Como antes lo era]. Junio citado en el libro

ومنعت وتلقي في هذه الارمن من السرجيي ما يكفيها وتصير الارمن بعد عملها كلها ستوية السطح \*

مَّالَ بِونِيوسِ وهذا الغرسِ الذي يَكُونِ في الجرى هو انفع للارض الدسمة الكثيرة فانها تستريم الى هذا الفعل وتنفش قال ابي حجاج رحمه الله تعالى هذه الصفة التي نكرها يونيوس غاينة في الاحكام والجودة الا أن اعسل زماننا يرغبون عن مثل هذة الاعمال المحكمة لمشقتها ولم اري احدا ذكر ذلك من امحابه فاما حقيقة الجري نهو خطوط عظام تفتع في الارض في المعاول هي اوسع من خطوط القليب وما اخرج من اعماق تلك الخطوط من التراب وضع على حواشيها فمارت هناك اكوام التراب ثم تحفر الحفر في اعباق تلك الضطوط للغرس وتبكث الهدة التي ذكرها لينطبخ ذلك كله بحر الشبس ويلطف بالهوي والبطر فيكون ذاك النراب تعشا منهيا لقبول الغروس \*

قال ابن حجاج رحبه الله تعالي والجري لغظة يوزانية وهو جمع واقع علي هذة الضطوط الموصوفة والواحدة حوناه اخبرني ثقة أن مثل هذا العمل في خبة سلحماسة على السقي في الاردني الذي لا يبكن من سقيها لارتفاعها قليلا يتخرق فيها خروق وتغرس في تلك الخروق قضبان الكروم وتسقي فاذا قويت نعسا يسرد عليها التراب ويسوي ارضها ويرفع عنها السقي فنعود بعلا لا تنسقى ومي كتاب ابن حجاج رحمه de Ebn-Hajáj dice, que el sitio donde الله قال يونيوس ينبغي ال تنقي المواضع التي

r Pref. الحوي de la copia á الحوي del original.

Este parece nombra de preblo a region. Acaso hará mencion de el el Geographo Nubiense, que no tengo ahora a la mano, ni facilidad de poderle congultar.

se pretendiere hacer este plantío se roze [6 limpie] r primero de toda maleza [ó matas] que allí hubiere, como se dixo arriba. Es máxima del mismo, que se haga una excava en torno de las vides despues de bien prendidas, pasado el primer año, y despues se les arranquen las raices que hubiere á flor de tierra con el bodollo [ó podon], por la razon de que siendo costumbre de las plantas extender las raices por todos lados, esto impide que las mismas ahonden presto; y finalmente, que la misma labor de excava de un pie de profundo y tres de ancho, conviene hacer á los dos años al rededor de las vides. Y hasta aquí el texto del Autor citado. Lo mismo ha de executarse en los parrales enramados [6 armados] en los árboles.

Si plantares estas vides (continúa Junio) á largas distancias, podrá sembrarse aquella tierra cada dos años. La última elevacion que puede tener el arbol sobre que ha de montar la vid es de sesenta pies (cuya altura no daña á la parra como sea bueno el terreno), y en el delgado ha de ser dicha elevacion de ocho pieș para que no consuman los árboles todo el vigor Tó xugo de la tierra. Añade, que extendamos los sarmientos lo posible hácia la parte de oriente y mediodia, desviándolos de la de poniente y norte; los quales deben ser bastante largos y plantarse de barbado. Que algunos los toman en esta disposicion mudándolos del tormadanát [6 plantel] á los hoyos en que se proponen plantarlos: y que si bien otros no los mudan de dicho sitio porque los planten desde luego de cabezudo; pero que es mejor lo primero. Debe saberse, que al podar estas vides, esto es, las parras armadas

يراد ان يغرس فيها الغروس من جبيسع النفل الذي يكون فيها وقد تقدم هذا قال وينبغي النفي يكون فيها وقد تقدم هذا قال وينبغي أن يصفر حول غروس الكروم اذا هي استبسكت بعد السنة الاولي وتنزع بعد ذلك الاصول التي تكون علي وجه الارمن ببنجل حديد وذلك ان من عادة الغروس ان ترسل اصولا الي كل فاحية فيكون ذلك مانعا الي ان ترسل اصولا الي العيق سريعا فاذا حال على الغرس حولان ينبغي أن يصفر حوله وأن يصير عبق الصفر فدر قدم في عرمن ثلاثة اقدام انتهي قول يونيوس ومثله في الكروم البعرشة على الاشجار\*

قال يونيسوس اذا غرست هذه الكروم غرسا متفرقا بعيدا امكى أن تزرع ارضها في كل سنتيس وليكي غاينة ارتفاع الشجرة إلتسى يحمسل عليها الكرم حتب يكون ارتفاعها قدرستيي قدما فلا بضر ذلك بالكرمة ففى الارض الجيدة ينبغسي أن تتسرك هلنه الاشجار على الارتفاع الذي قدمنا ذكرة واما في الارمن الرفيقية فينبغسي أن توضع الاشجيار على قدر ثهانية اقدام ليلا تذهب قدوة الارض كلها في الاشجار قال وينبغى أن نبسط الأغمان ما امكننا الى ناحية المشرق والجنوب ونعدل من البغرب والشيال وينبغي أن تكون تعذه الكروم جيدة الطول وان تغرس بامولها فبعثمن النباس يلخذون غروبسا لهبا امسول فيحولونها من الترمدانات الي الحفسر التبي يريدون غرسها فبها وبعمنهم لا ينقلها مسى الترصدانات لحكى يغرسها قضبانا والاول افضل وينبغي الله يعلم ال هذه الكروم اعني المعرشة

en los árboles, es preciso dexarles algunos sarmientos, lo ménos de dos codos. Que las mismas deben distar quince entre sí, en cuyos intermedios puede haber árboles frutales de pocas raices, como granados, manzanos y membrillos, y aun olivos, con tal que sean plantados á largas distancias; si bien algunos no aprueban esto. Otros son de opinion, que las higueras son provechosas á las vides; en lo qual no tienen razon, ni sucede así, segun lo que nos ofrece la experiencia. Por lo que lo mejor [y mas acertado] será plantar dichos árboles en los contornos y fuera de la viña.

Vemos en nuestros paises \*, dice Ebn-Hajáj, higueras plantadas entre las vides en terrenos de buena calidad, á saber, en nuestros campos , vecinos al gran rio [6 guadalquivir], y sin embargo son [estas] bien crecidas lo mismo que otras muy fructiferas distantes de ellas. Pero esto sucede por ser la tierra de buena calidad para criar los dos géneros de plantas. Y en efecto, jamas he visto en los montes del Alxarafe 2 higueras plantadas entre las vides, que dexen de ser endebles por estar junto á ellas: por cuya razon ya no plantan alli ninguna respecto á que igualmente ellas se debilitan luego que las higueras adquieren alguna corpulencia á causa de la delgadez de la tierra de aquellos montes. Por ser pues la tierra dura y montesina viene á suceder lo que dice Junio; cuya máxîma es ajustada y cierta, y notoria entre nosotros en las alquerías del Alxarafe 3, [lo que no

على الاشجار تحتاج عند الكسم ان يترقر لها اغمان اقل من ذراعين وينبغي ان تكون الفرحة التي فيها بين الكروم الهعرشة على الاشجار خهسة عشر ذراعا وقد يهكن ان تعير في هذه الهواضع اشجار يكون لها ثهار اذا كانت قليلة الامول مثل الرمان والتفاح والسفرجل وقد يغسرس فيها شجر الزيتون اذا كان التفريج متباعدا وان كان بعض الناس لا يري ذلك ومن الناس من يري غرس شجر التين موافقة للكروم وليس الامر كذلك بعسب ما افادتنا التجارب وهذا هو اجود ان يغسرس شجر التين شجر التين عالما التجارب وهذا هو اجود ان يغسرس شجر التين على من خارج به

قال ابن حجاج رحبه الله تعالي قد رابنا الشجار التين البغروسة في الكروم عندنا في الارمن الطيبة ويعظم جدا وذلك بوادينا البجاورة للنهر الاعظم وكذلك ما بعد من جفان الكروم عنها يعظم ويحمل ثمرة كثيرة لكن انها حدث ذلك فيها لبكان الارمن الطيبة البغذية لهما فاما في جبل البشرق فها رابت قط منها ما غرس في كرم الاكان معيفا بامنافته الي ما لم يغرس فناك فيه وكذلك جفان الكروم التي تكون فنات تضعف ان عظم الشجر قليلا وذلك لرقة هنات تضعف ان عظم الشجر قليلا وذلك لرقة الارمن في جبل الشرف ولانها تربة مستحصفة جبلية فلذاك كان ما قال يونيوس وهذا قول محيع وذلك معروف عندنا في قري الهشرق شايع

<sup>\*</sup> Por esta expresion de nuestros paises y demas particularidades, se deduce que Ebn-Hajáj era Español.

I Pref. بوادينا del original á بوادينا de la copia.

<sup>2</sup> Léase الشرف en lingat de الشرف

<sup>3</sup> La misma correccion que la antecedente.

ignora] aun el vulgo por haberlo muchos observado <sup>1</sup>. Acerca de la buena calidad é idoneidad de la tierra para las vides, dice Junio, que la á propósito para ellas es la negra no apelmazada, y en cuya profundidad se contenga regular copia de agua dulce: y la razon es, porque la tierra de esta especie quando recibe el agua llovediza no embebe mucho de ella conteniéndola y reteniéndola <sup>2</sup> en la superficie; la qual así embalsada pudre los pies de los plantones.

Se debe exâminar, añade, la profundidad del terreno, pues se halla 3 muchas veces ser negro ú obscuro en la superficie 4 y blanco en el centro, y tambien se halla so contrario. Las tierras mas aventajadas son las que bañan los rios; por cuya razon es celebrada de algunos <sup>5</sup> la de Egipto <sup>6</sup>. En suma, decimos que toda tierra de color obscuro, no siendo muy apelmazada ni tenaz, y sí húmeda, es para las vides mas á próposito que qualquiera otra diferente. [Por lo que] en el terreno obscuro, xugoso ó humedecido, mencionado antes, conviene plantar los vidueños que por su dureza y densidad se atraxeren mucha copia de xugo nutricio, respecto á la dificultad [6 lentitud] con que lo reciben. En la tierra enxuta, delgada y arenosa, dice, que no prevalecen bien estas vides; pero que en la delgada se cria de buena calidad el vidueño de xugo mas sutil que los otros 7. Que

حتى ان كثير منهم لنجدته ومنه مغة الارض الني تصلح للكروم قال يونيوس الارمن النب تصلم للكروم السودا التي ليست مكتنزة ولتى في عبقها قدر معتدل من البا العنب وذلك أن تعذه الارض اذا قبلت الاسطارلم تندهب بها الى اسفل كثيرا فتستحقها او لا تحبسها فوقها فيكون علي وجه الارمن فان الها السذي بصنبس فوق الارض يفسد الغروس ويعقبها \* قال وينبغي ان يغيس عمق الارض فكثيرا ضا ينصب عمل الارمن اسلود وعبقها ابيلمن وتصيب أيضا خلاف ذلك واجود الارضيس هسي الني تفجر فيها الانهار ولهذا صرما يهدح ارمن مضر ونقول الجملة ان كل ارض سودا اذا لم تكن مكتنزة جدا ولم تكن تلتمك وكانت فيها نداوة فانها اوفست لكروم مس غيرها وينبغي ان تغرس اجناس الكروم التي تغتذي من الارمن غذا كتيرا لملابتها وكثافتها في الارض السودا التي فيها نداوة ورطوبة وهي التي قدسنا نكرها لان قبول ممئه الغروس للغذا يعسر قسال وامسا الارمن ليابسة الرقيقة والرملية ليس تصلم قيها هله الكروم وانها تصليح في الارمن الربيقية مي أجناس العنب الذي يكون افرس مس غيره

- r Pref. منطبنا de la copia á منجبنا del original.
- 2 Lease او لا تحبسها en lugar de فتحقنها وتحبسها
- 3 Léase ينصب en lugar de ينصبي.
- 4 Pref. وحد del margen de la copia á قده del texto.
- 5 Pref. البعمن del margen de la copia á مرما del texto.
- del margen de la copia à مضر del texto.
- الذي يكون افرسم من غيرة en lugar de الذي يكون ماييه ارف من غيرة Lease وارقة مليهم

el de uva de calidad xugosa debe plantarse en lugar caliente, enxuto y elevado, y el de enxuta en suculento, para que el predominio de estas calidades de la tierra les supla lo que por naturaleza les falta. En suma, que no han de plantarse en tierra gruesa los vidueños que pronta [ó facilmente] recibieren el xugo nutricio; sino solo los de calidad opuesta. Que en la obscura conviene plantar el vidueño débil y de hollejo enxuto, que no pudiere atraerse todo el xugo [necesario] de la tierra, á causa de que no tarda mucho tiempo i en henderse el fruto de las plantas que facilmente reciben el xugo de su nutricion quando son plantadas en tierra gruesa; en la qual asimismo es el pámpano corpulento. El vidueño endeble que está en terreno enxuto echa el fruto de esta misma calidad. Por cuyas razones deberás poner especial cuidado en conocer clara y distintamente el temperamento 6 calidad de las plantas y de los terrenos.

Debe tambien saberse, que los lugares mas á propósito para las pequeñas vides que estan á flor de tierra son las laderas de los montes, los sitios un poco pendientes, y los que se levantan algo de las llanuras, respecto á que las vides plantadas en tales sitios sufren mas los ardores del sol en el verano por la mucha ventilacion que en ellos tienen. Tambien es bueno para ellas el terreno de gran planicie extendida sobre los collados 2, é igualmente el inmediato á falda de monte; á cuyos sitios fluye mucha copia de xugo nutricio [ó substancia] de la tierra que allí baxa arroyada [6 precipitade] por las lluvias; y así no

وارف ماييه وينبغي ما كان من العنب طبيعته ارطب ان يغرس في المواضع الحارة اليابسة المرتفعة وصا كان منه ايبس ينبغى ان يغرس في المواضع الرطبة فان هذا الفضل يصير السي الغرس من طبيعة الارض ما في طبيعتها من النقمان وفي الجملة ليس ينبغي ان يغرس في الارض الدسية اجناس الكروم السريعة القبول للخذا لكن ينبغي أن يغرس فيها ما كأن على خلاف ذلك وينبغي ان يغرس في الارض السودا الاجناس الضعيفة القصلة التيلا تقدران تجتذب اليها جميع الغذا من الارض وذلك أن الغروس التي تغتذي بسهولة ان ميرت في الارض الدسهة لم تلبث ثمرتها أن تفتع ويكون فيها ورقا كبيرا ابينا وان ميرت الاجناس الضعيفة في المواضع اليابسة تكن ثهرتها معيفة ومن اجل تسذا ينبغي ان تجعل معرفتك للغسروس والارمن وتمييزها على ما بينا وكذلك معرفة مزاجها \* و بنبغى ان يعلم ان المواضع الموافقة للغرس الكروم القصار التي تكون علىي وجه الارض اكثر مى موافقتها للغرسة فالموامع التي تكون في صفيم الجدال والمايلة الى فوق قلبلا والتي لها شي من الارتفاع عن السهل وذلك ان الكروم الني تغرس في هذه الهواضع تكون احمل للصرارة الشهسية في الصيف من اجل الرياح الني تهب فيها هبوبا جيدا ويصلح لهذه الكروم ايضا الارمن البسيطة علي التلال والتي تكون ايضا قريبا من اصل الجبل وذاك انه يسيل الى هذه الهواضع من القوة الارضية البغذية المنمية كثيرا لما يصدر اليها مس الاسطار

r Léase ثبات como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>2</sup> Pref. Jy de la copie de la criginal.

conviene plantarlas en las cumbres \* de los montes, mediante á que deslavándoles estas mismas la tierra, quedarian descubiertas sus raices sin poder atraerse el xugo nutricio. Las parras se plantan en sitios llanos é iguales, xugosos y húmedos, especialmente en los calientes no expuestos á muy fuertes vientos, pues siendo armadas en tales sitios sobre los árboles, con los vientos que soplan blandamente se ventilan 2 y alimentan. Cuyas máxîmas todas son del citado Junio. El qual dice tambien, que los parages inmediatos al mar son muy á propósito para las vides, ya por el calor, y ya por la ligera humedad que allí se levanta, y de que las plantas se alimentan 3; y que tambien los vientos marinos son muy provechosos á las vides. Que muchos son de opinion no esten vecinas á rios donde hubiere canaverales [6 lagunas] por razon de los vapores impuros y frios que se levantan de allí, los quales engendran en ellas gusanos que las dañan (como tambien á los sembrados); y que por esto desechan semejantes sitios. Sobre la forma, eleccion y modo de resguardar 4 los sarmientos, quando no se puede hacer su plantacion al mismo tiempo en que se cortan, dice Demócrito, que para este efecto no se corte el sarmiento de vid vieja ni nueva, sino de mediana [edad], respecto á que ni una ni otra fructifica abundantemente. Kastos dice casi lo mismo; á saber, que no conviene sea el sarmiento de vid nueva ni vieja por ser poco fructiferas; sino que se haga el plantío de las intermedias. Añade, que

وإما روس الجبال فلا ينبغي ان تغرس فيهسا الكروم وذلك انها اذا جردت الاصطار ترابها نبقي اللصول مكشوفة لا تغتذي وينبغي أن تغرس الكروم البعرشة في المواضع السهلة المستوية التي فيها نداوة ورطوبة لاسبها في المواضع الحارة التي ليست فيها رياح شديداة جلا فان الكروم في هذة الموامع اذا عرشت علي الشجر تنفش بالرباح التي تهب برفق ويغتلي بها فهدا كله قبول يونيوس وقال يونيوس ايشا المواضع الني تقرب مي البصر موافقة جدا لنكروم من اجل الحرارة ومن اجل الرطوبة الضفيفة التي تتماعه من البصر فتغذو الغرس ورياح البحر نافعة للكروم عبدا وكثيرا مي الناس يري ان لا يكون الكرم مجاورا للنهر فيه أجام لمكان البخار الكدر البارد اللذي يتصاعد وهدذا البخار الدني يتولد منه في الكروم الدود فيضربها ويضربها الزرع ايضا ولهذا يهرب من مواضع الاجام ومنه في اشكال القمنبان واختبارها وإحراها أن لم يقدر على عراستها حيى قطعها قال ديهقراطيس لا تقطع قَصْبان الغرس من الكرم القديم ولا من الكرم الحديث لكن من الكرم الوسط لان القديم والصديين ليس لهما ذزل وقال فسطوس نصورتاك وهو لا ينبغي القنباي النظرم أن تحقون سي كرم حديث ولا من كرم قديم قان القديم والحديث يكونان قليلا اللزل ولكن اجعل غرسه في الكرم الوسط بين القديم والصديث قال

عروس de la copia à غروس del original

a · Léase تنفس en lugar de تنفس

<sup>3</sup> Pref. فتغذر de la copia فتغذر del original.

<sup>4</sup> Pref. اخباها del margen de la copia غ احراها del texto de ambos códices. عمر том. 1.

tampoco conviene sea el sarmiento ancho, bronco, liviano, ni de largos canutos; y sí liso, pesado, largo y de nudos espesos; y que en todos ellos vaya parte de lo nacido en el año anterior: que para que se crien sanos se planten al mismo tiempo que se cortaren y antes que el ayre los ofenda; y que si esto no fuere posible (teniéndolos ya cortados), se sepulten en tierra no húmeda ni seca, 6 se pongan en vasos de barro donde de abaxo arriba esten defendidos a del ayre con tierra que se les eche de buena calidad: que si hubieren de trasladarse de un parage á otro, irán bien si se tuvieren en la misma tierra humedecida, y en vasos de barro; [aunque entre su [corte] y plantacion medie el espacio de dos meses; y que prenden, si despues de cortados y antes de plantarse se tienen en agua veinte y quatro horas (lo qual igualmente ha de executarse en caso de ser dura la tierra y carecer ellos de humedad); pero sin dexarlos tanto tiempo que conciban mal olor ni en la tierra húmeda, ni en el agua; respecto á que se secarian, y no prenderian en disposicion semejante. Y hasta aquí la máxîma de Kastos.

Demócrito dice, que si habiendo cortado los sarmientos no pudieres plantarlos entónces 3, los sepultes atados en manojos 4 en tierra no húmeda ni enxuta; y que si traidos de parage distante sospechares que el ayre los haya ofendido, los pongas en agua dulce veinte y quatro horas y los plantes despues. Segun Junio, no prevalece

ولا ينبغي أن يكون فرس تضبأن الكرم عريض ولا خشى ولا خفيف ولا متباعد الكسوف ولكن لتكون تغبان الغرس لبنة رزانا طوالا متقاربة الكعوب لتختلط بكل قضيب يغرس مي الكرم قطعا من قضبان العام الاول ثم ليغسرس قضبان الكرم ذلك الحين تقطع فان اسلبها ان تغرس قبل أن يسيبها الربع وأن قطعت تلك القضبان فلم يقدر ماحبها على غرسها حيس تقطع فلتدفنها في ارض غير ندية ولا جافة او ليجعلها في انا من خزف يكون فوقها وتحتها في ذلك الافاكله تراب طيب ينسكنها مي الريم فان حملت قضبان الغرس تلك من ارض الي ارض بعد ان تكون في ذلك التراب الندي وإنا الخزف سلبت بدلك بينها وبين أن تغرس شهرين قال وإن تقدم غرس القضبان بعد قطعها فانقعت في الها يوما وليلة ثم غرست علقت لذلك قال وال كانت الارض التي غرست فيها الكروم جللة وكانت قضبان غرسها غير رطبة فان امثل لتلك العمنبان أن تنقع في الها يوما وليلة ثم تغرس فال ولا ينبغي لشي من قضبان الكرم غرس ان تترق بعد قطعها في تراب ندي أو في ما حتى ينتى فانه اذا كان كذلك يبس ولم يعلف انتهى قول قسطوس \*

وقال ديمقراطيس وإن قطعت قضبان الكرم فلم تقدر علي غرسها حتي تقطعها فاربطها جزما وادفنها في ارمن غير ندية ولا جافة وإن جيت بها مى مكان بعيدا فظننت أن الربح أمابها فاتقعها عوما وليلة في ما عذب تم أغرسها وقال يونيوس لا

<sup>1</sup> Léase حين التقطيع en lugar de مين التقطيع.

عرب وقيها en lugar de المناف del texto, y las dos correcciones يربعنها و المناف المناف del margen de la copia.

<sup>3</sup> Léase تقطعها en lugar de حين تقطعها

<sup>4</sup> Pref. خزما del original بنوما de la copia.

bien el plantío de sarmientos tomados de la parte inferior de las vides ó nacidos al pie ó tronco de las mismas; ni conviene tomarlos de la parte débil ni de los extremos, y sí de hácia el medio de la vid : los quales asimismo deben ser tiernos (por no ser los duros ó tiesos á propósito para la plantacion), de espesas yemas, macizos 1, gruesos 2, lisos 3, y redondos por ser desechables los anchos só aplanados], los ásperos, los fofos, [ó porosos], los extenuados y de yemas separadas; han de ser [tambien] para este efecto muy brotadores, y llevar parte de lo criado el año anterior á manera de la rodajuela del huso . Anade, que no es bueno tomar para el plantío los sarmientos de vides silvestres ni de las muy nuevas 4 ó que tuvieren ménos de seis años. Y hasta aquí las máximas de Junio.

Kastos trae otra á mas de las que arriba se alegáron suyas y de los otros Autores que le acompañan. Dice pues 5, que no acierta quien se propone 6 hacer trozos los sarmientos para plantarlos respecto á no ser aptos para este efecto los que no 7 tienen en

يملم غرس الغمبان التي توخذ مس اسافسل الكرمات يعني النابنة في اصل الجفنة ولا التي تنبت في ساف الكرمة وليس ينبغي ان توخذ من اجزا القضبان الخاسية ولا الاطراف وإنسا ينبغي أن توخذُ من أجزا الكرمة المتوسطة ومن القضبان اللينة وكلك ان القضبان الصلبة غير موافقة للغرس لا ينبغي والقضيب الجزو مي الكرمة هو اليتفارب العيون الاجعل الكتير المستوفي التدوير واسا القميب العريض الخشي المتضلضل المسترخى المتفرق العيون فينبغى إن يتجنب ولكي ينبغي أن يكون القميب الذي يوخذ للغرس شديد النبات وينبغى ال يتصل به جرمي التضيب الذي ينبت في السنة الماضية شبيه بالفلكة قال وينبغي ال يتجنب اخل الغرس من الكروم البرية والحديثة جدا اعني من الكروم التي لها اقبل مس ست سنيي انتهى قول يونيوس \*

ولقسطوس قولة اخري سوا ما قدمت له ولاصحابه قبل ذلك انسه قال ... ولم يصيب من عبد الي تضيب من تمنيان غرس الكرم فقطعه قطعا وغرسه لانه لا ينبغي أن يغرس قضيب من قضبان غرس الكرم أن كان طويلا

- ı Pref. الاجعل del margen de la copia á الاجعل del texto.
- a Léase الغليظ en lugar de الخليط.
- ع Léase الهناينة en lugar de الهناينة. == Estas tres últimas correcciones se han hecho en virtud de las calidades contrarias siguientes, que hacen desechable el sarmiento para el plantío.
- \* Esto mismo enseño Columela en el libro de los Árboles (cap. 3, num. 3) donde dice, nque plantando los sarmientos nuevos con alguna parte de los viejos prenden mas facilmennte, y se crian robustos; si bien se envejecen presto: y que si se plantan, quitada la » parte del sarmiento viejo, tardan mas en criarse, y tambien duran mas tiempo." Pero en el lib. 3, cap. 17 corrigió este error, que fue opinion comun de los antiguos, habiendo leido en Julio Atico y Cornelio Celso, Autores posteriores, los perjuicios que se seguian de plantar los sarmientos con parte de lo criado el año anterior.
  - del original. الحريثة de la copia à الحديثة
  - 5 Aquí sigue : لريداني, cuya leccion (á mi parecer) repugna el contexto.
  - 6 Pref. مهد de la copia á عهد del original.
  - 7 Léase Y en lugar de el solamente.

su largura siete nudos desde el pie , despues de cortadas sus saetas [ó puntas]; añadiendo, que así lo practicaban los primeros [ó principales] sabios.

Queremos, dice Ebn-Hajáj, que los sarmientos lleven siete nudos; y que siendo tomados del plantel para que vayan de barbado, sean trasplantados en otro sitio; y que de ningun modo permanezcan donde primeramente se pusieron, por lo pequeñas que vendrian á ser [las vides]. Solon trae casi las mismas máxîmas alegadas poco antes, y se reducen á que no conviene tomar de vid vieja el sarmiento que hubiere de plantarse, ni de vid sobre que no hayan pasado siete años; la razon de lo qual es, porque envejecida en su temperamento <sup>2</sup> [la primera], y <sup>3</sup> siendo débil todavia el calor natural [de la segunda], falta ó es remisa la influencia 4 de los dos calores que [6 ya perdiéron , o que aun no tiene la suficiente s energía. Por cuya razon debe desecharse el sarmiento de semejante calidad de vid; y por lo que respecta á el de la nueva, es sdel mismo modo] desechable por el predominio de su humedad con que se halla sufocado ó debilitado el calor ...; por cuya causa no llegando á prender en la tierra, no nos conviene tomarle sino de vid mediana. Seate un exemplo de esto la lámpara con poco aceyte, en cuya disposicion ino ves cómo se amortigua la luz, y que lo mismo sucede si la mucha cantidad de

الاسبعة كعرب من اصله بعد أن يطرح من ذلك القضيب طرفه قال وذلك كأن يفعله علما للولين \*

قال أبس حجاج رحبه الله تعاليي نربد بالقضيب الذي فيه سبعة كعوب مسا يتخذ مس الترمدانسات ليكون له عروق ثم ينقل اللي موضع اخر فاما ان يقر في مونعه فلا لانه قميس وقال شولون نحو مها قال من اوردت قوله انفا ومحللا نص قوله لا ينبغني ان يغسرس قميب من ڪرم صرم ولا ڪرم لم يات عليه سبعة اعوام وذلك ان الهرم قه استرلى على صرات ضعف الحرارة الغريزية فقوتساه الجاذبة والهامسة حرارتسان ليسس بهخطيتيس لها يسنعان فينبغي ان يحذر استعهال تغيب سي كرم هانه مفته واسا قضيب الكرم الحديث فلغلبة الرطوبة عليه وغهرها الحرارة فيهه قسه تضعف الحرارة ... فلا يعلن فيها فيجب علينا ان لا نتخذه الا من الكرم الاوسط ونظير ما قدمت لك حالة الممباح مع الدعس القليسل فها تسراه كيسف يضعف منورة ويقل استعماله وإذا كثرت له منه

del original من وسطه Pref. من اصله de la copia à من طعا

استولي على مرات en lugar de استولي علي مزاجه Lace استولي

<sup>3</sup> Buplase la copulativa 9.

<sup>4</sup> Lease تقوتاه del original ó عنوناه de la copia. 5 Lease بيخطيتين ca lagar de بيخطيتين

<sup>•</sup> Está confusa y no lace falta al contexto la diccion siguiente intermedia del original الجائنة عنه ما تولعه الارض عنه (en el original) (en el original)

aceyte que se le echare llega á cubrirla ? Tampoco es bueno emplear en el plantío sarmientos de corteza bronca por lo dominante que es en ellos la sequedad, ni livianos \( \text{fo} \) poco pesados] por ser esto muestra de lo tenue 2 de su substancia, y del predominio de su sequedad. La mira pues debe ser [escoger] sarmientos que tengan muchas ó no muy pocas yemas 3; pues queriendo nosotros que en ellos nazca 4 multitud de raices para que por ellas se atraigan 5 de la tierra el xugo, por las yemas es por donde presto este se les difunde. Asimismo, nos será importante cortar el sarmiento (si fuere posible) con 6 los ramillos que le hubieren nacido, respecto á que por aquel sitio brotan muy presto las raices por lo nudoso que es, y por la substancia terrea que allí hay, gruesa y análoga al temperamento de las mismas. Mas si no hubiese disposicion decortar con el pie del sarmiento nada de los ramitos viejos, será muy bueno (segun Annón y otros Agricultores sabios) plantar solo lo del medio, arrojados los dos extremos de arriba y abaxo, por ser aquel débil y delgado, y éste bronco, duro y de poca humedad; y si para prender debé ser el sarmiento medianamente xugoso, la parte del medio lo es mas sin duda que sus dos extremos: y si bien algunos no cuidándose de esto le plantan conforme se halla, y prende sin que nada de esto le perjudique; con

ايمنا وغمرة كان على تلك الحالة من الضعف والخور ولا ينبغي ايضا ان يتخذ في الغراسة فضيب خشى الجلنة لاستيلا اليبس عليه وكذاك لا ينبغن أن يكون خفيفا لان ذلك يدل على انه من مادة سجينة غلب اليبس عليها وينبغي أن يعيد الى القضبان الكثيرة العضد لا السبط منها لاننا انها نريد من يش العروف الكتيرة في القميب ليشهد بها العلي مس ارضه والعروق فبعجل نشرها في العقب وكذلك يجب علينا أن نقطع من القضيب أن أمكي نلك من الغمن الذي نشا فيه لان ذلك الموضع كثيرا ما ينشا فيه العروق سريعا لانه منعقد والمادة هناك ارضية غليظة مشاكلة لهزاج العروف فان لم ينهيا لنا ان نقطع في اصول القضيان شيا من الغصى الاقدام فان الاحسس عند أنون وغيرة من العلما بالفلاحة أن يطرح أعلاة وأسفله ولا يغرس الا وسيط لان أعيلا معيف رقيق من اسفله خشس مستحصف قليل الرطوبة وإنما يعلف القميب اذا كانت رطوبته معتدلة فاوسطه لا مصالة اعدل مس طرفينه وأى كان يعمن الناس لا يراعس ذاك ويغرسه علي حاله فيعلق ولا يضر ذلك شبا

r Pref. مبرة de la copia à عبره del original.

<sup>2</sup> Pref. مَعَينَة del margen de la copia á مَعَينَة 'del original ó مجينة del texto de aquella.

الكثير العمد لا السبط منها en lugar de الكثير العقد لا البسط منها Lease

<sup>4</sup> Léase ان تنشي en lugar de من يش

s Léase بنجيا en lugar de ميشيا.

de la copia. من de la copia.

<sup>7</sup> Pref. واسفله del margen de la copia à واسفله del texto.

todo, lo que hemos dicho es , por las razones alegadas , lo mejor y preferible para que arraigue. Y hasta aquí las máximas de Solon.

He alegado en este capítulo, dice Ebn-Hajáj, las máxîmas que espero [6 me han parecido] ser suficientes para llamar la atencion á las que no menciono, y cotejarlas con las que he citado en diferentes lugares; de las quales si doy repetidas algunas, solo ha sido por complacer 3 al lector [haciéndole ver] que los antiguos eran del mismo dictámen en las materias que he explicado; y para que haciéndose notorio que aquellos ingeniosos sabios lleváron las mismas opiniones, se adopten estas en la práctica [ con el convencimiento de su autoridad]; y [finalmente], porque si yo alegase 4 las máximas de uno solo sin [citar] los demas que le acompañan, no creeria se tuviesen por seguras sin esta confrontacion; y así he alegado sus máxîmas como las he encontrado [ó literalmente], para apoyar así y comprobar mas las opiniones.

Tratando la Agricultura Nabathea de la plantacion de las parras y las otras [plantas de esta especie], dice que la tierra proporcionada y mas conveniente para sembrar y plantar las vides es la gruesa (y tal es aquella cuyo color en la mayor parte tira á obscuro); y que tambien lo es sin duda la que media entre la muy tenaz y la tirante á fofa, la qual por naturaleza recibiendo y embebiendo el agua de las lluvias, contiene alguna en su centro. Que la tierra cuya condicion

ولكن انسا قلنا وتكلمتا على الاحري بالعلوق والأعسل للغراسة انتهي قول شواون \*

قال ابس حجاج رحبه الله تعالى قد اوردت في هنا البياب منا ارجو ان يكون فيه اقتاع وتنبيه على منا لم انكر فيقياس عليه بنيا نكرت وان كنت قد كررت فيه القول في مواضع فيلم انهب الاالبي فيه القول في مواضع فيلم انهب الاالبي التانيس للقاري باتفاق المتقدمين علي الاشما التي نصمتها وليعلم ان هنا جماع من حفاتهم ليعمل بنه ويعقب عليمه ولو اني اردت قول احدام دون اصحابه لم امن ان ينلن بانه قد شد عنى نظرايمه فياوردت اقوالهم بحسب منا القيتها ليكون الامر

ومى الفلاحة النبطية في غيراسية الكروم المعيرشة وغييرها الارمن اميا التي تملح للكروم فارفيق الارمن للكروم زرعا وغرسا هي الارمن الدسمية وهي التي في الاكتير يكون ليونيها التي السيواد والمتوسطة ايمنا في كتيرة التليزز والمييل الي التخليل هي التي تصليع للكروم لا محالة ومين طبع هيفة الارمن ان تقبيل الها العياب فيتشربه ويكن بعضه في غورها وفي طبع الارمن الهتشربة الهتكرية

على en lugar de هو en lugar de.

ع Pref. انكلية del original á انكلية de la copia.

<sup>3</sup> Léase como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>4</sup> Léase Cojs en lugas to Cojs.

tire á la de la dureza de la piedra, retiene el agua en la superficie sin chuparsela mucho ni atraersela al centro (lo qual pierde á las vides); pero que es á propósito para hortalizas y semejantes plantas. Que tampoco son aptas para las vides las tierras que embebiendo y ocultando el agua en su centro y profundidad se endurecen en la superficie. Que otras hay que teniendo cierto medio entre introducirse el agua en su centro y quedar en su superficie, son lodosas y de buen exterior; pero que á la profundidad de uno ó dos codos un cierto color que [ tienen ] indica su mala calidad; y que así para conocer y probar a la constitucion de ellas cabalmente se les hace en diferentes sitios hoyos de tres codos de hondo, cuya profundidad y centro si es de igual bondad que la superficie, en esto se conoce 3 que son de buena calidad; y que no son buenas para las vides, si varian mucho entre sí dichas dos partes, sea en el color, 6 en otras señales y disposiciones.

Dice Demetrio, que es necesario tenga la vid algun xugo cerca del pie. Y sobre las calidades de tierra que convienen á cada especie de vidueño, afirma que siendo estos varios, á cada uno corresponde su respectiva de especie. Que así la tierra porosa y gruesa de tirante á obscura es á propósito para la vid de uva blanca, sea de figura larga ó redonda. Que á la de redonda entre blanca y verde conviene la tierra blanda, resudante ó húmeda

التي تضرب الي طبع الصلابة الحجرية أن تحبس الها فوقها فلا تهصه كثيرا ولا تجلبه الي باطنها وهذه تفسد الكروم وانها تصلع للبقول وما شاكلها ومى الارضين ما يبتض الما فتخباه قي بالمنها وغورها ويقشف وجهها ومثل هذه لا تصلح للكروم ايضا ومنها متوسطة العهل في ادخال الها الى غورها وفي فيامه على وجهها فيمير منها الوصل وقد يكون وجه الارض يجود على جودتها وتكون قدر عبف ذراع او ذراعين منها لوس يدل على رداته فيعرف امرها ويختبر على المحة بان يحفر فيها في موامع مفترقة حفر عبق ثلاثة اذرع فان كان بالمنها وغورها مثتل طاهرها في الجوية أو يعرف منه كانت هي التي تملع وإن اختلفا اختلافا كتيرا في اللون وَفِي غيرة من الدلايل والصفات فليست تصلح للكرم \*

قال طامنتري بحنساج الى يحكول في المسلم الكرم نداوة لا يفارق ومنها في وصف ما يملم كل نوع من انواع الكروم من انواع الارمنيي قال وانواع الكروم مختلفة ويوافق كل نوع منها ارمنا تقينها فالارمن الهنشلخلة والنسبة الكرم التي حب التي السواد توافق الحرم الذي حب عنبه النيس طوع الكرم والخصرة الذي حب عنبه مدور بين البيان والخصرة يكون حب عنبه مدور بين البيان والخصرة فاند بوافق الارمن الرخوة الني يعلوها نز ورطوبة

The street of th

وقي طبع الارض en lugar de ومن طبع الارض المتلززة التي تضرب الي طبع الملابة Léase المنتشربة المتكردة التي تضرب علام

a Léase يختبر como en la copia la diccion inanimada del original.

او يعرف منه en lugar de ان يعرف منه Léase

<sup>4</sup> Lease تغنينها en lugar de تغنينها del texto و تغنينها del margen de la copia.

<sup>5</sup> Está de mas el الكرم siguiente.

por naturaleza; y tal es la gruesa en demasía. Que para esta especie de vid, y á la mencionada antes no es á propósito la tierra delgada. Que la tierra resquebrajosa en tiempos muy calurosos 6 muy frios no es idónea para vides de uva enteramente blanca \( \delta \) albilla]. Que la mezclada 1 de arena conviene especialmente á las grandes 2 vides como parras y semejantes, con tal que se les corrija 3 de los malos accidentes [que tuvieren estercolándolas] con estiercol de ovejas [ó cabras 7 , el qual quita á las tierras su amargor. Que siendo preciso que la calidad del terreno sea contraria á la de las vides; la de uva blanda se planta en terreno fuerte y duro; y al contrario la de uva de esta naturaleza, en muelle y blando. La de enxuta [ó dura] (lo que es indicado por la aspereza <sup>5</sup> de su hollejo) en terreno húmedo, y la naturalmente muy xugosa en terreno duro y de dominante sequedad, siendo consiguientemente á propósito para las intermedias de estas dos calidades el terreno entre [enxuto y húmedo].

Sagrit dice, que para la vid de uva negra (larga ó redonda) es á propósito la tierra muy enxuta de superficie; y que la misma, cuyo color tuviere mas de bermejo con alguna dureza, y la tirante á este último color se planten en tierra delgada, y tambien en terreno cuyo polvo tuviere mezcla 6 de arena. Que en el terreno donde prosperan las de uva negra y bermeja no prueba en manera alguna

بالطبع وهذه صي النسبة البقرطة النسوسة وليس يوافق هذا النوع من العنب والذي قبله الارمن الرقيقة والارمن التي تشقيق في الصر الشديد وفي البرد الشديد فانها لا تصلم للكروم التي ثمرتها بيضة البتة والارض التي يشو ترابها وسل لها خاصة في الموافقة لاكثر انواع الكروم مع سلاستها فيها من الاعراض الردية متسل الزعتر الجاذب للارضين من المسرارة في غراسة الكروم البعرشة وغيرها ويحتاج ان تكون طبيعة الارمن مضالفة لطبيعة الكروم فأن كأن في حب الكرم رضاوة فيغرس في ارض صلبة وان كان ملبا فيغرس في ارض رخوة والكرم الذي في طبعه قشف يدل على ذلك قلة احصاته يغرس في الارمن الرطبة والكرم الذي هـو في طبعه كتير الرطوبة يغرس في الارض التي فيها قشف وفضل يبسس مستول عليها والكرم المتوسط في ذلك توافقه الارض البتوسطة \*

قال مغربت العنب الاسود الطويسل الحب والهدور منه توافقه الارض الشديسة اليبس التي يعلو وجهها قشف وهذه يكون لونها في الاكثر الي الحيرة والملابة الخفيفة والعنب الذي يضرب الي الحيرة يغرس في الارض الرقيقة وفي التي يشوب ترابها رصل ايضا والارض التي تفلع فيها الالوان السود والحهر لا يفلع فيها

del original ó يشوب de la copia. الشوب de la copia. المنابعة del original في المنابعة المناب

<sup>3</sup> La dinym go en lugar de laimym go.

<sup>4</sup> Preh الزعتر à , الابعار de la copia الزعتر غ , الابعار Preh الزعتر غ

<sup>5</sup> Leasing and a second distriction of the se

<sup>6</sup> Pref. يسوب de de يشوب del original.

la de blanca; y que entre estas hay una especie á que conviene la tierra delgada y arenisca. Que la vid de uva amarilla (que es la mas xugosa de todas) se plante por esto mismo en tierra caliente, enxuta y árida, léjos de humedad y de frio; á la qual tambien se destina el terreno de sitio levantado, queriendo en esto que el lugar donde esté situada sea enxuto y tenga algo léjos el agua [ó el humor central ]. Que la vid de uva gorda (que lo sea tal por inxerto) no se plante sino en tierra gruesa y honda; y que en la misma 1 se plante [tambien] la 2 de cuerpo poroso, delgado y de poca 3 humedad. Que la vid débil, de sarmiento y pámpano delgado, y de xugo 4 sutil, se plante en tierra obscura por comunicarle esta su xugo con lentitud y en corta cantidad, que es lo que conviene á semejante vidueño; el qual es de uva 5 muy sutil, pequeña y dura, de qualquier modo [que se halle en el racimo], bien sea unidos los granos ó 6 separados. Que por lo tocante á la vid de buena calidad de uva entre negra y bermeja, tanto la que tiene mas de negro que de este último color, como la medianamente bermeja de granos de un tamaño medio, parte separados y parte unidos en el racimo (que tambien es muy buena), conviene á estas dos especies el terreno no muy duro ó de ménos soltura que dureza. Que la uva de estas dos especies que tira á bermeja y redonda es apetecida con ansia 7

ما عنبه ابيض البتة وفي الاعناب البيعن نوع واحد توافقه الارض الرقيقة والرملية وإسا العنب الذي حب عنبه اسفر هو أرطب الاعناب يغسرس لذلك في الارض الحارزة اليابسة القشفة البعيدة الندا والبرد ويقصد منه ايضا المواضع العالبة من الارض يراد بذلك ان يكون مكانه يابسا بعيدا من الها قليلا والعنب الكبير الحب المكتبسر بالتركيب لأ يغرس آلا في الارض الدسية والعبيقة والارض المتخلخلة الجسم الرقيق الكبير المايية يغسرس في الارض الدسهسة العنيقسة والكرم المتعيف اللطيف الاعصان اللطيف الورق اللطيف غذابه يغرس في الارض السودا لانها تعلى الكرم من الغذا مقدارا يسيرا وذلك يملح لهذه الكروم الضعيفة وهي الى حملها الطاف مغار مكتنزة كان مجتمع ومفترق واما الكرم الجيد الذي عنبه مي الاسود والاحمر ويعلو حمرته سواد والنوع المتوسط من الاحمر وحبه متوسط وحبه في العنانيد مومع متفرف الحب وموضع مجتبع الحب وهو الجياد ايمنا توافق هذين النوعين من الارض الملبة الغير كثيرة الصلابة التي لها من صلابتها النبي رخاوة وهذان النوعان من العنب لونهسا السي الحيرة وثبرهها مدور وزنا من النضل يحرض

r Léase في الارمن الدسمة العنيقة en lugar de في الارمن الدسمة والعبيقة

<sup>2</sup> Lease الكرم en lugar de الكرم

<sup>3</sup> Léase الغليلة en lugar de الكبير.

<sup>4</sup> Pref. ميانخ de la copia á مبائد del original.

وهي الي حملها en lugar de وهي التي حملها Léase

<sup>6</sup> Léase en lugar de

<sup>7</sup> Pref. يحرص del margen de la copia à يحرص del texto de ambos códices.

AAA

de las avispas y abejas 1, como alimento que es para ellas grato y suave; pues siendo su hollejo muy delgado ó de muy clara textura, fixando en ella la vista, [luego conocen] ser de gusto exquisito. Que á estos dos géneros de vides es provechoso entresacarles, aliviarlas y arrojarles los pámpanos que tuvieren enfermos; lo qual executando \* en ellas algunas veces por primavera, verano y otoño, vegetan muy bien y toman mucho incremento. La vid débil (que es la de fruto sutil y pequeño ó de poco xugo) se planta, dice Kutsámi, en lugares húmedos de terreno muy suculento, cuya humedad consista en la mayor parte en ser fuerte y gruesa; el qual tambien es bueno tenga alguna mezcla de arena; porque si semejante vid se plantase en terreno árido y de poco xugo nutricio, se haria mas endeble, y fructificando muy poco, nada [al fin] rendiria. Pero la robusta se mejora con plantarla en terreno correspondiente de buena calidad.

La vid (segun la Agricultura Nabathea) se trasplanta de terreno blando en duro, de duro en blando, de grueso en delgado, de delgado en grueso, de obscuro en bermejo, de bermejo en obscuro, de feraz en esteril, de esteril <sup>2</sup> en feraz, de montesino

على الاغتذا منه ويلاه لانه رقبق جدا كثير الاسفاف لانه ينقنه البصر طيب الطعم ومس الملاح عذين الجنسين إنه يلتقط من ورقها كل عليل ويرمي بها ويخفف عنها فانهما اذا فعل ذلك بهما صرارا في الربيع والعبيف والخريف نشا نشا حسنا ونبا نموا كثيرا قال قوياسي ايضا يغرس الكروم الضعيفة وهي حملها لطاف مغار وهي التي قليلة الما في ثمرتها في المواضع الرطبة من الارمن الكثيرة النداوة وتكون اكثر رطوبتها دسية توبة وإن كان يضالط ترابها يسير رسل فهي جيانة لان الكرم الشعيف اذا غرس في الارمن اليابسة القليلة الغذا ازداد معفا ونقمت ثمرته نقصانا كثيرا ولم يجي منه شي والكروم القوية ان جعلت في الارمن الهوافقة الجيدة كان أملح \* وفي ط ايضا ينقل الكرم سي الارن الرخوة الي الارمن العلبة ومن الصلبة إلى الرخوة ومن النسبة التي الرقيقة ومس الرقيقة ألي النسبة ومن السويا الي الحبرا ومن الحهرا اللي السودا ومن الخصبة الي الحبابية ومن الصبابية الى الخمبة ومس الجبلية

r Léase وزنا من النخل en lugar de وزنا من النخل del texto de ambos códices.

2 Léase i publi en lingue de de la misma diccion sin puntos, como en el original.

Nuestro Autor conviene en esto con Columela, que en el lib. 4, cap. 27 recomienda la práctica de quitar á las vides los pámpanos inútiles. Quitarles los robustos y sanos con el pretexto de refrenar su lozanía, es un error vulgar que ya rebatió, como opuesto á la maduracion de la uva, Juan Bautista Du-Hamel en su Historia latina de la Academia Real de las Ciencias de París (cap. 4, pag. 65); cuya autoridad alega el P. M. Sarmiento (tom. 1, n. 1045 de uno de sus Mss.) Lo mismo confirma este sabio Benedictino (num. siguiente) por estas palabras: »El xugo nutricio que desde la raiz de la cepa sube hasta las hojas, vuelve de estas por refluxo á nutrir y madurar el racimo de las uvas: luego si á la viña se »le quita una grande porcion de hojas con el pretexto de que el sol dé en el racimo, y le »madure, sucederá todo lo contrario...... Por mucho que tueste el sol una manzana muy »verde, jamas la madurará porque no tiene el xugo preparado fuera del arbol."

en llano, y de llano en montesino; por ser natural á la tierra robustecer y prestar alimento á quanto se sembró [ó plantó] en terreno contrario. Acerca de la eleccion de los sarmientos para el plantío y modo de conservarlos hasta poderlos plantar, dicen 1, que han de tomarse los que estuvieren á un palmo de elevacion de la tierra y de hácia el medio de la vid de seis á veinte años; y que han de tener las yemas juntas [6 espesas], y los canutillos intermedios lisos, compactos, redondos 2 y cortos; siendo desechable el sarmiento aplanado, bronco, fofo [ó poroso], y de yemas apartadas. Que es tambien ventajoso el sarmiento que saliendo 3 [fuera de la vid] se ha criado en lugar anchuroso, y sea de yemas semejantes á la rodajuela del huso (las quales no son en las vides el origen radical [sino como germen que en ellas de nuevo se descubre). Que los sarmientos ó sus trozos han de plantarse sin demora alguna 4, y que si la necesidad obligare á diferir esta operacion, se tengan (hasta que pueda executarse) atados floxos los restantes 5 en los sótanos de la casa debaxo de tierra, donde esten resguardados del ayre y del frio, \* rociando aquellos antes con agua.

Enoch dice, que cavando para este efecto un pozo 6 en la viña donde se cortaren los sarmientos, en él se pongan con separacion, debiendo estar para ello el plano [ó parte inferior] del pozo sin manifiesta humedad ni aridez, en un justo temperamento.

الى السهالة ومن السهالة الى الجبلية ألى من طبيعة الارمن أن تقوي ما كان زرعه في أرمن من خالف لها وتعطيه قواهاً وغذاها ومن .... ايضاً في اختبار الفسيان للغراسة وصفة حفاظها الي أن يبكن غراستها ينبغي ان يكون تضيب الغرس من الجانب الاوسط من وسط الكرمة مها يكون مرتفعا فوق الارم بيغدار سير واحد ويوخذ من كرمة قد أتي عليها من ست سنين الي عشربي سنة إلى خبس عشر سنة ولتكن القضبان منتقاربة العيون ملس الفروع غير موضع العيون مكتنزة ملسا مغارا ويتجنب العريم الخشى المتخلضل المتفرق العيون ويختسأر منها ايضا القضيب الذي يوضد بسارزا ناشيها في المومنع الكبير العيون ألمشبه بالفلكة وعده العين المشبه بالفلكة ليست اصلية في الكرم وإنها تحدث فيها وتغرس القمبان او قطعها ولا يوخُر قال وان دعت مروزة الى تاخيرها الى ان عمكن عراستها فتربط القطيبان باناب ربطا مستنرخيا وتجعل في سراديب تحت الارمن في كن من الربع والبرد وترش السراديب قبل ذاك بالما يتغرف م

قال أنوخا في ذلك يحفر لها في الارض الكروم التي قطعت تلك التعليان معها بير وتصعفل القضيان فيه مغترقة وليكي فعر البير غير رطب رطوبة بينة ولا يابس يبسنا بيننا بسل شبيه

Same of the same of the same of the

r Falta el nombre ó cifra del Autor ó Autores de estas máximas.

a Léase منورا en lugar de مناورا.

<sup>3</sup> Pref. بازرا de la copia غ بازرا del original.

<sup>4</sup> Pref. لا يوخر de la copia à يوخر del original.

de la copia. باقاب de la copia باقيات

Sabemos por experiencia (dice Kutsámi) ser práctica nada viciosa la de poner los sarmientos en pieza capaz donde no les coja r el viento ni este sople hácia aquella parte, despues de enxuto el suelo de la misma de un ligero rocío de agua dulce que ha de darsele antes. Otros dicen, que si fueren tan pocos los sarmientos que puedan tenerse en vasos de barro 2, se ponga en ellos agua, la qual vertida á las dos horas, se haga en lo hondo de ellos un lecho de buena tierra, y allí en la viña se coloquen de pie los sarmientos; y que concluida esta operacion, se les eche suficiente cantidad de tierra, de conformidad que queden en medio cubiertos por todos lados de la misma.

Si acaeciere diferir la plantacion de los sarmientos (dice Adan), y recelaseis que el ayre los haya secado 3, tenedlos puestos en agua dulce un dia por espacio de doce horas, y después plantadlos quando permanecen todavia con la humedad del agua; y aun es lo mejor y nada perjudicial, si en la plantacion diferida se observa la práctica de poner dos é tres en cada hoyo. Tratándose en la Agricultura Nabathea del tiempo de cortar los sarmientos para la plantacion, y del tamaño y largura que deben tener, se dice, se haga aquella en los primeros cinco dias del mes lunar á causa de que apenas se malogra ninguno de los plantados en tales dias, siendo asimismo su fruto de muy buena calidad: que la estacion del año mas á propósito para executarla es la de otoño por las grandes y firmes raices que arrojan los sarmientos plantados entónces,

بالبعتدل قال قوداسي الذي جربناه فوجدناه محيحا ان تجعل القضبان في بيت كبير لا يحق به ريح ولا يهب نحوه هوا وترش ارضه رشا خفيفا بالها العالم فاذا جف الرش جعلت فيه تلك القضبان وقيل ان كانت القضبان قليلة بقدر ما يسعها كدر بحار فيجعل في ظرف ما ويترك نحو ساعتين ثم يفرغ ذلك الها منه ويفرش في اسفله تراب طيب وتجعل تلك القضبان عليه في الكرم قياما فاذا تكاملت فينثر عليها تراب كثير بحون فيها بينها حتي ينالها التراب مين

وقال ادم متي اتفق ان يتاخر غرس قضبان العنب وخفتم ان يكون جغفها الهوا فالقوا التغنبان في الها العلب مقدار يوم مدته تحو التغنبان في الها العلب مقدار يوم مدته تحو اثني عشر ساعة ثم اغرسوها وهي ندية بالها واجود من ذلك ان تجعل القضبان اذا تاخر غرسها فان ذلك لا يضرها و يستظهر في غراستها بان تغرس منها قضيبان او اكثر في حفرة واحدة فذلك حسن ومن ط ايضا في وقت أخل التغنيب من الكرم وقطعه للغراسة وقدر غراسته وقدر طوله من الشهر القبري ومن اول ليلة منه الي مضي خمسة ايام منه فان ماغرس في هذه الإيام لا يكاد يبطل منه شي و يجود حمله وقت ذلك من فصول السنة فصل الضريف لان ما غرس منه فيه يعمل في الارمن امولا كبارا فتهكنه

r Léan يحت به و کا یصن لا del original y ما لا یصن لا de la copia.

عدر المار عدار عدار Legar de مكان بحار del texto de ambos códices.

<sup>3</sup> Pref. lais. de la del original.

y porque quando entra la primavera ó el tiempo del calor, toman mucho incremento y gentileza por lo bien arraigados que se hallan; cuyo plantío en tierra arenisca se dice deber executarse propiamente en aquel tiempo: que los sarmientos para el plantío sean cortados de la vid en las tres primeras horas del dia, y no se difiera hacer su plantacion (si fuere posible) desde el tiempo que se cortaren, ó á las dos ó tres horas, ó quando mas, á los dos dias y una noche [executándola] en las quatro horas [primeras que corren desde la madrugada: que estos sarmientos sean largos de ocho á doce yemas si las tuvieren juntas, ó de seis á ocho si separadas, y se planten inclinados y no enteramente derechos; cuya inclinacion , segun Enoch, ha de ser hácia oriente, y se han de plantar en hoyos de dos pies de profundo; y que si en cada uno se plantan dos, se eche en medio de ellos tierra 2 [de manera] que el uno no toque al otro: que al plantarlos en los hoyos y en los fosos largos [ ó zanjas], es bueno dexarles sepultadas y cubiertas de tierra tres ó quatro yemas y otras quatro descubiertas sobre الابيمان والعنب الاسود في موضع واحده بل تنغرس مج la superficie : que las vides de uva blanca y negra no se planten en un mismo sitio, sino con separacion cada especie; y que al plantar todo sarmiento se le apriete medianamente la tierra, no <sup>2</sup> con el pie, sino con las manos (que es lo suficiente).

Masio dice, que no se planten indiferentemente los sarmientos en hoyos ó en fosos, respecto á que la tierra que es idónea para que se le haga

فاذا دخل فمل الربيع وحمي الزمان نشات نشوا كبيرا من النهو تهكنا عظيها وحسنة وقيل تغرس الكروم في الخريف في الارمن الرمليـــة خاصة وإما وقت اخذ القميب من الكرم وقطعه للغراسة فين اول آلنهار الى ثلاثة ساعات تهضي منه ولا يوخر عن الغرس ان امكن من وقت قطعه وبعد ساعتين او ثلاث او اكتر من ذلك يومان وليلة ومن الغدا الى اربع ساعات وليكن طول تشبيب الغرس أن كانت عيويه متنقاربة من ثمانية عيون الي اثني مشر عينا وإن كانت متباعدة ممن ستة عيون الى ثمانية عيون وتغرس القميان مايلة ولا تغرس قايمة مستوية القيام قال انوخا متلوها الي البشرق وعبقوا لها في الارض مغدار قبسين كل حفيرة منها وإن غرستم تضبانا في حفرة فعمقوا بيهما ولاتماس بعضها بعضا وتغرس قنبان الكرم في حفر وفي خنادق مستطيلة إيضا وتغيب في التراب من اعين القضيب ثلاثة اعين او اربعة فهو احود وتطهر في التراب ويبقي فوقه اربعة اعين اخر مكشوفة ولا تغرس العنب كل جنس منها علي حدة وينبغي أن يطمر جميع ما يغرس مس القضبان بالتراب طمسرا متوسطا والينوسط هو الانجباس بالارجل بسل بالاينافي مَاكُا الْعُكْبِسَ بِالْإِينَافِي مُهُو حَمَافًا فِي قَالَهُ مُ تمال ماسي أن بيس الخسروس التني تغرس في الحفاير والغروس التبي تغرس في الخنادة فرق وإن الارمن النبي تصلع ان

and the state of t

متلوها en lugar de سيلوها Léase

a Lease القوا التراب بينهما en lugar de أغيقوا بينهما del original ó عمقوا بيهما de la copia.

<sup>3</sup> Súplase la negativa Y.

el plantío en los primeros, no lo es para que se le execute en los segundos, por razon de que en el terreno blando que no ha menester mucha, y sí poca labor (que es la suficiente por esta causa), es donde deben hacerse los hoyos; los quales es muy del caso tengan poca capacidad y sean redondos lo posible, y de dos pies de profundo ó poco mas, con tres de abertura [ó boca]: que fixados en ellos los sarmientos se les llene de tierra y estiercol sin apretar ni calcar este hinchimiento en manera alguna para que [quedando fofo pueda] por sus poros ventilarse la tierra: que los fosos en que tambien se plantan los sarmientos deben hacerse en el terreno tupído y en el apelmazado (que por lo comun es el grueso), y ser de la misma largura de la viña donde se executare este plantío, y angostos ó del ancho de tres pies con igual profundidad; todos de una misma forma y & igual distancia uno de otro á la que es bueno haya entre uno y otro liño: que en lo hondo de ellos se hagan hoyos de palmo y medio de profundo donde se fixen los sarmientos, (cuya distancia recíproca será la que señalarémos despues): y que pasado el primer año, ó á la entrada del segundo 1, tomando 2 tierra de la superficie vecina á el foso donde estan las plantas, se llene éste de la misma acabando de cubrir, así los pies de dichas plantas, como el vacío restante del foso, con alguna cantidad de estiercol mezclado de tierra enxuta hasta dexar igual su planicie con la madiata á él; cuya operacion se executa en el tiempo de podar las vides

تغرس فيها الغروس في الحفاير لا تصلم أن تعمل فيها الخنادف وذلك ان الحفاير تعمل في الارض انتي عي اطيب التي لا تحتاج الي كثير افلاح بل تكتفي لطيبها منه باليسير والاولي أن تصفر الصفاير واسعة قليلا مستديرة ما امكى وتعهق فضل تعييق علي مقدار قدمين او ارجع قليلا و يكون فتحها ثلاث اقدام ثم تغرس فيها الغروس وتطهر بالتراب وتلتي في طهرها السرجيس ولا تكبس طمرعا البتة بل تطرح التراب طرحا بلا دوس لينخل الهوي في خلله الى الارمن وإما لضنادق فتحفري اترض الحاشية وتغرس فيها الكروع وتستعمل ايضا الخنادق في الارمن البكتنزة وعنه هي النسبة في الاكثر وصغة الضنادة أن تحفر الخندة طويلا منيقا اما طوله فعلى مقدار الكرم الذي يغرس الكرم فيه واما عربنه فليكي قنار قدميي وعهقه مقدار قدميي ايمنا وال كانت خنادف كثيرة فيعمل كناك وليكن بينهما من البعد قدر ما يصلح أن يكون بين مف ومف ويتحفر في اسفل كل خندق منها حفرة عيقها نحو شبرونصف شبر لبوامع القضبان وتغرس فيها القضبان ويكون بعد ما بيي قفيب واخر بقدر الذي نذكر بعد انشا الله تعالى فاذا ممنت سنة وابتدات النابئة تدخل فضاوا مس تراب وجه الارمن مها يجاور الخندق الذي فيه الفروس فتطهر بله موضع الخندف واطهر فوف ذلك شيامي الزبل مع التراب اليابس وبلخ بالتراب والزبل في اصول الغروس وباني فتوح الضنادى حتي يستوقي سلحها مع سطح الذي يجاورها والوقت الذي فيه هذا هو الوقت الذي تكسم فيه الكروم بالحديد \*

r Pref. النابتة del malla a ثنابتة de la copia.

a Léase juins communication la diccion inanimada del original.

6. I.

Del espacio que deben distar entre sí las vides armadas y no armadas <sup>1</sup> (ò las parras y vides rastreras).

Los liños 2 de las [pequeñas] vides que se tienden sobre la haz de la tierra y no se arman 3 sobre cosa alguna, han de estar seis pies uno de otro, y quatro entre sí las mismas vides. Los de las armadas + sobre árboles distarán veinte pies, y estas siete una de otra; y la mitad de estas distancias respectivamente las armadas sobre latas [ó pertigas], y no sobre árboles: de los quales los mas á propósito para armar parras son (segun Sagrit) los de un solo tronco, y (segun Kutsámi) son los mejores para este efecto los pinos machos y los olmos, y no los árboles de mucho ramage ni los demasiado próceros de algo mas de veinte codos de altura hasta cincuenta, segun afirman otros; los quales se estercolan y excavan 5, y se les da igual labor que á las vides; si bien debe ser ménos el estercolo y cava. La vid de armar se planta con sus raices [6 de barbado], embarrada la parte inferior de ella, á distancia de tres codos del arbol en hoyo largo \( \tilde{6} \) zanja]; la qual despues de continuas labores así que ha brotado, crecido y engruesado, tumbándola en el suelo se le va acercando poco á poco hasta arrimarsela y colgarla de él [con tal tiento ] como si se quisiese hacer

فسسى

مقنار التفريم بيس الكروم مغرسا وغيسر مغسرس \*

اما الكرم الذي ينبسط على وجه الارض ولا يغرس علي شي فيجعل بين نمف ولخر مقدار ستة افدام وبين الاصل والاصل مقدار اربعة اقدام واما الكروم البغروسة علي الشجر فيباعل بين مغويها مقدار عشربن تدما وتباعد بين امول الغروس مقدار سبعة افدام وإما البعرشة علي غبر الشجر منها فينبغى ان تكون البباعدة والتغريج بين اسولها وصفوفها نصف ما نكرناه في التي تغرس على الشجر قال مغربت افضل الشجر ان تغرس عليه الكروم الشجر الذي لهساف واحدة قال قوتناسي فعلى هذا أن المنوبر اللكر وشجر الدردار هواوفف الشجر للكروم ولا تصلح لذلك الشجرة الكثيرة الاغصان ولا الهفرطة الطول التي طولها اكتر من عشرين ذراعا الي الاقل من ذلك وقيل بل الي الضهسين ذراعا وتزبسل الاشجار التي تغرس الكروم عليها وتنبث امولها وتحفر كها تعمل بالكرم سوا لكن يكون تزبيلها أقل من تزبيل الكرمة وكناك الحفر حواليها اقل ايضا وتغسرس الكرم للتعريش بعروقه وفي اسفله طين على بعد من الشجرة بنبور بهانة ادرع في حضر لها طبول ويتعاهل بالأفرح ماذا كبت وتبت وعلظ تضيبها فتبسط على الارض وتقرب من الشجرة فليلا قليلا حتى يلتمف بها وتعلقه بها كانك تريه عبل

r Léase معرشا وغير معرس en lugar de معرشا وغير معرش.

<sup>2</sup> Pref. فعن del margen de la copia á عنن del texto.

<sup>3</sup> Léase ولا يعرش en lugar de ولا يغرس; y lo mismo donde ocurre esta diccion mas abaxo.

<sup>4</sup> Léase البغروسة en lugar de البعروشة

ج Pref. تبس de la copia غ نبش del original.

una cosa que nadie perciba; y raidas con la uña \* las yemas que hubieren brotado, dexada una solamente, se limpia [de todos los ramillos] aquella parte de la parra 2 que ha de pender del [arbol]; y quando pasado largo tiempo se llegare á podar, se le corta la mayor parte de los sarmientos, dexando los robustos, que serán pocos. Dícese, que la especie de vid de uva blanca, y la que tira á este ó á otra [especie] del mismo ó de otro color qualquiera (exceptuando la de puramente blanca) es muy conveniente armarla, por contribuir esto á la mejor medra y calidad de su fruto. Algunos son de opinion, que la vid armada sobre arbol es mas robusta, elegante y mejor que la armada sobre lata y pértiga. Otros dan la ventaja sobre la armada á la tendida por el suelo [ó rastrera] á causa del amor que tiene á la tierra esta planta. Dicese, que no conviene à los sarmientos armados el parage demasiado frio, y que los no armados se limpien 3 de las yemas brotadas, dexada una ó dos en cada uno, entresacando las demas (lo qual se executa al primer año), y que se le fixe á corta distancia un palo ó rodrigon sobre que se apoye, atándole á él con hojas de palma, para que así sostenido 4 no venga al suelo, respecto á lo mucho que esto le perjudica, y contribuir aquello á que arraigue con mas firmeza; y que pasado el año se le despedazen los extremos con uñas de hierro por lo que esta operacion contribuye á su crecimiento, y á que se atraiga de la tierra el xugo con que vegete con robustez.

شي لا يحس به احد وتبتحي عيون القضيب النابئة فيه بطغرك ويبقى فيها عينا واحدة والتكسيم من تلك الناحية ما يكون كالطربق للغرس للتعليق بها فاذا بلغت بعد زمان طوبل هذه الكرمة الي ان تكسم فيتسرك لها من قمنبانها قصبان قوية قليل عددها وليكن الكسم يات على اكثر القنبان وقبل ان انواع العنب الابيمن او الذي الي البيامن ار ابيض اخر ار اي لون كان الا انه ابيمن لا ملون فان التعربش اوفق له واقسوي واجود لصهله وتيل أن الكرم المعرش علي الشجر يكون اتوي واحسن من المعرش علي الغضيب والخشب وعليه اجود وقيسل ان الكروم الهنبسطة علي الارض افضل من البعرشة لمحبة الكرم للتراب وقيل ان الكروم المعرشة لا توانقها المواضع الباردة جدا وإسا القضبان الثني لا تعرش فتنقى العيون التي تنبت فيها ويترك في كل وإحد منها عيس وإحدة أو عينان وتلفظ عبن ذلك منها وذلك في السنة الاولى وبقام لها خشب او قمب بالقرب منها تستنك اليها وتربط بخوص النخل ليتكي القضيب عليها ولا يتم علي الارض فان وقوصه عليها يغرع ضررا عايما وذلك يقوي اصله ويمكنه وبعد سنة تضرق اطراف تلك العروش بكلاليب من حديد فان ذاك ينهيها ويقويها علي اجتذاب الغذا مي الارمن ويحسنها فتنشو وتنقوي #

de la copia. بطغرك de la copia.

<sup>2</sup> Léase للغرس en lugar de للغرش

<sup>3</sup> Pref. فتبقي à Ge کا فتبقي del original.

<sup>4</sup> Léase ينسكي como المنافع في في المعالم المنافع المن

Sobre la mudanza y trasplantacion de las vides de un lugar en otro, dice Masio, que lo que las robustece y restaura es mudarlas de donde se plantáron de sus granitos 1 Tó semilla], y 2 del otro lugar en que se les fue [criando] con riegos, al sitio en que deben fructificar; cuya operacion se hace al tercer año, ó al segundo (segun otros), quienes afirman ser mas saludables las trasplantadas en dicho tiempo. [Añade el mismo], que no se muden de tierra buena á de mala calidad ó muy endeble; y que no empiezan á fructificar vigorosamente hasta los diez ó doce años; ó hasta los quince, segun otros afirman. Dicen ser constante por experiencia, que la vid trasplantada se cria en ménos tiempo, y no es [tan] expuesta á calamidades ... \*; y que lo mismo sucede, (mediante Dios), si entre sus plantones se pusieren piedrecitas de peñascos quebrados.

Susado dice, que para robustecer las vides arborescentes 3 y las plantas, especialmente al principio de su plantacion, se junten los pámpanos con sus palitos, mezclándolo todo con hojas de calabaza, judias y malvavisco, y puesto á que se enxugue muy bien al sol se sacuda despues con palos, y se le eche de palomina y excremento humano una buena porcion en partes. iguales con alguna boñiga, y que todo ello mezclado y rociado con agua y dexado en esta disposicion hasta mudarse su color y olor, se ponga extendido á que se enxugue; despues

قال ماسى في تصويسل غيروس الكروم وتنقلها من موضع السي اخران مسا يقوي الكروم وينعشها هوان تنقل مس موضع غراستها من عجبها سي موضع اخر تري فيه ثم تنقل الى الموضع الذي تطعم فيسه فانها تنمس وتحسى وتحول نقل الكروم في السنة الثالثة وقيل في التانية والذي تحول في التانية اصلم ولا تحول الغروس مس الارض الجينة السي الارض الردية تضعف معفا شديدا وإذا انتهي الكرم الي عشر سنين او الى اثنى عشر سنة ابتها في الحبل والقوة وقيل بل في السنة الخامسة عشر يبتدي في القوة والعمل وقيل انها جرب انه يعمل في الغروس في تعجيل نباتها ودفع الافات بشبية الله تعالى عنها... وإن يوخذ تطع كسور قه تكسرت من مخور وتكون مغارا وتوضع بين الغروس فيكون ما نكر بمشية الله تعالى \* قال سوساد ان مها يقوي الكروم الحرسه والغروس اول غراستها خصوصا ال يوخذ ورق الكرم فيجيع وصعها معاليقتها مها قد نبت في الاغمان ويخلط صع ورق القرع وورق اللوبيا وورق الخطمي ويجعل الجميع في الشيس حتي يجف جدا ثر يضرب بالخشب ويلقى عليه من زرق الصهام ومن خروالناس شيا مالحا جروبجر ويسير شي تحتسا البسر ويخلط ويرش بالها ويترك الى أن يتغير لونه وريحه ويبسط حتى يجف ثم

texto de ambos códices.

r Pref. المجمع del margen de la copia á لجبها del texto de ambos códices.

<sup>2</sup> Súplase antes del Jos la copulativa 4.

Por la corrupcion de las dicciones se omite en el texto y se dexa de traducir lo siguiente : و يوسل البها اغضا منه وحناه طريقة. 3 Léase الشجرية como en el margen de la copia la diccion الشجرية insignificante del

de lo qual incorporado con algun polvo [de basura] de las habitaciones, del que se junta en los caminos [compuesto] de estiércoles, y una buena porcion de paja de lino, revuelto todo bien, se sacuda fuertemente y se incorpore de manera que parezca una misma cosa 6 menudo polvo. De cuyo género de estiercol se rehinchen las excavas que á este efecto han de hacerse f á las vides, esparciendo igualmente del mismo sobre el agua que tienen al pie despues de copiosamente 2 regadas, por el nuevo vigor que á. aquella tierra comunica, muy util á las vides; con el qual tambien se da polvo 3 á las nuevas 4 y á las plantas de poco tiempo.

#### §. II.

Cómo y en qué tiempo ha de sembrarse el cuesco [ó granillo] de las uvas y las pasas.

Demetrio citado en la Agricultura Nabathea dice, que se tomen entre las pasas gordas las que se conjeturase se tener tres ó quatro cuesquecillos gruesos, que todos ellos se sepulten en pequeños hoyos desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre, y que si se temiere que los dañe el frio, se cubran con esteras fixándoles al lado encañados. Segun Adan y Enoch, han de sembrarse desde mediados hasta fines de marzo ó principios de primavera, y esto en todas regiones de oriente á poniente; [á cuyo efecto] han de sacarse

يخلط به من تراب الكناسات والتراب المجموع من الطرق وفيم الازبال ويلقي عليه من تبس الكتان شي مالح ويخلط من تبس الكتان شي مالح ويخلط الجبيع جدا ويضرب ضربا شديدا ويقلب ويخلط حتي اذا صار شيا واحدا ترابا سعيقا فينبش امول الكروم ويجعل منه فيه ويطهر ذلك بالتراب وينبع بالسقي وينثر منه علي الها اذا وقف في امولها فانه يحدث في تلك التربة قوة نافعة للكروم جدا ويغبر به اينا الكروم الحديثة والغروس القربة الغرس \*

#### فــــــي

## زراعة عجم العنب والنزبيب

ومن ط قال طامنتري يوخذ من الزبيب الكيار الذي يحدث ان فيه حبا كبيرا الكيار الذي يحدث ان فيه حبا كبير ثلاثة او اربعة وتطهر كلها في حفاير مغار في الارمن من نصف تشربن الاول الدي نصف تشربن الثانبي فان خيف ان يضر به البرد فتضرب عليه اخصاص ويغطي بالحصر قال ادم وانوخا يزرع العجم في النصف الثانبي من ادار الدي اخر ادار وهذا الوقت هو اول الربيع وهذا في كل بلد من الهشرق الدي المخرب ونلك بعدد ان يستخرج ذلك الحب

ع Pref. فينش de la copia á فينبش del original.

como en la copia la primera diccion inanimada del original.

<sup>3</sup> Pref. ويقتريه de la copia فويغبر به del original.

<sup>4.</sup> Lease thring commen la copia la diccion amusali del original.

<sup>5</sup> Pref. يصنس del original à تنسي de la copia.

de las pasas, y (segun el primero) infundirse tambien en aceyte siete dias; [despues de lo qual] se pone en cada hoyo de siete á doce granillos, que se cubren de tierra como toda otra semilla, rociándoles entónces suficiente cantidad de agua; y regándolos otra vez á los quatro dias, se les sigue [del mismo modo] regando en adelante; con los quales \* suele echarse en los hoyos alguna cebada molida ó bien triturada. Tambien se dice, que si las pasas fueren muy secas [6 enxutas] se infundan y pongan á cocer en agua caliente y tierra. Toda especie de vidueño se siembra, segun Masio, en los treinta dias [que corren] desde primero hasta último de noviembre por ser este el tiempo de sembrar y plantar, especialmente de lo primero, lo qual debe anticiparse algunos dias á lo segundo.

Si las pasas de mucho tiempo (dice Susado), como son las que pasan de año 2, se abren hasta descubrirles los huesecillos, nacen estos mas brevemente; á cuyo efecto puestas en vaso capaz y en lugar limpio, se rocían algunas veces en el discurso de veinte horas con agua, ó con la misma caliente (que es lo mejor), ó se tienen en esta una hora para descarnar 3 todos los granillos de una vez, los quales en esta disposicion se siembran de cinco en cinco poco mas ó ménos en cada hoyo, y estercolándoles á los dos ó tres años con el [género de] estiercol que para ellos señalamos arriba, despues se trasplantan á su tiempo opor-

En quanto á los árboles y plantas que suelen sembrarse entre las vides,

من الزبيب قال ادم ينقع ذلك العجم في زيت سبعة ايام ويجعل في كل حفرة منها من سبع حبات الي اثني عشر حبة ويغطي بالتراب كما تعمل في جميع الزراريع ويرش عليها من الما مقدارا كافيا ثم تسقي مرة ثانية بعد اربعة ايام ثم توالي عليها السقي وقد يجعل مع السقي العب في الحقاير شي من شعير مطحون او منقوق دقا ناعما وقيل من شعير مطحون او منقوق دقا ناعما وقيل ينتقع الزبيب المجفف فضل جفاف في ما حار ويطبخ بالتراب قال ماسي تزرع الكروم كلها في أول تشرين الثاني الي اخرة فهذة الثلاثون يوما هو الزرع والغرس وخامة الحزرع الذرع الذي

قال سوساد بوخذ الزبيب العنيق وهو الذي بعد حول عليه واكثر فيشقق لينهسر حب فيكون ذلك اسرع لنباته ويجعل في انا واسع في موضع نظيف ويرش بالهما وان كان الهما حارا فهو اجود يفعل ذلك مرات في مدة عشرين ساعة ثم يشقق ليظهر حبه ويزرع وان عومتموة كله جبلة واحدة في الها الحار ساعة ثم ازرعوة خبسا خبسا واكثر واقل في حفيرة والقوا عليه بعد سنتين إو تلاث ستي الزيل الديو ومفناه له قبل هذا فاذا بلغ حد التحويسل فيصول ان شا الله تعالى \*

ومن ط المنا في الاشجار والمنابت الكروم الكروم

BBB 2

<sup>1</sup> Lease مع السقي الحب en lugar de مع السقي الحب

معن حول عليه واكثر del original à بعد حول عليه اكثر من حول Pref. و

وان عومتبود del original á وان عرمتبود de la copia. Tom. I.

dice Sagrit citado en la Agricultura Nabathea, que se siembren pepinos [6 cohombros], calabazas y verdolagas, todo lo qual dicen serlas muy provechoso. Otros afirman, que lo mejor que entre ellas puede sembrarse son habas, guisantes\*, yerbos, y frisoles [6 judias]; y que tambien las acelgas, el culantro, y las pequeñas hortalizas sembradas entre las mismas les comunican conocida ventaja.

Kutsámi dice, que al segundo año se siembre entre las vides en el terreno húmedo plantas que no arrojen muchas ni grandes raices 1 que las opriman en el centro 2 de la tierra, ni que con su [mucha] sombra les impidan 8 asolearse y ventilarse. Que al primer año nada absolutamente se plante en medio de ellas, cuidando asimismo de no plantar en sus inmediaciones berza alguna por la especial virtud que tiene de danarlas, ni garbanzos por lo salitrosos que son - ni nabos ni rábanos por el [mucho] xugo que se atraen de la tierra 4. Que tampoco se planten higueras entre las vides (á no ser en terreno frio), ni olivos ni granados; cuyos últimos árboles, segun opinion de algunos, rehusan acercarse á ellas; si bien otros asirman no seguirse [de esto] perjuicio alguno, habiendo entre las vides y los árboles el espacio de doce á quince pies. Que en quanto á las vides armadas 5 sobre árboles, siendo el قال صغريت أن ينزع بينها القشا والقرع والبقلة الحبقا وذكر أن ذلك ينفعه جدا وقيدل أن أجود منا ينزع بنيس الكروم الباقلي والمناش والكرسنة واللوبينا وأن السلبق والكزبرة وصغنار البقول أذا زرعت بين الكروم انتفع الكرم بهنا منفعة بينة \*

قال قوثامي يزرع بين الكروم في السنة الثانية في الارض الرطبة ما لا يعسرف في الارض عيونا كبارا ولا كثيرة فيضيف على الكرم بها في عرابة من الارض وما لا يظلله فان ذلك الذي يظلله يسترة اياة من الشهس والريح ولا يزرع فيه في السنة الاولي من غراسه شي ويتحفظ من أن يغرس مع الكرم الكرنب فأنه يضرة بخامة فيه ولا يزرع فيه الكيم المنهسا للملوحت ولا اللفت ولا الفجل الجنابها للملوحة ولا اللفت ولا الفجل الجنابها الافي البلاد الباردة ولا شجر الزينون ولا شجر الرمان وقيل أن الرمان من الرمان مانع له وقيل أذا كان الرمان وقيل أن الرمان مانع له وقيل أذا كان عشر قدما الي خهسة عشر فانها ليسس تضر بالشجار الكرس واما الكروم المعرشة على الاشجار الشجر بالشجار الشعر الكرس واما الكروم المعرشة على الاشجار بالشرس واما الكروم المعرشة على الاشجار

es nombre Persiano (segun Golio) que significa especie de frisoles, menor que las arvejas ó arvejones; llamada mungo en Portugues, segun dice el mismo Golio, citando á Garcia de la Huerta.

ما لا يعرف في الارمن en lugar de ما لا يعرف في الارمن عروقا كبارا ولا كثيرة Lease عما لا يعرف في الارمن عروقا كبارا ولا كثيرة.

عرابة en lugar de في عبق عرابة.

<sup>3</sup> Lesse como en la copia la diccion inanimada del original.

de la copia à البس جوهرهما واجتنابتها de la copia à المنطقة de la copia أبين جوهرهما

<sup>5</sup> Pref. hand de la serve strate del original.

espacio de ellas mayor como hasta de veinte pies <sup>1</sup>, pueden bien sembrarse entre ellas cada dos años todas estas cosas, excepto la col [6 berza], los rábanos, los nabos y los garbanzos; pero que el primer año no conviene sembrarles cosa alguna. Despues traeremos otras doctrinas con que se acabe de ilustrar perfectamente esta materia.

Por lo que hace al sitio que entre las varias especies de tierra conviene á cada vidueño, consta de libros de otros Autores, que las vides prevalecen en tierra blanda, y mas ventajosamente en la que siendo blanca tire á obscura ó algo á bermeja, y sea asimismo húmeda; y tambien en la blanca xugosa y en la engrasada.

Son máximas de Kastos y otros Autores, que conviene á la vid de uva negra y bermeja la tierra enxuta y bien estercolada; que la delgada es á propósito para la amarilla y la verdosa; que la de uva muy menuda y tierna se plante en llanuras 2; y la de dura en terreno xugoso: que tambien prevalecen las vides en tierra caliente húmeda mezclada de arena menuda y cercana á rios y prados [ó valles] 3: que en la tierra gruesa se crian mas viciosas que fructíferas, y poco aventajadas en la floxa; y finalmente, que no se planten en tierra de sabor amargo por no prevalecer en ella en manera alguna, ni en la salitrosa ó de mal olor .

فاكثر الفرج الي إن يكون بينها يصلح أن يزرع في كل سنتين فيها جميع هذة الاشيا ما خلا الكرنب والفجل والسلجم والحمس واما في السنة الاولي فينبغي أن لا يزرع فيها شي ونذكر أن شا الله تعالي ما فيه تنبيم هذا البعني وتكميله \*

ومن عيرهما في وضع ما يصلح لكل نوع من انواع العنب في انسواع الارضيس والكروم تنجود في الارض السهلة وافعنل ما الفت النربة البيضا المايلة الي السواد او الي الحمرا فليلا التي فيها رطوبة ويجود العنب ايضا في الارض البيضا الرطبة وفي الارض الهدمنة \*

قال قسطوس وغيرة يوافق العنب الاسود والاحبر الارمن اليابسة الكثيرة الزيل والعنب الاسفر والاحمر الارمن الرقيقة وارق الاسفر والاحمر توافقها الارمن الرقيقة وارق العنب والبنة يغرس في الارمن واسهلها والعنب الذي قيم شاة يغرس في الارمن الرطبة وتصلح ايضا الكروم في الارمن الحريرة الرطبة البضالة بالرصل الرقيق التي هي بقرب الانهار والبروج والارمن السيبنة تشتغل فيها بالانعام عن الحمل وهو في الارمن المهزولة قليل النجابة ولا يغرس كرم في الارمن التي طعبها النجابة ولا يغرس كرم في الارمن التي طعبها مر فاقه لا ينجب فيها البنية ولا في الهالحة

z Despues de بينها súplanse estas dicciones بينها

<sup>2</sup> Lease في الأرض واسهلها en lugar de في الأرض السهلة

<sup>3</sup> Léase البروج en lugar de البروج

<sup>\*</sup> En el original se lee la máxima siguiente muy alterada, por cuya razon se deza de traducir; á saber: ارباو الاسحار متعلق بالاشحار

#### 6. III.

Cómo y en qué tiempo ó dia del mes lunar y en qué estacion del año deba hacerse el plantío de las vides.

Pónese la vid de sus mas fructíferos sarmientos, ya de cabezudo, ya inversos [6 de mugron] para trasplantarlos despues quando hubieren arrojado las raices en la misma forma que los demas barbados. Tambien se planta de estaca de sarmiento fructifero, de ramo y del huesecillo del fruto, executando [estas especies] de plantacion en diversos tiempos, y siempre desde principios hasta mediados ó hasta el dia veinte y quatro del mes lunar 1, como arriba se dixo tratando de semejante materia; si bien Kastos opina, que tanto la plantacion como el régimen [6 labores] deben hacerse en la mitad última del mismo mes. Acerca de las estaciones, se dice que la plantacion de las vides, especialmente en terreno arenisco y salitroso, debe executarse en octubre por el tiempo de la vendimia. La opinion de los Coptos es que se haga en febrero 3 y marzo, y (segun otros) en este mes y en abril en los parages llanos.

#### ARTICULO XLVI.

Cómo se planten las vides en Sevilla, y en sus inmediaciones.

Tales son pues las máximas que en esto \* observan. Toman los sarmientos, las estacas y huesecillos para el

#### وامسا

صفة انضاد الكرم ووقت غراسته في اليوم من الشهر القهري ومن فصول السنة \*

ينخذ الكرم من قضبانه البطعبة مطعومة منها وتغرس وتكبس ايضا قضبانه حتى يعيرلها عروف ثم تنقل مستسلفة على مغة العهل في الاستسلاف والتكبيس ومس أوتساد تتخف من تغبانه المطعبة ومن اعصانه ايضا ويتنخذ من هل يكون مس عجهه ووتست غراسة ذلك يختلف اما مس الشهر القهري فهى مدر الشهر الي نصفه والي اربعة وعشرين يوما منه وقد تقدم ذلك وشبهه وقال في يغرس الكرم في النصف الاخير من الشهــر القهــري ويدبر ايضا واما مي اوفات فقيل يغرس الكرم وقت قطاف العنب في اكتوبر ولاسبها في الارض الرملة وفي الارض التي فيها ملوحة ومنعب القوط أن يغرس في فبرير وفي مسارس وقيسل يغرس في المواضع السهلنة في مسارس وفي ابريسل \*

#### 

وإما منة العمل في غراسة العنب في الشهيلية وما يقرب منها \*

قيبل هدا الهشال يختار المقضبان والوتاد والعجم لناك

r Pref. يونانية de la copia à يوما منه del original.

a Pref. الغبط del margen de la copia à الغبط del texto de ambos códices.

<sup>3</sup> Pref. قبرير del original.

<sup>4</sup> Pref. انعل مدا de la copia. و فيل هذا de la copia.

plantío de las vides mas fructíferas y de mejor figura, y de siete á diez años; y por lo tocante á los primeros, toman de hácia el medio, y no de la parte superior ni inferior de la vid, los que han arrojado mejores racimos, y que al mismo tiempo son medianamente gruesos, xugosos, pesados, de juntos [ó espesos] nudos, y fuertes; de los quales, si son largos, plantan solo la mitad. Kastos dice, que no se hagan dos estacas de un sarmiento, sino que se plante todo él entero, ó solo la mitad. Que notando qué vides son las llevaderas y de prodigiosa produccion, atendida así la abundancia como la buena calidad del fruto, se escojan los sarmientos que parecieren ser de elegante forma, y señalados con almagra 1 se corten despues, llegada la necesidad de plantarlos 2: que esta operacion se execute 3 en seguida del corte, y que si se difiere 4, se tengan sepultados enteramente (ó sea solo los extremos cortados) en tierra medianamente xugosa hasta su plantacion; pero que antes no se dexen en la misma, ni en agua hasta llegar á brotar, respecto á que no prenden [plantados en tal disposicion].

§. I.

Cómo se planten los sarmientos para la trasplantacion.

Plántanse cerca unos de otros en quadros [ó planteles], junto á acequias y en vasos, y tambien en secanos; y á los dos años ó mas se trasponen en la forma expresada arriba. Mas si hubieren de permanecer en el sitio de su

من اكثر الجفان والغراس حملا واحسنها لونا مها قد انسي عليه منه غرس سبعة اعوام الى عشـرة وليكن القضيـب مـن وسط الكرمة لا من اعلاها ولا من اسفلها وتكون القضبان في اثر العنافيد ولتكن صع ذلك متوسطة الغلظ رطبة رزانا متقاربة العقس وصلبة وإن كانت طوال فيوخذ وسطها منها قال في ولا يقطع من القضيب الواحد قطعسان ويغرس بل يغرس القضبب كلسه أو وسطسه ويقمد الي الكرم الحمال الذي يعجبك كثرة حيله وجودة غلته وتختار منه القضبان المستحسنة وترسم بقادسات ثمم تقطع عنسد الصاجة الي غير او تغرس اتر قطعها ضان بعد ذلك فندفس كلها او موضع الفطع منها في ارض معتدلة الثري الي أن تغرس ولا تدفى القضبان قبسل غراستهما في تراب تسري ولا تجعل في ما وتترك حتى تنبت فانها لا تعلق 🛪

وصنفتة

العمل في غراسة تفييان الكرم أن غرست لتنقل آلي موضع أخرج

فتغرس متقاربة في الأحوان او على السواني وفي الظروف ايضا وتغرس لذلك ايضا في البعل ثم تنقل بعد عاميس او اكتبر على صفة ما تقدم وإن غرست لتبقي في مواضعها

عبقادمات en lugar de بمغرة .

a Pref. عند الحاجة الي غير del margen de la copia عند الحاجة الى غرسها del texto

<sup>3</sup> Léase وتغرس en lugar de وتغرس

<sup>.</sup> قان بعد ذلك en lugar de وان توخر ذلك

plantacion para fructificar 1, allí se hará esta de dos modos, en hoyo ó 2 con estaca, que llaman barrena; con la qual es bueno executar este plantío en la tierra llana y blanda y de polvo semejante al de los islotes y arenales, y tambien en las cercanías 3 de los rios y semejantes parages. La barrena con que se plantan es de esta forma. Hácese una estaca de madera de encina \* seca ó de otra semejante, de cinco palmos de largo y mas delgada que el brazo, en cuya parte superior se cruza un palo corto para que tenga aquella figura, y con ella se hacen en los sitios, donde se quisiere plantar los sarmientos, taladros 4 en que despues de llenos y bien recalados de agua se vuelve á introducir la misma, estribando sobre ella hasta ocultarla toda enteramente; la qual extraida, se mete en su lugar el sarmiento despues de enderezado y limpio <sup>5</sup> de los ramillos [que tuviere] con herramienta afilada 6 sin tocarle con ella en los nudos [ó yemas]. Con la misma estaca se rehinche de tierra por todos lados hasta dexarle ajustado en el taladro pisándole [despues ó apretándole] al rededor la superficie de la tierra con el carcañal. Otros dicen, que juntamente con esto se eche en el taladro 7 alguna arena enxuta, ó polvo enxuto menudo y agua encima, para llenar 8 los vacíos que dexase la

لتعظم فيها فتغرس علي وجهين في الصفر ان بالوته ويعرف ذاك الوته البرنية وتصلحان تغرس بالوقه في الارض السهلة اللينة مثل التربة الجزيرية والرملية وبقرب الانهار وشبهها وصفة البرنية هي التي تغرس بها قضبان الكرم يعمل وتنه مى خشب البلول البابس وشبهه طوله نصو خيسة اشبار وغلظه ارف من الساعد ويجعل في أعلاه عود قصير مصلب ليكون شبه البرنية ويثقب في الهواضع التي تريد ان تغرس القشيب فيها في الارض التي تنهيا فيها ذلك ثقبة ويجعل فيها الها وينرك حتى تروي ثم يعاد الوته فيها ويعتبه عليه حتي يغيب كله ثم يخرج وينخل في موضعه تغيب الكرم بعد ان يقوم ويبقي من شعبه بحديد قاطع ويحفظ ان يميب الحديد عقده ويغرس الوته مس جميع نواحي العميب ليدفع التراب اليه وتتعلف الثنبة على القضيب ويدرس حواليه وجه الارض بعقب القدم وقيل يجعل معه في الثقبة لشند الخملل الذي يبقى من اثر الوتد رصل جاف او تراب رقيق جاف ويلقى عليه الها فاذا ترك أعيد تراب اخر حتى ينسد ذلك الخلل الذي يبغى في

<sup>1</sup> Léase لتعظم en lugar de لتعظم.

a Léase و en lugar de او 2

<sup>3</sup> Léase وبقرب como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>\*</sup> البلول es nombre Syriaco propiamente. Ocurre en el Salmo 29 (ó 28 de la Vulgata) v. 16. donde se ve que significa lo mismo que el nombre arúbigo البلوط,

<sup>4</sup> Lease ويثقب como en la copia la diccion muerta del original.

وينقي en lugar de ويبقي del original y la copia.

<sup>6</sup> Pref. من شعبه بحديث قاطع de la copia à من شعبه بحديث قاطع del original.

<sup>7</sup> Léase الثقبة como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>8</sup> Pref. لبستن del margen de la copia á لشنه del texto de la misma 6 ليشد del original.

estaca; y que dexado así, se le vuelva á echar mas polvo á igual efecto de obstruir aquellos mismos vacíos. A los diez dias se da á aquella tierra una profunda cava, cuya labor es muy bueno llegue hasta el extremo \( \gamma \) lo hondo de los sarmientos (si bien el medio justo es lo mejor), arrimándoles entónces bien la tierra só aporcándolos]; cuya cava (aunque ménos profunda) se les repite algunas veces, esto es, una en cada uno de los meses de invierno, si fuere posible; pues con esto vienen á quedar derechos los liños [6 hileras] de las vides: de cuyas distancias y espacios tratarémos despues.

#### §. II.

## De la plantacion de las vides en hoyos.

Dicen, que plantar de este modo es mejor que con estaca, y que tal debe ser el [género de] plantacion en toda especie de terreno, especialmente en el fuerte, montesino y semejantes. A cuyo efecto se hacen los hoyos de figura sepulcral, en líneas rectas, de la largura y espacio que deben distar entre sí los liños de las vides \* (cuya direccion algunos quieren sea de oriente á poniente), y de tres palmos y medio de profundo. La distancia entre los sarmientos plantados, así en hoyos como de barreno, ha de ser de siete palmos en el terreno de mediana calidad; y hasta de diez (que es la mayor) en el terreno muy aventajado y xugoso. En cada hoyo se plantan dos sarmientos, de manera que el extremo del uno salga por un lado, y el del otro por el opuesto اثر الوت ثم بعد ذلك بنحو عشرة ايمام تحفر تلك الارمن حفرا معمقا والاجود ال يوصل به المي اخر القنبان فسوي فهو احسس ويضم النراب عند ذلك المي القنبان نعها ثم يعاد عليها العفر مرات في كل شهر من شهور الشنا مرة أن أمكن أقل عبق من شهور الشنا مرة أن العمل تأتي اسطار الكروم مستقيمة ويها العمل تأتي اسطار الكروم مستقيمة وياكر قدر البعد والنفريج منها انشا

#### وصسفسنة

#### فراسته بالعفرة \*

وقيل أن ذلك أحسى من الغراسة بالوتك ويعهل ذلك في كل نوع من انواع الارمن ولاسيها في الارمن الغوية والجبليسة وشبهها وذلك أن تحقر حفر قبورية على اسطار ويكون طول كل حفيرة منها بقدر القنا ولتكن الاسطار مستقيبة وتيل يقمد أن تكون الاسطار من الشرق الي الغرب ويكون قدر البعد بين القمبان المغروسة فيها بذلك ويالوند أبينا من سبعة أشبار وهو قدر جيد في الارمن المتوسطة الطيب الي عشرة شبار وهو النهاية وذلك في الارمن الطيب الي عشرة السبار وهو النهاية وذلك في الارمن الطيب ألي عشرة الرطبة ويكون عبق الحفرة نحو ثلاثة اشبارا ونمن وطولها بقدر سعة القنا ليغسرس فيها ونمن وطولها بقدر سعة القنا ليغسرس فيها قضيبان يخرج طرف احدهها في عرمن الحفرة في

A la letra deberia traducirse: quanto una caña ó lanza, que es el significado de الغنا En el original se lee الغنا que no da sentido.

TOM. I.

(cada uno en su respectivo liño) sin juntarse en la parte inferior del hoyo para que no se estrechen [ó compriman] sus raices, tumbando cada uno allí mismo, si fuere largo; 6 una parte, si corto: cuyo extremo superior levantándose derecho junto al lado del hoyo, quedará fuera de la superficie de la tierra (cortado lo endeble de la saeta [ó punta]) una ó dos yemas, y se les apretará la tierra con el pie, como se dixo arriba.

Dicen, que en la tierra dura es bueno cubrir el sarmiento con estiercol despues de haberle pisado y apretado la tierra desde su extremo inferior hasta el medio. Que si el sarmiento fuere largo y tuviere juntas las yemas, sea el propósito a dexarle sepultadas ocho ó diez. Que la tierra del hoyo para la plantacion ha de estar en el justo temperamento de no ser ni muy humeda ni enxuta; y que esta operacion 3 no se haga en dias muy ventosos. Que si el plantío se hiciese en monte ó collado 4, se escojan para este efecto los sarmientos gruesos, y que los hoyos en que se plantaren tengan seis palmos de profundo, para que las raices no queden desnudas en caso de desfalcarseles la tierra; observando lo mismo [respectivamente] en qualquier género de planta que se pusiere en dichos dos parages, especialmente en los secanos, á fin que la sequedad del verano y de la tierra no sobrecoja sus raices, como arriba se dixo. Que los hoyos de los sarmientos, que se hayan de trasponer despues de criados, tengan ménos profundidad que que se dixo tuviesen los hoyos para

احد السطريس والاخرفي عرضهــا في اسطــر الاخر ولا يجمع بينهما في اسفل الحفرة ليلا تنزحم عروقها ويبسط القنيب في اسفل الحفرة ان كان طويلا او بعضه ان كان قصيرا ويتاء اعلاه مع عرض الصفرة ويخرج من اعلاه علي وجه الارض قلارما يبقي منه بعد قطع طرفه الضعيف عقدة او عقدتين ويدرس التراب عليه بالقام كها تقام \*

قالوا وان غطي الغضيب بالزبل في الارض الصلبة فذاك حسى وقيل يعتيد بالدرس وسط القميب من طرفيه ويدرس التراب على طرفيه درسا يلمقها باسفل الحفرة وقيل يدفى مى القضيب الطويل من ثهان عقد الى عشر عقد ان كانت عقدا متقاربة ويتوخي ولا بهدان تكون حفرة الغرس تربة معتدلة لا رطبة نعيا ولا جافة ولا تغرس الكرم في يوم ريح شديدة وقيل ان غسرس الكرم في الجبسل فيتخيسر لذاك القضبان الغلاظ وتعيف الحفرة التي تغرس فيها نحوسنة اشبار وكذلك يعبق حفرة ايضافي الاستنار ليلا تنكشف امولها عند انحسار التراب عنها وكذلك يعيل في جبيع الغروس التي تغرس فيهها وليلا يلحق عروقها قحط الصيف واجتذام الارمن ولاسيها في البعل وقله تقلم قبل هذا ويحفر للغروس التي تربا ثم تنقل بعد ذلك حفرا اقل عيقا ميا تكر قبل هنا

t en lugar de aust.

Parect lacjor letzion ويتوخي de la copia á ويتوخي del original.

<sup>3</sup> Está de mer despues de pues de lee en el original de la company de les en el originals de la company de la compa

su plantacion. Que los sarmientos de vid montesina ó de tierra alta plantados en terreno húmedo prevalecen muy bien. Que las estacas sean de sarmientos aventajados de las [calidades] citadas arriba, y del lado del corte, ó de hácia aquella parte ó la del medio, y tenga cada una tres ó quatro nudos. Que las que se plantaren por septiembre en vasos grandes nuevos de barro con tierra de la superficie, tengan una yema ó dos, y que regándolas de continuo sin que la tierra se les enxugue, despues se trasladen al año guarnecidas de su tierra propia á los planteles, y lo mismo quando se pusieren en los tablares y en regadio, por ser muy buena semejante práctica.

#### & III.

De la manera de sembrar los cuesqueeillos [ó granillos de la uva].

Tómense los granillos de las uvas sazonadas y mejores despues de exprimidas, y lavándolos con agua, despues guardense enxutos en vasos nuevos de barro hasta el tiempo de sembrarlos; y tomense igualmente de las pasas en la forma expresada arriba. El tiempo de sembrarlos es en septiembre quando la uva acaba de madurar; pues así viniendo á nacer en marzo, y hallándose su madera endurecida quando llega el frio, ya no les causa este perjuicio alguno; cuya sembradura se hace en vasos nuevos de barro grandes como la del trigo y la cebada, observando en su asistencia y régimen lo expuesto arriba hasta que lleguen, como quieren algunos, á hacerse plantas. Tambien se siembran en los quadros [o tablares] del mismo modo, observando lo dicho arriba hasta el لغراسة القضبان وقيل توخذ القضبان من كروم الجبل ومن الارض الهرتفعة وتغرس في الارض المرتفعة وتغرس في الارض الرطبة فتكون انجب وإما الاوتاد فتعمل مسن القضبان الهنتخبة الهذكورة مها يلي جهنة القطع منها ومها يتمل بذلك ومن وسطه اوتاد يكون في كل وتد منها ثلاث عقد او اربع وتغرس في الظروف الكبار الجدد من الفضار في ستنبر في تراب وجه الارض عقدة او عقدتان وتتعلهد بالسقي ولا يجف ترابها ثم تنقل بعد عام السي وان الاحواض التربية بترابها أن شا الله تعالىي وان غرست في الحواض كذاك وعلى السواقي

# 

فيوخذ عجم العنب الطيب النضج المستحسى بعد عصرة ويقبسل بالنسا ويجفي ويخزى في اوانسي المفخار الجدد السي وقت زراعت وكذلك يسوخل مسى الزبيب ايضا على ما تقدم ووقت زراعت شهر ستنبر وهو وقت كمال نضجة فهر ستنبر وهو وقت كمال نضجة وعودة قبل المناثل وها يعترة قبيزغ قال وعودة قبل المناثل وها الفخار الجدد الكبار كما يزرع القمح والشعير ويقام عليه ويدبر ويتام عليه ويدبر ويتام عليه ويدبر ويتام عليه ويدبر ويعمل المنكور وقيل هاذا حتى بدري ويصير نقال ويحرا فيه مشل ما تقام حتى

tiempo de su trasplantacion, la que ya. se dixo en que forma debe executarse. Quien quisiere que fructifiquen presto inxiera sus puas al segundo año de su sembradura en parras armadas 6 en vides ya fructificantes x; executando lo mismo con las nacidas de las estacas; con cuya operacion se logra aquel efecto. Al principio de este libro se describió la plantacion inversa [ó de mugron], cuyos plantones [ó barbados] y los de sus estacas y huesecillos se trasplantan de septiembre hasta marzo en hoyos proporcionados á cada uno. Las vides trasplantadas se hacen en ménos tiempo las mejores de todas, y mas fructiferas que las que no lo son; y lo mismo dicen que sucede á la mayor parte de los árboles. Las vides que se hubieren debilitado, para que vuelvan á retoñar con fuerza, han de hundirse [en su mismo lugar] y tumbarse de mugron, 6 plantarse inversos sus sarmientos en los sitios que hubiere vacíos \*, segun se dixo; cuya operacion ha de executarse temprano despues de recalada la tierra con las lluvias por noviembre 3 en los terrenos altos [6 de secano], y por enero 4 (segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél) en los de regadío: todo lo qual habiéndose explicado arriba no hay necesidad aquí de repetirlo. Plántase asimismo la vid 5 grande con todos ó la mayor parte de sus sarmientos y con todas sus raices en hoyo bastante capaz y proporcionado á su tamaño para que en él se extienda 6 por los

يدرك وينقل أن شا الله تعالى وقد تقدمت مفات في وجه العيل في هذا ومن احب استعجال اطعام، فيركب منها في العام الثاني من زراعتها افلاما في عريش او مطعم او جفنة وكذلك يعمل ايضا فيها ينبت مس اوتساده متسل ذاله فسان اطعامه يتعجل بذلك ان شا الله تعالى وإما تكبس قضبانه فيعهل فيه مثل ما تقدم في مدرالتاليف ويستسلف منه على الوصف المتندم في صدر هذا الناليف ايضا وتحول النقلة البدركة مس عجبه ومس اوتبادة والهكبسة والمستسلفة من ستنبر الي مارس وتفرس في حفر تملح لها والهنقول بيس الكروم اسرع نجابه واكثر حبلا من غيسر المنفول منه وقبيل ان اكثير الاشجار كذاك واما انقلاب الجفان ومد القضبان وتكييسها اذا كانت الجفان معافا تتخلف اقوي منها وكذاك ان كان الموضع فارغا فقد نكر ايضا وليبكر بذاك بعد نزول الغيث وارتسوا الارض منه في نوبير في البعل قال ص وكذاك الننبان وتعمل ذلك السقى في ينير وقد تقدم وصف العمل في ذلك كله فلا حاجة بنا السي اماده وتغرس ايضا جننة كبيرة باغصانها كلها أو باكثرها وعروقها كلها في حفرة كبيرة نعها على قدرها ليفتت فيها في

en lugar de أو مطعم أو جفنة المطعمة, cuya última diccion carece de puntos en el original.

a Pref. فارغا de la copia á اوغا del original.

<sup>3</sup> Léase نوبير como en la copia, ó mas bien نوبنبر en lugar, de viginal.

<sup>4</sup> Léase مثير comò en la copia la diccion muerta del original.

<sup>5</sup> Pref. جفنة de la copia à خفنة del original.

و Léase بينه en lugar و المعتبة .

sitios espaciosos [ó desocupados] de la viña; en el qual se sepulta renteramente dexándole fuera los sarmientos en los sitios proporcionados, y executando esto temprano á principios de otoño; cuya vid es muy bueno regar de continuo (y lo mismo trasplantarla guarnecida de su propia tierra si fuere posible) respecto á que no prevalece con mucha ventaja á no ser en regadío.

La uva de parra es mas suave y hermosa que la de vid, y aquella mas fructifera que esta; aventajándose siempre la parra trasplantada á la que no lo es, aunque se haya plantado primero. La parra a de secano se planta á principios de noviembre 8 en hoyo de figura sepulcral, correspondiente á su tamaño, y de quatro palmos de profundo; en el qual arrancada antes de encepar [6 arraigar] demasiado, y cortadas sus raices, se pone la [que se hallare] robusta dexándole un solo sarmiento derecho con una vara; y si fuere muy jóven llevará juntamente parte del tronco. Cuya parte juntamente con el sarmiento que tiene en lo alto se tiende y tumba á lo largo 4 del hoyo en la forma que arriba se dixo deber executarse esta plantacion. La parra descollada 5 ha de tumbarse toda ella en el hoyo quedando de fuera solamente la vara; la qual si se hubiere quebrado, quedará sobre la superficie dos dedos de su cuerpo [ó tronco] para que de allí retone, y á los dos años se hace una excava 6 al

موضع مرحب من كرم وتغيب الجفنة في العفرة وتخرج اغصانها في المواضع التي تصلح لها ويبكر بذلك في اول الخريف وان تعوهدت بالسقي بالما فذلك احسن وان نقلت بترابها فحسن ان امكن ذلك فيها ولا ينجب نجابة جيدة الا على السقى \*

واما العرايش فعنبها اطيب واجمسل مس عنب الجفان وهي اكثر حبلا منها وانملها المنقل فيه اللذي فرس فيسه اولا وتغرس الغراس في البعسل في أول نسوبسر في حفسر فبورينة على قدرها ويكون عبقها نعو اربعة اشبار ويقلع العريش القوي قبسل ان يزند باموله وعروقه ويتحفظ به ويقطع هروقه ويترك له فرع واحد مستقيم يكوس فيه قضيب وإحد ويغرس في تلك العفرة مع بعن جساء ان كان فنيتنا نعسا يبسط فيها وينام بعضه مسع القميب النبي باعسلام مع كعب العفرة ويعبل في غراسته مثنل ما تقدم وإمها القرس الشارف يبسط كله في الحفرة ويخرج القنيب فقط وان انكسر يغورع يهي حيست غيوني الارض نحو إمبعيس ليلقع فيها ويعن ماميس مس فراستنه يصل ما حوله من التسراب

r Léase تغيب como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>2</sup> Léase الغراش en lugar de العراش

<sup>3</sup> Léase نوبنبر en lugar de نوبنبر

مع كعب en lugar de في طول 4.

<sup>5</sup> Léase واما الغرس السارف en lugar de واما الغرس الشارف del original. En la copia se les correcta la última diccion.

<sup>6</sup> Pref. يحفر del margen de la copia غ يعفر del texto.

rededor de ella tan profunda que llegue á sus raices sin herirselas, y se limpia de la yerba y matas que tuviere, hinchiéndole despues la excava de tierra, y apretándole esta con el pie; con cuyo régimen fructifica al segundo año de su plantacion, aventajándose siempre la de regadío. Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél dice, que puedes plantar esta última en el tiempo que quisieres: que en la tierra de buena calidad se arme á la altura de treinta pies, y lo mismo en los patios de estrecho recinto 2 y de cálido ambiente; y que en el terreno delgado, en el frio y muy ventoso no se arme á esta altura, sino á la de seis pies, como dicen algunos: que en la buena tierra deben distar entre sí quince codos, y diez en la de inferior calidad : que la parra sin ser separada de su raiz [ó pie] se plante de mugron tumbándola en surco, y dexándole fuera su extremo y los de sus sarmientos en los sitios que lo hayan menester: y que sobre el modo de podarla, es opinion se le dexen solo tres yemas; á los quatro años dos ruecas \* [ú horquillas] con quatro yemas cada una; y á los seis, quatro horquillas á cada parra. De la poda de las vides se tratará despues, mediante Dios, en el capítulo del chapodado [ó tala].

ARTICULO XLVII.

De la plantacion de la caña de azucar, llamada tambien caña dulce.

Segun el libro de Ebn-Hajáj, plánde sus mismas raices á los veinte

وبعمف ذلك الحفرحتي يبلغ السي عروضه ويتحفظ بها وينقى ما يوجه هنالك من عشب وغيرها ثم يطهر بالتراب ويدرس وقده يطعم في العام الثاني من غراسته بمشينة الله تعالى وإنجب صا يكون هذا على السقى قال ص اغرسه علي السقي في اي وقت شيت ويرفع العربش وعنه تعريشه في الارض الطيبة نحو ثلاثين قدما وكذلك في الدور المبيقة القنا التي لها التوية حارة وفي الارض الرقيقة لا يرضع تعريشها الى ذلك الحد وكذلك في الارمن الباردة الكثيرة الرياح وقيل يرفع نحو القامة ويكون البعد بين دالية واخري في الارض الطيبة نحو خيس مشر ذراع وفي الارمن التي دونها نحو مشرة اذرع ويكبس العربش وهوعلى اسله في خرق ويبده ويخرج طرفه واطراف اغمانه في المواضع الذي يصناج الى ذلك واما معَّةُ العبلُ في زبرد فقيل يترك للعرايش اذا زبرت ثلاثة اعيى فقط وقيل اذا بلغت الدالية اربع سنين فاترك لها في الزبر عرناسين ويكون في كُل عرناس منها اربع اهيى وبعد ست اتسرك في كل دالية اربع مرانس وياتي نكر الزبر في باب التقليم ان شاالله تعالى \*

#### 

واما غراسة تصب السكر ويعرف بالقصب الحلو \*

وفي كتباب ابس حجاج رحهه البله تعالي تغيرس اسوليه في هشريسي

del original و يبقى del original.

a Pref. La de mismal à Liell de la copia.

El singular de le combre (que no trae Golio en su Diccionario) significa colur, segun Giggei, citis

de marzo. En quanto á lo demas es á propósito para ella (segun comun opinion de los Agricultores de España) el terreno baxo solano que tenga el agua cerca. Plántase pues de sus raices, y tambien de ella misma, habiendo preparado antes la tierra muy xugosa con tres cavas diferentes, ó con diez rejas (como quieren otros), estercoladola con mucha copia de buen estiercol sutil y repodrido (ó de boñiga, como algunos dicen), y repartidola en quadros [ó tablares] de doce codos [de largo] y cinco de ancho cada uno. Si el plantío se hiciere de sus raices, dice el Haj Granadino, que arrancadas y hechos los correspondientes hoyos en aquellos quadros, en ellos se planten á distancia de codo y medio una de otra, y que cubiertas de tierra y estiercol el espesor de tres dedos se rieguen despues cada quarto dia 1, y retoñadas á la altura de un palmo se excaven muy bien, y se estercolen con mucha copia de estiercol ovejuno, y se sigan regando cada ocho dias una vez hasta principios de octubre; desde cuyo mes en adelante no se vuelven á regar, respecto á que de lo contrario saldrian las cañas de ménos dulzura. Para el plantío que se hiciere de estas mismas se han de escoger las mas nudosas y las gruesas, puesto que las primeras son mas brotadoras, y de mas xugo las segundas. Estas canas recien cortadas, ó poco despues, se sepultan enteramente en la tierra, dexándolas en ella hasta principios de marzo, de donde sacadas entónces se cortan en alifes [ó trozos] de dos palmos de largo, y de tres nudos segun unos, ó de seis (segun otros), cada uno; los quales mondados, con la mano, y no con herramienta, se plantan en las eras

من أدار وفي غيرة جماعة من الفلاحين الاندلس توافقه الارض المتطامنة الشمسية بمقربة من الما ويتضد من اصوله ومن قصبه ويتقلم قبل غرسه لعمارة ارضه عمارة جيدة في تري طيب ثلاثة حفرات مفترقة وقيل يعبر عشر سكك ويزبل بزبل كثيرطيب دقيق معفى وقيل بل باختا البقر ويقطع احواضاكل حوض منها اثني عشر ذراعا وعرضه خمسة اذرع قسال غرفسان كان اتخاذ مى اموله فتقلع ويحقر لها حفر بقدرها في تلك الاحوان وتتبرك فيهسأ ويرد عليها مس التراب والزبل غلط ثلاث اصابع وتباعد بينها تدر ذراع وتصف ذراع ثم تسقب بالما كل رابع بوم سادا ارتفع لقعها قدرشبر فتنبش نبشا جيدا وتزبل بزبل كتير من زبل الغنه وتوالي سقيها في كل ثهانية ايام مرة الى اول شهر اكتوبر تم لا تسلقي فيه ولا بعده فان ذلك ينقص حلاوته وإما انخاذه من قصبه فينتخير منها الفريب العقبة الغليظ الجرم لانه اذا كثر عقسه كان اكثر لقحا وإذا اغلظ جرمه كان اكثر مافة وتلفس تلك القمب في التراب حيس of cover extrements for a co خطعها او بالغرب منه حتى لا يظهر منها شي وتتركف فيسه السي اول شهسر مسارس فتنضرج وتقطع قطعا طبول كل قطعة نحو شبريس وقيل يكون في كل قطعة منها ثلاث عقله وتيل ست عقله ويقشر بالبله ولا يهس فشرها بالعدبيد ويقصد الي تلك الاحوام

mencionadas, sepultando de ellos quatro nudos á distancia de un codo uno de otro, y esparciéndoles despues alguna boñiga; lo qual se executa en otoño por septiembre i ú octubre, 6 por diciembre esgun otros dicen) regándolos de continuo hasta que nacen.

Las máxîmas del Háj Granadino y otros son, que abriendo unos hoyos quadrados de la figura de un laud, en cada uno se pongan quatro alifes tendidos, y se cubran de tierra el espesor de quatro dedos, haciendo lo mismo con los demas hasta concluir la plantacion en aquellos sitios: que esta plantacion se haga en parages fronteros á oriente y en solanas por el mes de marzo, ó en febrero (como quieren otros); y que se rieguen con agua dulce cada ocho dias una vez: que no se escarden hasta pasado abril, y que en mayo se escarden muy bien repitiéndoles si igual operacion á los ocho dias: que de allí en adelante se rieguen quando se notare haberse vuelto pardas de verdes que eran; y que en agosto 4 se limpien 5, arrancando las que hubiere endebles [6 desmedradas] para que engruesen las robustas. De otra forma se executa tambien esta plantacion, y puede usarla quien quisiere, [conviene á saber], fixando derechos los trozos [ó alifes de las canas], y cortando estas por enero 6 cada año; cuya exîstencia [ó duracion] es de tres, segun afirma Abu-el-Jair. Dice el citado Háj, que despues de cortadas las cañas se dé una buena labor 7

الملكورة فتخرس فيها تلك الفطعات ويدفى منها تحت الارض اربع عقد ويفرق عليها زبل البنر وبجعل بين قطعة واخري قدر ذراع ويعمل هذا في الخربف في ستنبر واكتوبر وقيل في جنير ويتعاهد بالسقي حتى ينبت \*

وقال غر وغيرد يفتم في تلك الاحوامن حذرة مربعة على شكل مزاهير ويجعل في كل حفرة منها اربع قطعات مبسوطة ويسره عليها من التراب غلظ اربع امابع ويعمل كذاك الى أن ينفه ما يغرس منها في تلك المواضع ويكوب ذلك في المشارق وفي المواضع الشهسية وفي شهر مارس وقيل في فبربر وتوالى سفيها بالما العذب خامة كل ثمانية ايام مرة ولا ينقش حتى ينقضي ابربل فينقش في مايه نغشا طيبا جيدا ويكرر عليها النقبش بعه ثمانية ابام ثم السفي متى ظهر فيها انها استحالت من الضفرة الى الكهدية وينقي افشت ويقلع المعيف منها ليوسع على القوي وجه اخرفي غراستها ومس احب ال يغسرس تلك الفطعات قايمة فعل ويوخذ لذلك أن شا الله تعالى ويعطع العمب الصلوفي ينيسرفي كل عام فال خ وعمرة نحو تتلاثة اعدوام قال غر لعم اصوله بعد قطع القصب عسارة جيدة

Léase ستنبر como en la copia la diccion sin puntos del original.

a- Pref. دجنبر del original á جنبر de la copia.

<sup>3</sup> Pref. يكرر de la copia á يكرر del original.

<sup>4</sup> Pref. غيرة على del original á la misma diccion sin preposicion de la copia.

<sup>5</sup> Pref. ببقي de la copia á ببقي del original.

<sup>6</sup> Lease ينير como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>7</sup> Pref. تعبر del margen de la copia à عا del texto.

á sus raices y se estercolen con estiercol de ovejas, ó que este ganado ande por las hazas del cañaveral hasta lograrse el mismo efecto; que en seguida del estercolo se cave muy bien la tierra y se riegue en noviembre hasta dexarla embalsada de agua, y que no se omita guardar el mismo régimen cada año así en esto como en el estercolo y cava, respecto á la grande utilidad que se sigue de executar-lo así.

Sobre el modo de hacer de ellas el azucar, dice Abu-el-Jair, que en llegando las cañas al término de su competente sazon, en el citado tiempo del mes de enero se corten en pequeños trozos, y que estos bien pisados [6 desmenuzados] en lagares 6 semejantes sitios se estrujen en el ingenio; que su zumo se ponga á hervir al fuego en caldera limpia 4, y que dexado hasta clarificarse, despues se vuelva á cocer hasta quedar la quarta parte; que llenos de él los recipientes [formas ó vasos] hechos de barro de figura particular [ó cónica], se ponga á quajar á la sombra, y que á la misma se ponga á orear el azucar que de allí se sacare: y que el residuo de las cañas despues de exprimidas se guarde para los caballos por ser pasto muy gustoso s para ellos: con el qual engordan.

وتزبسل بزبسل الغنس ويبسات فيها الغنس حتى يصير زبلها في ارض البقصبة ثم تحفر اثر ذلك ويبالغ في عمارتها وتسقس في شهر ينير ويترك الها يركه فيها ولا يفرط في تنبيرها كل عام بهذا التنبير فبذلك تكثر فايدتها أن شا الله تعالى وجهلة الزبسل

ومفة العبسل في السكر منه قال خ يقطع القصب الهذكور اذا كهل وطاب في الوقت الماكور وهو ينير ثب يقطع قطعا صغارا ويارس في الههارير بالمعصر نعها او في ما يشبهها ويعصر ويرفع عميرة علي النار في مرجل نصفيف ويعلي ثم يشرك مرجل نصفيف ويعلي ثم يشرك ويمفي ثم يعاد الي الطبخ حتى يبقي منه الربع ثم تهالي منه قوالب فيها تعبولة من فخار علي هيتها منها ويجفف في الظل وترفع وتقلب الباقي بعد تعميرة تاكله الخيل ويسلدة ويسلدة

ت Léase تبشي en lugar de سي insignificante del original. En la copia se corrige يبات cuya leccion, si es la preferible, se traducirá: tengan alli sus majadas.

r Léase نوبنبر del original ه نوبنبر de la copia.

<sup>3</sup> Léase ينير como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>4</sup> Pref. فينف del original á فيغن de la copia.

<sup>5</sup> Pref. منالند del margen de la copia à ويستلاد del texto. TOM. I.

#### ARTICULO XLVIII.

#### De la plantacion de la mussa.

Esta planta, dice Abu-el-Jair, tiene las hojas largas sobremanera, de bordes redondos, y algo delgados, y llega á tener cada hoja doce palmos de largo y tres de ancho. Segun la Agricultura Nabathea, le conviene entre las tierras la obscura, blanda é insípida, y requiere un prolixo y frequente cultivo. Le dañan I los vientos especialmente el de poniente y el norte, y le aprovechan los de mediodia y levante \*. Plántase 2 de una especie de cebolla que se forma de sus raices, y tambien nace haciendo de su mismo fruto sazonado y molido con raices de plátano \*\* á manera de bola 3; la que á este efecto sepultada 4 en tierra ha de regarse de continuo. Otra forma hay de hacerle nacer, de que despues trataremos con el favor de Dios. Segun otros libros de Agricultores Españoles, no prevalece este arbol en las regiones frias, le convienen las calientes [ó templadas], y tambien se cria 5 en los terrenos baxos, xugosos y solanos de algunas costas. Háj y otros Autcres dicen, que su plantacion se hace de aquella especie de cebolla que tiene, y tambien del tallo, que como

#### واما غراسة شجر البوزيه

قال خ الموز له ورق طوال جدا واطرافها مدورة رقيقا بعف نهاية طول الورقة منها انني عشر شبسرا وعرضها نحو ثلاثلة اشبسار وفي ط تصلح لها من الارضين السودا الرخوة السليبة مس جبيح الطعسوم وتحتاج الي تعامد دايم واسلاح وتنفق وتنضر بسها الريح الغربية خامة والشمال وتوافقها الجنوب والعبا ... ويتخذ من سنة بعسل يكون من أموله ويولد ايضا وذلك بال يوخذ التهر الطيب وتدف معه اصول القرقاس ويعمل منه شبه اكرة ويدارس في التراب ويتعاهد بالسقى فينبت منه شجر الهور ولتوليده مفة اخري تذكران شا الله تعالى ومن عيرها من الفلاحيس الاندلسييس قالسوا شجر الموز لا ينجب في البلاد الباردلا وتوافقه البلاد الدفية وفي بعمن سواصل البصر الارض المنطامنة الندية الشمسية قال غ وغيرة ولم شبه بصل يتخذ منه ويتخذ ايضا مي نبات

- 1 Pref. تيمر صها de la copia á تيمر صها del original.
- \* Aquí sigue ويشيس حملها عاسل الله , que no se entiende por la confusion de las dos tiltimas dicciones.
  - 2 Léase ويتخن como en la copia la diccion medio inanimada del original.
- Parece debe corregirse القرقاص el nombre القرقاص, que ni trae Ben-el-Beithar ni los Diccionarios comunes. El primero le trae Raphelengio y cita la Glosa para la significacion expresada. Mas si ha de leerse القلقاس, como mas abaxo, se traducirá colocasia en lugar de plátabio.
  - 3 Léase الكرة en lugar de الكرة.
  - 4 Léase ولاناني est lingar de بدرس بدرس
  - s Suplase تنبت Suplase چېږي کېږي د

el plátano \* arroja de su pie. Son máxîmas de Abu-el-Jair, del mismo Háj y otros Autores, que preparada la tierra de la citada [calidad] con buena labor, se hagan en ella los quadros cerca de murallas que miren á oriente, en los quales estercolados y humedecidos \* con agua se planta aquel arrancado con sus raices por el mes de marzo en hoyos de dos ó tres palmos, á distancia de seis codos uno de otro; teniendo cuidado por lo tiernos que son de no apretarlos demasiadamente al cubrirlos con la tierra y el estiercol: que regados entónces, de allí en adelante se execute en ellos lo mismo cada quarto dia una vez hasta fin de marzo, y desde este tiempo cada ocho dias. Que á mas del estercolo y riego se tengan cubiertos de noche en el invierno para resguardarlos así del frio, yelos, nieves, y calamidades de aquella estacion, dexándolos descubiertos al sol de dia; y que del mismo modo se hace la plantacion de la cebolla de sus raices, que de su renuevo [ó tallo]. Otros dicen, que se plante este arbol en tierra 2 xugosa, y se le riegue mucho hasta tener la altura de diez palmos, que es á la 3 que se levanta, segun el Háj y otros Autores; [los quales afirman] que fructifica á los dos años descubriéndose en su copa un racimo que suele pesar por lo comun de cincuenta fótolos [6 libras | hasta una quarta parte 6 poco ménos de este [peso]; el qual cortado 4 todavia duro [ó sin sazon] madura poco á poco colgado en las habitaciones. [Añaden, que este arbol]

ينبعث مي اموله كانبعاث نبات القلقاس قال خ ونح وغيرهما ويتقدم بعمارة ارضه المذكورة عمارة جيساة ويعبسل فيسه احواض ويزبسل بالزبل الرقيق ويقصل بم قدرب الحيطان الشمسية القبلية ويتري بالما فان اخذ صى نباته المذكور فيقلع باصوله في شهر مارس ويغرس في الاحوام البذكورة في حفر على تدرة من نصو شبرين أو ثلاثة ويكون البعد بين واحدة وإخري منها نحو سنة اذرع وتردم بالنراب والزبل ويتحفظ بها لرخوستها ولا يشد الدرس عليها كناك وتسقى بالبا في الحبى ثم في كل رابع يوم مرة السي انقضا شهر مارس منسقى بعد ذلك في كل ثمانية ايام وتزبلها وتسقيها وتسترفي فعل البرد من البرد والجليد والثلج والضر مس الشتسا بالليل وتكشف للشبس بالنهار وإن انخذ من بعمل اصوله فالعمل فيها متسل العبسل في تباته سوا وقيسل يغسرس في الارجل النديسة ويكثر سقيه حتي يبلغ نحوعشرة اشبار قال غ وغيرة وترسفع شجرة الموز نحو عشرة اشبا ويطعم بعث عاميس ويظهر فيها عنقبودا وإحدا في إعلاميا وربيا كان في اكترفتًا مُسَ نُصُوْ خُبَسَيْنُ رَفُّو الْسَيُّ نُصُو ربع واحد وافل مى ذلك وايضا وينظف وفيه عزة ويعلق في البيوت فينضع شيسا فشيسا

<sup>•</sup> Aquí se lee القلقاس.

r Léase ويثري como en la copia la diccion inanimada del original.

a Léase الارض en lugar de الارض.

ع Pref. اشبار del original á اشبار de la copia.

<sup>4</sup> Pref. ويقطع del margen de la copia à ويقطع del texto.

se reproduce mucho; porque si bien al punto se seca, luego que el fruto se le corta, le sucede otro de nuevo: que no se planta inverso [ó de mugron], y que requiere mucha copia de agua, de manera que apenas le falte ni se le enxugue la humedad. Otros dicen, que fiace en la colocasia (ó plátano cuya raiz es redonda á manera del nabo) por la operacion expresada, y fuera de esto, como inxiriéndole en ella; de lo que se tratará despues, mediante Dios.

#### ARTICULO XLIX.

Del plantío de la caña [llamada] de saetas \* 1 y de las otras especies.

Dícese que la caña de saetas es la misma que la persiana, y que es adequado para ella el terreno húmedo y arenoso de las cercanías de los rios, en cuyas margenes prevalece prodigiosamente, y lo mismo hácia las acequias y en los lugares baxos xugosos. Pero que á la caña de escribir \*\* conviene el terreno enxuto por lo dura y delgada que en él se cria mas que en otro diferente. Las cañas necesarias para techar las casas y para otros usos son por esta razon de mucha utilidad; las quales no prevalecen en las regiones muy frias, y así como las cañas de azucar, se plantan de sí mismas y de sus raices; las quales se

وشو يتولد كثيرا وإذا قطع عنقودة سقطت شجرته تلك الحين وخلفها من نباتها غيرها ولا يتخذ منها تكابيس وهو يحتاج الي الها الكثير ولا يكاد يغارقه ولا يجف له ثري وقيل انه يولد في القلقاس الذي امله مستدير مثل السلجم بالعمل المنكور قيل يبدا ويعمل سواة بشبه التركيب ويذكر فيها بعد ان شا الله تعالى \*

وامنا غنراسية تنصب البينان وغييرة من انواعه \*

وقيال ال قصب البيان تلو قصب الفارسي يوافي قصب البيان الارمن الرطبة والرملة التي تقرب الانهار وكثيار ما ينبت على شواطيها وعلى سواقي البياة وقي المواضع المنطامنة الندية وقصب الاقلام توافقه الارمن الجافة ويكون فيها اصلب وارق منه اذا نبت في غيرها والحاجة الي القصب وكيدة للبنيان والتعريش وليخير ذلك وفي البنيان والتعابة وينجب في البلاد الشديدة البرد واتضادة مثال ينجب في البلاد الشديدة البرد واتضادة مثال

Esta especie de casia es maciza, segun Dioscórides, quien la distingue con el nombre de nastos.

I Léase النشاب en lugar de البيان. Véase para esta correccion á Dioscórides lib. 1, c. 94;

<sup>2</sup> La misma correccion que la antecedente.

Los Árabes en higar de pluma usan de esta especie de caña para escribir sus libros, cuyo propio numbre entre los naturalistas es calamur, ó caña-fistula. Véase entre otros á Laguna cap. 94 del fibre de Dioscórides, quien describe esta especie de caña, diciendo que es muy carnosa, toda liena de cana, propia para escribir.

arrancan para este efecto en enero y febrero i sin diferirlo para mas adelante; antes de lo qual se labra muy bien la tierra, en la que formados liños distantes una braza uno de otro, y en ellos los hoyos á distancia de tres palmos, se plantan en los mismos las raices y se cubren de tierra el grosor de tres dedos, dándolas un riego en seguida de su plantacion. La qual dicen que se procure hacer así y en dias nublados del otoño, y que estercoladas con estiercol de bestias y boñiga, se rieguen algunas veces hasta que lleguen á nacer. Abu-el-Jair dice, que cada quarto dia hasta que broten, y despues cada ocho hasta fin del verano; que cuidando 2 de limpiar [6 escardar] las cañas, se corten en principios de otoño sin dexarlo para despues de octubre en manera alguna por lo dañoso 8 que esta [dilacion] las seria en el siguiente año; ni que al cortarlas se les dexe nada fuera de la tierra por el daño y perjuicio que esto les causaria. Que tambien se plantan de caña verde; á cuyo efecto tomando las mas gruesas y haciéndolas trozos de dos nudos cada uno, se ponen tendidos en liños [ó filas] observando el régimen arriba establecido; pues de este modo arraigan y se reproducen hermosamente 6 con mucha lozanía].

Si quieres, añade el mismo Autor, que no quede ociosa la tierra del cañaveral despues de cortadas las cañas, bota fuego á su rastrojo por octubre con paja 4 ó matojos secos que se echen en él, si no los hubiere allí con que poder executarlo; y sin cavar despues

أن تقلع اصوله للغراسة في ينير وفي فبرير ولا توخر اكترمن ذلك وتعبر أرضه تبسل ذلك عمارة جيدة ويغرس نيهافي خطوط ويكوي بين خط منها وأخرباع يحفرفي تلك الخطوط حفر ويجعل فيها امول القمب ويرد عليها من النراب نحو غلظ ثلاثة اسابع ويكون البعد بيي حفرة واخري فدر تلاثة اشبار ويسغي بالها بانرناله وقيل يقصه أن يعمل ناك بانروفي يوم غيم في الضريف ويزبل باروات الدواب واختا البقر ويسقي بالما مرات حتي ينبت قال خ يتعاهد بالها كل رابع يوم الي أن يلقيم فيسقي كل ثامن يوم مرة الي اخر العيف ويتعاشي بالنقش وينقطع القسب في اول الخريف ولا يترك بعد شهر احتوبر بوجه فان ذلك يشرد في العام القابل ولا يبقي مس القصيد عند تطعه شي بارز على الارض فان ذلك يضره ويوذيه وقد يتنشد ايما مي القمب الاخشر وداك بان يتخذ منها اغلظها ويقطع قطعا كل قطعة سي عقدتين وتغرس سبسوطة في خطوط في الارض وتدبر ببشل سا تقدم فانها تتنضذ امولا وتنبعث أحسى انبعاث \*

فاحرة بالتار سنا بقني طاهنز فوق الارون منها بعنه قطعها وثاك في اكتوبسر بتبس او غشب يابس تطرحة عمليها ان لم يكي فيها عشب يحترق بها لم تحفر

r Pref. ينير وقبرير de la copia عنير وفبرير del original.

de la copia و يعتاني del original o و يعتاني de la copia

<sup>3</sup> Está de mas en el original يضرع despues de يصرو.

<sup>4</sup> Léase بنبي como en la copia la diccion muerta del original.

la tierra, siémbrese en ella alcacel y habas; lo qual segado, cávese luego sin estercolarla en manera alguna. No se han de plantar las cañas donde puedan ahumarse, respecto á que engendrándose en ellas insectos, se secarian [por esta causa].

#### ARTICULO L.

#### Del plantio del dardar [6 fresno] .

Dice Abu-el-Jair, que son tres sus especies, uno infructífero, otro que echa el fruto grueso, y otro que lo produce menudo, llamado de algunos médicos lengua de paxaros, del qual se hace uso para eficaces medicamentos. Algunos dicen, que este último arbol es solo parecido al fresno \*\*, y que su hoja se semeja á la del almendro. Segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, Háj, Abu-el-Jair y otros Agricultores de España, es á propósito para el la tierra húmeda que lo sea tal por el agua, [ó por ser] valle entre montes, y tambien la llana: prevalecè en las márgenes de los rios y á las corrientes del agua 6 cerca de ella. Plántase de estaca, de rama plantada primero inversa y arrancada despues con sus raices; y tambien se traslada su planton de la selva al huerto con sus raices guarnecidas de tierra. Asimismo se pone de su grano [ó fruto], sembrándole en tiestos por enero y febrero; cuyo planton y el de rama puesta inversa trasladados en igual disposicion. se plantan en tierra de la expresada

ارونها بعد ذلك وتسزرع فيها القصيل والفول ثم تحفر بعد حصادة منها ولا تزبل بوجه ولا يغرس القصب بموضع يصيب الدخان فان الدود يتولد بالله ويبس \*

### 

### واما غراسة شجر الدردار

قال خ هو ثلاثة انواع منها ما لا يتهرومنها ما يتهر والذي يتهر نوعان احدهما تهره غليظ والاخر ثهسرة رقيت وثهسرة يسهيم بعمن الاطب السنة العمانير ويستعمل في الادوية الناهية وقيل ان شجرة لسان العصافير تشبه شجرة المدردار ويشبه ورقها ورق اللوز من كتاب ص وغ وخ وغيرهم مي الفلاحيس الاندلسييس توافق عسله الشجرة الارض الرطبة بنهوة الها الهتطامنة في الجبل والسهل ايضا وينجب على شطوط الانهار ومجاري الهبياه وبهقربة منها ويتخذ الدردار مى اوتادة ومي نباته مكبسة ومقتلعة بعروقها وينقل ايضا نقلمه من البربة الي البستان بعروقها وبترابها ويتنفذ ايضا من حبه يزرع حبه في الظروف في ينيسر وفي فبريسر وننقله وتكابيسه تنقل بترابها ويغرسان في الارض المذكورة

segun la Glosa citada en Raphelengio significa el olmo, y segun Ben-el-Bei-thar el almo y el fresno, segun varias opiniones.

Poctor Laguna en la Annotac. al cap. 88 del lib. 1 de Dioscórides dice que hay notra especie des figuro llamada en Italia orno; el qual tambien se llama orneoglosson, que nquiere decir lengue por quanto produce aquella simiente que llamó Serapion linnguam avis, como la producta ambien el fresno &c..."

calidad ó semejante, en hoyos correspondientes, y á espaciosas distancias por razon de su pomposidad. El plantado de estaca en las eras [ó quadros] ó junto á las acequias se traspone al tiempo oportuno, cuidando de hacer esta operacion en otoño por el xugo nutricio que entónces y despues le subministran las lluvias; y observando respecto del fruto, el planton y la estaca lo prevenido arriba. Inxértase en los de su mismo género, y dicen que en él se inxiere el alfónsigo, el serbal, y el pino macho. Es arbol que solo prevalece con mucha copia de agua por ser de primavera, y dicen ser el mismo que i el olmo negro y el mas corpulento a de todos.

### ARTICULO LI.

### Del plantío del safira, que es el plátano.

Segun Abu-el-Jair, le hay de muchas especies y se cria cerca del agua, cuya hoja es como la del moral hortense con la diferencia de ser algo mas pequeña. Le hay infecundo y fructifero, cuyo fruto no es comestible por ser todo él veneñoso. El safira de que se sirven los tintoreros nos le traen [de fuera]. El plátano, segun la Agricultura Nabathea, es arbol silvestre de madera tan dura que apenas es dócil à la azuela. Toma mucha altura en el invierno, y su fruto ni es útil ni comestible. Sufre el agua, aunque no ha menester riego; y su madera es de extraña [calidad]. Del sahumerio de sus hojas y ramas verdes huyen los escarabajos y murciélagos, y su olor es mortífero á todo gusano, especialmente los que se crian وفيبا يشبهها في حقر تصلح لها ويتباعده بينها لانها تندوح واوتده ويتباعده بينها لانها تندوح واوتده تغرس في الاحواض وعلى السواني اليضا وتنقل اذا ادركت ويقصد بذلك فصل الخريف لتغذوة الاصطار فيه وفيها بعدة ويعمل في حبه وتقله ووتدة مثل ما تقدم ويركب في جنسه وقيل والارز أنه يركب فيه الفستي والمشتهي والارز وهو شجر لا يصلح الا بالها الكثير لانه ربيعي وقيل ان النشم الاسود وبالجهلة تحسيا حده

. . واما غراسة المقيرا وهو الدلب \*

قال خ الصغيرا انواع منها ما ينبت على المبياد وورقه مثل ورق التون البستاني غير انه اقل منه في القدر ومن انواعه ما يتهر ومنها ما لا يثمر ولا يوكل ثمرة لانه سم كله والصغيرا الذي يصبغ بها هي مجلوبة البنا وفي ط شجرة الدلب من الاشجار البرية وهي شجرة صلبة العود جدا لا تكاد تنجر وتطول في الشنا حثيم وليس الها عبل ينتخص بده ولا يوكل وتصبر علي الها فلا تحتاج الي سقي وخشهه يعير في الندرة واذا دخن بورق الدلب واعصانه الغضة دار فيه خنافس هربس منه وكذلك يهرب عنه الخفاش وكالك

ع . Pref. انه del original a انه de la copia.

a Pref. تجسيما de la copia.

en los huertos entre las verduras, y apenas se le acerca la mayor parte de las sabandijas. Segun otros libros de Agricultores de España, al plátano conviene el terreno baxo, las márgeñes de los rios y sitios por donde corren aguas. Asimismo se planta en lugares donde puedan conducirse las mismas hácia los vallados 1. Pónese de grano y de planton; el qual se muda del plantel á los sitios limosos 2 de los rios. Pónese pues en vasos y en los quadros por febrero 3; cuyo planton se traspone en marzo en hoyo correspondiente, y á distancia de diez codos 6 mas uno de otro por la pomposidad que tiene este arbol. Conviénele la mucha copia de agua 4; y no se planta de estaca ni de rama inversa. No admite inxerto activo ni pasivo de arbol alguno. Su planton se trae de las márgenes de los rios ó de otros parages quando por octubre se halla despojado de toda 6 la mayor parte de la heja; y lo mismo [se hace], segun Abu-el-Jair, con el madroñero, el olmo, la adelfa y semejantes árboles silvestres.

### ARTICULO LII.

## Del plantio de la adelfa.

and the second of the second of the

Abu-el-Jair dice, que esta planta es mortífera al hombre, y á la mayor parte de las bestias, á las quales mata al punto que la comen; y que lavándose el cabello y el cuerpo con el cocimiento de sus hojas, se matan las liendres, piojos y semejantes. La adelfa, dice la Agricultura Nabatasa, llamada [por antífrasi] arbusto de

في البقول والبسانين ولا يكاد يقربها اكثـر الدبيب ومن غيرها مس كتساب الفلاحيس الاندلسيين فالوا يوافق الصفيرا الارض المتطامنة وشطوط الانهار ومجاري الامباة وتغرس كللك في المواضع التي تنجلب اليها المياه عنه السياجات ويتخذ من حبه ومن نقله الثابتة والمجلوبة ايضا من منابتها في ازياق الانهار وبزرع منه في الظروف وفي الاحوام ايمنا وذلك في فبرير وينقل نقله في مارس في حفرة على قدرها ويكون البعد بين نقلة واخري منها عشرة اذرع واكثر لانه يتدوح والعبل في ذلك مثل ما تقدم ويملحها الها الكثير.. ولا يغرس منها وته ولا تكابيس ولا يركب في شجر ولا يركب فيها ويجلب نقلها مي شطوط الانهار وغيرها في اكتوبر اذا تعرت من اورانها ومن اكثرها قال خ وكذلك الحنه الاحبر والدردار والدفلي وشبهها من الاشجار البرية \*

# 

## وإما غراسة الدفلي \*

قال خ هي من الادوية القتالة للناس ولاكتر البهايم يهلك اكلها من يومه وطبيخ ورقها اذا فسل به الشعر والجسد قتل الميبان والقهل وما اشبهها وفي ط شجرة الدفلي تسهي الشجرة

- i Free تابياها de la copia à تابياها del original.
- 2 Léase ازياف del original 6 ارداق de la copia.
- 3 Pref. تبریر کا del original،
- 4 Parece está de mas la mas la le le como en la como en la conia).

bendicion, contiene cierta venenosidad mortal para el perro \*, el mulo y el asno, y no lleva fruto de que se pueda hacer util uso en la medicina. Tiene la flor encarnada (que es la parte mas venenosa y mortífera á los animales citados así que les llega al vientre), y no ha menester mucho cultivo ni labor prolixa. Si quieres que se crie lozana y mejore de temperamento, infundela al pie agua mezclada con qualquier especie de orina 2. Dicen que es arbol muy infausto; y que algun otro que tiene la flor blanca y la madera cenicienta 3, es estéril.

### ARTICULO LIII.

Del plantío del báchemo 4 que es el jauz ó báchemo blanco y obscuro, y tambien sifsáf [esto es, sauce].

Dice Abu-el-Jair que el sifsáf ó jiláf es el que llaman salix 5 los latinos. Tratando de las especies de jiláf, dice Ebn-el-Jazár que el gárab 6 es llamado salix en lengua exôtica, y que aquel es de muchas especies. De las quales una tiene la hoja mayor que la del almendro, blanca por dentro, y de un verde-claro por fuera; y otra que la tiene entre rubia y amarilla 7.

البباركة وهي شجرة فيها سهنة الجهل والبغال والحبير وليس لها حهل ينتفع به في ادوية الناس ولها ورد احبر وهو اعظم سيبة وقتلا للحيوان التي ذكرنا اذا وملت الي اجوافها ولا تحتاج الي كثير المسلاح ولا معاناة في افلاح وان اردت تقويتها ودفع امزاجها فصب في الملها قلوة مهزوجة بها اي بول كان وقيل هي شجرة النحس الكبيتر ولبعضها زهر البيس وعودها رساني وقيل

# **فـــــ**

واما غراسة النشم وهو الجوز والنشم الاسود

قال خ المعمان هو الخلاف ويسبب بالرومية شانح قال ابن الجزار في امناف الخلاف العرب ويسبب بالعجمية السالج وامناف الخلاف كثيرة منها ما ورقه اكبر من ورق اللوز باطن ورقه ابيان وظاهرة اخضر الي البياض والاخر الاحمار الى المهوية

- t Léase الجبل en lugar de الجبل de la copia ó الجبل del original. Para cuya correccion se ha tenido presente lo que dicen Ben-el-Bethar y Dioscórides.
- قصب في اصلها قفية مجزوجة en higar de قصب في اصلها الها مهزوجة باي بول كان Lease :
  - 3 Pref. الرصاد de la copia á الرصادي del original.
- 4 En el original se lee البشر sin puntos, y البشر en otros lugares de la copia. Con ninguno de estos dos nombres es llamado el sauce en el libro de Beithar. Golio dice que النشر es species arboris ex qua parantur arcus; y no sabemos si esto conviene al sauce ó á alguna de sus especies, para hacer la corrección de aquellos dos nombres por este. Deben pues corregirse por البشر como en el libro de Ben-el-Beithar verb. دردار. Está de mas, ó no da sentido esta dicción العسري que sigue aquí en el texto.
  - 5 Léase سالج como mas abaxo en lugar de شانح.
  - 6 Léase الغرب como en el Diccionario de Golio en vez de الغرب.
  - رالصهوية en lugar de الصفورية TOM. I.

La madera del sauce r es porosa y flexible, y no tiene consistencia para que en sus ramas se aten ni armen las parras. El jiláf tiene la flor áspera, segun la Agricultura Nabathea, y su hoja es como la del olivo; si bien mas ancha y mayor. Carece de fruto; pero es útil por el uso que se hace de su madera. Segun otros libros, al sauce y á toda especie de báchemo conviene el terreno baxo y húmedo, el muelle, el arenisco, el xugoso y en donde corran aguas: por cuya razon se planta hácia las acequias y cerca de los pozos y estanques. Pónese de planton y rama, escogiendo á este efecto la nueva, lisa y muy brotadora, y desechando a la carcomida 3, la nudosa, y la que carece de toda buena calidad. Y lo mismo se debe entender en lo tocante á la plantacion del álamo; al qual (segun la Agricultura Nabathea) agrada la tierra fuerte y dulce. Segun otras Obras, el mejor tiempo para plantar estos dos árboles en las regiones poco frias es desde principios de febrero 4 hasta fines de marzo; cuyas planțas se ponen hácia las acequias (donde se rieguen cada tres dias) cerca unas de otras para que con este régimen s crezcan en altura. Su plantacion de rama entera se hace de barreno como la de la vid, metiéndola y fixándola en el taladro que con él se hizo, conduciéndose en toda esta operacion con arreglo á lo expuesto arriba. Al sauce 6 obscuro y pomposo, que no fructifica por ser macho, y á la hembra (que es el ábab)

وعود المغماف ستخلخل رخوة ولا عسرمن في قضبانه في ربط العراش حيس التعريش وفي ط الخلاف له ورد خشس وورق شجرة مثل ورق الزبتنون وإعرض منه واكبر ولاحمل لها وإنها ينتفع الناس بخشبها ومن غيرها توانت المغماف وجهيع إذواع البشم الارض المضطنامنية السرطبية والارمن الرخوة والرسلة والرطبة ومجاري البياة ويغرس لذلك على السواني وببقربة من الابار والمهاريج ويتخذ من نقلها ومس قضبانها ويتخير مس ذلك المحدث الاملس الحسى الانبعاث ويتجنب الشارف والعقب ولأخير نيه والحور يتخذ كذلك ايضا مثل اتضاد السفساف وفي ط قد يعجب هيلة الشجرة الارض الملبة الحلوة وسي فيرهبا والوقت المستحسن لغرس المقمساف والحور في البياد القليلة البرد من أول فبرير الي اخر صارس يغرس النقل منه علي السوائى فتسقى في كل ثلاثة ايام ويقرب بينها ويطلب في تربيتها العلو وإما تغبانها فتغرس باغصانها مثل غراسة الكرم بالوتك فيضرب الوتد في الارض ثم يقلع ويغرس القضيب والعيل في ذلك كله مثل ما تقلم وإما النشم الاسود العريف الني لا يتمسر وهسو النكر

Pref. الصلمال de la copia a المغماف del original

como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>3</sup> Léase الشارف en lugar de السارف del original 6 المسروف de la copia.

<sup>4</sup> Pref. قبرير de la copia فبرير del original.

<sup>5</sup> Pref. تربيتها في de la copia.

<sup>6</sup> Lease البشر 6 en luga النشيرة de la copia والبشر 6 del original

convienen los sitios mencionados; y tanto él como el blanco se ponen de planton, estaca, rama desgarrada, barbado, y rama inversa arrancada con todas sus raices, y uno y otro se plantan en otoño quando se han despojado de su hoja, ó en enero 2 segun otra opinion, plantándolos cercanos entre sí, ó á seis codos de distancia uno de otro, para que sus árboles crezcan en altura; en los quales executando todo lo demas arriba expresado, se arman [ó cuelgan] las parras. El sauce 3 obscuro es como especie del blanco, y es el único arbol que no se tala por lo perjudicial que esto es á su cuerpo [ó tronco]. De la madera de álamo se hace mucho uso 4 en la carpintería 5, y casi lo mismo de la del sauce blanco y negro.

### ARTICULO LIV.

Del plantío de la zarza y rosal montesino para defender las viñas y los jardines, ó para inxertar rosales en estos arbustos.

La zarza es planta conocida. El rosal montesino, y perruno 6 conocido entre los Medicos por nisrín, es (segun Abu-Hanifa) semejante 7 al rosal comun, y algo parecido á la zarza en su figura. Su fruto parecido á la pheniz (joyo silvestre 6 cebada de ratones, llamado] dalik 6, es bermejo y se semeja tambien al phenico-balano

والانتي هو العبعب فتوافقه من البواضع ما فكر ويتخذ هو والابيمن من تقليهما واوتادهما وملوخهما ولواحقهما ويتخذ منهما تكابيس تقلع بعروق كلها ويغرسان في الخريف اذا سقطت اوراقهما وقبل في ينبر ويقرب بيس نقلها ليطول شجرها وقدر ذلك التغريب نصو ستة اذرع والعمل في ذلك حكلها مثل ما تقدم وتعلق منها العزايش واليشم الاسود هو مس انواع الابيمن ولا يقلم من اشجار اليشم فان ذلك مفسد لجرمها وعود الحور حسى متاب في النجارة وعود البشم الابيمن والاسود علي نحو في النجارة وعود البشم الابيمن والاسود علي في النجارة وعود البشم الابيمن والاسود علي نحو ناك

## فسنمسل

واما غراسة العليف والورد الجبلي لتحميس الكروم والجنات ولتركب فيهما السورد\*

امسا العلبية فهعروف وامسا السورد الجبلي وعرر الكلب وهو الهعسروف هند اعسل الطب بالنسريس قبال ابسو حنيفه البورد الجبلي يصبه السورد ويشرب فلك جعيف منية العليظ وثيسرة شبيه العرب الدليسل وهو احمير يشبه

- r Pref. تكاس de la copia à تكابيس del original.
- a Pref. بنير de la copía غبير del original.
- 3 Léase البشر (como atriba) en lugar de البشم, y lo mismo en los dos lugares siguientes.
- 4 Léase اليستعيلة en lugar de متاب.
- fel original البحارة de la copia à النجارة del original
- وعرر الكلب en lugar de وورد الكلب 6 Léase
- 7 Léase يشبه en lugar de يصبه.
- 8 Léase الدليك como en el libro de Ben-el-Beithar en lugar de الدليل. Том. 1.

fresco 1 [ó dátil por madurar]; sí bien es puntiagudo, y contiene en su centro como especie de lana; y su flor es una rosa blanca encarnadina. Segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, Abu-el-Jair y otros Autores, uno y otro arbusto prevalece bien en terreno semejante al de los parages donde naturalmente se crian. Pónense trasplantados de sus respectivos lugares, y tambien de ramo y de semilla; á cuyo efecto cogido el fruto del que se quisiere e despues de maduro, se exprime y lava con agua, y la semilla que contiene se siembra despues de enxuta en secano por octubre (quando las lluvias puedan regarla) en pequeños surcos como los que se hacen en los vallados [6 cercas], y se cubre a con arena ó una poca tierra, dándola continuos riegos hasta las lluvias. [Tambien dicen puede] sembrarse en enero 4. Igualmente se siembra la semilla ya sazonada 5 pegándola á un áspero cordel [6 soga] y sepultando esta 8 tendida en el suelo, donde repuesta la tierra encima se riega continuamente hasta que nace. La trasplantacion [de estos arbustos] se executa en un todo como la citada arriba. Si los rosales nacieren claros 6 léjos unos de otros, se tenderán algunos de sus ramos hácia los sitios vacíos por la operacion takbís [de inversion ó mugron]; la qual es bueno executar en otoño por el xugo que entónces les comunican las Iluvias de aquel tiempo y las siguientes.

البشرالا أن طرفه محدود وفي داخله شبه الصوف ونوارد نوار الورد ابيمن بشوبه حهرة ومس كتاب ص وخ وغيرهما هما ينجبان في الارمن التي تشبه الارض حيث ينبتان فيها لانفسهها ويتخذان من نقلهما ينقلان من منابتهما وينخذان من تضبانهها ومن بزرهها اما بزرهها فيوخذ تمراهما اذا نضجت وتعصر وتغسل بالها ويوخذ البزرالني في داخلهما ويجفف ويزرع في البعل في اكتوبر بانشر مطر في خطوط صغار على لـون السياجات في خطـوط مثل ذلك ويغطي بالرصل او بالبسيسر مس التراب ويتعاهد بالسفى حتى ينزل المطر ويزرع ايضا في ينبروقه محه النضنج مى حبهها على جبل حسن حتى يتعلق به البزر ويدفي ذلك الجبل في الارض وبهد فيها ويرد عليه التراب ويتعاهد بالسقي حتي ينبت وينقل والعمل في ذلك كله مثل ما تقدم وإن نبت خفيفا متباعدا فيهد مس ذلك النابست الس البوامع الفارغة منه على مفة العهل في التكبيس وإن عمل ذلك كلمه في الخريف فحسس لتغلفوة امطارة ومنا بعلقه م الاصطارة

I Lease البسر en lugar de البسر.

4 Pref. بنبر de la copia á بنبر del original.

6 Léase en lugar de .......

a Pref. تبراهها del original á تبرة ايهها شيت de la copia.

de la copia à ويوطي de la copia à ويعطي del original.

del texto. وقد محد النفنج في del margen de la copia في النفيج del texto.

<sup>7</sup> Pref. Andrews de la copia à del texto.
8 La misma corrección que la antecedente.

ARTICULO LV.

Del plantío del acerolo.

واسا غراسة الزعرور\*

Este arbol se cria en montañas y entre peñascos y piedras, y lleva el fruto muy encarnado y amarillo; cuyo grano contiene unos huesecillos tiernos apareados los mas [ó de dos en dos]. Necesita que se le alivie [6 limpie] cada año (y aun en todo el arbol se suele hacer esta operacion) deshojándole \* con herramienta de figura de uña, tersa 2, afilada y cortante, la qual si dexase dentro de las ramas algun orin, las malograria marchitándolas 3. No conviene á este arbol en manera alguna ninguna especie de estiercol. Una de las enfermedades que suelen sobrevenirle es la de ponersele todas ó parte de sus hojas muy amarillas, marchitas y malparadas, y asimismo la de desprenderseles el fruto; cuyos vicios se corrigen (si es hortense) con excavarle al rededor \* é hinchirle la excava de otra tierra de montaña ó de terreno duro con mezcla de guijo ó arena. Pero si fuere trasplantado al huerto del monte ó sitio en que se crió, se le pondrá al rededor tierra del mismo parage, respecto á que con ella se repara; ó sì criado en el huerto puesto de semilla y trasplantado en otro semejante, ó de un lugar en otro del mismo, se hubiere debilitado, su remedio será fortalecerle con rocios de agua caliente y sangre, y con traerle tierra del suelo donde se sembró y de donde se trasplantó; lo qual es necesario repetirselo algunas veces, cavándole al

هذه شجرة تنبت في الجبال وعلى المخور والحجارة وهي تحمل حبا احمر وامفر شديد الحمرة والمفرة في جوف الحبم نوي ليس اكترد زوجا زوجا ويعتناج الى التسبيخ كل سنة وقد يسبغ الشجر كله ويضفف ورقها عنها بكلاب حديد مسقى حأد مسان فان الصديد اذا دخيل شي من مداد بعن اعصانها لهلكها وابطلها وجهيع اجناس السرجيس لأ توافقها البتنة وقد يعرض لها ادوا منها اسفرار ورقها اما كله او بعضه ويسترخى استرخا منكرا ويتناثر حبلها فدواها سي هلذا اذا كانت في بستان أن يحفر لحولها ويطهر العفر بتراب اخرمن بعث الجبال اومس ارمن صلبة فيها حمى ورسل هكذا أن كانت حولت الي بستان من جبل او مس موضع تنبت فيه فليجعل حولها من تلك التربة التي ينبت فيها وحولت منها وإنها تعيش وإن كانت انها زرعت في البستان زرعا او حولت مين بستان الى مثله او من موضع منه الي لخر فانها فظاوي وهيائة ودواهما اي تقوي وترش بالما الحار والدم وإن تحمل البها تربة من موضع كانت زرعت فيه وحولت عنه وهذه تحتاج أن يكرر ذلك عليها مرارا ويحفر حولها وتطهر بالتراب وتترك عشرة ايام ثم يصفر

r Pref. يجفف ورمها de la copia á يجفف ورقها del original.

a Léase مصفى en lugar de مسفى.

ع Pref. الهالها de la copia á الهالعنا del original.

del texto. حولها Pref. محولها del margen de la copia في del texto.

406

rededor é hinchiéndole la excava y acogombrándole bien el tronco con la tierra en que estuvo primero, dexando pasar diez dias de una operacion á otra.

### ARTICULO LVI.

Del plantío del rhamno [ó cambron &c.]

para cercar las viñas y los jardines.

Son muchas las especies de este arbusto. Uno tiene la flor blanca, otro encarnada, y otro de cuyo fruto se hace uso en los cocidos y guisados; el qual quando muy viejo suele producir el grano de un encarnado muy vivo, del tamaño del garbanzo, y de un gusto muy grato al paladar. Á esta [tercera especie de espino] llaman los Árabes moság [ó espino de majuelas], de que ya se trató arriba. El plantío y régimen del sobredicho arbusto es como el expresado antes de la zarza &c.

حولها وينقل الي ذلك الحفر النراب من ذلك الموضع وتطهر بالنراب الاول الذي كان جعل في اصلها وتعمل ذلك مراراحتي يعلو التراب علي ساقها كثيرا \*

واسا غراسة العوسم لتحصيل الكرمات والجنات \*

شجرة العوسج انواع منها ما له ورد ابيمن ومنها ما له ورد احمر ومنها ما له ثمر يلقط ويجمع ويطبغ ويتخذ منها ماكول وربما خرج فيه اذا عتق وهرم حب احمر شديك الحمرة في قدرالحمص طيب الطعم جدا ويوكل ويستطاب وتسبيه العرب البصغ وقد نكر قبل هذا ومن غيرها يعمل في اتخاذ العوسيج مثل ما تقدم في العليق وشبهه \*

# CAPÍTULO VIII.

Del inxerto de algunos árboles en otros, reciprocamente análogos en muchas calidades utiles, y modo de executar en ellos esta operacion, segun sus particulares diferencias 1.

Dice Ebn-Hajáj en su libro de Agricultura intitulado el Suficiente, que el inxerto que Demócrito llama fixacion, Rutos agregacion [6 asociacion], Junio insicion, y Marsial imposicion, es de tres generos. Que el uno llamado de

## الباب الثامن

في تركيب الاشجار الموتلفة المنفعة في اكثر اوصافها بعضها في بعض وكيفية وجه العمل فيه وذكر اختلافه الأ

إقال ابن حجاج رحبه الله في المقنع من في المتعدد التركيب يسبيه ديمقراطيس الانساب وتسطوس يسميه الاضافة ويونيوس يسميه الناعم وصرسيال يقول التركيب وهو عليي ثلاثهة اضرب الاصنفا واحدا سماة

- 2 Léase الانساب en Ingar

Junio inxerto de barreno, es el usado en las vides, como explicarémos en este capítulo con la doctrina del mismo Autor. Que el otro de fixacion que se hace entre la corteza y la madera, quando aquella es muy gruesa y de xugosidad fluyente entre una y otra, es el que entre nosotros se executa en el olivo ; y que el tercero que es un pedazo de corteza arrancada con la yema antes a de brotar y plantada en la parte descortezada de otra rama, es el que entre nosotros se acostumbra hacer en la higuera. Que orra especie hay mas comun y muy usada en los demas árboles, y se executa de este modo. Vase al arbol de donde se pretende hacer el inxerto, y de las ramas exteriores expuestas al sol por la parte de mediodia ú oriente que fructificaron el año anterior, se hacen unos trozos de un palmo 3 ó mas de largo cada uno, los quales por el extremo inferior se alisan con cuchillo como medio palmo ó quatro dedos, no despedazándolos 4 sino como rayéndolos, y dexando uno de los lados con toda la corteza, de manera que venga á quedar cada trozo, á manera de cuchillo, con corteza por el sitio donde á este corresponde el mango, raidos los lados restantes, de conformidad que el opuesto al de la corteza quede aguzado como el extremo del cuchillo opuesto al mango; executado lo qual, se ponen estos surculos (que llaman plumas [6 puas) en agua para que el ayre no los dañe, y yendo despues al arbol donde se pretende fixarlos, si fuere nuevo y de tronco liso, se corta [ó desmocha] con sierra por encima

يونيوس تركيب النقب يستعبسل في الكروم وياتي نكرة من قول يونيوس في هذا الباب فضرب ينشب بين اللحا والعود وذاك اذا كان اللحا غليظا كثير الرطوبة الجارية بينه وبيس العود وهذا النوع من الانشاب يستعمل عندنا في شهر موام الزبتون ونوع الضريكون من القشر ينتزع وفيه العيى قيل ان يفتع فيركب فيهفسي اخر يقشرله فيوضع هليه وهذا النوع يستعمل مندننا في شجر التين ونوع اخر من التركيب وهو الاغم والاكثر يستعمل في سايسر الاشجار وذاله انهم يعيداون الي شجريريدون اللغذ منه فيقمدون القميان التي تكون بارزة للشهس في الشجرة مي ناحية الجنوب إو ناحية الشسرف التي كانت في العام الصال مثمرة فيتطعونها علي مقدار الشبر واكثر ثم يبرون في الاخر الاسفل منها على مقدار نصف شبر او اربع امابع والسكين دريا غير فاحش لكن شبه الجرد ويشرك منها احد الجوائب موفر الغشر اعتي انه يصير قطعا كل واحد من تلك الاغسان على شكل السكيس فبترك القشرفي موضع القفامي السكين وتجرد ساير النواحي من القنيب وتصير الناحية التي تقابل ناحينة القشسرة چيدينة فتكون على شكل حد السكيس البغابيل أفتففا ويعام الاهتباق تشبين الإعلام المادا فعلوا ذلك وطعوا تلكك الاضلام في المسا ليسلا يسببها الهوي ثم عبدوا الني الشجرة التني يريدون الانشاب فيها فسأن كانست مصدئت ماسنا الساق فرضوها من فوق املها بالبنشار

r Léase في شجر الزيتون en lugar de في شجر الزيتون

<sup>2</sup> Pref. قبل أن del original غبل أن de la copia.

<sup>3</sup> Pref. الشهر de la copia á الشبر del original.

<sup>4</sup> Léase فاسخ en lugar de .

del pie, y en el pedazo restante del tronco se hace con un gran cuchillo á golpe de piedra una hendidura, en la qual metiendo una herramienta puntiaguda, que la mantenga abierta, igualmente se introduce la pua mencionada hácia la parte de la corteza, de manera que la suya caiga bien firme y ajustada sobre la de la madera hendida, y despues se mete otra en el extremo opuesto de la misma. Sacada despues la herramienta que estaba en medio de la madera \*, se ajusta esta fuertemente con las puas con cuerda de hojas de palma [ú otro] cordel, y amasando algun barro viscoso y blanco con mucha porcion de paja, se embarra con él el sitio del corte del arbol y las entradas de las puas por la madera, despues de metidas cortezas de los ramos del arbol por [los vacíos de la hendidura y por donde las puas entráron, embarrándolo todo de manera que solo quede por cubrir la parte de las puas que no entró en ella, para que no se les introduzca el agua y las pudra, y atando finalmente sobre el barro algunos trapos de lino que le tengan bien asido y pegado. Cuya especie de inxerto no conviene executar sino quando el humor empiece á circular por la madera; el qual siendo algo viscoso hace que las puas se unan y suelden con ella; lo que acaba de lograrse completamente, quando el humor de que ellas se alimentan llega á ser despues mas abundante. Asimismo es máxima de Junio, que el tiempo á propósito para hacer los inxertos son los printheir de primavera por no tener mucha copia de humor los ramos cortados entónces, ni ser este sutil ó delgado, y si denso y viscoso; y tambien ثم شقوا فيما بقي من الاصل شقة بسكيس كبير يوضع علي تلك الخشبة ثم تغرع بحجر حتي تنشق فيدخل عند ذلك في وسط الشقف منقار حديدا وشق ليفرج العود فاذا فعل ذلك الدخل القلم الذي قدمت في ذكره في الشف من جهة القشر ووضع القشرمنها علي قشر العود البشقق وضعا محكيا والصق العظم بالعظم ثلم النخل القلم الاخرفي طهرف الشف من الناحية الاخري ثم تخرج المنقار اللبي كان في الخشبه وسط فتلزم الخشبة على القلمين فأذا كأن ذلك فاعمد الي شريط أو حبل فشد به ذلك العود على الغلبيس ثم اعجى طيى علك ابيض بتبي كثير فاكسي به موضع القطع من الشجرة ومداخل الافلام في العود بعد أن يلقي على الشق وعلي سا دخل في الخشبة من الافلام قشور من اغمسان الشجرة وعنه نلك الطين ولا يترك بارزا الاما لم يدخل في الشق من الاقلام وانها يفعل نلك ليلا يلج الما في شق الخشبة فتعفى الغضبان ثم تشد علي الطين خرقة كتان تصون الطين وتضبطه ولا ينبغي ان يكون هذا النوع مس الانشاب الا في اول جري الما في العود والمادة اذ فيها بعض غلظ ليلصف القلم بالخشبة فيكون بذلك الالتحام والاتصال فاذا جري الها في العود بعد ذلك كثيرا كان غذا الاقلام منه فاستبسكت وعلقت وكذاك قال يونيوس والوقت الموافق للتطعيم هو اول الربيع فان هذا الوقت اذا قطع فيه القميب لم تكن رطوبته كثيرة ولا تكون رقيقة لكي تكون تخينة تلمق وتكون ايضا

<sup>.</sup> Lease وسط الخشبة de la copia.

suelen tenerse adequados para este efecto los tiempos frios. El inxerto de entre la corteza 1 y la madera [se hace en esta forma 7. Descortézase 2 el arbol, y tomando un palo seco se alisa á manera de pluma, y se introduce entre una y otra con mucho tiento para no hender la corteza; cuya operacion no ha de executarse hasta despues de fluir el humor por la madera, en atencion á la facilidad con que de 3 ella se separa la corteza [en aquel tiempo]; siendo [constante que] el xugo nutricio, denso y grueso dificulta la tal separacion, y es causa de henderse la corteza. Despues de lo qual sacado aquel palo, en el mismo lugar se introducen las puas acomodando su corteza con la corteza y su madera con la madera [del arbol], y se atan fuertemente con un cordelito de palma embarrando el sitio en la forma descrita poco antes; cuyas puas para este género de inxerto han de haberse cortado y alisado como las plumas de escribir. El inxerto en la corteza de la higuera ó de otro arbol se hace en esta forma. Córtase con cuchillo la yema con la corteza que la rodea antes de abrir [6 brotar], y sacada entera y sin lesion en forma de canutillo del tamaño del artejo del dedo pulgar 4, se introduce en la rama descortezada del otro arbol, que á este efecto ha de haber sido cortado en aquel año por el invierno, y arrojado nuevas, flexíbles y xugosas ramas; [advirtiendo] que el palo de la que se inxertare no conviene sea mas delgado que el tamaño del canutillo, respecto á que si lo fuese, no prenderia

اوتسات البسرد قسه تجاوزت وامسا الانشساب الذي يكون بيس القمسر والعود فانهم اذا تصروا الشجرة بالمنشار واخذوا عودا بابسا وبروة بري القلم فادخلوه بين القشر والعود ورفقوا في ذلك غاية الرفق مضافة انشقاف القشرة ولا يكون ذلك الا بعد جري الما في العود ليسهل فصل الغشرمع العود فاسا اذا كانت الهادة تخينة غليظة فانه يعسر الانفصال وينشف الغشرتم اخرجوا ناله العود والخلوا الافلام في ذلك البوضع وشهوا بشريط كبا نكرت وطينوا بالطين الموصوف على الهيئة اليذكورة انفا ويكون قشرالقلم مها يلي القشر والعود ميا يلامق العبود والاتلام هسذا المنف من الانشاب تبري كها تبري اضلام الكتاب وإما الانشاب السني يكون بالغشسر فانه يعبد الى غمن الشجرة من التين أو غيرها فيقصد الى عين لم تفتسع مسى ذلك الغمس فتنجر بسكين تحوله من الناحينين وتخرج القشر وتلك العيى فيه سليهة كانه انبوب ملي قدر مقدة الباهم ثم يوتي الي شجرة قد كان قطعها في ذلك العام من الشنا فاخلفت اغصانا لدنة وطبة غضة فيغشس الخصي منها ثم ينخل ناك الانبوب فيه ولا ينبغس أن يكون العود ارف من القدر الذي يملك الانبوب فانسه منسي كان ذلك لم يعلق بيه

r Pref. القصر del margen de la copia á القشر del texto.

a Léase فشروا en lugar de قشروا

del texto. مع del margen de la copia á من del texto.

<sup>4</sup> Pref. الابهام del original á الابهام de la copia.

ni se le uniria bien. Al introducir este en la rama es muy á propósito echarle al rededor mucha leche del arbol, ya para que se pegue á la madera, y ya para que el ayre no le entre. Cuyo inxerto si se executase en otro arbol que higuera, en vez de leche se embarrará con barro duro y viscoso para resguardarle del ayre, como hemos dicho. Fuera de esto, conviene para tenerle á cubierto de los soles, hacerle un sombrage con hojas del arbol metiéndolas por el extremo de la rama en que se hizo el mismo inxerto; y tal es el modo con que debes conducirte en esta operacion. Teniendo asimismo entendido, que el inxerto executado en rama de nueva y lisa corteza, prende y se une mas en breve, que el hecho en rama vieja y tosca. Por cuya razon muchos son de dictamen se haga en las mismas y no en el tronco, y tambien porque baciéndolo en muchas de ellas, aunque en algunas se malogre, no se pierde generalmente en todas; si bien no dexa de tenerse esto último por error ó exceso 1. El inxerto de fixacion que se hace en las vides es uno de los que mas prevalecen; el qual se executa en los sarmientos de la vid en esta forma. Tómase uno fuerte del medio de ella y haciéndole un foso 2 largo [ó zanja] como para amugronarle, se toma otro de otra de buena especie, el qual alisado igualmente por ambos lados se fixa en la hendidura que ha de haberse hecho al primero despues de cortarle la parte delgada, cubriendo con la corteza de este la suya por ambos lados, y atándolos de manera

ولم يلمف شديدا وينبغني أن يوضع حول ذاك الانبوب اذا النضل في الغصس مسى لبسي الشجرة كثيرة به يلعقه بالعبود ويهنع ولوج الهوي بينهما وأن كان هذا الانشاب في غير شجر التيس عون من اللبس الطين العلك ليمنع من الهوي كما قلنا ثم ينبغي أن يظلل من الشهس باوراف الشجر يدخل في طرف الغمس الندي ركب فيه فيها كذا فليكن فعلك في الانشاب واعلم أن الانشاب في الاغصان المحدثة الملس القشور اقرب الي العلاقة والالتحام منه في الاغصان الحرش العتيقة وكذلك يري اكثر الناس ان يكون الانشاب في الفرع لا في الساق وايضا فان الانشاب اذا كان في فروع كثيرة وبطل في بعضها لم يبطل في الاعم جميعها فقد سعاوت الانشاب في الفروع ومن اقوي امناف الانشاب التركيب السذي يكون في قضبان الكروم وذلك انه يعبد الي تميب قوي ببس الجفنة فيصفر له في الاربن خندق مستطيل كها يفعل به عند الدفي ويوخذ تضيب جيد النوع من كرمة اخري فيبري من جهتين بريا مستويا ويشق القميب الاخر بعد ان يقطع الرقيق منه وينشب هنا القلم المبري في ذلك الشق ويوضع اللحا من كلتا الجهتين على اللحا البركب فيه ويربط

r Ésta diccion que en el texto de ambos códices se expresa sin puntos diacríticos, debe puntuarse en esta forma يتصاوب: al margen de la copia se lee asi بينصاوب, cuya diccien quadrando al contexto ignalmente que la primera, ambas se adoptan en la version.

<sup>2</sup> Pref. Guis de la copia suguis del original

que los dos se hagan un solo sarmiento. Sepultado así en la cavada zanja mencionada, y alimentándose del otro sarmiento en que se inxertó, arraiga él mismo tambien y se hace mas robusto que los demas; el qual á los dos años, [teniendo ya virtud para] atraerse el xugo de aquella tierra x, se corta de la vid; executando lo mismo en todo sarmiento, en el que amugronado fuere inxerido otro por semejante operacion. Despues alegaré, dice Ebn-Hajáj, las máximas que he encontrado sobre inxertos de algunos sabios Agricultores antiguos, á fin de que quien leyere este libro se confirme mas en [la doctrina].

En los árboles, dice Junio, cuya corteza fuere gruesa y xugosa, y que se atraxere el humor de la tierra, conviene hacer el inxerto 2 entre la corteza y la madera del arbol, metiendo allí [primero] una estaca de madera dura 3, y sacándola despues para introducirsele; lo qual ha de executarse con tiento y poco á poco para que no se hienda la corteza, de que es menester guardarse 4 mucho: cuya especie de inxerto, llamado de corteza, es el que mas se necesita en la higuera, el cerezo y el nogal. Asimismo es máxima de Junio, que en los árboles de corteza delgada y enxuta se haga el inxerto en la madera por hallarse en medio de ella el xugo, hendiéndola primero por la parte que contuviere yema; el qual ha de executarse de estos dos modos, acelerada y prontamente. Las ramas que se quisiere para inxerto se cortan con

فتصير القضيبان كانهها قضيب واحد فيدفسن ذاك في الخندة المحفور الذي ذكرته فان هذا الغضيب الهركب يغتلي من القضيب الذي تركب فيه ويتضد عروتا ايضا في الارمن فيكون اقوي من غيرة ثم يقطع بعد سنتيس مس الجفنة فبكون اغتذاوة من تربيه وكذاك يفعل بكل قضيب وبدفنه يركب فيه اخرعلي هذا الوصف أن شا الله تعالى قال ابن حجاج رحمه الله وسائكر بعد ها ما القيت للمتقدميس من حذاق الفلاحين من القول على الانشاب البكون اوكد على القاري لهذا الكتاب المحكون اوكد على القاري الهذا الكتاب المحكون اوكد على القاري لهذا الكتاب المحكون الوكد على القاري الهذا الكتاب المحكون الوكد على القاري لهذا الكتاب المحكون الوكد على القاري لهذا الكتاب المحكون الوكد على القاري لهذا الكتاب المحكون الوكد على القاري الهذا الكتاب المحكون الوكد على القاري الهذا الكتاب المحكون الوكد على القاري الهذا الكتاب القور على القاري الهذا الكتاب القور على القاري الهذا الكتاب المحكون الوكد على القاري الهذا الكتاب المحكون الوكد على القاري الهذا الكتاب المحكون الوكد على القاري الهذا الكتاب القور على ا

قال يونيوس اصا الشجرة الغليظة اللحا التي تجذب لحاوها من الارمن رطوبة فينبغي أن يعظم بين العود واللحا الشجرة ... ثم يستل اذا الدخل بين اللحا وخشبة الشجرة ويكون خفوله برفق قليلا قليلا ليلا ينشق اللحا فقد ينبغي أن يحترز من هذا جدا ويسمي هذا النوع من التطعيم تطعيم اللحا ويحتاج اليسه الكثر ذلك في شجر التيس والقراسيا والجوز قال واما الاشجار الرقيقة اللحا اليابسة فلان وطوبتها تكون في وسلم خشبها يشقون وطوبتها تكون في وسلم خشبها يشقون يطاعبوها بسه وينبغي أن يصير التطعيم يطاعبوها بسه وينبغي أن يصير التطعيم في فينها فيلاها أن يصير التطعيم في من النوعين بسرعة وانكماش وينبغي

ı Léase تربيه la diccion inanimada del original و و de la copia تربيه de la copia

<sup>2</sup> Léase يطعم en lugar de بيعظر.

و ينبغى أن يستعمل: Súplanse estas expresiones del original que faltan en la copia عمل خشب صلب فيدنخل بين اللحا وعود الشجرة.

<sup>4</sup> Pref. يعترز de la copia á يعترز del original.

herramienta, tomándolas de árboles de la mejor especie y muy fructíferos; las quales han de ser flexibles, frescas, elegantes, derechas, lisas, de espesas yemas y de uno \* 6 dos cogollos por ser el fruto de tales ramas mejor que el de las demas, y haber ellas fructificado ya en el arbol de donde se cortáron ; y es muy bueno tomarlas de la parte que mira á oriente y mediodia, y no á poniente y norte; cuyo grosor no conviene sea mayor que el del dedo meñique para que no se hienda 3 la corteza del tronco del arbol en que se inxirieren; lo qual se executa en el sitio que hubiere liso, igual, grueso y sin nudo en el mismo. Y por quanto buscamos el mejor para el inxerto, sucederá á veces hallarse éste levantado de la haz de la tierra. Toda la madera hendida y abierta en el tronco con la sierra se ha de alisar 4 con el pujavante, plantando alli al momento el inxerto que se quisiere; (el qual si fuere) ramo convendrá adelgazarle 5 el extremo, guardándose de tocar en la medula Tó corazon], de manera que quede de la figura de una navaja; esto es, entero y grueso de una parte, delgado y sutil 6 de otra, y proporcionado á la hendidura 7 del tronco en que ha de entrar la parte alisada; la qual ha de caer al lado de la madera, y la corteza al de la corteza, previniendo primero una estaca de palo de encina ó de asta para meterla en la hendidura al tiempo de executarla en el

اشجار جيدة الاجناس كثيرة الثهرة وإن تنتزع بهناجل حديدية وإن تكون لينة غفة حسنة الاستوي ملسا اعينها متقاربة ذوات ثلاث روس او راسين لان هذه القضبان تكون تمرتها اجود من غيرها وتكون قد اثهرت في الشجرة التي قد انتزعت منها والاجود ان يوخذ من الشجرة من الناحية التي تميل الي المشرق والجنوب لاالي الغرب والشهال ولا ينبغي ان يكون غلظه لكثر من غلظ الخنصر ليلا يشف ساق الشجرة التي تطاعم او لحاها وينبغي ان يطاعم من الشجرة في البوضع الذي يكون فيه سأف ملسا مستوية في الثخن ليس فيها عقد ولانا نطلب اجود موضع يكون في الساق للتطعيم ربها عرض أن يكون النطعيم ارفع من وجه الارض وينبغي أن يسوي كلها اتسعت من الهنشار ويهلس بهنجل حديد في الوقت يتشقف فيه خشبة الساق وتركب فيه ما تريد تطعيبه من ساعته وينبغي أن يحدر اطراف القضبان التي ببي الشقوق للتطعيم ويتحفظ الا يصاب اللب وينبغى أن يكون شكله كشكل السكيس يعني ان يكون موفورا غليظا من جهة رقيقا نحيلا من الجهة الاخري علي شكل شو الساق وتدخل البرية في ذلك الشق ويصير الجانب النحيل منه الى جانب الخشبة ويصير اللحا الى جانب اللحا وينبغي ان يهيا اولا وتد مي خشب البلوط او قرن و يوضع في الساف حين

<sup>ਾ</sup> Está de mas ਹੰਪਤ en la copia.

a Pref. انترعت de la copia á تتزعت del original.

ع الله على de la copia a علي del original.

<sup>4</sup> Pref. ويبلس de la copia á ويبلس del original.

<sup>5</sup> Pref. way del original a way de la copia.

<sup>6</sup> Lease y come en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>7</sup> Léase شنة en lugar de منز

tronco, y sacarla con tiento despues para meter la parte raspada [ó alisada] de la pua; la qual no ha de quedar premiosa en aquella mas de lo conveniente para que no se seque ni malogre. Es muy bueno meter en el tronco de una sola hendidura dos de los ramos que en él se inxirieren; y si por ser grande se le hubieren hecho dos, se temerá al inxerir los mismos de ajustar demasiado y sufocar la parte aguzada que en ellas entrare; la qual 2 deberá ser de no menos largura que dos dedos, y mayor si fuere posible. Metidos estos ramos y asegurados con hilos torcidos [ó cuerda texida] se embarrarán con lodo no resquebrajoso; á cuyo efecto no es á propósito la tierra bermeja, puesto que las quemaria si fuesen embarradas con ella; y sí lo es la blanca, é igualmente el barro que hay en las márgenes de los rios; lo qual es lo mas conveniente para semejantes ligamentos citados, y aun para pegar quanto se quisiere. Algunos siguen la opinion de no inxerir con viento cierzo. Si fuere demasiado grueso el tronco del arbol, convendrá preferirle una de sus ramas para hacer el inxerto en ella en la forma expresada. Debe saberse, que todo inxerto hecho en el extremo del arbol, sea de ramo ó yema, se hace grueso tronco, pero que presto se envejece <sup>8</sup> y enferma ; al contrario del executado en otra parte 4 6 en medio del tronco, el qual se conserva por mas tiempo; y que se han de tener resguardados estos inxertos (sean ramos ó yemas) con atarles al rededor una red fixa [ó firme] al tiempo

يشق ثم يخرج قلبلا قليلا ولاينبغي أن يضغط الشف الذي تدخل فيه بربة القلم مغطا اكتر مها ينبغي فيعورو ويجففه والاجود أن يدخل في الساف الذي قد شققت شقا واحدا قضيبان مس القضبان النب يطاعم بها وإن كان الساق شقيى اذا كانت عظيمة فيتجوف أن يضغط بعظمها مسا دوخل فبها ويضنقه وينبغي أنالا يكون بحديد القضبان التي توضع في الشقوف اقل من امبعيس وان يكون اكثر من ذلك ما امكن وينبغي اذا انخلت فيها هذه القضبان أن تستوثق منها بضوط مضفورة وتطين بطبن لا يتشقق والتراب الاحمر لا يصلم لبثل هذه الاشيا لانه يحرقها اذا طينت به والتراب الابيمن اجود منه وكالله ايمنا الطين الذي يكون على شواطس الانهار فان عدد موافقة لكل مثل هذا الرباط النب ذكرنا والماق ما اردت ان تلمق ومن الناس من يري ان لا يكون التطعيم اذا كان الريم شهالا وإن كان ساق الشجرة غليظا جدا فينبغى أن يختنار عليه غصن من أغصان الشجرة فيطاعم على ما قدمنا وينبغي ان يعلم أن كلها يركب للتطعيم من القفبان او العيون في طُرفِ الشجرة انه يصير الساف عليظة إلا انه يبرم ويضعف سريعا واسا الذي يركب دون الطرف او في وسط الساف فانه يبقى زمانا اكتر وينبغي ان تحرس هذه الاشيا وان يربط شرك قاير حول القصبان او العيون التي تركب حين

<sup>1</sup> Léase فينتجوف en lugar de فينتجوف.

<sup>2</sup> Pref. منابع del margen de la copia à منابع del texto.

<sup>3</sup> Pref. يبرم del margèn de la copia á يبرم del texto.

<sup>4</sup> Pref. دون الظرف de la copia غ دون الطرف.

de arrojar los ramos para que por ser estos delgados y tiernos no los quiebren los páxaros con sus revoloteos acostumbrados al parar ó descansar en ellos; y [asimismo] ha de saberse que los ramos para el inxerto han de ser cortados de los demas árboles antes de brotar.

Tratando Junio, dice Ebn-Hajáj, del inxerto de las vides trae una especie peregrina, de la que no he visto, fuera de él, que nadie haga mencion \*. Llámala inxerto de taladro [ó barreno], el qual dice ser primoroso por llevar la vid juntamente con su fruto el de la otra que se le inxiere. Cuya operacion se hace en esta forma. Horádase con un taladro \*\* el tronco de la vid por baxo de tierra, y extendiendo un sarmiento de la que está á su lado 2, se le introduce sin separarlo de su pie por aquel agujero, para que de este modo vegete, así de la parte de su antiguo pie recibiendo de él el xugo nutricio, como de la del tronco taladrado 3 en que se inxirió, con el qual llegándose á unir en el discurso de dos años, conviene en esta disposicion cortarle y separarle de su antiguo pie, y cortar asimismo con sierra lo que sobresaliere del sitio del taladro, llamado cuernezuelos: y así es como se pueden introducir تنبت فروعها وذلك أن مس عادة الطيور ان ترفرف وتنزل عليها فتكسرها لطوانها ولبنها وينبغي أن يعلم أن ساير الشجر توخذ منه القضبان التي تراد للتطعيم قبل أن ينبت نباتها \*

قال ابن حجاج رحمه الله تعالى وذكر يونيوس ايضا نوعا غريبافي تطعيم الكرم لم الراحدا ذكرة غيره وسماه تطعيم الثقب فقال وهذا نص قوله التطعيم بالثقب جيب وذلك أن الكرمة البطعية تأتي بثيرها مع التركيب وذلك ان يثقب ساف الكرمة بالمثقب تحت الارض ويجذب قنيب من الكرمة الي التي جانبها وهي منها فتنتضل ذاك القميب مي غيران يفرق بينه وبيي امله في التقب فانه اذا فعل ذاك به نشأ القضيب مسى اصلمه القديم وقبل منه الغذا ومن الساق المتقوب الذي ركب فيه والتحم به في مقدار سنتيس فينبغى حينيذ أن يقطع القضيب ويفرق بينه وبين اسله القديم واما الذي يكون ارفع من موضع الثقب من الكرمة يعني القرون فينبغى أن يقطع بهنشار وقد يهكن أن يدخل

<sup>1</sup> Léase لطوانها en lugar de للطبغها.

<sup>\*</sup> La hizo Caton, como consta de Plinio lib. 17, cap. 15. Pero la perfeccion de esta especie de inverto se debe á Columela por el mejor instrumento que para él inventó ó perfeccionó. Véase el tom. 8 de la Historia literaria de España Apol. contra Plinio pag. 453, num. 63; y Apol. contra Paladio pag. 528, num. 19.

Columela le llama terebra Gallica (barrena Galica). Véanse las reflexiones que hiciéron los sabios y diligentes Autores de la Historia literaria de España, mis Maestros, en el lugar citado en la nota anterior. Alonso de Herrera prefiere á este instrumento otro que algunos llaman gubia ó membriqui, porque aquel (dice) hace escobina, y este no; en lo qual parece se equivocó como Paladio, refutado en el lugar arriba citado de la Historia literaria.

a Pref. الى التي جانبها del original a التي الي طانبها de la copia.

<sup>3</sup> Pref. المنتفوب غ de la coma المنتفوب del original.

sarmientos de varias especies en una sola vid para que eche racimos de igual variedad.

Tratando del inxerto de los olivos [dice el mismo Autor] que no siendo todos estos árboles de una misma naturaleza, respecto á ser unos de corteza delgada, otros de áspera Só tosca, unos que se crian presto, y otros lentamente; á los que fueren de corteza gruesa y xugosa se haga el inxerto en la misma, y á los de corteza delgada 6 enxuta x, en la madera por razon de ser el mas sano Tó mejor] inxerto el executado en el cuerpo [ó parte gruesa] del arbol. Añade, que son diferentes los tiempos de hacer en el olivo esta operacion; pues en los lugares calientes se executa primero que en los frios, comenzando lo mas [tarde], segun la costumbre corriente, en el equinoccio vernal hasta que nace [ó se descubre] la constelacion aguila, que es al cinco de julio. Ya hemos dicho repetidas veces, que se inxiera el arbol en otro de semejante corteza á la suya. Y aquí concluimos las máximas del Autor citado.

Demócrito dice, que á los árboles de corteza gruesa y xugosa, como
el olivo y la higuera, se les haga el
inxerto en esta misma 2, y á los que
la tuvieren delgada como el cidro, la
vid y semejantes, se les hienda en
medio del tronco, y allí se les haga
al punto la operacion embarrando el
inxerto con barro blanco, y no con
bermejo, respecto á que quema las ramas este barro.

Kastos trae [á este propósito] algunos proverbios, [y se reducen á que] las ramas para el inxerto (de

قضبان مختلفة في كرمة واحدة على هنا الحال فتكون عناقيد الكرمة مختلفة\*

قال في تطعيم الزيتون ليس لجهيع شجر الزيتنون طبع واحد لان لبعمن الاشجار لحا رقيقا ولبعضها لحاخشنا وبعضها ينبت سريعا وبعضها يبطى نباته فها كان منها غلبظ اللحا ورطب اللحا فينبغي أن يمير تطعيه في اللحا وما كان منها رقيف اللحا أو يابس اللحا في خشبة الشجرة فان التطعيم الذي يكون في الجسك امع من غيرة والوقت اللي تطاعم فيه الزيتون مختلف وذلك انه في المواضع الحارة يتقدم بالتطعيم وفي المواضع الساردة يوخر ذلك واكثرمها يبدا بتطعيم شجر الزيتون علي ما جرت به العادة في الاعتدال الربيعي الي طلوع النسر الطاير وذلك في خمسة من تموز وقل قلنا مرارا كثيرة انه ينبغي ان تطاعم الشجر بالاشجار المتشابهة اللحا هنا فرغنا مي كلام يونيوس \*

قال ديهقراطيس ما كان من شجرة عليظة اللحا ذات رطوبة مثل الزيتون والتين فينشب في الحيتها والاشجار التي الحيتها رقيقة مثل الاترج والكرم وما اشبههما فانه يشف وسط اصولها وينشب فيها ساعة يشت ويطين بطين ابين لا احمر فان الطين الاحمر يحرق القنبان \*

قال فسطوس امتال فمبان الاضافة مسى

م Aquí hay esta leccion repetida (que por esto mismo da un sentido contra-dictorio): وما كان منها رقيق اللحا او يابس فينبغي ان يصير تطعيمه في اللحا.

a Léase الحينها como en la copia la diccion inanimada del original.

qualquier arbol 6 planta que fuere) sean muy llevaderas y del mas substancioso y delicado fruto: que todo ramo para el mismo efecto se corte con hoz afilada ; y tenga dos 6 tres cogollitos y el grueso del dedo meñique: que se raspe quanto dos dedos sin tocarle en su medula [6 corazon]; y que el lodo con que se embarrare sea bien blanco, y no bermejo por ser abrasador.

Quien quisiere, dice Sidagós, tener fruta peregrina comestible antes de
tiempo, tome su semilla <sup>2</sup> plántela en
tierra de buena calidad estercolada, y
rieguela continuamente hasta que nacida y fuertemente afirmada, tenga el
tallo [ó tronquito] el grosor del dedo meñique, y yendo despues á un
arbol <sup>3</sup> de la misma especie córtele,
y hecha una hendidura, meta aquel
ramo en ella; y así dará el fruto mas
temprano y adelantado que si hubiese permanecido sobre su mismo pie; lo
que no dexa de ser cosa demasiado extraña y peregrina.

### ARTICULO I.

En este artículo, dice Ebn-Hajáj, se trata del inxerto respectivo de unos árboles en otros con arreglo á las máximas que traen en sus libros los Agricultores, citando el Autor de quien fuere cada una, y alegándola segun la contiene su Obra. Á veces damos repetidas algunas por manifestar la concordancia de los Autores sobre estas cosas. Así, acaecerá muchas veces citar en [este] libro algunas máximas de Junio, en que Kastos ú otros convengan. Pero esta mencion y repeticion

كل شي اكثرها حيلا والسبها طعبا واطيبها ثمرة وليقطع من القضبان المضافة كلها بمنجل مسحود ولتكن تلك القضبان ذوات شعبتين أو ثلاث في غلظ الضنصر مسن الاصابع وليبر القضيب المضاف اصبعين طولا من غير أن يعضي الي لبابه وليكن الطين اللي يطين به مسن طين جد ابيص ولا يطين بطيس احمسر فال

قال سيداغوس ينبغي لهن اراد استعجال المعام ثهرة غريبة الله يعهد الي بزر تلك ثهرة.. فيغرس ذلك في ارمن طيبة مسرجنة ويتعاهد سقبها بالها حتى تنبت وتستحكم قوتها ويصير ساقها على غلظ الخنصر او نحوة ثم يقصد الي شجرة ... مثل هذا النوع فيقطعها وتشق وتركب دلخلها ذلك القضيب فاتمه بتعجل الاطعام ويكون اوشك منه لو بقي على امله وهذا غربب جدا \*

## 

قال ابن حجاج رحبه الله تعالى ياكر في هذا الفصل ما ينشب بعضه في بعض على ما نكر الفلاحون في تواليفهم ويعنو كل قول الي قايله بحسب ما ضهنه تاليفه وربها نكرر بعض ذلك من قبسل اتفاق المولفيس على هذه الاشيا فكثيرا ما يذكر التسي يونيوس في كتاب فيوافقه عليه قسطوس او هيسرة فاقصد اللي نكر ذلك وتكرارة

z Lease solles en lugar de somme.

s Está de mas en el de signiente.

de las autoridades que diere aquí traducidas [ó extractadas] de unos y otros, será en favor y gracia del lector, el qual se confirmará viendo ser opiniones comunes de los Autores las doctrinas que le expondré solidamente apoyadas y confirmadas.

Convienen pues los Agricultores (continúa el mismo Ebn-Hajáj) en que es muy bueno el granado inxerido en su misma especie, lo qual yo mismo he visto tambien: pero muchos de nuestros naturales reprueban esta práctica. El cidro, dice Junio, se inxerta como la vid, en el qual se inxiere el moral; y el mismo cidro y el manzano reciprocamente, cuya manzana sale naturalmente encarnada, si se inxiere en plátano. El cerezo quiere ser inxertado, y lo es en la vid. Es notorio que el durazno es arbol que se envejece presto; pero si le inxertamos en ciruelo y almendro, será de mas larga exîstencia, y si lo fuere en el primero echará el fruto de gran tamaño. Y hasta aquí las máximas del citado Autor.

Demócrito dice, que si el cidro se inxiere en moral echa la cidra
rubia: que tambien se inxiere en
granado, y el ciruelo negro en peral, y que el membrillo recibe el
inxerto de todo arbol. Y hasta aquí
su máxîma. En otro lugar de su libro afirma, que el manzano se inxiere en peral, membrillo y granado; la
vid en ciruelo negro; y el ciruelo
amarillo [ó de yema de huevo] en
manzano y cidro.

La higuera, segun Kastos, se une al moral; y el castaño, el avellano, el شجر الفرماد وشجرة شاه بلوط وشجر الكيثري كل manzano y el peral se adaptan todos muy bien unos con otros; cuyo in-xerto se les suele hacer en la corteza هنه تالف بعنها بعنها وقد يركب في لحايمه

اذا انقلب كلامهها الان في ذلك تانيسا للقاري وتقة به من اجل الانفاف والاجماع وكلاك نقلت في مواضع كثيرة من هذا الكتاب لاني اوردت تثبيت الامر وتاكيدة \*

قال ابن حجاج رحمه الله اجمع امحاب الفلاحة علي أن الرمان بركب في الرمان فيجود وقد رايت ذلك وعاينته وكثير من اهل بلنفا ينكروة قال يونيوس يطعم الانرج كنطعيم الكرم وتطاعم التوت في الاترج والاترج في التفاح والتفاح في الاتسرج ويكون التفساح احمر بالطبع ان ركب في شجر الدلب والقراسيا يحب التطعيم ويطعم في كرمة ويعلم أن شجرة الخوخ تهرم سريعا وان نصى طاعبناها في شجر الاجامل وشجر اللوز يكن ابقي والخوخ انا ركب في الاجاس تكن ثهرته غطيهة انتهى قول يونيوس \* قال ديهقراطيس مني ينشب اترج في مرماد اثبرا ترجا احمر وينشب الانسرج ايضا في الرَّمان وينشب الاجام الاسود ايضا في الكبتري واما السفرجل فانه يقبسل كلما ينشب فيه من شجر انتهي قول ديهةراطيس وقال في موضع اخر من كتابه ينشب التفاح في الكيشري والسفرجل ويركب التفاع في الرسان وينشب الكرم في الاجأس الاسود وينشب الاجاس الاسفر في النفاح وفي الاترج \* قال قسطوس شجر التبس يضاف الى شجر الفرماد وشجرة شاه بسلوط وشجر البندق وشجر التفاح وشجر الكيشري كل

<sup>1</sup> Pref. ينكرة de la copia à ينكروه del original 👵 .

fuera del pie, y tambien pueden ser inxeridos en el planton nuevo del peral. Los árboles que requieren serlo en este último son el granado, el membrillo, el moral y el almendro; y si el peral mismo se inxiriese en el moral, echará el fruto encarnado. El planton ton del manzano se une al peral y al membrillo, y tambien al ciruelo, en cuyo caso echa la manzana encarnada. El durazno se une á el ciruelo, el almendro, el peral, el manzano y el membrillo. El castaño al nogal, la encina y el avellano. El membrillo al peral. El albaricoque al ciruelo y al almendro. El cidro de mucha xugosidad [ó zumo] 2, por ser de cáscara delgada, suele unirse al manzano; y unido al moral, echa el fruto bermejo; [y finalmente] todos los árboles se unen al membrillo. El Docto Sadihames dice, que el granado se une al cidro; y el sabio Karur-Anthos \* afirma, que quando se une el sarmiento de la vid al arbol kalásiah, que es el cerezo, todo lo que es de la vid da el fruto en primavera; y que tambien el olivo se une á la vid. Tengo presente (añade Ebn-Hajáj) haber Sadihames afirmado ser entre los frutales el mejor inxerto el executado del planton del manzano en cidro y en ciruelo; en cuyas dos especies inxerido fructifica dos veces al año. Que el peral hace buen maridage con el manzano mismo y el membrillo; la higuera con el moral; y con este mismo el granado, el qual prende muy bien en él. Que es muy bueno el inxerto de moral en encina y castaño; y le la nogal se inxiere en su misma 1

دون اصله وقد يالف تضيب غرس الكهشري ومها يمناف اليه من الشجرة في طلب الشجرة شجرة الرمان وشجرة السفرجل وشجرة الفرصاد وشجرة اللوز غير ان ما يضاف من الكبثري الى الفرماد تكون ثبرته حمرا ويغرس التفاح يالف الكهشري والسفرجل انا امنيف اليها وقد يضاف التفاح ايضا الي الاجاص فيثمر شجر ذلك التفاح تفاحا احمرا وإما الخوخ فانه بالف الاجاس واللوز والكهثري والتفاح والسفرجل وإما شجرة شاه بلوط تالف الجوز والبلوط والبندق واما السفرجل فأنه يالف الشيتري وإما المشهش فانمه يالف الاجاس واللرز واما الاترج ماويته ايضا فيه شديدة لرقة لحايه وقد يضاف الاقرج الى التفاح وإذا أضيف الاترج الي الفرصاد كان لون ذلك الاترج أحمر وجميع الشجر الف لشجرة السفرجل ويقول سادعيس العلام ان الرمان الف الانرج ويقول قرور انطوس العالم انه اذا اضيف من قضبان الكرم الي شجرة كلاسيه يعني القراسيا اطعم سا كان من الكرم في الربيع وشجرة الزيت الفت الكرم قال ولقد حفظت عن سادهمس انه كان يقول ان خير ما اضيف اليه غرس النفاح من الشبيرة الثهر الاترج والاجاس فانه اذا النيف الي عدين النوعين اطعم مرتبن في السنة واما الكهشري فانه يالف التفاح والسفرجل ويضاف التبي الي شجرة الغرصاد ويعلق الرصان بالامن اذا النبف اليه واجود الفرصاد ما النيف منه الي شجرة البلوط والقسطور وقد اضيف الجوز الب

r Pref. ويغرس del margen de la copia á ويغرس del texto.

<sup>2</sup> Pref. Will de la copia á avise del original.

En el Prólogo se de este Autor (si acaso no es diferente), á saber; Liste de este Autor (si acaso no es diferente), á saber; Liste de la combre de este Autor (si acaso no es diferente), á saber;

especie; y es máxîma del mismo Sadihames, que prevalece el alfónsigo inxertado en nogal y en almendro. Casiano en su libro de Agricultura afirma que Karur-Anthos, habiendo visto en algunas regiones olivos inxertados en vides y comido de su fruto, halló en él el sabor de la aceytuna y de la uva perfectamente sazonado.

Marsial dice, que la vid se inxerta en su misma especie; que el manzano lo mismo y en peral; el olivo en acebuche ; el durazno en almendro, en ciruelo y en sí mismo; y el cidro en higuera, cabrahigo y peral. Y hasta aquí sus máxîmas.

Es opinion de Samayos que el nogal se inxerta en higuera, peral y ciruelo; el cidro en higuera y peral; y el cerezo en ciruelo. Que el cidro inxerto en granado echa encarnado el fruto. Que el granado se inxerta en sauce; el durazno en peral; el ciruelo en manzano 2, membrillo, albaricoque y peral; el cidro y el manzano recíprocamente: de los quales el primero inxerido en moral echa el fruto encarnado; el granado prevalece ventajosamente en mirto y sauce; el alfónsigo se inxiere en olmo; y el almendro en alfónsigo.

Dice Anón, que el peral doméstico se inxiere en el silvestre y en el acerolo; el nogal en ciruelo, el manzano en peral, el membrillo en granado, el cidro en peral, el durazno en almendro, ciruelo, albaricoque y sauce: y hasta aquí sus máxîmas.

He expresado, dice Ebn-Hajáj, los árboles de que me acuerdo se refiere poderse inxerir unos en otros; lo que admite bastante extension. Acaso se dirá الجوز قال سادهبس العالم ان الفستق قد يالف الجوز واللوز افا امنيف البه قال كسينوس في كتابه المولف في الفلاحة ان قرور انطوس رأي كرمة اركب فيها زيتونا في بعض البلاد فلكل من ثهرها فوجد فيها مطعم الزيتون ومطعم الغنب انتهى \*

وقال مرسيال يركب العنب في العنب والنيتون في والتفاح في التفاح وفي الكهثري والزيتون في الريبوع والخوخ في اللوز وفي الاجاس ويركب الخوخ في الخوخ والاترج في التين وفي ذكار النبن وفي الكهثري انتهى قوله \*

قال سهايوس يطعم الجوز في التين ويطعم الجوز في الكهثري وفي الاجاس ويطعم الاترج في النين وفي النين وفي الكهثري ويطعم القراسيا في النين والاترج اذا طوعم في الرمان كانت ثمرته حمرا ويطعم الرمان في المقصاف ويطعم الخوخ في الكهثري ويطعم الاجاس والتفاح والسفرجل والبشيش والكهثري ويطعم الاترج في التوت فتكون والتفاح في الاترج ويطعم الاترج في التوت فتكون ثمرته حمرا ويهكن الرمان في الاس وفي المغصاف ويطعم الاسمان في الاس وفي المغصاف ويطعم الاسمان في الاسمان في السمان في السما

وقال انون يطعم الكيثري الاهلي في البري وفي الزعرور ويطعم الجوز في الاجاص ويطعم التفاح في الزعرور ويطعم التفاح في الكيثري والسفرجل في الرمان ويطعم الاترج في الكيثري ويطعم الخوخ في اللوز وفي الاجاص وفي البرقوق وفي المفصاف انتهى قوله \* قال ابن حجاج رحبه الله تعالى قد نفلت ما حضرني فكرة من الاشجار التي ينشب بعضها في بعمن ويعصب ذلك بقدر وسعى ولعل قايلا يقول

<sup>1</sup> Léase الرنبوح, como en Raphelengio, la diccion inanimada del original, y en lugar de الريبوع de la copia.

<sup>2</sup> Léase إلتغاج en'lugar de والتغاج

que algunos de estos árboles estan léjos de prender y de unirse entre sí por lo regular, atendida su analogía. Pero al que esto opusiere respondemos, que la ignorancia que tiene en estas [cosas] proviene de las pocas experiencias que de las mismas han hecho nuestros nacionales, y por la infancia [en que aun se halla] nuestro siglo; y que así el ignorarlas 1 por esta causa, no es razon suficiente]. ¿Qué cosa [al parecer] mas agena de inxerirse que el rosal en almendro? y prende [no obstante] y florece en el otoño: lo qual es tan cierto como que hay muchos en las innediaciones de Sevilla y en otras provincias de España. ¿Y qué proporcion [pregunto] hay entre estos dos árboles? Tambien el sarmiento de la vid inxerido en retama prende y echa amarga la uva, y asimismo la higuera inxerida en adelfa produce los higos de este mismo sabor. Me ha contado Aben-Arnán, que habiendo él inxerido olivo en manzano prendió y prevaleció con lozanía 3, y tomó incremento. Y tambien el Alfaquí Ali-Aben-Cheháb me ha dicho haber él visto prender muy bien el inxerto de peral en granado. Todo lo qual siendo (como lo es) extraño, y peregrino, ¿ por qué se ha de negar [ó poner en duda] algunas de las cosas que con especificacion nos han dexado los sabios escritas en sus libros? Sean pues estas las principales razones para el que negase algunas de las cosas mencionadas arriba.

El Autor de la Agricultura Nabathea dice, que el inxerto de qualquiera

أن بعض هنه الاشيا يبعن في النقياس علوقها والتحامها فسنقول له أن اللذي تهر عليك مس هللا انسا هولقلية ما جرب مس ذلك اهسل بسلسانا ونسساة عصرنا وان كان انسا بعد عليك شذا مسن اجسل ذلك فسليسس بعسلسة وهسل شبي أبنعنه منن انتشباب البورد في اللوز فيعلق ويبورد في الضريف وتتذا محيم وهو كثير بكورة اشبيلية وغيرها مس بلاد الاندلس واي مناسبة بيس المورد والملوز والمعنب يمركب قضيبه في الرتم فيعلق ويعظم عنبا مرا وكذلك التبيس في النفلس يطعم تينا مرا واخبرني ابس عرنان انه ركب الزبـتـون في التفـاح فـعـلــڤ وغت وذها واخبرني الفقيه علي ابس شهاب انه راي الكهشري قسه ركب في شجر السرمان فعلق احسسن علرك وهذا كله غريب فكيف ينكر المصنف شيا مها سطر الحكها في كتبهم وفي هذا اعنام العجنة علي من انكر شيا مها تنسنا نكره \*

وفي الفلاحة النبطية في ذلك قال ينبغي ان يكون التركيب من شي

ا Léase الله عليك عليك en lugar de الله عليه بعن A la letra : (las quales) si à ti se te han pasado por alto, &c.

<sup>2</sup> Léase sky en lugar de sky.

<sup>3</sup> Parece mejor leccion une de la copia que une del original, si bien no dexa esta de quadrar tambien al sentido.

planta conviene executarlo en la que mas se le acercare y semejare en sus calidades. Así que, quando inxertares un arbol en otro, sea en el que con él conviniere, ya en la especie, ya en la figura, ya en el fruto, ya en la corpulencia, á efecto de que se reciban reciprocamente; lo qual quando sucede, prosperan y vegetan por su semejanza y union reciproca 1. Los antiguos pretendian con el inxerto revestir algunos de estos árboles de la naturaleza de los otros, darles una mutua equivalencia, y de ruines [ó viles] en su condicion ó fruto, hacerlos utiles y apreciables; y lo mismo en las operaciones ordenadas á su mejoramiento.

Dicese en la Agricultura Nabathea, que si cortada una rama gruesa del sebestén [6 serbal] se inxerta en olivo, echa este la aceytuna de gran tamaño, blanca, redonda, de graciosa vista y de que se exprime un aceyte muy blanco 2 y dulce 3. Que si el manzano se inxiere en granado, adquiere su fruto el tamaño y el mismo sabor dulce de la granada: que si el peral se inxiere en cidro, toma la pera el color y olor de la cidra, sin que en estas dos calidades se distinga aquella de esta: que si el alméz se inxiere en manzano dulce, sale la almecina del tamaño y dulzura de la manzana (lo que no es comun en todo inxerto de arbol de huesecillo): que si el peral se inxiere en moral, el fruto que de él se produce es blando y dulce, de admirable sazon, y mas temprano que el de todos los [otros] perales; para lo qual es requisita condicion la de que se tratará despues en في شي يقارب ويشاكله في اكثر وجوسه وإذا ركبت شجرة على شجرة توافقها في النوع ثم في الصورة ثم في الطعم ثم في الشخصية كان قبوله اجود وإذا قبل بعضه بعضا افلح ونشا لان الاشبا اذا شاكلت النسف بعضها ببعض واراد القلاما بالتركيب ان يكسيوا لبعض هذه الاشجار طبع بعض ويعدلوا بعضها ببعض ويقلبون الهذموم في طبعه وطعمه الي محمود ونحو هذه الافعال من الاصلاح وإجاباب الصلاح \*

ومن ط أن قطع غصن غليط مسى شجرة السبستان وركب على شجرة الزيتون أخرج فلك زيتونا كبارا أبيمن مدورا مليم المنظر شديد البيامن وأخرج زيتا غسلا وأن التفاح يكتسب أذا ركب في الرمان قان ذلك التفاح يكتسب من الرمان الحلو كبرة وحلاوته متسل طعم الرمان وأن الكيتري أذا ركب في الانرج الرابحة واللون يكتسب الكيتري من الاترج الرابحة واللون ويحبل كيتري في لـون الانـرج وريحه وأن النبق أذا ركب في النقاح الحلو يكون النبق في قدر النقاح وحلاوته وأن هذا غير عسام في تركيب ذي نوي وأن الكيتري لطاف حلو بديع النفج ويبكر عي وان الكيتري لطاف حلو بديع النفع ويبكر في حيله قبل الكيتري كلها النفع ويبكر في حيله قبل الكيتري كلها

r Léase النسف en lugar de النسف.

<sup>.</sup> شذيد البيامن واخرج زيتا en lugar de واخرج زيتا شديد البيامن Léase

<sup>3</sup> Léase Yme en lugar de Ymé.

otro capítulo \*. Tratando el Autor de la Agricultura Nabathea del tiempo de inxertar dice, que si el calor es fuerte en el mes de mayo, se engruesan los humores de los árboles y las vides sobremanera, y sus ramos no se reciben mutuamente; en cuya disposicion no es bueno hacer por aquel tiempo inxerto alguno. Otros Agricultores de España tratando de la misma materia, explican mas é ilustran lo sobredicho diciendo, que el inxerto acelera la fructificacion ó acerca su utilidad mas que el plantío, y que viene á ser cierta plantacion de rama en el tronco de otro arbol correspondiente; el qual no ha de tener el humor denso 1 para que la rama salga de él con gallardía 2, y fructifique como si hubiese permanecido en su propio arbol: cuya ventaja consiste en que dando mas temprano el fruto adelanta su utilidad, ó en que muda este el color en otro mas elegante, 6 en que viene á ser mas copioso, ó de acedo que era se convierte en dulce, ó de pequeño en de mayor tamaño que el de la misma especie. Otra [de las ventajas del inxerto consiste] en que habiendo algunos árboles cuyo fruto se manifiesta mas abundante 3 en flor [6 boton] que quando sale de aquel estado de debilidad 4 como el peral y semejantes, si se inxiere el que ya fructificare en arbol nuevo, fructifica con mas abundancia s. Lo mismo sucede al manzano,

في غير هنذا البناب ومن ط فني وقنت التركيب اذا اشته الحرفي شهر ايبار مارت رطوبات الاشجار والكروم غليظنة جدا فىلا تىقىبىل بىعىن اغمىان الىشجر والكروم بعضها وانا لم يقبسل بعصها بعضا فلا يمسم أن يركب شي منها علي شي في ذلك الوقت وغيرهم من الفلاحين الاندلسييس في ذلك مسها فيه زيادة بيان وشرح لها تقنم قال ان التركيب اعجل فايسدة وإقسرب منفعسة مسى الغراسسة اذ كانه غراسة غمس في شجرة مستحفة في ساك شجرة لخري غيبر منتخبسة ليسهسل ذاك المغمسي مسي ذلك المساق وبثهر ذلك الغمس متسل ثهسرة الذي كان يتمسري شجرته ومس فوايسد تعجيسل ثهرة وتقريب منغعته وتبديل لوي باحسن او باكشرحسل او حامم بعلو او مغير الثمرة بكبير الثمرة من ذلك النوع وايضا فسان مسن الاشتجار مساحبله في اكبامه اكثر من حملته في قوتت مثل الكيثري وشبهه فاذا ركب الحبال في الفتس كبر حمله وكذلك التفساح

وشرطوا لهذا ان يضاف في ; Otra señala antes , que es una vana observancia , á saber \* وقت النركين حول الاصلح سبع مرات

عير منتصبة en lugar de غير منتضنة

Pref. Jamul del original á Jamul de la copia.

de la copia à اکبر del original.

<sup>4</sup> Pref. وَوَنَهُ del original هُ وَنِهُ de la copia. = Se traduce al sentido ó por paráfrasi equivalente.

ب المعام المعام

de cuya [especie] el inxerido fructifica mas que el que no lo es; y asimismo los árboles trasplantados de los montes á los huertos. El nawámi 1 Tó ramo reproducido de arbol de no ventajosa calidad es preciso inxerirle para que fructifique mucho. Igualmente si se quiere que la planta nacida de pepita, fruto, granillo [ó huesecillo] fructificando anticipadamente se haga útil en poco tiempo, inxértese quando tuviere el grueso del dedo pulgar en arbol fructificante de la misma especie, y se logrará el efecto. Tambien se inxiere un arbol en otro para distinguirse por el mismo; y así el rosal [inxertado] en almendro florece al tiempo que este arbol; lo que sucede en todo inxerto con mejoramiento en la naturaleza y sabor de su fruto, tomando uno la naturaleza del otro, ó convirtiéndose en él por equivalencia. El inxerto mas aventajado es el executado en arbol de la misma especie como de manzano en manzano, de vid en vid, de olivo en olivo, y de [arbol doméstico en silvestre. Tambien se inxiere el arbol en el que fuere semejante y análogo á él en muchos caracteres, ó que conviniere con el mismo ya en la forma [ó figura], ya en el sabor [del fruto] ó ya en la corpulencia; el qual recibiéndole, se le une [cl otro muy bien]. Asimismo se semejan unos árboles á otros (ademas de las calidades citadas) ya en el tamaño de su hoja, ya en desplegar ó caersele la misma á un tiempo, y lo mismo en lo tocante á la maduracion del fruto, ya en la conveniencia en ser de humor pesado 2, ligero ó lacteo en su substancia, ó en tener el fruto de igual suavidad, ó

فان البركب منه إكثر حميلا مس اللب لم يركب وكذلك الاشجار السنفولة مس الجبسال السي البساتيسن والسنسواحي السنسي تكون من اشجار غير منتخبة قد تحتاج الى التركيب ليكثر حملها وإيضا فان ما يتخذ من النوي والحب والعجم اذا احب متخذه تعجيل ثهرته ركبه انا صار في غلظ الابهام في البطعم من توعيه فتعجل تبرته وتقبرب منفعته وقبه تركب شجرة في اخري ليعرف بها فان اللوز في الورد فيورد وقت فتع اللوز فبالتركيب يكوي ذلك كلمه وينقسل الهذمسوم في طبعه وطعهه الي مصهود ويكتسب بعضها طبع بعيض ويعتدل بعضها ببعيض وانجب ما يكون التركيب اذا ركب النسوع في اخر من نوعه منسل النفاح في التفاح والكرم في الكرم والزيتون في الزيتون والاسلس في البسري وشبه ذلك وقده يسركب الشجر قيبا يشاكله ويقاربه في اكتبر وجوهه ويوافقه في المسورة ثم في الطعم ثم مي الشخصية فبغيله ويلتمن يمه وقن يشبه بعضه بعضا في الأومساف الهذكورة في قدر اوراقها وفي انها تورق في وقت واحد وينضج ثهرها وتسقط اوراقها في وقت واحد وتقارب في المايينة في نقلها وخفتها وفي التنبيم ايضافي مادته منها لبنية وفيها طعمته لينة

r Pref. النوامي del margen de la copia à النوامي del texto de ambos codices.

a Léase ثقلها en lugar de ثقلها

en ser este de gr J 6 pepita, ya en la dureza ó blandura de su madera &c. Tales [árboles pues] se mejoran con el inxerto recíproco como lo testifica la experiencia. Al contrario los que varian en algunas de sus propiedades, por exemplo, los que á la vista ó al exterior en nada de lo dicho fueren entre sí análogos \* ni semejantes, son mutuamente contrarios, y no se inxieren unos en otros, puesto que no prenden; á no ser que su ventaja y prendimiento conste por experiencia: cuya advertencia [como quiera que] se reduce á un principio que cae baxo el sentido de la vista, debe servir de regla directiva [solamente], pudiendo haber acaso entre ellos cierta sociabilidad que los ojos no descubran 2. Tales son el membrillo, el manzano, y el peral doméstico y silvestre, de los quales cada uno es bien recibido de otras especies aunque prevalezca inxerido en la suya propia. Cuyos árboles son mutuamente próximos y semejantes unos á otros en muchas de sus propiedades, ya en el fruto, ya en la semilla que este contiene, ya en su sabor, ya en su xugosidad, ó en otras calidades; en sas quales aunque varien algo, es constante por experiencia que prevalecen inxeridos unos en otros. Por acercarse á la semejanza de algunos de ellos el acerolo, que tiene redondo el fruto (si bien con cuesquecillo), inxerido el peral en él, prende y prevalece con ventaja. Asimismo el durazno, el ajiás [ó ciruelo] de ojo de buey, el albaricoque, y todo arbol que contuviere algunas especies, prevalscen con ventaja inxeridos respectivamente en las mismas. Y así estos tres árboles teniendo mutua semejanza en

وذوات الحب وذوات المنوي وفي صلابة خشبها ورخارته وشبه ذلك فهله تنجب بتركيب بعضها في بعض وقده شهدت به التجربة وكذاك سا اختلفت منها في بعن الاوماف واما سا ليس بينها مس الاشجار ولا تشابه في الظاعسر العيان في شي من هنده الاومناف فهني منافيرة لا يبركب بعمنها في بعمن فانها لا تعلق الا أن مسم نجابة ذلك وعلوقه بالتجربة فمناك عبرة راجع الى اصل ظاهر يقاس عليه ولعل ان يكون بينهما الفة لا تظهر للعيان مي ذلك السفرجل والتفاح والكبثسري الاهلسي والبري كل شجرة منها تنتزع الى انسواع ويركب كل نوع منها في نوعه فينجب ويجود وبقرب تشابه هذه الاشجار بعنها مى بعمن في كثير من اومانها في الثهر وفي البزر الذي في داخلــه وفي الطعـم وفي انهـــا ذوات مياد وغير ذلك مس المفات الا انها قد تضنلف في ذلك بعمل الاختلاف وقد صم بالتجربة نجابة تركيب بعضها في بعض ويقرب منها في الشبه الزعرور المستدير العب الا انه له نوي ويركب فيه الكهثري فيعلن وينجب وكذلك الخوخ والاجاص وهو عيون البقر والبشيش وكل شجرة فيها انواع ويركب كل نوع منها في نوعه فيعلق وينجب وعاء التلاثة يقرب شبه

---

I Suplase منافع del original que falta en la copia.

a Pref. ليظهر k de la copia في يطهر k del original.

muchas de sus propiedades, [como] en ser de hueso, en tener la carne que le cubre suave y dulce, en ser gomosos y aceytosos sus xugos lacteos, es constante que prevalecen inxeridos los unos en los otros: en los quales se dice que inxerido tambien el almendro por la semejanza que con ellos tiene en algunas calidades, prevalece muy bien. Igualmente la higuera, el cabrahigo, el moral, y todos los árboles de muchas especies inxeridos unos en otros prevalecen, prendiendo muy bien por la semejanza mutua en muchas de las calidades citadas, y por ser lacteos; lo qual es constante por experiencia. Tambien se dice, que la higuera inxerida en adelfa prevalece y echa los higos amargos; sin que haya otra semejanza entre estos dos [árboles] que el tener la madera blanda, y ser algo lacteo el humor de la adelfa. Algunos Agricultores procurando mostrar la conveniencia, contrariedad y oposicion de los árboles, traen cierta señal que ponen como principio de que se hace uso frequente 2, el qual no falla [ó es cierto y seguro]. Es pues, que habiendo observado convenir [ciertos] árboles en una propiedad, los han distribuido en quatro clases: 1.2 de aceytosos, que son los que en lo exterior é interior del fruto contienen mucho aceyte como el olivo, el laurel, el lentisco, el díctamo [6 fresnillo], el terebinto y semejantes: 2.ª de gomosos, que son los de mucha goma como el durazno, el albaricoque, el ciruelo llamado de ojo de buey, el almendro, el alfónsigo y semejantes: 3.ª de aquosos, cuyo [género] dividen en dos, de los quales unos dicen

بعمنها من بعمل في اكثر اوصافها وفي انهما من ذوات النـوي وإن طعيتهـا الـتـي فـوق نواها لينة حلوة ومى ذوات المهوغ واللبوي ذوات دهس وقعه مسم أن بعضها يركب في بعمن فينجب وشبهها في بعمن اومافها اللوز وقبل انه يركب فيها وينجب وكذلك التيي واللكار والتبوت وكل شجرة منها انبواغ ويركب بعضها في بعيض فينجب ويعلق ويجود وهي تتشابه في اكتر اومانها الهذَّكورة وفي انها من ذوات الالبان وقد مع أنها تركب بعضها في بعض فنعلف وتجود وقد نكران التيي يركبُ في الدفلي فينجب ويثمر تينا مرا ولا تشابه بينهما الاي رخاوة الخشب وفي ان مايية الدفاسي فيها لبنية وقد رسم بعمل الفلاحيس في الاستدلال على البسوانية من الاشجار والبيخاليف والمنافر رسها جعلوة كالامسل المستطرب الذي لا ينكسـر وذلك انهم راعـوا انـغـاف الاشجار في وصف واحد وقسهوا الاشجار اربعة اقسام ذوات الادهان وهبي التبي لظاهر تمرها وللبها دهس كتيسر مشل الزيسون والرند والغرو والكتم وشجر الحبة الخضرا وشبهها وذوات الاسهاغ وهي التي لها سمع كثيرمثل الخوخ والبشيش والاجاس البسبي هيون البقر واللوز والفسنت وشبهها وذوات الهياه وقسموا هنذا الفسم فسهيس ففالوا

I Pref. المبوع de la copia à المبوغ del original.

<sup>2</sup> Parece mejor leccion المستطرد que المطرد. Véase á Giggei. TOM. I.

ser de xugo ligero, y son los que se despojan de la hoja en tiempo de frio, como el manzano, el membrillo, el peral, la vid, el granado y semejantes; y la 4.º de los de xugo pesado como el olivo, el laurel, el arraihan, la encina, el cipres y semejantes \*. Establecen pues las citadas quatro clases por cabezas [ó como géneros supremos] que llaman madres de las especies, asirmando que siendo cada una contraria á la otra, ningun arbol en una contenido se debe inxerir en los de las demas; á no ser por taladro, que es el [inxerto] llamado de fixacion, ó por la otra operacion 1 conocida por inxerto ciego, de que se tratará despues. Pero que todos los árboles comprehendidos en cada uno de aquellos géneros supremos se inxieren reciprocamente [conviene á saber], los aceytosos en aceytosos, y lo mismo respectivamente los lacteos, los gomosos, y los aquosos con respecto á su humor liviano ó pesado.

Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél es de opinion que los árboles que tiran á los de otro género prevalecen 2 tambien inxeridos reciprocamente, y que así se conviene ya en inxerir algunos aceytosos en otros de goma, cuyo inxerto prevalece mas que el de otros; añadiendo, que son mas robustos y firmes en el inxerto los gomosos que los aquosos. Todos los árboles pues, tanto los singulares en su especie [ó género], como los que tienen mutua semejanza, prevalecen entre sí inxeridos; como esto se execute en ellos en el tiempo y con el ayre convenientes, y se tenga resguardado el sirio del inxerto (así de los de especie nada

ذوات المياه الخفاف وهي الاشجار التي تسقط اورانها في زمن البرد مثل التفاح والسفرجل والكمثرى والعنب والرمان وما اشبهها وذوات المياد الثقال متسل الزيتون والرنب والريحان والبلوط والسرو وشبه ذلك . . . وجعلوا الاربعة اقسام الهذكورة روسا وسبوها امهات الاجناس وقالوا ان كل راس منها ينافر الاخر ولا يركب شي منه في شي من النوع الاخرالافي الثقب وهو يعسرف بالانشساب وتعويسل اخر يعسرف بالتركيب الاعبي ويفكران بعد ان شا الله تعالى وقالوا أن كلما احتوي عليه راس منها الادهان يركب بعمنها في بعيمن وذوات الالبيان يركب بعمنها في بعض وكذلك ذوات المسوغ بركب بعمنها في بعمن وذوات الميلة الخفساف يركب بعضها في بعمن وكنلك ذوات المياه الثقال يركب بعضها في بعض \*

قال ص ومن هذه الروس ما يبيل بعمنها الي بعمن فيحب تركيبها وكذلك قد يتفق في التركيب بعمن ذوات الادهان مع بعمن ذوات الادهان مع بعمن ذوات الادهان مع بعمن ذوات الامهاغ وتنجب اكثر من غيرها وقال أيمنا ذوات الامهاغ اشد تبكنا في التركيب من ذوات الهياد فالهنفرد من الاشجار في النوع أو ما يشابه تركب بعمنها في بعمن فينجب بهشية الله يتعالى اذا احكم العمل فيها في الوقت والهوي الهوافقين لذلك وامين موضع التركيب منن

<sup>\*</sup> Parece está de mas lo signiente : طان خالف يضها يضاف .

r Pref. العويل del marger de la copia á العويل del texto de ambos códices.

<sup>2</sup> Pref. unici del margen de la copia a manis del terro de aliferi codices.

comun con otras, [como] de los semejantes entre sí en todas ó las mas de sus calidades) con buen barro de 2 alfahareros, [exceptuando] los que se semejaren 3 en algunas como en la blandura de la madera; scuyos inxertos han de meterse] en vasos 4 llenos de tierra de buena calidad, 6 estar debaxo de tierra; de todo lo qual se tratará despues con el favor de Dios; aunque es muy bueno tambien tener el inxerto de toda especie de arbol metido y defendido en tales vasos. De los árboles que prevalecen inxeridos unos en otros es el olivo en todas sus especies, y en el silvestre llamado rambúh 5 6 acebuche]; y á la verdad inxiriéndole en él le hace fructificar ventajosa y abundantemente 6 todos los años: [por cuya razon no se omitirá executar esta especie de inxerto. El laurel es en ciertas propiedades cercano al olivo, puesto que ambos son aceytosos y de humor pesado, y florecen, dan el fruto y le maduran á un mismo tiempo; con la diferencia de tener el laurel la hoja mas larga y de punta levantada [ó recta]. Cuyos árboles dicen que inxeridos recíprocamente prenden y prevalecen. A estos se acercan tambien el lentisco y el díctamo [ó fresnillo], cuyo grano es aceytoso; los quales se dice que prenden inxeridos unos en otros. Y lo mismo afirman del terebinto tambien cercano á él en la semejanza, ménos en el desprendersele la hoja y contener en ella cierta calidad de teñir. Abu-Abdalah Ebnel-Fasél dice ser mas conveniente in-

المنفعة والمتشابهة في اومافها كلها أو في اكتر اوماف بالطيس البطيب والخزف وفي المنفعة في بعمن اوصافها وفي الرخوة الخشب بالمظروف المملوة بالتراب الطبب او بان يكوي موضع التركيب تحت وجه الارض وياتي تكر ذلك كله أن شا الله تعالى وأن الخلت تراكيب الاشجار كلها في الفسروف وامنتها وذلك احسى ومى الاشجار التي يركب بعضها في بعض فتنجب وتعلق مس ذلك الزينسون يركب في انواعه كلها وفي البسري منه وهو الرينوج ولتركيبه فيسه فضل لوضرة في كل عام فيكون تركيب الزيتون في ذلك ان شا الله تعالى ويبقرب من شجر الزينون في بعس اومانها الرنب وذلك انسه مي ذوات الادهسان وذوات السيساة الشقسال وينوران في وقت واحد وتلحق شهرتهها وتنضم في وقت وأحد ايضا الا أن ورق الرند المول وقايمته حادة وقالوا انه يركب احلهما في الاخر فيعلق وينجب ويقرب منها الضرو والكتم الذي له حب فيمه دهسي وقيسل ان بعضها يركب في بعمن فيعلف وقالوا مثل ذاك في شجرة الحبة الخشرا وهي تقرب بالشب منها الا ان ورقهنا يسقيط وفيهنا صبغينة قال ص تركيب الرند في الزينون اوفي

I Lease الينفعة en lugar de الينفردة.

و Está de mas el

<sup>3</sup> Léase المتشابهة en lugar de المنفعة.

<sup>4</sup> Pref. بالمطروف del margen de la copia a بالطروف del texto.

الرينوج en lugar de الرنبوح Léase

<sup>6</sup> Léase لوفرة en lugar de لوفرة.

xerir el laurel en olivo que el olivo en laurel. Casio asegura, que siendo el olivo análogo á la vid prevalece inxerido en ella; y segun otros Autores, produce juntamente los dos frutos. Segun Kastos, si se inxiere de taladro un renuevo suyo en el pie de la misma por sobre la tierra sale aquella aceytuna dulce \* como la uva, si fuese tambien el terreno de igual sabor: que el plantío hecho de vid así inxertada, produce la uva de calidad mixta de ambos frutos; y tambien que el olivo agregado á la vid muda el sabor de la uva, haciéndole semejante al del aceyte; concluyendo, con que se apoye la vid en un palo [6 pértiga] para que pueda llevar el fruto del olivo inxerido. Tales son las máxîmas [de los citados Autores] á cerca del olivo y la vid, sin embargo de no haber entre estos dos árboles proporcion ni semejanza alguna, puesto que el humor del olivo es pesado y aceytoso, y liviano el de la vid; entre los quales hay acaso cierta virtud de sociabilidad que no se manifiesta. Es constante, que el olivo prevalece inxerido en manzano; é igualmente lo es por experiencia, que el granado prevalece en sus especies propias, particularmente si se inxiere despues de brotada y descubierta algo la hoja, y asimismo se inxerta en la balaustria, que es su macho y una de sus especies; las quales son muy semejantes entre sí, ménos en la infructificacion, que es privativa de la última. El arraihan y el sauce se confunden, así como el granado y la balaustria, ménos en no desprendérseles la hoja; los quales se dice que prenden inxeridos recíprocamente, y lo mismo

من تركيب الزيتون فيه قال ك ان الزيتون ملابس للكرم ينجب اذا ركب فيسه وقيسل انه اذا ركب الزبتون في الكرم فانسه يتهسر مع العنب زيتونا ق وإذا امنيف تمنيب مس شجر الزيت الي امسل مس امسول شجرة العنب في تقب على وجه الارمن احلا ذلك الزبتون كحلاوة العنب وحلاوة تلك الارض واذا اغرس الكرم من شجرة الزيت التي تكون مس ذلك كان عنبه كالزبتون والعنب مختلطيس وقسال ان شجرة الزيت اذا الميشت الى شجرة العنب تحول طعم العنب حتي يمير كطعم الزيت قال وتدعم شجرة العنب بالخشب ليلا تضعف عي حمل شجرة الزبت اذا اطعبت قسد قالسوا هسذا في شجرة الزبت وشجرة العنب وليسس بينهما مناسبة ولا مقاربة والزيتون من ذوات الهياه الثقال والادهان والعنب من ذوات المياة الخفاف ملعل بينهها الف غير ظاهر ويركب الزيتون في التفاح وقد مع ذلك ونجب والرمان يركب في انواعه وينجب ولاسيها بعد ان يفتح ويظهر بعف ورقه محيع مجرب ويركب في الجلنار وهو من انواعه وهو نكر الرمان وهما متشابهان جدا الاان الجلنارلا يثبر والريحان وشجرة الغرب يشتبهان وكذلك الرسان والجلنار الاان اورانها لا تسقط وقيل انها تركب بعشها ببعمن فتعلق وكذاك الرمان el granado en retama, berberisco y يركب في الرتم وفي شجرة الباربريس وفي cambron \*; los quales igualmente se inxieren entre sí, y prenden.

El granado (dice Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél) prevalece muy bien inxertado en sauce, y lo mismo el peral en sus especies y en el silvestre (que es el barjún), en las quales suele al año fructificar; y tambien se inxiere en membrillo y manzano. Otros dicen, que en sauce, plátano, olmo, alméz y serbal; y que estos mismos recibe él quando se le inxieren; y que el mismo se inxerta en granado, como es probado por experiencia. El manzano se inxiere en sus especies, siendo como él de unos caracteres [ó propiedades] comunes, y tambien en traganta [ó alquitira] y membrillo recíprocamente; y es probado que el dulce inxerido en el agrio se hace de esta calidad. Dicen, que el manzano y el cidro entre sí inxeridos de taladro, quando sus ramas se tocan unas á otras, prevalece dando juntamente los dos frutos: que los mejores árboles frutales que se juntan al i manzano son el cidro y el ciruelo; y que si en uno de estos se inxiere el manzano mismo da al año dos frutos, de manera que su dueño no dexe de comer de ellos en invierno y verano. El inxerto del membrillo en peral, dice Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, prende sin que añude diformemente por dicho sitio. Inxerto el mismo en manzano, prende mas en breve y con mas firmeza que si el manzano se inxiriese en él, y recibe bien qualquier arbol de liviano humor que se le inxiera. La vid se inxiere en todas sus especies; y unos dicen, que inxerida en retama de hendidura 2

العوسم وفي النفن ويركب بعنها في بعن فتعلق به

قال ص يركب الرمان في المفماف فيجود والكبثري في انواعه وفي البسري منه وهسو البرجون فيجود وربها المعم سي عامه وفي السفرجل وفي التفاح وقيل انه يركب فيو الصفصاف وفي الصفيرا وفي الدردار وفي الميس وفي شجرة الغبيرا وقيل انه يركب ويقبل كلها ركب فيه من هذه ويركب في الرمان وذلك محيم مجرب والتفاح يركب في امنافه اذ هي مثله وتشاركة في جميع اوصافه وفي الكثيرا وتركب الكثيرا فيه ويركب ايضافي السفرجل ويركب السفرجل ميه وان ركب النفاح الحلوفي الصامم اكتسب حموضه مجرب وقيل ينجب التفساح والاترج معا احدها في الاخر بالثقب اذا كانت اغمان احدهها متملة باغمان الاخرفيثهر تفاحا واترجا وقيل أن خير ما أشيف أليه التفاح من الشجر المثمر الانرج والاجاس وانه أنا أسيف الى احدها اطعم سرتين في السنة فلم يزل اهله ياكلون منه شتا وميفا والسفرجل قال ص يركب السفرجل في الكهثري فيعلن غيسر انه يتولِّك في موضع التركيب عقدة قبيحة ويركب السفرجل في النفاح فيكون اسرع تعلقا به وثباتا من التفاح اذا ركب في السفرجل والسفرجل يقبل كليا ركب فيه مس ذوات المياه الخفاف العنب يركب في جميع انواعه وقيل انه يركب في الرتم ص بالش

<sup>\*</sup> Del nombre siguiente النقس 6, النفن como se expresa en el original, no hace mencion Ben-el-Beithar en su libro de las Plantas.

r Lease الى en lugar de البه.

<sup>2</sup> Pref. بالش del margen de la copia á بالشق del texto.

por debaxo de tierra, como quiere Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, echa la uva amarga. Otros dicen, que se inxiere en olivo, y otros que en moral, de cuyo inxerto algo se dixo arriba. Otros afirman, que en la vid se inxiere el zumaque, el manzano, el peral y el membrillo, y estos recíprocamente: que el alfónsigo se inxiere en almendro, el durazno en sus especies y albaricoque, y que este último inxerido en terreno feraz produce el fruto muy sazonado y bueno; que asimismo se inxiere en cerezo y almendro, en el qual echa la pepita dulce como la almendra, segun consta del libro de Kastos; y que lo mismo sucede al durazno, cuyo inxerto se hace en enero : que el cerezo y el ciruelo negro se inxieren recíprocamente; el ciruelo en albaricoque; el almendro en la misma especie de ciruelo y en alfónsigo; y este último en el mismo almendro, y en sauce como quieren otros. Dicen que el almendro de ningun modo se inxiere en alfónsigo: que la higuera se inxerta en todas sus especies con buen suceso, en cabrahigo 2 y moral, y este en ella; y que inxerida en adelfa echa amargos los higos, que el ajiás [6 ciruelo negro] se inxiere en todas sus especies y tambien en almendro; y el ciruelo amarillo \( \) o de yema de huevo] en manzano; que el 3 cidro dulce y el agrio se inxieren recíprocamente en igual forma que la vid; y en el mismo cidro la higuera; y finalmente que el cidro prende á la sombra del granado inxerido en él; si bien el Háj Granadino halló no ser esto seguro por experiencia.

تحت وجه الارض فيثمر عنبا مرا وقيل انه يركب في الزبتون وقيل انه يركب في التوت وقد تنقدم بعض هلنة وقيل أن العنب يركب فيه السهاق والتفاح والكهثري والسفرجل ويركب بعضها في بعص والفستــق يركب في اللــوز والخوخ يركب في انواعه ويركب في المشمش واذا كان المشبش في ارض مخصبة وركب مشهش اينع وجاد ويركب ايمًا في اللوزوفي الغراسيا من كتاب قسطوس أن ركب البرقوق في اللوز جا طعم ذوي البرقوق مثل طعم اللوز وكذلك الخوخ ويركب في ينيــر والقراسيــا تركب في عيون البقر وعيلون البقسر تركب فيها وتركب في المشمش واللوز يركب في عيون البقروي الفستق ويركب الفستف فيه وقيل يركب في الصفعاف وقيسل ان اللوز لا يركب في الفستــق بوجه والتيــي يركب في انواعه كلها فينجب وفي الاكار وفي التوت وبركب فيه وقبل انه يركب في الدفلي فيشهر تينا مرا والاجاس وهو عيون البقر يركب في اسنافه كلها ويركب ايضا في اللوز وقيل ان الامغر منه ينشب في التفاح وفي الاترج يركب الحلومنه في الحامن والحامين في الحلو كتطعيم الكرم وقيل يركب شجر التين فيه وقيل أن الاترج قد يعلق تحت الرمان أذا امنيف اليه قال غ جربت ذلك قلم يصلح \*

. April March

I Pref. نبير à de la copia فبير del original.

<sup>2</sup> Léase النكار en lugar de النكار.

<sup>3</sup> Está de mas el في.

El fersád, que es el moral, prende inxerido en higuera (segun Abu-el-Jair); però el gusano de seda aborrece su hoja; y tambien en cabrahigo (cuyos árboles se inxieren asimismo unos en otros); é igualmente se dice, que en sauce [ó álamo] , en nogal, acerolo, albaricoque, cerezo y ciruelo<sup>2</sup>. El arraihan se inxiere en granado, y él y el laurel reciprocamente; y el primero en lentisco, este en laurel, y al contrario en terebinto, en el qual no se inxerta... \*. Dícese, que el laurel se inxiere en olivo con buen suceso, en terebinto y lentisco; y tambien hay opinion que en manzano, aunque este no se inxerte en él. El rosal se inxiere en el montesino llamado nisrín (que es el blanco ó chinesco), y en zarza; y se dice, que tambien en almendro, en el qual consta por experiencia que florece antes de tiempo, y asimismo en balaustria y en vid; para lo qual se forman las puas de las ramas endurecidas que estan cerca del pie sepultado en tierra, á cuyo efecto se excava este para tomarlas de aquella parte por ser la mas á propósito por su consistencia. El jazmin se inxiere en arthi \*\*, que es la especie del mismo amarillo, y en thián, que es el silvestre del propio género, ó el jaizirán. La adelfa se inxiere en higuera y moral, y tambien se dice que en almez, en fresno [ú olmo], y al contrario. El dictamo [6 fresnillo] en laurel, y el fresno [ú olmo] en acederaque.

والفرماد وهو النوت قال خ يركب في شجر التين فبعلق به غيران ورقها بعافها دود الحرير ويركب ايما في النكار وهذه تركب بعمها في بعمن وقبل أنه يركب في البشم وفي الجوز وفي الزعرور ويركب في المشبش والقراسيا وفي الاجاس وفي الهشهش والريعان يركب في الرمان وفي الرند وينعكس معه وفي الضرو والضرو يركب في الرفد وينعكس في البطم ولا يركب فيه وقيل انه يركب في النفف والرند يركب في الزينون وهو مضبون ويركب في الحبة الخضرا وفي الضرو وقيل انه يركب في النفاح ولا يركب التفاح فيه والورد يركب في الورد الصبلي الذي يقال له النسرين وفي العليق وقيل انه يركب في اللوز فيعجل اخراجه وذلك مجرب وفي الجلنار وفي العنب وتوخذ الاقلام منه من الإغصان العلاب التي تقرب من اموله التي تحت الارض لملابتها لان تميب الورد وجم الا ما قرب من الاصول منها ويكشف عنها التراب ويوخذ من هناك والياسمين يركب في الارطي وهو الباسميس الامفر وفي الظيان وهو الياسبين البري وهو الضيزران والدفلي يركب في التين وفي التوت وييل انها تركب في البيس وفي الدردار وبالعكس والكتم يركب في الرند والدردار يركب في الازادرخت

r Lease البشم en lugar de البشم

<sup>2</sup> Está de mas la repeticion وفي البشبش.

<sup>\*</sup> Aquí ocurre otra vez el nombre de planta النغمن. En el original se lee así : النقص.

<sup>\*\*</sup> الاركي: parece es la gualda. Golio dice que es nomen arhoris crescentis in arenis, y Giggeo citado en su Diccionario añade que flore saligneo, fructu ziziphino, amaro, radicibus ramulisque rubris; cujus recentiore fructu vescuntur cameli, cortice autem coria concimantur. Otros llaman á esta planta flavam arborem ó flavum lignum.

La berengena en el arbusto del algodon por hendidura debaxo r de tier-'ra, y este en la misma. La pepita de calabaza en scylla 2 [ó albarrana], lo qual es probado por experiencia. Las pepitas del cohombro, melon y pepino en las plantas de borraja y calabaza; y se dice, que la pepira del melon se inxiere en rhamno [ó cambron], azucena, moral, althea [ó malvavisco] é higuera; y que la muza nace en la colocasia 3. Despues se dirá el modo de executar todas estas operaciones; las quales harás con acierto, si teniendo presente y anadiendo las explicaciones del libro de Aben-Hajáj v la Agricultura Nabathea, las combinares con estas mismas máxîmas particulares ó comunes sen que los dichos dos Autores discuerdan 6 convienen].

### ARTICULO II.

### Del tiempo de inxerir los árboles.

Dice Kastos, que el tiempo principal por lo comun de hacer el inxerto en la mayor parte de los árboles es desde mediados de febrero hasta el diez ó mediados de marzo, como dice otro Autor; y tambien se dice, que quando el humor del arbol
fluye por la madera: el qual dicen
que comenzando á circular desde principios de enero, se halla en buena disposicion á mediados de febrero 4, y que
fluyendo con lentitud á mediados de
marzo, y acabando en abril y mayo 5,

والبادنجان بركب في شجرة القطى س والبدنجان بركب في شجرة القطى فيه والقرع بركب حبه في الاسفيلي وذلك صحيح مجرب والقثا والبطيخ والخيار يركب حب كل واحد منها في اصول الكحيلا وفي اصول القرع البطيخ قبل انه يركب حبه في العوسيج وفي السوسي وفي التوت وفي الخطبي وفي شجر النبي الهوز يوله في القرقاص وياتي كيفية النبي الهوز يوله في القرقاص وياتي كيفية ما يفسر قبل هذا كله انشا الله تعالى وانظر ما يفسر قبل هذا مها تقل من كتاب الهوني وانف مفترقة ومجتبعة الي هذا وقس عليه تعالى وانف مفترقة ومجتبعة الي هذا وقس عليه تعالى الله تعالى الله عليه قبل الله تعالى الله تعالى الله عليه قبل الله تعالى اله تعالى الله تعالى اله تعالى الله تعال

## 

## واسا وقت تركيب الاشجارج

قال ق معظم وقت التركيب في الاغلب وفي اكترالاشجار من منتصف فيرير الي عشرة ايلم تهضي من مارس قال غيرة اللي نصف مارس وقيل أن وقت ذلك أذا جري الها في عود تلك الشجرة وقيل أن جري الها في العود في الاشجار يبتدي ملى أول ينيبر ويوكل ويكهل ويكهل في النصف من فبرير ويوكل ويكهل في مايله

- د Lease تحت como en el margen de la copia la diccion insignificante س del texto.
  - 2 Lease الاسفيلي la diccion inanimada del original, y en lugar de الاسفيل de la copia.
- 3 Lease القاقاس en lugar de القرقاس. Es de sospechar que este nombre sea la carque-sia, y nos haya venido de los Árabes.
  - 4 Pref. تبرير de la copia فبرير del original.
  - و يوكل en lugar de و يوكل في النصف من مارس ويكهل في أبريل وفي مايه الدعد ويكهل في النميف من مارس وفي الريل وفي سايه

vuelve al pie de los árboles en octubre, noviembre x y diciembre 2, todo proporcionalmente segun lo que los árboles se diferenciasen en la calidad de su respectivo humor, ligero ó pesado. En suma, el tiempo de inxerir todo arbol es quando el de que se toman las puas para el inxerto está para brotar y desplegar la flor, lo qual se llama concupiscencia [en su género]; cuyas puas se inxieren en arbol de igual disposicion, y no es malo si [por su constitucion natural ] brotase este antes [de manifestar] su concupiscencia el otro de que se tomáron las puas; y aun es muy bueno respecto de los árboles que se despojan de la hoja. Pero los que de ella no se desnudan como el olivo, el laurel, el algarrobo y semejantes, se inxieren principalmente desde mediados de marzo hasta fines de mayo, ó hasta el veinte y quatro de junio, como yo he probado haber tenido buen éxîto en el olivo: la razon de lo qual es, porque el humor pesado de semejantes árboles fluye [ó circula] mas temprano en unos que en otros: y se conoce el tiempo idóneo para hacer en ellos el inxerto, haciendo un ligero corte 3 con herramienta afilada y sutil en la cor-· teza de alguna de sus ramas por los quatro lados; la qual arrancada con tiento, si se viere entre ella y la madera del arbol humedad, esto muestra que la misma circula por él, y [consiguientemente] que se halla en buena disposicion para el inxerto; y si lo contrario, se le difiere la operacion de este hasta descubrirsele dicha humedad. Algunos árboles tienen sus tiempos [propios para el inxerto];

ويرجع الها الي املول الاشجار في اكتوبر وفي نوبير وفي دجنبر وذلك بحسب اختلاف مباه الاشجارفي الخفة والثقل وبالجملة فان وقت تركيب كل شجر اذا هممت الشجرة التبى توخذ منها أقلام التركيب بالفتع واخراج النوار ويسهي فلك الاشتها وتركب تلك الاقلام في شجرة هي كذلك وإن كانت قد تقدمت بالفتح قبل اشتها التي توخذ منها الاقلام قلا باس وذلك احسى هذا فيهسا يسقط ورقسه مسى الاشجار واصا الني لا تسقط اورافها مشل الزيتوس والرنه والخروب وشبهها فقوة تركيبها في منتصف مارس الى اخرشهر سايمه والى العنمسرة وقد جربت ذلك فمسع في الزيتون ونلك ان بعن هذه الاشجار الثقيلة الميساة التسي لا تسقيط أوراقهنا قبد يتعجل جري الهافي بعضها ويتلخرفي بعضها وقد يعرف الوقت الذي يملح لللك ال يقصد الى غمى منها فيحاز بحديث قاطع رقبت قشرة موضع صغير منه مس جهانه الاربع وتقلع تلك القشيرة بسرفيق فسأن ظبهسر بينها وبيس عود الشجرة رطوبة فقد جري الما فيها واستحقت وصلحت للتركيب وان لم يكن كذلك فيوخر حتى يظهر فاك فيسها وقد وقت لبعض الاشجار

r Léase نوبير de lugar de نونير del original 6 نوبير de la copia.

<sup>2</sup> Léase دجنبر como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>3</sup> Léase فيجاز en lugar de فيجاز TOM. I.

y así se dice, que la higuera se inxerta de canutillo y escudete 1 desde el veinte y quatro de junio hasta mediados de agosto, y en hendidura al pie del arbol debaxo de tierra, repuesta esta despues; ó en sus ramas metiéndolas en vasos grandes llenos de la misma por 2 los meses de diciembre, enero 3 y febrero 4; que el moral se inxiere en higuera desde mediados de febrero 5 hasta mediados de abril; el durazno en albaricoque desde mediados de enero 6 hasta mediados de marzo; el manzano en su misma especie desde mediados de abril hasta mediado junio 7; y que el almendro y el serbal se inxieren en enero en virtud de fecundarse y adornarse [de la hoja mas temprano que la mayor parte de los árboles; el granado y la balaustria en los últimos diez dias de febrero 8 de pua de rama vieja; el peral en el mismo doméstico y silvestre, cuyo inxerto prefiere el vulgo executar el diez de febrero 9, y elige para hacerlo el primer dia del mes lunar [6 novilunio], y los dias serenos, no frios ni ventosos.

### ARTICULO III.

Cómo se han de cortar 6 hender los árboles para el inxerto, y tiempo de esta operacion.

فتنيل النيس يركب بالانببوب وبالرضعة من ذحو يوم العنصرة التي منتصف اغشت وفي الشف في اصل الشجرة تحت وجه الارض ويرد عليها التسراب اوفي اغصانه ويلاخل في ناروف كبار وتهلي بالتراب وفي دجنبر وفي ينيروفي فبرير والتوت يركب في شجر التيي من نحو منتمف شهر فبرير الى نصف ابردل والخوخ يركب في المشبش بين نصف ينير الي نمف مارس والتفاح يركب في التفاح من نحو نعف ابريل الي نعف يونيه واللوز والمشتهى يركبان في ينير لانهما ابكر من اختر الاشجار لقحا وابراقا والرمان والجلنار بركبان في العشر الاواخر من فبرير بقلم من غمن بال والكهثري في الكهثري الاهلى وفي البري اختار قوم تركيب في السوم العاشر من فبرير ويختار لللك اول الشهر الغهري في يوم طبب الهنوي لا يكون فينه برد ولا ريح \*

# 

واما كيفية العمل في قطع الاشجار للتركيب وشقها ووقت ذلك \*

اما الزبتون فتقطع شجرته لذلك El olivo ha de desmocharse para este

- بالرفعة en lugar de بالرقعة.
- , '2 Está de mas el prefixo al 3.
  - 3 Pref. ينير de la copia á نبير del original.
    - de la copia غبرير de la copia غبرير del original.
    - 5 La misma correccion que la antecedente.
    - 6 Pref. ينير de la copia á نبير del original.
    - 7 Pref. بونيه de la copia à بونيه del original.
    - Pref. قبرير del original.
    - 9 La misma correccion que la antecedente.

[efecto] dexándole á la altura de un hombre, ó poco mas, al tiempo mismo de hacerle el inxerto, el qual se executa inmediatamente despues sin demora alguna; cuya práctica muestra ser segura la experiencia. Unos dicen, que para este efecto se desmoche en enero , y otros que en febrero , y se embarre el sitio del corte con barro blanco correoso, atándole apretado por encima algunos trapos para que las lluvias no lo desprendan, y que despues al tiempo de hacer el inxerto se vuelva á cortar por baxo del mismo sitio como un palmo ó mas.

Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél y otros Autores dicen, que se dexe al arbol las ramas y ramos que pudiere sostener en razon de su robustez ó debilidad, cortándole todas las otras que le oprimiesen, de conformidad que quede de quarta parte hasta mitad de las ramas; porque si á causa de aquella opresion se le dexase una 6 dos [solamente], el xugo circularia estrechamente por él, y esto dañaria al inxerto; y por contraria razon, si se inxiriesen todas ó la mayor parte 3 de las ramas, la reparticion de este mismo xugo del arbol ocasionaria la debilidad de los inxertos. Por cuyo motivo conviene dexar para los mismos el número de ramas correspondiente á su robustez, separadas las demas, mirando á que las primeras sean las mas robustas y derechas, y estas las débiles y torcidas; las quales han de cortarse á raiz de su pie (y todas por igual sin que unas queden mas altas que otras) con herramienta afilada y con delicadeza, de manera que á las restantes no se haga hendidura alguna,

في اعلاها نصو قامة الانسان او اكتسر قليلا وناك في وقت تركيبها وتركب في الحيس دوي توان وذلك صحيح مجرب وقيل تقطع لمناك في ينير وقيل في فبرير ويطين موضع القطع بطيس ابيسن علك ويشد عليه بالخرق ليلا يزيله البطر ثم تقطع مرة اخري في وقت تركيبها تحت فاك القطع بنحو شير أو اكترج

قال ص وغيره ويترك من أغمانها وفروعها على تسنار احتمالهما بحسب فوتهما وضعفها ولا يضيق عليها ويقطع سايرها ويكون البتبروك مس نحو البربع السي تحو التصف مين اضمانيها لائنه ان منيت عليها وتسرك منهها غمس واحد او اثنين تضايفت فيهسا الهسواد واضر ذلك بالتركيب ولللك أن يسركب كلها أو اكثرها او ركبت انقسمت عليها مادة الشجرة ومنعتف ألتركيب فلللك يستبغس ان يترك من اغمانها للتركيب بحسب توتها وينزال سايرها ويقمسه ال يستسرك اقواها واقوسهما ويغطسع الطعيسف واليعسوج مي اسلم منهما مستويا ولتكن الا قطعت متساوية لا يكون بعضها ارضع مس بعن ويكون قطعها بحديد فالمع برفك لبلا ينتشقت شي سي اضمانها

r Pref. بنير de la copia غبير del original.

<sup>2</sup> Pref. قبرير de la copia غبرير del original.

<sup>3</sup> Está de mas او ركبت siguiente.

ni por esto se las ocasione perjuicio. La vid, el almendro, el serbal y semejantes se cortan del mismo modo como medio palmo 6 poco mas, y hasta palmo entero por baxo de tierra, reponiendo la misma despues sobre el inxerto; el qual si se quiere executar en el tronco, cortada la vid armada [ó parra] á la altura de un hombre 6 mas, executese al punto en aquel sitio, metiéndole en un vaso que se llene a despues de tierra. El almendro y el serbal se cortan á un codo 6 poco mas del suelo, y hecho allí el inxerto se acogombran cubriendo este de tierra, y guardándose al pisarla 8 de remover [6 arrancar] las puas; ó bien metido el inxerto en vaso de barro, se llena este despues de tierra de buena calidad, y lo mismo el inxerto de la higuera y cabrahigo, si se executase en hendidura. El manzano, el peral, el ciruelo, el cerezo, el alfónsigo y semejantes árboles, si hubieren de inxertarse en el tronco, se desmocharán por cerca 4 del suelo como un codo 6 mas hasta la altura de un hombre, cortándoles las ramas del mismo modo que al olivo, y se les hará aquel al momento segun su forma respectiva; cuyo inxerto en el tronco y en las ramas es muy bueno por lo resguardado que se halla en estas partes, y porque allí prevalece en ménos tiempo comparado con otros \*. El corte de la higuera y el cabrahigo para inxertarlos de canutillo y escudete <sup>5</sup> se les hace en la parte superior <sup>6</sup>

فأن ذلك يضربها وامسا العنسب والسلوز والبشتهي وشبهها فتغطع كذلك تحت وجه الارمن بمقدار نصف شبر واكثر قليلا الى شبر وتركب ويرد عليها التراب وال ذهب الى احتياط على سوقها فيقطع عريش العنب على قامة الانسان أو اكتر هنالك في الحيس وينخل التركيب في طرف وعلى بالتراب ويقطع اللوز والمشتهي فوق وجه الارض بنصو دراع او اكثر قليلا ويركبان ويرفع السي موهع التركيب التراب ويكوم عليه ويغطي به ويدرس كما يعمل بالسباخ ويحفظ ان تنصرك الاقلام عند ذلك أو يدخل التركيب في طرف فخار ويملي بالتراب الطيب وكناك يعمل بشجر التبي والنكار اذا ركبا بالشف واما التفاح والكبتري والاجاس والقراسيا والفستق وشبهها فتقطع الشجرة منها بهقربة من وجه الارض بنصو ذراع او لكثر الـي نصو قامة الانسان أن فعب الى احتياط على ساتها وتركب في الحين ويعمل علي هيته قطع اغصانها مثل ما نكر في الزيتون والتركيب في ساتها وفي اغمانها حسس لاجل الاحتياط على ذلك اذ لا يمير مثله الا في ايسام وامسا قطع شجر التيسي واللكار للتركيب بالانبوب وبالرفعة ايضا فيلوي اعلاها

r Suplase ويركب.

وعلي en lugar de ويبلي ع

<sup>3</sup> Parece está de mas lo siguiente : كما يعمل بالسباح.

<sup>4</sup> Pref. ببعرقة de la copia á ببغربة del original.

El original se halla aquí, á mi parecer, no poco embrollado y confuso.

<sup>5</sup> Léase بالرقعة en lugar de بالرقعة.

فيلون اعلاها en lugar de فيحكون في اعلاها

por enero z si fueren endebles 6 medianamente endebles, y por febrero 2 si fueren robustos, desmochándoles todas las ramas si fueren grandes, como se executa en el olivo, y dexándolos en este estado hasta que levantándose otras [nuevas] 3 se haga en ellas el inxerto, de que (mediante Dios) tratarémos despues. Prefiérese el inxerto en hendidura, fuera de la qual el mejor sitio para executarlo es el que en la rama hubiere muy liso 4, igual, adiposo y blando s; á cuyo efecto se asierra 6 esta por la mejor parte, cortando y separando [primero] con herramienta afilada la corteza del sitio por donde ha de entrar la sierra; por cuyo hierro al tiempo de aserrar (ó si se detuviere ó tropezare) se pasa un trapo mojado en agua, sin darle en manera alguna con aceyte. La hendidura se hace en medio de la rama ó del tronco con cuchillo de filo sutil 7 de la figura del pujavante con que se despalman las bestias; cuyo filo ha de tener el largo de un dedo, y ser sutil, recto é igual como el de la podadera para que, cortando mas bien que hendiendo, salga aquella derecha 8; [á cuyo efecto] teniéndole firme con la mano izquierda se mete de él en la rama á golpe de piedra ó de palo duro el largo de medio dedo; y sacado con tiento, se cubre aquella [hendidura] con un paño para que no la ofenda el ayre hasta fixar en ella las puas; lo qual se hace con

وذلك في ينيران كائت الشجرة معيفة او متوسطة في ذلك وفي فبريسران كانت قويسة وليكن قطعهًا في جمع اغمانها ان كانت كبيرة مثل العمل في الزيتون وتترك كذلك حتي تقوم فيها لعرج يركب فيها انشا الله تعالى وباتى مفة العبل في ذلك انشا اللم تعالس وبختار التركيب في الشق وبغيرد احسى موضع في الغمس واشده ملاسة واستوي وتوتر في ذلك البوضع وتركب فيه انشا الله تعالى فاريسس الغصى في الموضع المستحسى فيزال موضع مرور المنشار علي القشرة وينشر بحديب قاطع ويهرعلي حديد الهنشارعند النشرخرتة مبلولة بيا عنب وكناك أن توقف أو عثر ولا يَعْرُبِه دهي فان عمل بالشف فيضع على وسط ذلك الغمس والساق الهومنع الحاد من سكبن رقيق القشرة على مغة سكين تشغير الدواب ولبكن البوطخ التحال مثنه على فنار طول اسبع منه رقيقا معتدلا مستويا مثل منجل الزبر ليقطع أكثر مها يشف وباتي شقة مستويا .... ويضرب على قفا ذاك السكين مع شد اليد اليسري عليه بحجر او بعود سلب حتى يستمل سنبيق الفرع تدر غول نصف الاسبع او دعود و برال السكيس يرفق والجلي بلك وتوبد ليلا يوذيه الهوي كتي تغرس الاعلام فيه ولتكي

- ع Pref. ينير de la copia غبير del original.
- a Pref. فبرير de la copia غبرير del original.
  - 3 Pref. الغروع del margen de la copia à لعرج del texto de ambos códices.
  - 4 Pref. مرسة de la copia á فلاسة del original.
  - وتوتر en lugar de وتوتر دوتر
  - 6 Lease فاريس en lugar de فانشر
  - رقيق القشرة en lugar de رقيق الشفرة .
- 8 Parece está de mas lo siguiente : دون ان يتخال لنفسه يستغيب, de cuyas dioriones algunas se hallan muy confusas en el códice original.

celeridad y sin demora ni lentitud. De cuya operacion se tratará en su respectivo artículo [quando se hable del modo] de raspar ó alisar dichas puas, teniendo asimismo presente lo que arriba se ha dicho, tomado de los libros de Aben-Hajáj y otros Autores.

#### ARTICULO IV.

Cómo se resguarde ó tenga defendido el sitio del inxerto de los árboles despues <sup>1</sup> de la fixacion de las puas en ellos.

Sobre este asunto dicen en sus respectivos libros Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, Háj Granadino, Abu-el-Jair y otros Autores, que lo mejor con que se resguardan los sitios del inxerto, despues de acabar de fixar en ellos las puas, es con barro correoso de tierra buena y dulce por razon de su frialdad, humedad y viscosidad, 6 de pura tierra en que no se descubra ningun estiercol, despues de bien amasada con paja menuda. De cuyo [barro] se le planta encima la cantidad necesaria desde la misma hendidura hasta la tercera parte ó mas de la pua, ó hasta dexarle [descubierto] el largo de un dedo 6 ménos, 6 una 6 dos yemas si fuere de vid 6 semejantes plantas, atando por encima de todo unos trapos bien apretados que lo desiendan de los ardores del sol, y de que lo seque el ayre, ó de que le entre el agua y las hormigas. El inxerto de la vid y semejantes se mete en un vaso nuevo de barro que se llene de tierra. Dicen, que ciñiendo con trapos el sitio del inxerto despues de atarle apretado con cuerdecita de palma bien torcida a se embarre por

بسرعة دون ابطا ولا تدول وياتي وصف قالك في فصله بحدول اللسه تعالي علي برية القلم وانظر فيبا تقلم من كتاب ابن حجاج وغيرة\*

## 

وإما كيفية العمل في صيانة موضع التركيب من الاشجار ثم فسرس الافلام فيم \*

وباي شي يصان من ڪتاب ص وخ وخ وغيرهم قالوا من الاشجار منا يملح ان يمان موضع التركيب منها بعد الفراغ مسى غسرس الاقسلام فيهه بالطيس العلسك من التراب الطيب الصلو منه لبرودته ورطوبت ولزوجته او التراب الحريري الذي لا يظهر فيم زبل بعد أن يعجى نعها بلطيف التبس ويحهل منه عليه بقدر الحاجة وذلك من تحت انتها الشق الى نصو الثلث او ازيد من الاضلام أو السي أن يبقي منها نصوطول امبع أو أفسل أو الي أن يبقي من قلم العنب وشبهها عقدة أو مقدتين ويشتد فوقه بالخرق ويربط بها وفلك لتقيه حر الشبس وتجفيف الريح لمه وليلا يسمله الها أو النهل ويسمل تركيب العنب وشبهه في ظرف مخار جديد ويملي بالتراب وقيل يعصب على موضع التركيب خرقة بعد شده بشريط مظفور ويحمل الطين

I Léase de en lugar de i.

ع Pref. منافور en lugar de منفور

encima con barro, asegurando este tambien y atándole con algun trapo. Los árboles en que esto se hace son los de madera dura como el manzano, el peral, el membrillo, el ciruelo, el olivo, el granado y semejantes; y en algunos de los de madera blanda y muelle como la vid, la higuera y semejantes, se hace esta operacion por debaxo de tierra, si se inxiriesen en hendidura, reponiendo la tierra excavada sobre el inxerto con medio palmo ó mas hácia el tronco desde encima de la [misma] hendidura. Las puas que fueren muy grandes [se meten] en vasos nuevos de barro taladrados por el asiento, de conformidad que la rama entre por aquel taladro; los quales se llenan de tierra de la buena mencionada antes, ó de otra semejante de la superficie. Preparado el número de estos vasos antes de executar la operacion, y siendo de tamaño grande ó pequeño proporcionado al del tronco ó rama para que sirviesen con respecto á su delgadez ó grosor, se cuidará que el sitio del inxerto caiga en medio de ellos; los quales han de ser de barro, semejantes á los [llamados] almohabes, arcaduces, ú ollas grandes; ó se harán, si no los hubiere, de esparto 2, palma rastrera 3 ó junco con agujero en el asiento por donde pueda entrar aquella rama; la qual introducida, se pasará el vaso debaxo del sitio del inxerto, hasta que concluida la operacion se suba de manera que el inxerto quede en medio del vaso, liando por debaxo de él al rededor de la rama un cordel bien apretado que venga á ser como rodete, que impidiendo

عليها ويشد الطبس بالخرق ايضا ويربط والاشجار النبي يعمل فيها هكذا هي النبي في خشبها ملابة مثل التفاح والكمشري والسفرجل والاجاس والزيتون والرمان وشبهها واما الاسجار التي في خشبها لين او فيه رخاوة مثل العنب والتبى وشبه ذلك اذا ركبت بالشف فبعنها يركب نحت وجه الارض ويرد النراب علي موضع التركيب منها مع قدر نصف شبر او ازيد الي الساق مها تحت الشق واكبسر من ذلك من الاقلام بظيروف مين فضار جدن وغيرها متتقوبة الي اسفل بقدر مسا يدخل الفرع من ذلك الثقب وتملي تلك الظروف بالتراب الطبب المنكور قبل وشبهه من تراب وجه الارض ويتنقدم باعداد هذه الطروف عبل ابتدي العيل ويكون قدر تلك الظروف في كبرها ومغرها علي قدر الساق او الغمس الذي يستعمل فيه في رقته وغلظه ويقصد ان يكون موضع التركيب في وسط الظرف وصفتها ان تنكون من فخار مثل البحابس او القواديس او القدور الكبار وشبه ذلك وإن عدمت فيعمل شبهها من الحلقا أو الدور أو الدبيس ويثقب في اسفل الظروف ثقبة بقدر ما يدخل منها ذاك الفرع وينتخله فية ويهبط الطرق السي تحت موضع التركيب حتي تفرغ من العمل ثر ترفعه حتى يكون موضع التركيب في وسطه وتربط حول الغمن تحت الظرف حبسل يدار حوالي الغمن ويشد عليه نعها ليكون شبه خلخال يهنع

r Léase ميا نحت en lugar de ميا نوق

Léase الحلفا en lugar de الحلفا.

<sup>3</sup> Pref. الدور del original a الدوم de la copia.

el descenso del vaso, le mantenga bien firme; lo qual ha de executarse con mucha delicadeza. Llenos los vasos de tierra de la calidad buena expresada, se apretará esta con tiento, guardándose de mover y separar de su sitio la parte inferior de las puas; cuya tierra ha de humedecerse continuamente con agua de conformidad que no llegue á secarse sobremanera, segun máxîma de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél y otros Autores; ó regarse cada tercer dia, segun opinion de algunos; 6 ponersele encima, segun otros, una esponja marina ó lana cardada empapada en agua desde el anochecer, retirándosela por la mañana, especialmente en lo riguroso del calor; ó colgarse sobre el inxerto, segun Kastos, una alcuza llena de agua dulce con un pequeño taladro en el asiento (sin la qual así taladrada y llena de agua no puede pasarse el inxerto del olivo en otros árboles), sobre el qual se cuelga para que de allí le vaya destilando el agua, la que consumida se le vuelve á echar mas por lo enxuta que es la vegetacion de este arbol; de cuya materia ya se trató arriba en el artículo de su plantacion. Los árboles que requieren vasos precisamente son el rosal inxerto de raiz en almendro, la vid, la higuera y el cabrahigo, bien sea inxiriendo estos dos [últimos árboles] entre sí, ó ya en alguna de sus respectivas especies en hendidura, ó á la romana por sobre la tierra. La razon de lo qual (segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél) es porque z el ayre ofende presto la madera de estos dos árboles to yo por esto no se duda ser necesarios los vasos llenos de tierra (como se dixo antes) y que esta se

الظرف مس النرول الي اسفل ويتوقسف منه نعيا ويتلطف في امرة احسي تلطف وتهلي تملك الظمروف بالتمراب الطيب المذكور ويسارس فيها برفسف ويتحفظ أن يتحرك أسفل الانلام فتنحرف عن موامنعها قال ص وغيرة ويتعاهد ذلك التراب بالتنديه بالهاحتى لا يجف جدا وقيسل يستقس بالنسا فسي الخسب وقيسل يجعسل عسليسه استفنجسة بحريسة او صوفة منفوشة منقوعة من أول الليسل وتزال مس الغه لاسبيسا عنه شسهة الحر قال في يعلف على التركيب كوز يكون خرق للبيف في اسفله مهلوميا عذبها وقيال ايمنها لا يستتغني ممشاف بعمن شجر الزبتون الي بعمن عسى كوز مسلو ما عنبا في اسفله خرف لطيبف يعلن موقه ليقطر عليب ماوة ويجعل فيسه مساانا فنسي الهسآ منه لان شجر الزبنون معطسش منبته وقد تقدم نحو هذا في فصل غراسة الاشجار والاشجار التني تحتاج التيِّ الطَّـروف ولا بــه الــورد اذا ركب عرفــه في اللوز والعنب والنبيس واللكارانها ركب احدمها في الاضراو ركبا في نوع من انواعهها بالشنف او بالرومي فوق الارم قبال ص لان عبودهبيا وحبر يوذيه الهوي بسرعة وللله اذا ركب

humedezca con agua, para los inxertos de higuera en moral ó serbal, de olivo en laurel, y de laurel en olivo ó lentisco nuevo, de manzano en althea [ó malvavisco], de almendro y ciruclo en albaricoque, de cerezo en ciruelo, de albaricoque en durazno, de alfónsigo en almendro, de cidro en naranjo, limon <sup>8</sup> ó zamboa <sup>3</sup>, de vid en sí misma &c. Los que no han menester vasos, bastándoles el barro y los trapos [aplicados] en la forma arriba expresada (si bien la introduccion en los vasos les da mas hermosura y proceridad) son los inxertos de olivo en sus especies, peral y membrillo, y el de estos dos en él; el de granado en sus especies, y tambien en balaustria que es una de ellas, el de ciruelo [negro] conocido por ojo de buey en sus especies; y lo mismo los inxertos de almendro y vid executados en sus especies respectivas debaxo de tierra y 4 en retama, y los de otros semejantes árboles. Para los inxertos que se hicieren tarde, pasado su principal y propio tiempo, es muy bueno y esencial el uso de los vasos. Yo inxerí algunas puas de peral azucarero en un membrillo grande donde por no haber sitio liso que fuese á propósito para el inxerto, sino como á una vara del suelo, allí lo executé, é introduciéndole por la parte superior un vaso grande como tinaja que llené de tierra (segun la máxîma arriba citada) prendió, creció al año diez palmos, prevaleció bien y fructificó; y habiéndosele quebrado el vaso algunos años despues, y retirado la tierra del pie del membrillo, hé

النبي في التوت أو في المشتهي والزيناون الله ركب في الرند او ركب الرند فيه او في الغرو فاتنة والنفاح اذا ركب في الخطهي واللوز اذا ركب في البرقوق والاجاس اذا ركب في البرضوق وحب الملك اذا ركب في الاجامن والبرقوق في الخوخ والفستف في اللوز والاترج اذاً ركب في النارنج او في اللامون أو في الرببوع والعنب أذا ركب في العنب وشبه هذه فهذه كلها لا بده لهنا مسي الظروف البهلوة بالتراب كها نكر قبل ومس نبده النراب فيها بالها وإما التي تستغني عي الظروف وتكتفي بالطين والخرق على المغنة المذكورة قبل هذا وإن الخلت في الظروف فذاك احسن واطول لها مثل الزيتون اذا ركب في اسنافه في الكيثري والسفرجل وكذلك ان ركبا فيه والرمان اذا ركب في انواعه وفي الجلنار ايضا لانه منها والاجاس البعروف بعبون البقر اذا ركب في انواعه واللوز كذلك والعنب اذا ركبا تحت وجه الارض في انواعهما في الرتم وكذاك ما يشبهها والتركيب اذا تلضرعن معظم وفته المختص به في الظروف احسى له واولي لي ركبت افلاماً منَّ كهثري سكري في شجرة سفرجل كبيرة ولم يكى فيها موضع املس يصلح للتركيب الاعلي نضف قامة من وجه الارض مياعه فركيتها فيه والمحلق فليها فرقه تطبيقوا الشأل الجالاة وعمل فيه مثل ما تقدم من وضع التراب فيه فعلق ذلك التركيب وطلع مس عامه نحو مشرة اشبار وجاد والمعم وبعد اعوام انكسر ذلك الظرف وزال التراب عن امل السفرجلة

عنبن en lugar de نبنة del original ó عنبن de la copia.

<sup>2</sup> Léase الليمون en lugar de الليمون

<sup>3</sup> Pref. الربيوع del original الزنبوع de la copia.

<sup>4</sup> Súplase la copulativa.

aquí que podrida toda la raiz, se habian convertido en otras las puas que penetráron por la tierra del vaso hasta esconderse en el suelo, de las quales [el inxerto] se alimentaba; pero no pudiendo este por su debilidad llevar el peso superior, volví á aplicar otro vaso metiendo en él el inxerto y llenándole de tierra, y habiendo en esta disposicion permanecido algunos años, se lo quebré despues; y hallando I las mismas raices, le apliqué 2 un rodrigon que le ayudase á llevar dicho peso, lo que en efecto hizo que engruesase hasta hacerse como peral de propio pie no inxerido, y que continuase muchos años fructificando. Lo qual es prueba evidente de que para todos 3 los árboles (sean mutuamente análogos ó de contraria naturaleza) es preferible [el uso de] los vasos al del barro y trapos. Yo ví en Sevilla un varon ilustre, aunque ignorante 4 Agricultor, que habiendo plantado desgarrados de manzano junto á grandes acequias en los dos caballones que formaban las mismas, é inxerido despues en ellos perales cerca s del suelo, los embarró y entrapajó, levantándoles asimismo el caballon de la acequia hasta cubrir la mayor parte del sitio de sus inxertos, y todos ellos prevaleciéron bien. Tambien he inxerido yo perales en pies de grandes manzanos, y prendiéron levantándose sus renuevos mas de diez palmos; si bien se malográron y secáron despues con lo riguroso del calor, pues no estaban hácia acequias grandes, ni donde pudiese regárseles

هاذا الاصل قد عفي كله وصارت الاقلام عسروق نفذت في تراب ذلك الطرف الي أن غابت في الارمن ومسارت امسولا لتلسك الاقسلام تغتسني منها الا أن فيها معقسا عس حهسل الاعلسي فاعدت لها ظروفا اخر وإدخلت التركيب فيمه وصلى بالتراب وبقس كذلك اعواما ثم انكسر والقيت تلك العروق فدعهتها بالخشب لتقوي على حهل الاعلى فكان كذلك وغلظت وصارت كانها شجرة كبشري نابتة غيسر صركبة واستهسرت على الاطعام اعواما كثرة فهذا دليسل وإمسم بان الظروف لجبيع تراب الاشجار متفقها ومختلفها اقضل من الطيس والخرق ورايت وجلا فاعلا من ايهة الفلاحين باشبيلية قد عوس ملوخ تفاح على امهات السواقس في هدفسي الساقيه ثم ركب فيها كهثرى على مقربة من وجه الارض وعصب عليها بالطين والخرف ثم اقام عليها هدف السانيه حتى غطى اكتر مومع التركيب فنجبت تلكه التراكيب نجابة جيلة وكنت قله ركبت كبشري في امول شجر تفاح كبار فعلقت وارتفع لقحها ازيد مس عشرة اشبار ثم بطلت وجفت عنه شهدة الحر ولم تكن على امهات السوافي ولا كان السفي بالما يمالها

r Pref. الغيت de la copia á الغيت del original.

<sup>2</sup> Léase lamisi en lugar de lamoui.

ع Está de mas التراب 3

<sup>4</sup> Léase مينة en lugar de دبية del original o مين de la copia.

رية de la copia à معربة del original.

mucho. No obstante, he conocido por experiencia ser poco medrado el inxerto de peral en manzano; aunque el sitio se hallase cercano á el agua ó hácia grandes acequias. Así, Dios conoce [la causa de tan contrarios efectos].

#### ARTICULO V.

De lo que principalmente se debe executar en la eleccion de las puas para el inxerto: de su tamaño en largura y grosor: modo de resguardarlas <sup>1</sup> quando recien cortadas no se inxiriesen: y cómo se han de traer de parages lejanos.

Tómense las puas para el inxerto, dicen [los Agricultores], de ramas sin lesion alguna, y de arbol que cargue de abundante y delicado fruto, de hácia en medio de él (no de la parte alta ni baxa), y de los lados que miran á oriente y mediodia. Las quales á mas de la expresada calidad no han de ser enxutas ni desmedradas, ni de otros semejantes accidentes; y sí robustas y llenas de xugosidad, lozanas, nuevas, pero que lleven ya fruto, y de nudos juntos 2 y espesos.

Kastos y otros dicen, que han de ser de dos ó tres ramos [ú horquillas] iguales, de corteza semejante á la del arbol en que se inxiriesen, y que hayan pasado por ellas dos años lo mas, respecto á que las de pronta vegetacion adelantan el fruto; si bien otros afirman, que con la misma celeridad se les deteriora <sup>3</sup>. Que cada pua de sarmiento fructificante tenga dos ó tres nudos, y que el propósito sea tomar las puas de los árboles frutales

كثيرا فعلمت بالتجربة ان اعيا ما يكون تركيب الكهثري في النفاح اذا كان موضع يقرب من الها او علي سواقي والله اعلام \*

واما وجه العمل في اختيار الافلام للتركيب وقدرها في طولها وغلظها ولخرتها ان لم يكن استعبالها في حيس قطعها وكيفية العمل في جلبها من موضع بعيد العمل في جلبها من موضع بعيد الحر

قالوا توخذ القضيان النبي تصليح واضلام التركيب من شجرة كثيرة الحمل طيبة التركيب من وسط الشجرة لا من اعلاها ولا من اسفلها من جهة الشرق او القبلة منها ولتكن تلك القضيان صحاحا البلكورة ففيه سلامة من العصر والنبول وغيرها من العوارض وتكون قوية مهلوة من الهايية ناعمة فتية توالي قد اطعمت مصة متقاربة العقد \*

قال ق وغبرة وتكون ذو شعبتيس او ثلاثة شعب مستويات ويكون لحاوها يشاكل لحا الشجرة الني تركب ميها ولاحك مها قد اتي عليها عامان فاكثر فان قضيب سنته سريع النبات برز الحمل وقيل انه يسرع اليه الخوف ويكون في كل قلم من قضبان العنب المثمرة عقدتان او ثلاثة ويقمد في اشجار اقلام الفلكهة

a Léase وأخرتها del original, 6 وتحصينها de la copia. المحتورة de la copia.

<sup>2</sup> Léase مضية en lugar de مصية.-

<sup>3</sup> Léase النخوف en lugar de النخوف TOM. 1.

con flor, ó quando estuvieren para desplegarla, no despues. Otros quieren, que la mejor rama para el inxerto sea la lisa, nueva y de pocos nudos.

Algunos, segun dice Abu-el-Jair y otros, son de dictámen que la pua del inxerto se tome al tiempo del brote y quando tuviere muchas hojas, como se hace con la pua del olivo y semejantes árboles; y que tambien se atienda á que haya arrojado las mismas el arbol en que se hiciere el inxerto por lo abundante que en él es entónces el xugo de que han de alimentarse las puas. Estas, segun máxîma de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, han de tener palmo y medio de largo, cuidando que no sean enxutas " ni endebles. Cuyo grosor (segun Kastos) ha de ser como el del dedo indice, ó (como dice en otra parte de su libro) del gordor de un pequeño anillo; y la pua de la vid del grueso del dedo pulgar con dos codos de largo, si el inxerto se hiciere en la raiz de la misma debaxo de tierra; y con uno, si sobre la superficie. Despues de cuya máxîma, continúa Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél diciendo, que tenga dicha pua el grosor del dedo meñique, respecto á que la delgada y tierna entallece presto, y al contrario la gorda; que la pua delgada [de rama] fructificante de muchos años es á propósito para arbol delgado, [inxiriéndola] en su parte rolliza [6 tronco]: que la rama delgada y la gruesa lo son para el que fuere robusto y corpulento: que las ramas de esta última calidad se corten de sus respectivos árboles con herramienta afilada no tomada de orin; si bien no falta quien afirme, ser lo mejor quebrarlas á mano

ان يكون من التي فيها النوار وقد هبت بالفتح ولم تفتع بعد وقيل أن الاغمان الهلس الجدد القليلة العقد للتركيب اجرد \*

قال خ وغيرة راي بعمن الناس ان يوخذ قلم التركيب عنه لقعه ويجود مس ورقه كها يعهل بقلم الزبتون وشبهسه ويقمد أن تكون الشجرة النبي تركب قسد اورقست لان المسادة النسي تكون فسي الشجرة النبي يركب فيها ذلك الغلم اذا كانت قد اورقت تكون كثيرة فيجد القلم فيها ما يغتذي بم قال ص ويكون طول الاقلام نحو شبر ونصف ويتصفظ أن لأ يكوب فيها ولا معف قال ق ويكون غلظ القلم كفلظ السبابة وقال في موضع أغر من كتابه كغلظ الخيتم ويكون غلظ قلم العنب كغلظ الابهام وطول مسا يركب منه في امل الكرمة تحت وجه الارمن نحو ذراعيس وطول ما يركب في اعلاها ذراع قال ص بعد قوله يكون غلظ القلم نحو غلظ الخنصران الرقيق منها رخم يندفع لقصه سربعا والغليظ بمند ذلك والرقيف منها اذا كان مطعها بالبا يصلح للشجرة اللطيقة في غلظها والغصى الرقيت والغليظ يصلع للقوية الغليظة منها والاغصان الغلاظ وتغلع هذه القنبان مس اشجارها بحديث قاطع لا صدي فيمه وقيسل ان كسرت باليه

sin cortarlas con herramienta: que esta operacion se execute en dia apacible de ayre templado, no caluroso ni ventoso, y al principio de la mañana; y lo mismo en dia <sup>1</sup> sereno y templado la del inxerto.

Córtense estas varas, dice Kastos, en menguante de luna, y pónganse en buena tierra xugosa ó humedecida con agua dulce, ó en barro con agua, donde permaneciendo diez ó doce dias despues de cortadas y de reverdecido el arbol, inxiéranse despues inmediatamente; cuya operacion si se executase al tiempo de su corte, se secarian, y [consiguientemente] no prenderian. Añade, que tampoco conviene inxerir los sarmientos al tiempo que se cortaren; sino que, embarrados con lodo ó boñiga fresca los extremos cortados, se pongan despues en algun hoyo, donde cubiertos de tierra húmeda permanezcan para su preparacion nueve ó diez dias con algun defensivo que los reserve del viento, y sacados despues se inxieran en las correspondientes vides.

Será muy provechoso á tu inxerto ó plantío (continúa el citado Autor)
si la lluvia el llegare á humedecerlo,
exceptuando el executado en la corteza del arbol; para el qual es la lluvia dañosa Dicen, que si el ayre
se alterase con viento muy fuerte ó
con frio, se alce la mano del inxerto,
suspendiendo la operacion hasta serenarse el dia y templarse el ayre; puesto que en aquella disposicion corromperia este último el inxerto por la sequedad que causaria en la tierra y
en la hendidura, y que en tal caso

دون قطع بحديد فسلك المود وليكن نلك في يوم طيب معتدل الهوي جافي الحرساكن الربع في مدر النهار ويركب في من الطيب والاعتدال \*

قال في تقطع هذه القضبان في نقمان الشهر القبري وتجعل في تراب طيب وطب منبسل بالها العلب او طين في الها وتقدر فيمه بعده قطعها عشرة ايام او اثني عشدر يوسا بعده نضور الشجر ثم تضاف بعد ذاك فانها اذا امنيفت ساعة تقطع يبست ولم تعلق وضال ايضا لا ينبغي لقضبان الكروم ان تومسل ساعة تقطع ولكن يعهد الي طرقه البقطوع فيجعل عليمه مس طيب او مس اخشا البقر الرطب ثم يجعمل في حفرة وبغطي بندراب نسبي ويقدر لهيتمه تسعة ايمام او عشرة ويحمن عليه ليلا يلحقمه الريم شم

وقال ايضا اذا وقع علي اضافتك او غرسك قطر يميبه كان نافعا لذلك غير أن ما أنيف ألى الشجرة قي النعا في البطر يشرف قالسوا أن تغير الهوي بريع شديدة أو بسرد فيرفع اليد عن التركيب ويترك العمل فيه الا أن يطيب النهار ويملع الهوي قان قالك يفسد التركيب لتجفيف ذاك الهوي للتربة والشق

ı Léase يوم en lugar de ص

<sup>2</sup> Léase المطر en lugar de المطر.

<sup>3</sup> Pref. يضرة de la copia á يضرة del original.

<sup>4</sup> Parece mejor leccion الله أن que الى ال

se tengan resguardadas las puas hasta mejorarse el ayre, sepultándolas en excavacion de un codo de profundo en tierra bien humedecida de sitio sombrío, y cubriéndolas enteramente de tierra blandamente pisada encima; en cuya disposicion se conservan aunque pasen ocho dias; pero no mas tiempo, como dice Abu-el-Jair.

Añade, que sacadas de la mencionada excavacion se pongan en agua antes y al tiempo de fixarlas para que no les dé el ayre; lo qual se executa, si lo necesitan, quando por ser en gran número no se pudieren inxerir en corto tiempo; sin dexarlas en ella mas de un dia 6 dos, puesto que la larga permanencia en la misma las perderia, (exceptuando los sarmientos) como es constante por experiencia. Tambien se guardan a las puas hasta mejorarse el ayre y hasta el tiempo necesario en vasos de barro de bola estrecha que no les haya tocado manteca [ó aceyte], pero que hayan servido en agua dulce; en los quales puestos sin ella y tapados muy bien con algun trapo para que no les entre el viento, se sepultan despues en tierra; y así es como se llevan las puas de un parage á otro: y del mismo modo se conservan (si el arbol de que se formáron fuere de los que brotan temprano, y de los que tarde el otro en que se hiciere el inxerto) hasta que llega á brotar ó arrojar la hoja: y en efecto, es opinion que el inxerto que se hace en arbol ya brotado ó con hoja es mejor que el executado en contraria disposicion, especialmente el del granado.

Kastos dice, que si los ramos de las puas se llevasen de un lugar á

وتصان الاقلام عند ذلك الي ان يصلح الهوي بان تدخى في الارمن في موضع ظليل بحفرة عبقها نحو ذراع في تراب طيب ثري ويدرس عليها التراب برفق ولا يظهر منها شي وتبقي كذلك الي أن يصلح الهوي ويعتدل ولو بعد ثمانية ايام قال خ لا اكتر من ذلك \*

قال ص اذا اخرجت الاقلام مس الحفرة المذكورة فتنقع بالما قبل ان تركب ولا تجعل الاقلام في الما الاحين العمل ليلا يصيبها الهوي يعمل هذا أن احتيج الي ذلك لكثرة العمل ولا تترك في الما الا البوم او يومين لان طول مكثها في الما يغسدها الا تضيب العنب وذلك محيح مجرب وتحرف أيضا الاقلام الي أن يصلح الهوي في أنية فخار شيقة الفر لم يبسها يهي ولتكن قد استعملت في الما العذب الي وقت الحاجة البها تجعل فيها الاقلام دون ما ويسه فيها بخرقة نعما ليلا يلكلها الريح ثم تدفس في الارض وهكذا تنقل الاقلام من بله السي اخر وهكذا ترفع ايضا اذا كانت شجرة الاقلام بكيرة الفتح والني يركب فيها متاخرة الفتح عنها فترفع الاقلام هكذا الى ان يقارب التركيب التي يركب فيها الفتع او الي ان يفتع أو يورق أيضا فقد قيل أن التركيب في الشجرة التي قه فتحت وظهر ورقها احسس منه في التي لم تفتح ولاسيما شجر الرمان \* قال في وإن حملت اغصان الاقلام من بلدالي

r Pref. دنامع de la copia نامع sin puntes del original.

<sup>2</sup> Pref. المعنون del margen de la empia de del texto.

otro, los pongas en un jarro con tierra húmeda ó xugosa 1, embarrado por defuera. Segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél y otros, las puas del arbol que no se despoja de la hoja se han de tomar 2 al desprendérsele la misma para arrojar otra nueva, ó quando para este efecto está en movimiento y circulacion el humor de que se halláre lleno, puesto que la pua ya brotada y con hoja se halla vacía 3 de substancia, y no es á propósito para el inxerto de aquel año; y lo mismo el desgarrado y la planta nacida de semilla; exceptuando lo que se dixo del granado. Pero si no hubiese entónces 4 puas preparadas \( \) \( \) \( \) cortadas en tal disposicion], y fuese preciso inxerir el arbol despues de brotado s el otro de donde fuéron tomadas 6, se irá á los ramos delgados nacidos al pie ó tronco del arbol, y cegando [ó rayendo] enteramente sus yemas brotadas y quitándoles las hojas, se dexarán así diez dias hasta que subiendo y circulando ? por ellas la materia [6 xugo nutricio], y estando para brotar segunda vez \* y renovándose por esta causa 9, se tomen entónces las puas de la parte mas dura de ellos; las quales inxeridas en arbol ya brotado y con hoja, prenden muy bien sin malograrse. mediante Dios.

A mí me parece ser práctica arreglada la de executar lo mismo en las ramas que fueren buenas para puas

اخر فاجعلها في جرة في تسراب رطب يسري في جوفها وطيى ابضا الجرة من ظاهرها قال ص وغيرة ويكون اخذ الافلام مس الأشجار الني لا تتعري من اوراقها بسقوطها منها قبل ان تلقع وذلك عنه تصركها للفتح وقه جري الما فيها وامتلات منه لان القلم اذا فتسع واورق تغسرغ مسن المسادة ولسم يسلم للتركيب في ذلك العمام وكذلك الهلوخ والبقل الاصا نكر في الرصان فان لم يستعد بالالم محمرسه واحتيسج السي تركب شجرة بعه لفلح النلي توجه الافلام منها فيقصد الي الاغصال الرضاف النسي تنبّت في اسول الاشجار وعلى سوقها فتغمى اعينها النب لقعت وينزال ورقها واعينها كلها وتترك نحو عشرة ليسام حتي تنرتفع البادة اليها وترتضف فيها وتهم باللقع بانبسة ويجدد كذاك فيخبسر منها حينيذ المواضع الشداد الصلبة ويعمل منها اتترم وتركب في شجرة قله لقعت واورقت فتعلق وتنجب ولا تبطل بيشية الله تعالى \* لي المتواب مندي الا يتعمسل عدا في الغسروع التسي المسلم

I Léase او ثري en lugar de بيري

<sup>2</sup> Pref. ويكون أخر الاقلام de la copia á ويكون أخذ الاقلام del original.

<sup>3</sup> Pref. تغرغ de la copia á تغرغ del original.

<sup>4</sup> Léase حينيث en lugar de la diccion بحمريه inanimada del texto.

<sup>5</sup> Pref. لغم del original á لغم de la copia.

de la copia. توجه del original á توخذ de la copia.

del original وترتكم de la copia á وترتكمن del original.

<sup>8</sup> Léase ثانية en lugar de بانية

ويجدد كالله del original à كالم de la copia.

de inxerto antes de separarlas del arbol; puesto que las yemas de las mencionadas [ramas] se hallan vacías por lo comun, y llenas las [de las otras] expresadas. De la higuera se toman las puas para el inxerto de las raices ó del tronco, ó de las partes inmediatas á estos sitios, observando para ello el tiempo del fluxo [ó circulacion] del humor, y prefiriendo [las ramas] de corteza ya rubia, calzadas en viejo, delgadas, de poco vientre y médula [ó corazon] , y que esten al rededor del pie ó en el tronco; y que de ningun modo los cogollos de las ramas verdes y flexíbles de los mejores lados del arbol por secarse en breve [las puas tomadas] de ramas, especialmente verdes 2; á las quales y á las puas de la vid no daña tenerlas sepultadas en tierra algunos dias; y la misma operacion sufren las tomadas de árbales que se despoisa de la lioja por la razon expresada arriba y la exâctitud que inducen á semejante práctica.

Las puas de olivo y de árboles de igual naturaleza que no se desnudan ni se les cae la hoja, dice Kastos, que se inxieran à á la misma hora en que se cortaren ó poco despues, respecto á que no sufren dilacion, á no ser que se hayan tenido resguardadas por alguna necesidad, como se ha dicho.

Del rosal, dice Háj Granadino, que si hubiere de inxerirse en almendro, vid ó manzano, se tomen las puas de la parte inmediata á las raices

لاتزم التركيب وهي في شجرتها لان الاعيى التي ذكرت فارغة في الاغلب والافصان الهذكورة ملي واما شجرة التين فتوخذ الاقلام منها للتركيب مس امولها او مس سوقها او مها يقرب مسى ذلك وذلك إن يقمسه اليهسا وقت جري الها ويختار منها التي قه حبرت قشورها ولتكن مضبنة باليبة رقاقسا قليلة التجويف والملخ ولتكن من الاغصان التي حول الاصل أو في الساف او في الفروع التي على الاغمان من الجهات المحمودة ويضتار الرخمة ولاسيبا الضضر منها فانها تجف سريعا وإن دفنت اقلام شجرالتيس والعنب في التراب اياما قليلة لم يفرها ذلك واتلام الاشجار التي تتعري من اورانها تحتمل الدفي تحت الارض لها نكر فيها قبسل هسلا وللبعنى الذي اشاراليه \*

ق واما الزبتون وشبهه مها لا يتعري ولا يسقط ورقه فتركب اغمانها اقلامها ساعة تقطع أو قريبا من ذلك ولا تحتمل أن توخر الا مخزونة للفرورة كها ذكر قبل \*

قال نح واما الورد اذا ركب في اللوز أو في العنب أو في التفاح فتوضل اقلامه مها يلي عروقه

I Lease والملخ en lugar de والملح del original y والملخ de la copia.

La leccion se halla aquí muy alterada en el original y en la copia: conviene á saber: البحب ودة وتحصر (en la copia البحب ودة وتحصر الجهاد (en la copia الرحصبة (ويختار الرخصة) ولاسيبا الخضر منها فانها تجف سريعا ولا يختار الغروع: Lo contenido en los paréntesis es lección variante de la copia. —Yo leo y corrijo de este modo: ولا يختار الغروع: المحبولة التي تشمنر او ترخص ولاييما من الجهات البحبولة التي تشمنر او ترخص ولاييما

sepultadas en tierra, excavándolo para ello y retirándole esta del pie, y cortando las puas de la parte mas dura, como se ha dicho arriba. Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél es de opinion, que las puas de toda especie de rosal se tomen de sotierra, eligiendo á este efecto las varas mas sutiles y delgadas, y las ménos corpulentas; y que excavadas estas se corten fo raspen] por lo duro, y se inxieran en qualquier arbol de materia fuerte [6 gruesa como el manzano, la vid, el almendro y semejantes en hendidura, resguardando el inxerto en vasos llenos de tierra y alguna arena, y regándole de continuo; puesto que así es como prevalece el rosal, dándole el mismo cultivo que al arbol en que se inxiriese. Que la pua de la vid para el inxerto se tome de sarmientos delgados de las mismas calidades requisitas en los de plantacion, y que hayan fructificado aquel año; ó (segun Abu-el-Jair) de los ramos nacidos de los gruesos fructificantes y de nudos espesos. El inxerto de almendro se dice que sea de las varas nacidas al pie de él. En fin, con tener á la vista las máxîmas que arriba se alegáron juntas, y que se hallan esparcidas en el libro de Aben-Hajáj y en la Agricultura Nabathea, se tendrá (con el favor de Dios) quanto se puede apetecer en el presente asunto.

#### ARTICULO VI

Cômo se han de cortar las puas para el inxerto, segun Abu-Abdalah Ebnel-Fasél, Háj, Abu-el-Jair, y otros Autores.

Dicen pues, que las puas para el inxerto llamado *romano*, y que se executa entre la corteza y el hueso TOM. I.

التي تحت الارمن وذلك بان يكشف عنها التراب وتقطع في الهوضع الشديد منها وقد ذكر قبل فيها تقدم قال ص يوخة قلم الورد مسن تنعت الارض مسن اولته السي أخرة ويقصه الطفها تضيبا وإقلها جرسا وإرقها ويكشف عنها ويبري في الموضع الصلبب منها وبركب في كل ما له مادة قوية من الاشجار منتل التفاح والعنب واللوز وشبه ناك بالشق ويصان التركيب بالظروف المملوة بالتراب وشي من الرمل ويتعاهد بالسقني بالها فيجود الورد ويعهر كعهر تلك الاشجار التي تركب فيها وإما العنب فتوخذ الافلام لتركيبه من القضبان الرقاف التي علي الاوصاف التي تتضد للغراسة التي قد المسرت في ذلك العام قال خ او مس الفروع المتفرعة مس الغليط البطعم وتكوي متقاربة العقب وأصا اللوز فقيسل انسه يركب مسن القضبان النابتة في اصوله وإنظر ما تنفله مس كتاب ابي حجاج ومس الفلاحة النبطية واجمع المفترف فيهسا يستسم بذلك الغسرون المقمسود الشا الله سالية واعتمد الله

واسا كيفية العسل في بسري الاضلام للتركيب من كتاب ص وغ وخ وخ وخ

قالوا الاقلام التي توافق التركيب اللي يعمل بين القشرة والعظم ويعمرف بالرومسي عمل بين [ó madera], es bueno se corten [ó raspen] como la pluma de escribir por el un extremo hasta algo ménos de la mitad del hueso, y nada mas; cuyo corte ha de ser igual sin que llegue á su médula ó corazon (sino es por el extremo ó cerca) al rasparlas, dexando la otra mitad con su
corteza sana y entera; si bien no es
malo raer ligeramente la parte restante de la misma, especialmente siendo
bronca [ó tosca] por aquel sitio.

Yo soy de dictamen que se raspe y adelgace la pua por el extremo con proporcion á la hendidura en que ha de inxerirse, guardándose de tocarle al corazon, puesto que no prevalece si se pierde la mayor parte; de cuyo efecto tengo experimental certeza. Dícese, que en el extremo superior del corte 2 mencionado ha de hacerse y dexarse á manera 3 de montadura [ó muesca] sobre el hueso [ó parte descortezada]. Mi dictamen es, que aunque quede sin ella es bueno; pues habiéndolo executado á un mismo tiempo de ambos modos, y raspado tambien ligeramente la corteza restante de la pua, no ví que se malograse. [Los Autores arriba citados] dicen, que el corte [de la pua] tenga la largura de la yema del dedo pulgar; otros, que la de medio dedo, y otros, que la del corte de la pluma de escribir. Mi opinion es, que sea proporcionada á lo delgado ó grueso de la rama en que se inxiriese; y Kastos afirma, que tenga dos dedos de largo como la pluma, y que no se adelgace 4 ó no se le llegue 5 al

ويصلح له يبري على هية قلم الكتابة يبري من ناحية واحدة الي اقل من نصف العظم ولا يتجاوز وليكن بسريا مستويا ولا يومسل الي البخ الا عند طرف القلم وقريبا منده اذا جرد ذلك وليتسرك النصف الاخر منده مع قشرته سالهة وان جردت تلك القشرة الباقية جردا خفيفا فحسس ولاسبها ان كان في قشرة القلم هنالك

لي أن بري في قريب من طرف أيدو المناك على هية قلم التركيب بالشق محافظة على مخه أن يلاخل اليسه فذلك حسس لان الهنع متي ذهب أكثرة من القلم لم ينجب مجرب صحيع عندي وقبل يعهل البربة على الصفة الهذكورة باعلاها سته ركاب يترك علي العظم لي أن كانت دون ركاب حسن وقد علي عهلته بالوجهين جهيعا وجردت أيضا القشرة الباقية من القلم جردا لطيف فلم أري باسا وقالوا أن تكون طول البرية نحو طول الانهلة من الابهام وقبل مثل طول نصف الاصبع وقبل مثل طول برية قلم الكتاب لي وذلك بحسب مثل طول برية قلم الكتاب لي وذلك بحسب للبيري القلم نحو أصبعين طولا كي وناك بحسب ليبري القلم نحو أصبعين طولا كي النائم علي النائم من عبر أن ينتهمل أو يقصب البيري القلم من غيمر أن ينتهمل أو يقصب البيري النفل من غيمر أن ينتهمل أو يقصب البيري النفل من غيمر أن ينتهمل أو يقصبي البيري النقل من غيمر أن ينتهمل أن ينتهمي البيري النقل من غيمر أن ينتهما أن ينتهمي البيري النقل من غيمر أن ينتهما أن ينتهمي البيري النقل من غيمر أن ينتهما أن ينتها أن ينتها أن ينتهما ين ينتهما أن ينتها أن ينائل أن ينتها أن ينتها أن ينتها أ

r Pref. البخ de la copia á البخ del original.

a Léase البرية en lugar de البرية.

<sup>3</sup> Léase au en lugar de au.

<sup>4</sup> Pref. خوتني del original à المنتبع de la copia.

<sup>5</sup> Léase ينتمني en lugar de ينتمني del original ó ينتمني de la copia.

corazon. Que las puas proporcionadas al inxerto executado en hendidura, conocido por nabatheo, se corten á manera de la estaca [ó pestillo] de la puerta \*, raspándolas el extremo por la parte del corte con toda igualdad, de suerte que de la parte gruesa raspada hasta la delgada inferior ajusten perfectamente con la madera 2 de la rama; cuya hendidura ha de abrirse con herramienta rostrada [6 de pico], estaca, ó instrumento semejante á golpe. Que siendo el corte [de la pua] á manera de la hoja del cuchillo de punta sutil y mango, al fixarla en la hendidura de la rama se coloque su lado grueso afuera, y el delgado dentro de la misma; y que en su corte que ha de ser de medio dedo de largo, liso, llano é igual, no haya nudo [ó prominencia] que estorbe á la hendidura ajustarse á ella perfectamente; en lo que no hay contradiccion. El corte de la pua de la vid, dice Kastos, debe ser de dos dedos y medio juntos, de manera que el corazon quede entero y sano 3, sin llegar á él sino es hácia el extremo aguzado del corte, y ser á él igual la hendidura de la vid, no mayor ni menor. Que se cuide de que haya en el corte un nudo para que así ajuste i mejor con él la hendidura. Que se tenga la precaucion de no llegar á su médula en la mayor parte del corte; y que entónces se vayan poniendo succesivamente en un vaso

لبابه وإما الاقلام التي توافق التركيب اللذي بعمل بالشق ويعرف بالنبطي فتعمل البرية على مقة اللزار يبري طرف القلم من جهة القطع منه من جهته جبيعا بريا معتدلا علي البرية غليظ مستومع غلظ الغمس واسفلها رقيق جدا... ولتكن الشق الذي يحدث في الغمن الذي يركب فيه فتع بالهنقار او بلزاز وشبهه يضرب في وسطه وتكون البرية مع ذلك علي هية شفرة السكيي الذي له حد رقيق وقفاء غلبيظ ونحو ذلك ويجعسل الجانسب الغليسظ منها اذا غرس في شف الفرع الى جهة خارج الفرع والارق منه الي جهة داخله يكون طول البربة نحو طول نصف اصبع وتكون البرية مستوية السطح بسيطة لأ يكون فيها تعقيد يهنع أن ينطبت الشت عليها انطباقا تاما لا خلاف فيه قال ف يبري قلم الكرم عرون امبعين ويشف مضموصة بريسا سليس منسه لبابه ولا يومسل اليسه الافي السطيرف الحاد من البرية ويكون الشق في الكرمة مثلها لا يزيد عليها ولا ينقس منها ويقصد أن يكون في البرية عقدة ليكون بذلك اجيل لتحغظ الشف عليها ويتصفظ مس الأصول النِّي وَالنَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وتجعل الافلام الببرية في الما العندب في النا

I Léase اللزار en lugar de اللزاز

a Lease عود en lugar de الغلظ. \_\_ La expresion siguiente me parece algo confusa espeinsignificante del original); cu- مُصلونه 6) ملوخة مجلوفة علل هية ya interpretacion á la letra omito por esta causa.

del eriginal. مملس de la copia á la diccion muerta مملس del eriginal.

<sup>4</sup> Pref. المنغط del original á المنغط de la copia.

o del margen de la copia à من الوصول الي الهلغ del margen de la copia من الوصول الي الهنغ del texto. En el original se lee البلع la última diccion. LEL 2

con agua dulce hasta concluir del todo esta operacion; teniendo presente lo que arriba se ha dicho de los libros de Aben-Hajáj y los otros Autores.

#### ARTICULO VII.

Del inxerto en hendidura llamado nabatheo, y que se executa en las ramas y raices del arbol, segun los libros de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, Háj, Abu-el-Jair, y otros.

Dicen pues, que esta forma [de inxerto ] es usada en los árboles de corteza delgada, como el manzano, el peral nuevo, el membrillo, el durazno, el ciruelo, el albaricoque, la vid, el olivo jóven ó nuevo de delgada corteza, y la higuera si el inxerto se le hiciere en esta ú otra semejante forma. El qual se executa de este modo. Córtase el arbol como arriba se dixo, y raspadas las puas en la forma expresada antes, se hiende el tronco ó rama del modo referido, y fixando en medio de la hendidura una herramienta puntiaguda, ó estaca hecha de asta ó de madera dura, y teniéndola bien firme con la mano izquierda, con ella á golpe de piedra ó palo se abre la hendidura el largo del corte de la pua, limpiando [despues] delicadamente con herramienta \* delgada el aserrin [ ó escobina ] que se descubriere en la misma; y metiendo por un lado de ella la pua, se coloca hácia afuera la parte gruesa de su corte igualándola con la corteza de la rama 6 tronco en que se inxirieșe, de manera que la corteza de la pua adaptándose perfectamente á la de la rama, vengan las dos tan ajustadas que parezcan una misma cosa sinكلها بري منها قلم جعل في الما حتى يفرغ من بربها جميعا وانظرما تقدم قبل هذا من كتاب ابن حجاج وغيرة \*

# 

واما كيفية العمل في التركيب الذي يعمل بالشق ويسمي النبطي ويعمل هذا في اغمان الشجرة وفي عروقها ايضا من كتاب ص وغ وخ وغيرهم \*

قالوا هذه الصفة تستعيل فيها له قشر رقيق من الاشجار مثل التفاح والكمثسري الفتي والسفرجل والخوخ والاجاس والمشهش والعنب والزينون الفتى الحديث الرقيق اللصا وفي شجر التبن اذا ركب بالشق وشبهها وصفة ذلك أن تقطع الشجرة على صفة ما تقلم وتبري الاقلام على الهينة المنكورة تنبل هلأ وتشق الساق او الغمن على صفة ما تقسلهم ويضرب في وسط ذلك الشق منقار حديد او لزاز معبولة من قرن او خشب صلب ويضرب عليه وقد امسك باليد اليسري امساكا جيدا بحجر او مود حتي ينغتم ذلك الشق علي طول البرية فان حدث في الشق تشعيب فيزال الصديد لطيف برفق ثم ينسزل قلم في الجانب الواحد من ذلك الشف ويجعل الجهة الغليظة مس بريته مس خارج وتسويها مع قشرة الغصن أو الساف المركب فيمه ولتكن قشرة برية القلم موافقة لقشرة ذاك الغصى الذي يركب فيه موافقة تامة وتلتصف القشرتان منهما حتي يمير كالشي الواحد لا

r Léase unually en light de unuall de la copia 6 unuall के del original.

A Participation of the second

que reciprocamente sobresalgan, y tan estrechamente unidas en lo posible que apénas se distinga una de otra. El propio ajuste debe haber entre hueso y hueso [6 madera y madera], segun el libro de Aben-Hajáj. Añaden, que el corte se introduzca con tiento en la hendidura, de manera que no quede ni muy premioso 2 ni muy holgado, y de conformidad que en ella quede enteramente escondido; y que si no lo quedase, se vuelva á meter la herramienta puntiaguda á golpe blando hasta que ahondada mas la hendidura pueda ocultarse en ella del todo la parte raspada, ó que esta se acorte hasta reducirla al quanto de profundidad de la hendidura; y lo mis; mo á la otra que hubiere de introducirse en el lado opuesto. Que si el ramo ó tronco en que el inxerto se hiciese, fuere grueso se le haga una hendidura cruzada, como la 3 que tiene la berengena, en que se inxerten quatro puas; y que si lo fuere mas, se hagan dos en cada mitad \* en que se inxerten seis, siendo cada dos puas iguales en el grosor y largura de su corte; y que sacada la herramienta puntiaguda de la rama hendida, se acomoden las mismas de forma que queden bien cubiertas. Que si por ser el tronco ó la rama demasiado gruesos se temiere que la hendidura apriete mucho el corte de las pues hasta romperles ó separarles la corteza de la madera, se introduzca en vez de dicho instrumento una pequeña estaca de madera seca á blandos golpes hasta impedir la violencia \* de aquella

تضرج احداهها عن الاخري ويلتعقا حتي يكاد لا تهتاز احداهها من الاخري على أشدما يهكن في ذلك وفي كتاب ابن حجاج رحمه الله تعالي ويلمق العظم بالعظم قالوا وتدخل البرية في ذلك الشف برفة دخولا متوسطة لا مضغوطة جدا ولا مروحة نعما حتي تغيب كلها فيه فان لم تغب فاضرب علي رأس الهنقار برفق حتى يزبه طول ذلك الشق وتغيب فيه البرية كلها او قصر من البرية بالقطع من طولها حتى ترجع على مقدار طول الشف ويترك للقلم الاخرس الجهة الاخري على هذية الصفات سوا وإن كان الغصن أو الساف الذي يركب قبه غليظا فيشق شقا معلبا متل شو البادنجان ويركب فيه اربعة اقسلام وإن كان اغلظ من ذلك فيشف في كل نصف شفان ويركب فيه ستة اقلام وليكي كل قلهيس متساويين البرية في الغلظ والطول لبعضهما علي السوا ثم يخرج الهنقار من ذلك الفرع مشت ويطبق الافلام عليهما انطباقا حسنا وإن كان السَّاف أو الغمس المشقوف غليظا نعما وخفت أن تشد الشَّف عَلَيَّ برَيَّة الاقلام حُتيَّ يفسخهها او تنبري قشرتهها عس عودهها فبدخل في موضع الهنفار لزاز صغير من خشب يابس ويضرب عليه برفك بقدر ما يبنع مدة

r Pref. Y de la copia á Ji del original.

ع Pref. لا مصغوطه de la copia á مصغوطه del original.

<sup>3</sup> Pref. شق del original á شق de la copia.

<sup>\*</sup> Esto es, cruzadas por otra comun en esta forma

<sup>4</sup> Léase الله en lugar de الله علم.

presion . Que si las puas fueren largas, se les corte la parte superior quedando la restante dentro de la hendidura, y que se cubra el vacío que en la misma quedare entre las dos puas con corteza de alguna rama del mismo arbol, de conformidad que nada entre en ella. Otros dicen, que se llene la hendidura de ceniza, ó (como dice Kastos) de polvo blando menudo 2 y enxuto, poniendo asimismo dos pedazos de la expresada corteza á lo largo de la hendidura por ambos lados, atados con hilo, y qué es bueno que las hendiduras ajusten bien con lo raspado de las puas, no holgada ni premiosamente; que si sucediere lo primero, se ajuste el sitio de la hendidura liándole al rededor bien firme hilos de lana, orillo 3 de trapos de lino, ó cuerda texida 4 de estos mismos trapos, de manera que la hendidura se una y ajuste bien de arriba abaxo con la parte raspada de la pua, sin apretarla con cordel ni cuerda texida de hojas de palma, respecto á que tales cosas duras y fuertes ofenderian la corteza <sup>5</sup> por aquel sitio, y acaso la cortarian; y que este sitio se embarre con barro de tierra de la expresada calidad, ó se meta en vasos en la forma arriba mencionada.

Háj, Abu-el-Jair y otros dicen, que la rama del grueso del brazo pue-de llevar dos puas, y quatro ó mas (como arriba se dixo) si fuere mayor; y que para el embarrado es bue-no hacer uso de la raiz de la vid llamada yuthánat en lengua bárbara (que es la bermeja segun Abu-el-Jair),

اضغاط الشق البربة ... ويتقطع اعلاد ال كان طوبلا ويبقى بقيتم داخل الشق ويغطي الشق الني بيس القليس بقشرة تفشر من بعض اغمان تلك الشجرة لبير يلاخله شب وقيل يهلي ذلك الشف برماد قال ق او بتراب لين نسيف ... الصلة من البلة وكذاك تجعل قطعان من قشر اغصان تلك الشجرة مع طول الشق من جانبيه ويربط بخيط قالوا فان اشتد الفرع البشقوق على برية القلم شدا جيدا لا فتور فيه ولا اضغاط فحسى وان كان فانرا في ذلك فيشد موضع الشك بخيط موف او بشاوي من خرق كتان او بشريط مظفور من خرق كتان يدار بذاك حواليه ويض منها محكها لينض الشف علي برية القلم ويشتد عليها لهقسها تقن اولها التي اخرها ولا يشد بحبل ولا بشريط لان ذاك كله مها فيه صلابة تزيد في القشرة في فاك الموضع وربها قطعها ويطين ذلك بالطين سي التراب الموصوف قبل هذا ويدخل في الظروف على صفة ما تقدم \*

قال غ وخ وغيرهما ان كان الفرع الذي يركب فيه بغلظ الساعد فيجعل فيه قلمان وان كان اغلظ فاربعة اقلام او اكثر علي سا تقدم وان اخذ امل الكرمة التي تسمي والحجيبة يوطانة قال خ الكرمة الحيرا

ع الله بنه لها ع Está de mas y no da sentido lo siguiente : لوا بنه لها ع

ع افي تلك Parece está de mas عما في تلك

<sup>3</sup> Pref. بشاوي del original à بشاوي de la copia.

<sup>4</sup> Léase منفور en lugar منفور.

د Lease توذي القشرة en Tagar de توذي القشرة .

machacándola bien hasta reducirla á masa y empleándola así en vez de barro. Otros quieren, que se haga esto con boñiga fresca, y que de aquel no hay necesidad si el sitio del inxerto estuviere debaxo de tierra, bastando reponerle esta misma y apretarsela con tiento para no remover las puas, y que junto á estas se fixen palos ó cosa semejante que sirva de señal al que pasare por allí para que no las pise ni remueva: que si el sitio del inxerto estuviere algo levantado de la superficie del suelo se le junte y amontone tierra al rededor pisándola con tiento, ó se introduzca en vaso que se llene de la misma en la forma expresada: que en la vid se haga el inxerto en hendidura debaxo de tierra cerca de su raiz por la mayor dureza de aquella parte: que las parras se corten á la altura de dos varas del tronco 6 por las ramas, y que sus inxertos executados en hendidura se resguarden en vasos sostenidos con rodrigones de madera para que no los sacuda 2 el viento; teniendo presente lo prevenido arriba.

Otra manera de inxerir los árboles en hendidura á alguna distancia de su pie.

Excávese, dice Háj y otros, al rededor de los árboles léjos de su pie hasta llegar la excava à sus raices; de las quales eligiendo la gruesa que se quisiere <sup>3</sup> y cortándola por allí, en cada uno de sus dos extremos levantados un poco inxértese una pua en la forma expresada, embarrando y entrapajando el inxerto, ó introduciéndole en vaso; y repuesta la tierra en

ترق نعسا حتى تعيير مشل العجيس وتجعل عوض الطين فحسن وقيسل يفعسل ذلك باخشا البقسر الطري وأن كان موضع الهتركب تحت الارمن فيسرد عليه التسراب ويدرس برفق ليلا تنحرك الانلام وليس يحتاج الي طين ويعلم عليها بعود وشبهه يوك عليها ليلا تناس أو تحرك عند العبارة وان كان موضع التركيب ضوق وجه الارض بيسير فيجمع عليه التراب ويوكم حواليه ويدرس برفق او ينتخل عليه ظرف ويملي بالتراب علي صفة سا تفسهم وتركب حفان العنب بالشف تصت وجه الارض مقربة مس اسلها لانه هناك اسلب والعرابش تفطع على ارتفاع نصو قامة من ساقها او في افراهها وتركب بالشف وتمان بالظروف وتدعم بقايمة من خشب ليلا يلقها الريح وانظر فيها تغلم \*

منة أخري في تركيب الأشجار بالشت في بعض المتباعدة عن أصلها \*

قال غ وغيرة تحفر حواليها على بعد من الملها حتى يعمل الصفير اليي عروقها وتختار منه أي غلظ شيث وتقطعه هناك ويرفع كل واحد من طرفيه قليلا ويركب في كل واحد منهها أقلاما علي المفة المتقدمة ويحهل عليها الطيب والخرق أو تدخله في ظرف وترد التراب في

r Pref. يرك del original 6 يكوم del margen de la copia al texto de esta misma.

<sup>2</sup> Léase la como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>3</sup> Pref. شبت del original á شبت de la copia.

aquella excava, póngase al lado de él alguna señal; cuyo planton inxerto (si quisieres) puedes trasplantarlo al sitio que le fuere idóneo.

#### ARTICULO VIII.

Del inxerto entre la corteza y la madera, conocido por romano, segun los libros de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, Abu-el-Jair, Háj y otros.

Dicen pues [estos Autores], que de tal inxerto se hace uso en los árboles de corteza gruesa y xugosa como el olivo (especialmente muy viejo), el laurel, el castaño, la higuera y el cabrahigo, executándoselo en el pie debaxo de tierra; y tambien en el peral, el membrillo y el manzano, y en qualquier arbol semejante de corteza de igual calidad, cortándolos por la parte de arriba 6 de abaxo cerca del suelo, 6 por baxo de tierra quando por ser de madera blanda fuere preciso cubrirles de aquella [el inxerto], como la higuera , el cabrahigo y semejantes, 6 resguardarle en vasos. [A cuyo efecto] cortados del modo dicho se raspan por un lado las correspondientes puas, como la pluma de escribir (segun se dixo), y en esta forma:

# 

Para cuya parte raspada se hace la abertura en que haya de entrar aquella pua con proporcion á la largura y grosor de ella entre la película y la madera del arbol en el sitio cortado con herramienta de figura semejante á la hoja del scalpellam latino <sup>2</sup> [6

ذلك الحفير وتعلم علي التركيب علامة فانه يصير نقلة مركبة وتنقلها ان شيت الي الهوامنع التي تصلم لها\*

## 

واما كيفية العمل في التركيب المنبي يعمل بين القشرة والعود ويعرف بالرومي من كتاب ص وخ وغيرهم\*

قالوا هذه الصقة البلكورة تستعبل مس الاشجار فيبا لها قشرة غليظة ذات رطوبة مثل الزبتون ولاسيبا القلايم العتيق منم والرنب والقسطل وشجر التيس واللكار في امولها تحت الارمن والكبتري اذا كان غليظ القشرة والسفرجل والتفاح اذا كان كذاك وشبهها ميا هو من الاشجار غليظ القشرة وذاك ان يعبد الي الشجرة فتقطع في أغلاها إلى في المناه المناه وجه الارمن أو تحت وجه الارمن أن كانت ميا عودها رخو وتحتاج أن تغطي بالتراب مثل البتر والنكار وشبهها أو تعان بالظروف ويعبل في قطعها مثل ما تقدم وتوخذ الاقلام البوافقة للمقة البلككرة قبل هذا وتبري من جانب وإحد مثل قلم مثل قلم الكاتب على ما تقدم وهذه مورته

# 

وتفتح للبرية على قادر طولها وفلطها من جلد الشجرة ومن عودها في صوضع المقطع صوضع تدخل تبلك البرية فيه بحليدة على هية حديدة القلقاط لاطية

<sup>1</sup> Léase التين en lugar de التبن

a Léase لاطينة en lugar de لاطية del original o تاين de la copia.

lanceta] de punta delgada como saeta ' (y lo mismo por los lados), cuyo corte y punta ha de ser del tamaño del de la pluma mencionada: tal es su figura: الطّرف لطيفة شبه استقا البعدراب ومس جانبها كذاك ولتكن قاطعة والحد منها علي قدر برية القلم السنكور وهذه مقته

# 

O se hace de madera dura igual instrumento; cuya herramienta se introduce blandamente entre la corteza y la madera por el sitio donde se quiera fixar la pua del inxerto, executándolo con delicadeza extremada para no hender aquella; y sacada 2 despues del mismo modo, en su lugar se introduce la parte raspada de la pua fixándola con el tiento y delicadeza que se ha prevenido, y se ata apretado el sitio del descenso de la pua dando algunas vueltas por encima de la corteza de aquella rama con cordelito grueso de lana torcido ó texido, ó con orillo fuerte de la vestidura, de manera que ajuste bien con ella sin henderse la corteza por alli al fixar la pua entre ella y la madera, ó sin descortezarse esta misma; la qual bien ajustada con lo expresado, se fixa bien la pua y planta con tiento de manera que quede firme hasta ocultarse enteramente su parte raspada, descansando bien su montadura 8 fó muesca si la tuviere) sobre la madera (si bien no es malo aunque carezca de ella); cuya parte raspada ha de caer hácia la madera de la rama, y la de la corteza á la de su corteza; aunque lo contrario ó el invertir esta posicion no acarrea ningun perjuicio, siendo indiferente lo uno ó lo otro. [Y en efecto],

او يعهسل مثلهما مس عمود صلب وتسدخل تلك الحديدة برفق بين القشرة والعظم في الموضع الذي تريد أن تغرس تعمالك فيه تدليم التركيب وليكن ذلك فيه بغاية الرفـق ليـلا تنشق القشرة ثم ينسل برفق وتلاخل بربة القلم في موضعها ويغرس فيه برفت وتلطف ويتقدم قبل ذلك ويشم علمي القشرة في موضع نزول الافلام خيط صوف غليسط مغتسول او مضفور او حاشية ثوب قوية بدار به حوالي فلك الغمى ليشده مرات ويشد به نعما ليسلا عنشف الغشرة منالك عند غرس الافلام فيها بينها وبين العظم او تتهري القشرة عن العظم فيهسكها ناك وتغرس الاقلام هنالك غرسا خسنا وتنزل نزولا محكما برفق حتى تغيب البرية كلها وتنزل بالركاب على العود تزولا جيدا أن تكان فأه يعسن بيهما ركاب وان كانت دون ركاب فحسن ويجعل عظم البرية من جهة عظم الفرع وقشرها من جهة قشرة وإن جعل على خلاف هذا القشر من جهة العظم والعظم من جهة القشر لا باس فِذلك سوا

<sup>1</sup> Lease البعراب 6 استفا البضراب en lugar de البغراب 6 البغراب del texto de la copia.

a Pref. ينسل de la copia á نسل del original.

<sup>3</sup> Léase الركاب en lugar de بالركاب. TOM. I.

habiéndolo yo executado de ambas maneras en el olivo, no ví que se malograse; y lo mismo sucedió habiendo ajustado la corteza al introducir las puas sin premia alguna. Ya arriba se dixo el modo de cortar y raspar las puas, su embarramiento é introduccion en los vasos \*; y [aunque] nos hayamos detenido en las [descripciones de] algunos inxertos, [deberás no obstante] executarlos [todos] con presteza y celeridad por consistir en esto uno de sus secretos. Dícese, que finalizadas estas operaciones se dé un riego copioso á los árboles inxertados.

Otro modo de inxerir los mencionados árboles por la misma operacion en sus raices y á alguna distancia de su pie [ó tronco].

Abu-el-Jair y otros dicen, que descubriendo las raices de qualquier especie de arbol que sea a mediana distancia del mismo, y eligiendo la que hallares allí del grosor que quisieres, la dividas por medio ignalmente con herramienta cortante de manera que tenga dos extremos, uno de la parte del pie y otro de la otra, y que levantando un poco cada uno de ellos, sostenido con rodrigon de madera ó cosa semejante, se inxieran de pua del modo mencionado ó en hendidura, segun mejor les conviniere, ó de canutillo, que es buen modo de inxerir como los demas expresados.

لي عملت ذلك في الزبتون بالوجهين جميعا فلم اري بالسا وكذلك الصقت القشرة صرات عند ننزول الاقتلام غيير فاحش فلم ارباسا وقد تنقدم وصف كيفية القطمع وبحري الاقتلام والتطيس وادخال الظروف ... ونبطي في شي محن عمل التركيب واعمله بسرعة فنلك محن المرارة وقبل اذا فرغت من التركيب فاسقي الشجرة المركبة بالها العذب حتي فاسقي الشجرة المركبة بالها العذب حتي تحروي \*

مغة اخري في تركيب الاشجار المنكورة بهذا العمسل في صروقها المتباعدة عس اصولها \*

قال خ وغيرة يكشف النراب عسى عسرة الشجرة اي نوع كان من الشجرة على بعد متوسط منه وتقصد الي عسرة مسا تجدة عنالك منها اي غلظ شبت واقطعه في وسطه بحديد قاطع قطعا مستويا فيكون له طرفان احداهها من جهة الامسل والاخر مسى جهة الاخسل والخر مسى جهة الاخسل والخر مسى جهة خشب وشبهها حتى يرتفع قليلا ويركب كل خشب وشبهها حتى يرتفع قليلا ويركب كل واحد منها اقلاما على الصفة البنقدمة الذكر أو بالشق أي ذلك اصلع به أو بالانبوب ويصلع في ساير أمورة مثل ما تغدم على عليم على عليم على عليم على المين في ساير أمورة مثل ما تغدم على العيم على المين في ساير أمورة مثل ما تغدم على المين في ساير أمورة مثل ما تغدم على المين المين

د Léase المانية en lugar de مير فاحش ; a no ser que haya de traducirse : sin pro-

<sup>\*</sup> No quadra al contexto, ni hace falta lo siguiente : desi le Educa.

#### ARTICULO IX.

Del inxerto de canutillo y escudete, llamado el primero persiano y vulgarmente falbíh, y de tumor el segundo; el qual es de varias formas, largo como [la hoja] del arraihan, quadrado ó redondo (lo qual es comun²), segun los libros de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, Abu-el-Jair, Háj y otros.

Dicen estos Autores que estos [inxertos] son usados en la higuera, el cabrahigo y el moral, si se executan en las ramas nuevas y parte superior, y en las raices; y que tambien lo son en el algarrobo, en los frutales y en el olivo; lo qual vamos á exponer con el favor de Dios. Cortada la higuera y semejantes árboles por la parte de arriba en enero 3 y febrero 4 del modo expresado para que de allí retoñen nuevas ramas, en ellas se executa el inxerto dexándole estar así; y si por tener al pie algunos renuevos se temiere que estos retofien, se quitarán para que toda la materia [ó xugo nutricio] se dirija á la parte superior. Así que ha retoñado se le quitan en principios de junio 6 (que es el mes del Ansarat \*) los ramos nacidos ó nuevos retoños, conviene á saber, los mas desmedrados dexando algunos para regar con su leche los

# 

اما كيفية العبل في التركيب الذي يعبل بالانبوب وبالرفعة ايضا وبعرف بالفارسي ويسمي النقامة لذلك الانبوب الفلبيج ويسمي الرقعة العجنة وتكون الرقعة على مفات اما طويلة مثل الريحان او مربعة او مستديرة ان ذلك منبذ من كتاب ص وخ وغ وغيرهم في ذلك \*

قالوا يستعيال هذا في شجر التيس وفي النكار وفي التوت اذا ركب في فروع محدثة في اعلاها وكذاك اذا ركبت في عروقها ويستعيال ايضا في شجر الضروب وفي شجر الفاكهة وفي الزيتون وندكر ذلك محسرا ان شا الله تعالى وذلك ان تعيد الي شجرة التين وشبهها وتغلع اعلاها في ينير وفي فبرير ايضا على ما تقدم لينبت فيها قضبان محدثة يركب فيها فيبقي كذلك وأن كان في اصل الشجرة من نباتها ما يخاف ان يلقع فيرزال الشجرة من نباتها ما يخاف ان يلقع فيرزال الترجع الهادة كلها الي اعلاها فاذا الفحت فتقمد في اول يونيه وهو شهر العنمرة الي فتقال التي المؤلد فتزال الغمان التي تنبت فيها وهي اللقع الجاديد فتزال الغمان التي تنبت فيها وهي اللقع الجاديد فتزال

I Pref. العامنة del margen de la copia à العامنة del textò.

a Pref. منبة del margen de la copia, o mas bien منبة del texto.

ونبير de la copia غبير del original.

<sup>4</sup> Pref. فبرير de la copia a قبرير del original.

ر Pref. القصة del original à تتحفا de la copia.

<sup>6</sup> Léase يونيه como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>\*</sup> En uno de los capítulos de la Parte II dice el Autor, que el dia del Ánsarat es el veinte y quatro de junio. No sé por que los Mahometanos den este nombre al dia en que nació el Bautista. Lo he preguntado á quien pudiera acaso saberlo, y lo ignoraba como yo.

<sup>7</sup> Pref. الضعاف del original á الصعاف de la copia.

inxertos; 6 mirando á el lado 1 de donde se levantan, si fuere este capaz, se dexan los necesarios, desgarrando los restantes, con respecto á la magnitud 6 pequeñez, y á la robustez 6 debilidad del arbol (de manera que al pequeño se dexen mas que al grande, y al débil mas que al robusto), en cuyos ramos, si se notáre debilidad, 6 que su corteza no roxea [todavia] por aquel tiempo, se cegarán sus ojos [ó yemas] cortándoles la parte superior y dexándoles el largo que contenga tres ó quatro nudos, ó mas si fueren gruesos, y despues de ocho ó diez dias hasta cerca del veinte y quatro de junio ó poco despues, [si vueltos] á registrar, les roxeare á algunos la corteza de la parte inferior, ses señal de su disposicion é idoneidad para el inxerto: mas si toda ella verdegueare, se dexarán los que en esto tuvieren cierto medio hasta mediados de agosto, que es el ultimo tiempo de executar dicha operacion; en cuyo intermedio espacio, si registrándolos [se hallare roxearles la corteza hácia su pie como diximos, se inxerirán entónces; [á cuyo efecto] se toman del mejor arbol de los que se quiera hacer el inxerto las ramas cercanas al suelo de hácia la parte de eriente ó mediodia, ó aquellas en cuyos nudos comienzen á abrir y descubrirse otros pequeñitos (que son los llamados yemas), y que sean tan gruesas como las del arbol cortado en que se quieran inxerir. Pero otros son de opinion, que no se cuide de tales yemas, y que si de ellas carecieren las ramas del arbol en que se pretende hacer el inxerto, no se dude executar este de aquellas mismas; las quales conviene

التركبب وينظراني البرية المقومة منها فان كانت كبيرة فيبقى منها قدر الصاجة ويهلخ سايرها وذلك بحسب كبسر الشجرة ومغرها وقوتها وضعفها يترك للمغيرة منها اكثر سا يتركح للكبيرة وللضعيفة اكثر ما يترك للقوية فان ظهر في تلك الاغصان ضعف او كانت لم تحمر قشرتها في ذلك الوقت فتعمى اعينها بقطع أعلاها ويترك من طولها ما فيه ثلاث عقد او اربع او اكثر ان كانت غلاظا ثم بعد ثمانية ايام او عشرة ايام الي قريب من يوم العنصرة وبعده بقليسل ينظسرالي تلك الافصان وإن كانت قد احبرت قشرة بعمل الغمس مي جهة اسفله فقه ملم للتركيب واستعق وان كانت خضرا كلها فيترك ما بيس ذلك الى نحو منتصفا شهر اغشت وهو اخر وقت تركيبها ويتفقد خالها في خلال تلك المعادل خيري قشرتها من جهة اصلها كها قلنا فتركب في ذلك الوقت ويقمد الي الشجرة المنتجبة التي يراد ان يركب منها وينظر في اغمانها النبي بقرب الارمن وفوقه من جهة الشرق ومن جهة القبلة الي ما برز في بعن عقدة ليفتع مغير نعها وذلك يسهى العيس فتوخذ مس تلك لاغصان التي ظهرت فيها تلك العيون ما هو مشاكل في غلظه لتلك الاغمان من الشجرة المقطوعة التي يراد ان يركب فيها وقيل لا يلتفت الى ذلك العبن فان لم يكون في تلك الشجرة التي تراد ان يركب فيها اغصان فيها الامين البذكورة ولم يكن بد أن يركب منها

I Lease البرية de البرية de البرية

<sup>2</sup> Léase الهنتجية como en la copia la diccion inanimada del original.

tomar de las dos partes [ó lados] referidos, y que sean proporcionadas en gordor á las ramas nuevas en que han de inxerirse; [para lo qual] se les cortan los extremos [ó cogollos] en su mismo arbol quatro dias antes para que la materia [ó xugo nutricio] en ellas represado i haga brotar aquellas yemas por sus nudos; verificado lo qual, se cortan y sacan las mismas de la corteza en el canutillo; cuya operacion aunque se executa de varios modos, son todos ellos semejantes, y se reducen á que tomando la rama que tuviere una 6 mas yemas, se corte con cuchillo agudo debaxo de el extremo delgado de la misma por la yema, y arrojado, se corte por el otro lado la corteza sobre la yema llegando con el cuchillo hasta el hueso (con lo que se tiene el canutillo], en cuyo medio se ha de procurar caiga la expresada yema, y que tenga medio dedo de largo, ó uno (segun Kastos), ó el largo de la yema del dedo pulgar, segun otro; [quien añade], que la herramienta con que se execute el inxerto romano sea á manera del trinchete, y (segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél) mas delgada todavia, y semejante en la figura de su extremo sutil y aplanado á la lanceta, y ancha por este mismo extremo; ó puede (segun otros) hacerse semejante instrumento de un pedazo de cana a lalta de aquella herramienta. Con cuya punta introducida entre la corteza y la madera se desune aquella de esta por ambos lados, ó como mas facilmente se pudiere; y liando al rededor de aquella corteza cortada 2 (que es el canutillo) orillo 3 del vestido, 6 un cordelito

فتقصد الى اغصان منها ميا تكون في الجهنين المذكورتين اللتين يجب أن توخذ التراكيب منهبا مها توافق الاغصان المحدثة التي يبراد ان يركب فيها في غلظها وذلك قبل الاحتياج اليها باربعة ايام او نحوها وتغطع المرافها وهي في شجرتها لترتفع الهائة فيها وتبرز تلك الاعين في عقدها ثم بعد ذلك اذا ابرزت فيها الاعيس المنكورة فاقطعها ولخرج ذاك العبي في انبوب من قشرها والعبل في ذلك مضنك الاانه منتقارب وذلك أن يوخل الغصس الذي فيه عين او اعيس ويقعد الي عيس واحدة منها وتقطع بسكين حاد ما تحنه من الغمن من جهة طرفه الرفيق ويرمي سم ونجاز القشرة من الجهة الاخري فوق العيس الني تبلغ السكيس الي العظم فيكون ذلك هو الانبوب و يتوخى ان تكون العين المذكورة في وسلم ويكون طول فاله الانسوب نصو نمف اصبع قال في يكون طوله مشل طسول الاصبع قال . . على قدر طول انهلة الابهام وتوخذ الصديدة المستعملة للتركيب الرومي التسي هي تشبه الاشفاص وتكون ارق منه مبسوطة العارف مشل الميسع في تسكيه وتبكون عرضة الطرف قال غيرة أور يعيول وسيلها تميد قطعة قصوة ان لم تحضر تلك الحديدة وتناخل طرفها بين القشرة والعود ويفعل بينهما بهامى الجهتيي او كيف ما تيسر ثم تلف حول تلك القشرة المحررة التي هي الانسوب حاشية ثموب او

ı Pref. لترتدع del original á لترتفع de la copia ; cuya leccion tambien puede adoptarse.

<sup>2</sup> Léase البحررة en lugar de البحرزة

<sup>3</sup> Pref. وحاشية de la copia á وحاشية del original.

torcido del mismo orillo, se sujeta en los dos primeros dedos del pie, y se tira \* violenta y fuertemente de la rama para que salga entero el canutillo á manera de sortija 3, el qual se pone en vaso limpio con agua dulce. Otros dicen, que hendido á lo largo aquel canutillo por donde no hubiere yema, despues de cortado 3 de arriba y abaxo, se arranque de la madera, y ligado con hilo no torcido se ponga en agua; y que tambien es bueno sacarle como mas facil y cómodamente se pudiere, siempre que sea sin el daño de romperle ni otro (cuyos canutillos varían en su capacidad segun lo delgado, grueso ó mediano de las ramas del inxerto). El modo de sacar el canutillo de la higuera y otros [árboles semejantes] es, segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, cortar la rama donde se hallaren 4 por cerca de ellos, (eligiendo la de yemas) todavia no brotadas, y con la descrita herramienta metida entre la corteza delgada y la madera hacer delicadamente el corte 5, dando vuelta con ella al rededor entre la misma y la corteza por todos lados; y volviendo [el canutillo] de la otra parte, executar en él igual operacion penetrando 6 hasta el corte 7 primero, de manera que separada la corteza de la madera que ella cubria, se saque con tiento el canutillo; del qual [extraido en esta forma] se hace el correspondiente uso con el favor de Dios.

منترل منه ويجعل بذلك مس ابهام الرجل والاسبع التي تليه وبجبك الغمس بشكة وقزة فيخرح الانبوب وهسو محيسم كانسه خلفة فيوخذ وبجعل في انا نظيف فيه سا عذب وقيل يشق ذلك الانبوب طولا من الجهة التي ليس فيها العين بعد أن يصار من الاعلا ومين الاسفل وبغلع ذلك عس العود ويربط بضيط غير مفنول ويجعل في الما وكيف ما تيسر اخراجه دون ان يميبه ممارة مي كسر اوغيرة فحسس ولتكن تلك الانابيب مختلفة السعة مها يلي فروع التركيب في الرقة والفلظ والتوسط من كتاب ص في صفة العمل في استنفراح الانبوب من شجرة التيس ومس غيرها وذلك أن تفطع الغمس النسي توجد فيسه الانابيب ويتخير منه ما فيه غيربارزة ويقطع الغصن بقربها وتدخل الصديدة الموصوفة يبي الحلاة منه والعود وتجاذيها برفق وتساار تلك الحديدة حول العود بينه وبين الجلد برفق من جهيع نواحية ثم يتحول من الطرف الاخروبفعل به مثل ذلك وينفل بها الي الهيل الاول حتى تنفصل الفشرة عس العوب التي مليه وتخرج الانبوب عنه برفف ويستعمل ان شا الله تعالى \*

3 Léase يجاز en lugar de يصار

د Pref. بجيد de la copia d يجيد del original.

<sup>2</sup> Pref. alla del original á alla de la copia.

<sup>4</sup> Pref. الابابيب de la copia à الانابيب del original.

<sup>5</sup> Pref. وتجاز بها del margen de la copia à المنابعة del texto. 6 Léase وبنفل como en la copia la diccion inanimada del original.

والبجاز en lugar de البجاز insignificante del original ف البجاز de la copia.

Después de lo qual, dice otro Autor, yendo á las mejores ramas nacidas 1 en lo alto del arbol cortado en que se quisiere 2 hacer el inxerto, y cuya corteza ya roxeare por la parte inferior donde ha de executarse, se acortarán si fueren largas hasta quedar cada una con tres ó quatro nudos, segun el grueso que tuvieren, y la largura y tamaño de los canutillos; los quales se ha de tener mucho cuidado que caigan <sup>3</sup> sobre el sitio cuya corteza roxeare ya, y no sobre el que la tenga verde. Á cuyo efecto hendida la misma de la parte superior en dos ó mas mitades, se desgarra hasta llegar al nudo por donde ya roxea, cuyo lugar (como hemos dicho) es el proporcionado para el inxerto, y sin separar la corteza se le introduce el canutillo que en su tamaño correspondiere á lo grueso ó delgado de la rama mondada, despues de medido con ella, introduciéndoselo por la parte superior; el qual si le viniere bien, se meterá ajustadamente de conformidad que no se hienda; en cuyo caso habrá de substituirsele otro mas pequeño ó mayor hasta adaptarsele bien. Llegado que haya á la yema el canutillo se aprieta 4 con fuerza para que él mismo arranque la corteza de la yema y ocupe su lugar, correspondiendo el sitio de la suya al segundo de la rama mondada cuya corteza cubria la yema , ajustándolo y adaptándolo á esta de conformidad que quede en lugar de dicha corteza y como si fuese la misma; en lo qual

قال غيرة ثم يقمد الي تلك الفروع المتخيرة من النابتة في اعلا الشجرة المقطوعة التي ترا أن يركب فيها وهي قله احمرت فشورها من جهة اسفلها حيث يكون التركيب فيها فان كانت طوالا فيقصر من طولها الي ان يكون من كل فرع منها ثلاث عقله أو اربع بحسب غلظه وطول الانبوب وسعتها ويتوخي ان يقطع الانبوب من الفرع على مومنع منه قد أحيرت قشرته لا مومنع تكون القشرة فيه خضرا وتشق قشرة ذلك الفرع مى اعلا بنصفين او اكثر وتملغ منها عنها الى أن يوصل الى عقلة مها قد أحبسر مس ذلك الغمن يملج موضعها للتركيب كها ذكرنا ولا تزال القشرة وتلاخل فيه انبوب على قدارة موافق لذاك الغمس البقشسر في غلظه ورقته بعد ال يقاس عليه بال يدخل فيه من أعلاة فأن وافقه وللضلُّ مرغومنا فينه من غير أن ينشف وإلا فيبدل بامغر منه أو باكبرحتي يوافقه ويترك الانبوب انا وصل الي العين بشلة ليقلع هو القشرة عن العين وينزل مكانها ويوافق موضع العيس منه الموضع الثاني من الغمن المقشر التي هو موسع العيى من قشرته التي كانت عليسه.... وتطابقه وتوافقه حتسى تكون عوضا مس القشرة التي كانت عليه وكانها هي وهسفا

I Pref. الثانية de la copia الثابتة del original.

<sup>2</sup> Pref. تراف del original á تراف de la copia.

<sup>3</sup> Pref. يقطع del original á يقط de la copia.

<sup>4</sup> Léase يشتد en lugar de يترك

وتجعل: Parece que lo siguiente no hace falta, y embrolla y confunde el contexto . المنابع والمنابع الفراع الني تكون في الانبوب الذي فوقه العين.

consiste su secreto \* \*: y si la yema que hay en el canutillo ajustase bien con la madera de la rama 2, es mejor esto que si se metiera inverso de arriba abaxo dicho canutillo. El qual (y lo mismo la parte inferior de la corteza desunida de la rama) sujeto y medianamente apretado con hilo de lana 6 3 lino, se riega de arriba abaxo con leche de higuera de la misma rama así inxerida, ó de sus hojas, ó de las otras ramas; [para lo qual ] se cortan obliquamente [ó al soslayo ] por donde estuviere verde [ó fresca] con herramienta bien afilada, acercando la parte superior del canutillo hácia la rama mondada para que de aquel corte fluya la leche sobre él, repitiendo igual operacion hasta consolidarse el canutillo con la madera y la corteza; el qual si se untase por dentro con alguna leche 4 de la rama mondada, entrará facilmente por ella; y si al meterle en la misma apretado temieres henderle la corteza, le ligarás antes atándole ajustado al rededor un hilo de lana ó lino sin torcer; y será bueno volverle á regar al siguiente dia con la misma leche, y hacerle un sombrage con hojas del arbol, juntando y colocando á este efecto una sobre otra, metidas por la rama mondada hasta llegar cerca del canutillo para resguardarle así del sol y del viento; y tambien lo será, si por el extremo de la rama le introduxeres como un sombrerillo \*\*

سوا.... فأن وأفق الفراع الذي فيها الذي هـو موضع ذلك الثاني في عود الفرع العين التي في الانبوب فذاك احسن من ان يدخل الانبوب منكسا اعلاه الي اسفل ثم يشد الانبوب وإسفل القشرة المسلوخة عن الغمن بخيط مسوف او نسوع كتان شدا متوسطا ويسقى الانبوب من أعلاد ومن أسفله بلبي النبي من الاعمان التي تركب كذاك ومن اوراقها ومن ساير اغصانها وذلك بان يقطع الغصى في الموضع الاخضر صنه بحديد قاطع قطعا محرفا ويقرب مس اعلا الانبوب الي الغصى المقشر لينزل عليه مس ذلك القطع اللبس ويكرر ذلك علبه حتى ينعقد الانبوب صع العود وصع القشرة وال جعل مع اللبي من داخل الانبوب دهن شي منه للفرع المقشر سهل بذلك دخول الانبوب في الفرع المقشر وان خفت على الانبوب ان ينشف عند ادخالك ايساد مرغوما في القسرع الهقشر فشده قبل ذلك بضيط صوف او كتان غير مفتول تلويه عليه وإن اعيه عليه السقى بلبن النين من الغد محسى ويظلل الانبوب بورق الشجر وذلك بال تجمع منها ورقات وتجعل وإحدة على الاخري وتدخل في اعلا الفرع المقشر حتى تأسل الى قريب من ذلك الانبوب ليسترة عن الشهس والريسم وإن الخلت بينه فجة في طرف ذلك الفرع

The second secon

ت Pref. سرة del original á سرة de la copia.

و يقاس بالقشرة التي كانت عليه وملخت عنه : Lo siguiente es repetición embrollada \*

فان وافَي الفرع en lugar de فان وافق العين التي في الانبوب عود الفرع الذي Léase في النبوب عود الفرع الذي النبوب فيها الذي هو موضع ذلك الثاني في عود الفرع العين التن في الانبوب.

<sup>3</sup> Parece está de mas 6 no da sentido نسوة de la copia o sentido de la copia del original.

<sup>4</sup> Lease من اللين en lugar de من اللين

Léase de en lugar de de El contexto pide que se contraiga á este significado ú otro semejante el general de sodo cosa cóncava que entre otros le señala Golio.

que le defienda de los ardores del sol. Toda esta operacion ha de executarse en dia sereno y muy caluroso en
medio de la mañana; y se cuidará
de limpiar continuamente los ramillos
nacidos tanto en la rama en que se
ha executado el inxerto, como en el
cuerpo del arbol ó en la parte inferior; lo qual no ha de omitirse en manera alguna, puesto que esta omision
lo debilitaria, y acaso lo perderia del
todo; á cuyo arbol, dicen, ha de
darse un riego de agua, concluida la
operacion.

Abu-el-Jair dice, que despues de regado el inxerto con la leche se le lleve tierra <sup>1</sup> blanca bien menuda para que pegada á él le resguarde. Otros afirman, que metiendo por una rama dos canutillos, uno sobre otro, y haciendo en ellos lo expuesto arriba, brotan <sup>2</sup> á un tiempo, y si son de diversos colores, echa cada uno el higo de su respectivo color. La figura del canutillo es esta:



En cuyo medio el punto blanco representa la yema expresada. Ténganse presentes las máximas citadas arriba del libro de Aben-Hajáj, de cuya meditada lectura se sacará [aun] mas ilustracion y utilidad.

Otra manera de inxerir de canutillo en las raices de la higuera, el cabrahigo y otros árboles.

Dice Háj el Granadino y otros, que removida la tierra de una 6 muchas raices de la higuera 6 el cabraليصونه من حر الشبس فحسن و يكون هذا العمل كله في يوم شديد الحر ساكن الربح في وسط القابلة منه و يتعاهد بالتنقيم مسا ينبت في الاغصان المركب فيها وفي جست الشجرة وفي اسفلها من اللقع ولا يغفل عن ذلك بوجه وان ترق ذلك اضعفه وربها ابطلم وتيل وتسقي الشجرة المركبة اثر الفراغ من تركيبها بالها \*

قال خ يعمل على موضع التركيب بعد سقيه بلبى التين الكرابة البيضا مدقوقة نعما كي تحفظ التركيب ويلمق بها وقيل ال جعل انبوبان احدهما فوق الاخرفي غمس واحد وعمل فيهما مثل ما تقلم لفحا جميعا وان كانا من لونيس مختلفيس المسر كل واحد منهما تبنا مشل لونه ومغة الانبوب

# arranda in arranga a miling a line a

النقطة البيضا في داخلت على متسل العيس المنكورة وانظر فيما تقدم من كتاب ابس حجاج منه واستقري من ذلك زيادة بيان وفايدة \*

مقة اخري في تركيب شجر التين والسنكار وغيرهسا مس الاشجار بالانبوب في عدروقهها \*

قال في وغيرة يكشف التراب عن عرف أو من عرف أو عن عرف أو الذكار

<sup>-</sup>r Léase التربة 6 التراب en lugar de الترابة

<sup>2</sup> Pref. Lasi del original á Lasi de la copia.

higo léjos de su pie, se corte y separe de este mismo la que fuere mas delgada para que se alimente del otro extremo suyo que baxa en la tierra; que sacada de esta como medio palmo y mondada, se le introduzca alli el correspondiente canutillo a de higuera ó cabrahigo, regándole s con leche del mismo arbol, y cubriéndole con hojas en la forma expresada antes; pues alimentándose así por la parte de dicho extremo, brota 4 levantándose de él una planta inxerida que puede trasladarse á sitio correspondiente en caso de ser aquel sombrio ó estrecho. Segun mi experiencia, igual operacion puede tambien executarse en el otro extremo de la raiz de la parte del pie.

Otra manera de inxerir de canutillo en las ramas de los árboles frutales y semejantes, como el manzano, el peral, el membrillo, el nogat, el moral, el sauce y otros de igual condicion.

Váyase, dice el Granadino y otros, al arbol de gruesa corteza, de que se quiera hacer el inxerto, y cortada la rama que de él se levante fresca, lozana, nueva, gruesa quanto la vara de la lanza ó poco mas, atendiendo á que contenga muchos nudos (y que por lo mismo sea brotadora), y cortada en trozos del ancho de dos dedos cada uno ó del largo del canutillo de la higuera mencionado antes, y con un nudo por donde brote, taládrese este mismo trozo por el sitio

المتباعدة عن اصلها فهي ارف من العروف التي تقرب من اصلها ويفصل بينه وبيس جهة الاصل بالقطع لبغندي من طرفه الاخر العابر في الارمن ويضرج سنه علي وجه الارمن قدر نصف شبر ويقشرة ويلاخل فيه ما يشاكله مى الانابيب تبن او ذكار وليسقيه بلبس التيس ويثطيه بالورق ويعمل فيه مثنل ما تقدم فانه يغتذي من طرفه الغاير تحت الارض ويلفح ويقوم منه نقلة مركبة وينقلها إن كانت في ظل أو منبغ الي موضع بصلح لها أن شا الله تعالي أي وان عبل في الطرف الاخر من ذلك العرف الذي من جهة الاصل مثل ذلك جاز \* صفة اخري وتركيب اشجار الفاكهة وما يشبهها في اغصانها في الانبوب مثل التفاح والكهتري والسفرجل والجوز والتوت والبشم وتسبه فلك \*

قال نع وغيرة يقسد الي ما له تشرة غليظة منها ويعهد الي غصى رطب ناع حديث مقوم من الشجرة التي تراد ان تركب منها ويقطع وليكن في غلظ عماة الرصع واغلظ قليلا ويتوخي ان يكون قيه عقد كثيرة ليقوم فيها اللقع ثم يفمل ذلك الغصن قطعا كل قطعة منها عرض امبعين او مثل طول انبوب شجر النين الهذكور قبل هذا ويقمد ان يكون في كل قطعة منها عقدة ليخرج منها اللقع ثم تعهد الي قطعة منها وتثقب في

<sup>1</sup> Léase الغاير en lugar de العابر

ع Pref. الانانيب del original. •- • الانانيب

<sup>3</sup> Pref. وليسقيه de la copia á ليقيه del original.

<sup>4</sup> Pref. ويلقع del original á ويلقع de la copia.

و البشر en ligar de النشر del original 6 البشر de la copia

de la médula [ó corazon] <sup>1</sup> con berrena delgada, y repítasele despues lo mismo con otra mas gruesa ensanchando despacio y con tiento el taladro con punta de cuchillo ú [otra] herramienta cortante proporcionada hasta quitarle toda la madera <sup>2</sup> y dexar entera la corteza á manera de una sortija, y tambien se [acostumbra] hacer los canutillos como los expresados de la higuera.

Yo soy de dictamen, que en el intermedio de la operacion se infunda continuamente agua fresca y dulce sobre las manos del que la executare para que con el calor de las mismas no se les enxugue la humedad á aquellos [canutillos]. Despues de lo qual, dice Abu-el-Jair, yendo á la planta que se lovantare 3 sola sobre su pie ó al vástago nacido en la tierra del mismo modo, semejante en grosor ó delgadez á aquella sortija, y de una de las especies convenientes en que se quisiere inxerir, conforme á lo expuesto arriba, córtesele el cogollo y quítesele alguna corteza desuniéndola y despegándola por abaxo, la qual arrojada (al contrario de como se practica en la rama de la higuera y el cabrahigo en igual operacion 4), hágase allí el inxerto metiendo el mencionado canutillo tan firme como se dixo del de la higuera, de modo que su parte inferior siente bien ajustada sobre la corteza cortada 5 y desunida de la rama sin rendijilla alguna 6, y en tal conformidad entre sí que la una no aparezca موضع مع تلك العطعة . . بهنغب رقيق ثم يكرر النقب بهثقب اخر اغلظ منه ثم توسع ذلك الثقب بطرف سكيس او بحديد قاطع يصلع لذلك ويتلطف به ويصبر عليه حتى يزول المنو كله وتبقي القشرة سالهة كانها حلقة وقد صارت انبوبة مثمل انابيب شجر التبن الهنكور\*

لى وفي خلال ذلك بوالي مب الما البارد والعذب على يد العامسل وذلك ليسلا تصفف رطوبة فال حرارة بديه قال خ ثم يعمد الي نقلة قايمة على اصلها مقردة أو الي غصن مبعث في الارض منفرد عن الغير مشاكل لتلك الصلقة في الغلظ والرقة ومواقف لها مي النوع الذي يراد ان يركب ذلك فيه مها يواهفه حسب ما تقدم فيقطع اعلاه ويقشر قشر بعضه ويجوزها مى اسفلها ويرسي بها بخلاف العمل في غصن شجرة التيس واللكار في مطع الشجرة منها ويركبها هنالك وتدكل فيه تلك الانبوبة الهنكورة علي مفة ما تقدم في شجر التبي من الاحكام حتى ينزل الاسفل منها على القشرة المصورة المغمولة عن الغمى نزولا محكما ليس فيه اختلال وبطابقه مطابقة حسنة حتس يصير منسه

r Pref. مخ del margen de la copia á مج del texto. == No hacen falta las dos dicciones que en el original carecen de puntos diacríticos, y en la copia se expresan así : عبنه صعورة:.

a Léase العود en lugar de العود

<sup>3</sup> Léase فايهة como en la copia la diccion مايهة muerta del original.

<sup>.</sup> في قطع الشجرة منها en Iugar de في قطع العشرة منها Léase

<sup>5</sup> Léase المحوزة en lugar de المحوزة.

<sup>6</sup> Pref. ليقس لا فيه ولا اختلال de la copia á ليس فيه اختلال del original. TOM. I. NNN 2

mas ni ménos gruesa que la otra, siguiendo en esto la opinion 1 (en caso de ser el canutillo mas ancho que el sitio mondado de la rama) de arremangar un poco la corteza hácia abaxo hasta adaptarse perfectamente y unirse entre sí [las dos cosas], por consistir en esto su secreto; y poniendo algo mas abaxo del nudo del canutillo masa 2 de la raiz de la vid blanca mencionada antes para resguardar del ayre aquel sitio llagado, sujétese fuertemente con hilos, y embárrese con barro blanco 3 afirmando este con algun trapo, con lo qual, y con hacerle un sombrage y lo demas expuesto arriba, prende y prevalece, mediante Dios; y no ha de humedecerse con leche de higuera ni con otra, sino antes de plantar el canutillo en la parte mondada de la rama se pasará por la misma masa de la raiz 4 machacada de vid albilla, ó tósigo s despues de bien molide, para que con su viscosidad prenda bien aquel.

Tratando Abu-el-Jair, y [el Autor de] la Agricultura Nabathea de semejante asunto, dicen que sobre el inxerto se cuelgue un vaso de barro lleno de agua dulce con un pequeño taladro en el asiento de donde esta le fluya gota á gota; y quando se le [apurase 6] disminuyese se le vuelva á llenar, continuando esto mismo hasta que prenda y prevalezca el inxerto, ó hasta que le alimenten las lluvias del invierno, y que esto se execute en el tiempo arriba expresado.

دون زيادة ولا نقصان في قدر غلظهما ويتحيل في ذاك ان كان الانبوب اوسع مى ذلك البوضع المقشر من الغصى فينقل التقشير الي اسفل قليلا حتي تصع البوافقة بينهما ويلتصقان نعما فذلك سرة وتوضع على ذلك اسفل قليلا مى عقدة الانبوب عجمة من الكرمة البيضا الهذكورة اولالتصون ذلك الموضع المجروح عن الهوي وتشدة بالخيوط وتطينه بطيس ابيمن وتشد بالخرق وتظلل وتعمل في ذلك مثسل ما تقدم فانه يعلق وينجب أن شا الله تعالي ولا تسقي هذا بلبن تين ولا بغيرة غيسرانه بمر على البوضع الهقشر من ذلك الغصن قبل انزل الانبوب فيه من الكرمة البيضة مدقوقة نعما أو من ادون . بعد ان يدق نعما ليضبط نعما أو من ادون . بعد ان يدق نعما ليضبط الانبوب بلزوجته \*

قال خ وفي ط فيها يشبه ها ويعلق عليه ظرف من فخار مهلو بها عالمب وفي السفله ثقب مغير يقع منه الها نقطة بعد نقطة على التركيب ويهلي الظرف بالها متي نقص ويوالي ذلك الي ان يعلق ويقوي والي ان يغليه اسطار من الشتا ان شا الله تعالى ويعهل ذلك في الوقت الهنقام قبل هذا \*

<sup>.</sup> و يتحيل en lugar de و يتخيل

<sup>2</sup> Tiesse مجنة la diccion inanimada del original y en lugar de اعجنه de la copia : y súplase والمحالة como se lee en otros lugares.

<sup>3</sup> Parece está de mas viol siguiente.

<sup>4</sup> Suplase Jol on itac.

وهو الشارة : Pref. ارون del enginal à usul de la copia. Parece estar de mas lo siguiente وهو الشارة del original ó علية الشادة del original ó علية الشادة ا

#### ARTICULO X.

De la manera de inxerir de escudete, que es el inxerto griego, llamado vulgarmente de tumor.

Ya arriba se dixo que este se executa en tres maneras. Una de escudete de la figura de la hoja del mirto; otra de redondo; y la tercera de quadrado. De cuyo inxerto griego se hace uso en la higuera, el cabrahigo, el olivo y el algarrobo; al qual y á otros [árboles] conviene propiamente, y no el de hendidura [ó coronilla], el de canutillo, ni el romano.

Cómo se executa el inxerto de escudete, semejante á la hoja del mirto.

Cortado el arbol en la forma expresada por enero 1 despues que ha arrojado robustos retoños, endurecidose la corteza de ellos, y quando roxea esta misma en la higuera, en el cabrahigo y el moral, cortense las yes mas por el mes de junio á las ramas que fueren aptas para el inxerto, y cortadas tambien de las mismas las mas débiles, riéguense en esta disposicion diez dias para que comprimida a la materia en la parte restante de aquellos muevos ramos [o retoños cuyas yemas fuéron cortadas y llenas de él \* las mismas), tengan la [correspondiente] energia 4 para abrir [6 brotar] por sus nudos s; y yendo entónces al arbol de que se quiera hacer

# فسسمسل

وأما كيفية العمل في النركيب الذي يعمل بالرقعة وهو التركيب اليوناني ويسبيه العامة العجنة \*

قده تقدم قبل هذا انه يعهل على ثلاث مفات احدها ان تكون الرقعة على صفات ورق الاس والاخري ان تكون الرقعة مستديرة والثالثة ان تكون مربعة ويستعبل التركيب اليوناني في شجر التيس وفي الذكار وفي الزيتون وفي الخروب وهو يختص بالخروب وبغيرة لا بالشق ولا بالانبوب ولا بالرومي \* وصفة العيسل بالرقعة الني هي مشل ورقة الاس \*

ان يعبد الى الشجرة فتغطع في يليسر على نحو ما تقدم فاذا القحت وتقوي لقحها وتبكنت وملبت فشرتها واحبرت القشرة في شجر التبي والذكار والتوت فيعبد البها في شهر العنمرة وتغطع اعين ما يملح من اغمانها للتركيب ولا بده ويزال اكتر اغمانها المنعاف وتسقى كذلك عشرة ايام أو نحوها لتغمن البادة في بقيمة تاليك الفروع الجدد التي قطعت اعينها ويبائلني الفروع البحد التي قطعت اعينها ويبائلني تم اعينها باللفتى في عقلها فعند في المنتها باللفتى يحند الى الشجرة التبي يحند الى الشجرة التبي يحند الى الشجرة التبي يحند الى الشجرة التبي يبراد الى

r Léase ينير como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>2</sup> Pref. لتغمن del original á لتغمن de la copia.

<sup>3</sup> Léase وتبتلي en lugar de وتبتلي به

<sup>4</sup> Pref. وتهم del margen de la copia á م del texto.

و عفدها غ de la copia à في عقدها del original.

<sup>6</sup> Pref. ميعين en lugar de ميعيد.

el inxerto, y tomando las ramas cuyas yemas estuvieren para brotar i en la misma disposicion que arriba se dixo tratando del inxerto de canutillo, córtense de las mismas los escudetes 2 de la figura de la hoja del mirto, casi tan largos y poco ménos anchos que la yema del dedo pulgar, de conformidad que cada uno tenga en medio un nudo, y yema en él: á cuyo efecto hendida <sup>3</sup> [primero] á lo largo la corteza con punta de cuchillo sutil y afilado por la derecha é izquierda de la yema (segun la expresada figura), métase despues por la parte inferior de aquella la herramienta del inxerto romano ú otra semejante, y sáquese con tiento y delicadeza para que la yema quede sana, y salga sin hendidura ni cortadura el escudete. El qual y succesivamente los demas que se fueren haciendo se pondrán en vasos nuevos de agua fresca dulce haste completes el infinitiv arreste rio; y yendo despues á los ramos nuevos 4 expresados que por el [mucho] humor contenido en ellos estuvieren para brotar, se atenderá quales tienen los nudos en sitio cuya corteza roxée (lo que es indispensable), y haciéndoles de arriba abaxo con la expresada herramienta ó con punta de cuchillo delgado y sutil, ó de otro semejante instrumento, hendiduras por entre los nudos tan largas como el mencionado escudete, y penetrantes hasta la madera, se arrancará 5 con tiento la corteza con la herramienta 6 con su punta 6 por la derecha é izquier-

يركب منها ويوخذ منها اغمان فيها اعيى قد هبت باللفيع على صفية منا تقيدم في التركيب بالانبوب ويجاز منها دفع علي شكل ورق الريحان في نحو طول انهلة الابهام وعرمنها اقتل من ذلك ويكون في وسط كل ربعة منها عقدة فيها عيس وذلك ان تجاز القشرة بطرف سكين رقيق حاد من كل ناحية بطول عن يبين العين وعن شماله علي الشكل المذكور ويدخل تحتها حديدة التركيب الرومي او شبهها ويقلعها برفق وبلطف لكي تسلم العين ولا تنشق الرقعة وتخرج سالبنة مس شنق وتجعمل الرقعنة في انا جديد في ما عندب بارد الي ان يعسل منها بقسارالحاجة ثمم يقصه الي لمك الفروع الجداد المنكورة النس ف تجمعت فيها المواد وهمت عيس باللقع يتقصد من الفرع منها الي عقدة في موضع احمر القشرة منمه ولابد وتشتق القشرة بالحديدة المذكورة او بطرف سكين لطيف حاد وشبه ذلك علي وسط العقدة منه شقية بطول نافذة الي العود يكون طولها مثل طول الرقعة المذكورة وتقطع القشرة برفق بالصديد او بالطرف عن يمين تلك العقدة

5 4 52 4 5 A

r Léase باللغم en lugar de باللغم

a Pref. ونع del margen de la copia à عنه del texto.

<sup>3</sup> Pref. يحاز de la copia á يجاز del original.

<sup>4</sup> Pref. علايها de la copia á عالمها del original.

<sup>5</sup> Pref. وتقبلع de la copia.

<sup>6</sup> Léase بالطرف del original 6 بالطرف de la copia.

da de aquel nudo, y sin desunirla ni separarla de aquel ramo; antes bien preparando debaxo de la misma sitio al mencionado escudete, se acomodará? este en él con tiento, ni muy premioso ni muy holgado, introduciendo primeramente su extremo agudo en la parte superior ó en la inferior opuesta de la hendidura, como mas cómodamente se pudiere, y cada lado debaxo del correspondiente de la corteza de aquella rama; colocando asimismo la concavidad 3 que tiene en medio y en donde está la yema \* sobre la convexîdad [ó prominencia] que hay en la madera de la rama y en donde tenia esta la suya, cuidando de adaptar muy bien [dichos dos sitios] y guardándose de dexar el escudete torcido 6 [desviado] 4 del sitio que le corresponda (pues antes ha de estar tan naturalmente en el sitio de la corteza, en cuyo lugar y debaxo de ella se introduxo, como si fuese la misma; en lo qual consiste su secreto, y es conforme á lo que arriba se ha dicho del canutillo); y atendiendo á que el escudete quede inverso de arriba abaxo, sobre él se acomodará la corteza de ambos lados, igualándolo · bien y atándolo con hilo no torcido, orillo [ó cosa equivalente], conforme á lo expuesto del inxerto de canutillo; y antes y despues de ligarle se regará con leche de higuera hasta coagularsele encima; y guardándose con mucho cuidado de que la ligadura caiga sobre la yema del escudete, se continuará en regarle con leche del وشمالها ولا تفصل تلك عن ذاك الفرع ولا يزال بل يهيا تحتها موضع للرقعة المذكورة وتلف الرقعة في ذلك الموضع برفق غير مرغومة جدا ولا مروحة يدخل اولا طرف الرقعة الحادفي اعلا الشنف أو في اسفلـه مــى الجانــب الاخـر كيف ما تيسر وينخل كل واحد من جانبيها تحت ما يقابله مى قشر ذاك الغمى ويجعل الموضع المنخفض مس باطس تلك الرقعة التي فيها العين... على النتو التي في عود الفِرع حيث كان العيس منه ويتوخي ان يتراقعا او يتطابقا ويتحفظ ايضا مس ان تزوغ الرقعة عنه بل تكون تلك في موضع القشرة التي الخلت الرقعة تحتها في مومنعها بالصقيقة وتعود كانها هي فذلك سرة وهللا على ما تقلم في الانبوب ويتحفظ أن تكوي الرقعة منكسة اعلاها ألى اسفل وترد القشرة من الجهتين علي الرقعة وتسوي نعبا وتربط بالخيوط الغير المفتولة أو بالساوي على الصفة التي تقلم ذكرها في التركيب بالانبوب وتسقي يلبس التيس قبل ربطها وبعسه حتى ينطف النجلي عليها ويستر بالنورى ويجتهد عليه ويتحفظ من ال يقع الربط علي عيس الرقعة ويوالي سقيها بلبس

r Pref. اشمالها de la copia á المالها del original.

a Pref. تلک de la copia, ó léase وتالف en lugar de تلک del original.

<sup>3</sup> Pref. المنخفض de la copia á المنخفض del original.

على النتو التي فيه الفرع حيث كان العين من Es repeticion embrollada lo siguiente: • العين من على النتو التي فيه العين.

<sup>4</sup> Léase تزوغ como en la copia la diccion inanimada del original.

propio arbol en que se ha inxerido hasta coagularsele encima la misma, y se cubrirá con algunas hojas \*; executando en todas estas especies de inxerto lo demas prevenido antes. Si el arbol por su robustez hubiere arrojado muchas ramas, se hará en todas ellas igual y semejante operacion, y será bueno embarrar el sitio del corte en la circunferencia de la yema que tiene el escudete con la mencionada vid bien machacada ó con el expresado tósigo. Dicen, que inxiriendo en la misma forma escudetes 2 de varios colores en una sola rama, plantando uno en cada yema, echa higos de diferentes colores respectivamente. La figura del mencionado escudete es esta:



En cuyo medio el sitio blanco representa la yema que debe haber en el

### Del escudete redondo.

Tómese (dice Abu-el-Jair, el Granadino y otros) una herramienta redonda bien afilada 3, hueca, por cuyo vientre y vacío entre el dedo meñique, y semejante al escoplo 4 [ó formon] con que se agujerean los cueros y semejantes cosas; y yendo con él á la higuera ó cabrahigo de donde se quiera hacer el inxerto, véase qué ramas de las que miran á oriente y mediodia se hallan con yemas en sus nudos como las ya expresadas, y poniendo

تلك الشجرة التي تركب فيها حتى ينعقد اللبن عليها ويعمل في جبيع انواع هذا مثل ما تقدم وإن كانت الفروع كثيرة لسبب قوة الشجر فيعبل فيها كلها مثل هذا العبل سوا وإن طلي موضع ذلك القطع حوالي العيل سوا وإن طلي موضع ذلك القطع حوالي العيس الذي في الرقعة بالكرمة المذكورة مدقوقة نعما أو بارون المذكور فحسن وقيل يجعل رقع من الوإن مختلفة في غمس وإحد علي المفة المذكورة في كل عيس منها وقعة فيثهر الغمن تينا مختلف الالوإن مثل الوإنها وهذه صقة الرقعة الهذكورة



الموضع الابيمن في وسطها هو مشل العيس في المرقعة \*

مغة لخري في ذلك بالرقعة المستديرة \*

قال خ وغ وغيرهها يعهد الي حديدة مدورة الطرف حادة رقيقة الشفرة فارغة الجوف بقدار ما يدخل الخنصر في جوفها وليكن شبه المحراب الذي يضرب في ثقب الجلد وغيرة فياتي بها الي شجرة التين او الذكار الذي تربد ان تركبها منها فتنظر في اغصانها الشرقية والقبلية الي الاغصان التي تقدم ذكرها التي قيها اعين في عقدها وتضع

<sup>\*</sup> Esto último se lee en el original y en la copia donde arriba se ha hecho mencion del primer riego ó cebo de leche que debe hacerse al inverto.

<sup>1</sup> Lease como en la copia la diccion muerta del original.

<sup>2</sup> Pref: فع del original.

<sup>3</sup> Pref. رقبعة de la copia a رقبعة del original.

<sup>4</sup> Léase البحراب en hanne

aquella herramienta sobre la yema (quedando precisamente esta en medio de la misma) apriétese contra ella con la mano fuertemente, ó sea dándole blandos golpes encima, hasta que hendida la corteza llegue á la madera la herramienta, en la qual retirada de allí se descubre 1 la yema rodeada de corteza á manera de una moneda redonda y con la yema en medio; la qual sacada con tiento de aquella herramienta, se pondrá en agua (como se dixo arriba) y se proseguirá la misma operacion en las otras yemas hasta juntar la cantidad necesaria, y yendo luego al arbol en que se quisiere hacer semejante inxerto, se hará con aquella herramienta en cada nudo de cada una de sus ramas, dispuestas del modo expresado en los inxertos de canutillo y escudete largo, igual operacion á la que se executó primero en las ramas de donde se tomáron aquellas yemas semejantes á las monedas en su figura; y arrancando la herramienta, y quitando de ella y arrojando aquella corteza, se plantará en el sitio de esta misma una de las tomadas del arbol que se inxiriese, acomodando con tiento el vacío 2 que tiene en medio con la prominencia que se halla en el hueso [ó madera] de aquella rama; en lo qual executado con todo el cuidado posible consiste su secreto; y poniendo atención á que el escudete caiga inverso de arriba abaxo, y regando el mismo con leche de aquel arbol y del en que se hace el inxerto, se atará con hilos, executando una y otra operacion en la forma arriba expresada, y repitiendo el riego de la misma leche hasta coagularsele encima por todos lados; y será

تلك الحديدة علي العين ولتكن تلك العين في وسطها ولا بد وتشند عليها بيدك أو تضرب مليها برفق حتي تقطع الحابيانة القشرة وتصل الي العود ثم تزيلها عنه وقد حصلت فيها العين بما حواليها من الفشرة وهي مثل الدرهم المستدير والعيس في وسطمه فتخرجه سس تلك الحديدة برفق وتجعلها في الما علي حسبها تقدم وتعمل مثل ذلك في عين اخري حتى يجتبع منها قدر الحاجة ثم تاتب الي الشجرة التي تريد تركيبها بذلك العمل فيغصد الي الفروع الثابتة فيها المديرة بمثل العمل الملكور في التركيب بالانبوب وبالرقعة الطويلة ايضا وتعمل في كل عقلة مس كل غصى منها بتلكه الحديدة مثل ما مهلت أولا في الاغصان التي اخذت تلك الاعين التي تشبه الدراهم منها وتقلع الحديدة وتزيل تلك القشرة عنها وترمي بها وتجعل في موضعها وإحدة من تلك التي أخذت مس الشجرة التي تركب منها ويتلطف في انزالها حتى تطابق الفراغ الذي في باطنها النتو الذي في عظم ذلك الغمس فداله سرم واجتهد في البوانقة في ثله ماية ما تقدير عليه وتحفظ أل تكون الرققة منكسة اعلاها الي أسفل واسقها بلبن تلك الشجرة والتي تركب فيها علي مفة ما تقدم وتربط عليها بالخيرط على الصفة المتقدمة وتكرر سقيها باللبى المذكور حتى يعقد عليها مس جميع جهاتها وأس

I Pref. حصل de la copia à حصلت del original.

<sup>2</sup> Prof. الغراع de la copia á الغراغ del original.

bueno pegarle con la referida vid blanca bien machacada sin cubrirle la yema, y hacerle un sombrage con algunas hojas de higuera como se ha dicho; y tambien lo será plantar dos ó tres escudetes en otras tantas yemas de una rama, de uno ó diferentes colores. Tal es pues la figura del escudete:

الصقتها بالكرمة البيضا البذكورة البدافوقة تعما دون ان تغطي العبن فذلك حسن وظلله مورق شجر التين علي صفة ما تقدم وان جملت منها اثنين او ثلاثة في غصن واحد من لون واحد او من الوان مختلفة في كل عين منه واحدة فذاك حسن وهذه صورته



En la qual el punto blanco del medio representa la yema que hay en él. Cuya especie de inxerto, dicen, es usada en muchos árboles, como el olivo y semejantes.

### Del escudete quadrado.

Córtese con punta de cuchillo bien afilado, 6 con instrumento igual, qua dros con yemas de las ramas que las tuvieren, y del mejor arbol [de cuya especie se quiere hacer el inxerto, poniéndolos en agua como se dixo arriba, hasta tener de ellos la cantidad necesaria; y tomando despues la rama correspondiente que fuere de la calidad y disposicion que expresamos antes (tratando del arbol en que se executa el inxerto), póngase el escudete sobre la yema en que es bueno inxerirle, y hágase una señal en torno de él con la punta del cuchillo, y arrancando con tiento y celeridad, y arrojando el sitio señalado, plántese allí el escudete que sea de la especie mejor, teniendo cuidado que el sitio convexò i de la madera de aquella rama se adapté al cóncavo que tiene dentro aquel escudete y donde entraba



الموضع الابيض في وسطّه هـو مشل العيـن في هـند الرقعـة وقيـل يعهـل مشل هـند في كتيـر من الاشجار مشل شجر الزيتـون وشبهها \*

مفة اخري في ذلك وتكون الرقعة مربعة \*

تجناز بطرف سكين رقيق حاد او شبهه مربعة فيها عين من اعمان فيها عين من من الشجرة الشجرة البختارة التي تراد ان تركب منها الشجرة الباعلي صفة منا تقنم حتى يجتبع منها قدر الحاجة ثم نعبد الي الغمس الذي يملع لها من الفروع البديرة علي صفة ما ذكر اولا في الشجرة التي تركب فيها من ذكر اولا في الشجرة التي تركب فيها ان تركب فيها النختة علي العين التي تمليع ويوضع تلك الرقعة علي العين التي تمليع ويقلع ذلك البوضع البرشوم برفق واستعجال ويتوني به وتجعل الرقعة التي هي مسن وترمي به وتجعل الرقعة التي هي مسن نوع الهضتار في موضعها ويتوني موافقة البوضع الناني من عنود ذلك الغرع الموضع الموضع الموضع الموضع الموضع الموضع الموضع المؤلفة حيث كان الفرع التوني موافقة حيث كان الفرع النوية حيث كان

la prominencia [ del nudo ] de su madera, el qual ligado riéguese con leche de higuera, si el inxerto se hiciere en este arbol, en el cabrahigo, el moral, ú otros lácteos; ó peguese con masa de la vid mencionada, ó con tósigo molido ó cosa semejante; haciendo en todo lo demas de su régimen lo prevenido arriba sobre el canutillo y el escudete largo. Cuya operacion, dicen, se executa tambien en el olivo. La figura del escudete es esta:

الثاني مس عودها وتربط وتسقى بلبس التيس اذا عسل ذلك في شجرة والذكار والتوت وشبهها مبنا لنه لبس او يلمنق بالكرمة الهذكورة او باارون مدهوق وشبه ذلك ويعهسل في سايسر احوالها متسل ما تقدم في الانسوب والرقعة الطويلة وقيسل ان عسانا العهل يعهل في الزيتون وعادة مفنها



En cuyo medio el punto blanco representa la yema contenida en él.

Otra manera de inxerir de canutillo el cidro en la parte superior del laurel y el olivo, segun la Agricultura Nabathea.

Tómese del cidro algun ramo liso y derecho, y de sa corteza fórmese el canutillo como de un palmo de largo, del modo referido en el inxerto de esta especie, del manzano, membrillo y semejantes, taladrando el sitio de la médula [o corazon] y sacándole la madera hasta quedar la corteza vacía á manera de una sortija ó canuto, é inflience de reme semejorte é igual á él en la corpulencia, de arbol ya desmochado o chapodado de sus ramas. En cuyo restante ramo 6 simple planton a lozano de olivo ó laurel se hace igual operacion á la que se dixo de los frutales inxeridos en esta forma, y de la higuera y otros árboles diversos, ú otra semejante á la misma



الموضع الابيمن في وسطها هو مشال العبس في هضد الرقعة م

سعة أخري في حيفية العمل في تركيب الانرج في الرند وفي الزينسون بالانبسوب في اعلاهما صن الفلاحة النبطية\*

يوخد من شجر الاترج غمن اسلس مقوم ويعبل من قشركه أنبوبة يكون طولها نحو الشبر علي صفة العبل البلكور في تركيب الثفاح والسفرجل وشبهها بالانبوب وذلك بان تتقب موضع المنخ وتخرج العود منه حتب تبقى القشرة فارغة على صفة الحلقة او الانبوب وليون والرقة من شجرة قند طبع اعلاها أو منن شجرة قند طبع اعلاها أو منن قطعت اغصانها وتبقي ذلك الغلس او منن تقلة مفردة ناعمة من زيتون او رند ويعبل تقيد مثنيل منا تقيدم في الفاكهة البركية تبيد مثنيل منا تقيدم في الفاكهة البركية بناكم العمل وفي النبي وغييرة وبهتيل فلك

الثاني en lugar de النتو Léase

او من نقلة en lugar de او نقلة Léase او تقلة Tom. 1.

sin diferencia alguna, cuidando mucho de unir y adaptar bien el [escudete], y embarrando el sitio de la juntura con masa 1 de raiz de vid blanca [6 bryonia]; Abu-el-Jair dice que bermeja, y que se le ate al rededor algun trapo de lino, ó se le asegure con hilos ó cosa semejante 2 en la forma arriba expresada; y que tomando un jarro nuevo de barro y haciéndole un pequeño taladro en el fondo como el ojo de una aguja, lleno de agua dulce se cuelgue sobre el sitio del inxerto para que de aquel taladro le caiga el agua seguidamente gota á gota. Cuyo inxerto executado en abril prende con el favor de Dios, y echa las cidras chicas del tamaño del grano de la aceytuna, 6 del laurel si el inxerido fuere este arbol. De él se hizo mencion arriba sin señalar el tiempo de executarlo; pero siendo poca la utilidad que estos dos fárboles] se prestan entre m, lo reprinbo por esta razon.

#### ARTICULO XI.

Del inxerto de taladro [ o barreno] conocido por incháb [6 de fixacion], llamado tambien de arracada por la analogía que tiene con este adorno de las orejas.

Incháb, dicen [los Autores] vale lo mismo que asimiento, esto es, de un arbol en otro de diferente género, análogo, ó no, á él. De cuya especie de inxerto se hace uso en todos los frutales útiles sociables, aunque de opuesta y de ninguna afinidad serie si, como los pertenecientes á directe clases, [géneros 6 es-

ولا يضالف به ويبالغ في الاجتهاد في التعاقها وتوافقها وتحبل علي موضع لجتماعهما عجنة من اصل الكرمة البيضا قال خ الحمرا علي ما تقدم ويلف حوله خرقة كتان أو يشبه بالخيوط أو بالبشاوي على ما تقدم وتوخذ قلة فضار جديدة فتتقب مس اسفلها تقبة مغيرة علي قندرعيس الابسرة وتملس بما عذب وتعلق على موضع التركيب لكي ينزل الها من تلك الثقبة عليه نقطة بعث اخري نزولا متصلا ويعمسل هسنا في شهسر ابريسل فانه يعلق بحول الله تعالى ويتهر اترجا دقيقا على قدر حب الزينون أو حب الرئك أن كان البركب رندا وقد تقدم مثل عنا الا الله لم يحدد وقتا وبينهما فليستل زيانة فلذلك كردته \*

# 

اما كيفية العمل في التركيب بالثقب ويعرف بالانشاب ويسم التركيب القرطي ينسب الي السفسرط \*

قالوا معنى الانشاب التعلق اي تعلق شجرة بـآخري من غيـر جنسهـا سوا وافقتها اولم توافقها وهناه النوع مس التركيب فيستعسل في جميع الأشجار الهنفعية والبوتلفية في الاشجار الستنسانسرة والمتباهدة مشل امهات الاشجار وشبهها

I Lease Line come en la copia la diccion muerta del original.

<sup>2</sup> Pref. بالساوي del original de la copia.

pecies supremas]. Por lo regular este inxerto no adelanta la fructificacion que fuere tardía, ni se emplea con el fin de hacer esta mas abundante [6 de mayor tamaño el fruto]; y sí [solo] por modo de distintivo. Es opinion que propiamente se executa en los árboles siguientes. La vid se inxiere de barreno en sí misma, en ciruelo negro, sauce, arraihan y manzano: el nogal en sí mismo, en alfónsigo, terebinto é higuera por ser cercano á ellos en naturaleza, robustez y calor, y tambien en moral; el cidro en manzano; [cuyo inxerto] lleva los dos respectivos frutos de noviembre i á febrero 2: el durazno en 8 sauce // (en el qual echa el fruto sin cuesco), en almendro 4 y manzano; el pie de los quales, aunque sea uno, lleva los dos frutos diversos, y su inxerto se executa como el 5 de durazno en sauce, segun Kastos. Quien añade que la higuera se inxiere en el cerezo [llamado] grano de reyes, y en moral; cuyo rennevo, dice asimismo, que se inxiere en higuera por primavera \*, verano y otoño (excepto el invierno) en la parte superior de los dos [árboles], cuyo pie, aunque sea uno, produce los dos frutos diversos; y lo mismo sucede con el inxerto de peral en membrillo, el qual se executa como el del durazno con el sauce, de que despues se tratará mediante Dios: cuyo barreno se hace con estaca 6 de taray The water of the specification of ó de granado.

والانشاب في اعم الاحوال ليسس بقسرب بعيسه منفعة ولا يستعمل به جزيل فايلة وإنما يعمل لبعرف به وقيل انسا يعسل ذاك في الاشجار النبي ياتني نكرها خامة وذاك العنب ينشب بالنقب في العنب وفي فيسون البقروفي المغماف وفي الربحان وفي التفاح والجوزفي الجوزوفي الفستنف وفي البطم وفي التيس الان الجؤز معنارب لها في طبعه وقوته وحرارته وفي التوت والاترج في التفاح فيتهر اترجا وتفاحا وذلك مس نوبيس السي فبرير والخوخ ينبت في المفماف فيشرخوخا دون نموي وفي الكرز وفي التفاح قبال ف يكون اسلهها وإجها وتمرقاهما مختلفتيس وفي ألعبل في ذلك مثثل العُبْلُ في انشا الْصُوخُ في الصفصاف وشجر التين في القراسيا وهورحب الملوك وفي الفرصاد قال ق يضاف قضيب سي شجرة الفرساد في ديماه وفي السيف وفي الخريف دون الشتا الي شجرة التين فيكون املهها واحد وثمرتاهها مختلفتين ويكون ذاك في اعاليهما والكمشري في السغرجل سيكوب اسلهما واحد وثمرتاهما مختلفتيس والعمسل في قال مثبل العمل في الخوخ مسم المقصاف وياني نَكْرُ نَالُّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى وَيُتَعِينُ بويدن من ظرفا والرمان \*

r Léase نويبر del original 6 نوير de la copia نوينبر de la copia

<sup>2</sup> Lease فبرير como en la copia la diccion sin puntos del original.

ع Lease بننيد en lugar de ينبني. ٠٠

<sup>4</sup> Pref. الكوز del original á اللوز de la copía.

<sup>5</sup> Pref. انشاب del margen de la copia á انشاب del texto.

ديهان : Con este nombre llaman los Persas al mes de mayo, segun Alfergán; y segun Kastos, con el mismo nombre es llamado tambien el principio de la primavera.

del original بوند de la copia á بوتد del original.

Segun el citado Autor, este último arbol se junta á otros, de manera que unido á ellos, en un solo pie [viene á dar el inxerto] los dos frutos diferentes; y lo mismo se dice del membrillo. El rosal inxerido de barreno en la corteza del manzano y en almendro, florece [respectivamente] quando fructifica el primero y florece el segundo.

Del inxerto de barreno de la vid en su misma especie, en ciruelo negro de ojo de buey, sauce y arraihan.

Hallandose pues la una planta cercana á la otra, ó procurando situarlas así, se tomará el sarmiento permaneciendo sobre su pie sin cortarselo ni separarselo, y si fuere el intento hacer el barreno en el pie de alguno de los árbéles expresados u ouros semejantes, se hare de pie de la sid un surco de dos palmos, ó poco mas; de profundo hasta el de aquel arbol, en el qual tendiendo el sarmiento hasta llegar á él, se meterá su punta en el taladro, proporcionado á su gordor, que ha de haberse hecho al arbol en dicho sitio, y se sacará y tirará a hácia el otro lado con tiento hasta lo último de su largura, ó hasta que deteniéndose en el taladro no pueda este sufrirlo por grueso, y levantando su extremo rectamente por junto al tronco, se embarrará aquel taladro con barro glutinoso de buena calidad, y reponiendo la tierra en el surco donde está el sarmiento y tambien hacia el pie del arbol, se pisará muy bien regindole de continuo y guardándose de chanderle al tiempo de labrarle,

The bearing the contract of th

قال في يعضاف شجر الرمان السي غيرها من الشجر حتى تلمت بها ويكون اصلهما واحد وثمرتاهما مختلفتين وقيل مثل ذلك في السفرجل والورد ينشب في لها التفاح فيورد عند حمله وفي اللوز فيورد

وصفة العمل في انشاب العنب في عيسون البنسر الاسود وفي الصغصاف وفي الربحان وفي العنب ايمانه

وذلك أن يعهد اليها أذا كانت أحداهها بالقرب من الاخري او يتعمد بقربتهما فيوخذ تضيب من العنب وهو على امله غير مقطوع مَنه ولا مقمول عنه فأن كأن الاختيار أن ينشب في امل شجرة من الشهرات الملكورات فشبهها فيحفرفي اصل الكرمة الي أملُّ تلكي الشجرة خرق في الارض عمق شبرين او اكثر قليلا ويبسط ذلك قضيب العنب فبه ويهد حتي يصل الي اصل تلك الشجرة وتثقب له ثقبة في اصلها بقدر هلظه وتدخل طرفه فيهسا ويخرج مس الجهة الاخري ويجبن برفق الي الجهة الأخري حتى تنتهي الي اخر طوله أو يقف في الثقب لانتهايه الي موضع غليظ من القضيب لا يحتمله التنغب ويغام طرفه مع ساقها ويطين ذلك النغب بطيى طيب لزج ثم يرد التراب علي ذلك الخرف الذي فيه ذلك القميب وعنه اسل تلك الشجرة ويبدرس نعها ويتعاهب بالسقي ويتُتصفيط عند العمارة من الاضرار بذاله القضيب

i Pref. with acois 2 with of del original.

<sup>2</sup> Léase ويحبن como a la diccion muesta del original

respecto á que permaneciendo así se une con el taladro [ó barreno], viniendo á quedar como si en él se hubiera plantado, ó fuese una de sus ramas; y así que " apareciere por su estado de vegetacion, mayor largura y corpulencia que recibe de aquella [parte] el xugo nutricio, se cortará entónces el arbol por encima del barreno, y despues de esto aquel sarmiento por el lado de su pie; [en cuya disposicion no dexa de] producir su propio fruto. Y si el propósito fuere executar esta especie de inxerto en el mismo tronco, hecho en él un barreno del tamaño del sarmiento que ha de inxerirsele, no mayor ni menor, en él se introducirá su extremo superior 2, y haciéndole pasar y tirando de él con tiento por el otro lado de modo que quede ahorcado 8 en aquel barreno, fixado así se embarrará por uno y otro lado, y lo mismo la parte correspondiente del tronco con barro blando glutinoso de tierra blanca dulce, y se le atará al rededor algun trapo asegurado con hilos; y metiéndole (si fuere posible) en algun vaso se llenará este de tierra de buena calidad, permaneciendo algunos años en esta disposicion; en el qual (segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél) ha de permanecer de dos á tres años alimentándose de su propio pie, sin separarlo de el por esta razon, aunque haya engrosado y soldadosele el taladro, hasta que bien obstruido este no haya entre uno y otro vacío ni rendijilla alguna: de cuyo pie se conoce no tener ya necesidad así que concibe mal olor en el tronco del arbol, se alimenta del mismo, ha engrosado

ويبقي ذلك حتى يلتحم ذلك الثقب عليه ويصير القمنيب كانه غرس فيها ومارغمنا من اغمانها ويظهر من حاله انه يغتني منها وذاك بنمود وزيادة طوله وغلظه فتقطع عنك ذلك الشجرة من فوق الثقب وبعد ذلك يقطع ذلك القضبب من جهة اصله فانه يتنبر بمشية الله تعالى عنبا وإن كان المراد أن ينشب في ساتها فيثقب فيه ثقب على قدر غلط ذلك القضيب الذي ينشب فيها لا ازيد ولا اقسل ويناخل الاعلى في طُرف دلك الغضيب في ذلك الثقب وينفذ مس الجهنة الاخري ويجبث برفق حتي يختنف في ذلك الثقب ويقف وتطيى ذلك الثغب مس الجهتيس سع ذلك الموضع من ساف تلك الشجرة بطيس طيب علك من تراب ابين حلو وتلف حوله الضرف وتشد بالخيوط ويدخل عليه طرف أن أمكن ويبلي بالتـراب الطيـب ويبقـي كذلك أعواما قال ص من عامين آلي ثلاثة أعوام يغتلني ذلك القضيب مس أمله فلا يزال كذاك وهو يغلظ والتقب يسلنحم عليمه الني أن يستنعه التشافيه فيعمها ولا يكون بينهما خلل ولا فرجة يندفر الغميب في ساف تلك الشجرة ويغتني منها ويغلظ طرفه الخارج ويلاف مس جهة امله ويظهر اته قد استغنى عن امله

I Súplase isf.

<sup>.</sup> ويدخل الاعلي في طرف ذلك الغضيب. en Iugar de ويدخل طرف الاعلي ذلك الغضيب Lease

<sup>3</sup> Léase يختنق como en la copia la diccion muerta del original.

su extremo que sale fuera, quedando delgado de la parte de su propio pie, y unidose z con el tronco del arbol; lo qual sucediendo despues del tiempo señalado, ó mas, entónces se corta por el lado de su pie con herramienta, de conformidad que quede liso é igual con el tronco, y como si se hubiera plantado en aquel arbol, cortando tambien el pie de este mismo por sobre el inxerto 2. Así, no quedándole nada, viene á alimentarse de aquel arbol (dice Abu-Abdalah Ebnel Fasél) como si en él se hubiera plantado, y á fructificar como lo hacia primeramente sin que le falte ningun xugo, pues siéndole ya aquel pie como propio, está en lugar suyo [como] un inxerto natural; y [así] se tala aquel arbol á efecto de que toda su fuerza vaya á parar á aquel sarmiento.

El mismo Autor dice, que la vid inxerida en ciruelo negro nuevo conserva su fruto con la misma dulzura sin alteracion, y que produce este mas temprano que las otras; que inxerida en sauce lo echa ménos dulce y de sabor alterado, aunque en él prevalezca mejor que en el ciruelo; y que en arraihan, contrae el mismo sabor de esta planta.

El nogal se inxiere de barreno en sí mismo (segun Kastos) de esta forma. Hallándose inmediatos entre sí los dos árboles de manera que algunas de sus ramas 3 lleguen á las otras, executando en ellas esta especie de inxerto, prenden mutuamente \*\*. Algunos sabios antiguos (añade el citado Autor)

والتام صع ساق تلك الشجرة وذلك بعد الهدة البذكورة او اكثر منها فعند ذلك يتطع من جهة امله ويبسع بالعديد القاطع ويستوي مع ساق الشجرة كانه قد غرس فيها وتقطع اصل الشجرة من فوق مومنع الانشاب قال ص ولا يبقي منه شي يغتني من تلك الشجرة كانه قد غرس فيها ويطعم كها كان يطعم اولا ولا ينقصه من غذايه شي لان ذلك الاصل قد مار كامله وقام مقامه وانطبع ويقطع اعلا تلك الشجرة لترجع قوتها كلها المي ذلك القضيب \*

قال ص العنب اذا أنشب في عيون البقر الاسود البطري يبقى بعلاوته ولا يتغير ويبكر بالاطعام ... ابكر مس العنب وإما في الصفصاف فتنقص حلاوته ويستحيسل طعيمه وهو فيمه أنجب منه في عيمون البقر واما في الربحان قان طعمه يكون مثل طعم الربحان \*

وصفة انشاب الجوز في الجوز بالثقب قال ق تعمد الي شجرتين من جوز اذا تجاورتا حيث ينال بعض عضويهما بعضا فتصلهما وتضيف احدهما الي الاخر فيعلقا... قال ق كان بعمل من سلف من العلما

<sup>1</sup> Léase والتام en lugar de والتحم

<sup>2</sup> Pref. الانساب de la copia à الانشاب del original.

<sup>\*</sup> Parece está de más lo siguiente: معنى جهة الي عيون البقر الاسود البطري.

<sup>3</sup> Lease معنويهما en lugar de معنويهما

<sup>.</sup> ل وهذا اضافة الجيوز الى بعن : Lo siguiente es repeticion que no hace falta : "

opinaban que ni el nogal ni alguno de los árboles de médula suavemente olorosa prenden inxeridos en arbol de diferente calidad; pero yo, aunque he leido esto mismo, no he visto que sea así. Quanto al inxerto de barreno del nogal en alfónsigo y terebinto, si se hallaren cerca uno de otro, ó de propósito se hubieren plantado en esta situacion, al año ó mas de este tiempo se inclinará el nogal hácia el alfónsigo (siendo esto posible por la flexîbilidad de la planta), y en el pie, tronco ó rama robusta de este último arbol se hará un barreno a en el que se execute igual operacion á la que se dixo de la vid, y se le darán frequentes y continuos riegos; con los quales prevalecerá [el inxerto] muy bien por el calor y agudeza de los espíritus del nogal. El inxerto de barreno del durazno en sauce (que es quando echa el fruto sin cuesco, execútase en esta forma]. Plántese 3 una estaca de 4 rama de sauce, y brotada y prendida que sea, fórmese de ella un arco sepultando su cogollo debaxo de tierra, ó desde el principio de su plantacion fórmese el mismo, fixando á un tiempo sus dos extremos en la tierra; y despues de asida por ambas partes, tómese un cuesco ó dos de durazno ó un pequeño planton del mismo, y fíxese debaxo de aquel arco, ó plantese aquel jurnamente con ella en el mismo año; cuyo planton así que crecido en altura venga á dar 6 sobre aquel arco, hágase á este en medio una larga hendidura de tamaño

يزعبون أن الجوز وغيسرة مسن جهيسع مسأ يطيب ريم لبانه لا يالىف غيسرة مس الشجر اذا اضيف اليه وقيد تلبوت ذلك فلم اجده كذلك ومفة انشاب الجوز في الفسنك وفي البطم ان كانت شجرة الجوز بالقرب من احديهها أو يعتبك غراسة أحدهها بقرب الاخري فانا كان بعد عام او اكثرمي غراسه فتحيد شجرة الجهز الي جهنة شجرة الفستف أن كأن النقلة رطبة يبكى ذلك فيها وينقل في الاصل الفشتقة أوفي ساقها أوفي غصى قوي من اغصانها ويعمل فيها مثل سا تقدم في العنب وتتعاهد بالسقى ويوالي به عليهبا فبذلك تجود لاجل حرارة شجرالجوز وحدة انفاسه وصفة انشاب الضوخ في الصفصاف نيشر خوخا دوس نوي نيعبد الي غمس في المبغصاف وتند مبنه ماذا الغيم وتعليف وتفوس ودّلك أن يدفن طُرف الاعلس تحت الأرض أو يتقوس الغمس اولا عنك غراسته وذاك بك يغرس طرفاء جهيعا في الارض فاذا علف مس كلتى الجهتين فخذ ثواة خوخة او اثنتيس او نقلة مغيرة منه فاغرسها تحت ذلك ्क प्रकार के केला स्वर्थन के प्रकार करें القوس أو أغرس البيواة معيه في عمام واحد فاذا طالت نفلة الضوخ وشقت على تلك الغوس فيشف في وسط القوس شقا طويلا بقدر

r Lease لبانه la diccion muerta del original, y en lugar de لبانه de la copia.

a Pref. وينقتل del margen de la copia à وينتقب del texto.

و يغرس Súplase .

<sup>4</sup> Lease وتد منه como en la copia la diccion sin puntos del original.

م Lease فتقوس la diccion muerta del original, y en lugar de فتقوس de la copia.

<sup>6</sup> Lease وسقطت en lugar de وشقت том. 1.

que entre aquel por ella, á cuyo efecto abriéndola con tiento se meterá por la parte inferior de la misma, sacando y tirando de él con delicadeza por la superior hasta quedar derecho; el qual, ajustando la hendidura del arco con hilo de lana ú otro semejante y embarrándola con barro de buena calidad, se asegurará con trapos, y despues con ligadura, y al segundo año de esta operacion se le cortará el pie, quando se viere no serle necesario. En cuya disposicion] se dice 1 (segun relacion de Abu-el-Jair) que alimentándose del arco echa el fruto sin cuesco; y tambien se dice, que quando se inxiera un arbol en otro, sea regado con agua dulce.

Junio citado en el libro de Aben-Hajáj afirma, que con el inxerto de barreno de una vid en otra se logran juntamente los dos frutos, si hallándose inmediatas, el sarmiento de la una fuere inxerido de barreno en el pie de la otra por baxo de tierra; y que de igual modo se executa el inxerto de barreno mencionado antes de la vid en el pie del ciruelo negro. Pero esta ventaja [lo será realmente], segun otro Autor, si siendo el inxerto de sarmiento de especie selecta, se cortase el otro en llegando aquel á fructificar.

Otro modo de inxerir el durazno en la parte superior del sauce, de que resulta producir el fruto sin cuesco.

Si se hallaren vecinos <sup>3</sup> el durazno y el sauce llamado *jiláf*, de manera que las ramas de un arbol lleguen ما تلاخل نقلة الخوج فيده ويفتح الشك برفق وتلاخل النقلة من السقله وتضرح من اعلاد واجبالها برفيق حتى تنقيف قايمة ويشد عليها شق القوس بخيط صوف وشبهه واحمل عليمه الطيسي الطيب وشاد بالخرق ثم بالرباط فاذا كان في العام الثاني من عبله ورايت نقلة الخوج قد استغنت عن اصلها فاقطعه قال خ قبل لقصه يغنذي من القوس فانيه يثبر خوخا بلا نيوي وقيبل الغاس فانيه يثبر خوخا بلا نيوي وقيبل الغاس بالمنا

وفي كتاب ابن حجاج رحيه الله تعالى قال يونيسوس في تطعيم الكرم بالثقب بالكرم فيثمرا معا اذا تجاورا فينشب قفيب مسن احداهما في اصل الاخري تحت وجه الارون ويعيل مثل ذلك انشاب العنب في احسل شجرة عبون البقر الاسود البتقدم قبسل هدا قال غيرة وقايدة هذا ان ينشب قفيب مسن نوع مختار فاذا اطعم النوع البختار قطعت الاخري \*

صفة اخرى في انتشاب شجرة الخوخ في الصفحاف في الصفحاف في المعرف ال

قال اذا تجاوزت شجرة النخوج وشجرة المقماف التي يقال لها الخلاف بحيث تصل اعمان

ر Lease ا قبل diccion inanimada del original, y en lugar de قبل de la conja

<sup>2.</sup> Léase of en ligar de par insignificante del original pressur de la copia.

Pref. تجاورت del margen de la copia à تجاورت del terre

á las del otro tirando de ellas hácia él, váyase al sauce en dias de primavera y hendiendo por lo mas grueso las ramas que de él cayeren hácia las correspondientes del durazno, métase una rama de este en cada una de ellas, y liguese despues bien firme aquella hendidura con hilo torcido de cáñamo, y embarrada con barro legítimo y ceñida de trapos, cuélguese despues encima una alcuza llena de agua dulce con un sutil taladro en el asiento por donde pase el agua á aquella hendidura embarrada todo el discurso del verano (cuya operacion ya se dixo arriba como debia hacerse); y quando el sauce se hubiere ladeado de la parte opuesta, córtense por debaxo de la hendidura \* las ramas del durazno inxeridas en las suyas, como se dixo del inxerto del sarmiento en el tronco del ciruelo negro, y asegurense por la parte superior con las vecinas del sauce, las quales, alimentándose de las de este arbol, producen el fruto sin cuesco; cuya operacion es el fundamento de las signientes, [á saber], de la otra de inxerir de barreno la rama de un arbol en la de otro vecino á él a (de manera, que una y otra produzca su respectivo fruto, como sucede en las ramas del durazno asociadas á el almendro ó al manzano, cuyo pie siendo uno lleva dos frutos varios, etkecutando su inxerto como el antecedente del durazno en sauce llamado jiláf); y en las otras semejantes del mismo género de inxerto de peral en manzano y membrillo (los quales en un solo pie llevan sus frutos diferentes); y en el otro inxerto de la higuera en morera, cuyo pie lleva los dos frutos respectivos

احديهها للاخري اذا اجتذبت اليها فتعهد الي الضلاف في ايام الربيع فتشف من اغلاظ غصونه ما مالت منه غمون جارية شجرة الخوخ ويناخل في كل غصى مى شجرة الخلاف غمى مى شجرة الخوخ ثم يعصب على ذلك الشق بخيط من قنب مضفور عصبا شديدا ثم يطيى بطيى حر و يعصب مضرق ثم يعلق فوق ذلك الشف كوز مهلو ما منبا وفي اسفله خرق لطيف تيرمنه الها على ذلك الشق البطين مدة زمن الميف كله وقد تقدمت صفته فاذا كان في ابان تصور الشجرمن قابل قطعت غصون شجرة الخوخ التي انشبت في عصون الصفصاف من اسفل الشف على ما تقدم في انشاب تضيب الكرم في ساف شجرة العيون واقررت ما جاور غصون الخلاف في اعالي الممان الضوّخ يغتني مي اغمان الخلاف فانه يتهر خوخا بلا نوي فهذا العمل هو اصل لها ياني نكرة انشا الله تعالى مغة اخري في انشاب اغصان من شجرة في اخري تجاورها تعمل التي انشب فيها ثمرتها المعلومة لها وثمرة الاخري التي انشبت فيها من ذلك اضافة اغصان من شجرة الخوخ الى شجرة اللوز او التفاح فيكون اصلهما واحد وثمرتاهما مضتلفتين في ذلك مثل مِلْ يَغِيْهِ مِن انشاب الخوع في شجرة المفماف التي يَعَالُ لها الضَّلَافُ عُثَلَتُهُ الْعَرِي مُثَلَهَا فَ النشاب شجر الكمتري في التفاح وفي السفرجل ايضا فيكون امولها واحد وتبرها سختلف مفة اخري مثلها في انشاب شجرة التين في شجرة الفرساد فتثمر تلك الشجرة في اغضانها ثهرها المعلوم أيضا فتكون تلك الشجرة تثمر ثمرتبي في اصل

ع Pref. الشق de la copía á الشق del original.

a Léase تجاوزها de la copia á تجاورها del original.

á las dos especies de ramas, inxiriéndola [igualmente] como al durazno con el sauce por primavera.

### ARTICULO XII.

Del inxerto llamado ciego, que segun los libros de Abu-Abdalah Ebn-el-Fa-sél, Háj, Abu-el-Jair y otros, es juntamente [especie de] plantacion y sembradura.

Dicen [los citados Autores], que este inxerto es el que se practica en las pepitas, semillas y pequeñas plantas, por cuyo medio se unen entre si las pertenecientes á géneros [ó especies supremos]. Sirva pues lo que dixesemos de una de muestra para las demas. Supuesto que la higuera, el moral y otros [árboles] se inxieren de este modo en el olivo, y lo mismo otras especies, váyase á una planta o rama de este último arbol, y asierrese igualmente como se hace para el inxerto, y en el sitio cortado con la sierra, bodollon ó herramienta semejante, hágase despues una hendidura con la acostumbrada cuchilla, como aquella con que se despalman las bestias, y abriéndola con instrumento puntiagudo, como arriba se dixo (sì se quiere que aquella rama ó tronco quede hendido como la berengena), fixense bien firmes dos estaquitas hechas de la madera del mismo arbol, cada una en el extremo de la hendidura, como las puas del inxerto, dando sobre ellas blandos golpes, y [lo mismo] sobre el pico para que la hendidura se les abra quanto en ella se oculten; y dexense iguales por arriba con el plano del sitio aserrado. Abierta pues aquella hendidura como tres dedos juntos, tómese un vaso grande de barro como barreño

واحد بعمل في هذا مثل ما تقسم في الضوخ مع الضلاف وذاك في ديماء \*

## 

اما كيفية العمل في التركيب الذي يسمسي الاعبي وهو يشبه الغراسة والزراعة معامن كتاب ص وغ وخ وغيرهم\*

قالوا يعمل هذا بالنوي وبالزراريع وبالانغال المخار ايضا وبه يضاف روس الاجناس بعضها ببعن وندكر مى ذلك مفة وإحدة ليستدل بالعمل فيها على كيفية العمل في غيرها مس ذلك يركب التين والتوت وغيرهما في الزيتون وغيرة ايضا من ذلك أن يقصد التي تقلة مسى زيتون او الي فرع من شجرة زيتون و منشر نشرا مستويا كها يعهل للتركيب ويضرج موضع النشر وهو موضع الهنشار من الهنشرة ببنجل وشبهه ثم يشف ذلك بسكبي الشف المعلوم الذي يشبه تشفير الدواب ويفتح ذاك الشق بالهنقار على صفة ما تقدم وتعمل من عود تلك الشجرة اللزازان في أن اردت ان تشق ذلك الفرع او الساق مثل شك البادنجان وينزل كل لزاز منهها في حاشية ذاك الشف كها تنزل أقلام التركيب نزولا محكها ويضرب عليهها برفق وعلي الهنقار ليفتيح لها من الشف بغدر ما يغيب ذلك اللزاز فيه وتسوي اعلاها مع سطم موضع النشر وينفتح تشي الشق بها قدر تلاث اصابع مضبومة. تم يوخذ ظرف حكيير من فيضار مشل العدرية

ó semejante \* de magnitud proporcionada al tamaño de aquella expresada rama hendida, y mayor que la caxa de cuchillos (por ser la necesidad de mucha tierra mayor en este inxerto); y haciéndole en el asiento un taladro correspondiente, y que no exceda al tamaño y grueso de la rama hendida, y liando al rededor de esta alguna cuerda ó trapos á manera de rodete dos tercias partes de palmo mas abaxo de donde termina la hendidura, métase el vaso por la rama hasta llegar á aquel rodete [de manera que] siente y rectamente descanse sobre él, como se executa en el inxerto; y cayendo el sitio cortado y hendido en medio de él ó en su tercia parte inferior, embarrese por dentro y fuera el taladro con barro blando glutinoso como el de alfahareros ó semejante hasta quedar el vacío a entre él y la rama tan obstruido 3 y cerrado, que no salga por allí la tierra ni el agua; y tomando despues estiercol desmenuzado y suave que haya perdido su calor y conservado su humedad, ó una parte de excremento humano, otra de tierra negra bien engrasada, y otra de estiercol comun, todo ello en partes iguales junto y bien incorporado pasese por tamiz y echese así en aquella hendidura, llenando de lo mismo el vaso (no enteramente para poderle regar); y apretándoselo bien con la mano, tómese despues la semilla de manzana, membrillo, mora, cidra, rosa, granada, uva, arraihan ó semejantes, y sembrándola en el polvo puesto en aquella hendidura, cubrase con

او مجلس ويكون كبرة على قدر ذلك الغمن المشقوق المذكور وبكون اكبر من ظرف السكين لان الحاجة الي كثرة التراب منها اكثر منها في التركيب وينقب في اسفل ناك الظرف تقبة على قدر غلظ ذلك الغمس المشقوف دون زيادة وتربط في ذلك الفرع حبل يداربه حواليه او خرق حتى يصير كالخلخال ويكون ذاك نحت منتهى الشف بنحو ثلثي شبرثم ينتخل في الفرع الظرف حتى يصل الى ناك الضلخال ويجلس وينزل عليه نزولا مستقبها وذلك مثل العمل في التركيب وليكي ذلك الموضع اليقطوع البشقوق في نصف الظرف أو في ثلثه الاسفل ويطيى بالطين اللين اللزج مثل طين الفضارين وشبهه ثفي الظرف من لأخل وخارج حتى يستد الخلل الذي بينه وبيس الفرع ويستوثف منه نعها ليلا يضرج منه الها والتراب ثم يوخذ من الزبل البال الطيب الذي قد ذهبت حرارته ويقيت وطوبته او من الزبل الادمي جزو ومن التربة السودا المطمانة المنسنة جزو ومن الزبل جزو ويجمع ذلك ثلاثة علس السوا ويضلط نعها ويغربل بغربال الطعام وبعهل منه في ذلك الشف وتهلي وتجعل في ذلك الظرف حتى تكون اقل مي مليه بقليل لاجل سقيه بالما ويدس بالية درسا جينا ثم توخذ زريعة حب التفاح أو السفرجل أو التون أو الاترج أو الورد او الرمان او العنب او الريحان وشبهها فيزرع في ذلك الشف في التراب الذي جعل فيه

ı Lease ما يبشبهه en lugar de محالس del original , y مجالس de la copia.

<sup>2</sup> Pref. الخلل de la copia á الخلل del original.

<sup>3</sup> Pref. ميسي de la copia á بيشير del original; cuya leccion no es enteramente reprobable.

la suficiente cantidad del mismo contenido en el vaso, segun el espesor que de él pueda sufrir aquella semilla ó huesecillo, y désele continuamente pequeños riegos de conformidad que no se enxugue enteramente la tierra de aquel vaso ; y tambien será bueno colgarle y fixarle encima un jarro taladrado lleno del agua expresada para que esta misma comunique humedad á la tierra de aquel vaso. [Y así es como] nace en aquella hendidura la semilla, cuyas raices penetrándola, se sueldan con ella, sin que despues de esto se omitan los riegos continuos hasta que adquiera bastante robustez, y se conozca? por ella y de lo que de ella apareciere, que se alimenta en aquella rama; retirándole [últimamente] aquel vaso despues de algunos años, quando claramente se conociere que ha prendido con firmeza y se atrae el xugo nutricio de aquel arbol. Lo qual es probado que puede executarse en todos los árboles, como en el arraihan con la higuera; en el olivo y cidro con el almendro; y en el moral y la higuera con el olivo: no omitiendo limpiar [el inxerto de los ramitos nacidos cerca de él en aquel arbol.

# Otra manera de inxerir del mismo género.

Quien quisiere hacer igual operacion en la planta pequeña de durazno, ciruelo y otros árboles, tome la que nacida del grano ó huesecillo tuviere el alto de un dedo, y arrancada

ويغطي بقدر الكفاية لمه صس فاله النسراب الذي في الظرف على قدر ما يصنهل ذلك البزر او النوي من غلظ التراب عليه ويتعاهد بالسقى اللطيف الهتنابع حتى لا يجف تسراب ذلك الظرف بوجه وإن علقت عليه الانبية المثقوبة المهلوة سا المتقدسة وتصل حتى يعم ندوة سايها تراب ذلك الظرف فذلك احسن فان تلك الزريعة تنبت في ذلك الشق وتغوص عروقها فيمه وتلحم معمه ولا تغفل ص تعاهدها بالها بعد نباتها حتى تقوي نعها وتقلم بذلك وبها يظهر مس قوتها انها تغنلن بلك الفرع شم يرال ذاك الظرف بعد اعوام اذا تحقق تبوتها وتمكنها وانها يغتذي من تلك الشجرة وهذا محيم يعمل في كل الاشجار مشل الريضان منع التين والزينون والاترج مع اللوز والتوت مع الزيتون وشجر التين مع الزيتون ولا يغفل عي تنقية ما يلقم في تلك الشجرة منها فتقرب بذلك .... \*

# مقة اخري في ذاك ايسسا \*

ومن احب أن يعهل متسل ذلك بالنقل المغار من النعوخ والاجاص وغيرهها فتاخذ من نقلهها ما هو يطول الامبع مها قد نبت من الحب ومن النسوي ايضا فتقلع النقلة

del original. الطروف Pref. الطرف de la copia à الطرف

<sup>2</sup> Léase وتعلم en lugar de وتعلم

No describito el sentido de la leccion siguiente, ni se que venga al caso ni quadre al contexto: وقد تنبت زريعة التيس في الحجارة وتنبت ايضا في البانس والحيال (الحيال عنه التيس في الحجارة وتنبت ايضا في البانس والحيال (en el original)

de su sitio con todas las raices guarnecidas de la propia tierra (si fuere
posible, y es lo mejor), plántela en
aquella hendidura en el tiempo señalado á su plantacion quando roxeare
su madera, que es al año de sembrada; la qual regada con continuos y
cortos riegos de agua dulce sin que
se le enxugue la tierra, vegetará
con robustez, mediante Dios; lo qual
adelanta y acelera su fructificacion<sup>2</sup>.

### Utra.

Igual operacion se executa tambien en los cuescos como de almendra, albaricoque, ciruela negra, aceytuna, laurel, durazno, cereza y semejantes; los quales se plantan en aquella hendidura como se dixo de las pepitas, con la diferencia de que para esta plantacion se han de cascar antes sutilmente, los quales cubiertos de aquella tierra el espesor de dos ó tres dedos, se regarán continuamente para que esta no llegue á enxugárseles del todo, [con lo qual ] naciendo mediante Dios, y soldándose con el pie en aquella hendidura, se alimentan del mismo arbol y fructifican. Por cuyo medio se asocia tambien el olivo con el almendro, el cerezo con este, y el laurel con el olivo y albaricoque, mezclándose así [ó confundiéndose] unos árboles con otros. Al executar esta operacion se tendrá cuidado de plantar en dicha hendidura tres ó mas huesos de cada especie, para que si se pierden unos, queden otros; y conocida claramente 3 la robustez de los mismos, se arrancarán despues los no necesarios, dexando los suficientes. Y lo mismo

من منبتها بعروقها كلها وبحرزة من ترابها أن المحكن وهو أحسن ولتكن النقلة قد أحمر عودها بعد عام من زراعتها وذلك في الوقت الهعلوم لغراستها وتغرس في ذلك الشق وتتعاهدها بالسقي اللطيف بالها العذب حتي لا يجف ترابها فتنبت وتقوي أن شا الله تعالى وذلك اعجل واسرع لطامها \*

## صفة لضري \*

ويعمل مثل هذا ايضا بالنوي مثل نوي اللوز والبرقوق وعيوي البقر والزينون والرنس والخوخ والقراسيا وشبهها يغرس النوي منها في ذلك الشف علي ما تقنم مي العيسل في غراسة نوي التهار الا أن النوي في هذه الغراسة يمرع برفق قبل غراسته فيمه ويغطي مس ذلك التراب بغلظ اصبعين او ثلاثة ويتعاهده بالسقى حتى لا يجف ذاله التراب بوجه وإنها تنبت بهشية الله تعالي وتلص مع الأصل في ذلك الشف وتغتلي من تلك الشجرة ويطعر وتنماف بذلك الزينون الي اللوز وحب الملوك معها والرئد مع الزيتون والبرقوق ويضلط بلاك الشجار بعنها مع بعمة ويستنهر و غراسة النوي في ذلك الشف أن يكون من كل نوع نويات ثلاثة او اكثر لكي إن خاب بعضها بقى بعشها وعند ما تتبين قوتها تقلع لها منها ما تستغني عنه وتترك ما يكفى وكذلك

عنبت como en la copía la diccion muerta del original.

<sup>2</sup> Pref. lawled del margen de la copia á lawled del texto.

<sup>3</sup> Lease تتبين como en la copia la diccion insignificante del original.

se observará en los granillos de las frutas primeramente mencionadas, como la semilla del higo y demas expresadas juntamente con ella. Cuya operacion si se executa en mas de una rama inxiriendo en cada una diverso arbol, resultará de ello cosa mas peregrina todavia que la de alimentarse dos diferentes árboles de un solo pie.

### ARTICULO XIII.

De [otra operacion] semejante á inxerto, qual es introducir pepitas y granillos en algunas especies de plantas como la albarrana, la borraxa, la morera y semejantes.

Tales son las pepitas del cohombro, melon y pepino; [las quales] se introducen en la borraxa por modo de sembradura é inxerto. Así, yendo á la raiz de ella, que sea buena y de robusta vegetacion en el lugar mismo donde se haya criado, ó á la trasplantada en la huerta un año antes ó mas, donde se haya continua y correspondientemente cultivado para criarla con la misma robustez, excavada la tierra, hiendase aquella á lo largo en un sitio 6 mas con herramienta semejante á la lanceta del sangrador, y tomando las pepitas que se quisiere de cohombro, pepino ó melon, introduzcase una de ellas en la hendidura despues de infundirlas en agua dulce una noche, reponiendo despues al pie [ó raiz] de la borraxa tierra menuda silvestre de buena calidad \*, y cubriendo de ella el sitio de la semilla como el espesor de dos dedos, de arena si buenamente se pudiere. Y si quisieres hacer en la parte

يعبل في حبوب الفواكه السنكورة اولا مثل زريعة التيس وما نكر معها وان عبدل هذا في اغمان اكثر من واحد وينشب في كل غمن منها شجرة خلاف الاخري جا من ذلك ما هو اغرب من هذا من كون شجرات مختلفات تغتلي من امل واحد \*

## 

ومها يشبه التركيب وذلك تقليم النوي والحبوب في انواع من المنابت متل العنصل والكحيلي والفرماد وشبهها \*

من ذلك تقلع القتا والبطيخ والخيار في الكحيلي وهو يشبه الزراعة والتركيب ايضا ونلك ان يقصد الي اصل وهو حسس قدوي النبات من الكحيلي في منبتها ووسونعها الذي نشات فيه او تنقل قبل ذلك بعام او الذي البستان وتتعاهد بالقيام عليها حتي تنبت وتقوي ويكشف التراب عن اصلها وتشق في الاصل علي طوله بحديدة مثل البشراط في موضع واحد واكثر ويلخد حب الغثا او الخيار او البطيخ ايها شيت ويدخل منها حبة في الشف بعد ان تنقعها قبل ذلك في الما العذب ليلة وترد التراب الطيب البري البا العذب ليلة وترد التراب الطيب البري وتغطي موضع الحب منه بقدر غلظ المبعيس الدخية ونحو ذلك او برصل ان تبسر وإن شيت ان

<sup>.</sup> No descubro el sentido de esta expresion (que por eso dexo de tradisir), ni me parece que hace falta para el contexto.

superior de dicha planta sobre la superficie de la tierra, ó poco mas abaxo, un corte igual é introducir entre la corteza y la madera la misma especie de pepitas cubriéndolas con una poca tierra silvestre, es seguro que, mediante Dios, nacerán las que allí depositares.

Otra semejante operacion de inxerir pepitas de calabaza <sup>1</sup> en la albarrana, conocida por cebolla de puerco <sup>2</sup> ò de raton, segun el libro de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél y otros Autores.

Arránquese de parage inculto la albarrana que se quisiere, sin tocarla con herramienta, de las que se hallen juntas en un sitio y no de por sí, y arrancada y arrojada la tercia parte superior de ella, hágase en las otras dos una hendidura cruzada como la de la berengena de un dedo de profundo (la que será bueno proponerse executar con la punta 3 de un cuchillo de caña), y métase en el extremo de cada hendidura rectamente una pepita de calabaza 4 de aventajada semilla despues de infundida <sup>5</sup> en agua una noche, y ligando aquella ajustadamente por el sitio del inxerto con hilo de lana, vendo ú orillo 6, hoja de papiro 6 cosa equivalente, plantese toda la cebella en hoyo proporcionado á su tamaño de tierra de buena calidad bien labrada y cavada; y cubierta de arena ó de aquella misma tierra quanto tres dedos

تقطع اعلى نبات الكحيلي على وجه الارمن او تحته بيسير قطعا مستويا وتلخل بيس القشا و البطيخ القشرة منه والعظم حبات من القتا او البطيخ او الخيار وتغطيه بيسير من التراب البحري فانه ينبت ما اودعته فيه ان شا الله تعالي خمقة اخري مشاها في تنقليم النفسرع مفة اخري مشاها في تنقليم النفسرع في العنصل النبي يعسرف بسمسل في العنصر وبعصل النفار مس وغيرة مم

تقلع ما شبت من بمسل الخنزيسر مس منابتها وليكن قلعها من موضع بور لم يمسها حديد ولتكي ميا هي مجتبعة في موضع وإحد عير سنفردة ثم يقلع من اعلا البصلة نصو ثلثها الاعلى ويرمي به ويشق في الثلثين منها شقا مملبا على مغة شف البادنجان يكون عهقه مقدار فلظ الاصبع وإن تعمدت ان يعسل ناك بشبه سكبي من قعب فحسى وتلاخل في حاشية كل شقة منها حبة من تسرع مس زريعة منتخبة يعل انقطاعها في السا ليلة ولتكن الحبة قايمة طرفها الرقيف الى فوق ثم يشد على موضع التركيب منها بخيط موف او يُضَاشِيهُ ثُوبِ إِنَّ وَرَتِهُ مِرْبِي وَشِيهِ يَبِلِكُ وَلِنتَعْرِسِ البسلة كلها في حفرة على قدرها في تراب طيب في موضع قد بولغ في عهارته وحفيرة ويجعل فوقها مى الرصل او من ثلك التراب نصو علظ ثلاثة

de la copia à الفرع del original.

<sup>2</sup> Léase الخنزير como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>3</sup> Léase بسنة la diccion inanimada del original, y en lugar de بسنة de la copia. ...

de la copia غرع del original.

<sup>5</sup> Pref. Leclais del margen de la copia a Leclais del texto.

<sup>6</sup> Pref. بحاشية ثوب de la copia á بحاشية ثوب del original,

juntos, riéguese infundiéndole el agua, no encima sino cerca de ella; en la qual la mata que nace, sin ser menester regarla mucho, echa calabazas a de gran tamaño algo tirantes á verdosas, de mucho peso, y gusto delicado sin contener absolutamente el de la albarrana. Del tiempo fixo de sembrar las pepitas de calabaza se tratará despues en su propio lugar, mediante Dios. Habiendo yo inxerido las mismas del modo expresado, prevaleciéron, y comí de sus calabazas lo mismo que otros. Algunos dicen, que en secano prevalecen bien como se tenga cuidado de regarlas hasta robustecerse; y que executando la misma operacion en la mencionada cebolla, permaneciendo esta en su mismo sitio con sus raices sin ser arrancada, llega á fructificar sin necesidad de riego.

# Otro modo de inxerir semejante al anterior.

Vé dice Kastos (y sea tu secreto para tener calabazas y cohombros fuera de regadío) á terreno donde hubiere alguna raiz de algunos años, 6 las de la planta llamada haj [erica ó brezo] conocida tambien por akúl 3, y cavando junto á ella un hoyo grande y capaz de tres codos de profundo, haz en medio de ella con palo delgado de taray una hendidura no penetrante de tamaño que coja dos pepitas de calabaza ó cohombro; las quales, acomodándolas allí, quando hubieren prendido y nacido, rehinchirás 4 [6 aporcarás] lo poco que de ellas

امابع مضبومة ونسقي بالها يصب بهقربة منها لا عليها فان القرع ينبت فيها ويثمر قرعا كبارا مايلة الي الخضرا قليلا رزانا طيبة لا مطعم قيه للعنصل بوجه ويستغني عن كثرة السقي بالها وقت ذلك ووقت زراعة حب القرع فيلكر في موضعه ان شا الله تعالي لي عهلت هذا علي هذه الصفة فصح واكلت منها القرع واكلها غيري وقيل انه يجود في البعل اذا تعوهد بالسقي الهذكورة وهي في منبتها قايبة علي عروقها دون ان تقلع فتثمر هنالك ولا تحتاج الي

# مغة لشري منهلها ه

قال في ان سرك ان تاخذ القرع والقشا علي غير ما فاعبد الي ارمن فيها امل مسس او امول من النبات البسبي الحاج ويسبي الهاقول ايضا فاحفر عند ذلك الاصل حفرة كبيرة واسعة عبقها نحو ثلاثة اذرع شم تشق وسط ذلك الاصل بعود لطيف من طرف شقا غير نافذ قدر ما يسع حبنيي مس حب القرع والقثا وإجهلهها فيه فاذا علقت تلك

r Pref. الغرع de la copia à الغرع del original.

<sup>2</sup> Pref. la de la copia á la del original.

<sup>3</sup> En el libro de Ben-el-Beithar se les John con cuyo nombre (dice este Antèr) se llama en la Syria y en Egipto el haj (que es el érica latino ó Epáns griego).

<sup>4</sup> Léase commande en ligar to c

se haya levantado de aquel hoyo con tierra humedecida hasta llegar á aquel sitio, echando encima de ellas mas tierra menuda de la superficie de manera que las cubra el alto de tres dedos, y executando lo mismo quando hubieren crecido un palmo hasta quedar aquel hoyo igual con el suelo; [de cuya simiente] de cohombro y calabaza sembrada en esta forma viene á formarse una raiz que arrojando su tallo cada año, fructifica sin riego alguno.

Estas pocas reglas que he escrito y añadido podrán servir de norma para executar otros semejantes inxertos; haciendo los quales en la raiz del cohombrillo, vendrán cohombros muy amargos con virtud solutiva [del vientre]; si en la de mandrágora , será soporífero lo que naciere en ella; y si en la de vid roxa, así como esta planta. De cuya verdad el que quiera certificarse, puede hacer experiencia de ello.

Otra semejante manera de introducir el cuesco del dátil en la raiz de la chirivia, para que (mediante Dios) nazca mussa, segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, Háj, y Abu-el-Jair.

La operacion es esta. Plántense las raices de la chirivia en solana donde puedan regarse contiena y copiosamente, y donde no dominen los vientos; y regadas frequientemente hasta nacer, retíreseles del pie la tierra quando se descubrieren sus ramos, y haciendo en él con un trinchete de oro una hendidura, introdúzcase en ella (ocultándole de manera que no se

مى تلك الصفرة بتراب سنبل حتى يصل الي قلك البوضع وزد على ذلك الحب من دقيق فلك التراب من وجه الارمن قدر ما يرتفع فوقها نحو ثلاته اصابع وكلها نبتت تلك الحبات شبرا زد من التراب حتى تستوفي تلكك الحفرة بالارمن فان ما كان من زرع القثا والقرع على هذه الصفة يصير املا تري كل هام امله ويطعم على غير ما \*

لي حتبت فسنة الزيسادة يسيسرة فيسه ويستكل به علي ما يشبهه ان شا الله تعالي وان عهل مثل هذا في امل القثا الحهار جا فثاوة شديد الهرازة مسهلا وان عهل في امسل الببروح حان ما ينبت فيه منوما وفي المسل الكرمة الحهرا فيجي فيها ينبت بينهها طبعه طبع ذلك النبات ومن احب الوقوف على صحته فيجربه \*

معة اخر مثلها في تقليم دوي التبر في المول القرقاص لبثير البوز بمشية الله تعالي من ص وغ وخ \*

صفة العبل في ذلك ان تغيرس امسول الغيرة الترفيط في موضع شهيس دايم وسقي متبيات ويجنب لا يبناله الرياح ويشعالك بالسخي حتبي ينبت فاذا اظهرت فيروعه يكشيف عن أصله النشراب وينشنق بنقطعية مين ذهب ويدخل في ذلك الشيق

<sup>1</sup> Léase البيرو como en la copia la diccion inanimada del original

a Pref. منتبابع del original á منتبابع de la copia.

<sup>3</sup> Léase وبحيث la diccion inanimada del original, y en lugar de يوبيث de la copia. Tom. 1. QQQ 2

descubra) el cuesquecillo del dátil blando de la especie llamada casbat \* ú otros de las especies mas delicadas, y atándole apretado con hojas de papiro, ó con hilo de lana, embárrese con barro que [por amasado] con cebada tenga alguna viscosidad, y cubierto de tierra el espesor de quatro dedos, désele hasta nacer y descubrirse sobre la tierra copiosos y continuos riegos de agua dulce diariamente, ó cada tercer dia, [con cuyo régimen] y plantándole en enero 1 y febrero 2 echa el fruto de la muza á fines de verano, lo que es extraño y peregrino. Dícese, que el dátil ha de entrar cascado en la hendidura; pero Háj afirma, que habiéndolo executado así, no prevaleció.

A mí me ha referido persona de crédito haber visto executar esta operacion en el Oriente, y que el cuesquecillo del dátil procuraban fuese de hembra, el qual es pequeño y no puntiagudo; y que plantado en la raiz de la chirivia (semejante al nabo 8 ó á la alcachofa), cubierto con poca tierra y regado con copiosos y continuos riegos, vino á nacer la muza. Mas esta especie de chirivia es rara, ó no existe en España.

Del inxerto del melon en rhamno [6 cambron], en azucena, malvavisco é higuera.

Algunos, dice el Autor de la Agricultura Nabathea, siembran en el pie de ciertas plantas la semilla del melon; el qual, llamado de ellos melon نواة ثهر طيبة من النوع المعروف بالكسبة او غيرها من اطيب انواع الثهر وتغيب النواة فيها حتى لا تظهر ويشده عليها بورقة بردي او بخيط صوف ويطيس بطيس لزج بشعير ثم تغطي بقدر غلظ اربع امابع من التراب ويسقي حتى ينبت ويظهر فوق الارمن ويسقي كل يوم او يوما ويترك يوما اخر بالها الكثير العذب دايها فيضرج منه الهوز ويكون غرسه في ينير وفي فبرير ويطعم في اخر الميف وهو غريب وقيل ينخل في الشق ثهرة مشدوخة قال في جربته فلم يصمح \*

لي اخبرني ثقة انه رأي ها يعسل في الهشرة وقال يوخا نواية ثهرة ويقصدان تكون انتي وهي القصيرة التي هي غير محدودة الطرف وتغرس في اصل من القرقاص اللي يشبه اصله السلحم أو الحرشف وتغلي بيسير من التراب ويوالي سقيه بالها الكثير فانه ينبت الهوز وهذا نوع من القرقاص قليسل في بعد الاندلس وغير موجود فيها \*

مغة تقليم البطيغ في العوسم وفي السوسس وفي الخطمي وفي شجر النين \*

من ط قال يسزرع قلوم من الناس بسزر البطيم علي السول شي

Control of the state of the state of the

No se hace mencion de este nombre en el libro de Ben-el-Beithar, ni aun del gene-

r Pref. بنير de la copia غبير del original.

a Pref. قبرير de la copia غبرير del original.

<sup>3</sup> Pref. poluli del original de la copia,

inxerido, sale de varios colores. Á cuyo propósito escogiendo el pie de cambron que fuere bien grande, de azucena, malvavisco, moral ó higuera, y cortándole hasta dexarle sobre la superficie de la tierra [á la altura de] un codo ó un palmo, que es el pie [propiamente], se le hace allí una hendidura cruzada con bodollon ancho de buen filo; advirtiendo, que en el cambron, hendido el pie i, se siembren de tres á cinco pepitas de melon, y no mas. Que en el moral vayan embarradas 2 las mismas de barro glutinoso algo dulce, entre ralo y denso, entre enxuto y xugoso, cubriéndolas quanto y con la misma tierra con que se habrian de cubrir si fuesen sembradas en hoyes: que al pie del moral antes de henderle se infunda, como para limpiarle, agua bien caliente; y que despues de hendido y hecho el inxerto en él, se riegue y humedezca seguida y frequentemente con mucha agua, respecto á que así lleva fruto abundante de buena calidad. Dicen, que este mismo sale en el moral de buen gusto y mas dulce que todo melon criado [naturalmente]: que el inxerido de cambron es asimismo de sabor agradable y delicado, ménos expuesto á daños, y poco alterable: que el inxerido en el pie de la azucena sale de gran tamaño y mas dulce que el inxerido en el pie del cambron: que el inxerido en el de malvavisco sale de admirable gusto en línea de suavidad: que el inxerido en el pie de la higuera no es comestible por lo agudo y punzante que es á la boca, [cuyo sabor] viene á ser como si tuviese mezcla de ajo 6 mostaza: y finalmente, que estos inxertos

مركبا فيضرج علي ضروب الوان مى ذلك ان يعمد الي اصل من العوسج فيه فضل كبير او الى اصل من السويس او الي اصل من الخطمي او الي اصل من التوت او التين فيقطع حتب يبقى منه على وجه الارمن قدر شبر او ذراع والشبرهو الامل ويشق شقا مصلبا بهنجل مريم الحديدة وقال في العوسم تشت الارث شقوقا ويزرع فيها من حب البطيخ من ثلاث حبات الى خبس حبات لا اكثر وقال في التون ثم يغطي الحب بالطين العلك الذي فيه بعض الْعَنُوبِهُ ولِبِكِي الطين معتدللا في الرقة والنّحي والببس والرطوبة وليكن بمقدار لو زرع تلك الحبات في حفاير من الارض غطاها بمثل ذلك مَنَى التراب وقال في التوت وليصب على الاسكل كِما يكسم من ما حار شديد الحرارة قبل شقه ثم تشف ثم تسقي تلك الامول المركبة بالها الكثير وتروي فيه ريا منتنابعا وتتعاهله فانها تحمل حملا كثيرا مالحا فاما الذي يركب في التون فيضرج لذيذ الطعم احلي من كل بطيخ ينبت واما الذي يركب في العوسج فياتي صالم المطعم مستطابا ويكون ابعد له من الافات ويمير فليل النغيرات والذي يركب على امول التعوسي يخرج بكاينها تعبار حفود احدي سن اللهي يركب على اسول العوسم والذي يركب على اسول الخطبي يخرج له طعم عجيب في الطيب والذي يركب على امول شجر التيس يضرج منه بطيخ لا يقسدر على اكلسه مس حديث وتفليعه للفر ويمير كانه ثوم او خردل خلط

<sup>1</sup> Léase الارض en lugar de الاصل.

ع Pref. يغلي del original à يغلي de la copia.

se executan en el melon que se siembra desde principios hasta fines de primavera ó hasta julio.

### ARTICULO XIV.

De algunas cosas que es preciso saber para executar los inxertos.

El arbol fructífero, dicen [los Autores], inxerido en el que tambien lo es, es constante carga de mucho y abundante fruto: [por cuya razon] no ha de inxerirse en el que no lo fuere, ni este en alguno fructífero ó no fructifero, respecto á que ni uno ni otro fructificaria con abundancia. Ni debe inxerirse en arbol débil ni viejo, sino en nuevo, sano, robusto, de mucha xugosidad y substancia por el mucho incremento que en él adquiere, y por lo mucho que fructifica, así como ventajosamente prevalece quanto se siembra en tierra de buena calidad. El inxerto de arbol poco xugoso en el de mucha xugosidad es débil, aunque este convenga con él y no le sea contrario.

Segun Kastos, es sentencia comun de los antiguos que prevalece el arbol de mucha substancia (sea de la especie que fuere) inxerido en su mismo género 6 en el que conviniere con él de los de materia semejante á la suya, y que en un año suelen levantarse sus ramas como á diez palmos [de altura], y á veces fructificar en el mismo tiempo; lo que yo mismo he visto suceder en el peral.

Dicen, que todo arbol inxerido en su semejante, como el olivo en olivo y acebuche 2, el manzano 3 en

ويعهل هله في البطيسخ الله يسزرع في اول الصيف وفي اخر الربيع والي اخر تموز \*

## 

ومها يحتاج الى معرفته في اعبال التركيب \*

فالوا يركب الشجر المطعم في الشجر الهطعم فيكثر حبله وتظهر بركته ولا يركب مطعم في غير مطعم ولا غير مطعم في مطعم ولا في غير مطعم فانه لا يحمل حملا كتير ولا يركب في شجرة معيفة ولا في هرمة ولا يركب تركيب الافي الاشجار الغنية السالمة من الامات القوية الكثيرة الرطوبة والمادة مبذلك ينمو التركيب وتكثر فايدته كما أن الارمن الطيبت ينجب كل زرع فيها وتركيب ألشجر القليل الرطوبة في الكتير الرطوبة ألا والمقته ولا ينعكس هنذا فنان التبركيب يكون ضعيفا 🕊

قال في اتفق قدول الهنتقلميسي علي أن الشجرة الكثيرة البادة من أي نوع كانت اذا ركبت في جنسها او ركبت فيما يوافقها مهامادته مثل مادتها تخبب وربيا طلع لقحها في العلم نصو عشرة اشبار وربها اطعمت في ناك العام لي رايت عيانا في الكيتري \*

وقالوا ان كلها يركب مسن الاشجار في مثلة مثل الزيتون في الزيتون وفي الريبوح ايضا وفي

د المعنى como en el margen de la copia la diccion inanimada del original , y en lugar de cuisi dal texto de aquella.

<sup>2</sup> Lease الربيوح la diction sin puntos del original, y en lugar de الربيو de la copia.

<sup>3</sup> Léase والتفاح en lugar de التفاح

manzano, el membrillo en membrillo &c., encarna uno con otro, uniéndose asimismo muy bien sus cortezas; lo que no sucede si es inxerido en otra especie distinta, aunque análoga [al parecer] ó en la forma exterior; pues aun quando el inxerto tome corpulencia, no le presta auxílio el arbol que le sirve de pie, descubriéndose la oposicion que entre los dos hay. [Por lo que] en tales árboles es mejor executar el inxerto debaxo de tierra, ó trasplantarle despues ocultándole debaxo de la misma; con lo qual se logra bien, mediante Dios.

Yo he visto inxerto de ciruelo en membrillo, cuya madera habia tomado corpulencia sin tenerla el tronco donde estaba inxerido, distinguiéndose así el uno del otro. El olivo y los demas árboles semejantes que sufren el estiercol han de beneficiarse con él un año, 6 mas, antes de ser inxeridos, y labrarse muy bien, en atencion á su mucha materia ó xugosidad; con lo qual prevalecen bien sus inxertos. Al ajustar el sitio de la hendidura 6 el barreno donde estan las puas metidas, se cuidará de no apretarlos mucho ni atarlos con cuerda de lino ni de cáñamo torcida y no texida, con hilo torcido de lino, ni cordelito fuerre torcido; lo qual estrechando mucho la corteza por aquel sitio la cortaria y esto dañaria al inxerto, y acaso seria causa de que se perdiese. Por cuya razon será lo mejor y mas á propósito executar esto en el inxerto de canutillo y escudete con hilo de lana, orillo [de trapos] de lino, ó cosa semejante; resguardándolos, quando tengan altos los ramos y se temiere que los tronchen los vientos ó las aves, con asegurarlos con algun palo grueso hincado 1

النفاح في النفاح والسفرجل في السفرجل وشبه ذلك فان التركيب يلتحم مع المركب فيه ويتمل قشرتيهها ايمالا جيالا وان ما يركب في غير نوعه بل فيها يوافقه ويشاكله فان التحامهها يكون غير جيال وقل يغلظ التركيب ولا يساعات المركب فيه ويظهر الخلاف بينهها والاجود في مثل هذا ان يركب تحت الارض او ينقل بعد التركيب ويغيب معومع التركيب تحت الارض فيالك يكمل معومع التركيب تحت الارض فيالك يكمل معومع التركيب تحت الارض فيالك يكمل

لي رايت تركيب اجام في سفرجل قد هلظ عود الاجاس ولم يغلظ الساف البركب فيه وامتاز احدهما مس الاخر وتزبسل شجرة الزينون وشبهها مها تحتهل الزبل قبل تركيبها بعام او اكتسر ويبالخ في عمارتها الكثرة مادتها فينجب لناك تركيبها ببشية الله تعالى ويتحفظ عند تسد الهوضع اللي يكوس فيه الشف او الثقب الذي يدخل فيه الاقلام من التركيب الايشه نعيسا ولا يربط بشريط كتان او تنب مفتول غير مضفور ولا بتطبيط كنتان مختول ولا مصبل صلبب مختول مانه يوتف في قشر ذاك البوضع ويفطعه ويضر ذاك بالتركيب وربها كان ثلك سبب فسادة وكذلك الانبوب والرقعة ولاولي والاجود ان يعبسل ذلك بخيط الموف او ببشاوي الكنان وشبهها ويصفظ التركيب اذا طالت اغمانه وخشي ان تكسرها الرياح او الطيربان يدعم بعود غليظ يدكر

r Lease يركز en lugar de يذكر del original 6 يركز en copia.

al pie del arbol, ó atado bien firme á su tronco ó á sus ramas por la parte inferior del inxerto, inclinándole hácia la rama de este y atándole de ella con tiento de manera que quede con él asegurado, y retirándoselo despues quando ya no lo necesitare. Asimismo se le atarán al rededor espinos [6 cambrones] para que las aves viniendo á parar en él no le causen daño; y si fuere preciso aligerarle de algunos pequeños ramos, se executará esto <sup>r</sup> quebrándolos blandamente con la mano sin tocarles con herramienta. Si apareciere en el inxerto debilidad, y registrado [se hallare que todo su dano consiste] solamente 2 en esto, désele continuos riegos de agua dulce y buenas labores. Si el barro se le hubiere desprendido 6 resquebrajado, 6 le entrasen las hormigas, embárresele mas, y prevalecerá con el favor de Dios. Segun la Agricultura Nabathea, el inxerto adquiere en el [arbol que le sirve de pie el mismo sabor [de su fruto], su olor, color, buena forma, gran tamaño 3 y temprana [maduracion]; y aun en los opuestos en esto se logra la ventaja de que el arbol tardio inxerido en temprano, y al contrario, fructifique en un tiempo medio .

Dicen que si estan juntos dos árboles de una-especie de modo que pueda torcerse 4 el uno con el otro, في اصل الشجرة او يربط في ساتها اسفل من موضع التركيب او في افصانها تحت موضع التركيب ويوانق بالربط نعبا ويسنه الي اغمال التركيب ويربط معها برفق لتنقوي به وتزال عنه انا استغني عنه وكناك يربط عليها شوكك ليلا يوليها الطير بنزوله عليها وإن احتاج إلي تنخفف من اغصائه الرقاق بعشها لتجف فتكسر برفق باليد دون أن تهس بالصديب وان ظهر بالتركيب معف فينظر فان كان ذلك لغيمن اصابه فيسقى بالها العذب ويتعاهد به ويعمر عمارة جيدة وإن كان الطين قد زال عنه أو تشقف أو دخله نمل فيطين بطين اخر فانه يصلح أن شا الله تعالى وفي ط أن الهركب عليه يكتسب فيه المركب فيه المطعم والرابحة واللون وحسن الشكل ويكبن الغد والتبكير او تخالف الشجرة البركبة مخالفة يكون فيها فايدة من ذاك أن الشجرة البوخرة اذا ركبت في شجرة بكيـرة يتوسـط حالها مــى التبكير والتاخير وبالمند في ذلك ..... \* وقبل انه اذا انصلت شجرتان من نوع

وقيل انه اذا اتمات شجرتان من نوع واحد اتمالا يبكن معه ان تقبيل احداهها

- r Léase لتخف en lugar de منجنا.
- a Pref. لقيمن del original á لقيمن de la copia.
- 3 Léase القدر en lugar de مقال.
- Por ser vana observancia y práctica infame, se omite en el texto y se dexa de traducir lo signiente, en donde lo dicho se contiene: اشيا سنيا سنيا منها الله يعبل في وقت التركيب اشيا المركبة ومنها الله يجامع البركب جارية حسنة طايعة غير مغتصبة والله كانت زوجته فلتكل قريبة العهد بزواجها سي نصو العام فاقتل و يكون فلا في مغتصبة والله كانت زوجته فلتكل مختلفة في هية الجماع يوافق كل هية منها نوعيا حتى عبل التركيب مي الشجرة وقالوا الله حملت تلك الجارية حملت تلك الشجرة في قالوا الله حالية في التركيب لي كتبت هذا حاكيا القوالم بعرب المناه في التركيب لي كتبت هذا حاكيا القوالم بعرب المناه عناها و المحتلفة في التركيب لي كتبت هذا حاكيا القوالم بعرب المناه والمحتلفة في التركيب لي كتبت هذا حاكيا القوالم بعرب المناه عناها و المحتلفة في التركيب لي كتبت هذا حاكيا القوالم بعرب المحتلفة و المحتلفة في المناه المناه عناها و المحتلفة في المحتلفة ف

encarnan entre si i y que cortando al uno la parte superior por encima del sitio de su union, juntándose el xugo de ambos, queda alimentándose la parte restante de sus propias raices y de las del otro, lo qual así conviene para que el fruto que echare venga mas grande y grueso de lo que era antes de esta [operacion]. Habiendo yo torcido a dos plantas viejas de arraihan que se hallaban cerca una de otra 3, se uniéron por aquel sitio 4 en pocos años por cerca de las copas; y habiéndose debilitado la del uno, se la corté quedando su companera alimentandose juntamente de los dos troncos. Y tambien he visto dos parras, torcida suna con otra, á las quales periudicaba esto mismo.

Pueden servir en este Capítulo las señales que muestran la conveniencia recíproca de los árboles; conviene á saber, la de ser unos de mucha, otros de mediana, y otros de poca materia Tó xugosidad], unos de dura madera, otros de medianamente dura, y otros de blanda; de cuyas especies se adapta por lo regular cada una á la suya mas bien que á la otra. Los árboles de mucho xugo son la vid, la higuera, el cabrahigo, el membrillo, el manzano, el moral, el ciruelo negro, el olivo, el jaujo 6 con J como el bárbaro la pronuncia [6 el durazno], el peral y el rosal. Les de poco rugo son el cidro, el naranjo, el limon, la encina, el espino de majuelas [ ó marjoleto], el madroño, el cipres, el castaño, el nogal, el almendro, el

مع الاخري فانهها ياتنهان فان قطع اعتلا احداهها اجتبعت احداهها معا ومارت الباقية منهها اجتبعت من مادتهها معا ومارت الباقية منهها تغتني من عروقها وعروق الاخري وأن ذلك يوجب أن يحكون ثهر الباقية اختبر وأغلظ مها حان فلك يوجب أن قبل ذلك لي فتلت تغلتني ريحان مشترفي خانت أحداهها بقرب خبير منى الأخري فالتحها في تعوهنع الفتل في اعتوام يسيرة وكان التحامهها بقربة من اعلاهها ومنعف وكان التحامهها بقربة من اعلاهها ومنعف دين المدين قد تغتني من امليهها معا ورايت عريشتين قد تغتني من امليهها معا ورايت عريشتين قد تغتني من امليهها معا ورايت عريشتين قد

وصبا يستعلى به في هذا الباب من العلايل النبي تدل على البوافقة من الاشجار وذلك أن منها ما هو منوادها كثيرة ومنها ما موادها منيسة ومنها ما منوسطة ومنها ما موادها فليلة ومنها منا مناوسط ومنها ما خشبها متوسط ومنها ما خشبها متوسط ومنها ما خشبها رخو وكل نوع منها في اكثر موافقة لنوعه منه للنوع الاخر فيس الاشجار النبي موادها كثيرة العنب والتيس والنكر والمناز والنفاح والتوت وعيدون البقر والسفرجل والتفاح والتوت وعيدون البقر والورد ومن الاشجار التي موادها فليلة الأفرح والنارخ والامرون والبلوط والبعث والكنان والنارخ والنارخ والنارخ والمناذ الانتراج والنارخ والشاء بلوط والبعث والكنان والنارة

I Pref. يلتميان del original á يلتحيان de la copia.

<sup>2</sup> Léase نتلت como en la copia la diccion muerta del original.

<sup>.</sup> بقرب كبير من الاخر en lugar de بقرب من الاخر Léase

<sup>4</sup> Léase الفتل como en la copia la diccion inanimada del original.

ج الد como en la copia en lugar de النامة medio inanimada del original.

<sup>6</sup> Lease الخوخ en lugar de الخوز.

fresno [ú olmo], el taray, el avellano, el pino, el azufaifo y semejantes. Los de madera dura son el olivo, el azufaifo, el fresno [ú olmo] y los mas de los árboles algo obscuros [ó pardos]. Asimismo, los de madera blanda son la adelfa, la higuera, la vid, el acederaque, el rosal y semejantes. Si el arbol de mucha xugosidad se inxiere en el de poca, no alcanza esta á la que él [fequiere y] se atrae; lo que no sucede haciendo el inxerto al contrario. Lo que tambien muestra la mutua conveniencia [de los árboles, demas de lo dicho arriba) sobre su primera division en clases [ó especies supremas], es que entre los gomosos unos lo son mucho, como el ciruelo, el albaricoque, el durazno y semejantes; otros medianamente, como el almendro, el terebinto [6 lentisco], el pino y semejantes; y otros muy poco, como el olivo, la vid, el cipres, el membrillo y el nogal. Entre los aceytosos unos son de mucho aceyte, el qual se les exprime de la cáscara [ó capa] exterior de su fruto como el olivo, una de las especies de cipres y sus semejantes (en lo qual se aventajan); y otros cuyo aceyte se les exprime del meollo del cuesco, como el almendro, el nogal y semejantes. Cuyos árboles prevalecen poco, inxeridos 2 en los que no fueren de goma, ni convinieren entre sí en las pocas calidades referidas; aunque por otra parte convengan en las mas. Los de humor pesado ¿quánto no prevalecen inxeridos unos en otros, como el olivo y la encina? y persona de crédito me ha contado que habiendo inxerido

والدردار والطرفا والبناف والمنوبسر والعناب وشبهها وسن الاشجار التي خشبها ملب الزينوي والعناب والمدردار واكتسر الاشجار الغليلة السواد وكذاك وبسس النسي عوبعسا رخو الدفلي والتبي والعنب والازدراخت والورد وشبهها ضان ركب ذو مادة كثيرة على قليل المادة لم تنف المادة القليلة بانجذابه وبالضه في ذلك ومها يدل ايضا على اليوافقية زيسادة منا تقيدم عبلس في ذكر امهات الاجنساس أن من ذوات الصيدوغ ما له صبغية كثيرة مثل الاجاس والبرقوق والخوخ وشبهها ومنها ما ميغيته متوسطة مثل اللوز والضرو والصنوبر وشبهه ومنها سا مهغيته فليلة جدا مثل الزيتون والعنب والسرو والسفرجل والجوز ومى ذوات الادهاس ما دهنه كثير وهو يعتصر من الغشر الاعلي من ثبرته مثل الزبتون واحد انواع السرو وشبه ذلك وتتفاضل هذه في ذلك ومن الاشجار ما يعتمر مس لب نواد دهس متسل اللوز والجوز ونسبههما الاال لها اسساغ فعلل ما ينجب منف من تركيب هندة الاشجار ادًا ركب فيها ينعقه منه في لكثر اوماف توافقه في اقلها مها ذكرناه ومس ذوات السيساء الشفال ما لا ينجب التركيب من بعضها في بعض مثل الزيتون في البلوط لي اخبرني تنقنة انبه ركب

ا Pref. ويادة ما تقلم على del original a ويادة على ما تقلم de la copia.

<sup>2</sup> En el original الشجار اذا رضب علية الاشجار ادا رضب ; cuya lectura se debe preferir á la de la copia.

puas de olivo en encina nueva, permaneciéron fixas \* mas de año llenas de materia [ó xugo]; mas sin arrojar ramos ni secarse hasta que despues de este tiempo se hizo á la encina un corte atravesado<sup>2</sup>, y lo mismo á las puas. Exâminese, [dicen los Autores], qué árboles son de larga, mediana, ó corta duracion [por lo que esto contribuye á la economia de los inxertos]; pues si en arbol de vida corta se inxiere el de larga, será el inxerto ménos duradero, y al contrario en este. De cuya materia se tratará con el favor de Dios en el siguiente

### ARTICULO XV.

De la edad de los árboles, segun la opinion comun de los Agricultores.

Es opinion de algunos Nabatheos que el olivo vive tres mil años, la palma quinientos, la encina quatrocientos, y el algarrobo trecientos. Se dice que el azufaifo, el nogal, el almendro, el moral, el madroño, el alméz, el olmo [ó fresno] y el sauce 3, vive cada uno docientos años. La vid, segun la Agricultura Nabathea, á los ciento y cincuenta se seca y perece; la qual desde el principio de sa plassación ó desde cum-plido el presentación que es de siete años, vive libre de calamidades, vegeta mas y tiene mas vigor hasta llegar á los siete periodos, que componen quarenta y nueve años; desde cuyo tiempo en adelante no cesando de ir á ménos [ó en decadencia] hasta llegar á su vejez y senectud, queda

السلاما من زيستول في شجرة فسيسة من بالموط فنبست الاقلام ازيده من ما عام مسلوة منادة لم تلقيع ولم تجف الي ان قطعت البلوطية بعده منفسي السعام او نحوة والاقلام كذلك وقييسل يعتبر طول اعمار بعض الاشجار وتوسطها وقمزها فان ركب علي شجرة قصيرة العبر فربيا نقص عبر التركيب شجرة طويلة العبر فربيا نقص عبر التركيب كذلك وبالمنه في ذلك وياتي فكرة ان شما الله تعالى \*

## فسحسسن

وأما قدر اعمار الاشجار اللاتي فكرها من قبول وأما قدر اعمار الاشجار اللاتي فكرها من قبول

قال بعمن النبط أن الزيتون يعبر نحو ثلاث الاف عام والنخل يعبر نحو خمسمايية سنة والمبلوط يعبر اربعمايية سنية والمحروب يعبر ثلاثماية سنة وقيل أن العنب والجوز واللوز واللوز والنون والحني الاحبر والبيس والناردار والنشم يعبر كل واحد منها نحو مايني عام والعنب قال في ط أن بعد ماية وخمسيس عاميا يجف قال في ط أن بعد ماية وخمسيس عاميا يجف أذا أسلم من الامات عوفي الزيادة في القوة منية يستوفي الكور الاول الزيادة في القوة منية يستوفي الكور الاول وهو سبح سنين الي أن يصل سبعة ادوار وقل تسعية واربعيون سنية ثم لا يسزال ونظم فيكون في نهاية شيخته وهرميه ثم

r Pref. منبتت del original à فنبتت de la copia.

<sup>2</sup> Pref. قطت del original á قطت de la copia.

<sup>3</sup> Lease البشم en lugar de النشم TOM. I.

desde entónces inútil y seca. Segun el citado libro, lo mas que dura el alméz son cien años, y el durazno sesenta. Segun otros, el peral, el serbal, el acerolo, el granado, el membrillo, el marjoleto có espino de majuelas], el cerezo, el albaricoque, el avellano, el cidro, el naranjo y el cipres duran casi cien años; y como cincuenta el ciruelo, el visco [ó muérdago], el plátano, la adelfa, el acederaque y el manzano. Segun Abuel-Jair, el rosal vive treinta años, el alhelí z dos ó tres, y luego cae; del qual el amarillo crece ménos que el bermejo. La caña dulce vive tres no mas. El almoraduz 2 seis; el glaucio quatro; y la médica (mielga ó alfalfa) yeinte.

يبطل ويجف اذا انتهي الهذكورة وفي ط ان النبق اكثربقايه سنة سنين ومن غيرها ان شجرة الكهثري سنة سنين ومن غيرها ان شجرة الكهثري والمشتهي والزعرور والرمان والسفرجل والهضع والقراسيا والهشهش والبندق والاترج والنارنج والنارنج والسرو قدر الهدة في بقا هذه نحو ماية عام والاجاض والهخيطا والدلب والدفلي والازدرخت والنقاح قدر عهر كل شجرة من ههدة نحو والتفاح قدر عهر كل شجرة من ههدة نحو والخبري نحو عاميس او ثلاثة ثم تكون في الخبري نحو عاميس او ثلاثة ثم تكون في الحير والقمب الحير والقمب الحير والقمب الحير والقمب الحير والقمب الحير والقمب المعام وال الماميثا يعهر نحو الهردووش اعوام وان الهاميثا يعهر نحو المناه العام وان الغمفصة تعهر نحو عشرين عاما \*

# CAPÍTULO IX.

De la corta y limpia de los árboles y tiempo de executarla; y
de la escamonda ó poda de las
vides, segun el libro de
Aben-Hajáj.

olon dice, que siendo la limpia de mucho provecho, conviene cortar los ramos que tuvieren alguna parte enferma para reducir así el xugo á los mas robustos de aquel arbol. Por cuya razon deben tambien cortarse todos los nacidos en sitio no correspondiente, ó les que estrecharen ó dañaren á otros mejores. É igualmente las ramas de

# الباب التاسع

في تقليم الاشجار وتشبيرها ووقت نلك وكسح الكروم وهو مرجرها من كتاب ابس حجاج رحية الله تعالي

القالي شولون الكسع نفعة عظيمة وذلك المنافروع اذا معف منهاشي فينبغي ان تقطع لترجع مادتها الي الاقوي من فروع تلك الشجرة وكذلك يقطع ما نشا في غير موضع يصلح نشوة فيه او ما منيف علي ما هو خير منه وامن وسا بنبت من الاغتصان

ت Léase الخبري en lugar de الخبري del original 6 الخبري de la copia,

<sup>2</sup> Léase المردووش de la copia المردووس de la copia المردووس de la copia.

عبر ع de la copia غبر del original.

la parte interior del arbol por lo débiles y sombrías i que son; y porque fuera de ser impedimento para que allí penetre el ayre, son poco fructiferas, Cuya operacion no conviene executar sino es en el invierno quando no circula el xugo por la madera, para que no fluya este por las ramas; lo qual las debilitaria y haria enfermar. En otro lugar añade ser conveniente igualar el sitio cortado con el plano de la rama del arbol, \( \int 6 \) cortar el ramo por el pie], para que en breve se cubra de corteza. Que los antepasados se proponian cortar las raices del arbol tendidas y descubiertas por la superficie de la tierra 2, respecto á que en esta disposicion le ofenden 8 estorbándole ser arado y cavado; en cuyas dos labores consiste su salud y conservacions por lo qual deben cortarse del mismo modo que las endebles. Y hasta aquí las máxîmas de Solon.

Macario dice que se corte al arbol las raices que impidieren la cava y la aradura por consistir en estas labores su buena conservacion; pero que no sea de una vez por no debilitarlo, sino en diferentes años hasta quitarselas todas, pues con esta corta y con la esponjosidad que adquiere la tierra de aquel sitio con dichas labores, arrojando entónces el arbol otras nuevas raices por medio del cultivo, ocupan estas entónces el lugar de las cortadas por la blandura y esponjosidad que encuentran: para lo qual importa estercolar aquel sitio por contribuir esto al mismo efecto. Y hasta aquí las máximas del Autor citado.

[Con todo], á má me parece que

داخل الشجرة مانه معيف طليل وفي قطعه ولوج الهوي الي داخل الشجرة مع انه ايضا قليسل العمل ولا ينبغي أن يكون ذلك الا في فصل الشنا أذا لم يجر الها في العود ليلا تجري الهادة في الاغمان فيكون ذلك وهنا فيها وضعفا لها وقال في موضع لخر وينبغي أن يسوي الموضع القطع بسطح غمس الشجرة لتكسوة اللها سريعا وكان من مضي المتقلميس نوي أن يقطع ما باشروخة الارض مس عروق الاشجار ويقول أن هذه الامول وأن كانت تستهد من ويقول أن هذه الامول وأن كانت تستهد من الحرث والحفر النبي الاشجار فانها تبنع مس وبقاوها وينبغي أن تقطع حكما يقطع المنعيف وبقاوها وينبغي أن تقطع حكما يقطع المنعيف

وقال مهراريس يتبغي ان يقطع من عروق الشجر ما يبنع من الحفر والحرث لان في ذلك صلاح الشجر ولا ينبغي ان يقطع ذلك دفعة واحدة ليلا يلحقها الوصن لكن يفرق فلك فلك في اعوام حتى يستنفد وذلك أن الامول اذا قطعت وخلخلت الارض التي في مواضعها بالحرث والحفر ارسلت الشجرة عند ذلك عروقا اخر مكتسبة من العيارة جددا محدث في مواضعها البقلوعة لانها تعتادةها رخوة منفشة و يجت للخاليان يلقي في هذه الهواضع سرجين ليعين على ذلك انتهى قوله \*

لىي ھىنا لا يىسلىم لشجىر

t Pref. الماليل de la copia á طليل del original.

عما باشروحة الارض en lugar de ما باشر وجه الارض

a Pref. فتودي de la copia à فتوذي del original.

<sup>4</sup> Pref. اجلال de la copia à احلام del original.

no puede ser esto conveniente al olivo y semejantes árboles que extienden sus raices á flor de tierra: y en efecto habiéndolo yo practicado así una vez en aquel arbol en el Alxarafe \*, ví que le ocasionó grave daño.

Kastos dice, que para dar buena forma <sup>1</sup> al arbol frutal, se le corte al tiempo de cogerle <sup>2</sup> el fruto la demasía de sus ramas, y los ramos que no pasaren de dos años ni fueren de la parte superior.

Junio dice, que se limpie con hocino cada uno de los árboles frutales de los verdienes y resecos, y que 
se le arranquen todos los ramos que 
tuvieren de mas, tanto de los nacidos en el tronco, como de los <sup>8</sup> criados junto al pie para que se levante liso, igual y derecho, y con tres 
6 quatro ramas solamente en su copa 
separadas [á correspondiente distancia], 
y que en los plantones se observe el 
mismo régimen hasta tener sus troncos quatro codos de altura, respecto 
á que <sup>4</sup> miéntras permanecen tiernos 
son susceptibles de qualquier forma.

El mismo Autor añade en el capítulo de los olivos \*\* que en lo tocante á la limpia restante [ó ulterior]
de estos árboles, conviene executarla
mas bien en noviembre que en los
otros meses por ser visible que en
este tiempo tienen mas dureza y vigor; y porque siendo los que primeramente pierden toda la xugosidad que
hay en sus ramas de que se alimenta

الزبتون وشبهه مها عروقه تدب بهقرب مسى وجه الارمن وقد رابت ذلك قده عبد دفعة واحدة في الزبتون في الشرق فاضربه ضررا عظيما \*

وقال تسطوس او ان قطع فضول غصون الشجر المثمرة حين تجنا ثمار الشجر وما كان من الشجر لم يرت عليمه غير عاميس فانه ان تطع ما دون فرعه الاعلي من خصونمه يكون ذاك اشد لاعتداله واحسس لمه

وقال يونبوس ان ينقي كل واحدة من اشجار الفاحهة الرطبة منها واليابسة بمناجل حديدية وان ينتزع ما فيها من الفضول وتنزع الفروع التي تنبت في الساق واللفوح التي تنشا في الاصل لتكون الشجرة ملسا مستوبة قايمة في راسها ثلاثة قضبان او اربعة فقط متفرقة بعمنها من بعض والغروس ايضا تدبر بها التدبير حتي يصير لسوقها ارتفاع قدر اربعة افرع وذلك أن يغرس ما دام لينا قبول الشكل وقال في باب الزبتون الما تنقيمة اشجار الزيتون البافية فينبغي أن تكون عيونه اكثر بالشبه من سايسر الاشجار لانا نظرنا الشجرة بالشبه من سايسر الاشجار لانا نظرنا الشجرة في عذا الوقت انها اصلب واقوي لانها تكون اولا قد الغين جهيع ما فيها من الرطوبة في الاغصان

<sup>\*</sup> Léase الشرف en lugar de الشرف.

د Léase اسي له del original y اشي اله de la copia.

a Léase تجنا como en la copia la diccion muerta del original.

<sup>3</sup> Léase اللفوح en lugar de اللقوح del original, y اللفوح de la copia.

<sup>4</sup> Léase الغرس en lugar de الغرس

<sup>\*\*</sup> Cap. 9 . lib. 5.

ان تكون مينونه en lngar de ان تكون في الشهر نوبنبر اكثر من سابر الاشهر: Léase و ان تكون مينونه En la copia se lee الميونه على الشجار بالشبه من ساير الاشجار

su fruto, no reciben las lluvias del invierno; lo qual (quando sucede) indica que carecen de la regular disposicion. Por cuyas razones todas soy de opinion [continua] que el tiempo referido es el mas proporcionado para limpiar tales árboles y fortalecerlos [por este medio]. Mas quando quisieres limpiarlos, convendrá darles estiercol á efecto de que el beneficio del mismo repare el daño que les sobreviene de la limpia, y nazcan mejor las ramas. De las quales conviene limpiarlos \* cortándoles las que en medio tuvieren secas, y arrancarles (para desahogarlos)<sup>2</sup> las enlazadas, y lo mismo las muy torcidas, y las demasiado largas; puesto que todas estas cosas les hacen Prictificar ménos que los otros, como conocerá qualquier Agricultor. Cuya limpia ha de executárseles cada tres ó quatro años; y por lo tocante á los ramos nacidos al lado de los troncos 3, se arrancarán anualmente para que secándose 4 quando estan aun tiernos, no lleguen á quitar su vigor á los árboles, debilitando el mismo tronco. Y hasta aquí las máximas del Autor mencionado.

Casiano dice, que no echa el olivo ménos fruto por las ramas que se le cortaren ó chapodaren <sup>5</sup>; puesto que las nuevas fructifican mas abundantemente. Y hasta aquí <sup>6</sup> su máxîma. Es opinion de Marsial, que la escamonda <sup>7</sup> de los árboles se comience desde el veinte y uno de noviembre <sup>8</sup>

وفي غذا التهرة ولانها لم تقبل امطار الشتا يعني انها لم تها فلهذه الاشيا كلها دري ان الوقت الذي نكرنا اوفــق لتنقيــة الشجر ليقو بها وإذا اردت أن تنقيها فينبغي أن تسرجنها لتصائم منفعة السرجين ما ينالها من مضرة الكسم وتنبت الفروع اجود وينبغي أن تنقي الأغصان البابسة التبي تكون في الوسط ليكوب للشجر منفس وال تنزع الاغصان الملتغة بعضها من بعمل ليكون لها فسحة وتقطع الاغصان البعوجة جدا والطوبلة وكل ما له ارتفاع مفرط لان هذه الاشيا كلها انل حيلا مي غيرها فيها يري ماحب الفلاحة وينبغي أن تستعيل هذه التنقية في الزيتون في كل ثلاث سنين او اربع واما الاغصان التي تنبت الى جانب الاسوق فينبغي ان تنزع في كل سنة لتنبت وهي لينة وليلا تصيسر قسوق الشجرة فيها فيضعف ساقها انتهى قول

وقال كسينوس ان حمل الزيتون لا يقل على ما يقطع ويحذف من قضبانه وان ثمرته علي منابت حديث قضبانه كاينة لكتر نجز قوله وقال مرسياً ينبغي لن يبدي بزير الشجر من احد وعشرين يوما من ينير

. .

عنقى de la copia á تنقى del original.

a Pref. منفش del original á منفس de la copla, cuya leccion es tambien adoptable.

g Pref. الاسوف de la copia á الاسوق del original.

<sup>4</sup> Léase ليبس en lugar de لتنبت.

ويحذف en lugar de ويجنف en lugar de

omo en la copia la diccion inanimada del original نجز

<sup>7</sup> Léase بزبر como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>8</sup> Léase نبير de la copia، فبير de la copia،

hasta el veinte y quatro de diciembre: que al peral se haga una ligera escamonda; al membrillo como se quisiere, sin dilacion; al ciruelo y al azufaifo sin limitacion alguna; á la higuera ligeramente; y al olivo sin limitacion. Y hasta aquí sus máximas.

Betodun dice, que la higuera se mejora con la escamonda, y que no le perjudica por mucho que se le corte, y lo mismo la vid; y que antes bien esto contribuye á que uno y otro arbol crezcan con elegancia. Lo qual (dice Aben-Hajáj) es cierto é indubitable, segun mi opinion, cuya experiencia me ha sido ventajosa; por lo que es sospechoso de falsedad lo que Marsial afirma de la higuera. Afiade, que del mismo modo que el cerezo, así el nogal y el almendro se crian lozanos con la mucha corta; y lo mismo el avellano, segun opinion de Sadihames. Otros [Agricultores] dicen, tratando de esto mismo, ser necesario traplantar todos los árboles quando pequeños á sitios libres [ó anchurosos]; y es opinion que si plantándolos de semilla en regadío se quisiere crezcan en altura, se les chapoden 8 las ramas y ramos interiores, y los renuevos nacidos al pie, sin executar esto con herramienta hasta que sean plantones de quatro años; la qual siéndoles perniciosa, se cortarán con la mano, y no con ella hasta haber pasado dicho tiempo, cortándolos desde entónses con herramienta afilada, y no á golpe. Con lo qual haciéndose vistosos se robustecen las ramas restantes por dirigirse á ellas la substancia [6 xugo de las cortadas; cuyo sitio llagado se sucida sin que le resulte perjuicio.

الي اربعة وعشريس يومسا مس دجنبر الكهشري ازبرة زبرا خفيفا السفرجل ازبرة ولا كيسف شيست لا يتوقع الاجاس ازبرة ولا تتعدد الرفيسرف ازبسرة ولا تتعدد النيس ازبرة ولا تتعدد النيس الزبرة زبرا خفيفا الزيتون ازبسرة ولا تتعدد التهي قوله \*

وقال بنودون أن شجر النيس يجود مع الكسح ولا يضرد كثرة ما يقطع منه وكذلك الكرم بل ينهيان علي ذلك ويجودان قال أبن حجاج رحمه الله تعالى وهذا همو الحف مندي لا شك فيه وقده افادتنس التصربة ذلك وما قاله مرسيال التيبى وهم منه قال وكذاك القراسيا والجوز واللوز يجود علمي كثرة الكسم وكناك البندق فاله سادهيس ومن عيرد في تلك بالهاليد التعالي مبيع التمحار على الاطلاق محتاجة في مغرها وقيل أن يمزر ثهرها الى السقية وإن يطلب بهما العلمو وإن يقطع من اغصانها والشعب التي في داخلها والغضبان النابته في اصولها غيرانه لا يغطع ذاك بصديد حتى تكون النقلة مي اربعة اعرام او نصوها لانه سركها بل يقطع ذلك منها بالبيد لا بالصديد فاذا جاوزت ذلك الحد فيقطع ذلك منها بالحديد القاطع وليكن غير شرب وان بهذا الفعل يحسن منظرها ويتقوي به مسا بقي من افصانها لرجوع مادة ما قطع منها الي ما نبها ويلتحم موضع الغطع منها ولا يوليها

الرفيرف Lease الرفيرف المناوية المناوي

s Pref. oussis ly an copia a puse y fr nificante del original.

<sup>3</sup> Léase فيقطع en lugar de والم

Si la parte cortada fuese grande, se enlodará con barro glutinoso de tierra blanca dulce refregándoselo hasta unírsele bien. Quando el planton excediere la altura de un hombre, se cuidará de limpiarle con frequencia, si fuere de la clase de árboles que sufren escamonda y limpia; y si de los que no la sufren, se le omitirá dicha operacion. De la diferencia de los árboles en sufrir, ó no, el estercolo se tratará mas adelante.

Por haberse quemado en el Alxarafe <sup>1</sup> ciertos pies <sup>2</sup> de olivo, ví que
algunos chapodáron <sup>3</sup> los vástagos que
naciéron en su lugar un año despues; los quales se malográron y perdiéron <sup>4</sup>, y lo mismo los chapodados al siguiente año, cuya operacion
fue provechosa y nada perjudicial á los
que se chapodáron á los quatro años
y despues.

#### ARTICULO I.

Conviene el comun de los Agricultores en que unos árboles sufren la escamonda, y otros no sufren la poda y limpia: que á los que [esto] conviene son los lácteos, como la higuera y el moral; y especialmente á este último, segun Háj Granadino, puesto que su buena conservacion sestá en limpiarle cada año de todas sus hojas y en cortarie la agromeración o multitud de yemas, guardándose de descortezar ni hender el cuerpo del arbol al cortarle á él (y lo mismo

وان كان موضع القطع كبيسر فيطيس بطين علك من تسراب ابيسن حلو ويفرك بسه موضع القطع حتى يلمق فاذا جاوزت النقلة قدر قامة الانسان فان كان مس الاشجار التي تحتمل التقليم والتنقية فتتعاهد بسذاك وأن كانت لا تحتمل فيتوقف عنها به أذ مس الاشجارما تحتمله ومنها ما لا تحتمله ويذكر أن شا الله تعالى \*

لي لها احترقت المصان الزيتون في الشرق وإنت أغواما فلها فبالمات في مواضعها في العام الاول من نباتها فبطلت وفسالة تلك البقلية وكذلك ما قلم منها في العام الثاني وما قلم في الرابع وبعدة نفعها قلك ولم يضرها \*

# 

اتفق جهاعة من الفلاحين أن من الاشجار ما تحتبل التقليم وإن منها ما لا تحتبل النشبير والكسح ويوافقها فذوات الالبان وذلك شجر التين والتوت فإن ذلك يوافقها قال غ ولاسيها شجر التوت فأذ حياته أن ينقبي في حكل مام عند حسم ورقه وتقلم عند حسم ورقه وتقلم عند حسم ورقه وتقلم عند قطع الاغمان الغلاظ منها ومن غيرها أن يتسلخ جرم الشجرة أو ينشق

<sup>1</sup> Léase الشرق en lugar de الشرق

a Pref. أغصان del original غ أغصان de la copia.

علموم Léase فلموم como en la copia en lugar de ملموم del original.

<sup>4</sup> Pref. فسانة del original á فسانة de la copia.

ر Léase حياته como en la copia la diccion muerta del original.

<sup>6</sup> Pref. ينقي de la copia á ينقي del original.

<sup>7</sup> Léase عن en lugar de منت. TOM. I.

á otros) las ramas gruesas. Lo qual siéndole [como especie] de sangría 1 perderia de su robustéz \*. Así, lo mejor en esto es cortar la rama primero con sierra ú otro instrumento de la parte inferior, y refregar despues el sitio cortado con barro blanco para que no se carcoma ni pudra. Al azufaifo le limpiarás 2 como quisieres, aliviándole 3 del peso de sus ramas, puesto que no queda herido mediante su perfecta soldadura. Pero te guardarás \* de que quede hendido, puesto que seria acometido de carcoma. Al avellano \*\* limpiarás lo que quisieres sin que esto nada le perjudique, y lo mismo al nogal.

Dice Háj y Nahík, que si se tala el arbol por el pie al tiempo de descortezarse sus raices, volverá al estado que antes tenia; y que si se cortan algunas ramas, no retoñará como antes por el sitio cortado. Que la limpia s restablece y hace vegetar al nogal romano, y lo mismo al almez. Que al laurel limpies y tales lo que quieras; el qual, cortándole la parte superior [ó desmochándole], recobra el buen estado de su anterior hermosura. Que al olivo nada perjudica lo que se le cortare, como esto se execute en las ramas secas por lo verde y debaxo del canutillo [ó nudo] 7, pues así se repara volviendo á su propio estado: las quales si se cortaran queفان ذلك يفسدها ومن الجرم وهو الاحسى في ذلك أن يقطع الغمس أولا بالمنشار أو بغيرة من أسفله فاذا أفرغ من قطعه فيعرك موضع القطع بالطيس الابيمن ليلا يحدث في ذلك البوضع السوس فيفسد فامنا العناب نقه كيف شيت وجفف من أغمانه فلا جرح فانه يلتحم غاينة التجام واحدر أن يتشقق فيستاس والحلوز نق ما شيت منه لا يضرة ذلك والجول مثله \*

قال غ وناهيك انها تنقطع اصول الشجرة عند تنقشير عروقها فتعود كها كانت وان قطع بعين اغصانها تنبعث في المنقطوع لقيع كها كان والجوز الروسي تعلقه السقية وتنبيته والهيس كانك والرند نقه وقام ما شيت منه وان قطع اعلاه صلح وعاد حبيل كها يكون والزبتون لا يضرة ما قطع منه الا انه ان جف من اغمانه شي فيقطع في الخضر اسفيل العبوب فانه يصلح ويرجع الي حالته وان قطع

- r Pref. لغسطي de la copia á لغسفي del original.
- \* Á la letra: se debilitaria el cuerpo. Y tambien puede traducirse: es un crimen 6 un atentado.
- 2 Léase sei como en la copia la diccion inanimada del original.
- 3 Léase فخفف en lugar de فعبي.
  - 4 Pref. وأحدر del original á وأحدر de la copia.
- En el original se lee الجلوز como en el Diccionario de Golio, y en lacopia الحلوز como en el libro de Ben-el-Beithar verb. بنات
  - 5 Lease de lugar de aum.
  - 6 Léase como en la copia la diccion muerta del original.
  - 7 Lease الانبوب en lugar de الانبوب.

dando <sup>x</sup> algo de lo seco, no retoñarian <sup>2</sup> por baxo de aquella parte en manera alguna.

El olivo, dice Kastos, carga de mas <sup>3</sup> fruto cortando la demasía de sus ramas; cuya operacion conviene executarsela despues de cogida 4 la aceytuna; y lo mismo la vid, el algarrobo y la encina. Segun la Agricultura Nabathea, si habiendo el olivo dado fruto dexare ya de producirle, se limpiará de una buena parte de sus ramas al ponerse el sol con la correspondiente herramienta \*; al qual dando despues el hombre con la misma algunos golpes seguidos, le dirá como hablando con él: "He de arrancarte y "hacerte leña, si no me das fruto"; pues repitiéndole esto algunas veces no dexará de darlo, mediante Dios.

Segun otros Autores, los árboles que no sufren ni les conviene en manera alguna la escamonda, la tala ni el desmoche, son los gomosos si exceden la altura de un hombre; y al cortarles quando pequeños lo preciso, se tendrá cuidado de no dexarlos con hendidura alguna. De cuya clase es el durazno, al qual si fuere viejo no ha de tocarse con herramienta; y se dice, que tampoco es bueno llegar con la misma á ningun arbol de poco xugo. Segun Marsial, puedes al durazno escamondar como quieras sin esperar á nada : al membrillo no ha de llegarse con herramienta, pues le perderia; como ni al cerezo viejo ni nuevo, ni al manzano; el qual si estando viejo se desmocha, no 5 hay

وينفي شي مسى اليابس لم ينبست لفسم في السفل اليابس بوجه \*

قال في أن يزبه شجرة الزيتون كشرة حمل علي قطع فضول قضبانها ووقت قطح ذلك بعد اجتنابها والعنب والخروب والبلوط كذلك وفي ط متي حملت الزيتونة وتفرغت من حملها فيكسع من اغصانها شيا صالحا بكلاب حديد عند معيب الشهس ثم يضربها الانسان بالكلاب ضربا متتابعا ويقول لها مخاطبا أني ساقلعك وإجعلك حطبا أن لم تحملي يكرر هنا مرازا فانها لا تتخلف من الحمل بهشية الله مرازا فانها لا تتخلف من الحمل بهشية الله تعالي \*

ومن غيرها ومن الاشجار التي لا تحتيل النشيير ولا التقليم ولا ان يقطع اعلاها ذوات الامهاغ لا يوافقها ذلك بوجه اذا جاوزت في العلو قدر قامة الانسان واذا قطع منها في مغرها ما لا بد من قطعه فيتحفظ ان ينشت منها شي ومنها الخوخ اذا اشرف لا يهس بحديد وقيل ان حكل شجرة قليلة الها لا يملح ان تهس بحديد قال مرسيال ان زبرة يميث شيب لا يتوقع والسفرجل لا يهس بحديد فيكون ذلك سبب فسادة وحمن الها وهو ان قطع اعلاد اذا اشرف مثل ذلك وهو ان قطع اعلاد اذا اشرف

r Pref. وبنقي del original á وبنقي de la copia.

<sup>2</sup> Pref, لغم del original á لغم de la copia.

<sup>3</sup> Pref. يريه de la copia غ يريه del original.

<sup>4</sup> Pref. اجتنابعا de la copia á اجتنابعا del original.

<sup>\*</sup> À la letra : con perrillo 6 uña de hierro.

<sup>5</sup> Súplase Y.

que esperar que con esto se repare, puesto que es su exterminio. Pero la palma vuelve á su primer estado desmochándola quando nueva.

Al ciruelo, que es el ábkar; segun Háj, no ha de llegarsele con herramienta quando viejo; mas si la necesidad lo pidiere, admite desmoche: por lo que si registrándole se hallare estar carcomido, se le corrige este daño con cortarle, volviendo al primer estado que antes tenia \*; mas no ha de tocarsele en manera alguna ni limpiarsele 1 con herramienta miéntras tuviere el tronco liso, y nuevas las ramas. Marsial afirma, que le tales 2 sin recelo 3 alguno como [y quando] arriba se dixo. Al olmo 4 no ha de hacersele limpia 5 alguna, segun máxîma de Háj; y si se desmocha no nacen en el sitio del corte \*\* gruesas ramas que absolutamente busquen la elevacion; pues [solo] retoñan de allí delgadas y torcidas ramas, anudándose el arbol, y ocasionando esto mismo su ruina. Lo qual sucede igualmente á la palma desmochada sin que jamas pueda levantarse. El pino desmochado no vuelve como estaba, respecto á que no crece por la debilidad de sus retoños. El naranjo, el limon, la zamboa [ó toronjo], el cipres, el nogal, el avellano, y los de algun modo semejantes á ellos que no se desnudan de la hoja, y los brillantes árboles como el granado, el

يرجا بناك ملاحه فانه فسادة وأن قطعت روس نضلة منا دامت محدثة صلحت وعنادت كاول ما كانت \*

الاجاس قال في وهو العبقر اذا اشرف وقلم فلا يتعرون عليه بالحديد فان دعت منرورة لقطع اعتلاه فينظر شجرته فان طهر فيها السوس فتحامي بالقطع ولا تقرب بحديد بوجه وتبقي سا دام املس الساق والاغصان محدثا وإن قطع اعلاه وهمو كذاك عماد كاول مما كان قمال مرسيال ازبرة ولا تتصدر وقد تقدم هذا والنشم الاسود قال غر لا ينقي بوجه وان قطع اعلاء لم ينبت مس اغصان غلاظ في موضع القطع تطلب للعلو بوجه وانسأ تنبعث منه اغمان دقاف وتتعوج وتتعقبه الشجرة ويكون ذلك سبب فسادها النخل ان فيطيع اعتلاة فيسيده ولم يترتبفع أبيدا والصنوبسر قسال نح أن قطع أعسلاه أسم يرجع كما كان بل ينبعث فيه نبعث ضعاف ولا ينهوا والنارنج واللامون والبستنبوا والسرو والجوز والبندق وما اشبه ذلك شيا لا يسقط ورقه والشجر الشوطي مثل الرمان

Esta expresion se halla en el texto árabe despues de la siguiente. Pero aquí es su propio lugar.

<sup>1</sup> Léase وتبقي en lugar de وتبقي.

a. Pref. البرة del original á البرة de la copia.

<sup>3</sup> Léase تتحذر la diccion sin puntos del original , y en lugar de la copia.

<sup>4.</sup> Léase والنشم الاسود en lugar de والبشم الاسود.

<sup>5</sup> Pref. ينقي de la copia á ينقي del original.

En el margen de la copia se corrige l'all. Pero teniendo aquel nombre, entre otros, el significado de este último, no era necesaria tal correccion.

manzano, el ciruelo, y el alfónsigo والتفاح والجاص والقستة يقلل han de chapodarse poco.

#### ARTICULO II.

Dice Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, que de las máxîmas que esparcidas [se hallaren en diferentes libros] y puedan añadirse á estas, deberán reducirse al justo medio las que de él (que es el conveniente) se desviaren.

#### ARTICULO III.

Algunos quieren, fuera del régimen expresado, que si <sup>2</sup> [el arbol] no adelanta en su vegetacion, si su parte superior se seca por calamidad proveniente de exterior [causa] como viento 3 ó yelo, ó por debilidad ó vejez, se corte con herramienta afilada (puesto que se pierde 4 toda rama ó arbol cortado con la que no lo es), executando el corte ó aserradura á un codo de la superficie de la tierra, si no hay riesgo que llegue á él cosa que pueda perderlo; ó á mayor altura, si se temiere que el ganado y semejantes animales le causen este daño; dándole asimismo continuas 5 labores y riegos hasta que llegue 6 á fructificar.

Abu-el-Jair dice haberle dicho Abu-Abdalah Ebn-el-Fasel, que aplicado por el este remedio á granado y membrillo viejos les succediéron otros con nuevas ramas, que fructificaron largo tiempo: que habiéndolos despues aserrado segunda vez y cuidado

## 

من كتاب ص ما استرق يريد بالله النفار النفارال \*

دومها يريد بهشية الله تعالي في مدة مع ذاك في الادبار أو توقفت أو يبس أعلاها لافة لحقتها من خارج مثل ربع أو جليد أو ضر أو هرم أن تقطع بحديد قاطع لان كل غصس أو شجرة تقطع بحديد غير قاطع أو بوسد وليكن قطعها أو نشرها على قدر ذراع مس وليكن قطعها أو نشرها على قدر ذراع مس ما يفسدها أو على أكثر من ذلك أن خشي ما يفسدها أو على أكثر من ذلك أن خشي عليها أن تفسدها ألمواشي وشبهها وتدبر وتواطب بالعهارة والسقي على تنجيبز

قال خ عن ص اذ اخبرة انه عالم شجرة رمان وشجرة سفرجل قد فترمتنا بناف ماختلف المتنافع اعمانا جددا واتبرتا مدة طويلة ثم اخلالا في الادبار فيشرهها مسرة ثانية وتعاهدهما

- nsignificante. ومع en lugar de la diccion قوم
- 2 Léase ul en lugar de
- 3 Léase ريح como en la copia la diccion inanimada del original.
- 4 Lease فيفسد en lugar de او بوسد.
- 5 Pref. وتواضب de la copia à وتواظب del original.
- 6 Lease تنجيز como en la copia la diccion muerta del original. ...

diligentemente con labores y riegos continuos, siguiéron otros con nuevo ramage, que fructificáron y llegáron por este medio á vivir mas de cien años.

Háj y otros afirman, que el cerezo viejo resucita con la tala, y que no se logra este efecto con desmocharlo. Que el moral enfermizo, el de muchos años y poco fructífero, resucita desmochado volviendo á su estado primero, especialmente hallándose en sitio donde se pueda cultivar y regar, con lo qual en breve convalece; y lo mismo el cidro, el naranjo, el limon, la zamboa y el jazmin, si por ser viejos se cortaren ó aserraren á raiz de la tierra, y se les acudiere con labores y continuos riegos.

Quando vieres el durazno (dice Háj) endeble y de poca substancia, que con dificultad se desprende 2 el fruto de algunos de sus ramos, que descortezándose su madera se ennegrece, 6 de verde se vuelve roxa con mezcla de negro, y que se anudan 3 sus yemas, tendrás entendido que tiene ya muchos años y está cerca de perecer 4. Cuyo remedio es aserrarle á dos palmos del suelo por octubre, acogombrarle el pie muy bien de tierra y regarle cada ocho dias; pues así vuelve á retoñar á los quince hasta el fin del verano, y florece y fructifica al segundo ó tercer año á mas tardar, limpiándole s asimismo de los retoños 6 endebles, y dexando los robustos de tres ó quatro ramos. Tambien replantándole inverso [ó como de mugron] si te parece [executarlo así],

بالعبارة والسعي واحسى القيام عليهما فاخلفتا اغصانا جددا واتمرتا وبلغتا بناك مى العبر اكتر من ماية عام \*

قال غي وغيرة حب الهلوك اذا اشرف فيقطع كذاك من اسفله فانه ينبعث وإن قطع من اعلاة لم ينبعث وإن قطع من اعلاة لم ينبعث والتوت اذا ضعف وشرف وقلت فايداته فيقطع اعلاة فانه ينبعث ويعود كاول ماكان لاسيها اذا كان في موضع تاخلة في العهارة والسقي فانه يملع سريعا وشجرة الاتسرج والنارنج فانه يملع سريعا وشجرة الاتسرج والنارنج والليمون والريبوع والياسمين اذا شرفت احدي هذه فتقطع الشجرة منها او تنشر تجعلها في وجه الارمن وتتعاهد بالعمارة والسقي فانها تنبعث بسرعة وتعود كها كانت \*

وشجرة الخوخ قال في اذا رايتها قد معقت وقلت مادتها وإخات بعض اغصانها في الحبوب وجرد عودها واسود ونقل من الخضرا الي تشوبها حبرة الي السواد وتعقدت عبونه فاعلم انه قد شرف وقارب الفساد وعلاجها ان تقرض بالهنشار فوق وجه الارض بنحو شبريس في الكتوبر ثم تحل التراب عند اصلها حلا جيلا ويواظب بالها كل ثهانية إيام فاذا القحت ترد لقحها الي خبسة عشر يوما الي اخر الميف وفي العام التاني تنور وتثمر فان ابطي ففي العام الثاني تنور وتثمر فان ابطي منها اللفح الضعيف ويترك القوي من ثلاثة فروع الى اربعة فروع فان اردت ان تكبس

ت Léase والزيبوع la diccion sin puntos del original, y en lugar de والرببوع de la copia.

a Pref. تاخان de la copia à تاعا واخان del original.

<sup>3</sup> Lease Course como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>4</sup> Pref. Just de la copia á Just del original.

<sup>5</sup> Léase وينقي en Ingar de وينقي.

<sup>6</sup> Léase اللقع en lugar de اللقع

vuelve el arbol como estaba primeramente, y carga (mediante Dios) de mucho fruto, manteniéndose en buen estado con esta operacion y régimen. El peral, el moral y semejantes árboles frutales que se despojan de la hoja, y se hayan envejecido y debilitado x, se reparan con el beneficio 2 de la escamonda, ó aliviándolos 3 y despojándolos 4 de las ramas tendidas con proporcion á lo que se les [desmochare] ó cortare de la parte superior; si bien es lo mejor cortarlos por el pie. Si los árboles de mucha sequedad se desmochan en el otoño, prefiriendo para esto el sitio por donde no esten secos, rejuvenecen, [mediante esta operacion] y el estar sobre ellos continuamente. Despues se dirá lo que baste acerca de curar los árboles de los demas accidentes [de que puedan ser acometidos].

منها فافعل وترجع الشجرة كما كانت اولا ويتعاهب ويتعاهب ويتعاهب عليها هذا الفعل والتدبير وتملج أن شا الله تعالي وشجرة الفعل والتدبير وتملج أن شا الله تعالي وشجرة الاجاس والتوت وشبهها مس الثمار التي تسقط أوراقها أذا هرمت وخلفت فتعالج بأن تضلبط بالقطبع وترجل وتجلب مها أنسع منها بقدار مما قطبع مس أعلاهما والاولي أن تقطع من أصلها والاشجار التي كثر فيها الجعلوف أن قطعت في أعلاهما فينضير لذلك منها موضعا لا يكي فيه يبس فيتخير لذلك منها موضعا لا يكي فيه يبس وليكي ذلك في الضريف وتتعاهب بالقيام عليها فترجع كالفتية وياتي في علاج الاشجار عمل ساير الأعراض منا فيه كفايسة أن فسأ

## CAPÍTULO X.

De las labores correspondientes al abono de la tierra de arboleda y á sus árboles, y del mejor tiempo se de executarlas. Del estercolo de la tierra. Señálanse los árboles á que conviene, ó no, el mucho cultivo. Del medo de extender se los sarmientos en los sitios

# الباب العاشس

في كيفية العيل في عمارة الارض المغروسة على حسبما يصلح جها ويصلح بالاشجار المغروسة فيها وفية اختيار ووقت العمارة وتربيل الارض ونكس الاشجار التي لا توافقها كثرة العمارة والتي لا توافقها كثرتها وكيفية العمارة في حل قصبان الكرم الي

- r Léase وحافق ( أ وحافق languor in opere ) en lugar de وحافق insignificante del original. En la copia se lee وخافت , y puede adoptarse, traduciendo atrasado en vez de debilitado.
  - 2 Léase منفلات en lugar de منفلات.
  - 3 Léase وتخفف en lugar de موتخفف
  - 4 Pref. وتجرب del original á وتحرب de la copia.
  - 5 Pref. ووقت del original á وقت de la copia.
  - 6 Léase جنب en lugar de مجنب

nes para los trabajos de la agricultura.

I ratando de las vides adultas, del provecho que reciben de la cava, y del modo de introducir los plantones, [6 amugronar] los sarmientos en los sitios espaciosos faltos de las mismas, dice Junio citado en el libro de Aben-Hajáj, que se caven antes de brotar sus ramos, respecto á que executándose esta labor despues de dicho tiempo, y empezando á descubrirse los racimos, esto mismo ocasionaria la pérdida de una buena parte del fruto con la revolucion de la cava, y que por esta razon conviene cavar las vides antes, puesto que la buena cava y la esponjosidad de la tierra son causa de la robustez que esta adquiere, y que prestando á aquellas alimento les aumenta el fruto.

Añade, que si hubieren brotado las vides antes de concluida 1 esta labor, será muy bueno suspendérsela hasta robustecerse los tallos nacidos, executándola entónces en torno de las vides restantes: que al tiempo de hacerla conviene tener mucho cuidado 2 de no descubrir con la azada el tronco de la vid, lo qual le dañaria, respecto á que debilitándose en tal estado no daria mas fruto. Tambien dice, que si faltasen plantones \( \) o hubiese grandes vacíos] entre las vides, se tomen los sarmientos largos y flexíbles, y ladeándolos se coloquen tendidos en los fosos que ha de haberseles hecho, sentándolos sobre la tierra y cubriéndolos despues de suficiente cantidad de la misma, extraida de aquellos fosos;

المواضح النحالية فيد واختيار -vacios. Y de la calidad de los peo السرجال لاعسمال الفلاحة ه

> وحجه الأمن } كتاب ابن حجاج رحبه الله تعالبي بالاحدة في معة الكروم البستحكية وما ينفعه حفرها وكيف ينبغي ان يلاخل غروس فيها بيس الكرم النافس يزبسه المرحب قال يونيوس ينبغي أن تحفر الكروم فبل ان تنبت الفروع وذلك ان الذي يحفر الكروم بعدل أن تنبت الفروع وتبدلو العناقيد يكون سببا لذهاب شي كثير من التهرة بصركة الصفر ولهذا ينبغي أن يكون الصفر قبل ذلك وإن الحفر الكثير وتخلخل الارض يكون سببا لتقوية الارض وغذايها وكثرة ثهرهاج

قال وإن نبت فروع الكرم قبل أن تشم العفر فالاجود أن يبسك علي العفر حتب اذا قوبت الفروع النابتة فحينية يحفر حول ما بقي من الكروم وينبغني أن يحرز في وقت الحفران يضرج ساف الكرمة بالمعول فيضر بها وذلك ان الكرمة اذا خرجت تضعف ولا يكون لها ثبرة قال وإذا انفصت غروس فيها بيس جفان الكرم ينبغي أن تعهد الي القضيب الطوبل المتميل فتميله وتصيرة في خندى قد حفرله وتبسطه فيه علي الارض بسطا وتطهره بسها يكفيه مس النراب الذي قد اخرج من ذلك الخنداق

I Pref. تتم del original á تتم de la copia.

a Léase يعرز como en la copia la diccion inanimada del original.

y que dándoles el mismo cultivo que á las demas plantas, se corten de <sup>1</sup> las vides á los dos años y medio. Y hasta aquí las máximas del Autor citado.

Kastos dice, que hecha junto á la vid vieja por el lado vacío una excava de codo ó mas 2 de profundo y larga, tienda y sepulte en medio de ella el operario un sarmiento largo sin cortarlo del pie, dexándole fuera el extremo; cuyo nuevo planton viene á ser entónces como un niño á quien crian dos nodrizas 3 cuyos pechos mama; pues una de ellas 4 es su primer pie á que está unido, y la 5 otra el criado de nuevo; el qual llega así prontamente á hacerse vid perfecta y á fructificar con abundancia: que así, en llegando á este estado y aventajándose á la compañera, se corte el primer pie de las vides, si fueren viejas estas, ó se dexen junto á ella, si fuere al contrario la ventaja. Y hasta aquí la máxima del referido Autor. Junio citado por el mismo donde trata del tiempo de cavar las vides y de lo conveniente que es estercolarlas, dice que los de las regiones orientales quando hacen excavas en torno de ellas 6 no las cubren inmediatamente, sino que las dexan descubiertas todo el tiempo del invierno; y al contrario los de las regiones meridionales 8. Que algunos les hacen las excavas de un pie de profundo dos veces, por otoño y primavera; y por lo que hace

ويتعاهد كها يتعاهد ساير الغروس وتقطع المله في الجفنة بعد سنتيس علي النصف انتهي قول يونيوس \*

قال قسطوس تعهد الى الكرم المتقادم الهرم فتحفر فيه حفر في الهواضع الخالية قدار عيق الذراع واكثر مستطيله ثم يجلب ماحب تلك تمييا طويلا من تميان تلك الاصول جذبا من غيران تقطع من الاصل فيدفنه في وسط الحفرة ويخرج طرفه منها فيكون هذا الغرس الحديث عند ذلك بينزلة مبي ترضعه طيران تبص ثديها فان احدي طيرته اسله الأول الذي هو موصول به وطيرة الاخري امله الذي ينبت عليه وهذا الغرس اسرع غرس الكروم ادراكا واطعاما واكبر نزلا فاذا ادرك هذا الغرس الاحداث وبدا لصاحبه قطع اصول الكروم الاول ان كانت متقادمة وإن بدا له اقربها انتهي قوله ومنه في الوقت الذي يحفر فيه الكرم وكيف ينبغي استعمال السرجين قال يونيوس أن أهسل بلاد المشرق أذا احتفروا حول الارض لا يطهرون الحفر من ساعتها لكنهم بتروكونها محفورة وقت الشتا كله واما الذين بسكنون في نواحي الجنوب منتهم يطمرون الحفر سربعا ومن الناس مس يحفر حول الكُرُوم شُرُثَيْنَ تَيعَنَيْ فِي الْكَرْيَةِ والربيع ويميرون عبق الصفر قدر قدم واسا

تى en lugar de صى t.

<sup>2</sup> Lease وأكثر como en copia la diccion sin puntos del original.

<sup>3</sup> Léase اظاران en lugar de طيران.

<sup>4</sup> Léase اظارة en lugar de مطيرته

موطيرة en lugar de واظار Léase

<sup>6</sup> Léase الكروم en lugar de الكروم.

<sup>7</sup> Pref. يتروكونها del original á يتروكونها de la copia.

<sup>8</sup> Pref. نواحي الجنوب de la copia à نواحي الجنوب del original. .... TOM. I.

á afirmarlas bien, las benefician ademas de la excava con estiercol de ovejas, ó de otra especie de ganado que por la fuerza de su calor sea á propósito para adelantar su vegetacion; pero [advirtiendo] que ninguno de estos estiércoles mencionados se eche sobre sus raices, sino á quatro dedos de distancia para que así llegue \* á ellas de léjos aquel calor; ni tampoco sobre las raices que hubiere quebradas, puesto que las quemaria. Que si no hubiere estiercol á la mano, bastará emplear paja de habas y demas legumbres por ser un preservativo para las vides contra las escarchas y los yelos, y tambien remedio contra los insectos que las pierden. Que en las regiones muy frias se omita 2 hacer 3 las excavas enteramente 4; y que antes por el contrario habiendo heladas en tales parages, conviene [aporcar las vides amontonándoles tierra al rededor. Solon citado en el libro de Aben-Hajáj donde trata del cuidado que debe tenerse de los árboles y de sus abonos, de tres maneras, dice, se cultivan, arándolos ó cavándolos, estercolándolos y limpiándolos [ó escamondándolos]; y aunque algunos antiguos anadian [la necesidad] de regarlos con agua de rios 6 de pozos, carece esto de fundamento; pues vemos muchos árboles que no han menester mas agua que la que les viene del cielo; y así quando queremos criar árboles domésticos en el campo, los aramos muchas veces, con cuyas labores tienen lo suficiente sin que necesiten de riego. Las tres cosas [pues

المستحكية التامة فبع الحفر حولها يزبلونها بزبل الغنم وزبل اخرمن زبل المواشي فهسو بشدة حرارته موافق لسرعة نبات الكروم وينبغى ان لا يلقي على كل وإحد من اصول الكروم شي من هذه الزبول النب ذكرنا الا على قدر اربع امابع لتحصل حرارته الي الامول البعيدة ولا يلقي الزبل على الامول وهي مكسورة فيحرقها وإن لم يقدر على زبل فاكتف باستعمال تبى الماقلي وسايسر اتبان الصبوب فان هذه الاتبان تنفيع الكروم مس الجهد والجليد وهي ايضا دوا للهوام التي تفسد الكروم واما في البلاد الباردة جدا فلا تغفل ان تفعل الصفر حولها وتبسك عن فعله سنة وإن كان قد يكون في ذلك البلد الجهد فينبغي ان يصير النراب مرتفعا حول سوق الكروم ومن كتاب ابن حجاج رحمه الله تعالى بعاهد الاشجار وما يملحها قال شولون أن كان الفلاحة ثلث الحرث أو الحفر والزبلُ والكسم وكان بعن من تقدم يلعق بها السقي من الانهار والبيار وليس الامر كذلك لانا نري اكثر الاشجار قد غنت عن السقي الا بها يصل اليها من ما السهـا وكذلك اندا اردنا ان نتخذ الشجر البستاني في البراكثرنا من حرثه مرارا فيكتفي بذلك عن السقبي حتى لا يحوج اليه وهنه الثلاثنة اشيا

r Pref. النصول del original á لنصل de la copia.

<sup>2</sup> Léase المختف en lugar de المختفل de la copia. En el original se lee la misma negativa, y carece el verbo de puntos diacríticos.

<sup>3</sup> Léase Jair como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>4</sup> Léase in lugar de dien

sobredichas ] son las que hacen vivir largo tiempo los árboles, vegetar y fructificar bien, y permanecer robustos; los quales si claramente se viere que han contraido alguna debilidad, será bueno regarlos, especialmente al cidro, que así continuamente lo requiere, y despues de él el granado. A los demas árboles es muy bueno regar en el estío y primavera, y tambien en el otoño si vinieren tarde las lluvias: y convendrá darles en el estío el riego sobre tarde á efecto de que las raices tomen incremento con la frescura del agua que llega hasta ellas, pues t chupando y atrayéndose el xugo 2, con el calor del sol que viene despues de aquella humedad se robustecen perfectamente 3 sobremanera. La aradura pues y la cava son útiles para quatro cosas: primera, para que la raridad [ó esponjosidad ] que la tierra se adquiere por este medio, facilite la dilatacion de las raices por ella, y estas mismas se refresquen entrándolas el ayre; y así decia un Autor aque la esponjosidad de la tierra es desahogo [para las raices] sufocadas. Segunda, para que descubriéndose la parte inferior de la tierra volteada con la labor, se fomente con el calor del sol y este la adelgace; y así los antiguos teniendo por mejor la repeticion de araduras, persuadian \* esta practica a electo de que la tierra se reblandeciese con voltearla y revolverla \*\*; y asimismo tenian

فيها تطول اعمار احوالها الاشجار وتصلح اعمالها وتستدبه القوة فمس منها جواد تبين الوهس فيها وإن تهيا السقي كان أنمل وبخامة لشجر الانرج فانه يحب السقي فايها وبعدة شجر الرمان وامسا سايرها فالاحسى لها أن تسقي زمن القيط وفي الربيع والخريت أن أبطأ البطر والاحسس لهذه الاشجار اذا سقيت في زمن القيط ان يكون سقيها بالعشايا ليكون الها وإصلا آلي عروقها ليبردها وتنبت ليلتها تبتس البري وتجذبه جذبا طلعت الشهس نهت علي حرها بالبر تملك الرطوبة فغويت جدا واما الحرث والعفر فينفعتهما لاربعة اشبا احدها خلخلة الارن لتفرج لبشارب العروق فيها وتنتفش الاسول بولوج الهوي اليهما وكالله كأن مربعالوسس يتقول ان خلصلة الأرض لعبروق الاشجار شبيه بالحل عس المخنبوق والعلمة الثانبية قلب باطس الارمن طاهرا لينطبخ بحر الشهس وتلطفها وكالك اختسار الغلصية المسرن مسول وسنفيط عليب لتقلب الارمن وتصول فتلطف ... وكذلك كانول

r Léase النها en lugar de ليلتها de la copia, cuya diccion carece de puntos en el original. 2 Léase التري en lugar de التري.

عنت del original á نبت de la copia.

Su nombre se expresa en los dos códices con esta confusion دربعالویس. Acaso es Vir-

<sup>4</sup> Pref. وخضوا de la copia à وحضوا del original.

No descubro buen sentido en lo siguiente por la alteracion de algunas diccioner ودوستون ويستوي.

por de mejor calidad el polvo muy hollado \* de los caminos y asoleado, diciendo que hallándose muy revuelto y removido con los pies de los peones y caballerias, tostándole el sol, y por otra parte ventilándose y mudándose de un sitio á otro, [contraía la expresada calidad] de blandura [ó delgadez]; y tambien por el abono que ademas le dan los muchos orines y el excremento que arrojan en él las bestias. Tercera, para que arrancándose la yerba de la tierra de arboleda no haga perder á la misma su legítima y buena calidad, y á los árboles estar con estrechez y opresion [6 carecer de la correspondiente copia] de xugo nutricio. Quarta, para que arada la tierra repetidas veces retenga en su centro con frescura 2 el xugo y humor en él contenido, y que con el mismo se refresquen 8 y humedezcan en el estío las raices de los árboles. Los árboles silvestres se conservan con hacerles surcos bien hondos con el arado en las tres estaciones de otoño, invierno y primavera, y tambien con excavarlos y retirarles la tierra del pie, abriendo en torno de ellos excavas redondas á manera de orzas altas y anchas, cuya práctica aconsejamos se siga por tres razones. Primera, porque sabiendo 4 nosotros que la tierra de la superficie es mejor por estar asoleada, queremos que la cercana á las raices se reblandezca y adelgace y de ella se alimenten estas mismas; lo qual siéndolas muy ventajoso, como lo es á los cuerpos el buen alimento de que se sustentan, en ello

يفضلون الغبارفي الطرق المملوكة كتبرا الذي تفيم عليه الشهس وإنهم كانوا يقولوس أن المشاة والركبان تقلب بارجلهم ذاك التراب تقليما كثيرا وتحوله وتنضجه الشمس وتسمر عسليه الاهوية والرباح فتنقله مس مكان الس مكان فيلطف وإيضا فان النبي يزيد في طيبه أن الدواب كثيراً ما تبول فيه وتروث والعلنة الثالثة قطع العشب عن الارض التبى تكون فيها الاشجار ليلا يذهب بطيب الارض وتزاحم الشجرفي الغذي والعلة الرابعة اسساك الارمن المحروثة مرات للرطوبة والها اللذي داخلها ويسرد فيها فيسرد بذلك امسول الشجري القيسظ وترطب وقوام الاشجار البرية بطراهة المعيق المعرب الخطوط في الثلاثة الفصول الخريف والشنا والربيع وبالكشف ايضا عس عروقها وازالة التراب عنها وذلك بأن يغنه في الارض حولها حفيرة مستديرة علي شكل الاجانة عبيقة واسعة وانها حضضنا على ناك لعلسل تلاث منها انا عبلنا أن وجه الأرض أكرم تربة لأن الشهس تباشرة فاردنا أن يصير التراب الذي من العروق اللاحق بها ليانا طيبا ليغتني منه فيكوي لها انجب كالأجسام البغتذيية بالاغذية الجبياة فان في ذلك مسلاح شانها consiste que se mantengan bien. La

r Pref. المملوكة del margen de la copia a المملوكة del texto.

a Pref. ويره del texto. ويره del texto.

<sup>3</sup> Pref. عبرت del margen de la copia à فيرد del texto.

<sup>4</sup> Pref. litte del original a tile del terro de la copie

segunda razon es la esponjosidad de la tierra y el desahogo de las raices oprimidas, como poco antes se dixo; cuyo efecto se logra perfectamente con reponer en el hoyo la tierra extraida 1, bien esponjada ya por la [discontinuacion] ó separacion de sus partículas. La tercera, porque juntándose y embalsándose el agua en aquellos hoyos, ninguna se pierde, y así llega hasta lo hondo de la tierra. Los antiguos aconsejaban que las excavas fuesen de tres codos, [añadiendo] que no conviene executarlas en medio y en lo riguroso del invierno quando caen heladas y mucha nieve por lo muy perjudicial que esto es á las raices; por lo qual deben hacerse quando comienza á templar el tiempo, pasada 2 la mayor parte del invierno; y así era Varron de dictámen, que las excavas se hiciesen en otoño, y que al estrechar el frio se repusiese la tierra sobre las raices hasta llegar de nuevo la templanza; pues era de parecer que repitiendo [entónces] la misma operacion, y dexando [abierros] los hoyos hasta alterarse 3 el ayre, se repusiese luego la tierra amontonada; con lo que esponjándose aquel sitio se mantuviesen sanos los árboles, conservándoseles el xugo. Por lo que hace al estercolo, es indudable que conviene 4 á la tierra; á la qual fomenta, y lo mismo en las raices el raior natural, contribuyendo así á que engruese el xugo con que las plantas se hacen muy fructiferas y arrojan multitud de ramos de mucho verdor y vistosos 5. La limpia [ó escamonda] les

والعلة الثانية خلضلة الارمن وحل المغطة عن العرف كيا قدمت انفا وذلك أذا صرفنا ذلك التمراب الي الصفرة بعد اخارد فانه يكون في غاية مس التخلخل وانغصال الاجزا والعلة الثالثة اجتماع الما في تلك العقابسر وانحساره هناك فلا يخرج منه شي ويصل الي اعباق الارمن وكأن مس ممني من الاوايسل يشيسر ان يكون سعنة الكشف ثلاثة اذرع وينبغي ان لا يستعهل الكشف في قلب الشنا وشدنه ونزول الجليد وكثرة الثلج لان ذلك مضر بالاسول جدا وينبغس ان يكون ذلك في اول الدفي والسلاح معظم الشنا وللناك كان بارون يري أن يستعمل الكشف في الخريف ضادًا اشته البرد اعاد التراب على الامرول الي ان يصدن الدفي فانه كان يسري اعسادة فالله الفعل ويدع الصغيرة الي أن تسحر الهوي فاذا استجرد على الهواضع ما يعشر مس التراب وخلخلت هناك فان هان الفعل تستنام به المحة للاشجار ويمسك عليها الشري واشنا السرجيسة البياشية يتباون التوان ويصرها ويشب الحرارة الغريزية في الاسول وتستيد منه رطوبة نسهنة تكثبر نبات الثبر والفروع بها ويشه نشارتها وإما الكسع

I Léase اخراجه en lugar de

<sup>2</sup> Léase والسلاح en lugar de والسلاخ

<sup>3</sup> Léase يتغير en lugar de سحر sin puntos del texto , ó يتغير del margen de la copia.

<sup>4</sup> Pref. يحور de la copia في del original.

s Léase ويشد نضراتها como en la copia las dicciones inanimadas del original

aprovecha tambien mucho; y ya se citaron antes las máxîmas de Solon y otros Autores sobre el cuidado que se debe tener de executarla.

Tratando Solon del modo de beneficiar la tierra con la labor de reja despues de cansada, dice que hallándose en tal disposicion conviene, cogida 2 la sementera, ararla algunas veces en la estacion del invierno hasta abrir en ella anchurosos surcos en fines de primavera, para que quedando entónces cortadas [ó arrancadas] sus matas con las muchas rejas, ninguna de ellas se atraiga el xugo; y penetrando hasta la profundidad de los surcos el calor del sol en el estío, concurran en ella con esta labor, atenuadas y recalentadas sus particulas, las tres [calidades] de porosidad, esponjosidad y blandura, impidiendo despues el mismo calor con que el sol la adelgaza y calienta, que las yerbas se lleven parte de su substancia y materia sutil; con cuya labor, llamada de vuelta, se beneficia [perfectamente] por ser para esto la mas á propósito y efectiva 3: de la qual se tratará mas adelante alegando las máxîmas con que se acabe de ilustrar esta materia.

Ya arriba, segun doctrina de la Agricultura Nabathea, se trató en el capítulo primero de este libro de las especies de tierra y sus respectivos abonos [ilustrando este punto] con multitud de máxîmas. Tambien se trató del modo de excavar los árboles; cuya labor, llamada de ventilacion y esponjamiento, [se executa] al rededor de ellos [retirándoles la tierra] ó descubriéndolos en los sitios donde

فهنفعة عطيهة وقد تغدم قبل هذا قول شولون وغيرة فيه وفيها هو في معناه اله

ومنه في كيفية استملاح الارض بعد كلالها بالحرث قال اذا اكلت الارض بعد اثبام ما يبذر فيها فينبغي أن تحرث مرات في فمسل الشتا حتى اذا كان عند اخر فصل الرببع فتحت خطوطها فتحا وإسعا فانها على ذلك ينقطع نباتها بكشرة حرثها سلا يتكلف تغذية شي منه ثم يهرعليها حر شهبس القبط فيمسل الي اعهاق خطوطها ويلطف أجزابها ويحرها فبجتسع لها بهذا العمل ثلاث خلال الانتفساش والرضاوة ثم احرار الشهس لها وتلطيفها اياها ثم احمايها يمنع العشب فيهسا ليلا يذهب مس دسمها ولطيفها شي وهمذه الارض اذا فعمل بها هذا الفعل صلحت وهي تسهي العليب وهذا العمل انجم ما يكون في املاحها وما في تمام القول في القلبب فيما يستقبسل ال شأ الله تعالى \*

ومن الفلاحة النبطية قد تقدم في البساب الاول من هذا الكتاب في ذكر انواع الارميس في مفات اصلاحها من كتاب الفلاحة المذكورة واقوال كثيرة وقد تقدم صفة العمل في النبش حول اصول الاشجار ويسمسي الترويح والتنفيش ايضا وهو الكشف في مواضع

ع Pref. اكلت del original à اكلت de la copia.

<sup>2</sup> Léase الثمام como en la copia la diccion muerta del original.

<sup>3</sup> En el original se lee دبعة, y en la copia إنجيع

conviniere y reponiéndoles despues la misma: sobre cuya materia se alegaron las máximas de Junio, que añadimos á las que se refieren en los libros de otros Autores. Por lo demas, Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, Háj, Abuel-Jair y otros dicen en sus respectivos libros, que en la labranza de la tierra se deben observar ciertas disposiciones; de las quales una es la estacion del año en que es á propósito executarla, y otra el estado de la tierra [considerada] en sí con respecto á su humedad ó sequedad demasiadas, á su justo temperamento entre estas dos calidades, que es á lo que se debe atender, y tambien á la dureza y blandura. Que procurando executar bien las [primeras] labores de aradura y cava, se hacen facilmente las demas ulteriores. Que en las mas de las tierras ha de principiarse á labrar á mediados del mes de enero " hasta fines de mayo, repitiendo esto mismo despues diferentes veces segun convenga á aquella especie de terreno; el qual se hallará bien cultivado despues que se haya adelgazado su polvo y reblandecido su dureza. [Ultimamente dicen], que se descubra á los árboles el pie por enero haciéndoles debaxo las correspondientes' excavas,

# ARTICULO T.

Del cultivo que requiere cada especie de tierra, y del tiempo propio en que se debe executar.

La tierra bermeja fuerte, dice Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, no es docil á la labor sino despues de un trabajo obstinado y violento; y así ha menester

معروفة منه وفي رد التراب فينه وقند تقيدم من قول يونيسوس قسي ذلك ونصلمه أن شسا الله تعالى بها نكرمس غيرها مس الكتب ومن غيرها من كتاب ص ونح وخ وغيرهم قالسوا يراعسي في عهسارة الارمن حالات احدها الوقت مس السنة النبي تصلح فيسه والاخر حال الارهن فسي ذائسهما مسن السروا البغرط والجفوف المفرط والاعتسلال فيهسا وهو البنغنصوب ومس النصلابنة والبرخاوة والعبارة تكون بالحرث وبالعفر ولتجهد ان يعمل ذلك عسلا جيسلا فيسهل ما يكون من ثلك بعد ويبتني بالعيارة مس نصف شهر ينبر وهو فصل الشنبا الي اخر ساينه في أكثسر انواع الارضيس ويكرر ناك مسرات مفترقات وذلك بحسب ما يتملح بتذاك التنوع مسى الارمن وإذا رف تنسراب الارمن ولانست ملابته فقله اعتبر ويكشف التراب مي أمول الأشجار في ينبير وتحفر الارض تحتها \*

ولڪل نـوع مـن انـواعـهـا عـبـل فــن عـبـارتـه بختـص بـه ووقــت خاص فيها \*

قسال ابسو عبد البله ابس الفامسل التربة الحسرا قوية غير منتقادة للعيل الابعد مشقة وقهر وتحتاج

ع المورينير como en la copia las dicciones inanimadas del original.

muchas y repetidas labores para haber de adelgazarse. La negra [ó parda], y lo mismo la amarilla, necesita tambien de muchas labores, con las quales se crian sus árboles sanos y robustos. Á la gruesa ha de repetirsele las mismas algunas veces para que se adelgace; y tambien á la áspera es necesario el mucho cultivo. La tierra franca docil á la labor y cultivo, y lo mismo la de color polvoroso, y la que en esto se le asemeje, [como es] la blanca húmeda, todas estas y semejantes tierras necesitan ménos labores que otras por su blandura " y docilidad á la labor y cultivo. La muerta, como la arenisca, la floxa y semejantes se labrarán (no profundamente) á su tiempo oportuno, ni temprano 2 ni tarde 3 para que el sol no las queme y quite la humedad; ni tampoco la salobre ha de ararse hondamente.

Kastos dice, que no se rompa la tierra en la aradura 4 á mas de un palmo de profundo. Y es máxîma de Abu-el-Jair y otros Autores, que la tierra cuya superficie fuere de buena calidad, y su centro cercano s á ella de mala [por contener] arena muy áspera, piedras, ó guijo y cosas semejantes, no se are profundamente respecto á que de lo contrario perderia su sobrehaz la buena disposicion, á no ser beneficiada con el estiercol correspondiente, el qual la es de indispensable necesidad. Pero que sí ha de ararse de aquel modo la tierra de mala superficie y de buen centro cerca de la misma, á efecto de الي عبارة كثيرة تكرر عليها مسرات حتى يرق ترابها والتربة السسودا تحتاج الي وكثير العبارة وكذلك التربة السفيرا وبكثيرة عبارتها تصليح اشجارها والارمن الغليظة يكرر عليها العبيل مسرات حتى ترق والتربة الحرشا تحتاج الي عبارة كثيرة والتربة الحريرية متاتيبة للعبيل والعبارة وكذلك التربة الغبيرا وتقرب منها في ذلك التربة البيضا الرطبة فتحتاج هذه وما يشبهها من العبل التل مبا يحتاج غيرها لسها وتاتيها للعبل والعبارة والارمن المتباوتة مثل الرملية والبهزولة وشبهها تعبر في الوقت الذي يصليح والبهزولة وشبهها تعبر في الوقت الذي يصليح ليلا تحرقها الشبس فتذهب رطوبتها وكذلك البرمن المالحة لا تعبق حرثها ولا يبكر به ولا يوخر الربن المالحة لا تعبق حرثها عبر الموابتها وكذلك

قال قسطوس لا تشق ارض لحرث ولا تعمق حرثها فوق شبر قال خ وغيسرة الارض التي وجهها جيب وياطنها القسريب سي وجهها ردي رسل احرش وحجارة او حمساة وشبه ذاك لا يعمق حرثها لان ذلك ينهب بركة وجهها الا ان تكرم بالزبل الموافق لها ولا غني لها عنم والارض الني ظاهرها ردي وباطنها القريب من وجهها اجيب فهذه يعمق حرثها ليمتزج ظاهرها بباطنها

علينها como en el margen de la copia en lugar de لسها del texto.

a Lease يبكر به como en la copia las dicciones muertas del original.

<sup>3.</sup> Pref. يوخر đe la copia á يوخر del original.

<sup>4</sup> Pref. بحرث del original á محرث de la copia.

ع Pref. الغريب de la copia فريب del original.

mejorarla con esta incorporacion [ 6 mezcla ]; la qual es de mejor calidad que la antecedente. De cuya materia y semejantes habiéndose ya tratado en los dos primeros capítulos, y [habiéndose de tratar todavia] en el diez y siete, si á lo que ahora se ha dicho y dirá despues, se añaden las máxîmas que se hallan juntas ó esparcidas [ en varios lugares, se tendrá con esta doctrina ] lo suficiente en el asunto.

#### ARTICULO II.

En qué tiempos ha de labrarse cada especie de tierra, segun los libros de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, Háj, Abu-el-Jair y otros Autores.

Dicen pues, que la tierra de buena calidad y fuerte se labre temprano comenzándola á cavar y arar en el otofio, especialmente si hubiere en ella yerba, la qual se le quita con este cultivo; y que este mismo despues en cada estacion se le repita por el perjuicio que le causan el frio \* y el calor; y que la tierra de inferior calidad se labre pasado el equinoccio de primavera. Tambien es opinion, que la tierra bermeja, la purpurea [ó encarnada], la blanca enxuta, la de collados y laderas se labren en la estacion del favierno. Que á la muy salobre en el centro no se le haga honda la aradura, y que dexada [en este estado] un año entero, se estercole en el tiempo que despues se dirá. Que la tierra delgada ende-. ble, especialmente la arenisca, se labre en primavera pasado el equinoccio á media reja, y no se cave con azada; y que ni antes ni despues se le

فتصلح وهاده اجود ما التي هاد قبي ها وقد تقدم في هاد المحمدي وشبهه في الباب الاول وفيها بعدة وفي الباب الاول وفيها بعدة وفي الباب السابع عشر من يفرق ويجتمع ما ان جمع الي هادا والي ما ياتي بعدة كان كافيا ان شا الله تعالى \*

## <u>ئــــە</u>

واما اختيار اوقات عبارة كل ارمن من اندواع الارمنيس من كتاب ص وغ وخ وخ

قالوا الارض الطيبة القوية يبكر بعمارتها وليكن اول حفرها واول حرثها في الغريف ولاسيها ان كان فيها عشب فتذهبه العمارة منها ويوخر ليضا عمارتها ثانية بعد ذلك وتعير في كل وقت لان البرد والحر يضرانها والارض الدون تعهربعد الاعتدال الربيعي وقيل ان الارض الحمرا والارجوانية والبيضا اليابسة والتي في التلول والتي في النوايا تعير علمة في فصل الشنا والارض الشديدة الماوحة تعمق فيها ولا تعين حرثها وتترك السنة كلها وتزبل في الوقت الذي ياتي فكرة ان شا الله تعالى والارض الربيع بعد الاعتدال الربيعي بالمحران في فصل الربيع بعد الاعتدال الربيعي بالمحران في فصل الربيع بعد الاعتدال الربيعي بالمحران في فصل الربيع بعد الاعتدال الربيعي بالمحران

de mas labor, puesto que si se arase en tiempo de frio, anticipándosele este, la pasmaria tambien cerrándola [ú obstruyendo sus poros] el agua de las lluvias; y porque si se arase en la estacion calurosa, quemada en breve por el sol perderia su substancia con detrimento i de su utilidad. Que á la adiposa y semejantes es muy bueno y útil labrarlas en este último tiempo, porque seca entónces el sol las raices de la yerba que criándose en ellas perjudica 2 á sus sembrados y á sus árboles; y que á estos es provechoso asimismo labrarlos en toda estacion. Con lo qual y la labor de vuelta, de que se tratará despues en artículo [separado], se logrará completamente uno y otro efecto, labrando asimismo en junio 3 la tierra resquebrajosa y tapando sus grietas para que no penetre por ellas el ardor del sol á las raices de los árboles.

Dice Aben-Hazém, que no criándose bien ningun arbol ni conservándose <sup>4</sup> sino es con cavarlos y ararlos profundamente despues de las primeras lluvias de octubre, y lo mismo en enero <sup>5</sup>, á los principios de abril y en junio (que es el mes del ánsarat); y que estercolándolos despues sean aliviados últimamente del peso de las ramas enlazadas: que á las vides se poden sus sarmientos; y que generalmente se dexen desembarazadas las distancias intermedias de las plantas.

ذلك ولا بعدة لانسه يسسرع اليها البرد اذا حرثت في زمنسه فيبردها ويحبس المطر ارضها ويسرع اليها ايمنا حر الشهس اذا حرثت في فصلها فتحرقها ويذهب دسها ويقل نفعها وفعل الحر اذا اعتبرت فيه الارمن السيئة وشبهها كان اصلع لها وانفع وتحرق الشهس اصول العشب المذي ينبت فيها المطر بزرعها وباشجارها وهذة تصلح فيها المطر بزرعها وباشجارها وهذة تصلح ان تعهر في حل فعل وياتي فعمل عهل القليب من هذا وما يشبهه ما فيه تميم لهذا ولذلك فيها مضي ما هو تتميم له ايضا وفي دموده تعهر الارمن الهشققة وتطهر المشاولة الملا يصل منها حر الشهس الي اصول الشهس الي اصول الشها وشاها الملا يصل منها حر الشهس الي اصول الشها وشاها المناها المناها

ومن كتاب ابن حزم قيه قال لا ملاح ولا يقا لشي من الاشجار الا بالعمارة واحسس العيارة حفر الاشجار وحرثها حرثا بالغا اثسر اول مطرة تكون في اكتوبر ثم في مثل ذلك في ينير ثم مثل ذلك في اول ابريل ثم مثل ذلك ذلك في يونيه شهر العنمرة ثم التزبيل وتخفيف الاغمان الهتداخلة وزبر الزرجون ويباعد ما بين الغروس \*

r Pref. ويقل de la copia á ويقل del original.

a Pref. البطر del margen de la copia غ البطر del texto.

<sup>3</sup> Léase يونية como en el margen de la copia la diccion sin puntos y alterada del ori-

<sup>4</sup> Pref. لقب del original à لقي de la copia.

<sup>5</sup> Léase ينبر como en la copia la diccion sin puntos del priginal.

### ARTICULO III.

Fuera de lo dicho se observarán los varios estados de los árboles con respecto á las tierras en que se hallan; pues necesitando unas mucho cultivo, y bastando á otras el buen medio en esto, si en alguna de las primeras hubiere árboles que requieran igualmente mucha labor, será esta mayor en ella; si lo contrario, proporcionalmente; y si hubiere oposicion recíproca, se trasplantarán los primeros [6 principales] de ellos.

#### ARTICULO IV.

En qué disposicion ha de estar la tierra para labrarla, y executar en ella la sementera y el plantío.

Dice Abu-el-Jair, que para este efecto debe estar entónces la tierra medianamente humedecida, desechando la barrizal y la que no tuviere humedad alguna. Es maxima de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél que no se are ni cultive, ni en ella se arroje cosa alguna estando cargada 1 de agua llovediza ó de otra, puesto que enfermaria<sup>2</sup>, si se moviese en tal disposicion, perjudicatido esto mismo á ella y á sus plantas. Que tambien se debilita, si arándola ó cavandola muy enxue, o abriéndo los surcos con el arado, quedase de un cabo á otro aterronada y sin polvo alguno entre sus terrones. Que tampoco se ha de arar ni cavar hallándose lodosa 6 en semejante disposicion; cuyas labores si no se executan en regular tempero, la hace el sol contraer la misma dureza de la piedra, y

## 

ويراعي مع ما تقدم احوال الاشجار البغروسة في الارمن وما يحتاج منها العمارة الكثيرة وما يكفاه منها التوسط فان كان في ارمن تحتاج عبارة كثيرة اشجار تحتاج مثل ذلك فيرداد في عمارتها ذلك وان كان الامر بخلاف ذلك فيعهل بحسبه وإن اختلفا في ذلك فنقلت الاولي منها\*

واما المفقة التي تصلع ان تكون عليها الارمن وقت العسارة والزراعة والغراسة في حينها \*

قال خ ينبغي ان تكون الارض التي تغرس فيها الغرس ويبذر فيها البذر في حيس ذلك رطبة من الروا رطوبة معتناسة ويصار معند ذلك التي هي طين والارض التي لا رطوبة فيها اصلا قال ص لا تصرت الارض ولا تعبر ولا ترمي فيها شي وهي بعلية من ما البطر او غيرة فلها لانها تبرص ان حركت في تلك الحال ويضر فله بها وينباتها وان حرثت الارض او حفرت وهي جاتة نعبا وتقطعت في الحرث الارض او حفرت الخط الي اخرة ومارت مبدورة لا تراب بيس منارها فقد مرضت وكذلك الارض اذا كانت طينا او شبهه فلا تحرث ولا تحفر حتي تعتدل طينا او شبهه فلا تحرث او حفرت وهسي كذلك الصبر فلك لانها ان حرثت او حفرت وهسي كذلك ميرتها الشهرس عليمه مثمل صلابحة الصجر

ı Lease تغيلة la diccion sin puntos del original , y en lugar de يعلية de la copia.

a Pref. تبرون del margen de la copia á تبرون del texto.

viene á enfermar careciendo de soltura y xugo: y que así [por estas razones] no se are ni se cave sino quando esté medianamente xugosa, y no húmeda ni enxuta. Que si la necesidad obligare á sembrar algo en tierra aterronada, se siembren primero atramuces, dexándola sin la simiente principal hasta haberse ablandado con las lluvias y el ayre. Que cavándola y arándola con buen viento (estando medianamente xugosa), y desmoronando al mismo tiempo los pequeños terrones humedecidos, es como queda rectamente dispuesta, prevaleciendo quanto en ella se sembrare ó plantare sobre este cultivo. Y que es ménos dañoso cavar ó arar la tierra estando enxuta que cargada de agua y como lodosa, mediante que las lluvias deshacen 1 los terrones de la tierra enxuta, y no los de la lodosa despues de seca.

### ARTICULO V.

Á que árboles convenga, y à quales no, el mucho cultivo.

Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, Háj, Abu-el-Jair y otros Autores dicen en sus respectivos libros, que los árboles á quienes el mucho cultivo aprovecha son el olivo, la higuera, la vid y el moral. Segun Háj y otros, hay árboles frutales á quienes conviene el mucho cultivo y riego quando pequeños, y lo contrario quando grandes: [ de cuya clase] es el manzano, el ciruelo, el cerezo, el durazno y semejantes. Y el mismo Háj dice, que el manzano y el granado de muchos años y los semejantes á ellos, son de la clase de árboles que no sufren mucho cultivo, y que otros [requieren] en esto

فلا تنصل ولا تثتري وتبرص فلا تحرث ارمن ولا تحفر الا وهي معتدلة الثري لا رطبة ولا جافة وان دعت ضرورة الي ان يزرع في الارمن البيدرة شي فتزرع فيها الترمس وتركها مس دون زراعة أولي حتي تطيب بالبطر والهدوي وأذا حفرت الارمن أو حرثت في هوي طيب وثري من الروي معتدل وانقطعت عند ذلك قليلة البدر مشرية فهي أرمن محيحة يجود فيها كل ما يزرع علي تلك العبارة أو تغرس وعبارة الارمن بالحرث أو بالحفر وهي جافة أقل مضرة من حرثها أو حفرها وهي ثقيلة بالها تشبه الطيس لان مسار الارمن اليابسة بالها تشبه الطيس لان مسار الارمن اليابسة الطيس لا يحله الهطر ومدر الطيس الهلم ومدر الطيس الا يحله الهطر ومدر الطيس النا يسس الهلا يحله الهطر ومدر الطيس الذا يبسس الا يحله الهطر الهلوي الهلوية اللهلوية اللهلوية الهطر ومدر الطيس الذا يبسس الا يحله الهطر الهلوية الهطر الهليس اللهلوية الهطر الهليس النا الهطر الهلوية الهلوية

## فتتنشيخ

وإما الاشجار النبي يوافقها لكثير العبارة والاشجار التي لا يوافقها ذلك \*

من كتاب ص وغ وخ وغيرهم قالوا من الاشجار التي توافقها العمارة الكثيرة الزيتون والتين والعنب والتوت قال غ وغيرة من الاشجار الفواكه منا توافقها العيارة الكثيرة والسقي بالميا في صغرها ولا يوافقها ذلك في كبرها مثل التفاح والاجاس وحب الملوك والخوخ وشبهها قال غ اينما ومن الاشجار التي لا تحتمل العمارة التفاح اذا الشجار التي لا تحتمل العمارة التفاح اذا cierto medio, y son los que mencionarémos despues.

Es máxîma de Abu-el-Jair y de otros, que con los olivos ya fructificantes se execute lo mismo que con la vid en punto á aradura, cesacion [de labores], estercolo y escamonda; que al pie de ellos se hagan en junio ligeras excavas, y se les dé polvo en agosto por lo provechoso que esto es para ellos y la buena calidad que presta á su aceyte: que en abril se corten las ramas que tuvieren de mas, y limpiándolos despues de cogida la aceytuna, se les [aporque el pie] amontonándoles mucha tierra.

De los membrillos dice Háj, que cavándolos bien una y otra vez en principios de octubre, estando [la tierra] correspondientemente xugosa, se rieguen á los diez dias; que en igual disposicion de xugo se caven segunda vez, y tercera se les dé una buena labor en el mes de marzo; y que al granado y al avellano es conveniente el mismo cultivo.

Los rosales, dice el mismo Autor, se limpiarán con las manos [calzadas] de guantes de la yerba por octubre, cortando despues toda mata y espino nacido entre ellos, y escardándolos en este mes con almocafre proporcionado á este efecto, á los ocho dias se cavarán otra vez cogiendo la yerba que invieren y despues de cerradas sus entradas, escardándolos bien en el mes referido con almocafre de huerto [esto es, mayor que el

متوسطة في ذاك وننكر ناك فيها ياتبي أن شا الله تعالى \*

الزبتون قال خ وغيرة يعمل في عمارته المطعم منه كما يعمل في عمارة الكرم مس المصرث والتخلية والتزبيل والكسح وتبشق اموله في يونيه والبشق هو الحفر الخفيف وتغبر في اغشت فان غبار ذلك ينفعها ويكون أجود للشنها ويقطع فضول تغبان الزيتون في أبريل وتنقي شجرة بعد لقط حبه وتجهع التراب حول أمله الكثيرة \*

السفرجل قال نع تحفر في اول اكتوبسر حفيرا جيدا في ثري طيب مسرة بعيد اخري ويستعي بعد عشرة ايام ثم يحفر ثانية اذا طاب ثراها ثم تعبر عبارة جيدة في شهسر مسارس ثلاثة ايام ايضا والرسان والبنساق توافقهما العبارة الكثيرة \*

والورد قال غ ينقي في شهر اكتوبر من العشب بالايدي بالقفازات ثم يقطع جبيع ما انبعث فيه من النبات والعليق وتحفر في هذا الشهر المناقس التي تملع لذاك وبعد ثمانية ايام تحفر حفرة فأنية وتلقط مما يعد المنقش الجنائية في شهر اكتوبر ينقش بالمتقاش الجنائية

رونيه como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>2</sup> Léase مرة ثالثة وen lugar de مرة ثالثة.

<sup>3</sup> Pref. ينقي de la copia à ينقي del original.

<sup>\*</sup> Pref. بالقفارات de la copia à بالقفارات del original.

de la copia á العسب del original.

de la copia. وتحفر del original وتحفر

<sup>6</sup> Lease بالبنانس en higar de بالبنقاش

primero], se les cortarán con hoz podadera todas las ramas secas y las viejas blanquecinas, repitiéndoles la misma labor de escarda á mediados de abril, y limpiándoles bien la yerba. Lo qual siendo absolutamente necesario no ha de omitirse en manera alguna por consistir en ello su gran ventaja y manifiesta utilidad. Ni se ha de cesar de limpiarlos de toda yerba pasado el tiempo de las flores: despues de lo qual no hay que hacerles mas limpia ni que entrar á ellos por ninguna manera ni motivo hasta la estacion del otoño. De sus riegos se tratará despues en el artículo de la misma materia, é igualmente en artículo separado de su medicina. El almendro no ha menester mucha labor. La qual es provechosa al manzano en su juventud 1 y no en su grande edad, como arriba se dixo. A la mussa ha de darse una buena labor en el otoño; y á las cañas de azucar labrárseles la tierra despues de cortadas y cogidas. Todas las vides viejas 6 nuevas han menester (segun la Agricultura Nabathea) repetidas labores 2; y si á las viejas de veinte años 8 poco mas ó ménos, excavada su circunferencia, las estercolásemos con estiercol de ovejas, palomina y boñiga, cubriéndolas luego el pie [6 hinchiendo sus excavas], nos serán por este medio muy útiles tales vides; cuyo [régimen] si observamos de continuo en las nuevas, es tambien á ellas muy provechoso. Á los plantones que pasaren de dos años (sean de la especie que fueren) se harán excavas al tercero de dos pies de profundo y tres de ancho, y se rehinchirán de la

وتفطع جهيع ما فيه من اليابس ومن الشارف الابيمن بمناجل الزبروتنقش ايضا في نصف ابريل وينقي من عشبه تنقية جيدة ولا بد ولا يغفل عن ذلك فان تأثيرة فيه عظيم ونفعه له بين ولا تغفل عن تنقية الورد بعد انفضا زمن توريده من جهيع ما فيه من العشب وبعده ذاك لا يتعرمن الي تنقينة النورد ولا الدخول فيه بوجه ولا سبب الي فصل الخريف وياتي ذكر سقيه في فصل سقي الاشجار وكذلك ياتي علاجه في فعله أن شا الله تعالى اللوز لا يحتاج الى عبارة كثيرة التفاح توافقه العبارة الكثيرة في قنوبه ولا توافقه في كبره وقت تقلم ذكرها البوز يعبر عبارة جيدة في الخريف قعب السكر تعبر ارضه بعله قطعه وقطفه الكرم في ط قال الكروم كلها عنيقها وحديثها محتاجة الي التعاهد والتفليح فاذا احفر ساحول كرم عتيت قلا جاوز العشريس منه او دون ذلك او ضوف ذلك وزبلناه ببعر الغنم وزرق العمام واختا البقر وطهرنا امله كان لنا فيه منفعة كبيرة من ذلك الكرم وإن فعلنا ذلك في الكروم الحديثة الغريبة العهد كان ذلك انفع واجود وإذا مضي للغروس من ايها كانت سنتيس فتحفر في الثالثة وتعهت الحفر لها مقدار عيف تدمين في عرض ثلاثة وتطير

I Léase قتايه en lugar de قنو به del texto ó فتايه del margen de la copia.

a Pref. والتقليع de la copia à والتقليع del original.

<sup>3</sup> Pref. iim del margen de la copia á ais del texto.

calidad de estiercol que arriba diximos, habiéndoles hecho seis excavas, pasado el primer año [de su plantacion] y entrado el segundo. Masio aconseja, que las vides de siete ó mas años se caven hondamente en el verano de manera que la tierra del centro se descubra en la superficie. El intento " en lo qual es (dice Kutsámi) para que juntándose la tierra húmeda del centro con la enxuta de la sobrehaz, y lo mismo las partículas sutiles 2 unas con otras, reciba la última provecho, y la otra se haga de buena calidad; lo que se logra con el calor que el sol le comunica y la atenuacion que recibe del ayre por hallarse en la superficie; con lo qual pierde la pesadéz y dureza que habia contraido en el centro con la humedad, y con este buen tempero y mejoramiento da vigor á las vides que rodea. Tambien las vides bien arraigadas de doce y mas años han de excavarse del mismo modo que diximos debia hacerse esta operacion en los plantones al segundo año; cuya labor, que ha de executarse antes de brotar sus pimpollos y estar en cierne, hace que se esponje la tierra extraida del pie de las vides; lo qual es causa de la mayor abundancia y gentileza del fruto, y de que se crien las vides prodigiosamente robustas por el mucho xugo nutricio que se minen. Tampoco ha de cavarse la viña estando las vides principiando á brotar hasta despues de haberse fortalecido un poco aquellos tallos.

Sabed, dice Sagrit, que las muchas y continuas excavas en torno de las vides esponjan la tierra, con cuyo esponjamiento se robustecen y se

بها قدسنا صفته مس الزبدل وتحفر حول الغروس التبي مضي لها سنة ويخلن في السنة الثانية ست حفرات واشار ماسي أن تحفر امول الكرم التي هفي لها سبع سنين او اكثر من ذلك في الصيف حفيسرا عبيقا ليظهر ما في باطن الارض مسى التسراب على طاهرها قال قوتامي وإنها مسرادة في ذلك ان تصل النداوة التي في عيف الارض التراب اليابس الذي على ظاهرها فتنفعه بال تنديه وتلصق اجزاوة السخيفة بعضها ببعض ويصلح التراب الذي في باطس الارض بذلك وذلك أن التراب الذي في عمق الارمن يتلبد ويجمع بالنداوة فأذا مار على ظاهرها اسخنته الشهس وارقه الهوي واذهب التلبد اللي قلد كان امابسه واعتدل ومار مالحا بحي الكروم بملامقته اياها ومنها ايمنا وتحفر الكروم المستحكمة التي قد اتي عليها اثني عشر سنة فصاعها كبا قلنا في الحفر حول الغروس في السنة التانية ووقت ذلك قبل أن تنبت الفروح اللطاف ويتكون عليها العناقيت بذلك والكروم اذا فعل بها ذلك تخلخلت الارض التي في اصولها بذلك وبالنبش في امولها وكان ذلك سبب لزيدة الثمرة وحسنها وقوي الكرم مع ذلك قوة عجيبة ويكثر اعتقاوة ولا تتعقر اليمرم عنه ابتدي نبات الكروم فيه ويترك حتى تقوي تلك الفروع قليلا ثم تصفر

قال صغربت اعلىموا ان كثرة الحفر حول الكروم دايما تمخلخل الارض فيعقوي الكرم بناك التخلضل

r Pref. مرادة de la copia á مرادة del original.

<sup>2</sup> Pref. منافعها de la copia a مبغضسا del original

dilatan las raices; y que esta alternativa de excavacion é hinchimiento de las excavas siendo causa de su robustez, y de que se atraigan mucho xugo, lo es tambien de que el fruto venga (mediante Dios) en mayor abundancia.

[Continua el mismo Autor] diciendo, que es muy conveniente y acertado tener largo tiempo las excavas [descubiertas] para que se desenreden las raices de las vides (lo que es muy bueno para ellas), y limpiarlas tambien de toda yerba, pequeña ó grande, sin dexar de cogérselas todas. Que el que hiciere las excavas en torno de las vides se guarde bien de herirles tel tronco con el escardillo 6 con algun otro de los instrumentos de la cava, evitando 2 absolutamente que la herramienta le toque por la debilidad que ocasiona á la vid esta herida, la qual seria para ella como veneno; [siguiendose á esto la debilidad y diminucion del fruto, y acaso la pequeñez de los racimos por la misma razon. En quanto á la cava 3 que se hace á sus plantones en el primer año, aunque esta sea una operacion facil \[6\] sobre ella nada especial haya que advertir] con todo, su recta y mejor execucion está en no tocarles nada con la herramienta. Sagrit encarga el mucho cuidado que debe tenerse con las vides y demas plantas rastreras por la facilidad [6 brevedad] con que se pierden por la mas leve causa [ proveniente] de vientos contrarios.

Tratando del cultivo de las vides dice Abu-el-Jair y otros Autores, que وتها عروقه ويكون هذا العفر بعد التطهير والنبش بعد العفر سبب لقوة الكرم وكثرة اجتذابه الغذي فيزيد ناك في ثهرته زيادة كثيرة أن شا الله تعالى \*

وقال ايضا ويجب وهو المسواب ان يطول زمس الحفر لتنفش امول الكروم فان ذلك لها جيـ وتنـقـي اصول الكروم مـن الحشيش مغارة وكبارة ولا يترك فيها مس ذلك شي الا لقط وليتصفط وليتوق النبي يعفر حول الكروم ان يمجرح ساق الكرمة بالمعول او بغيره مس الات الصفر وتحدر أن يصيبه الحديث أو يهاسمه على كل حال فان الحديث اذا جرح الكرمة معفت وكس نالف لها كالسم وتضعف وتنقص ثمرتها وربها مغرت العناقيل لنلك واساحدف نباتها في اول سنة فانه سهل الامر في هنا المعنى ولكس المعواب والاجود ان لا تصيب شيا منها بحديد واسر مغريت بكثرة تعاهد الكروم وسايسر الهنابست الهنبسطة علي الارض لانها سريعة التغيير مين ادني سبب مين أختسلاف الاعسويسة \*

قال خ وغيرة في عمارة الكروم

<sup>1</sup> Pref. يجرح del original á يجرح de la copia.

ع Pref. وتصدر del original á وتصدر de la copia.

عند en lugar de عند del original 6 عند de la copia. Pero sí debe preferirse esta leccion, se traducità recorte 6 poda en lugar de cava.

es bueno darles quatro 6 mas cavas antes del brote de las yemas, omitiendo [estas labores] si hubieren brotado, para executarla despues de bien granada la uva. Que tambien es muy bueno hacerles excavas al pie en fines de otoño y en diciembre á hileras iguales de mediodia \* á norte, separándoles la tierra entre los liños y ahondándoles bien aquellas, y dexarlas en este estado hasta principios de marzo, si el año fuere muy lluvioso y no seco; y si lo contrario, que se reponga presto la tierra, pasado una semana ó mas tiempo, segun fuere mas 6 ménos aquella sequedad, cavando despues é incorporando la tierra de la superficie con la de abaxo, y aporcando el pie de las vides 1, si se hallare la tierra medianamente xugosa con los rocios; dándoles finalmente una cava en abril y otra en mayo. Que al año segundo se excaven tambien á surcos paralelos, opuestos á los del primero, de oriente á ocaso, excutando despues lo expresado va. Que al tercer año se excaven al contrario de como se hizo en los dos anteriores, executando despues lo prevenido arriba; y que igual excava se execute al quarto, al reves de la executada en el anterior; y en fin, que repuesta despues la tierra en los hoyes como la ves primera, se dé á las vides una cava en abril, y otra en mayo. Con cuyas labores y semejantes se esponja la tierra, y tienen las vides el legítimo y suficiente cultivo: con el qual, y limpiando sus raices en cada labor de la yerba que entre ellas hubiere, se mantienen en يملم بالكرم اربع حفرات واكثر ويعفر قبل أن يعيس وإن عيس فيتسرك حتسي يجيه عنبه ثم يحفر والاجود أن يكشف عن اموله في لخر الخريف وفي دجنبر على اسطارة من القبلة البي الجوف مشلا وينزال التنزاب عس امولته ويعنس بيس السطرين ويعيت الكشك نعيا ويتسرك كَذَاكَ الى اول مارس أن كان العام جيب المطسر غيسر جاف وإن كان فيمه جفوف فيسارع برد التراب بعد جبعة او اكثر بحسب قوة ذلك الجفوف وقلته ثم تحفر بعث ذلك وتخلط تراب وجه الارمن باسفله وتدرد السي امول الجفاف وهو برمس الفطر معتدل الثري ثم تحفر في ابريل ثم في مايه وفي العام الثاني يكشف ايضا على اسطارة مخالفا للعام الاول من الشرق الي الغرب مثلاً ثم يعمل ما تغلم وفي العام الثالث يكشف على خلاف ما عمل في العامين المتقدمين ثم يعمل به مثل ما تقدم ثم في العام الرابع يكشف ايما مصرف على مثال العام الهامني ثم يعهل به مثل العهل الأول من ره التراب لم يجفر مسوة في المريسل واخري في مايه فبهذا العمل وشبهه تتضلصل ارضه ويلخذ الكرم حقه وكفايته من العبارة وتنقى مع ذلك من عروق الجفان عشب ان كان فيمه في كل حفرة فيملس بمالك

propiamente significa la parte oriental. Pero en la glosa citada en el Diccionario de Raphelengio se halla con la significacion que ofrece el contexto en este lugar.

r Pref. الجفان del margen de la copia á الجفان del texto.

<sup>2</sup> Pref. محرقا de la copia à محرفا del original.

buen estado, y se cria su uva sana y de buena calidad. Que extendiéndose tambien su cultivo á cinco cavas, se executen estas mensualmente [desde enerol hasta fines de mayo, y no se mueva la tierra en la estacion del calor por labor alguna para que el ayre caliente no entre á sus raices y les quite la humedad; á no ser que la tierra se halle grieteada y con alguna verba, [en cuyo caso] ha de dárseles una labor de almocafre bien ligera [quanto baste] á tapar con ella las grietas y cortarles la yerba. Tambien es opinion, que se labren las vides en octubre y marzo, y que en abril y julio 1 se caven ligeramente, por convenir aquel polvo á la uva 2, executando esta labor á la mañana y sobre tarde \*.

Economía y órden que deben guardar los trabajadores en la labor de cava, segun el libro de Aben Bisál.

[Este Autor] tratando de las labores de las viñas con respecto á los sirvientes, [dice] que en campo de terreno suave, blando, xugoso y docil <sup>3</sup> al cultivo, se hagan mangas <sup>4</sup> [ó divisiones] para los jornaleros que allí trabajen de sesenta pasos de largo, nada ménos; y que en terreno contrario, especialmente siendo áspero, enxuto y fuerte, se les hagan las divisiones de treinta pasos en largo; y por lo tocante al ancho, lleve en la cava cada hombre delante de sí la extension de tres palas (que son quatro

حالم وحال عنبه ان شا اللمه تعالىي وقد يبلغ في العبارة الي خبس حفرات في كل شهر حفرة الي اخر مايمه ولا تتحرك ارضه في فعصل الحر بعبارة ليه يدنخل الهوي الحار اليي امولمه فتجفف الرطوبة الني هنالك الا ان يكون فيه تشقف او عشب فينقش نقشا خفيفا تطبر به شقوقه وتقطع فينقش نقشا خفيفا تطبر به شقوقه وتقطع عشبه ان شا اللمه تعالىي وقيمل يعبر الكرم في اكتوبر وفي مارس ويمشق في ابريل وكذلك في توليه ايضا فان غبار ذلك ينفع عنبه ويعمل ذلك في طرفي طرف

وصفة العمل في حفيرة وترتيب الرجال فيسه من كناب ابن بصال 4

قي صفة العبل في خدمة الكروم البرقي الارض اللينة البرخوة الراويسة التانية للعمل الله يقطع البد للخداميس فيها من ستيس باعا في الطول لا اقبل من ناك والارض التي هي بضد ذلك ولاسبها الله كانت حرشا يابسة قوبة فيقطع لهم من ثلاثين باعا في الطول واما العرض فيحبل كل رجل منهم وامامه في الحفر قدر ثلاثة مساحى وذلك

r - Léase يـوليـه en lugar de تـوليـه. Al margen de la copia se corrige يـوليـه junio.

<sup>2</sup> Pref. uic de la copia á aire del original.

A la letra: en los dos extremos del dia.

<sup>3</sup> Léase التانية en lugar de التانية.

<sup>4</sup> Pref. البرة insignificante del original

palmos \*), nada mas ni ménos. Que cada uno lleve delante su pie derecho y detras el izquierdo, y no levante la azada sobre su cabeza, sino que la arroje de frente tirando de ella hácia sí.

Es muy bueno, dice otro Autor, que los trabajadores sean quatro; que en la primera division se coloque el mas inteligente en las labores y z el mas forzudo, y lo mismo el inmediato á él y el tercero; y que si alguno fuere endeble ó sin inteligencia en la labranza, esté en la última division. Que se coloque 2 uno frente del otro en línea obliqua y seguida, para que igualando cada qual la labor del otro, venga toda ella igual y bien executada. Que el espacio de la manga [6 division] de cada uno en el terreno llano y xugoso sea de quatro palmos, y en el duro de poca humedad ménos, y con proporcion á las tres azadonadas que cada qual debe dar delante de sí. Que fuera de esto se tenga en consideracion la capacidad ó estrechez de los liños, los quales suelen distar 3 uno de otro siete palmos ú ocho pies. Que la longitud de dicha manga tenga en el terreno llano y blando setenta pasos de largo, y en el contrario ménos hasta treinta. Que en el terreno llano puedan tres hombres cavar muy bien un marjal en un dia ; y que para abrir en el mismo los hoyos llamados de encarcelacion [ó barreno], que para mejor plantar las vides se executan

اربعة اشبار لا اقل من ذلك ولا اكترويقلم الرجل رجله أليهني ويوخر رجله اليسري ولا يرفع الرجل الخدام مسحاته فوف راسه بل يرسل مسحانه امامه ويجرها الي نفسه \* وقال غيرة الاجود أن يكون عدد الرجال اربعة ويجعل في اول اليه الاعرف بالعمل في الاقدار من الرجال والذي يلبه يكون مثله وكذلك الثالث وإن كان منهم رجل معيف او غير عارف بالعبل فيكون في اخر البه ولتكى زينتهم واحدا اسام واحدا بانحراف لكن تعلف ويعدل كل وإحد منهم عمل الاخر وياتى العمل مستويا حسنا وتكون سعة اليه للرجل في الارمن السهلة الراوية الثرية معو أربعة اشبار وفي الارض الملبة القليلة الروي افل من ذلك وذلك بقدر ما يحمل الرجل امامه ثلاث مساحي وتراعي مع ذلك سعة الاسطار ومنيقتها وليكن في القنا السلي بين سطرين في الغراسة التي سعتها سبعثة إشبار او ثمانية ارجل ويكون طول البه في الارمن السهلة الهنبة نصو سبعيس باعا وفي مناها اقسل السي نحو تلاثيس باعا والارمن السهلة يحفر البرجع سنها تسلات رجال في يوم وأحد عبلا سالصا والصغير الني يسهى السجن ويعهل باتسر فراسة الكرم

<sup>\*</sup> Lo que se halla al margen de la copia y en el texto del original es casi repeticion que no hace falta, conviene á saber : فيكون سعة اليد الذي يحيله كل وإحد منهم (ربعة اشبار).

r Léase و en lugar de .

<sup>2</sup> Pref. ربتهم del margen de la copia á زينتهم del texto de la misma, ó وبتهم del ori-

<sup>3</sup> Léase القنا en lugar de ليا القنا, том. 1.

con estaca, entren diez hombres en cada marjal, 6 ménos, segun lo que quisiere su dueño que se ahonden.

#### ARTICULO VI.

Qué hombres deben ser preferidos para hacer las labores, plantaciones y demas faenas rústicas.

Tratándose de este punto en la Agricultura Nabathea se dice, que los trabajadores sean mozos y jóvenes por ser los mas fuertes, los mas alegres y expeditos, y los ménos perezosos para las faenas, y que los cavadores sean pares. Que el plantador de vides ú otros árboles, el inxertador y el escamondador sea jóven de veinte á treinta años ó poco mas, no despreciable por su desaseo : que no tenga en sus brazos ni cuerpo calamidad alguna como dislocacion 2 6 fractura no 3 bien consolidada todavia; ni que tenga scróphulas [6 paperas] \*\*, respecto á que estando libre de toda lesion y calamidad quien hiciere la plantacion 6 inxerto, prevalecen y viven mas robustas las plantas. Que tampoco execute estas operaciones quien se hubiere sangrado del brazo 4 ó recibido ventosas aquel dia. Que el que padeciere de ambos ojos ó de uno, 6 tuviere ophtalmia ó nubes en ellos, ó fuese tuerto, no es á propósito en manera alguna para hacer plantaciones; si bien puede emplearse en otras faenas. Ya se dixo arriba en el Artículo de la plantacion de la palma qué

في الوتد يدخل في البرجع منه نحو عشرة رجال وإقل بحسب ما يريد صاحبه من عبقه \*

## 

وإما اختيار الرجال للعبارة والغراسة وساير اعمال الفلاحة \*

من ط في ذلك لبكن الفلاحون احداثها وشبابا فانهم اقوي على الاعمال وإنشط وابعسه من الكسل وليكن عند الحفاريس زوجا وينبغى أن يكون الغارس للكروم وغيرها والبركب والكاسع شبا من العشرين سنة الى الثلاثين سنة واكثر من ذاك تليلا وليكن غير حاقر لاحد الاخبثين الغايظ والبول وقت العمل ولا يكون في ذراعه وبدنه افة مثل الشم والانكسار الذي قد انجبر ولا سلعة ... فان واضع الغروس في الارون وواسع التركيب كل ما كان اسلم مس الافات والعاهات كانت الغروس انجب ويكون مصياها انوي وانجب ولا يعمل العامل ذلك وهو منفتصد في ذراعه ولا احتجم ينومنه ذاك واسا العاسل الذي عيناه او احدتهما مشتكية والاعبش والاعور والذي في عينيه التوا او بيامن مانه لا يصلم لغراسة البتة وإن كان مستعهل في غير ذلك وقد ذكر في فصل غراسة النخل

como en la copia la diccion inanimada del original.

No se traduce á la letra por ser indecorosa la expresion del texto.

a Léase الاشل en lugar de الشرا.

<sup>3</sup> Léase Y en tugar de 03.

<sup>••</sup> No describro el sentido de la expresion siguiente : ولا بالبل كثيرة ولا في جهلة بلنه .

<sup>4</sup> Pref. achi de la copia a achi del original.

calidades deben concurrir en el plantador de ella; lo mismo en el del olivo, y algo [se dirá tambien] en el de las cebollas. Segun la citada Agricultura Nabathea, el dueño de la heredad 1 debe ir á ella personalmente para ver la diligencia de los trabajadores y promoverla mas con el correspondiente premio; 6 su desidia y floxedad, para remediarla como arriba se dixo. Segun consejo de otros Autores, para la cultura y labranza se han de escoger los de mas recta estatura y jóvenes, por ser mas fuertes para el trabajo, de mas aguante para la fatiga, mas animosos, y mas dóciles que los viejos; exceptuando de estos los que se conociere ser diligentes y cuidadosos, buenos y templados; con cuyas [calidades] no dexan de ser á propósito para tales [destinos]. En las mangas [6 divisiones] no se han de poner juntos mas de quatro hombres, y si fueren mas, no han de juntarse á trabajar en un sitio para que [por aquella parte] no se adelante la labor; y porque suele suceder que en medio de los trabajos unos enseñen á otros á ser embusteros é impuros. Para arar y para guardar los bueyes se preferirán los de alta estatura; y para cavar [6 hacer los hoyos] y demas operaciones semejantes los de mediana, [que sean] ágiles, fornidos y forzudos; si bien otros dicen, que sean altos por no poder hacer estas cosas los de estatura pequeña. Para pastores 2 es bueno destinar todo el que fuere madrugador 3, ligero, de buena índole y paciente de la vigilia. À los quales se les pondrá por capataz [6 manijero] una persona de confianza que cuide de

مفة الغارس لها وكفاك في فعسل غراسة الزبنون وفي فعسل غراسنة البعسل شي من هنذا ومنتها اينضنا ولينشفقنه وتقميس الهقمس فيستبدل به وقبه تقدم صنا ومس غيرصا يتضير للعمل والخدسة الرجال الاقوسا شببابا لانهم اقويّ على العبسل وامبسر عبلني الشعب ولكثمر حياتما وانتقيماها مس الشيموخ الا مس عبرف اجتبهاده وخبيره وعنفته من السيوخ فلا باس به ولا تجعل في اليد اكترمس اربع رجال مجتبعيس وإذا كانسوا لكتسر ملا يجتبعسوا للعبسل في موضع واحد ليلا تكبير خدمتهم وربيسا انسيار بعضهم على يعسن بالهكر والغبث في العمسل ويتغير للحرث طوال السرجال ولسرعس السبقسر كفالسكه وللحفيير بالفاس وشبهه الهربعة الحرك الجسيم التتوي سن النزجال وقيسل الطويسل وإن القصيسر لأ ينقسار على ذلك ويتخيير لرعي النشتا كل سحي خفيت جواد مبسور عبلسي التسهسر فتصح وليقدم عليهم ثقة ينظر

I Pref. الضبعة de la copia á الضبعة del original.

s Pref. شاة del margen de la copia á شاة del texto.

ه د en lugar de سحري 3 Léase ...

observarlos y saber en qué se ocupan, con el cargo de subministrarles los correspondientes alivios: el qual ha de ser fiel, de buena educacion y costumbres, de mucha providad y religion, veraz en sus palabras, y amable en el trato con la familia. Ha de despertar y levantarse al amanecer antes de [principiar] los trabajos para que [los demas] executen lo mismo. No ha de ser sectario de sus pasiones, gloton ni bebedor de vino. El dueño de la posesion con el capataz registrará las labores despues de concluidas para tener conocimiento de quanto se hubiere trabajado; y aunque todo el dia haya estado ausente, conocerá la diligencia y esmero de los trabajadores en ausencia suya, 6 su desidia y floxedad, si hubieren trabajado ménos [de lo que deben]. Junio citado en el libro de Aben-Hajáj dice, que aquel á cuyo cargo estuviere la viña debe visitarla mucho y pasearla para igualar y enderezar los rodrigones que se hubieren ladeado de las vides; saber que habiendo de estar estas ladeadas, debemos, sin perdonar trabajo ni molestia, inclinarlas á un lado con las manos, puesto que no han de estar rectas [del todo]; y en fin, que siendo las muchas lluvias del otoño causa de que la uva se raje y pudra , es importante arrancar los pámpanos que hubiere sobre los racimos para que no se pudra ni acede.

عليهم ويتفقده عبلهم ويجعدل لبه على ذلك مواساة وليكن امينا حسس الهدي والخلاف وله حظ من صلاح وديني ومندق لسان وحب في العسارة وليكن متيقظا منبعثا من يومه قبل العبال ليقتدوا به في احوالـه ولا يكون متبعا لشهواتـه اكولا ونسريبا للخهر وليتامل ماحب المبعة والناظر فيها بعث الفراغ مس العمسل مقدار العيسل البحيط علهمه بمه قسان غساب يوما عن العمل عرف قدر اجتهاد العماليس في مغيبه أو تقميرهم أن قصروا ومن كناب أبن حجاج رحمه الله تعالى قال يونيسوس وينبغي للقيم علي الكروم أن يكشر النردد في الكروم والنطرق عليهاً ويسوي الدعايم ويقيس مسا مسال منهسا وتعلم أنسه يعرض للكروم من الهيل الي جانب مًا يعرض لنا من التعب والاذا أذ أملنا بايدينا الي جانب واحد ولم يكن البدن منتسبا وإن جا مطر كثير في وقت الخريف فافسل حب العنب وإنفتح فينبغي أن ينتزع الورق الذي يكون علي روس العنانيـ ليــلا يعفي ويحبمن \* .

r Pref. فافسل del margen de la copia à فافسل del texto.

2 - 1 Te ...

## CAPÍTULO XI

Del estercolo de los árboles, sierras de plantío y tierras calmas.
Qué estiercol convenga á cada especie de aquellos y de estas. Cómo se mejore con él la tierra salobre. Y en qué cantidad y tiempo
se ha de executar el estercolo,
segun la Agricultura
Nabatbea.

Dice [el Autor de esta Obra] que siendo este mundo un mundo 1 de frio y sequedad, 6 dominantes en él estas dos [calidades], por ser fria la tierra y el agua, enxuta la primera, y húmeda la segunda; si el ayre no lo calentase un poco, mucho el sol, y medianamente las estrellas de noche y dia, no prevalecerian las plantas en él, no vivirian los animales, y la vegetacion de los árboles sería muy lenta. Con el [calor pues] crecen 2 las plantas, prevalecen y sanan 8 de sus enfermedades, sea con el de los novales [ó rastrojos] 4 quemados, ó con el del estiercol. Los inteligentes hacen para dar fomento á las plantas poco uso de lo primero, no dexando aquel medio de ser arriesgado, si se emplea inadvertidamente, y con poca inteligencia y práctica. Así que, es lo mas seguro aplicar el calor por medio del estiercol; y segun la Agricultura Nabathea, sean pequeñas ó grandes las

# الباب الحادي عشر

في تنربيل الاشجار والارض المغروسة وما يوافق المغروسة وغير المغروسة وما يوافق كل خوع منها من الزبول وعلاج الارض المالحة به وقدر التزبل ووقته من الفلاحة النبطية في ذلك في

وعما العالبان عليه لان مسى البرد واليبس وعما العالبان عليه لان مسى الارمن والما المباردان احدهما يابس والخررطب ولو المباردان احدهما يابس والاخررطب ولو والشهس تسخنه اسخانا شديما وتسخنه الكواكب بالليل والنهار اسخانا متوسطا لما الملح به نبات ولا عاش فيه حيوان الهنابت وتفلع وتصلح مس امرانها ومس فلك الاسخان بالنار وبالنزلل واسخان المنابت والمناب المناب وبالزلل واسخان المناب والنهار وبالنالدان والمناب المعرفة المناول المعرفة بالناك قليل المعرفة المناول المعرفة بالناك قليل وفيه خطر اذا عمله غير حاذة قليل الغطنة بعلمه وعمله واسخانها بالزبل ايمن ومس طايفا وان مها يقوي الهنابت صغارها

r Pref. عامل del margen de la copia à عامل del texto.

a Pref. تنبو del original تنبو de la copia.

<sup>3</sup> Pref. وتصلع de la copia á وتصلع del original.

<sup>4</sup> Léase بالمبرايا en lugar de بالمبورة y lo mismo abaxo.

plantas las fortalece mucho, siendo su utilidad, no particular, sino general hasta para las primeras y las hortalizas, si van los estiércoles incorporados de otro polvo; por el qual se entiende el traido de diferente terreno y de parages ventilados que el sol caliente. Con lo qual echado al pie de las vides y de todas las demas plantas, no arroyando [por otra parte] las corrientes ó cosa semejante tierra alguna de aquel sitio, se robustecen mucho las primeras, arrojan multitud de sarmientos, hojas y racimos, producen la uva gorda con prodigiosa abundancia, y sin riesgo de que se pudra \*.

Segun otro Autor, en el terreno · mezclado de arena prevalecen las vides; y es á propósito para él el estiercol de ovejas y despues el de cabras, mezclados de alguna tierra menuda. A la tierra fuerte, cascajal y blanquecina, conviene y mejora la bofiiga podrida en amurca [ó alpechin] por ser sumamente crasa; la qual debe ir mezclada de alguna paja de trigo y cebada. A la de inferior calidad y salobre conviene el estiercol compuesto de boñiga y ceniza podrida de palmas, dátiles y vides. Para la amarga es á propósito el estiercol compuesto de excremento humano, paja de legumbres, huesecillos quemados y ceniza de vides. En suma, á toda tierra que se descubra tener sabor contrario al dulce, conviene beneficiarla con estiercol de mucha crasitud. La dulce y la insípida ó de ningun sabor, han de estercolarse con estiercol fuerte y activo. Y tal es la forma de conducirse en el estercolo. Segun otros Autores, la tierra bermeja necesita poco estiercol de conformidad que en ella

وكبارها فوة عظيمة ونعم منفعت ولا تضمى حتى صغار المنابت والبقول ان تخلط الازبال بالنراب الغربب ومعناه الذي يجلب من غير تلك الارمن من موضع تهر عليم الرباح وتسخنه الشهس وتجعل ذلك في امول الكروم وغيرها مس جهيع الهنابت وكذلك لا يحدره السيل وشبهه من الاجزا الارمية ادا حمل في امول الكروم فانها نعوي بذلك موق عليمة وتكثر فروعها وورفها ومعاليفها وتغلط ويكثر ما عنبها ويبعد الفساد عنها...\*

ومن غيرة ايضا الارمن التي ترابها يخالطه رصل هي مها تنشأ الكروم فيها نشأ حسنا ويوافقها بعر الغنم وبعلا في البوافقة لها بعر البعز وليضلط بهما شي من التراب السحيف والارمن الملبة الحميسة لوس ترابها ابيص يوافقها اختا البقر المعفس في دردي الزيت فان هذا زبل دسم جنا يصلح بهذه الارص وليضلط به شي من تبن الصنطنة والشعيسر والارمن الني فبها ادني صلوحة يوافعها الزبل الهركب من اخثا البقر ورماد يتعفس النخل ورماد ثهرته ورماد الكروم والارض التي فيها مرارة يوافقها الزبل المركب من خرو الناس وانبان الحبوب والنوي البحرق والكرم البصرق وبالجملة كل ارض لها طعم ظاهر من الطعوم المضالفة للعذوبة ينبغي ان تزبل بالزبل الذي هو السم واسا الارمن الصلوة والتفهة التى لا ملعم فيها فلتنزيل بها هو احد وإذفذ وعلى هذا فاعملوا بالتزبيل ومن فيرها الارمن الصمرا تحتاج من الزبل يسيرا قدر ما

No descubro el sentido de la expresion siguiente que por otra parte parece no hace falta para el contexto: عند الله عند وكاناك ميرة الله عند وكاناك ميرة الله عند وكاناك الميرة الله عند وكاناك الميرة الله الميرة الميرة الله الميرة المير

no aparezca; pues la mucha cantidad la haria enferma y debil. La blanca ha menester mucha copia del mismo; y ya arriba en el capítulo primero, donde se trató de la eleccion de tiera para las hortalizas, se dixo citando á Junio, que la blanca endureciéndose presto en el invierno y secándose en el verano, no es á propósito para huertas, sino despues de emplear mucho trabajo \* en su cultivo, y de mezclarla con igual cantidad de estiercol.

La tierra amarilla, dicen otros, necesita mucho estiercol por acercarse á la blanca en lo fria 2 y enxuta. La gruesa, segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, se suelta con la ceniza y el estiercol, y ha de echarsele mucha cantidad de uno y otro, si no fuere de buena calidad. La tierra delgada, la floxa, la arenisca, la cenicienta y semejantes han menester mucho mas estiercol que la que fuere buena, y les conviene 3 mucho la palomina porque las fomenta con su virtud, y alimenta sur plantas y sus árboles; y porque siendo fria la tierra arenisca, le da calor el estiercol.

Segun Anatholio Africano, estercolando la tierra de buena calidad,
toman incremento y lozanía sus sembrados, y lo mismo en la tierra parda falta de crasitud. Á la adiposa
no es necesario el mucho estiercol. La
paja de habas, la de cebada y trigo
dicen que aprovecha á la tierra sobre
que se esparciere, sea cada especie
de ellas de por sí, ó la mezcla de
todas; [con cuya] paja se mejora y
endulza, y estercolada despues se pone en buen estado. Tambien se corrige

لا يظهر فيها لان كثرتمه تهرمها وتوهنها والارض البيضا تحتاج الي زبل كثير وقال تغدم سن قبول يونيسوس في البياب الاول عند ذكرة الارض الهختارة للبقول الارض البيضا تجهد في الشتما سريعا وتجف في المبيف ولا تصلع للبسانين الا بتعب كثير في عمارتها وبعد أن يخلط ترابها بسرجيس مساو للتراب \*

قال غيرة الارض الصفرا تحتاج الي الزبسل الكثير لانها تقرب من البيضا في ترددها ويبسها والارض الغليظة قال ص يحلل غلظها بالرصاد وبالزبل ويكثر منهها فيها الله لم تحكى طيبة والارض الرقيقة والبهزولة والرملية والرمادية وشبهها اشد احتياجا الي كثرة الزبل من الارض الطيبة وزرق الحهام ينفها نفعا كثيرا لامدادة لها بالقوة والغذي لنبآنها ولاشجارها ولان الارض الرملية باردة فيسخنها الزبل \*

قال انطولبوس الافريقي الارمن الطيبة اذا زبلت زكي زرعها والارمن السودا مشل ذلك ما لم تكن دمنة والارض السودا مشل ذلك الي كثرة الزبل وقيل ان تبي الفول وتبسي الشعير والبر اذا بدراحدهما او بدرت مجموعة في الارمن نفعها والتبي يصلع الارمن ويتعليها في تزبل بعد ذلك قبحسي حالها وتعالج ايضا

ı Pref. بتعب de la copia á تعب del original.

<sup>2</sup> Pref. ترددها del margen de la copia á ترددها del texto.

<sup>3</sup> Pref. ينفعها del original y margen de la copia à ينفعها del texto de esta misma. عبر del texto de esta misma. عبر عبر المبادة المبادئة عبر المبادئة المبا

estiercol dulce y con la paja, la qual le aprovecha [con esta graduacion; primero] la de habas, despues la de cebada y lucgo la de trigo. La muy salobre ha de estercolarse en el otoño con estiercol de caballo y boñiga, por ser los estiércoles mas dulces. En cuya tierra si se hicieren plantíos se echará \* arena de rio en lo hondo de los hoyos para mudarle este sabor, ó tierra dulce de buena calidad.

Tratando del provecho del estiercol, dicen algunos Agricultores, que calienta la tierra, fomenta 2 los sembrados, mantiene la salud de los árboles, mejora la tierra de buena calidad, y corrige mucho la de mala. Que la medianamente buena ha menester mas estiercol que la de buena calidad, con proporcion á lo que en esto se acerque ó se separe de ella, estercolándola ménos si lo primero, y mas si lo segundo. Dicen, que se enfria la tierra, si no se estercola; y que dándola mas estiercol del correspondiente se abrasa, como tambien las plantas que hubiere en ella por dafiarlas 3 la mucha cantidad del mismo.

En [cada] marjal de tierra es bueno echar una carga de estiercol con proporcion á su buena calidad, 6 segun se acerque á esta misma. El tiempo de executarlo es el acostumbrado; y ya de ello se trató en los dos primeros capítulos: con cuyas [máximas] juntas á las referidas en este se tendrá] la suficiente [doctrina en la materia]. Como quiera que la tierra caliente y húmeda por naturaleza sea la conveniente á toda [especie de] plantas

[el vicio de] la tierra salobre con el الارض الهالحة بالزبال الحلوايضا وبالتبان ايضا وانفعه لها تبن الفول ثم تبن الشعير ثم تبن الحنطة والارض الشديدة الملوحة تزبسل في فصل الخريف بزبل الخيل واختا البقر لانها الزبول اكثر جلاوة وان غرس في الارض ألبالحة غرس ملق في اسفل الحفرة ومل النهر ليغير ملوحتها او ترابا محيحا حلوا \* قال بعض الفلاحين في منفعة الزبل يسخن الارمن ويزي الزرع ويصلح الأشجار ويزيد الارمن المالحة صلاحا والارمن الردية يملحها الزبل ملاحا كثيرا والارمن المتوسطة احوج الى كثرة الزبل من الارمن الطيبة وذلك بحسب قربها من الطيبة وبعدها منها فاس قربت في حالها الطيبة فليقلسل تنزبيلها وان قربت في ذلك من الربية فيكثر تزبيلها وقيل ان الارمن تبريه اذا لم تزبل وإذا زبلت موق القدر الذي يصلم بها احترقت واحرقت ما فيها من المنابت لان الاكتارمنه يضربها \* وقدر ما يصلح أن يجعل مس الزبسل في المرجع حملا وذلك بحسب طيب الارمن او قربها من الطيبة ووقت ذلك علي العهوم وقد تقدم في الباب الاول وفي الباب الثانسي من هذا اليعني ما اذا جيع الي ما نكر في هذا الباب كان كافي ان شا الله تعالى مان الارض الحاررة الرطبة الطبع توافق كل نبات

r Pref. مبلت del margen de la copia á مبلتي del original ó مبلت de la copia.

a Pref. ويزي à إهاني de la copia.

<sup>3</sup> Pref. les de la copia & les del original.

(no pudiendo perfectamente serlo sino por estas dos calidades), si la que fuere fria y enxuta se calentase y humedeciese con el estiercol y el agua, pasará á otro estado diferente del que antes tenia, y se hará entónces semejante á la que es caliente y húmeda por naturaleza, diferenciándose de su primera condicion. En los sitios xugosos conviene echar muy poco estiercol por espacio de muchos años; y en la tierra enxuta donde las yerbas vegetan lentamente conviene emplear mas copia del mismo por lo floxa y fria que es.

#### ARTICULO I.

Del estercolo de los árboles y verduras, tiempo de executarlo, y en qué cantidad, con arreglo á la condicion de las plantas y de la tierra donde estuvieren.

Dicen [los Agricultores], que á unos árboles fomenta el estiercol, á otros pierde, y á otros causa un efecto medio, como se dixo en el segundo capítulo de este libro. Los árboles que reciben beneficio con el estiercol, no lo necesitan si están en tierra buena; por cuya razon debe echárseles poco. Pero en la que fuere necesaria la mucha copia de estiercol ha de aumentarseles por ser la finessicad comun, guardando en esto cierto medio; sobre lo qual dice el Autor de la Agricultura Nabathea, que la tierra y los árboles han de estercolarse con regular proporcion, no de mas ni de ménos; y lo mismo las vides, las quales, hasta saber que necesitan mucha copia de estiercol, han de estercolarse poco y en cortas cantidades. Si quereis

اذا لم يتم كونه الا بالحرارة والمرطوبة والارض الباردة اليابسة اذا حرت ورطبت والارض الباردة اليابسة اذا حرت ورطبت بالزيل والها فانها تعير الي حالة غير حالتها قبل وتشبه حينين في طبعها الارض الحارة الرطبة بالطبع وتفارق حالها الاول وينبغي أن يستعمل في المواضع الرطبة السرجيس الاقسل وفي السنيس الكثيرة وإما الارض اليابسة التي لا يسمرع فيها نبات العشب ليزالها أو لبردها فينبغي أن يستعمل فيها السرجين اكثر\*

## 

وامسا تسزيسيسل الاشتجسار والتخسيس بحسب حالبها وحال الارض التنبي هسي فسي فسيسها ووقست ذلسك

قالوا ان من الاشجار ما يسخنها الزيسل ومنها ما يفسدها الزيل ومنها المتوسطة في ذلك وقد ذكر هذا في الباب الثاني من عسلا المتناب فالاشجار الني يصلحها الزيسل الذا كانت في ارمن طيبة لا تحتاج الني الزيسل فيقلل تزييل تلكك الاشجار فيها وان كانت في فيقلل تزييل تلكك الاشجار فيها وان كانت في فيقلل تزييل خيير فليكتر تزييلها فيها لاحتياجها جميعا الهيه ويتوسط في تزييل الحال المتوسطة في ذلك ومن القلاحة النبطية في ذلك تجعل الاربال في الشجر وفي الارمن باعتدال لا اكتار ولا تقصير واما الكروم فيستعمل في تزييلها الاعتدال ايضا بل الي التقصير قليك تزييلها تزييلها الاعتدال ايضا بل الي التقصير قليك

r Pref. المزالها del margen de la copia à المزالها del texto.

(continúa el Autor del citado libro) que las vides se crien presto y muy lozanas, estercoladlas con excremento humano, palomina y tierra, todo bien incorporado en tercias partes. [Pero] esto aunque sea beneficio para ellas, no siéndolo para el vino, lo pierde. El modo de estercolarlas es hacerles excavas redondas al rededor del pie, y echar en ellas junto á este mismo una capa de estiercol de quatro dedos que despues se cubra con poca tierra.

Sagrit es de opinion; que en ninguna manera ha de llegar el estiercol al pie de las vides, sino que se interponga una capa de tierra para que su calor pase á ellas por detras de la misma intermedia, puesto que todos los estiércoles abrasan quanto rodean con la vehemencia de su calor; cuya práctica ha de usarse generalmente así en ellas como en las otras plantas grandes ó pequeñas, que lo necesitaren; que á las vides les abrasa las raices el estiercol, [no solo] con el calor que en sí tiene, sino tambien con el del sol que le aumenta su fuerza. Quien reprobase, dice Susado, los estiércoles acres abrasadores, que son los cálidos, use en su lugar los repodridos como las pajas de los granos comestibles y alimenticios; y siendo las mas convenientes á las vides las de habas, cebada y trigo, empleelas repodridas ó naturalmente; sí bien será mejor disponerlas [antes como corresponde].

Añade, que aunque no tienen estas pajas mas virtud que la de ser contrarias á todo insecto; [pero que] podridas al pie de las vides [no solo] los ahuyenta á todos, sean del tamaño que fueren [sino que tambien] retiran de dichas plantas el daño de los yelos, y mucha parte del de las وفي ط في تنزييسل الكروم ايضا متي اردتم السراع نشو الكرم وانتشارة كثيرا فزيلوة بخرو الناس وزرق الحمام والتعراب مختلط بهما تلاتتهم خلطا جيدا فذلك يملحه الا انه يفسد شرايه ومفة ذلك وقدرة ان تحفر حول امل الكرم حفيرا مستديرا ويجعل فيه من الزبل بهقدار ما يكون رفعه اربعة امابع ولبكن الزبل ملامقا لاصل الكرمة ويغطي بيسير من التراب \*

وقال مغريت لا يلامق الزبل امول الكروم البتة بل يكون بينه وبينها حاجزا مس التراب ليصل حمسي الزبل مس ورا حجاب الى الكروم فان الازبال كلها فيها احراق لها يباشرها بحدتها وحرارتها وهذا شي عام يستعمل في الكروم وفي غيرها من المنابت التي تحتاج الي التزبيل كبارها ومغارها وانها يحرف الزبل امول الكروم بحرارته في نفسه وحرارة الشهس اذا وقعت عليه فأنه يصند حرا بالشمس وقال سوساد مس كره حدة الازبال المصرفة وهي الصارة فليعسل عنها الى الازبل المعفنة وهي انبان الحبوب الماكولة التي هي اغذية واوفقها للكروم تبن الباقلي والشعير والحنطة وتستعهل اسا معفنة واما على وجهها والاولي أن تلبريد قال ولو لم يكن في هذه الانبان الا مضاددتها للهوام كلها فانها اذا عفنت في أمول الكروم طردت عنها الهوام كبارها ومغارها وتدفع

منها ممرة الجليد وتضغيغ منهيا كتيير

nieves. Segun la Agricultura Nabathea, han de estercolarse las vides muy ligeramente el primer año de su plantacion, y aumentárseles gradualmente el estiercol cada año á causa de que no sufren su mucha copia miéntras permanecen endebles; y al contrario quando fortalecidas, para las quales es provechoso. Estas plantas comienzan á los cinco años á ser vides, se observa que principian á robustecerse á los seis y acaban á los diez, y son llamadas nuevas <sup>x</sup> [6 de majuelo] hasta los veinte y quatro; á las quales visiblemente aprovecha el estercolo executado en creciente de luna. Añadese en el citado libro, que algunas vides no han menester estercolo en manera alguna como las que están en montañas, entre peñascos ó en tierra pefiascal y montesina que lo sea naturalmente: que por lo demas se estercolen al segundo año de su plantacion, echando á cada una un pie de estiercol sin que este llegue al del sarmiento, despues de cortados los ramos que tuvieren de mas con la mano, y no con herramienta; y que las vides estercoladas con boñiga en la tierra blanca se hacen muy fecundas con echarles palomina al pie. Otros Autores afirman, que se estercolen las vides al salir del invierno quando esté húmeda la tierra, cubriendo con esta misma el estiercol; que el castaño se estercole con boñiga, y lo mismo la encina; y el cidro con excremento humano repodrido en el otoño y la primavera, al qual tambien hay opinion que conviene el estiercol de ovejas, y lo mismo al naranjo; que la palma se estercole con excremento humano fresco; la mussa en el otoño con buen estiercol repodrido; la caña de

من مضرة الثلم وفي ط ايضا يخفف تزبيل غرس الكرم في السنة الاولي صن غراسته تخفيفا كتيرا ثم يسزاد في كل عام على ترتيب لانه ما دام معيف لا يعتبسل كسرة الزبل فاذا قوي احتمله وانتفع به واذا بلغ غرس الكرم خيس سنيس يبتدي أن يكون كرما وفي السائسة تبقي اول قوته وفي العاشرة تكيمل قموتم ويمقمال كرم حديثة الي اربعة وعشريس سنة وتزبل الكروم في زيادة مو القسر فيتبيس نفعمه لها وفي ط ايضا ومس الكروم ما لا يحتاج الى تزييل البنة وهي الكروم التي تكوي في الجبال وفي المضور وفي الارمن المخرية الجبلية وهي التي تكون في طبع الجبال ومن غيرها في ذلك تزبل الكروم في السنة الثانية من فراستها يجعل عند كل إصل منه قدر قدم من سرجين بعد تنقبة فضول قضبانه بالبد لا بحديد ولا يلمق الزبل بامل القضيب وتزبل الكروم في الارض البيضا باختا البقر والكرم يخمب اذا زبلت اموله بنزرق العصام وقيل يزبل الكرم الاخرج الشتا والارمن رطبة وتلقي علي الزبل التراب والشاة بلوط يزبل باختا البغر وكذلك البلوط والاترج يزبل بزبل الادميين المعفى في الضريف وفي الربيع وقيل يوافقه بعر الغنم والنارنج كذلك والنخل يزبل بزبل الاصيبى الطري والموز يزبل في الخريف بالزبسل الطيب المعفس

ı Léase ماينت como en la copia la diccion sin puntos del original, 🗝 👌

azucar con el de ovejas; y que al jazmin sienta bien una corta cantidad de estiercol de mucho tiempo y bien desmenuzado.

El olivo, segun Kastos, no ha de estercolarse con excremento humano por no convenirle absolutamente, y sí con qualquiera otro estiercol, no cerca del pie; de los quales dicen, que es mejor para él el de quadrúpedos, y lo mismo la boñiga, y tambien el de jumentos segun la Agricultura Nabathea. Otros dicen, que la palomina es el estiercol que mas conviene al olivo por ser el mas fuerte; y que el estiercol de cabras y el de ovejas empleados de por sí en mucha copia suelen quemar el pie del arbol. Tambien se afirma, que en la tierra amarilla, ó blanca dulce, ó áspera, ó floxa delgada, ó arenisca fria: se estercole bien el olivo cada año por la necesidad que de ello tiene en tales tierras, y ménos en la bermeja ó en la parda; que la cantidad de estiercol correspondiente á cada pie en la tierra de buena calidad sea una reducida z carga de bestia, y mayor en la de inferior y en la fria, y que se le eche al pie que es su propio lugar (por 2 la sombra que hacen sus ramas á aquella tierra, la que de consiguiente es fria hallandose lejos de que la caliente el sol) para que el estiercol produzca en ella este mismo efecto y el de soltura; que la cantidad de palomina pura sin mezcla de otra cosa, correspondiente á cada olivo 3, es la de un plato ó poco mas (segun la magnitud o pequeñez del arbol 4); y que el tiempo de

وقصب السكر يزبل بزبل الغنم والياسميسي يصلح به القليل سي الزبل البالي \*

قال قسطوس لا يزبل الزبنون بقدارات الناس فانه لا يوافقه اصلا و يزبسل بكل روث غير انه لا يلانو مي امله وقيسل أن اجود الزبل له اروات ذوات الاربع واختا البقر كذاك وفي ظ الارواث الصهرية وقيل ان زرق الحمام اوفف الزبل لشجر الزيتون على شدة حرارته مى غيرد واما بعر المعز والغنم مفردين فانهبا أن اكثر منهبا فربيا احرقا امول الشجر وقيل أن شجر الزيتون أذا كان في ارمن مفرا او بيمنا حلوة او حرشا او مهزولة رقيقة او رملية باردة فيكشر تزبيله فيها ويزبل في كل عام لاحتياجه فيها الي ذلك وان كان في ارض حمرا او سودا فيقذل تزييله فيهما وقدرسا يصلم بكل اصل مس شجر الزبتون مس الزبل في الارمن الصالحة وقر دابة مضبقة وفي الارمن الدون والباردة اكتسر من ذلك ويجعل ذلك في أملها وإنها اختص اصلها بذالت لان ترابها تضلله اغمانها فهو كذاك بارد لبعدة مي أن تسخنه الشهيس فيصرد الزبل ويحلله وقدر ما يملم بارض الزيتون من زرف الحمام مفردا دون أن يخلط بغيرة نحو تدح واحد أو اكثر قليلا وذلك بحسب كبر الارمن ومغرها ووقت

<sup>1</sup> Pref. aguas de la copia á aguas del original.

a Pref. W.de la copia a V del original.

<sup>3</sup> Lease بشجر en higar de بارض.

<sup>4</sup> Lease الشجر en lugar de الرون.

hacer este estercolo es en el mes de enero <sup>x</sup>, y propiamente en dia de lluvia, ó en dia <sup>2</sup> en que esta se espere, no antes ni despues. Cuyo estercolo dicen que es perjudicial al olivo, si se le hace <sup>3</sup> antes ó en mayor copia; y que preparándole con la palomina antes de estercolarle, carga de mucho fruto mediante Dios.

En el Alxarafe he visto que todos los viejos hacen con la palomina esto mismo, y que habiendo echado al pie de los olivos en dia muy lluvioso una carga de ella, nada les perjudicó: asimismo me ha referido persona fidedigna, que habiendo otra echado este estiercol al pie de los olivos antes de enero, ó en el otoño, no les causó ningun perjuicio; de lo qual executado por mí en el discurso de muchos años, siempre experimenté feliz efecto en la mucha ventaja que advertia en el copioso fruto de que cargaban, estercolándolos en el tiempo referido con la expresada cantidad de palomina pura, ó con mayor mezclada de otro estiercol. Estas máximas pues con las alegadas arriba en los artículos de la plantacion del olivo y de la vid, y en los demas de la plantacion de los árboles y de la frequente asistencia en lo que contribuye á la salud de estos mismos, [contienen] la suficiente [doctrina en esta materia]. 

ARTICULO II.

### Del tiempo del estercolo.

Se dice, que los árboles frutales se estercolan desde agosto hasta enero, y que estercolando los pequeños

تزبيله بزرق الحمام شهر ينير خاصة في يوم مطراو نويرنجي فيه المطرولا يتقدم به قبل فلك ولا يتلخر بعده وقبل أن تكربه قبسل . ذلك او اكثر منه امر ذلك بشجر الزبتون وليتقدم ويتزبل شجر الزيتوك تبل تزبيلها بزرق الحمام فيكثر حملها بمشينة الله تعالي \* لى رايت جهلة مس الاشماخ بالشرق يفعلون بزرق الصيام مثل هذا ورايت اصل زيتون قد طرح عند اصله وقر دابة من زرف الحمام في يوم كثير المطر فلم يضرة ذاك واعليني ثقة أن رجلا طرح زرق الحسام في اسول زينون قبل شهرينير وذلك في الخريف فلم يضرة ذلك والذي عملته انا مسلة اعدوام كثيرة درايت بركته وذلك انى ازبلت شجر الزيتون بالقدر الهذكور مس زرق الحمام مفردا وباكثر من ذلك مضلوطا بالزبسل في الوقت المذكور فرأيت لم تاثبترا كتيسر في كَثرة حملها وقد تقدم في فصل غراسة الزيتون وفي فصل غراسة الكرم وفي سايسر الفصول في غراسة الاشجار وفي تعاهد الاشجار بها يملحها فاذا اجبع الي هذا كان كافيا في تعيفه البعدي ان شا الله العالي به المناه المناه الماك كالتبيار في المجالية بالمنافقة المنافق المستدرج

وأسا وقت التربيسل \*

فقيسل أن الشجر المشمسر يستنمست مسى أغسست السي يستبيسر وأن جعسل

t Léase ينير como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>2</sup> Léase يوم en lugar de

<sup>3</sup> Léase يكون la diccion inanimada del original y en lugar de la copia.

<sup>4 ·</sup> Léase الشرف en lugar de الشرف

en octubre con estiercol de cabras prosperan y fructifican, mediante Dios: que la vid se estercola en septiembre, diciembre 6 enero 2, especialmente en las regiones frias, segun varias opiniones: que el tiempo de [estercolar] el olivo es la estacion del otoño; y que las verduras se estercolan con poca cantidad de estiercol en el verano y en tierra caliente, con mediana en los tiempos medios y en terreno templado, y con mucha en el invierno y en tierra fria.

قي اكتوبر زبل البعز في اصول الشجر الغليل فانه يجود ويتهر ان شا الله تعالىي وقيل تزبل الكروم بالزبل في ستنبر وقيل يفعل ذلك في دجنبر وفي ينير ولاسيها في البلاد الباردة وقيل وقت شجر الزيتون فصل الخريف واما الخضر فيقلل لها من الزبسل في فصل الحر وفي الارض الحارة ويتوسط به لها في الاعتدال وفي الارض المعتدلة ويكثر منه لها في فصل البرد وفي الارض البعتدلة ويكثر منه لها في فصل البرد وفي الارض الباردة \*

### CAPÍTULO XII.

Del riego de los árboles y tiempo de esta operacion: á quales siente bien la mucha copia de agua, y quales no sufran esta copia, segun los libros de Aben-Hajáj, Abu-Abdalah, Ebn-el-Fasél, Háj, Abu-el-Jair y otros Autores.

Dicen pues, que á unos árboles sienta bien y beneficia el riego abundante, que otros no lo sufren, y que otros tienen un justo medio en esto. Es muy buena [práctica] dice Háj, regar entre año los árboles [esto es] en agosto, en lo riguroso del frio, y en enero 3; en cuyo tiempo, añade, no ha de omitirse esta operacion, mediante el beneficio que les causa el agua del riego (que entónces entra á sa pie y raices) de matar con su

# الباب الثاني عشر

في سقي الاشجار ووقت نلك ونكر الاشجار التي يصلحها الما الكثبر والاشجار التي لا تحتمل كشرة الما من كتاب ابن حجاج رحمة الله تعالي ومن كتاب ص وغ وخ وغيرهم الجه

إن من الشجار ما يصلحها كثرة السقي بالها الهوافق لها ومنها ما لا يحتهل كثرة السقي بالها الهوافق لها ومنها الهتوسطة في ذلك خال غ ويختار ايضا ان تسقى الاشجار من السنة في اغشت في شدة البرد وفي ينير ولا يغفل عن ذلك قال غ فان سقيها في ينير منافع منها ان ما تولد من اصول الشجرات معروقها مس الهوام والحشرات اذا دخل عليها ألها في ذلك الوقت اعنى في ينير

د Lease دجنبر como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>2</sup> Pref. ينير de la copia à نبير del original.

<sup>3</sup> Pref. ينير de là copia فبير del original.

frialdad y la del ayre los insectos y reptiles que nacen de las mismas, quando se llenan [6 recalan] de aquella humedad. Consta del libro del citado Háj Granadino donde trata del tiempo conveniente de regar los árboles, que de los que de ellos se regasen en sazon, [á saber] quando desplegan la flor y la hoja, se crian con mayor robustéz que los no regados entónces. Que en lo riguroso del calor se rieguen todos ellos, especialmente en agosto, por ser entónces el calor extremado y continuado por todo el dia: [en cuyo tiempo] por excesivo que sea el riego que se les dé, no se libran de la sequedad, por ser continuamente acometidos del calor: que sean regados al fin del dia (y lo mismo las verduras) con la copia de agua que sufrieren respecto á ser esta nociva á algunos árboles, plantas y aun legumbres; [y finalmente que la mucha copia de] agua beneficia la tierra árida y enxuta por naturaleza. Sobre esta misma copia y la hora del dia en que ha de executarse el riego se dice en la Agricultura Nabathea, que las vides y los demas árboles se rieguen con el agua correspondiente (sin que sea excesiva ni que falte) desde la última hora del dia hasta la media noche, á efecto de que chupándosela las plantas y la tierra en todo este tampo hasta pasado quatro horas del dia, les llegue á aquellas entónces; y que rehinchidos despues sus pies descubiertos se dexen así por unos dias. Que en quanto á la forma de la excava 1 (á la qual da Adam el nombre de ventilacion y desahogo) vaya [por exemplo] al peral el agricultor, y excavándole y retirándole al rededor del

ببرده وببرد الهوي سات ومنها ان عروق الاشجار تهتلس بللك رطوبة ومس كتساب الصاج الغرناطي رحمه الله تعالى في وقت سقى الاشجار بالما ينبغي ال بسادر بلالك في وقيت فينتم الاشجار بالتنور والورق فيكون ذلك ببشيئة اللبه تنعالس أكثسر وانوي سنه في النبي لم تست في ذلك الوقت واسافي شدة الحر فتستقي جهيع الشجرات ولاسيها في افست لان ذلك الوتنت هو غاينة الاستحرار والنهار فيه كامل فأن فرط في سقيها لم يومس من جفوفها لتوالي الحر عليها وليكن ستيها بالما في اخر النهار وكذلك الخمر وليكن الهافي كثرته وتبلته على قدر الاحتمال فان كثيرة الهيا تنفسيه بعمن الاشجار والسسبات والحببوب ايسسا والما يصلع الارمن القصطة والجامة بالطبع وفي ط في تقدير السفى بالسا ووقت من النهار قبال سنقي الكروم وغيبرها من الاشجار باللما من ساعنة تسمقى يهي النهسار السي نصف الليسل القسدر السذي ينبغى بلا زيسادة وبلا نقسان لتنشرب الغروس والارص الها طول الليل واربع ساعات تبمني من النهار وحينيذ تلحقه ثم تطهر اموله الباينة ثم يترك اياما وصفة اليبس وسهاة أدم الترويع والثنفيس أن تجي الاكار الى شجرة الكهشري فتحفر التراب عس

r Léase النبش la diccion muerta del original y en lugar de البيس de la copia. Tom. I.

pie la tierra quanto un codo á la profundidad de quatro dedos, despues reponga la misma en aquel sitio dexándola como estaba y pisándola ligeramente; y que lo mismo conviene executar en toda planta á que se quiera excavar el pie : cuyo beneficio consiste en que la tierra de aquel sitio volteada de abaxo arriba y de arriba abaxo equivale á otra diferente que allí se echase. Sagrit dice, que el pie del arbol se dexe descubierto una hora (ó sea ocho dias, como se dice en otra parte), y que reponiendo despues la tierra se pise á efecto de que se haga algo barrizal.

En el capítulo de la palma dice [el mismo Autor], que la excava executada al rededor de ella tenga tres codos; y en el de la vid, que la de esta planta tenga dos pies de hondo y tres de ancho. Anade, que en el sitio de la excava se arrime el estiercol que conviniere à aquel arbol, mezclando aquella misma tierra con él, y reponiéndola despues en su propio lugar; y que esta operacion se le repita en adelante por el beneficio arriba expresado que de ella manifiesta y visiblemente le resulta. Que uno de los beneficios que tambien produce esta excava consiste en que por su medio llega el ayre al x sitio del pie á que no llegaba, ni este se ventilaba por hallarse cubierto con la tierra, el qual se cubre despues reponiéndole esta misma; y que así, Adam (que llama á esto ventilacion y desahogo) aconseja lo executeis, para que por este medio el arbol se ventile, se fortalezca y crie sano; y que le desahogueis para que eche el fruto gordo y grueso, de buena calidad y provechoso á quien le comiere, y por

اصلها مقدار سعة ذراع كها تدور الشجرة بهقدار اربعة اصابع ونزول في الارض ثم يدو التراب مكانه كها كان ويطالة برجله وطا خفيفا وهكذا يجب ان يصنع بكل ما يرضي ان ينبش امله ومنفعة هذا النبش للشجر هو تقليب التراب الدي في اصلها اسفله اعلاة واعلاة اسفله فيصير ذلك متدل طرح التراب الغريب في امحول الشجر وقال مغربت يتدرك اصل الشجرة مكشوف مغربت يتدرك اصل الشجرة مكشوف التراب مع اصلها ويدرس ليطين قليلا \*

وقال في باب النضلة في قدر النبش بنبش حول النخلة مها يطيف بها مقدار سعة ثلاثة اذرع وقيل في باب الكرم يحفر حول الكرمة عبق قدمين في عرض ثلاثة اقدام وقال ويضاف الى البوضع الهنبوش من الازبال سا يوافش تلك الشجرة ويخلط النراب المنبوش في اصلها بالزبل ثم يرد في موضعه مس أمسل الشجرة ثم يكرر هذا عليها فانه ينفعها منفعة تظهر للحس ويظهر فيها سا نكرناه بهشبية الله تعالي ومس منافع هذا النبش ايضا ان الهوي يصل به من اصل الشجيرة التي موضع لم يكن يصل اليه فاذا نبش ضرب الهوي الاصل وتلك البواضع البستترة بالتراب ثم رك النراب الي الاسل وهو منبوش علي ملتحم وهو الذي سهاد ادم الترويع والتنفيس مقال نفسوا الشجر يقوي ويمسع وروحوها يعظم تبرها ويكبر ويجود فتكون انفع لاكلها

lo mismo saludable, sano y de buen gusto.

Aconsejamos (continúa) que el agricultor pise blandamente la tierra excavada al reponerla al pie del arbol incorporándola con el estiercol para impedir [así] que llegue mucha copia de agua á los sitios que queremos tengan mucha ventilacion; lo qual se logra con apretar aquella poco. Ni por esto se dice, que el agua allí sea perjudicial (excepto algunas veces quando es demasiada); sino que no es provechosa, y que el intento es dar entrada al ayre. Sagrit afirma, que la excava hace visiblemente, y con mas seguridad que á otro qualquier arbol, convalecer al peral: cuyo fruto debeis tener entendido, dice Kutsámi, que quanto mas xugoso y dulce fuere, será de tanto mas alimento para el hombre. Del cidro se dice en la Agricultura Nabathea, que una de las cosas que le hacen cargar de mas fruto, y grueso este, suave, y de dulce sabor, es excavarle al rededor ligeramente, y regarle con agua en que se haya desleido excremento humano desmenuzado; con lo qual se logra el referido efecto, ni para él hay cosa mas conveniente. De la vid dice Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, que con lo que se robustece, se hace vistosa, crece 2 mas y se renueva, se dilatan sus raices, y medre su fruto, es con polvorear sus pámpanos con mezcla de ceniza de una buena porcion de ramas de sauce quemadas, y de boñiga quemada tambien, ó (lo que es mejor) reducida á polvo. Y que igual operacion se haga sobre las hojas del melon, las calabazas y semejantes plantas rastreras que no se levantan sobre وتكون لللك سلبية محيحة للبيلة \*

قال وإنها اشرفا أن يدرس الاكار التراب الهنفوش الهضلط بالزبسل انا ريده السي امسل الشجرة مختلطا بالزبل درسا خفيفا لمنع وصول الها الكثير الي مواضع اردنا أن يصل اليها الهوي ومولا كشيرا فيكون هلنا الدرس بالقليسل مانعا مس ذلك لان الها هاهنا ليس بغول أنه يضر لكن لا ينفع وربيا في الفرط امر وإنبا اردنا وصول الهوي قال مغريت ومنفعسة النبس بنبش ببانا شافيا في شجرة الكيثنري أمس مس كل شجرة قال قوتامي واعلموا ان الكيتري كلما كثر ماوه وحلي كان اغذ للناس الاتسرج من كتاب ط ان مما يزيد في حمل الاترج وأيعظم به حبه ويلين ويعنب به مطعهه ان يصفر حول الاترجه حفرا خفيفا ويعمل الزبل الادمى البالي منه بالها وسفي به الانرجه فيكون ما ذكرنا أن شا الله تعالى ولا شي اوفق لما نكرناة الكرم قيسل في ص ال مها يقوي الكرم ويحسنه وينزين في فشوة وطراة وإنتشا عروقه وسمس حمله أن يحرف شبى كتير من أغمنان شجرة الخلاف صبع اورافها ويجسع يساده ويمساف اليه اختنا البقير اميا محرق واميا مسحوق والمسحوق عملس جهنده ابملغ ويخلط جبيعا وينثر علي ورق الكرم وينشر ذلك ايضا علي ورق البطيخ والقرع وما اشبهها من الشجر النب بنبسط ولا يقوم على

r Lease المنبوش en lugar de المنفوس del original y المنبوش de la copia.

<sup>2</sup> Pref. نشوة de la copia غ نشوة del original.

tronco, mediante á que así se renuevan.

[Este polvoréo], segun la Agricultura Nabathea, hace á las vides vegetar mas y robustecerse, levantarse y criarse presto, y cargar de mucho y medrado fruto; y tambien les ahuyenta los ratones é insectos que en ellas se criaren, especialmente en sus plantones; cuyos insectos son ciertos gusanos anchos de color blanquecino y verdoso 2, que introduciéndose lentamente 3 por las raices se las comen hasta matar las vides, las quales no cesando de amarillear poco á poco, se secan [ó perecen. Añade que] igual virtud tiene lo expresado para ahuyentar insectos de otra naturaleza.

Enoch decia, que lo que tiene particular virtud para robustecer y adelantar la vegetacion de los plantones de las vides y otros árboles, quando se trasladan de un sitio á otro, es echar junto al pie de cada uno al fixarle alguna de la suficiente cantidad de bellotas que han de haberse mondado y partido al tamaño de las habas; lo qual produce parentemente en ellos el expresado efecto.

El mismo Enoch, Masio y Demetrio dicen, que si algunos yeros limpios y quebrantados en mortero y reducidos á quatro ó cinco partes cada grano se echan esparcidos al rededor del pie de los plantones, ó si estos mismos se meten en el cocimiento de ellos mezclado de una poca boniga desmenuzada, se crian manifiestamente robustos y en breve tiempo.

En este mismo capítulo \* dice Sagrit,

وفي ط ايضا وسما يزيده في تنهر الكروم وقوتها وزيادة ثهرها وكثرة سايتها ونعشهما

ساق فيحدث فيها بمشية الله تعالى \*

ويسرع نباتها ويطرد الفارعنها والدود المتولد فيها وبضامة الغروس منها وهذا الدود هو دود واسع القبر يدي في امولها فياكلها حتى

يقتل الكرم ولا ينزال يصفر لونه فليلا قليلا

حتي يجف ويطرد ايضا غيرها من الهوام\*

قال انوخا مها يقوي نبات النقل مس الكروم وغيرها اذا حولت من موضع الي اخر ويسرع نباتها بضامية فعل فيه ان يوخذ من حبل البلوط قدر كافي فينقب ويقطع في قدر الباقلي ويجعل في اصل كل غرس يغرس من ذاك البقطع شيا ويكون يرمف امله فانه يشد الغروس ويقويها قوة ظاهرة \*

قال انوخا وماسي وطامنتري يوخل مس حب الكرسنة وينقي ويكسر في الهاون حتي تصير الحبة باربع وخهس قطع ويجني ذلك وينتر حول اصول الغروس وان طبخت الكرسنة وغهر بطبيخها مخلوط بقليل مس لخثا البقر مسحوق اصول الغروس قواها قوة ظاهرة واسرع نباتها \*

وقال صغريت في هانا الباب

التراثي والمارات

z Pref. نبو del original غبر de la copia.

ع القير en lugar de القيرة والقيرة

<sup>3</sup> Pref. بدي del original á يدي de la copia.

Entiéndese, de la Agricultura Nabathea citada arriba, y de donde tomó nuestro Autor las máximas que se acaban de alegar, atribuidas á los AA. expresados.

que si se rehinchen los pies de los plantones con mezcla de paja de habas, cebada y mijo, madera de vid machacada con algun palo, y boñiga, incorporado todo y molido con madero pesado, y sobre lo qual se eche la tierra, es esto prodigiosamente util á los plantones por lo mucho que los robustece quando llega á podrirse en sus raices. Lo qual, dice, que incorporado con una parte, igual á las demas, de hojas de planta de mostaza, retira tambien de los plantones los insectos.

Es máxîma de Susado, que embarrando la parte descubierta del pie de los mismos (no la que está debaxo de tierra) con boñiga fresca ó enxuta humedecida con orina de camello, humana, de buey, de ovejas ó de cabras (la que hubiere á mano), se robustecen y levantan lozanos, y se les retiran los insectos que tuvieren en sus ramas ó junto al pie.

Kutsámi afirma, que si las pajas que mencionó Sagrit se mezclan con estos orines, es lo mas conveniente á dicho efecto, y que tambien lo es y lo mas efectivo la mezcla de todo lo primero que expresó aquel Autor, y lo segundo que hemos referido nosotros. Que si os faltase una de estas cosas, algunas, ó la mayor parte, se embarren todas las vides, nuevas y viejas, las poqueñas nacidas de ellas, y las de qualquier género y especie, con mezcla de excremento y orina de buey respecto á ser una de las cosas que las benefician, robustecen y sustentan, y que las hacen arrojar fruto muy copioso, medrado, y de buena calidad.

Tratando de lo mismo Kutsami: hemos (dice) beneficiado las vides muchas veces con limpiarlas y excavarlas primero, é hinchirlas despues de tierra يوخذ تبن الباقلي وتبن الشعير وتبن الدوة ومن خشب الكرم مرضا بالعمي ومن اختا البقر فتخلط كلها وتضرب عليها بالخشب الثقال حتي تمير رميها وتطهر بها المول الثقال حتي تمير رميها وتطهر بها المول الغروس وفوقه التراب فان هذه اذا عفنت في المول الغروس نفعتها منفعة عجيبة وقوتها تقوية كثيرة قال وهذه تطرد عن الغروس الهوام اذا خليط بها جزو متبل اجزايها من ورق الخردل النابت به

قال سوساد يوخذ اختا البقر رطبا ويابسا فببهل ببول الجمال او الناس والبقر والغنم او البعز ايهما حضر ويلطخ به اصول الغروس الظاهرة منها لا التي تحت الارمن فان هلا مما يقويها وينعشها ويطرد عنها الهوام التي تكون في فروعها وعند اصولها \*

قال قوياسي ان خلطت هذه الاتبان التي وصفها صغريت بهذه الابوال كان ابلغ لعبلها وان خلطتم هذه كلها الاول التي وصف صغريت والثاني الذي وصفنا نحن كان اجود وابلغ عبلا وان اعوزكم احد هذه الاشبا او وتحتيها او اكثرها فان يلطخ الكروم كلها حديثها وعنيقها والقسار التي تنبت منها وكل صنف ونوع منها باخثا البقر الرطب مع بول البقر مها يصلحها ويقويها وينعشها ويزيد في ثهرها ويكثر حيلها ويجوده به ومها يزيد في حبل الكروم بهشية الله ومها يزيد في حبل الكروم بهشية الله تعالي قال قوتامي اصلحنا مراز كثيرة كروما بالنجاهد بالكسح والنبش اولا وطهر الارن

apretándola con los pies, con cortar 2 la demasía de sus ramos y aliviarlas de los pámpanos, y ladronzuelos [6 chupones 3 que hurtan el xugo á los sarmientos que los arrojan por demasiada lozanía ó vicio], con sacudir sus ramos ligeramente, dar vueltas por entre ellas con fuego, y estercolarlas con palomina, estiercol de ganado lanar y pámpanos secos; y así vino su fruto á ser de grano mas medrado que de antes y en mas abundancia, de conformidad que la vid arrojaba por cada yema quatro y á veces mas racimos en los ramos que de ella salian; los quales eran tres, quatro 6 cinco. Cuya [lozanía] siendo muestra de la fecundidad de las vides y esta del mucho fruto de que cargaban, ó siendo señal de la medra y abundancia de las cepas descubrirseles en cada yema dos ó tres racimos, y esto mismo siéndolo anteriormente de nacerles á cada una dos ó tres tallos donde correspondia uno; quando así lo vieseis, tendreis entendido que fructificarán aquellas [vides] mucho y al doble que de antes. Segun la Agricultura Nabathea, es tambien de grande y particular utilidad para las vides encender candelas entre ellas de noche; y Sagrit asegura, que para que el mosto sea abundante se junten granillos de uva 6 de pasa, y se echen molidos qualesquiera de ellos hácia los pies de los plantones y de las vides viejas; lo qual aumentando prodigiosamente la uva, aumenta asimismo el mosto 4 [ que de ella

بالدرس بالارجل ثانيا وبنقيته فسول القضبان وتخفيف الورق والرمسل بها نابتة وهز الاغمال منها هزا رفيقا وبطواف الناس بالناريبي الكروم وتزبيلها بسزرق العبسام وبعبر الغنم وورق الكرم المجفف فجا عنبها اكبر حبا سها كان وزاد حيلها حتى كانت الدالية تخرج في كل عيس إربع عنافيد وربما اكشر مس ذلك وكانت تخرج في كل عين ثلاثة أو أربعة أو خيسة تضبان وذلك يسدل صلني خصب الكرم وخصبه دال علي كثرة حيله والعلامة التبي في زيادة حمل الكرم وكثرته أن يخرج في كل عين من عيونه عنظودان او ثلاثة والعلامة المتقلمة لذلك أن يضرج له معاليت كتيرة مس موضع كل منعلاق معلاقيس وربيا ثلاثة فاذا رايتم ذلك فاعليسوا ان ذلك الحمل يكون كثيرا اضعافا على سا كان قبل وفي ط ايمنا مها ينفع الكروم منفعة عظيمة خامية أن يسرج بينها المصابيح بالليل وومف مغريت لتكثيبر عميبر العنسب ان يجبع عجم حب العنب او حب الزبيب وكلاهها وإحد فيرضض ويجعل في جوانب امول الغروس وغيرها مس الكروم العتت فيكثر ما عنبها ويكثر كذاك غميرها

del original o بالدرس de la copia. بالدوس de la copia.

en lugar de وبقطع del texto 6 وبقطعة en lugar de وبقطعة del margen de la copia.

<sup>3</sup> Lease Jacobien lugar de Jacobie para cuya correccion se ha tenido presente lo que dice Columbia su el lib. 4, c. 22 y 24, donde explica el por menor de la limpia de las vides y su poda.

<sup>4</sup> Pref. Dance del original & Langue de la copia.

se exprime], habiendo adelantado su maduracion. De cuyo efecto, añade Kutsámi, tenemos experiencia habiendo esparcido granillos de pasa por la tierra de la excava que se hizo al pie de los plantones de dos dedos " solamente, y regadolos inmediatamente despues, repitiendo asimismo despues de muchos dias segunda y tercera vez igual operacion; pues vimos patentemente adelantarse con esto la vegetacion y fructificacion de ellos, y La maduracion del fruto en brevisimo tiempo, ó fortalecerse en sí las cepas y contenerse en la uva mucho xugo. Y habiendo repetido la misma experiencia como á los treinta dias, nació al tiempo del brote por primavera el fruto juntamente con la hoja.

### ARTICULO L

Cômo se remedie la poca fructificacion [de los árboles], segun otros

Autores.

Si el arbol diere poco frato, aunque bien sazonado, por ocuparse mas en esto que en fructificar, se cultivará y regará ménos, y se le cortarán algunas ramas, y echándole al rededor del pie piedras ó guijo, se le cubrirá con la tierra; y si proviniere esto de aridéz, se le beneficiará con riego y buenas labores. Tambien es remedio para el árbol poco fructificante inxerirle ramas de otro bien fructifero de la misma especie.

Es máxima de Aristóteles, que introduciendo una piedra en la hendidura executada en el pie del arbol, le hace esto fructificar; la qual ha de quedar descubierta, segun Kastos. Tambien se dice, que al arbol no

ويسرع ادراك عنبها وتبرها قال قوتامي جرنباء بان اخانا عجم الزبيب وحفرنا في المول الغروس في الارمن مقدا اصبعيس فقط وتترنا في ذلك السلي حفرنا مس التراب وسقيناء بعقبه الها وفعلنا مثل ذلك بعد اليام حثيرة مرة ثانية وفعلناء مسرة ثالثة فرايناء عيانا انه السرع نباتنا واسسرع حمسل الحمل منها واسرع ادراك الحمل في زمسان هو اقمر وقواها في انفسها وحتر الها في العنب وجربناء مرة اخري نحو ثلاثين يوما فلها دخل وقت ظهور قصل الربيع طلع الحمل فيها مع الورق به

فسسمسسل

ومىن غىيسرھىا فىي ھىلاج فىلىنة الحيسل\*

ان كانت الشجرة القليلة الحيل يانعتة نعيا منعية قد اشتغلت بداك عبى الحيسل فتقلل عبارتها وسقيها باليبا وتقلسل وتقلس بعين اغصانها ويجعل حول اصلها مخور وحصي وتغطي بالتراب وإن كان ذلك مسى قحط فيعالج بالشكي بالثال ويالمها ويالمها من وتركب الشجرة القليلة الحيل باعمان مي شجرة كثيرة الحيل من نوعها فلك علاجها فنال ارسطاطاليس يشت اصلها ويانخل فيه حجر فانها تطعم قال قي وليكن الحجر فيبل يهد الشجرة اذا لم

fructificante se le amenace z con la corta, y que dando en él blandos golpes diga quien lo executase, como hablando con él: voy á cortarte, puesto que no me fructificas; y que interceda entónces por él otra persona diciendo: déxale, que en adelante fructificará; y que dexándole, lo executará así mediante Dios. Lo qual es probado por experiencia, segun Abu-el-Jair; y segun otro, convienen en lo mismo los Autores de Agricultura, y los prácticos; esto es, que si al arbol nofructificante se diesen algunos golpes, amenazándole con la corta, llevará al año siguiente fruto contra [este vicio] de morosidad. Segun la Agricultura Nabathea, al arbol fructificante un año sí, y otro no, se le corrige este defecto, si yendo dos hombres, y puesto el uno de ellos debaxo de él ó de la palma con segur ó igual herramienta \* en la mano y diciendo: voy á cortarle, pregunte el otro: ¿por qué 2 lo executas? y respondiéndole: porque no fructifica, replique [el último]: salgo por su fiador de que dará fruto este año; y si así no lo executare, harás despues de él lo que te pareciere \*\*

ARTICULO II.

Del amor ó aversion que se tienen algunos árboles.

Dice el Autor de la Agricultura Nabathea, que todo arbol robustece

تحمل بالقطع ويضرب فيها ضربة خفيفة ويقول فاعل ذلك مضاطب لها اقطعك اذ لا تصيلي ويشفع عنله فالله فيها رجل اخر ويقول دعها فانها تصهل من قابل ويتركها فانها تحبل من قابل ان شا الله تعالى قال خ عدا مجرب قدال فيسرة هذا مها انسفت عليه المولفون الغلاحون والهجربوي اعنس اذا لم تعسل الشجرة وقرعت وهددت بالغطع فانها تحمل في العام القابسل عسلسي اتسم سسا يكون مسن الحبل وفي ط الشجرة النبي تحبسل سنة ولا تصبل اخري علاجها أن يعبد رجلان بيد احدهها فاس او كلاب ويقوم تعت تلك الشجرة او النضلة فيقول احتصبا الملعها ميقول له الرجل الاخر لم تفعل ميقول لانها لم تحمل فيقول انا مامس عنها أن تحمل في هذا العام فان لم تحمل فامنع مها ما شیت \*

واسا الاشجار الستحابجة والمتنافرة \*

نىفىي نىلاحة نبىطىية قىيسل كل مىشاكىل نىهسو منقسوي لىه

r Pref. suga del margen de la copia á suca del texto de ambos códices.

<sup>\*</sup> Llamada en Arabe perrillo.

<sup>2</sup> Léase Les en lugar de el.

Esta máxima, que por el modo con que se expresa parece una observancia vana, scaso contiene la práctica comunmente recibida entre los antiguos de hacer á los árboles, que por plenitud de xugo fructifican poco ó nada, ligeras incisiones equivalentes á sangrías para evacuar por este medio la demasia ó vicio del xugo que impide su fructificacion.

á su semejante y le ayuda á fructifiy lo contrario el opuesto ó repugnante, pues le debilita y enferma. Que la vid y el almez tienen tal conformidad y virtud entre sí, que plantando al lado de este aquella, les sucede [ proporcionalmente ] lo mismo que quando el varon se allega á muger hermosa á quien perdidamente ama, cuyos espíritus se alientan con la mutua cercanía. Que tambien reciben provecho el olivo y la vid plantando aquel al lado de esta; pero que ha de ser á corta distancia por consistir en esto el beneficio de la vid; lo qual fue opinion de muchos antiguos. Y que por la conveniencia que entre sí tienen la calabaza y la vid, cada una sirve de apoyo á su compañera.

Háj dice en su libro, que habiendo cierta correspondencia y sociabilidad entre el nacham blanco llamado almez (el qual tiene el grano negro, redondo, con huesecillo dentro, y dulce por defuera) y entre la vid, recibe cada uno de estos árboles beneficio con la compañía del otro; por cuya razon la vid armada en el carga de mucho fruto, y se libra de daños.

Segun Casio, plantando el manzano cerca del ajás (que es el peral) ó del cidro, se une el uno al otro; lo qual aprovecha á ambos. El granado y la murta, dice Maccario, se aman mutuamente y se unen quando están vecinos; y si la murta se planta cerca del granado, da aumento y ventaja á su fruto. De cuya mutua cercanía si antes no resultaba utilidad, la incorporacion de las raices hace á aquel muy fructífero, segun Kastos. Y lo mismo sucede al nogal con la higuera y el moral.

Dícese, que la balaustria y el olivo reciben mutuo provecho con la

ومعين على تهرة وكل مخالف او مماد له فيخالف لانه يوهنه ويمعقه وفي ط أن بيس الكروم وبين السدر مشاكلة وخمومية في السنة حتى أن متى غرس كرم على شجرة السنة حتى أن متله كمثل الرجل قارن امراة جبيلة هواها وأن نفس كل وأحد منهها يقوي بهقارية الاخر وفي ط أيمنا شجرة الزيتون أذا غرست بجانب غرس الكرم كان ذلك موافقا لهما لكن ينبغي أن تكون شجرة الزيتون متباعدة قليلا عن الكرم فأن في هذا منفعة للكرم وهذا رأي أكثر القدما وفي ط أيمنا منفعة أن بين القرع وبين الكرم موافقة وأن كل منها ينعش لماحبه

قال غ في كتابه النشم الابيسن السابي يسبي البيس ولم حب السود ومدحرج في داخله نواة وهو حلو الاعلى بينه وبيس شجر الكرم موافقة وموالقة يصلح كل وإحد منهما بصاحبه وما يعلق به من الكرم بكثر حمله ويسلم من الافات بهشية الله تعالى \* قال ك اذا غرس النفاح بقرب شجر الإجاب وهو الكهثري والاترج الف بعضهما ببعيض وشو الكهثري والاترج الف بعضهما متحابان موتلفان بالبجاورة واذا غرس الس ترب الرمان مؤلاس البحاورة واذا غرس الس قرب الرمان حثر حمل الرمان ونفعه ذلك قال ق تختلط غروقها ويكثر حملها المرمان ونفعه ذلك وان لم ينفع تقاربها قبل وكذلك الجوز مع وان لم ينفع تقاربها قبل وكذلك الجوز مع

وتير إلى الجلنار والزبتون ينفع بعمها بعما

inmediacion \* por la amistad que entre ellos hay. Que el olivo ama á la vid, y que de estos dos árboles es amante el manzano. Que si al lado y al rededor del pie del olivo por toda su circunferencia se plantan albarranas 2, reciben de ello provecho en lo mucho que fructifican.

Segun la Agricultura Nabathea, habiendo contrariedad entre la vid negra y la blanca, no permanecen juntas; por lo que no han de plantarse de este modo, ni vecina una á la otra; ni tampoco exprimirse juntamente sus uvas por ser esto causa de corromperse presto el mosto. En otros libros se dice, que siendo el laurel de acre 3 naturaleza, si plantando á su lado simiente de rábanos, permanecen estos junto á su pie dos estaciones del año, recibe su fruto 4 cierta especie de acrimonía 5 juntamente con olor fétido.

Dice Háj, que el nogal aborrece la cercanía de la mayor parte de los árboles, exceptuando la higuera y el moral, por razon de que siendo demasiado cálido y enxuto, pierde á todo arbol vecino que no fuere amigo de él; y lo mismo 6 á toda planta que tuviere debaxo, fuera de algunas 7 verduras invernizas y el alcacel 8, si este fue sembrado en aquel sitio despues de despojarse [el arbol] de la hoja; y que las parras armadas en él no cargan de mucho fruto, y se debilitan en extremo. Otros afirman, que

بالهجاورة للمودة النب بينهما وقيل ال شجرة الزيتون تحب الكرم وان النفاح محب لهما وقيل أن شجرة الزيتون اذا غرس عند اصلها حوله من كل جهة بمسل الاستبسل نفعه وكثر حمله \*

و في ظ بين العنب الابيمن والعنب الاسسود مضادة لا استقرار ببنهيا معا فلا يغرسان . معا ولا يتجاوران ولا يعمسر عنبهها معا فيفسنه ذلك العمير بسرعة وقيل في غيرها أن من طبع طريف طبيعة شجر الغار انه ان غرس الى جانبها حب الفجسل فسان بقسى الغجل مع اصلها فمليس مس فمصول السنة حب الغار وكذاك يفعل به النوع مس الحريف المنتى الريع المساهد المساهدة

وقال غ أن شجرة الجوز تنافر أكتر الاشجار اذا قربت منها الا شجرة النبيس والغرساد ونلك لان شجر الجوز مفرط الحر والببس مهلك لها جاورة مس الشجر غير مود له مهلك لها تحته مس النبات الابعمن الخضرالشتوية والقصل اذا زرع تحته اذا عري من ورقه وإن علقت به العرابش لم توفير وضعفت غاينة الضعف وقيسل أن

<sup>1</sup> Pref. بالمحاورة de la copia á بالمجاورة del original.

والاسقبل en lugar de الاسقيل Léase . عريف en lugar de حريف

حب الغار وكذاك يفعل به en lugar de حب الغار يقبل به 4 1

<sup>5</sup> Lease como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>6</sup> Lesse sa lugar de Sigo del texto; cuya leccion repetida falta en la copia.

<sup>7</sup> Prek was de la de de de original.

<sup>8</sup> Pref. Jacking del original & Jacking de la copia.

la vid no extiende sus sarmientos hácia donde tiene vecinas las berzas, y los desvia hácia otro lado; [si bien] es opinion de Casio, que las berzas nada ofenden á la vid, ni esta les tiene mucha enemistad. Otros aseguran, que sembrándolas en la viña, dicen . bien con las vides, y lo mismo si se plantan donde les lleve el ayre su olor [ó efluvios]: que la alholba sembrada junto á las berzas y acelgas es mortífera á estas plantas, ó criándose las mismas endebles se desvian de ella hácia otro lado; y que si se planta el zumaque cerca de la vid, se malogra esta y se seca. Tambien se dice, que es enemigo del manzano, y que los atramuces secan la viña en donde se sembrasen \*: que si al durazno se le cayere el fruto antes de madurar, se cuelguen de sus ramas qualesquier huesos como de canilla con los de la cabeza del perro, que es para esto lo mejor, [con los quales, fuera de] fructificar [el arbol], se corrige aquel vicio: y tambien se le afirma el fruto, colgándole aquellos trapos encarnados de tapete [ó alfombra] que se hallan en los estercoleros.

Dice Abu-el-Jair y otros, que al durazno no fructicante se le corrige este vicio, excavándole y hendiéndole el pie, y fixándole allí un gran clavo de enebro nuevo oloroso, reponiéndole después la herra y que lo mismo sucede al albaricoque, al almendro, al cerezo y al ciruelo: que haciendo un barreno al pie de aquel arbol, y fixando en él una estaca de guiráb , que es el sauce, echa por

الكرنب اذا جاور شجر الكرم لم تنبسط اغمان الكرم الي جهته وعدلت عنه الي جانب اخري قال كك لا شي المسر على الكرم ولا اكتر له علااوة من الكرنب وقيل اذا زرع الكرنب في كرم تلف فاله الكرم وكذاله اذا زرع بحيث تحمل الربع رايعته الي الكرم وقيل اذا زرع قنرب الكرنب والسلق حلبة مات حالهما وبنعفا في نباتهما وتحولا عنه الي جهنة اخري وقيل أن السهاف اذا غرس بغرب شجرة الكرم بطلت ويبست وقيل انه عمدو التفساح والترسس اذا زرع في الكرم ايبسه .... الخوخ اذا تساقط الخوخ قبل نضجه فتعلف في اغصانه العطسام اي عظام كانت وعظام الركب في عظام روس الكلاب وعظامها اجود لذلك فانها تحمل ولا تسقط ثبرتها أن شأ الله تعالمي وإن علمة عليها الخرف الحهراو اللبود العهر الموجودة في المزادل امتسكت تمرتها باذن الله تعالى \* قال خ وغيرة اذا لم تحمل شجرة الخوخ فيكشف املها ويشق ويضرب فيسه دستسر كبير مى عرعر حديث طيب الرايصة ويسرد مليه النراب فانها تحيل بيشية الله تعالى وكناك المشبش واللوز والقراسيسا والاجاس واذا ثقب في اصل شجرة الخوخ ثقبة وضرب فيها وتد مس شجر العرب وهو المغماف

No se traduce la regla siguiente por haber omitido los copiantes de ambos códices el nombre del arbol á que pertenece: وهو في اربع نواحيها وتوضع في كل ثقب ثبي دينار من نكر ومنه انثى.

دستر en lugar de دسير Léase

esto el hueso pequeño; que el serbal [6 níspero] se fecunda con ponerle coculto en el barreno que ha de hacerse en la mayor raiz de su pie por los quatro lados el peso de un ducado de buen oro al tiempo que florece; y que si en igual disposicion, y en el mismo sitio se le sepulta excremento de perro que aun no haya abierto los ojos, no se le cae con esto la flor.

Del cerezo se dice en la Agricultura Nabathea, que quando ya su planton fructificare, se tome de aquel primer fruto 3 y grano un huesecito, y se le ponga en la hendidura 4 6 barreno hecho en su pie, por ser este el modo de fecundarle; y lo mismo asegura Kastos. El peral, conocido por ajás entre el vulgo, se dice que se fecunda con el oro, introduciéndole al tiempo de florecer un poco del puro y legítimo en la hendidura que atravesada ha de executarse en su pie descubierto por los quatro lados, reponiéndole despues la tierra; [con lo qual] no se le cae el fruto, de que carga abundantemente. Otros dicen, que tomando la quarta parte de una moneda de oro de buena calidad y puro, se adelgace y haga quatro partes, haciendo de ellas el mismo uso, sin [volver] á excavar el [arbol] hasta soldarse la corteza sobre aquel oro: y tambien, que hecho en su tronco un taladro, en él se oculte la quarta parte de una moneda de oro de la expresada calidad. Tambien se dice, que igual efecto se logra colgándole dicho metal en la parte superior; y habiendo yo hecho la experiencia de fecundarle

صغر لذلك نواها شجرة البشتهي تسلكر بالذهب الطيب تحهل منه في اصلها في ثقب في اربع جهاتها في عرقها الاكبر نحو ثهي دينار ويغيب فيه وذلك في حيس نوارها ويوخذ خرو كلب قبال أن يفتع عينيه ويدفن في اصلها يفعل ذلك حيى نوارها فانها لا تسقط بهشية الله تعالى \*

حب الملوك قيل في ط اذا المعمت تقلتمه فيوخذ الاول شي كثيرة مس الحب نوايسه وإحدة وتسقى في امل تلك الشجرة شقة او تثقب فيها ثقبة وتودع فيها تلك النواة فهو تنكيرها وقاله ايضا في الكبشري اللي تعرفه العامة الاجاس قيل انه ينكربالنهب وذلك بان يكشف عن امل شجرة الكهتري في حين نوارها وتشف في اربعة مواضع منه متواربة ويعضل في شقة منها يسيرمس ذهب طيب خالص ويرك التراب علي اصلها فلا تسقط ثهرتها ويكثر حملها أن شا الله تعالى وقيل يوخذ ربع دينار مس الذهب الطيب الضالس ويطرق حتي يسرق ويقسم اربعة انسام ويعمل به مشل ما تقلم ولا يكشفها حتى يلتص القشر على ذلك الذهب وقبيل يتقب في ساقها تنقبة واحدة ويدس فيها مقدار ربع دينسار مس الذهب الموصوف وقيل ان علق الذهب في اعلاما فكذاك ايضا لي جربت تلكيرة

أيساعا أأسان

r Pref. Jess del original a Jess de la copia.

<sup>2</sup> Pref. e de la copla a el del original.

<sup>3</sup> Pref. تنبرة del original a حبثرد de la copia.

<sup>4</sup> Pref. وتشق del margen de la copia à وتسقي del texto de ambos códices.

de ambos modos, se logró el intento, para el qual es indiferente la mucha ó poca cantidad del oro. Asimismo se afirma, que produce el fruto sano echándole sal al pie por enero ; y que si no fructificare, hechos unos taladros al rededor del mismo por igual, cixes en cada uno de ellos un clavo 2 semejante á tu dedo en largura de madera vieja de larice, de forma que queden ocultos, é iguales con el mismo pie sin que sobresalgan, cubriendo este 8 de tierra, pues de este modo fructifica, y no se le cae la hoja, [segun] comprueba la experiencia. Otros son de opinion, que sea el clavo de enebro. Es máxima de Apolonio que si el peral y su fruto 4 se hallaren decadentes, le eches al pie heces de buen vino, y que regándole quince veces con ellas y el agua, no se le desprende el fruto: cuyo arbol, dicen otros, se fecunda con sahumerios de taray.

Si quieres, dice Boliás, que cargue el peral de mucho fruto y tan dulce como la miel, hazle un barreno en la parte inferior junto á la tierra de manera que en ella penetre, y fixa en él una estaca de madera de dardár (que es el pino) de forma que le llene todo [ó ajuste bien con él]. Otros afirman, que igual efecto se logra (si lo quieres) haciéndole un taladro con barrena grande, fixando en él un palo de encina dulce, y cubriéndole se [despues] con la tierra. Que al almendro no se le cae el fruto colgándole trapos encarnados ó de

بالوجهين جبيعا يمع والكثير من النسب والقليل في ذلك سوا وقيل يوضع البلع في اصلها في شهر نبير حملها أن شا الله وقيل أذا لم تصبل شجرة الكهثري فاثقب في اصلها ثقبا في دور الاصل على السوا وامرب في كل ثقب منها ثقبة مثل اصبعك في الطول من عتيف خشب المنوبر الاحبر تغربه حتبي يغيب ويستوي مع ذلك الاصل ولا يظهر تم خطمه بالنراب فنحبل ولا تسقط ورقها أن شا اللمه تعالي صحبح مجرب وقيل يكون اللسيسر من العرعر وقال ابولونيوس أن الفي الكبثري من العرعر وقال ابولونيوس أن الفي الكبثري أصلها واسقيه بالها والعكر خيسة هشر مرة أصلها واسقيه بالها والعكر خيسة هشر مرة فانه لا تسقط ثهرته أن شا الله تعالي وقيل بذكر الكبثري بدكون الله تعالى وقيل

قال بولعاس اذا اردت ان يكتسر حبيل الكبتري ويكون حلوا مثل العسل فاتقب في اسفل شجرتها مع الارض حتى ينفذها وامنرب فيها وتدا من عود دردار وهو المنوبرحتي تبتلي الثقبة وقبل ان احببت ان يكثر حيل الكبتري ويكون حلوا مثل العسل فاتقب فيه ببتقب كبير تخفية وامسرب فيها عود بلوط حلو وغطيه بالتراب اللوز اذا عبد الي قصار ريش الطير فجعل في خرقة حيرا

وفيل يوضع en lugar de وقيل أن يوضع الملح في أصلها في شهر ينير فصع حملها Lease الملح في أصلها في شهر نبير حملها.

a Pref. دسير del margen de la copia à ثقبة del texto.

<sup>3</sup> Pref عطية del margen de la copia á عطية del texto de ambos códices.

<sup>4</sup> Pref. وهند del margen de la copia á منمره del texto.

Pref. alle de la copia a alle del original.

aquellos guiñapos recogidos de los estercoleros y basureros, y poniendo en ellos pequeñas plumas de ave; y que no se le cae la flor, si al desplegarla se le cuelgan trapos teñidos de carmesí. Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél dice, que al almendro que no lleva fruto se le corrige esta falta con excavarle el pie en el invierno; y lo mismo sucede (segun otros) si excavándole entónces y haciéndole un taladro, colocas en él un palo de fresno y le repones la tierra despues de regado con orina de muchos dias: y lo mismo acaece al nogal, teniendo presente lo que de él se dixo sobre la fecundacion del durazno. Kastos dice del nogal, que no se le desprende el fruto colgándole trapos de lana encarnada ó guiñapos del mismo color de los recogidos en los basureros, puestas en ellos algunas plumitas de ave y gorriones. Tambien se dice, que si la flor se le cayere se le cuelguen trapos de color carmesí de algun estercolero; y que al no fructificante, horadado el pie, se le ponga en él un palo de dadi [que es especie de palma], 6 se le cuelgue en diferentes sitios lana encarnada teñida de carmesí con delgadas plumas de qualquierespecie de ave; pues así echa las nueces gordas, y no se le desprenden. Algunos dicen, que al nogal que adoleciere del mismo vicio se le excave el pie en el invierno, y en el horado que se le hiciere se le ponga palo de fresno, y regado con orina de muchos dias se cubra despues de tierra; y tambien se dice, que fructifica si haciéndole hendiduras en el pie con herramienta rostrada en dos sitios opuestos, se meten en ellas palos de enebro ó de alheña, ó pedacitos de oro de color subido, cubriéndole despues con la tierra: y que

<u>.</u>1

احمر او لبه يلقط من المزابل والكناسات وعلف على شجرة اللوز لم يسغط ثمرها وقبيل اذا ازهر اللوز فيعلت عليه خرقة حيرا قرمز فان زهره لا يسقط من كتاب أَبِي اللوز اذا لم يحيل فيكشف المولم في الشتا فيصمل بمشية الله تعالى وقيل اذا كان اللوز لا يثهر فاكشف عن امله في الشنا واتقب فيه ثقبا وضع فيه عود دردار واسقيه بولا عتيقا وغطيه بالتراب فانه يتهران شاالله تعالى وكناك الجوز وانظرما قيسل قبه في تذكير الخوخ الجوز قال ف توخذ خرقة من موف احبر او لب احبيريلقط من الكناسات ويمر فيها لطيسف ريش الطيسر ومفارة ويعلف على شجر الجوز فلا يسقط ثمرة وقيل أن القت الجؤزة وعرهنا فيعلنك عليها خرقة قرمز حهرا من مزبلة فان لم تصمل فاتقب في اصلها ثقبة واجعل فيها عود دادي وقيل يوخذ موف احمر قد مبغ بقرمز مع ريش لطيف من اي طايس كان ويميسر ذلك في خرق ويعلق في شجر الجوز في موانع منها فان حبها يعظم ولآ يسقط وقبيل انا كان الجوز لا يشهر فلكشف عن اصله في الشنا وإثقب فيه ثقبا وضع قيم عود دردار واسقيه بولا عتيقا وغطيه بالتراب وقيل يشف في اصلها شقا بهنقار في موضعين مختلفين وينس في نلك عود من عرعبر او من عشب الحنا او مرمنة من ذهب احمر ويغطى بالتراب فليه يحييل إن شا الله يعالي

tambien fructifica el albaricoque y no se le cae el fruto, aplicándole huesos, cascajo y guijo, teniendo presente lo que se dixo de él tratando del durazno. Del olivo se dice en la Agricultura Nabathea, que si al que essasamente fructificare ó fuere acometide de algunas de las calamidades de los árboles, fuere uno con un saquito lleno de aceytunas maduras en su mano derecha x y con un almocafre de mango de hierro en la izquierda, y excavándole con él el pie en dia de sábado, le sepultase allí la cantidad de granos que juzgase deben caer sobre las raices, y cubriéndole de tierra le diere un buen riego al principio de la noche del domingo, ó en la primera de aquella operacion, como otros dicen, regándole despues suficientemente en la otra, y repitiendo lo mismo dos noches seguidas, y de allí en adelante cada tercer noche en el discurso de veinte y una, se verá manifiestamente el buen efecto 2 en aquel arbol 3; el qual arrejará la hoja de gran tamaño, y cargando abundantemente será mayor su utilidad (mediante Dios), ó dará el fruto multiplicado al doble que de antes y de buena calidad, arrojando multitud de ramas y raices gruesas y gordas que alarguen su exîstencia sin que la falta del agua le perjudique. Lo qual es tambien uno de los remedios propios para quando la aceytuna no se ennegreciere quedando entre amarilla y blanca. Son máximas de varios Autores, que al olivo no se le cae la hoja ni el fruto, echándole al pie paja de habas, y regándole despues; y que

البشيش يعبسل عنسك شجرته العطام والشقف والحصى فان تمرها لا يسقط أن شا الله وانظر ما ذكر له عند ذكر الخوخ الزيتون قيل في ط أن اخذ رجل أسود ملي يهينه من حب زينون نضج وإخذ بشهاله فاسا نمابه حديد وحفربه في المسل زيتونة قد نقص حيلها أو غيرتها أفية مس أفيات الشجر ويكون ذلك يهوم السبت ودفنها في اصلها بيقدار ما يظس ان الحب مس الزبتون قد وقع على العروق وضطاة بالتراب وجنب عليه في اول ليلة الاحد وقيل في اول دفنه قدر ما يرويم من الهما وفي اخري قدار الكفايسة صي السا يوالسي ذلك ليلتيس متواليتيس ثم اغب الشجرة الحد وعشريس ليلة فانه يتبيس نستج ذلك في الشجرة يكتر حبلها ويعظم ورقها ويزكو رفعها بمشينة الله تعالس ويكثر ثهرها اسعاف سأكان ويجود وتكثر اغمانها وتغلظ عروقها وتسهس ويكون ذلك سبب طول بقايها وإن عدمت الما لم يضرها ذاك وإذا بلغ حبها لم يسبود بل يكون مصفر اللون للبيان وهلا من الخواص وقيل أن القب تبس الباقلي منه اسول شجر الزيتون ثم سقيت بالما لم يسقط ورقها وثمرها وقيل ان

ان اخذ رجل en lugar de ان اخذ رجل بيهينه اسادة سلي من حب الزيتون نضج Léase اسود سلى يهينه من حب زيتون.

<sup>2</sup> Pref. نضم del original á نتج de la copia.

عناك في الشجرة en lugar de في ذلك الشجرة عدد عند عند عند عند عند عند عند الشجرة عند عند الشجرة عند عند الشجرة عند الشجرة

esta misma sirve para fecundar todos los árboles. Que al poco fructífero se le haga en el pie excavado un barreno que enteramente lo penetre de mediodia i á norte, y allí se le introduzcan dos varas encontradas de otro arbol bien fructifero, tirando á un tiempo con fuerza de sus extremos hasta ajustarse 2 bien el taladro con ellas, y cortando despues quanto de las mismas se descubriere, se embarren los dos lados con masa de cebada, y que así fructificará. Cuyo efecto se logra [igualmente], segun Kastos, si las dos varas fueren de fresno ó de encina. Que al que se le desprende la aceytuna antes de llegar á sazon se le corrige este vicio con echarle al pie paja de habas, y mezclar el agua con que se regare de ceniza y boñiga. Que es muy fructifero el que tuviere plantado junto á sí granado ó balaustria. Que al que suelta el fruto sin sazon se le corrige este vicio (á no provenir de los vientos) con sepultarle habas gordas de las cocosas en el pie, y cubrir este de tierra y estiercol. Que fructifica, si haciéndole en el mismo sitio una [pequeña] excava como de medio plato, se cubre esta de tierra menuda, y despues de esto se le cava; y que lo mismo es el laurel, el alfónsigo, el serbal, [ó níspero], el accrolo y el cerezo. Que cortándole por el sitio de donde se dividen las ramas la del medio, y haciéndole allí una hendidura, se inxiera en ella por noviembre una vara de acebuche 3, y se embarre con barro amasado con cebada para impedir la entrada del agua y de las hormigas. Que al manzano se le asegura el fruto, si al tiempo de

هذا تذكير عام لجهيع الاشجار وقيل ان مل حمل الزبتونة فأكشف عن اسلها من ناحية الجنوب وإتقب فيه ثقبا نافلا الى الشمال خذ فميبيي من شجرة زيتون كثيرة الحمل مي عُبر تلك الشجرة وإدخلهما في ذلك الثقب الأضالفين وإجبذ طرفيهها نعها معاحتي تعص بهما الثفبة ثم اقطع ما ظهر منهما حتى لا يظهر منهما شي وطين الجانبين بعجين الشعيسر فانها تحمل قال ق أن قضيبين من الدردار أو البلوط يفعلان ذلك وقيبل اذا سقط زيتونها قبل نضجه فالغي عند اصلها تبى الفول واسقي الزيتونة بها ورصاد وإخثا البقر مهزوجين فانها تعمل وقيل أن غرس مع شجر الزيتون شجر الرمان او الجلنار كثر حمل الزيتون وقيل اذا سقط ثهر الزيتون قبل نضجه فيعهد الي حبات من الجراجر وهو الفول مها يكون فيه التود فيدفى في اصل الزيتوتة ثم يغطي بتراب وروث فان تهرها لا يسغط بغير ربح قبل نضجه وقبل يكشف عى املها نحو نمف قلح ويغطي بالتراب الرقيف ويحفر بعد ذلك فانها تحمل ان شا الله تعالى وكذاك الرنه والفسنف والمشتهي والزعرور والقراسيا وقيل يقطع من شجر الزينون حيث تفترف اغصانها الغصى الجوفي ويشف ويسخل في ذلك الشق تعيب سي ريبوح في شهر نوبنبر ويحمل على موضع الشف طين معجون بشعير ليلا يدخله الها والنهل التفاح يعلف عليه اذا نور بمسل الفار فيستمسك ثمرة

r Pref. الحبوب de la copia á الجنوب del original.

<sup>2</sup> Léase تخصن la diccion inanimada del original y en lugar de تحصن de la copia.

<sup>3</sup> Lease رببوح la diccion inanimada del original y en lugar de رببوح de la copia.

arrojar la flor se le cuelgan cebollas albarranas; y que fixándole por enero en el taladro, que con barrena e le hiciere en el pie, un palo muy aceytoso de pino, es este el medio de fecundarle y de ahuyentarle el gusano mariposado [ú oruga]. Que al castaño cuyo fruto fuere endeble ó se le desprendiere, se le haga una abertura en el tronco (proporcionada á su pequeñez ó magnitud) mas larga que ancha, y penetrante hasta el centro, y limpiando 8 la parte allí viciada 4 se dexe aquella descubierta al ayre; de lo qual se siguen prodigiosos efectos de abundancia de fruto y frondosidad. Que á las vides que sueltan el fruto pequeño [ó en cierne se les remedia este defecto con echar al pie de cada una ceniza de muchos dias; y que quien quisiere que carguen de mucho fruto, sepulte inversos al rededor de ellas tres cuernos de gamo [ ó cabra montés]. Que sembrando ajos entre los rosales echan estos las rosas de agudo y penetrante olor. Que al cidro y al naranjo no se les cae s el fruto, si fixándoles en el pie debaxo de tierra estacas de palo de limon y de ébano 6, se les cubre despues con la misma; y que si así no se logra el efecto, se fecunden con el oro [poniéndoselo] en quatro taladros executados en el mismo pie, como se dixo del peral. Que el ciruelo [negro], llamado ojo de buey, se fecunda y fructifica mucho quebrándole algunas de las

وقيسل أن تقب في أمسل شجرته تعلب بالمرينة وتسمر فيمه عود كثير الدهنية می منوبر فانه بذکره ویندفع عنه دود الغراش ان شما الملم تعالمي يفعمل داك في ينير القسطل اذا الم او سقط حمله فيفتح في ساق الشجرة فتع على قدر مغرها وكبرها طوله اكثر من عرضه وينفذ الي جوفها ويبقى ساقت لعش في جوفها ويفتح جوفها للهوي فان ذاك يوتسر فيها تاثير عجيبا ويكثر حملها ونمارتها العنب اذا سفط تهرالعنب وهنو مغيسر فخذ رصادا متيقا والقي منه في اصل كل جُفنة هي كالك فانه نافع لللك وقيل مي ارادان بكتر حمل كرمة فليلغث تلاثة من قرون الاعزة ويدفنها منكسة حوالي الكرم فانه يحمل مهلا كثيرا الورد قيل نكاه ال يزرع فيها بينه شجر التوم الاتسرج والنارنيج يضرب في امولهما تحت الارمن دساير من خشب الليبون ومن الانبوس ويغطى بالتراب ليسقط تهرها فان لم ينجع فينكر بالذهب في اربع ثقب في امولهها على صفة ما تقدم ذكر في شجرة الكمتري الأجأم اللي يسبى عيس البقرقيسل أله فكارة أن يكسر بعسن

x Léase ينبر como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>2</sup> Este nombre البريمة que sin puntos se expresa en el original parece castellano, y así deberá rectificarse y puntuarse de este modo البرينة.

ويبقي en lugar de وينقي Léase

<sup>4</sup> Léase يلقش la diccion alterada y medio inanimada del texto.

<sup>5</sup> Léase ليسقط en lugar de ليسقل.

<sup>6</sup> Lease الابنوس en lugar de الابنوس TOM. I.

· ..... ·

ramas que van creciendo, y dexándolas pendientes de él sin separarselas. Que el mismo efecto de abundancia con mucha dulzura en el fruto se logra, si descubriéndole el pie despues de arrojada la hoja ó estando todavia abotonada la flor, se le hace allí un taladro en el que se fixe estaca de madera de fresno. Que quien quisiere esta misma abundancia, dulzura y buena calidad en su fruto, le taladre el pie con barrena gruesa, é introduzca en aquel barreno madera de enciña; y así será de fructificacion muy abundante: Que si el fruto se le cayere 6 fuere escaso, hecha una excava á dos codos del pie por todos lados, se le esparza en todo aquel sitio dos quartillos de sal, si fuere grande el arbol; y [proporcionalmente] hasta medio quartillo si fuere pequeño; y que repuesta la tierra y hollada 1 con el pie se le dé á los tres dias 2 un riego de agua pura 3; cuya operacion - executada en enero 4 hace que fructifique en abundancia, y no se le desprenda la hoja ni el fruto, sino en su propio tiempo.

#### ARTICULO III.

Del modo de fecundar generalmente todos los árboles.

Tómense, dice Macario, hojas de ciprés, y secadas muy bien muélanse hasta reducirlas á polvo, y espárzanse así sobre qualquier género de arbol, al tiempo que florece, tres ó cinco veces en el discurso de quince dias; con lo qual no soltará el fruto,

اغصانه الناسية وتناعه معلف فيها غير منفصل عنها فيحمل حملا كثيرا وقيل اذا كشف اصل شجرة الاجام بعد أن تسورت أو أذا نوروهم بالعقد وثقب فيها ثقبة وضرب فيها وتد مس خشب المردار اكثر حمله واشتمن حلاوتمه \_ وقبل من احب كثرة حمل الاجامن وإن يكون حلوا طيبا فيثقب في امسل شجرته ثقب ببثقب غليظ ويدخل في ذلك التقب عود بلوط فان حملها يكثر جدا وإن اسقط ثيرة او نفص حيله فاكشف عن امل الشجرة على بعد عن أملها قدر ذراعيس مس كل جهة ومب البلح على اسولها من ربعين في الشجرة العظيهة الى نصف ربع في الشجرة المغيرة وفرقه على اصولها في كل جهة ورد التراب عليه وادومه بالغدم واسقيه بعد تلاثق اعوام وعدد بالها مرة واحدة يفعسل ناله في نبير فانه يكثر حمله ولا ينتثسر ورقه ولا حمله الافي وقته \*

## فسمنسل

وسيا شو تنكير للاشجار علي العبوم \*

قال م ان اخذ ورق السرو وجفف ناعبا ودق حتى يصير عبارا وتدار دلك الغبار عبلي الشجر أي شجر كان وقت نوارة ثلاث مرات أو خيس مرات علي خيسة عشر يوميا فانه لا يسقط حيله

وادومه en lugar de وادرسه r Tease

<sup>2</sup> Lease alglen lugar de algel.

<sup>3</sup> Léase الما وعليه en lugar de بالما وعليه

<sup>4</sup> Léase نبير del original منير de la copia.

y se fecundará. Otros dicen, que quando qualquier especie de arbol adoleciere mucho de este vicio, se le corrige enteramente si haciéndole en el pie con herramienta rostrada [ó de pico] un taladro capaz, en él se introduce y fixa bien una piedra hasta ocultarla ó hacerla llegar á su médula [ó corazon] sin que se descubra, embarrándole despues con tierra blanca no salobre.

Dice Sidagós, que si al arbol \* se le cayere mucho el fruto, se le descubran con tiento las raices y se llene la excava de tierra blanca bien glutinosa por ser la de mejor uso para esto. Segun escribe Ebn-Abil-Ajuad, si á la higuera ú otro qualquier arbol se le cayere el fruto, hecha al rededor del pie una excava grande de tres codos de ancho y dos de profundo, de forma que se descubran las raices, sin cortar ninguna, se llenará aquella de tierra blanca xugosa, fria, y dulce de la superficie; desechando la salobre del mismo color, que es la que no 2 se humedece con las lluvias ni el riego; pues hinchiéndola de tal [género de] tierra hasta dexarla igual con la superficie, no se le cae al arbol el fruto ni la hoja: cuyo vicio si proviniere de ser la tierra cálida y de condicion inferior, de ser mucho el estiercol, ó de su calor y sales, dice Kastos, que una de las cosas con que el arbol se fecunda, y sin que el fruto se le desprenda carga abundantemente de él, es con poner en las ramas de todo frutal coronas formadas de aquellas matas que nacen con el trigo y la cebada, cortadas con su fruto despues de sazonado; el qual es un pequeño granito

وهوله تذكير وقبل متي كترسقوط الثهرمي اي نوع كان من الشجر فيوخذ منقار فيتقب به في اصل تلك الشجرة ثقب واسع يدخل فيه حجر ويضرب نعها حتي يغيب فيها اويسل الي مضها ويتواري ثم يطين بطين من تراب البيمان عير مهلم فانه لايسقط من تهرها شياء قال سيداغوس اذا تساقط ثهر الشكجر كثيرا فينبغى ان تكشف عروقه برفت وتحشى حفيرته من التربة البيما التي فيها فضل التعلك فهو افضل ما استعمل فيه من كناب ابن ابى الجواد اذا تساقط تبر الشجرمن التين وغيرة فلخفر حول اصل الشجرة حفيرة كبيرة مقدار ثلاثة اذرع في السعة وذراعين في العبق حتي تكشف عروقها ولا يقطع مس عروتها شي ثم تملي ذلك الحفير ترابا ابيضا نديا باردا حلوا من وجه الارمن ويتعفظ من المالم من التراب الابين وهو الذي يثري عنه المطر والما فاذا احشوت ذلك الصفير بذاك التراب حتى تسويه به مع وجه الارمن فانها لا تسقط بعد ذلك منها ثيرة ولا ورقه لالله انها يتسافط ذلك من حرارة الارض الدنية أو مس الزيسل الكتير او مها ينسب اليه الحرارة والملوحة قال ق ومها يذكر به الشجو قلا يسقط تمرها قبل نضجه أن يعيد ألى حشيش بنبت مع البر والشعير حب سود مغار مثل الشونيز بعد ان يبلغ انساد فيقلع بنهرد ويتحد منه اكالبل ويجعل على فرع كل شجرة مثبرة اكليلا منها فانه لا يسقط شهرها ويزيد حملها

<sup>.</sup> x Pref. الشجر del original á الشجر de la copia.

<sup>2</sup> Súplase Y.

negro semejante á la neguilla [ó axenúz]. Otros dicen, que colgando de la garganta del arbol la neguilla del trigo atada en trapos, no se le cae la hoja. Que si á la higuera 6 qualquier otro arbol se le ciñe por la parte inferior un collar de plomo cubriéndole de tierra, esto le aprovecha para que no se le caiga el fruto: y que lo mismo sucede á toda especie de arbol, si excavándole el pie hasta descubrir sus raices, se le echa en aquel sitio palomina humedecida con agua. Y finalmente, que lo mejor que han experimentado los prácticos en punto á asegurar el fruto y hacer que no se caiga antes de llegar á sazon, es colgarle una esquela con esta inscripcion: Dios es el sostenedor de los cielos y la tierra. Y por quanto faltarian si otro despues los sostuviese, se afiadirá en ella: y sostiene de tal suerte el cielo que no se desplomará sobre la tierra sin su permiso; pues es clemente y misericordioso con los hombres \*.

Dice Kastos, que si al arbol se le cae el fruto antes de madurar, le cuelgues una inscripcion con estas quatro palabras de un Psalmo de David de gloriosa memoria: como el arbol á las orillas de las aguas que fructificando á su tiempo y no seltando la hoja, da sazonado quanto produce. [Con lo qual], segun Macario, se halla defendido como él, fructifica á su tiempo y no se desnuda de las hojas, entre las quales se aventajan en lozanía las que rozan con esta [inscripcion].

وقبيل يمرمن شونبزالقهم في خرقة ويعلق في منف الشجرة فلا يسقط ورقها وقبل أن طوقت شجرالتين وغيرة من الاشجار في اسفله بطوق من الرماص وغطي بالنراب نفعها ذلك من سقط تهرها وقيل ان زرق الحمام يبل بالما ويكشف التراب عن اصل الشجرة اي شجرة كانت حتي تظهر مروقها وتجعل عليها زرق الحمام الهبلول بالها وترد عليه ذاك التراب مان تهرها لا يسقط أن شا الله تعالى أخر قيل أن مس فضل ما جربه البجربون في اثبات الثبر الا يسقط قبّل ان يطيب أن يكتب في رفعة وتعلف في الشجرة أن الله يبسك السبوات والارض ان تزولا ولان زالنا أن أمسكهها من أحد من بعدة ويكتب ايضا ويبسك السها أن تقع على الارمن الا باذنه ان الله بالناس لروف رحير....\*

قال تسطوس ان سقطت الشجرة حملها قبل نفجه فاكتب هاله الكلمات وعلقها عليها وهي من زبور داود عليه السلام وهي اربع كلمات كشجرة علي شاطي البياة يثمر في وقته ولا ينتثر من ورقه وكلما عليه استنبه قال م هي كن كشجرة غرست علي شط نهر ما تطعم لحينها ولا يسقط عنها ورقها وما يضرب بها من ورقها افترك وسلم \*

<sup>•</sup> No se que signifique 6 à que aluda la expresion siguiente : ويمكتب ايمنا ولبتوا في المناولية وازدادوا تسعا (esto es): y tambien se escribirà : aunque permanecieren en su dolor trecientos años y nueve mas.

#### ARTICULO IV.

Del cultivo [y excavacion] de los árboles para que produzcan mucho fruto, y este sea de dulce sabor y de mucha xugosidad, 6 para que mejorándose fructifiquen y carguen mas; segun la Agricultura Nabathea.

La excavacion [con todo lo perteneciente á ella], dice Kutsámi, es una de las cosas de que Sagrit hace mencion para que todos los árboles echen la fruta muy xugosa y conveniente, blanda y dulce, lo qual hemos comprobado por experiencia; y se reduce á estercolar todos los frutales con boñiga, estiercol de caballo, hojas frescas de qualesquier puerros a que haya, y costo molido y mezclado con hojas del arbol que quisiereis: [á cuyo efecto se juntan todas estas cosas en partes iguales en un hoyo, y orinándose 3 allí los trabajadores, se rocía [tambien todo] con agua dulce; [advirtiendo] que si el intento fuere lograr fruto y que sea dulce, no ha de haber orina en aquel estiercol; y si que el fruto sea muy xugoso, se encargue á los hombres de orinarse en él infundiéndole agua de tiempo en tiempo: el qual así que se ha podrido y ennegrecido, omitido el humedecerlo, se revuelve \* en el hoyo dos ó tres dias, y así que se ha enxugado algo, se extiende sobre la tierra para que se seque, y con él así [dispuesto] se estercola el peral y demas frutales. Ni deben bastar las excavaciones frequentes é hinchimientos

### فسيحسيل

اما السلاح الاسجار ليكثر ثمرها ويحلو طعمها وتكثر المايية فيها ويعزيك في صلاحها وثمرها وجمالها \*

وصفة النبيش عين اميل الشجرة مي الفلاحة النبطية قال قوتامسي ان مسا ومسف مغريت ليكثر الها في ثمر جميع الاشجار وتواطبتها قسال قوتاسي وجربناه فوجلنساه مصيصا وهواك تزبل الاشجار كلها ذوات الشهار باخثا البقر وزبل الخيل وورق الكراث اي الكرابين خضر وقسيط مناضوق مخلسوط مع ورف اي شجرة اردتم ال يرطب تمرها ويصلى اجمعوا هندة كلها اجزا سوافي حفيرة ويبول الاكرة عليها ورشوا عليها ما عذبا فأن اردتم نيسل التبسرة وحلاوتها فلا يكون في ذلك المزبسل بسول وان اردتم كثرة الها ماسروا النساس ال يبولوا عليه وصبوا عليه الها وقتا بعل وقلت فلأ عفس وإسود فانطعوا تلك الرطوبسات عنسه وقبلوة في الصفيرة يوسيس أو ثلاثنة فسأذا جف قليسلا فابسطود على وجه الارض حنني يجف ثم زبلوا به الكهتري وغيرة سي التهرات سلا تعتبروا بان تطهروا امول الاشجار وتعاهدوها

I Pref. وجبالها del original á وحبلها de la copia.

<sup>2</sup> Lease الكرانين la diccion muerta del original y en lugar de الكرانيي de la copia.

<sup>3</sup> Pref. و ببول de la copia à و يبول del original.

de la copia. وقبيلود à Pref. وقبلود del original فيبلود

del pie de los árboles con los copiosos riegos; pues aunque se da con esto á toda fruta mas xugosidad, blandura y buen sabor, con todo es mas efectivo para lo mismo (añade Kutsámi) que se agregue á esto lo que hemos dicho deber executarse para endulzar las peras, y que los antiguos previenen; con los quales convenimos por haberlo así experimentado. Cuya práctica debeis tener entendido I que es prodigiosa por la virtud que tiene de introducir en los árboles frutales la legitima dulzura de [que es susceptible] su fruto; y segun la Agricultura Nabathea, es una de las cosas que comunica mas dulzura al fruto de los árboles y demas plantas, haciendo permanecer esta misma con xugo hasta su respectivo tiempo 2. Conforme á esto referiré yo despues, mediante Dios, un modo de regar la vid con agua y arrope de dátiles 3, el granado con agua-miel, y lo mismo el melon y el pepino [ó cohombro]; cuya práctica te servirá de modelo para acertar, mediante Dios, [en la de otros árboles]. En la Agricultura Nabathea se dice, que una de las cosas que dan mas incremento á la granada es echar en el hoyo con su grano quando se sembrase, ó con su ramo quando se plantase, un puñado de habas molidas con su cáscara; y otros dicen, que casi el mismo [efecto] produce, ó es mas efectivo, echar con las mismas cosas garbanzos molidos y humedecidos con leche fresca, infundiendo [tambien de esta misma] sobre el grano; con lo qual salen las granadas muy dulces y sin cuesco. Quien quisiere que las mismas sean agri-dulces, ponga

بنبش المولها وسقيها بالها سقيا رويا فان ذلك يزيد في ما الفواكه كلها وترطبها وتطيب طعمها قال قوتامي وهسذا اذا امنيف الى ما ننكر من العبل بعلاوة الكبشري وعبلا علي ما رسيه القدما واجتبعنا معهم فيبها جربناه كان افضل للالك وأعهلوا أن فعلا مجيبا بضامية فيه اذا داخل الشجر المتمرات على تبارها حلاوة صادقة وفي ط اينسا ان مها يزبد في حلاوة ثهار الاشجار وغيرها مس الهنابت أن يبقي مع الها الحلاوة لخينها لي وندكر أن شا الله من هذا النوع سقي الكرم بالها وببس النخل وسقي الرمان الها والعسل وسقي البطيح والقتا كذلك وقس على ذلك تعب. أن شا الله تعالى الرمسان في ط ان مها يزيد في قدر الرمان أن يجعل مع حب أذا زرعت ومع قضبانه اذا غرست الباقلي الهدقوق يدقه منه بقشورة قادر كف ويلقي في الصفيرة وتغرس القضبان على ذلك الباقلي الهداقوق قيسل وابلغ سس ذلك أو نحود أن يدق الصمص ويبل بلبس الحليب ثم يجعل مع الحب الهزروع او مع القمبان المغروسة منه اما الحب فيصب عليه في حفيرته عبلا فيان البرميان يضرج حلوا شابيل الحلاوة دون نسوي ومس احب أن يجعسل الرمان الحلو من اليسير المسرارة فليغمس

r Pref. واعبلوا del margen de la copia á واعبلوا del texto de ambos códices.

Pref. احبنها del original á لخينها de la copia.

<sup>3</sup> Léase دېس النصل como en la copia la diccion inanimada del original.

en vinagre de buena calidad la parte limpia de la rama, y plántela así. Otros quieren, que la parte puesta en el vinagre se caliente al fuego teniéndola á cierta distancia de él y el tiempo que baste, y no mas, para que la rama se embeba el vinagre en que se puso, y que se plante despues con su calor.

Las peras vienen crecidas y dulces, segun escribe Abu-Abdalah Ebnel-Fasél, con taladrar el tronco del arbol cerca del suelo é introducirle á golpe una estaca de encina hasta ocultarsela bien en el barreno, hinchiendo despues [aquel sitio] de tierra. En la Agricultura Nabathea se dice, que si las peras se descubrieren poco dulces, y enxutas y poco xugosas, se infunda al pie del arbol agua dulce que se haya puesto á hervir en caldera, y se rocie la misma sobre las ramas y las hojas, repitiendo esto quatro veces en creciente de luna por espacio de doce dias, con cuyo régimen viene mucho mas dulce y xugoso dicho fruto; y de la misma última calidad y tierna hace á la fruta de los árboles la otra operacion semejante referida al principio del artículo.

Sagrit dice, que refregando y untando con las heces de la miel, que en el hondon de la caldera se juntan al cocerla [ó separarla del panal], el tronco y pies de las ramas del citado arbol, ú otros semejantes de fruto estíptico, acedo 6 amargo, hacen perder á este todo ó parte del segundo sabor, y endulzándole le quitan lo estíptico: cuyas heces [ó melaza], si á ella se agrega aceyte comun, tiene todavia mas virtud para los mismos efectos, y aprovecha al arbol y al fruto; el tiempo de cuya operacion juzgo yo ser quando la substancia de la tierra sube á lo alto del arbol, que es al brotar y arrojar la

موضع الكسح من فطيب الغرس في الضل الطيب ثم يغرسه وقبل و يسخن فلك الموضع البغموس منه في الضل علي النار علي بعد منها ببغدار ما ينشرب القضيب الضل الذي غمس فيه فقط فلا ثريادة على ذلك ثم يغرسه بصرارته في الارض\*

الكيتري من كتاب ص ومها يكبر حبلها ويحلي ثبرتها أن يتقب سأف الشجرة بالقرب من الارض ويلخل في ذلك الثقب وتله من شجرة بلوط ويضرب حتى يغيب نعما ثم يطهر بالتراب وفي ط ان مها يزيد في حلاوة تهر الكيتري ويزيد في مايها ايما إذا خرج ثهر الكبتري تليل الحلاوة او خرج يابسا قليل الما والصلاوة يغلي له ما علب في قدار ويمب في اصل الشجرة ويرش سمه على اغصانها وإوراقها يفعل ذلك بشجرة الكهتري في كل ثلاثة ايام يوما ويكون القمر زايدا في المنو ويدام ذلك اربع مرات فان حيلها يحلو ويكثر ماوة وقد تقدم في أول الفصل مثل ما يكثر البايية في ثير الاشجار وترطبها \* وقال مغربت ان العسل اذا جمع عكرة النازل في اسغل انابه في الطبخ ولطخ به ساف

النازل في اسغل انايه في الطبخ ولطخ به ساف شجرة الكبتري وشبهها مها يشاكلها مس الشجر الضاملة حيلا قابضا أو حامضا أو مرا يلطخ بذلك ساقها واصول اغصانها فان ذلك يذهب بحبوضيتها أو ببعضها ويحليها ويزيل القبص عنها فاذا أضيف التي ذلك عكر الزيت كان أبلخ في التحلية وأزالة الحبوضة والقبص منها وبنفع الشجرة وثبرها لي اللي اللي الن وقت هذا عند ارتفاع المواد مس الارون الي اعتلا الشجر وذلك عند فتحها

hoja. Dice la Agricultura Nabathea, que una de las cosas que convienen al peral y maduran su fruto, preservándole de gusanos, es el estiercol compuesto de excremento humano con boñiga, podrido todo junto con hojas del mismo arbol, hinchiendo de este estiercol incorporado con tierra menuda enxuta la excava de su pie: á cuyo arbol tambien aprovecha en extremo y robustece, haciendo que su fruto no se agusane ni pudra, el embarrarle el tronco 2 ó el pie 3 de sus ramas mas gruesas con especie de masa compuesta de boniga enxuta bien deshecha, y de polvo traido de caminos muy hollados [cerca] de las poblaciones, humedeciéndolo todo con agua dulce y amurca [ó alpechin] hasta que haya como fermentado. Añade, que lo que hace venir la pera mas gruesa, xugosa y de grato sabor, y ser el arbol pomposo, robusto y. muy fructifero, es excavarle el pie continuamente, dexándole en esta disposicion algunos dias, é hinchiéndoselo despues de tierra; [y que á este régimen se agregue el riego] á efecto de que el sol no lo abrase con su calor, mediante la contrariedad de la frescura del agua, y el predominio de la xugosidad que así adquiere el arbol con el fresco de la noche\*, regulando este riego por la experiencia [ú observacion]: pues ha de continuarsele, si en él apareciere este aumento de vegetacion, lozanía 4 y robustéz;

وايراقها وفي ط ايمنا وصها يوافق شجر الكيثري وينضج ثهرها ويذهب الدود منها قبل حدوثه فيها أن تزبل الشجرة منه بزبل مركب من خرو الناس مع اختا البقر معفنين مع شي من ورق الكهتري يلبش اصل الشجرة ويطهر من هذا الزبل في املها وليكى مخلطا مع تراب سحيق يابس قال وإن اخذت اختا البقر بابسا قد دققتهوه دقا بالغا ولخلطتم به ترابا مجهوعا سن الطرف المسلوكة في المهدان وبالملتم ذاك بالها العنه ودردي النزيت حتني يسيسر مثل الخمير وطليتهود علي شجر الكمشري او على امول ما غلظ مس اغصانها نفعها سننعة بليغة وقواها ودفع عن تهرها الهود والفساد وفي ط مها يزبد في مقدارجرم حب الكبثري وكثرة ماية وطيب طعهه وانتشار شجرته وقوتها وجودة حملها وكثرته أن تنبش امولها دايها وتترك بعد ذلك اياما ثم يطهر التراب حرارة الشهس لناك الثري من الها الذي قد تمكى منه في برد الليل ماذا استيق اليه هاند السباقه الى اخر نشود لم تحرقه الشبس لاجل مقاومة الها ببردة لحر الشيس وإما قدر السقى فيعرف بالتجربة وذلك ان اظهرمي كثرة السقي نبو النبات وزيادة فضارته وقوته فيتهادي على

r Pref. ينبش del margen de la copia غ بنبش del texto.

على en lugar de ساق Léase

مامول antes de على antes de امول

En el códice original se nota por dos señales lo demasiado corrompido, alterado y defectuoso que se halla el texto en este lugar. Si al lector erudito pareciere no deber corregirse con arreglo á nuestra interpretacion, podrá rectificarlo de otro modo y darle el sentido que sea mas conforme al contexto.

<sup>4</sup> Léase تمنارته en lugar de منارته

ó darsele ménos veces, si lo contrario; y siempre con tal copia <sup>1</sup> de agua
que venga á estancarsele al pie. [Concluye] diciendo, que este riego <sup>2</sup> y
el de toda planta requiere, por lo
que contribuye á su natural efecto,
ser executado en tiempo de luna; cuya verdad, dice Kutsámi, hemos hallado comprobada por la experiencia.

Es dictamen de Aben-Hajáj, que los arenales no se rieguen mucho por la razon de que no recogen só retienen] el agua: y si bien algunos imperitos en la Agricultura se imaginan que nunca se hartan bien de ella porque se la embeben, y así se empeñan en regarlos, pero esto ocasiona la pérdida de quanto se les deposita; pues no necesitándose para que sus partes queden desunidas (siendo ellas menudo guijo), no pasa el agua sino entre las mismas sin penetrarlas. Lo qual siendo evidentemente verdadero, puede servir de regla para otras semejantes cosas.

Tratándose en la Agricultura Nabathea de los árboles que se mejoran con el mucho riego, y de los que no lo permiten, se dice que los que no sufren la mucha agua son los montesinos; de cuya clase son el peral, el alfónsigo, el cerezo, el avellano, el castaño, la encina, el arraihan y semejantes.

#### ARTICULO T.

Del tiempo de regar los árboles, segun el libro de Háj Granadino.

El olivo ha de regarse en enero 3 y muchas veces en agosto, y ذلك وإن ظهر من ذلك فيقلل سقيه وتوعده الاشجار بالها حتى تقف في اصولها قال ولتكن سقيكم الها والنبات كله والقهر فوق الارض قان ذلك يكون اروي للسقي قال قوتامي هذا محيم جربناه فوجدناه يكون\*

ومن كتاب ابن حجاج رحبه الله تعالي الرصل لا ينبغي ان تبالغ في سقيم كثبسرا لاته لا ينبغي ان تبالغ في سقيم كثبسرا لاته لا يلقط الها وربها لأن مس لا علم لله بالفلاحة انه لم ياخذ حقه ولا ربه من الهسا لشربه ذلك وهو قد يولع في سقيمه فيكون للربه ناك سببا لاهلاك ما اودعه لانه قنوع لينبين أجزاد اد هي حصي صغار لا يلج الها الا فيبا ببنه دون الولوج في داخله وهذا واضع محبح ويقاس عليه ما يشبهه لا

اما نكر الاشجار النبي يملحها السقب الكثير بالما والاشجار النبي لا تحتمل كثرته من ط في ذلك الاشجار الجبليثة لا تحتمل الها الكثير من ذلك الكمشري والفست والقراسيا والبندق والقسطل والبلوط والريحان وشبهها \*

فسي وقست سنقسي الاشجار مسى ڪشاب غ \*

شجرة السربمنسون تسسيقيي في نييسر وفي اغتشت مسرات كثيسرة

ر Pref. وترغد del margen de la copia á وتوعد del texto de ambos códices.

ع Léase سقية en lugar de سقية

<sup>3</sup> Léase ينبر del original پنير de la copia. Tom. 1.

tambien es bueno regarle (si fuere posible) en la primavera; lo qual se le suspende desde que empieza á florecer hasta cuajarse la aceytuna y ser del tamaño del garbanzo, en cuyo tiempo debe regarse bien. Cuyo arbol cultivado con labores, estercolo y riegos, fructifica cada año, mayormente si el fruto se le coge á mano con tiento, y sin varear la madera; lo qual quebraria las ramas que cargasen de fruto. Otros afirman, que el riego aprovecha al olivo montés, y que si no se riega no le daña esta falta.

Junio citado en el libro de Aben-Hajáj dice, que no conviene hacer mucho uso del riego en el olivo por ser el exceso en él sumamente perjudicial á este arbol <sup>1</sup>: que al laurel montesino aprovecha el riego, y que no le daña si dexa de regarse: que es útil al granado regarle cada quinto dia desde últimos de junio <sup>2</sup> hasta fines de septiembre, y le mantiene sano la mucha agua; aunque no le daña en ciertas tierras regarle poco.

Es opinion de Háj, que no se omita regar el rosal por enero 3, y que su riego en agosto es indispensable. Algunos dicen, que no sufre la mucha agua: mas habiéndole yo plantado en el Alxarafe i junto á grandes acequias, prevaleció muy bien. El arraihan hortense sufre la mucha agua, particularmente en el calor; y tambien la misma copia aprovecha al castaño. El serbal sufre el agua. El cerezo requiere mucha copia de la misma. El azufaifo sufre la mucha copia de ella, y no le daña la falta del

وان امكن أن تسقي في الربيع فحسس ولا تسقي منذ تبدي بالنوار حتي يكمل عقالة ويصير الزيتون في قدر الحمص وحينيذ يبالغ سقيه واذا دبر شجر الزيتون بالعمارة والتزبيل والسقي بالها حمل في كل عام ولاسيما أن جنيت تمرته باليد برفق ولا ينفض العيدان لانها تكسر أغصانها التي يكون فيها حملها قال غيرة الزيتون جبلي ينفعه السقي وأن لم يسق لم يشرة ذلك \*

وفي كتاب ابن حجاج رحبه الله تعالى قال يونيوس لا ينبغي ان تستعمل كترة السقى في الزيتون لان الافراط في سقيمه ردي جدا لشريه والرند جبلي يوافقه السقي فان لم يسق لم يضرة ذلك والرمان يوافقه السقى بالما كل خامس من اخر يونيه الى اخر ستنبر ويملحه الما الكثير وان قلل سقيم لم يضرة في بعمل الارضين \*

والورد قال غ يسقي في ينير ولا يغفل عن ذلك ويسقي في اغشت ولا بد وقيل اند لا يحتبل الها الكثير لي غرسته في الشرق علمي اصهات السواقي فجاد ونجب نعها والريحان البستاني يحتبل الها الكثير ولاسبها في الحر والقسطل يملحه الها الكثير والهشتهي يحتبل الها وحب الها الكثير والهشتهي يحتبل الها وحب الها الكثير والعناب يحتبل الها الكثير والعناب يحتبل الها الكثير والعناب يحتبل

الشعرته en lugar de لشريه del texto de la copia, cuya diccion carece en el original de puntos diacríticos.

a Pref. نويىه de la copia á نويمه del original.

<sup>3</sup> Léase ينير como en la copia la diccion inanimada del original. 4 Léase الشرف en lugar de الشرف.

riego. La misma copia de agua es útil al fresno 'y al almez, la qual si les falta, no les causa esto daño. La muza requiere la mucha agua, con la qual se mantiene bien. Háj dice, que la misma copia de agua restablece al manzano viejo: que el membrillo sufre la mucha agua: que al acederaque, al olmo, al plátano, al fresno<sup>2</sup>, al avellano y á la adelfa conviene á todos ellos la mucha agua por ser árboles de riberas, y lo mismo á sus semejantes: que el peral sea regado frequentemente: que el jazmin requiere el agua en regular proporcion: que el cidro debe regarse mucho; lo qual, segun unos, ha de ser al contrario, ó todo el año, segun otros. Tambien se dice, que este arbol sufre la mucha agua, y lo mismo el naranjo: que el durazno la requiere en mucha copia: que el ciruelo se conserva bien con el riego; y que la vid sea regada sobre tarde dos veces en abril. y tercera al tiempo de la vendimia. Otros son de dictamen, que se rieguen una vez antes de arrojar los pámpanos, y otra al vendimiarla: que en enero 3 se riegue bien la higuera (llueva entónces ó no), y se persevere en lo mismo hasta la maduracion del fruto; al qual y al arbol dañan (segun algunos) la copia del agua y los rocios; de cuyos árboles algunos sufren el agua y el riego, el qual aprovecha á todos los trasplantados 4 miéntras permanecen pequeños. Los árboles 5 que no sufren la mucha agua son el almendro, el espino de majuelas, el nogal y semejantes; á los quales

والنشم والمبس توافقهما كشرة الما وان لم يكي لم يضرفها ذلك والمهوز يحب كثرة الما ويملح به والتفاح قال غ يصلحه الها الكثيراذا اشرف والسفرجل يصتبل البا الكتيسر والازادرخت والمدردار والمغيرا والنشم والبندق والدفلي توافقها كلها كثرة البا لانها مس أشجار شطوط الانهار وكذلك ما يشبهها والكبشري يتعاهب بالسقى والباسهين يحب السا المعتنل والانرج يسقى بالما سقيا كتيسرا وقبل يسقى ضدا وقيل يسقى السنة كلها وقيسل انه يحتمسل الما الكثيسر والنارني مثله والغوخ يحب كترة الما والاجاس يضلح بالسقني والكرم يسقني بالعشي في ابريسل سفينيس وعنسه فطافسه سفية ثالثة وقيل يسقس قبل أن يورق سقية واحدة واخري عنس قطافه والتيس يسقى في ينبر سقيا بالغا كان ضيه مطرا او لم يكن ويتهادي علي سقيه الي وقت نضجه وقيل أن كثرة الما وكثرة الندي يشرانه وبثمره وبعثه يتعتبل المبا والسقس والانقال كلها ما دامت مغار فان السقسي يصلحها ومى الاشجار الني لا تحتيل كثرة ليا اللوز والبضغ والجوز وشبهها مان

r Lease البشر en lugar de البشر

<sup>2</sup> La misma correccion que la antecedente.

و Prèf. نبير de la copia نبير del original.

<sup>4</sup> Pref. الافعال de la copia á الافعال del original.

ج Pref. الاسجار de la copia في del original. و Tom. x.

pierde y seca el mucho riego, sean pequeños ó grandes. El pino se riega rara vez y no con mucha agua, y lo mismo el ciprés. Ve lo que sobre esto se dixo arriba tratando de la plantacion de los árboles, con cuyas [máxîmas] añadidas á estas tendrás la suficiente [doctrina en el asunto].

كثرة السقي يهلكها ويجففها مغيرة كانت او كبيرة والمنوبر يسقى بالها في الغب ولا يكتسر عليه به وكذلك السرو وانظر ما تقدم في غراسة الاشجار ما نكر في هذا البعني واجبعه الي. هـنا تجد ذلك كانيا انشا الله تعالى \*

## CAPÍTULO XIII.

De la manera de fecundar <sup>1</sup> los árboles para que, mediante Dios, den el fruto sabroso, dulce y muy xugoso, y en mayor abundancia: y quales de ellos se tengan mutuo amor of aversion.

Dicen algunos Agricultores, que todos los árboles son susceptibles de talkíh 2 ó fecundacion, por cuyo medio dan muy buen fruto, y este se les desprende ménos: y así se dice, que siendo todos los árboles machos ó hembras, estos últimos se fecundan con los primeros. Segun la Agricultura Nabathea, la higuera macho lleva unos higos pequeños, inmaturos, de color tirante á blanquecino, y algunos muy verdes; los quales no maduran como los de la higuera hembra, ni son de gran tamaño y sufocan á la persona que los come; y si se llevan y ponen sazonados en la higuera hembra, el fruto de esta viene crecido y bien maduro. Otros Autores dicen, que algunos de los árboles llamados machos dan succesivamente la simiente con que fecundan la hembra que

# الباب الثالث عشي

في تنكيس الاشجار واقلاحها لتطعم بمشية الله تعالي ثمرتها ويحلو طعمها وتكثر المايية فيها وينرين حملها ونكر المتحابة منها والمنتنافرة الأجة

محمه القالي بعين الفلاحيين الاشجار كلها تقبل التقليم وهوالتلكيسر ويطيب بذلك ثهرها ويقل سقوطها وقيل الاشجار كلها ذكر وإنثي وإن الانثي تلقح بالنكر وفي ط شجر التيس الذكر يحسل تينا لطيفا فجا يضرب لونه الي البيان وبعضه اخضر شابك الخضرة ولا ينضع كها ينضج حهل الانتي ولا يكبر وإن اكلته انسان خنقه وإن حمل مس هذا الحمل اذا نضع في شجر التيس الانثب فان تينها ينهو وينضع ومن غيرة الشجر الذي يسهى الذكار يحهسل بعشه بطونا بطنا بغد بطس ينكر البطس الدني

r Léase والقاحها en lugar de والاحها del texto o والقاحها del margen de la copia. 2 Pref. التلقيع del original á التلقيع de la copia.

la necesita. La fecundacion de la higuera hembra se consigue aplicándole la simiente de los machos de su especie á principios de abril ó poco despues, quando se hallare en regular disposicion. Que tambien la breval quando está para ello y antes de endurecerse, se fecunda con el macho de su especie, que es el llamado [propiamente] dsokár; lo qual se executa pasado mayo y en principios de junio, cogiendo I para ello el cabrahigo bien sazonado; cuya disposicion muestra la mudanza en su color en algo blanquecino ó amarillo de verde que era, y la pequeña abertura que se descubre en su coronilla; por la qual salen unos insectos que en ellos se engendran de su misma simiente, de color negro, parecidos á los mosquitos, [y que por esto] son llamados con este mismo nombre, y algunos de color bermejo y con colilla. Cógense pues entónces los cabrahigos y ensartados 2 á dos ó mas en una cerda, hilo ó junco 3 delgado, se cuelgan en las ramas de la higuera cerca de sus pequeños higos, quando estos se hallan competentemente dispuestos á recibir la fecundacion, 6 quando fueren del tamaño de la haba en ciertas especies de higuera, permaneciendo asimismo [todavia] blandos, bien tiernos y algo prolongados, antes de endurecerse y de contraer cierta aspereza; de lo qual perciben ventaja, especialmente si la higuera se halla libre de daño. De cuyo perjuicio 4 es muestra el descubrirse sus hojas quemadas [ó hendidas] en los extremos; en cuya disposicion, y hallándose el

يصتاح منه لتذكير التين ببطن ينبت في بعض انواعه يذكر به في مدر ابريل او بعدد بقليل اذا استحق ذلك البطس التنكير وينكرايضا بكور التيس اذا استحق التلكير قبل أن يحرش الباكور شجرالتين يذكر بحبل النكر منه وهسو اللبي يسهسي اللكار وقت نلك بعد شهر مايه وفي مدر شهر العنمرة ومغنة العبسل في ذلك أن تجنى الذكر أذا طاب ويستدل على ذلك بانتفال لونه مس الخضرة الي يسير بيان او مفرة ويظهر في فهه انفتاح يسير يضرج منمه الحيسوان المتكون فيه من زريعته وهو حيوان اسود يشبه البعومن وبذلك يسهي ومنه منف احمر له ذنب فيجيع الذكار عند ذلك وينطهر منه اثنتان او اكتر في شعرة او في خيط او في ببسة رقيقة وتعلق ذلك في اغصان شجر التبس ببقربة مس التبس المغبر النبات فيها اذا استحق ذلك التين التنكيسر ومار في حب الفول او نصو ذلك في بعمن انواع النين وهو مع ذلك رخص لنس ناعم السي اللول تليه قبل أن يصلب ويحرش فينفعه ذلك ولاسيها اذا كانت شجرة التيس لم يصبها ضرويدال على اضرارا لفربها تفيمن يظهر في المراف اورافهما واستسدارة

z Léase تجنى como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>2</sup> Léase وينظير en lugar de وينظم

<sup>3</sup> Pref. مرسية del original á مرسة de la copia.

<sup>4</sup> Lease يضربها en lugar de لضربها.

higo arredondado y tosco, no lo mejora el cabrahigo. [Por lo qual] quando estuviere la higuera en la disposicion expresada antes, se fecundará diferentes veces hasta el dia del ánsarat [ó veinte y quatro de junio] en
los años tardíos, empleando los cabrahigos mas corpulentos, duros y de mas
simiente por ser los mejores.

Segun la Agricultura Nabathea; si al pie de la higuera se esparce qualquiera especie de ceniza, viene su fruto " mas grueso y xugoso; y es opinion de otros Autores, que sepultando al pie de la misma una cabeza de carnero, maduran los higos, y no se desprenden antes de sazonarse. Tambien se dice, que infundiendo tres dias en la excava de su pie agua de infusion de habas, se le fecunda de este modo; y que lo mismo es, si hendiéndole alguna raiz de las gruesas, allí se le introduce una piedra dura, y se embarra con boñiga y tierra; y que no se le desprende el fruto colgándole azucenas. Kastos dice, que no se le cae antes de madurar, si se untan con moras sus raices descubiertas y las ramas, y se rehinchen aquellas y su pie de sal, con lo qual tambien se logra su temprana maduracion. Otros, que infundiendo al pie de la higuera amurca [ó alpechin] mezclado con agua dulce, carga de mucho fruto; y que si descubierto el pie y hendido por tres sitios con instrumento puntiagudo, se le clavan allí estacas de higuera loca de las que no sueltan el fruto, cubriéndole a despues de tierra, es este [otro modo de] fecundarla.

The granado dice, que colgando al de tarda fructificación fruto de ba- حمله على شجرة الرمان التي يتاخر حملها

النبس النابت فيها وحروشته فاذا كان كذلك لم يصلحه الذكار ويتعاهد التيس اذا كان بالصفة الهذكورة اولا بالذكار مسرات الس تصو يسوم العنصرة في الاعسوام السنساخرة وافضل حمل الذكار اكبرة حرصا واصلبة واكثرة زريعة \*

وفي ط أن قرش في أصل شجرة التبين رصاد اي رماد كان كبر عبله وعمارته ومس غيرها اذا دفي رأس منان عند اسل شجرة التيى نضج ثمرها ولم يتساقط قبل طيبه وقيل أن كشف أصلها وصب عليه مدة ثلاثة ايام ما قد اتفع فيه الفول فهو ذكارة وقيسل يشف عرف غليظ من عروقها ويدخل فيه حجر صلب ويطين باختا البقر ويطيب بالتراب فلاك ذكارة وقيل أن على على شجرة التين ورد السوسى لم ينتشر ثهرها وقال قسطوس ان كشف عن اصلها وطلبت عروقها وغمونها بثمر شجرة الفرصاد لم يسقط ثهرها قبل نضجه وذلك أن حشيت عروقها واملها بملع ويسرع ايضا بذاك ادراكها وقيل يضلط ما الزيتون بالها العلب ويصب على اسل شجرة التين فيكثر حملها وقبل يكشف اصل شجرة التين وتشف فيه بهنقار في ثلاثة موامنع ويسير فيه اوتاد من شجرة فكار من الذي لا يسقط ثيرها منها ثم يغطى بالتراب فان ذلك ذكار شجرة النين \* قال في الجلنار هو الرمان اللكر اذا علف ا

The second second

r Léase lelos en lugar de aloc.

عطي de la copia á يعطي del original.

laustria (que es el macho de esta especie), se le corrige este vicio; y que colgándoselo al que ya fructifica y al que echa pequeño al fruto, les hace producir el mismo abundante, pesado y xugoso 1. Que ciñendo el granado con un collar de estaño 2 derretido y plomo mezclados en iguales partes, le sana esto el accidente que lo debilita, y le asegura el fruto sin desprendersele. Que colgándole raices de llanten de manera que en él se sequen sin caersele, ó poniéndole otras en su lugar, si se hubieren caido por el viento ú otra causa, esto les impide echar el fruto pequeño [ó desmedrado] y de cáscara descolorida. Máxîmas son tambien de varios Autores, que el granado que soltase el fruto antes de llegar á sazon, cargará de él sin caersele poniéndole al pie huesos de perro, ó huesos de canillas y de cabeza de carnero; los quales son tambien muy buenos para lo mismo, é igualmente el sahumarle al rededor con alhuzema 3 [ó espliego]. Que colgando de tres ó quatro de sus ramas en medio de ellas hácia la parte del norte algunos bolsitos con dos dracmas de cominos cada uno, se fecundan así todas sus granadas; y si planchas de estaño, ó se le ciñe el pie por junto á las raices con collar del propio metal, el fruto no se le desprende; para lo qual tambien aprovecha (si no basta esto último) hacerle por baxo de tierra en el pie tres hendiduras con instrumento puntiagudo, y fixar en ellas estacas de box 4, balaustria ó berberís. Que taladrándole el mismo

السرعت الحبل وإن علق على الحاسل حبلت وإن علق علي التي تحسل حسلا لطيفا تغير عن ذلك الى الكشرة والرزانة والزي وإن عمل لشجرة الرمان طوق من الرصاص القلعى والاسرب مختلطين بالسوية وتطوف شجرة الرمان به فانه يشفيها مس العارض الهبرمن لها وتمسك حيلها فلا يتساقط بهشية الله تعالى وإن على على شجرة الرصان امل من اصول لسان الصبل جتى يجف ولا ينزع عنها وأن وقع بريم او غيرها فيجعل مكانه لسان اخرفان ذلك يهنعه من مغر حمله وفساد لون قشرة ومن غيرها اذا تساقط الرمان قبل نمجه فاجعل في امسول شجرة عظام الكلاب فأنه يحمل ولا يسقط وعظام الركب وعظام روس الضان له جيد ايضا وكذلك الخزامى ويدخى بها حولها وقيسل أن على من شجر الرمسان في ثلاثة اغمان أو اربعة منها في وسطها مس ناحية الجوف صرر في كل مسرة منها وزن درهِمِين من كيون فهو نكارها لجبيع بطونها وإن علق في شجرة الرمان مفايم رماس لم يسقط ثيرها وإن عقد من الرماس طوق في امل الرمانة قرن عروقها لم يتناتس حيلها وان لم ينصع هذا فشف في اسلها تحت الارض في ثلاثة مواضع منه بهنقار واضرب فيه دساير من البغس او من الجلنار او من البرباريس فانه نافع لذاك وقبل تثقب في اسول الرسان

r Pref. والزي del original á والري de la copia.

<sup>2</sup> Pref. الرصاصين de la copia á الرصاص del original.

<sup>3</sup> Léase الضزامي como en la copia la diccion inanimada del original.

<sup>4</sup> Lease البقس en lugar de البقس

con el expresado instrumento, y fixándole allí un clavo de madera de taray, con esto se le da fecundidad; si bien otros dicen, que dicho clavo es causa de que el arbol se apolille. Que cogiendo en junio 1 ramas de taray con sus hojas y flores, y juntándolas hácia el granado la mañana del veinte y quatro del propio mes (que es el dia del ánsarat) antes de nacer el sol, y poniéndolas entre sus ramas, es esto fecundarle; ó cogiendo raices de llanten, y colgando de cada arbol cinco ó siete de ellas ensartadas 2 en hilos, segun opinion de otros. Que es muy conveniente para lo mismo echar al pie de cada granado una carga de qualquier ceniza, y regarle tres veces en el mes de enero 3 y que así cargará de muy buen fruto. Que si al lado se le plantan cebollas albarranas donde se unan con sus raices, se mejora con esto y fructifica; é igualmente plantando allí mismo arraihanes, se hace mas fructífero, y se le reserva de daños, mediante Dios.

La palma comun, se dice en la Agricultura Nabathea, es indudable se fecunda 4 con la flor 6 polvo del macho de la misma; y el tiempo en que con esto es bien fecundarla es quando se manifiestan los granos en los racimos, separados á manera de pezoncitos, y hendidos; cuya operacion se executa cogiendo y sacudiendo el racimo de dátiles de la palma macho sobre la hembra. Habiendo yo tomado de la primera unos ramos con los dátiles á manera de pezoncitos, ya abiertos, los até 5 en los dos extremos

بهنقار وتضرب فبه مسهارا مس عود الطرفا فيكون ذلك ذكارة وقيل ان هذا سبب اساس الشجر اعني مسيار عود الطرفا يجبع اغسان الطرفا في حزيران بورقها ونورها فاذا كان صباح اليوم الرابع والعشرين منه وهنو ينوم العنمرة قبل طلوع الشهس فيجهع ذلك علي شجر الرمان ويجعل بين اغمانه فانه ذكارة وقيل يوخذ اسول لسان الحمل فيربط منها خيسة او سبعة في خيط ويعلق في كل شجرة منها وقيبل أن أوفق سا يجعسل في ذلك أن يجعل في اصل كل شجرة من الرمان مقدار حمل من الرماد اي رماد كان وذلك في شهر ينير ويسقي فيه بالها ثلاثة سقيات فانها تحمل حملا جيدا وان غرس بصل الفار الى جانب شجرة الرمان بحيث تلتحم عروقها ملع بناك ونبت حمله وكناك أن غرس الريصان الى جنب شجرة الرمان زاد حمل الرمان وطرد عنه الافات بمشية الله تعالى \* قيل في ط لا بد من تقليم النضل بكش نضلة ذكر النضل معلوم ووقت التلقيح اذا تصبب في الشهاريسخ ثم تنفرقت وصار الحب شبه الاقهاع وتشققت فحينيا يصلح أن يلقم به وصفة ذلك أن يوخذ شيراخ من كش النضل ليحرك فوق النضلة لي اخذت من الفصال فمنبانها وفيها شبه الاقساع قله تفتحت وربطتها في طرقي

د Lease الصزيران como en la copia la diccion inanimada del original.

a Pref. فيربط del original á فينظم de la copia.

<sup>3</sup> Pref. ينير de la copia à بنير del original.

<sup>4</sup> Pref. تاقيع de la copia.

<sup>5</sup> Pref. وربطتها de la copia à وربطتها del original.

de un hilo (como se hace con el cabrahigo), y así los colgué i sobre los de la hembra, y habiéndolos tambien polyoreado con flores molidas, maduráron algunos en dicha palma; la qual era hembra de la especie llamada el baráni \*. Esto lo executé una sola vez, y sospecho que si lo hubiese repetido algunas, se hubiera madurado [ó sazonado] aquel año todo el fruto. Con lo qual acaecido en el Alxarafe 2 se pueden confrontar semejantes prácticas. Del algarrobo y laurel hay macho y hembra; la qual lleva unos granos de que se exprime aceyte, y le es provechoso fecundarla con el macho. Del olivo parece ser el macho el raibúh [6 acebuche], y del alfónsigo se dice que lo es el terebinto [ó cornicabra].

Cójanse, dice Demócrito, hojas de ciprés, y despues de bien secas muélanse hasta reducirlas á polvo, y rocíese este sobre el alfónsigo desde la parte superior con qualquier viento que soplare, executando lo mismo tres ó cinco dias por espacio de diez en que arroja la flor, y así cuajará el fruto sin desprendersele. Otros son de dictámen, que han de mediar diez dias entre una y otra operacion: que para el mismo efecto puede hacerse igual uso de la hoja del terebinto [ó cornicabra]; y que haciendo sartas en hilos de granos y hojas del propio arbol, y colgándolas en las ramas del alfónsigo, es este un modo de fecundarle. Que igual efecto se logra con el oro puro sin liga alguna, tomando de él el peso de siete ú ocho granos de cebada y clavándoselo (hecho quatro partes) en los quatro lados del

خيط كها يعهل بالنكار وعاقتها على الشهاريخ في الانثي وذررت عليه وردا مطحونا فارطب بعمن الثهر في تلك النخلة وكائت فارطب بعمن الثهر في تلك النخلة وكائت النخلة الانثي من النوع الذي يسبي البرني وفعلت ذلك مرة واحدة وانان اني لو كررت ذلك مرات لارطب ثهرها كله في ذلك العام وكان ذلك في الشرق ويقاس على هذا ما يشبهه والضروب منه ذكر وانثي والرند كذلك منه نكر وانثي والانثي منه تحهل حبا يعتصر منه دهن فان لقصت الانثي بالذكر نفعها ذلك والزيتون يشبه ان يكون الريبوح هو النوع النكر منه يشبه ان يكون الريبوح هو النوع النكر منه والغستق قبل ان نكر الفستق هو البطم \*

وقال ديمقراطيس يوخن ورق السسرو ويجفف نعيا ثم يدى حتى يصير غبارا ثم يوخل ويوقف به علي اعلي شجرة الفستى مع كل ربح تهب ويالره عليها يمنع ذلك ثلاث ايام او خبسة في العشرة الايام التي تنور فبها شجرة الفستى فان حبها ينبت ولا يسقط وقيل يحون بيس مسرة وأخري عشرة ابام وقيل يعهل بورق البطم وأخري عشرة ابام وقيل يعهل بورق البطم مشل ذلك سوا وقيل يوخن حب الحبة الخضرا وورقها ينظم ذلك في خبوط ويعلق في اغصان شجرة الفستى فهو نكارها وقيل ينكر الفستى بالذهب الخالص الذي لا يشوبه شي يوخل منه وزنة ثهان حبات او سبع حبات من عبر ويقس اربعة اقسام ويكشف عن اصل

r Pref. وعلقها de la copia á وعلقتها del original.

<sup>\*</sup> Es la que echa los dátiles mas xugosos y suaves.

a Léase الشرف en lugar de الشرف

tronco, excavado para esto un palmo, y reponiéndole despues la tierra; y que al alfónsigo que suelta el fruto se le fecunda con oro puro fluviatil [de arenilla 6 bien acendrado, introduciéndoselo] en el pie taladrado con instrumento puntiagudo.

Todos los árboles tienen su contrario. Así, daña al naranjo plantarle cerca habas \*, maro [ó stachy], orégano [6 poleo], euphorbio y semejantes plantas de olor agudo. La enemistad del enebro con la palma es bastante conocida, y lo mismo la del alquitran. Segun la Agricultura Nabathea, es dañosa á la vid la cercanía de la pez 1 y de la naphta [que se forma de ella, como lo es la proxîmidad de la palma. La higuera y la berza silvestre la pierden del todo, y son para ella un veneno mortal, como la lechetrezna, la pityusa 2 y otras plantas; y tambien la berza doméstica y la marina por especial virtud le son perjudiciales. Otros dicen, que en los paises cálidos es la higuera dañosa á la vid; á la qual es util su cercanía en los climas frios, tales como el de Roma y Grecia y otros semejantes donde suele nevar. Lo mismo se dice del olivo. Susado afirma, que las plantas de nabos, rábanos, coles [6 berzas] y orugas son ofensivas á las vides.

سافها نحو شبر من التراب وتسهر تلك القطعات فيه في اربع جهاته ثم يسرد التراب مليها وقيل اذا سقط الفستف طعهم فيذكر بالذهب الخالص الجعفري وذلك ان تضرب بهنقار في اصل الشجرة \*

عدو للأشجار كلها وكذاك والفول اذا غرس بقرب شجرة النارنيج . . أو الهر أو المعتر او الفراسيون وشبهها مها له نفس حادة اضرها وعداوة العرعر سع النضل سعلوسة مشهورة وكذاك القطران وفي ظ الكروم يضرها ان تقرب الغار والنفط منها كها يضرها قرب النخل وشجر التيس ونبات الكرنب البري يبطل الكرم البتة وله سبوم تقتله كالمسويس والشرم وغيسر نلك والكرنب والقرنبيط يضران الكرم بخاسية نعل وقيل أن شجرة النين أنها تضر بالكرم في البلاد الحارة وإما في البلاد الباردة مثل بلاد الروم واليونانيين وشبه ذلك من البلدان التى تقع فيها الثلوج فان قرب التين منه ناقع له وقيل مثل ذلك في شجر الزيتوب قال سوساد أن السلجم والفجسل والكرنسية والجرجير يضر نباتها بالكروم \*

<sup>\*</sup> Está aquí de mas القحين.

<sup>. 1</sup> Pref. الغار del original á الغار de la copia.

a Léase والشبرع en lugar de والشرع. —El nombre anterior الهسوير no se halla en el libro de Ben-el-Beithar, y conjeturando le señalo el nombre de lechetrezna.

## CAPÍTULO XIV.

De la curacion de los árboles y de algunas verduras y bortalizas, ó cómo se les remueva y retire la debilidad y daño <sup>1</sup> de que suelen ser acometidos <sup>2</sup>, segun el libro de Aben-Hajáj.

Juando viesemos, dice Sidagós, que el arbol fructifica poco, que su vegetacion y ramage es endeble, ó que se le agusana ó cae mucha parte del fruto contra lo que en sus semejantes se observa comunmente, y que ha continuado en esta disposicion algunos años, tendremos entendido que tales calamidades vienen de parte de la tierra por donde se extienden las raices, ó de la debilidad de las mismas; y así deberemos hacer en el circuito del arbol una excava de quatro codos por cada lado, y descubriendo con tiento las raices desfalcar 3 la tierra que tienen debaxo con los pies ó con instrumento mas sutil hasta extracrsela toda. La qual si registrada se hallare árida, enxuta y dura, y evaporada su humedad, en su lugar pondremos [otra] buena tierra xugosa del primer lecho [ó costra] 4 de la superficie, llevándola á aquella excava y apisonándola allí muy bien al henchir esta de ella, de suerte que los vientos fuertes no derriben el arbol;

## الباب الرابع عشر

في علاج الاشجار وبعض الخصر والبقول واماطة الانب عنها ودفـع البصار الحلاقة بها من كتاب ابن حجاج رحمة الله تعالى الله

م الله الشجرة القليلة الشجرة القليلة الحبل أو معيفة النبات والفروع أو كان ثهرها مها ينشا فيه الدود او كان كثيسر السقوط جدا خارجا عن البعهود في امتاله وتوالى الشجرة على ذلك اعواما علمنا ان هذه الافات انها هي من قبل التربة التي يشتهر منها العروق او من قبل منعف العروق وبنبغي لنا ان نعفر حول الشجرة مقدار اربعة ادرع في كل ناحية ونكشف عس العرق كشفا رقيفا وننقضى التربسة التس تكون تحت العروق بقدوم او بالة الطف من ذاله ونخرج ذاله التراب كله وننظر فان كانت تلك التربة يابسة تحلة مستحمقة قد نفدت وطوبتها عوضنا منه تربة طيبة رطبة نقشرها من وحه الارض تشرا وينتقل الى علاه الصفرة فنطمرها بها وندرسها هناك درسا بالغا بالخشب لبلا يسقط الربيع الشجرة بعمونتها عليها

de la copia. المصار del original المضار de la copia.

<sup>2</sup> Pref. اللحقة del original á اللحقة de la copia.

<sup>3</sup> Léase وتنقص como en el margen de la copia la diccion inanimada del original y en lugar de وتنعنى del texto de aquella.

<sup>4</sup> Léase نعشرها como en la copia la diccion muerta del original.

TOM. I. DDDD 2

al qual regarémos r entónces, si nos fuere posible, ó executarémos esta operacion en otoño, si no fuese de los de la clase de regadio; lo qual es para ellos el remedio de mas eficacia. Si halláremos que falta poco á las raices para podrirse del todo, tomarémos estiercol de mucho tiempo podrido, como de jumento, caballo y boñiga, é hinchiremos de ello aquella excava despues de haber cortado á las raices y raido á la corteza a todo lo podrido, registrándolas á este efecto muy bien hasta que no les quede nada: [en cuya disposicion haciendo nacer el estiercol otras raices, se afirma con ellas el arbol; el qual ha de regarse ó hacersele dicha operacion en la estacion del otoño, como diximos. Si al excavar aquellas, halláremos gusanos en aquel sitio, mezclarémos con el estiercol alguna ceniza 3 por la especial virtud que tiene para exterminarlos y perderlos. Si vieremos claramente que la debilidad del arbol proviene de la mucha xugosidad y humedad demasiada del sitio, henchiremos la excava de tierra enxuta bermeja, ó de arena de las márgenes de los rios, mezclada con estiercol de mucho tiempo: y si se le desprende mucho el fruto, convendrá llenarle aquel hoyo de tierra blanca algo glutinosa, que es la que en cosas tales se emplea. Si proviniere la debilidad del arbol de ancianidad y senectud, aconsejamos se le corte todo lo viejo, ya sea desmochándole algo, ó talándole enteramente por junto al suelo, si su debilidad fuere excesiva; y que descubriéndole despues las raices, como arriba expresamos, se le llene la excava de dos

ونصفيها عند ذلك أن امكننا أو نفعل هللا الفعل في زمن الخريف أن لم تكن الشجرة مى المنف المسقى فهذا ابلغ دوي لها وإن نصى القينا العروق قد تعفنت الا القليل منها عبدننا الي الزبل القديم المتعفى كزبل الصيير والخيل والبقر فنطمر به تلك العفيرة بعب ان ينقمني قطع البتعفي من العروق ويجرد المتعفى من الفشر ويبتحن ذلك امتحانا كثيرا حتي لا يبقي منها شي قان هاذا الزبل ينبت عروقا اخر فتقوي الشجرة بها ويستعهس سقيهسا اويفعسل ذاك في فمسل الخريف كها قلنا فان وجدنا عند الكشف عن تلک العروف هناک دود اخلطنا مع الزبل شيا من الرساد لان الرساد خامية قطع الدود وهلاكه وان تبين لنا ان معت الشجرة من كثرة نداوة الموضع وانراط رطوبته طهرنا الحفرة بالتربة اليابسة الحهرا او الرصل الذي يكون على شاطي الانهار مخلوطا بزبل عتيق واما ما يتساقط ثمرة كتيرا فينبغي أن تحشي حفيرته من النربة البيمنا التي فيها بعن التعلك فهذا ما استعبل في هذه الاشيا فان كان ضعف الشجرة من قبل الهرم والقدم واسرنا بقطع سا يتبيى الهرم فيه وتقضناه وربها استاملنا الشجرة كلها فقطعناها مها يلي وجه الارض ان افرط متعفها ثم يكشف عن العروف كيا قلمنا فتبلى حفيرتها

<sup>1</sup> Léase اونسفيها en lugar de اونسفيها

<sup>2</sup> Pref. القسر de la copia á القشر del original.

<sup>3</sup> Pref. الرمان de la copia à الرماد del original.

tercias partes de estiercol antiguo mezclado de otra de tierra xugosa de la superficie; lo qual renovando el arbol, le hace arraigar mucho. Y hasta aquí las máximas de Sidagós.

Solon dice, que quando la humedad fuere dominante en la higuera , su remedio es excavarla al rededor por cada lado quatro codos, é
hinchir aquella excava de la calidad de
tierra que diximos; con lo qual se envejece tarde, y vive largo tiempo.
Y hasta aquí las máximas del Autor
citado.

Acerca de mejorar la tierra y remediar el daño de los insectos que [se crian] en la higuera y en los pies del manzano, Kastos es de opinion, que excavando debaxo del arbol hasta descubrir las raices asidas en la tierra, se embarre aquel y estas con palomina humedecida con agua. Y en otro lugar dice, que para exterminar los insectos que acometen al manzano, se le excave á este el pie hasta descubrir sus raices, y descortezadas que fueren se les embarre el sitio mondado (si tuviesen gusanos ó algunos insectos) con boñiga fresca: y que si la higuera fructificante fuere acometida de insectos, su remedio es excavarle el pie hasta descubrirle las raices, é hinchir [la excava] de ceniza, reponiéndole despues la tierra.

Es máxima de Annón, que si los pies del manzano fueren acometidos de insectos bermejos, que tambien se aniden en sus ramas y hojas, y las arafías tramasen telas en las primeras, le reserva de estas calamidades la ceniza, echándosela sobre las raices despues de excavadas, y encima la tierra; con cuyo régimen vuelve á fructificar, y

سرجينا عنيقا مخلوطا بترية رطبة من تراب وجه الارمن يكون السرجين الثلثين والثلث تراب فان هذه تعود مصدثه وينشا لها امول كثيرة انتهى قول سيدافوس \*

وقال شولون اذا اغلبت الرطوبة على شجر التين ... فان دواه ان يحقر حول الشجرة من كل حانب قام اربعة اذرع فتبلا تلك الحقيرة بالتربة التي وصفناها فان الشجر بهذا العبل يبطي به الهرم ويطول عبرة انتهى قوله به

وقال فسطوس في علاج الارضة والسدود في التين وفي اصول التفاح ومها يسلم به الشجر مى الدود والارمه الله يصفر عسا تحت الارم من تحت الشجرة حتى تبدي العبروق الراسخة في الارمن ثم يطلي اصلها وعروقها بزبل الصمام بعد ان يبل بالما وقال في موضع إخر ومها يعالم به الدود الذي يعرض لشجر التفاح ان يحفر عن امولهنا حتني تبندو عروقها ثم يقشر عروقها فانه يوجد فيها دود وبعض الهوام ثم يطلي البوضع الذي وصفت ان يقشر باخثا البقر رطبا وإذا كان فيما اطعم مِّن التين دود فدواة أن تحفر عن أصله حتى تيدو عروقه تر يحشى رصادا فر يعاد فيها ترابا \* منال انون وامول التفاح اذا واقعها الدود الاحسر وصبار علتي اغصائبه وورتبه ونسبج العنكبوت على اغصانه يقطعه عنه الرساد بعد الكشف عن عروقه وطرحه عليه ورميه ثم يطرح التراب فوقه فانسه يعسود الس حهلسه

r Parece están de mas las dicciones siguientes يُ شجرة وتفسخ. En el original carece la última de puntos diacríticos.

reverdecen mejor y mas gallardamente sus hojas que antes; lo qual es probado por experiencia.

Demócrito dice, que si hallares tener el fruto del peral granillos quebrantados y semejantes al estiercol, le eches en el pie excavado mezcla de tierra y estiercol blando, y le des despues un buen riego. Una de las cosas, que segun Apuleyo, hacen fructificar mas los árboles, es el estiercol, y echar sobre sus raices habas, y regarlos. Contra los insectos aprovecha esparcirles al pie excavado palomina con paja de habas, y regarlos despues; lo qual es tambien provechoso á todo arbol que estuviere en la mencionada disposicion.

Varron el Romano es de dictámen, que si á la higuera ú otro arbol se le desprende el fruto r y la hoja, se le haga por todo el circuito del pie una excava de la extension de tres codos, de manera que se descubran las raices sin alguna lesion, y se llene de tierra blanca xugosa, fria y dulce (de cuyo color la hay de las dos últimas calidades, y tambien caliente y salobre), respecto á que despues de rehinchida aquella excava de la expresada tierra, ni el fruto ni la hoja se le cae despues; cuyo vicio provenia del calor del terreno xugoso, ó del mucho y demasiado estiercol, ó del calor y sales que á este se le atribuyen, segun la experiencia de nuestros mayores: y que tambien se ahuyentan los insectos de todo arbol, si excavado y describierto el pie, se le esparce palomina, y se riega.

Es máxima de Mauricio, que si el tronco de la higuera ú otro arbol se pudriese, se le saque aquello podrido

man many

وتمارته وجودة ورقه علي احسس مسا كان مجرب مضنبز \*

وقال ديبقراطيس ان وجدت في ثبسر الكبتري حبا جاشا شبيها بالزبال فاحفر عن اصل الشجرة واخلط ترابا بزبال طيب والعيمة في تلك الارمن واحسان سقيم قال ابوليوس مها يزيد في حها الاشجار الزبل وان يلقي علي عروقها من الباقلي وتسقي ومها ينفع من الدود ان يحفر عن امولها ثم ينثر عليها زبال الحهام وتبان الباقلا ثم تسقي نافع لكل شجرة اذا كانت علي ما وصفنا \*

وقال بارون الروسي اذا تساقط ورق الشجر وورقه من النين وغيرة فاحفر عند اصل الشجرة من كل جانب حفيرة مقابار ثلاثة الشجرة من كل جانب حفيرة مقابار ثلاثة النرع في السعة حتى تكشيف عروقها ولا تقطع من عروقها شياثم تهلي تلك الحفيرة بالتراب الابيمن الندي البارد العذب فان مسن النراب الابيمن باردا عذبيا ومنيه حارا مالحا فاذا حشوت تلك الحفيرة بالتراب الابيمن فاذه لا يسقط بعد ذلك ثمرة ولا ورقه لان ذلك فانها يتساقط من حرارة الارض الندية أو مسن الزبل الكثير الخارج عن الاعتبدال أو مها الزبل الحثير الخارج عن الاعتبدال أو مها تنسب اليه الحرارة والملوحة جرب ذلك الاوابل ومها يدفع الدود عين حكل شجر أن يحفر على الوبل عن اموله حتي تظهر و ينشر عليها الزبيل

قال مرعوطيس اذا تعقس ساف الشجرة من التين وغيرة فينبغي أن يضرج ذلك العقي hasta llegar á lo sano, y se le embarre el sitio con mezcla de boñiga, tierra glutinosa y mucha paja, ó cebada en lugar de esta (que es lo mejor), registrando y cuidando con grande esmero y diligencia el arbol en que se hiciese tal operacion; con cuyo régimen se afirman, y llenan los lados [ó vacíos] del tronco.

Tratando la Agricultura Nabathea de la curacion de las enfermedades que acaecen á las vides y otros [árboles], como el color muy roxo de sus hojas, qualquier género de debilidad, languidéz ó accidente, ayres frios, hictericia [ó amarilléz], y semejantes calamidades de que (mediante el favor de Dios) se tratará; dice, que en quanto al primer accidente, llamado calamidad de las estrellas, acaece á la vid desde que empieza á arrojar los pámpanos hasta fines de septiembre; cuya senal es si estos roxéan con un encarnado muy vivo, y lo mismo algunos de los palitos de que cuelgan todos ellos, ennegreciéndose algunos ramos al rededor de las hojas roxeantes; si el tronco de la vid y sus mas gruesos sarmientos tienen como árida y tostada la corteza; y si la uva amarilléa y es poco xugosa y mai medrada: para cuyo vicio es remedio, sobre el que dixo Enoch, untar la vid con aceyte, vino y agua (bien cocido todo) y caliente todavia; y segun opinion de otros, untarla con aceyte y vino bien mezclados .

Es máxima de Sagrit, que haciendo en lo mas grueso del tronco de la vid un taladro penetrante hasta el otro extremo, se le introduzca allí una estaca de madera de encina, y unida á su pie se levante [ó acogombre] sobre ella la tierra, y se infunda حتى يبلغ السي الصحيح ويطلسي الموضع باخثا البقر ممزوجا بتراب علك قد خلط فيه تبن حثير وان كان عوضا مسن التبس الشعيسر كان لجود وينبغي ان يبالغ في اعتمار الشجرة التي يفعل فيها عدنا الفعل ويعتني بامرعا فان ذلك المتاكل يلتحم عليه نواحي الساق\*

ومن الفلاحة النبطية في عبلاج الدوا تتحلت للكروم وغيرها متسل حبرار السورق والسقم والعارض والبرض والربع الباردة والبرقان وشبه نلك مها ياتي ذكرة ان شا الله تعالي اما احبرار الورق ويسهي افسة النجوم فيعسرمن للكرم مذ يورق الي الهز ايلول وعلامة ذلك ان يحمر ورق الكرم حبرة شديسلة نامعة وتحبر بعمن علايقه والبعلاق كله وتسبود بعمن اغصانه في الهوامع التي حول الاوراق التي قبل المهرت وتكون في ساق الكرمة وفيها غليظ احبرت وتكون في ساق الكرمة وفيها غليظ عنها ويقل ماوة وينقص مقيدارة وعلاجه علي ما قال انوخا ان يطبخ الزيت والخبر والها طبخا جيدا وتلطخ بذلك الكرمة وهنو حار وقال غيرة يلطخ الزيت والخبر حار وقال غيرة يلطخ الزيت والخبرة وعنو

وقال مغربت يثقب ساف الكرمة واعلظ موضع يكون فيها وينفذ الثقب الي الجانب الخرر وينخل فيه وتد من خشب البلوط ويلصق باصل الكرم ويقام النسراب فوقها

r Pref. يلطخ del margen de la copia غ يلطخ del texto.

allí mismo algun vino \* bien aguado. Susado afirma, que el remedio para esta calamidad es infundir al pie de las vides alternativamente [ó cada tercer dia] por espacio de ocho, orina humana, rociándoles con la misma el tronco, y á los tres dias de suspendida esta operacion untar este y lo grueso de los sarmientos con arrope de dátiles, bien desleido en agua, y tan revuelto é incorporado que quede entre sutil y denso.

Habiendo incorporado nosotros, di--ce Kutsámi, dicho arrope de dátiles con vinagre muy fuerte en iguales partes, y untado con ello la vid, le aprovechó esto mucho, y lo mismo habiendo infundido en su pie dos veces ceniza de algunas bellotas quemadas remojada 3 en orina de ganado vacuno. La misma calamidad se cura (segun otros) con la expresada orina mezclada con vino infundiéndosela al pie y rociándosela sobre la parte 4 gruesa de sus sarmientos. Algunos habitadores de la Caldea baxa infunden aguapie al pie de estas vides y las rocían con ella continuamente hasta perder sus hojas y ramitos el color bermejo 5, con cuyo [régimen] les nace unida la nueva corteza, ó pierden con la misma la otra que se va secando.

Kutsámi dice, que curando esta calamidad en los parages frios con el remedio que señaló Enoch y Thamir-el-Kiani, y con otros diversos de los mencionados en las regiones templadas, viven despues mucho tiempo

ويصب في اصلها شي من الهرب الهخلط بالها خلطا جيدا وقال سوساد علاجه ان يصب في المول الكرم ثهانية ايام يوم ويسوم لا مس ابوال الناس ويرش علي ساقها مس هسلا البول فانه نافع لهند الافة ثم يهسك ذلك من ثلاثة ايام ثم يوخذ مس دبس هسو رب الثهر فيذاف بها ويحرك حتي يختلط ويكون بين الرقيق والتحين ويلطغ به ساق الكرمة وما غلط من اغصانها \*

قال قوثامي انا ادفنا الدبس بخل الخبر الشديد الحمومة بنمفين ولطخنا به الكرمة وإخذنا شيا من حب البلوط واحرقناه وجبعنا رمادة وبليناة ببول البقر ومبيناة في اصل الكرمة مرتبى فنفعها ذلك وقيل تعاليج هذة الافة ببول البقر مخلوط بالخبر يصب في امولها ويرش علي غمن غليظ من اغمانها فينفعها ذلك وبعض اهل اسافل اقليم بإبل فينفعها ذلك وبعض اهل اسافل اقليم بإبل يمبون في اصول هذه الكروم منا الخبر يمبون في اصول هذه الكروم منا الخبر وبرشون منه عليها دايها الي ان يزول الخبر من اوراقها ومعاليقها ويلتصف القشور التي حانت نعشت او يدهب عنها ويبست بناك

قال قوتاسي تعالىج هله الاف في البلد البارد بما وصف انوخا وطاسير الكيعاني وتعالج في البلد الذي هو اسخن بغير ذلك من الصفات المذكورة تم تعمر

Conjeturo que el nombre arábigo البرى el-meri es el merum latino en este lugar.

r Léase فالمين en lugar de فالمبناء .

<sup>2</sup> Lease slinno en lugar de slinno.

<sup>3</sup> Léase stilling en lingar de se e e e e

<sup>4</sup> Lease موضع en lugar de مصن.

<sup>5</sup> Léase الضبر en lugar de الضبر

[las vides]. Que en quanto al accidente llamado sókom de vides, que es el sakím [6 cierta debilidad habitual que suelen padecer], se conoce en que se les suspende la fructificacion sin producir cosa alguna, 6 en que (como á veces sucede) nacen los granos en sus racimos del tamaño del ajonjoli y del cañamon; los quales poco á poco se secan hasta malograrse del todo. Que para curar las vides así enfermas, se junten sarmientos de los podados, y agregando algunos pámpanos se mezcle esto con igual copia de leña seca de encina ó de plátano, y encendido y quemado se junte y ponga la ceniza en vasos de vidrio, jarros de barro 6 cosa semejante, donde infundiendo agua dulce, se mezcle esta con ello de manera que todo quede sutilizado [6 fluido] para rociarlo en esta disposicion sobre el tronco de la vid y lo mas grueso de sus sarmientos; lo qual quita á la vid (mediante Dios) la expresada debilidad. Yo aconsejo, dice Susado, que en lugar de este agua sea vinagre acedo y fuerte; y Demetrio afirma, que convalece la vid infundiéndole al pie orina humana pura rociándole con ella el tronco desde el suelo, y que con esto repetido algunas veces, sana.

Córtese la vid así debilitada, dice Sagrit, á un codo hasta dos del
suelo, y nada mas, é incorporando la
tierra que tiene al pie con el estiercol conveniente á las vides, cúbrase
el mismo ligeramente de esta [mezcla], no del todo, y regado déxese en esta disposicion hasta que habiendo arrojado los tallos, quedando
los mas fuertes, se corten á mano y
se arrojen los mal medrados: y tal
es el remedio con que la vid convalece de esta calamidad, de la qual
no hacen los otros, como la ceniza

وإما الدا المذي يسمى السقم يقال سقم الكروم فهو سقيم وعلامة ذلك أن ينقطع ثهره فلا يثهر شيا البتة وربها طلعت فيه عناقيد فيها حب علي قدرالسبسم والشهدانج ثم يجف قليلا قليلا حتى يبطل وعلاج الكروم اذا سقيت أن يجيع من حطب الكرم الذي يكسع منها ويضاف اليه شي من أوراقه ويضلط صفا بمثله مس خشب البلوط يابسا اوخشب النالب ويمرسا بالنار حتى يحترقا ويجبع الرماد ويجعل في اواني زجاج او جرار خزف وما اشبهها ويسب علي الرماد ما علب ويضلط ويبرش ذلك الما وهو وقيف وفيه الرماد علي ساف الكرمة وما هلظ من اغمانها فان ذلك يزيل سقهها عنها ان شا الله تعالي قال سوساد وإنا اشيران يكون عوض هذا الها خلا جامعنا خاذقا وقال طامتري وعلاجها إن يمب في اصلها ابوال الناس وحدة ويرش علي ما علي منها من اسلها من الارمن ويكرر عليها هنا مسرارا مانها تيري \*

وقال معربت تغطم الكرسة السقيمة وتبقي فوق وجه الارمن منها ذراع الي ذراعين لا زيادة ويضلط التراب الذي في اصلها بالزبل الموافق للكروم وتطهر الاصل بسالك طمسرا خفيفا بلا كبس وترد عليه الها وتترك هكذأ حتي تنبت ويترك من نباته القوي ويقطح باليد منه المعيف ويرمي به فان عسانا عدو علاجها النافع في عذا وما عني ذلك مثل الرماد

: }

y semejantes, sino aliviarla. Yo he probado, dice Kutsámi, que rociando con orina humana las vides debilitadas en esta forma, é infundiéndosela continuamente al pie, las sana de este vicio; y que con tan buen régimen quedan tan saludables como lo eran antes. La languidéz, á que dan el nombre de accidente, es de dos maneras, una llamada con este último nombre, que es la mayor; y otra con el primero, que es la menor. Señal de la mayor es la sequedad [ó falta de xugo de la uva; pues se ve dura sin daño alguno, y del tamaño del garbanzo ó poco mayor, comenzando á enxugarse poco á poco por grados hasta secarse del todo. El remedio para este vicio, segun opina Sagrit, es que llegada que fuere la uva al expresado tamaño y empezando despues á secarse, se embarren hácia la parte interior \* [6 lugar de su nacimiento] aquellos sarmientos (en los que y entre cuyos racimos se manifieste la sequedad) con ceniza de vid bien amasada con vinagre \*; lo qual hemos hallado por experiencia ser su perfecto remedio; y que se les corrige el vicio y daño de la sequedad, si agregando á dicha ceniza la de ramos v pámpanos de la vid, y de la misma mata y arbusto del alazor, con la mezcla de una y otra trabadas con vinagre bien fuerte incorporado con aceyte de oliva se embarra lo mas grueso de los ramos y todo el tronco de la vid, y se rocía con la misma hecha caldo la parte mas delgada de los primeros.

Segun opinion de Masio y Susado,

وشبهه فانه بخفف السقم عنها قال قوياسي انا جربت الله يرش بول الناس على الكروم السقيمة ويمب في امولها دايما فانه يشفيها من السقم وعبل عبلا جيدا كيا كانت في حال محتها وإما المرض الذي يسمونه العارض فانه ضربان احدهها يسهي عارضا وهو الكبير والاخر يسبي مرضا وهو المغير وعلامة الكبير جفاف ثمرة الكرم فانها تري عصة لا علت فيها حتى اذا صار الحب مثل الحمس او إكبر قليلا ابتدي في الجفاف على ترتيب قليلا قليلا حتى يجف البتة علاجه على ماقال مغريت اذا مارحب العنب مثل الصمم ثم ابتدي يجف فلطخوا ما يلي ذلك الشهراخ الذي ظهر فيسه الجفوف بين العنفود برماد حطب الكرم قل عجى بحل عجنا جيدا ... فان هذا قد جربناة فوجدناه بهنع مس يبس العنب ونسام علاجه ان يوخذ رماد حطب الكرم مع رماد اغصانه وورقه ورمآد العضفر من نباتم وشجره كها هي ويجبع بين الرماديس بخل ثقيف في غاية الثقافة مخلوط بزيت ثم يخلط ويلطخ بذلك على ما غلظ من اغمان الكرم وسأفه كله وليكن في قوام الهارقة ويرش منه على ما رق من اغصنان الكروم فنان ذاك يبنع البضرة أن شا الله تعالى \*

قال ماسسى وسوساد عالج

r Súplase en la copia داخل despues de يلي como se lee en el original.

<sup>\*</sup> La expresion signiente fuera de ser repeticion y hallarse muy alterada, parece que por la primera razon ni sun rectificada hace falta para el sentido completo y corriente del contexto. Es pues: عبد الجناوف مبد الجناوف المبد الجناوف مبد الجناوف الحادث الحا

el remedio para tal accidente es rociar la parte inferior de la vid y lo que de su tronco se levante sobre la tierra tres veces al dia por espacio de siete con orina de camello y humana; la qual ha de ser de mucho tiempo, y no siéndolo, ha de llevar mezcla de alguna mostaza molida, y haberse tenido así tres dias al sol.

Tómese, dice Enoch, nueces mondadas y molidas, é igual peso de amurca [ó alpechin], y á la mezcla de estas dos cosas agréguese buen vinagre de yema, de conformidad que quede como agua, y rocíese con ello la vid y sus sarmientos, continuando la misma operacion por espacio de veinte dias; pues con este [régimen] convalece de tal accidente y se robustece aquella vid, y el fruto (que produce muy abundante) es sano y de mucha xugosidad. Excavad 1 (añade) si quereis, el pie de la vid acometida de tal accidente, é infundid allí mezcla de alpechin y vinagre, siendo mayor la cantidad de aquel que de este, y despues de una hora dadle un riego de agua, con la qual entrando lo primero y pegándose á las raices, les retira aquella enfermedad y aquella sequedad de que aquel era acometido.

Estos dos remedios, segun opinion de Kutsámi, son saludables en muchas maneras; cuya verdad nos ha mostrado la misma experiencia. La señal del máred [6 languidez], que es el menor 2 de estos dos accidentes, es si de la vid despojada de sus ramos fluye demasiado humor crudo retenido en ella mucho tiempo, el qual allí permaneciendo la dañaria 3, y extraido

هذا الغارض ان يرش ببول الجهال وإبوال الناس علي اسفل الكرمة وما علي الارض من ساقها يرش عليها بذلك في البوم ثلاث مرات سبعة اليام وليكن البول معتقا فان لم يكن البول معتقا فان لم يكن البول معتقا فيخلط به شي من خردل مدفوق وينقع فيه ثلاثة إيام في الشهس\*

وقال انوخا يوخا لب الجوز فيدق وعكار الزيت وزنا سوا فاذا اختلطا جيدا فيضاف بغضل الخير الجيد حتى يعيرا كالها ويرش على الكرمة وإغمانها ويغعل ذلك عشريس يوما فان هذه الكرمة يزول عنها هذا العارض وتقوي ويكثر حيلها وتعليج ويكشر في حيلها اليا وقال أيضا ان شيئم فانبشوا اسل الكرم الذي عرض له هذا العارض ومبوا فيه هكر الزيت مخلوط بالخل وليكن عكر الزيت مخلوط بالخل وليكن عكر الزيت هذا العارض ومبوا فيه ألزيت اكثر من الخل ثم أسقوة بعد سامة بالها فأن هذا المث بعروق ويخل اليها مع الها وزال عنها ذلك الله وذاك اليبسى الدي قدل عرض له ع

قال قودًاسي هاله المعلاجات والوجوة حلها مالحة قد جريناها فوجيناها مالحة واسا مالحة قد جريناها فوجيناها مالحة ها واسا الهارض وهاو الفارب العميار ما هذا هذا العارضين وعلامته انه اذا حكسم مال المكرم غمن سالت منه رطوبة مفرطة فجة محقنة فيه وهانه الرطوبة ان باقابات منه وال خرجت منه

r Pref. فانشوا de la copia à فانبشوا del original.

a Léase العصير en lugar de العصير.

<sup>3</sup> Pref. اضربت به del original à اضرب به de la copia. Tom. I.

[del todo] la debilitaria y perjudicaria: por donde su remedio [consiste] en facilitar camino á este exceso de [humor] en ella estancado a para que saliendo fuera se enxugue; lo que sucede haciendo algunas sajas en el tronco de la vid fuera del sitio donde los sarmientos 6 ramos tienen su nacimiento, ó executándolas 8 en el sitio de los internodios de los mismos, en donde fuere gruesa la madera, y en medio de los gruesos y grandes sarmientos, á efecto de que por las muchas heridas executadas allí fluya aquella demasía y humedad. Ni nada debe limpiarse [ó cortarse á la vid] con hoz [ó podadera] ni arrancársele ramo alguno, respecto á que el humor que así fluyese la debilitaria; lo que no sucede en manera alguna fluyendo por dichas sajas ó heridas; antes bien le aprovecha. En los dias de la evacuacion de este humor ha de estercolarse la vid con estiercol suave nada cálido (que es en el que no ha caido excremento humano, palomina ni cosa alguna ardiente); antes debe ser un compuesto ó mezcla de boñiga é igual cantidad de tierra menuda recogida de los estercoleros, hinchiendo de ello el pie excavado de la vid; la qual no ha de polvorearse en manera alguna con estiercol ni otra cosa, guardándola de esto con extremo cuidado. Á los veinte y ocho dias de executadas en ella las cisuras, sajas y heridas, tomando alpechin se echará en él nueces ó pistachos mondados y molidos (lo que de ello hubiere á la mano), y alguna harina de cebada; cuyas cosas si faltasen, se cocerá el alpechin solo hasta mermar algo,

المنعقته وإمرت به وعلاجه تسهيل الطريق الفضل البجنبعين في الكرمة ليضرج ويجف وذلك ان يشرط ساف الكرمة في موضع هو غير امول القضبان وغير اصول احد المنابت فروع الكرم وبصر خروز فيها بين عين وعين في مواضع من سوقها وفيها غلظ من خشبها وفي اوساط قضبانها الغلاظ الكبار منها ويعقر عند ذلك مي هنالك عقور كثيرة لتسيل منها تلك الفضول والرطوبة ولا يكسم منها شي بهنجل ولا ينتزع منها غصى انتزاعا فان الرطوبة تبيل من ذاك الكسم وذلك الانتزاع يضعف الكرم والرطوبة التي تسيل من الشرط والحزوز والعقر ليس تضعف بها الكرمة البنة بسل تنتفع بسذاك ويزبل الكرم عند ذلك في الايام التي تسيل منه الرطوبة بزبل لين غير حار وهو الذي لا يقع فيه خرو الناس ولا زرق الحهام ولا شي حار بل يكون مركبا من اختا البقر مخلوط بهثله تراب سحيف مجموع مس الهزابسل ينبش امل الكرم ويطهر بهنا ولا يغبر الكرم البتة بزبل ولا غيرد بل يصل صل الغبار بهبلغ الجهد وبعده تهانيلة وعشريل يوما من عبل الشرط والحزوز والعقور في الكرم يوخذ دردي الزينا ويلقي فيه لب الجوز او فستف مقشر مسحوقا ايها حضر وشي من دقيق شعير فان لم يكن ذلك فالمبضوا دردي الزيت وحده حتى يذهب بعضه

I Suplase الغضر del original que falta en la copia antes de الغضل.

a Pref. البجتبعين del margen de la copia á البجتبع del texto.

<sup>3</sup> Pref. ويعز عزوز del original ويعز عزوز de la capital

con el qual ya frio se untarán los sitios sajados, heridos y llagados: y si algunos dias despues de esto fluyese todavia de allí mucho humor, se untará con el mismo alpechin de arriba abaxo y por todo al rededor; con cuyo humor (si se hubiere enxugado permaneciendo á manera de goma) se untarán tambien algunas de las referidas partes.

La opinion de Enoch, Demetrio y Susado es, que hechas profundas sajas en los sitios cercanos á las yemas de la vid en que de nuevo apareciere aquella [debilidad], y en los sarmientos gruesos, medianos y delgados, con cuchillo afilado de madera de cornicabra [ó terebinto], y arrancando la corteza con parte de la madera en los sitios contiguos 2 y en los internodios de las yemas, se unten aquellos sitios heridos y así despojados con especie de electuario [compuesto en esta forma]. Tómese ceniza de vid, visco [ó liga] y sal amoniaca en partes iguales, y sutilizando la liga hasta dexarla suelta a rocíesele un poco de vinagre continuando la misma operacion hasta compenetrarse todo muy bien, y échese sobre ello poco á poco la ceniza y sal amoniaca con liga y rocios de vinagre hasta que bien incorporado no se distinga uno de otro, sin dexarlo de batir y de rociar con vinagre hasta quedar como el jarope de oximel ó cosa semejante; de lo qual disuelto algo en el agua é infundido al pie deaquella vid, le es de gran provecho aplicándole esta medicina en mediados de marzo hasta mediados de abril.

Y si á esta misma medicina se

والطخوا بعد أذا بسرد مواضع الشسرط والحزوز والعقر فان سال بعد ذلك بايسام منها شي كثير فيلطخ بهذا الدردي اسفل مس موضع السيلان وفوقه وحوله كها يسدور وأن كان السيلان قد جف وبقي مثل الدموع فلطخوا به مواضع العقور والحزوز بعضها \*

قال انوخا وطاشرا وسوساد يعقرني موامع قرب القيون من الكرمة التي حدث بها فلك في اغصان غلاظ والهتوسطة والرقاق بسكيس من خشب البطم حاد عقسورا بالغنة ويقشسر قشرها حتى ينقلع مع شي مس الخشب وليكن ذلك بالقرب من الايمى بين عينيس من عيونها ثم يوخذ من رماد حطب الكرم ومى الدبق ومس الوشق اجزا سوي يدف الدبت حتى ينفسن ويرش عليه يسير مى الضل يفعل بمه ذاك حتسي يتداشل جيسدا ويلقى عليه الرماد والوشف قليلا قليلا مسع النبق والرش بالضل حتي يضتلط نعسا ولا يتبيى منه شي من شي ويميسر مشل الجوارش ولا يزال يدف ويسرش عليسه الخل حتى يمير في قوام شراب السكنجبين وشبهه ثم يَلِطُغُ بِهُ تَلَكُ الْعِقْبُورُ وَالسَّلُّوحُ وَيُصَّلُّ شي منه بالما ويصب في اصل تلك الكرمة فينفع به منفعة عظيبة ويستعهل هذا العلاج في نصف ادار الى نصف نيسان \*

قال طاستري وهاذا البدوا اذا

I Pref. وطاشرا del margen de la copia à وطامتري del texto.

a Léase الاعين en lugar de الايمن.

ع Léase ينفسخ como en la copia la diccion inanimada del original.

agrega, segun opinion de Demetrio, aceyte y agua, todo incorporado, contiene un principio de vida para las vides enxutas, áridas, muertas, y de que no se dude ser propias para el fuego; las quales con esto resucitan, se hacen frondosas, y cargan de fruto, mediante Dios. El remedio, con que sanan las vides del daño causado de los vientos frios perniciosos, y del perjuicio que les ocasiona desde las raices el frio demasiado, es el estercolo con mezcla en partes iguales de excremento humano, palomina, estiercol ovejuno y de murciélago, y alpechin; lo qual dexado á podrir todo por algun tiempo hasta agusanarse, con ello enxuto se estercolan las vides juntamente con tierra, hinchiendo de esto sus excavas, é infundiendo sobre lo mismo agua caliente con mezcla de aceyte incorporado y bien batido con agua dulce. Con lo qual se rocian [tambien] sus pies y ramos [executando esta operacion] con la boca un número de personas que cada una de ellas pase I de sesenta años; cuyo rocío executado de otra manera es enteramente ineficaz. Y si con los ramos quemados de las vides despojadas se rehinchen los pies de las mismas y se riegan, y recalada ya la tierra del agua y estando aun humedecida, se esparce lo mismo en la excava de sus raices, tiene esto particular virtud para retirar de ellas aquellas calamidades.

Acerca de las nieblas, tened entendido (dice Kutsámi) que si son muy continuas y de las que ofenden mucho á las vides por estar cargada la atmósfera de humedades impuras, el remedio para esto es que tomando un competente número de personas porciones a

ومنيف الي الزيت والهما وخلطما كان فيمه حياة الكروم الجافة البابسة الميتة التي لا يشك في انها حطب وإنها تحيا بــه وتورق وتحمل أن شا الله تعالى وإسا الربسم البساردة المهلكة فممسأ يسدفع بسه ضررها ونكابنة البرد البفرط عس امسول الاشجاران تنزبسل بخرو النساس مختلط بهثله مس زرق الحسام ومثله مس بعسر الغنم ومثله زرق الخفاش ومثله عكر الزبت يعفى الجبيع زمانا حنس ينسدوه ويجفف وتزبل به الكروم بعد ان تنبش اسولها وتطهر بذلك سع النراب ويصب على ذلك ما حار مخلط بزيت مخلوط بها علاب قد مربا معا نعيا ترش بذلك امول الكروم واغصانها بافواههم عدة رجال قد يتحاوز كل وإحد منهم في سنة السنيس سنة وان رشت بغير الافواد لم تونسر في دفع ذلك الضرر تاثيرا البتة لا قليلا ولا كثيرا وإن احرقت افصان الكرم البكسوحة وتطهر بها اصول الكرم وتسقي بالها فاذا شربت الارض الها نثر على الارمن الهبلولة في جوف اصول الكروم منه فان لذلك خصوصة في دفع تلك الافات عنها \* وإما الضباب قال قوتامي اعلموا ان تتابع النباب كثيرا سها يضر بالكروم جدا بها يميسر في النهسوي مس الرطوبات الكدري وعلاجه أن تشعل بداري

r Lease ينجاوز como en la copia la diccion inanimada del original.

عدين معتب سيد عن الماري en lugar de بداري en lugar de بداري

de cañas encendidas den vueltas con ellas de noche por entre las vides, con lo qual repetido en las mismas en el propio tiempo, se les retira el daño proveniente de las nieblas. Tambien el armarlas sobre grandes árboles las preserva de la calamidad de las nieblas y de todos los vapores impuros y corrompidos; y ni ellas ni su fruto se agusanan armándolas en árboles de calidad estíptica.

La ictericia [ó amarilléz] de que son acometidos algunos árboles, y muchas plantas y sembrados, dice Kutsámi, que se muestra en las vides, si se les descubre alguna aridéz, floxedad, sequedad y extenuacion continua en sus partes, ó si se les cae algun fruto ó parte de sus hojas, ó si no embeben el agua que tienen al pie, ó si de noche se les descubre rocío ó humor demasiado, diferente del propio de aquel tiempo, de manera que sus hojas se hallen salpicadas de él: si estas señales pues (continúa) se juntan todas 6 las mas, tendreis entendido que es ya la vid acometida de la enfermedad expresada. Esta misma suele descubrirse en la palma por demasía ó exceso de estercolo, teniendo muchos la costumbre de estercolarla con excremento humano y palomina, que son ardientes sobremanera. La muestra de lo qual es, si hácia el pie amarilléa mucho, verdegueando poco sus ramas: para cuyo daño el remedio es tomar hojas de la planta llamada cohombro de jumento [ó cohombrillo] y matas de calaminta s con sus ramos vestidos de

النصب بالنار وتاخذ عدة منها عدة صن الناس ويطوفون بها بالليال فيبا بيس الناس ويطوفون بها بالليال فيبا بيس الكروم يفعل بها هذا في الليلة مرارا ويكرر عليها ذلك فان ضرر الضباب يرول عنها وتعريش الكروم علي الاشجار العظام يدفع عنها افئة النباب والكدورات كلها والبخار الكدر العفس وتعريشها على الاشجار التي فيها تبعن تسلم بعد مس ال يكون الدود فيها وفي تمرها\*

واما البرقان وهمو يميب بعمن الشجر وإكثر الهذابت والزرع قال قوتامي علامته في الكروم ان يظهر فيهما الجفاف والاسترخا واليبس والتهافت وسفوط بعمل التمسرة او سنفوط بعمل الورق او لا تشرب الكروم الما الوانف في اصولها او يظهر عليها بالليسل ندا ورطوبة زايدة ليست من نسدا الليسل حتسي كان ورق الكروم مرشوشا فاذا اجتبعت هذه العلامات او اكترها فاعلسوا ان البرقان قد وقع في الكرم وقعه يحدث البرقسان في النخل من جهة زيادة التزبيل لان اكتر الناس يزبلها بخرو الناس وزرق الحمام وهما حاران جدا وعلامة البرقان فيها أن يظهر في اسولها اسفرار وفي سعفها نقصان خضورة ومن علاجه أن يوخذ من النبات البسهي قشا العمار ورقه ومن نبات البرعان كان اغصانه مع

r Pref. تشعل de la copia á تشعل del original.

del original, ويكون de la copia á ويكرر

<sup>3</sup> No trae Golio en su Diccionario, ni Ben-el-Beithar en su Obra, el nombre البرعان. Acaso deberá corregirse por يراع que, segun la glosa citada en el Diccionario de Raphelengio, significa la calaminta.

hoja, machacarlo todo mezclado con agua muy bien hasta extraer su virtud, y rociar despues con aquel agua las vides y otras diferentes plantas antes de nacer el sol, suspendiendo (despues de tendido) esta operacion, que es en extremo provechosa para curar y retirar de ellas semejante calamidad.

Es máxima de Sagrit, que las vides, la palma, los árboles y quanto fuere acometido de esta calamidad convalecen de ella, rociándoles con ceniza de higuera y encina, puesta antes á cocer una hora en agua dulce: y añade, que es conveniente tener cubiertos los pies de las vides tres dias continuos con boniga, especialmente mezclada de tierra menuda, retirándole esto despues. Júntese, dice Susado, toda la ceniza de la leña de higuera y de vides que se quemare en las casas ó en otra parte, y polvoréese sobre las vides y plantas acometidas de ictericia, cuya plaga y daño se les retirará [por este medio] con el favor de Dios. O si quereis (añade), poned á hervir en agua esta ceniza, y con ella ya fria rociad las plantas y sus raices 3; lo qual les causa el provecho de separar de ellas este mal.

Tambien se sahuman las vides, segun máxima de Sagrit, con boñiga, especialmente incorporada con ramos, raices y algun fruto del cidro (todo ello seco), de cuya planta es provechoso todo generalmente. Esto mismo señaló tambien Susado para la ictericia; con cuyos remedios se cura tambien la palma, el cidro, y el trigo, quando son acometidos de igual accidente.

Las señales prévias é indicantes de esta enfermedad, segun la Agricultura

ورقه فتدق هذه وتخلط بالها جيسا حتى يتضرج قوتها ويرش هذا الها علي الكروم وغيرها من البنابت قبسل طلوع الشهسس فاذا انبسطت الشمس فليمسك عن الرش به وهذا بليخ البنفعة في علج هذه الافة ودفعها \* وقال مغريت يوخذ خشب التيي وخشب البلوط فتحرف ذلك حتى يمير رمادا ويطبخ ذلك الرماد في الما العذب ساعة ثم يرش على الكروم والنخل والشجر وكلها نالته هند الافة فانمه يشفسي منهسا قسال وينبغسي ال تطهر اسول الكروم باخشا البقر خاسة مضلوطا بتراب سحيت طهرا دايها ثلاثة ايلم ثم يقطع عنها وقال سوساد تحرف بالنار التي تكون في البيوت وفي غيرها ايضا خشب التين وحطب الكرم وتجمع الرصاد كلمه وتغبربه الكروم والمنابت التي نالها البرقان شرة وضرة يندفع عنها بمشية الله تعالى قسال وان شيتم فالمبخوا هذا الرماد بالماحتي تغلي ثم اتركوة يبرد ثم رشوة علي المنابت وعروقها بها فانه ينفعها ويصرف عنها شر البرقان \*

وقال مغربت ايمنا تدخن الكروم خاصة باختا البقر مع تغبان شجر الانسرج وورقها وشي مس حملها وليكن ذلك مجففا وبالجهلة فكل نبات من نباته فذلك نافع وومف هذا ايمنا سوساد للبرقان ويعالم بهذه العلاجات النضل والاتسرج والصنطنة انا امابها البرقان \*

وفي فأايضا اليرقان يتقدم حدوثه علامات تلل

ع Pref. يشفي de la copia غ تسفي del original.

a Pref. وغرقوها de la copia à وغروقها del original.

Nabathea, son los arreboles que aparecen en la atmósfera; los quales unas veces se ven hácia algunas partes del orizonte, y otras no son visibles. Aparece pues al espectador de noche en el ayre, ya como un relámpago hendido [ó ráfaga], ó bien como rayos del sol esparcidos por él; los quales son invisibles de dia (aunque efectivamente los haya), y solo se descubren al espectador en las tinieblas de la noche. Suele tambien aparecer en el ayre á manera de burbujas [6 espumas] 1 de agua encarnada, 6 como espectros que fugitivamente y por vislumbre se presentan de noche á la vista, y luego desaparecen: cuyas senales suelen ser mas [frequentes] en dicho tiempo desde la noche nona hasta la décimanona del mes lunar. Si en otro tiempo se ven en el cielo los arreboles, no son de ictericia, como ni las ráfagas á manera de las espumas 2 del agua, quando aparecen en el ayre en otros dias que en los que mencionamos : suelen aparecer - los arreboles (cuyas señales, si son continuas y seguidas, suelen indicar nueva peste en los hombres); por donde, si aparecieren, ha de precaverse con tiempo el daño de la ictericia con el expresado remedio.

Acerca de la floxedad (que es una de las calamidades de las vides), el medio por donde se descubre, segun Sagrit, es si la hoja de la vid que adoleciere de ella comienza (retirado su verdor) á emblanquecerse desde que empieza á manifestarse, extendiéndose despues el mismo color por toda ella; y si [igualmente] se manifiesta 3

عليه وهي مشاهدة تظهر في الهوي وهب الصبرة النبي ربسا رايتبوها فب بعيض نواحي الافق وربيا لم تسروا هسنه الحمسرة وظهر للناظر في الهسوي والليسل شبه البسرف الهتفرق في الهوي او شبهة بسعاع متفرق في الهوي وهو لا ينظمه الله حلث بالنهار ويظهر للناظسري ظلمة السلب وايضا قد يري في الهوي منسل حبات الها احبر بری کانے کیال یقهر نے یاهب ويضيحل في نظر العين بالليل ولمح البمسر وإكتر ما تظهر هذه العلامات باللبل مس اللينة التاسعة من الشهر القهري الي التاسع عشر منه وإن ظهرت حبرة في السبا في غيسر هنأ الوقت فليس ذلك برقان وكذلك الشعاعات الظاهرة في الهوي لحبات الما في عير الايام التي نكرنا تجري مجري الصبرة وسلع العلامات أن دامت وأتصلت فربها ذلت علي وبا يحدث في الناس مان الهرت عدة العلامات فيقدم بالاحتراس من مضرة اليرقان بها تقدم مڪره \*

وإما الاسترضا قال مغربته همو همي التي الكروم وله حد يسدل عليه وباك أن ورق الكرمة التي يحدث فيها ذلك يبيث وتسزول عنها الخضرة ويبتدي البيان بها مسى ظهمر الورقة وينشر البيان فيها كلها بعد ذلك ويبيى

r Léase جمان esta misma diccion falta de puntos en el original, y en lugar de المعان de la copia.

<sup>2</sup> Léase مثل جهان en lugar de لحبات.

<sup>3</sup> Léase ويبين como en la copia la diccion inanimada del original.
TOM. I.

blando el sarmiento mas de lo regular, de suerte que por su mucha laxítud quede como tira de cuero , cuyo vicio se remedia con amasar ceniza de vid con vinagre fuerte muy acedo hasta hacerse como xarabe violado, y embarrar con ello el tronco de la vid y lo grueso de sus ramos y madera; y tomando despues parte de lo mismo y añadiendole agua hasta sutilizarlo, derramárselo al pie y rociar despues con ello ligeramente toda la vid habiéndolo hecho fluir con el agua hasta parar en el pie de la misma.

Hemos experimentado, dice Sagrit, que es provechosa para esta vid el agua <sup>8</sup> del mar [6 salada] derramada en su pie y rociada sobre ella. Que debe el Agricultor cortar en tiempo á la vid los racimos ó arrancarlos (que es lo mejor), y tambien los ramitos y pámpanos que los rodean\*, [executando esta operación] con tiento delicadeza; y que quando se arranquen los primeros se escupa en aquel sitio en consideracion de la yema que allí hay. Añade, que siendo la ceniza y el vinagre, que primeramente mencionamos, eficaz medicina para esta enfermedad, hagais de ella continuo uso, puesto que retira de la vid aquella laxitud y fluxo, supuesta la voluntad de Dios.

Por lo tocante á la pudricion del fruto que (segun Sagrit) es una de las enfermedades de las vides, acaece en ellas quando aquel madura muy poco, ó muda su color en obscuro ó en otro contrario al que debe tener; y la señal de haber esta enfermedad en la vid es, si registrándola bien se

تفنيب الكرمة لبنا غيسر معهبود حتى يصير مثل السواد في كثرة الاسترخا وعلاجه ان يعجن رصاد حطب الكرم بخل حاذف شديد الحموضة حتى يصير كشراب البنفسج ويلطخ به ساق الكرمة وصا غلظ من اعصانها وخشبها ثم يوخذ منه شي ويزاد عليه ما حتى يرق ثم يصب في اصل الكرمة ثم ينبع بالها حتى يقوم في اصلها ويرش منه علي بالها حتى يقوم في اصلها ويرش منه علي جهلة الكرم رشا خفيفا فانه ينفعها \*

وقال مغربت قد جربناه الى صب مسى البحر في اصل هذه الكرمة ينفعها ويسرش عليها منه وينبغي الى يسادر الفلاح بقطع العناقيد منها وينتزعها عنها فال ذلك جيب وينتزع ايضا ما حول العناقيد مسى الإعمال اللطاف والسورق بلطسف ورفق واقا ائتزعت عناقيدها فليبصف علي موضع العنقود لعينه مى الكرمة قال وابلغ دوي لهذا الدا الرساد والخل الذي ذكرناه اولا فادمنوا استعباله فانه يزيل عن الكرم هذا الاسترخا والسيلاس فانه يزيل عن الكرم هذا الاسترخا والسيلاس

واما عنفس التهرة قدال مغربت مس الدوا الحروم ان تعفى ثبرته وتفسد اذا قدل النفيج ويحول لونها الي لون السواد او الي لون حامل علي لون معهود وعلامة حدوث هذا الدا بالكرمة ان يدري الناظر اليها

السبور Lease السبور la diccion inanimada del original y en lugar de السبور de la copia.

<sup>2</sup> Pref. الصبوصة de la copia á الحبوضة del original.

<sup>3</sup> Léase de en lugar de un.

<sup>\*</sup> Véase la nota de arriba sebre la pampinacion 6 despámpano, cap. q. p. 370.

vieren sus ramitos y pequeños pámpanos como resudantes; lo qual ha de ser sobre tarde despues de pasadas nueve horas del dia, respecto de que á la mañana suelen aparecer en igual disposicion por el rocío que aun les permanece. Por donde quando aparecieren estas señales y comenzaren los racimos á podrirse con los palitos de que penden, se tomará una buena porcion de yedra fresca, y exprimiendola el xugo y mezclando con él alguna tisana de cebada, se untará con esta mezcla el tronco y madera de la vid, y lo grueso de sus sarmientos; y con el mismo sin la tisana los racimos en que se descubriese la pudricion, repitiendo y continuando esto mismo hasta retirarsele aquella calamidad. Y si juntais con esta medicina una buena parte de ceniza de madera de vid, y con ella incorporada con agua untais los pies de las mismas, dándoles rocíos de esta última, y se rehinchen sus excavas con ceniza pura ó con mezcla de arena y cenimo, y ona vez con arena sin esta mezcla, es muy buena [práctica]. Y si en lugar de la ceniza de su propia madera se aplica para la misma enfermedad ceniza de calabazas x y ramos de esta misma planta 2, incorporada con la de arraihan Tó murta], todo humedecido con agua dulce, reciando esto sobre la vid, ó hinchiendo sus pies con esti mezcia, ó haciendo uso de las dos cosas (á saber) de los rocios de la [ceniza] humedecida y del hinchimiento, es esto muy acertado y lo mas conveniente para el provecho y la curacion.

Kutsámi afirma, que en las vides criadas en terreno manantial y salitroso en ínfimo grado (que es el que

مليها شبه العرق ويظهر ذلك على ما لطف وصغر من اوراتها واغمانها ونلك في لضر النهار بعد ممني نحو تسعة ساعات منه لان الذي يظهر في اول النهار من ذلك قند يكون من بقينة الندي فاذا اظهرت هذه العلامات وبدات العناقيد تفسد بعلاقتها أن يوخل مس الباقط الباردة اللبنة شيا كثيرا ويعتصر ماوها ويخلط به شي من سويق الشعبـر ويلطـخ بـه سـاف الكرمة وخشبها وما غلظ من اغمانها وتلطخ العناقيد التي قد ابتدي بها الفساد بعسارة البقلة اليذكورة وحده بلا سوبت وكرروا ذاك واديبوء حتي تزول تلك الانة وإن جبعتم مع هذا العلاج ان تأشدوا من رساد حطب الكرم شيا مالحا فتلطخوا به مخلوطا بالما اصول الكرم وترشوا عليها الها وتطهر اصول الكرم بالرمال مفردا أو بالرمل مسع الرمساد وسرة أخري بالرمل الاان خلطهها جبيعا الجود وإن استعيل مكان روساد الحطب في هذا الدوا رصاد اغصان الفرع وحميل الفرع مع زماد خشب الاس كان أجود مالحا أيضا وناك الى يمل بالها الغلب ويترش علي السكرم أو يطهر بهها اصول الكرم أو يجبع الجبيع عليه اعني البل والرش والطهر فان ذلك اوجز للمنفعة واشقى 🛊 🕟

قال قويامي إن الكروم النابتية في الارض النسزة النسي فيها ادني ملوحة النسي

<sup>1</sup> Léase الغرع en lugar de الغرع.

<sup>2</sup> La misma correccion que la antecedente.

diximos ser á propósito para la palma) se pudre mucho la mitad del racimo hácia el extremo, quedando endeble [6 enferma] la parte ménos dura ó apretada de él hácia el sitio de su nacimiento; cuyo vicio proviene de la humedad salitrosa de la tierra. Que para remediar estò, se limpien 1 los racimos de las hojas que los rodean, y de los ramillos que suelen nacer de mas en los sarmientos cerca de las yemas de donde se levantan, para que sacudiéndolos el viento de continuo sin que a medie cosa interpuesta que lo impida, les retire con facilidad y en breve tiempo aquel accidente; sin que 3 esto se oponga á lo que \( \text{fa} \) otro respecto dixo Sagrit ser conveniente dexar algunas hojas sobre la cabeza de cada racimo, á fin que le resguarden del demasiado ardor del sol.

Añade Kutsámi, que si no se logra asi aquel electo, tomen algunos hombres 4 cada uno en su mano un manojo de cinco cañas o de otra cosa equivalente, y encendidas las arrimen á los racimos donde empiece la corrupcion, repitiendo esto algunas veces por espacio de una semana. Que pudriendose tambien la uva con las continuas lluvias del otoño, se corten (como se dixo arriba) todos los pámpanos inmediatos á los racimos para que se ventilen y ayréen. Y que si no bastase, se encienda s un poco fuego que levante alguna llama 6 en torno de la vid sin que la sorprenda el ímpetu ó vehemencia de su calor; loque se consigue, siendo aquel blando

قلنا انها موافقة للنضل كثيرا ما يفسه فيها نصف العنقود بهايلي طرفه فاستا ويضعف صلب الدنى منه الذي يلي المنبت وهذا يعرض من رطوبة الارمن وما تشوب رطوبتها من الملوحة ودوي هذا الله يبغي مساحول العنقود مس الورق ومن زوايد ربها طلعت في اغصان الكرم بقرب العيون التى تطلع فيها العناقيد فيضرب الربح العنافيد دايها بيس ال يحول بينهسا حايل يزول ذلك العارض بسهولة وفي قرب مدة على أن صغرية قل قلل أنه ينبغي ان يترك على رأس كل عنقود ورقه ليسترة مي حرارة الشيس اليفرطة \*

قال قوتامي فان لم يزل بهذا العمل فلباخذ عدة خيس قمبات في يه حكل وإحد منهم ويشعلوا فيها النار ويقربوها مس العنانيك التي ابتدي فيها الفساد ويكرروا قاك مسرارا في اسبوع فانه يرول وان اشعل النارفي غير القسب مها يشبهه وعهل به مسل ذلك وقد يحدث فساد في حب العنب اذا مزل المطر المنتابع في الخريث مبعبل بها مثل ما تفله من قطع النورق كالمه المجاور للعنائيت ليتمكن بها الريح والهوي فان لم يصلح فليستعمل النارحول الكرم اشعالا رقيقا لكن تكون النارلها لسان مرتفع دون ان ينال الكرم معها حدة من السخونة وهذا يكون بتليبي النار

r Lesse ينقي en lugar de يبيقي

<sup>2</sup> Léase غير ان en lugar de غير ان

<sup>3</sup> Lease سا الا en lugar de ملي له.

<sup>4</sup> Suplase الانسان.

<sup>5</sup> Pref. المنتعبل del original á المنتعبل de la copia.

<sup>6</sup> Pref. لسان de la copia à السان del original.

y templado: y en fin, que dexando la ceniza en el mismo sitio se dé á la vid en seguida un riego.

El exceso de humedad es (segun Sagrit) otra de las enfermedades que acometen á la vid, y se muestra en la multitud de tallos que le hacen y prontitud con que se levantan: cuya enfermedad acaece por igual causa que la pudricion de la uva; á saber, por el demasiado calor junto con el humor redundante preternatural; cuyo exceso se corrige cortando primero los ramos mas largos, y despues succesivamente los que en largura se sigan á ellos, sin pasarse mucho tiempo [de una operacion á otra, usando de hoz en el corte de los gruesos, y arrancando á mano los delgados, de conformidad que solo queden pocos y los precisos: lo qual es suficiente para extraer este humor t de las vides. Mas si no aprovechase y prosiguiese la vegetacion de tales ramos, se esparcirá en torno de sus pies, y se hinchirán estos mismos con mezela de arena tomada del rio y de ceniza i y lo mejor y mas efectivo será hinchir los pies de tales vides con aquellas piedras blancas y guijo de igual color que se halla en el agua de este [mismo rio]; pues viniendo al tiempo del riego 3 á dar el agua sobre estas piedras [convalecen las vides de esta daño], mediante la frescura que de ellas participan.

El daño del fluxo permanente, dice, es perjudicial y aun pernicioso á los árboles, plantas, hortalizas y arraihanes; lo que sucede, viniendo á descubrirseles cierta corrupcion por donde se les altera el color y el sabor, والرفق بها وليترك الرماد في موضعه وتستني الكرم الما بعقبته \*

واما افراط الرطوبسة فنسأل مغرينت ومسن أدوا الكرم الحادثة عليه انسراط السرطوبة ويدل على ذلك كثرة ثبات الفروع وسرعة طولها وهذا الدا خادث من مئسل سا حدث عنه عفى الثهرة وهو فرط الحرارة مع الرطوبة الزايدة الضارجة من الطبيعة ودواها هاا اذأ افرط ان يكسح كسحا متقاربا ويتعهد الكاسم المول القفيان فبكسحها ثم يكسح صا يتلو تلك القضبان في الطول وكذا صا يتلوها تنكسم القطبان الغلاظ في الينجل ويتزع الرفاق بيبه يفعل هكذا ختى لا يبقى مي الفروع الا اليسير الذي لا بد منه فأن هذا كافي في قلع هذه البلية من الكرم قان لم ينفع هذا العمل وإدام نبات تعلمه الفروع فياخل رصلا قد احل من الانهار ويضلط به رساد وينشمر حول امول الكروم ويطهر به والطهر اجويه وابلغ من هذا الصجارة البين والحمي الابين الموجود في الما هذه ان وضعت في امول هذه الكروم فانها إذا سقيت بالما فوقع الما هلست عدد الحجارة مردت المكروم بردا يزول به عنها ﴿ وإما مضرة المبيل المغيم قسال السيسل اذا قام كثيرا فانه يشر بالشجر والنبات والبقول والرياحين وربها افسدها وبلك انه يحدث فيها عفنا مفسدا اللوي ومغيسرا للطعم

n Léase بلة en lugar de بلية

<sup>2</sup> Pref. اخذا del margen de la copia à اخذا del texto.

<sup>3</sup> Lease سقيت como en la copia la diccion inanimada del original.

quando aquel es muy copioso en el pie; el qual si prontamente se suspende no perjudica á los árboles, antes les aprovecha. Conócese pues dicha corrupcion, quando proviene de aquella causa, por la alteracion que sufren los árboles y las plantas en su color natural, su olor y sabor; lo qual tambien se conoce oliendo algunas de sus hojas, y otras semejantes buenas y sanas de la misma especie, comparando el olor de las unas con el de las otras; el qual siendo el mismo, no hay corrupcion. Igualmente se conoce la diferencia que entre sí tienen, probando al gusto las dos hojas; y fuera de estas tienen otras señales. Si la corrupcion es poca, puede corregirse; y si mucha, en que no haya engaño, no hay otro medio sino arrancar aquella [planta] y poner otra en su lugar. La poca corrupcion proveniente del fluxo 6 de otra semejante causa, se corrige con dar á aquellos y á aquellas plantas riegos de agua dulce despues de retenido el fluxo, si bien con 1 la retencion de este ha de ser ligero el riego, y no ha de estar el agua al pie sino media hora, ó ménos hasta un momento; executándolo así el primer dia de manera que fluya y se retire de sus pies, y regándolos mas copiosamente despues de dos dias. Tambien suelen rociar 2 con agua las hojas de las vides y de los árboles acometidos de este [accidente]; y al pie de la palma derraman ligeramente la misma en poca cantidad, cuidando despues estos árboles con las labores correspondientes hasta que, mediante Dios, se restablezcan is a little way to a good of the

هـذا اذا اقام في اسولها كثيرا وإن انـحسـر سربعا لم يضربل ينفع الاشجار وعلامة الغساد الحادث لسببه هو تغير الشجر والنبان عن لونه الطبيعي وربحه وطعسه ويستدل ايضا على ذلك بان يشم ريح الورق او النعص منها ويشم مثمل ذلك من محيم سليم من نوعها ويتسلس ذلك الى ريح سليم فان كان مثله لم يفسله ويتطعم ايضا ذلك ويتطعم سليم فيبعرف الفرق بينهما ولهما دلايسل غير هله فان كان الفساد يسبر فيعالج وإن كان كثير فلا حيلة فيسه وليس الا النقسع ذلك والاستبدال به غيره وعلاج النفساد المسير مى ما السيل وشبهه ان تنسقي تنلك وذلك النبات من الها العناب ببعد انحسار ما السيل عنه بل انحسارة شربة خفيفة لا يقوم الما في اموله الا منقدارنصف ساعة وإنسلَ اللي قدر لحظنة يعمل هكنا بنه أول يوم لينصب السا وينتحسر عن المسوله وبعه يومين يسائي شربة هي اكبر من تلك واروي وربها رشوا البا علي ورق الكروم والاشجار التي اصابها ذلك وصبود في اصول النضل مبا رقيقا بمقالار يسيرنم يتعاهد بالافلاح على حسب مأ يصلم لها الى ان تقود الي حالها ان نسأ الله بتعالى 4

ي الله عن الله عن عن الله عن ا

a Pref. رسوا de la copia فرسوا del original

<sup>3</sup> Pref. sper del original & wir de la copia.

Kutsámi dice, que soliendo herirse i ó vulnerarse la vid con la azada ú otro instrumento, su remedio es que, si registrada se hallare estarlo sobre el suelo, se le aplique tierra menuda como polvo, mezclada con estiercol de cabras (que para esto es el mejor) ó de ovejas, despues de amasado aquello con heces de aceyto y agua dulce, embarrando con él blandamente y poco á poco la llaga \* y herida, é hinchiendo la excava que ha de hacerse en torno de la vid llagada 3 con la tierra y el estiercol expresado. Que si la herida se hallare al pie de la vid debaxo de tierra, se cubra con lo mismo, habiendo hecho una excava ménos profunda y mas estrecha que las otras [que suelen hacérsele], manejando con delicadeza la vid herida en consideracion á la debilidad que por esta causa ha contraido. Ya hemos curado (añade Kutsámi) vides heridas con agua, aceyte y vinagre bien mezclados, ya cociendo estos [licores], é hirviéndolos (que es lo mejor) y revolviéndolos; ó bien meneándolos en alguna redoma.

Acerca del yelo de que suelen ser acometidas las vides y otras plantas, es muy grande el perjuicio que causa en las nuevas de ménos de seis años y que están en parages frios, y lo mismo en las plantadas de discendo; y ménos en las de barbado, que son las que juntamente fructifican mas, tienen mas robustéz, y dan fruto al segundo año. Contra cuyo perjuicio (dice Kutsámi) el régimen que hemos

واسا الضراج والعقرقال قوثاسي قد يعرض للكرم الصارج والعفر بالمعاول النب يصفر بها وبغيرها من الالات ايضا وعلاجها أن ينظر فان كان الجرح فوق الارض فاجعلوا عليمه ترابا سحيقا كالغبارقد خلط بمه سحيق بعر البعز او بعر الضان وبعر البعرز اجود في هذا بعد أن يعص نلك بعكر الزيت والما العذب ويرفق فليلا ويطلي به الجرج والعقرة ويصفر حول الكرمة البجروحة وتطهر بالتراب والبعر الذي ومفنا وإن كان الجرح في امل الكرمة تحت الارض فيطمسر الجرح بالتسراب والزبل ويكون هذا العفر الذي يطمر بسه امل الكرمة البحروحة اقل عبقا وأخف س ساير حفر الكرم ويرضف بالكرصة التي جرحت لانها تضعف بسبب الجرح قال قوثامي قد عالجنا العقسر السلي نسال الكرم بالمسا والزيت والخل المخلوط خلطسا جيسنا امسا بالطبخ والغليان والتصريسك وإمنا بالخمضفة في القناني والغليان أجود \*

واسا الجليد فهو يصيب الكروم وغيرفا واكثر مضرة بالكروم الحديثة التي لها اقل من ست سنين وفي النواحي الباردة الهوي وضررة بالكروم التي غرست تضيائها اكثر من بالتي غرست اصولا بعروقها وهي مع ناك اكثر حبلا واقوي وتثمر في السنة الثانية قال قوتامي فمن التنبير الذي جربناه في دفع ضرر الجليد عس

r Léase الحرج en lugar de الخارج del original y الحرج de la copia: y lo mismo las dicciones anteriores الخراج del original y الخراج

a Pref. الجرج del original à الجرح de la copia.

<sup>3</sup> Pref. البحروحة de la copia á البحروحة del original.

<sup>4</sup> Pref. e del original á o de la copia.

<sup>5</sup> Suplase اقل del original que falta en la copia despues de بعروقها.

experimentado conveniente es diferir la limpia (ó poda] hasta el tiempo en que comienza el brote de los ramos.

Es máxima de Susado, que si recelais hayan de caer heladas, tomeis palos de taray y murta, y quemándolos en un sitio hasta reducirlos á blanca ceniza, rocieis con ella las vides á la hora que quisiéreis del dia; la qual, quedando sobre sus yemas y ramos, las reserva de las impresiones del yelo, y aun les retira el daño que por haberles caido alguno hubieren contraido.

Y si quereis, dice Kutsámi, he aquí una cosa confirmada por la experiencia; [cuya práctica], aunque antigua, no es despreciable: y es, que [con ceniza] de palitos de vides quemados sin las hojas, bien mezclada de ofra tanta tierra, menuda como polvo, muy asoleada y traida de campo de lugar desierto polvoréeis las vides, y en el pie excavado y descubierto de cada una echeis tambien media libra de la misma mezcla en pequeñas porciones, hinchiéndoles despues con la tierra; con lo qual se logra aquel efecto, mediante Dios.

Es máxima de Demetrio, que si la helada que cae sobre las vides es tal que les cause mucha lesion y daño, disminuyéndoles el fruto ó perdiéndolas del todo, conviene (quitado el que de aquel les quedase) limpiarlas segunda vez y podarlas corto, á efecto de que volviendo á robustecerse, sea el fruto que dén al segundo año de mejor calidad y muy abundante. Algunos dicen, que con lo que se guardan las vides del daño del yelo es con sahumarlas la quarta noche del mes lunar con estiércoles de

الكروم وهدو انده ينبغي ان يوخر كسحها الي الوقدت الدي يبتدي فيه نبات الفروع \* وقال سوساد اذا ظننتم ان الجليد سيقمع فخذوا عبدان الطرفا وعيدان الاس واحرقوهها في موضع واحد حتي يصيرا رساد ابيدن شم ذروة على الكروم أي وقت شيتم من النهدار فاذا وقع على اعبن الكروم واغصائها دفع عنها وقوع الجليد وان وصل الي الكرم شي

منه دفع عنها مضرتها \*

قال قوتامي وإن شيتم فهاهنا شي مجرب وإن كان الهامي ليس بدونة وهو ان تحرقوا معلس الكروم بلا ورق ويخلط به مثله من تراب سحيق كالغبار قد دام عليمه طلوع الشهس مدة وليوخل من تربة او مومع قفر فاخلطوها جبيعا فعها وغبروا بهما الكروم واجعلوا منه في امل كل كرمة بالنبش والجفر شيا بعد شي مقدار نمف رطل وبعد قلك تطهروة بالتراب فانه يدفع مضرة الجليد عنها ان شا الله تعالى \*

وقال طامتري ان وقع الجليد علي الكرم حتى ينهكها ويضرها وينقص فبرها ويهلكها البنة فبنبغي ان يزال ثبرها عنها ان كان فيها منه شي ثم تكسم ثانية وتترك قضبانها قصارا لتقوي بخلك فانها في السنة الثانية تغرج من الثبر باحسى منا كانت تثبر وتكون كثيرة جدا وقيال ان مها ينفع من الجليد وإضرارة ان يدخي الكرم ليلة اربع من الشهر القهاري باروات

r Léase معالية en lugar, de سعس.

a Léase برية en lugar de برية

bestias, en cuya noche por estrechar el frio es de temer dicho daño; el qual es tambien de temer en ellas, si toma incremento en el otoño. Otros afirman, que el yelo no ofende á las vides, sembrando habas entre sus cepas.

En quanto á la corrosion (que segun la Agricultura Nabathea acaece á algunas plantas en las ramas que dan en el suelo, y cuya tierra tenga mezcla en ínfimo grado de un salado no fétido y de estiercol) el remedio es, sembrar entre ellas calabazas, cohombros, balaustria y verdolagas; con lo qual convalecen de aquella corrosion que las corrompe: y para la de las vides causada por el estiercol ú otra cosa, lo es la mucha copia de estiercol blando, como ya diximos.

Acerca de los gusanos, las hormigas, los [insectos conocidos por el nombre de | taladrantes, y los escarabajos, dice Kutsámi en la Agricultura Nabathea, que estos reptiles que se crian en las vides son de tres géneros. Unos, semejantes é iguales á los gusanos de las hortalizas, fuera de ser de boca mayor y mas abierta, de aspecto mas disforme, y mas verdosos con mezcla de amarillo 6 de otro semejante color, los quales talan las vides por la parte mas tierna de sus extremos. Otros, que no comen la uva ni otra cosa mas que los palitos del racimo; pues los que se comen aquella, y á veces tambien los palitos de la vid, son de cuerpo mas pequeño y delgado, y tienen una colilla en que se contiene cierto humor continuamente oloroso 2. Los hay de varios colores; blancos del todo, y entre blancos y negros; y algunos con pequeños puntos roxos por ambos laالدواب في الليلة الرابعة يشتد البرد ويضاف النضر والضر يضاف علي الكرم أن زيد في الخريف وقيدل أن الباقلي أذا زرع بين جفيان الكرم لم يضرها الجليد»

وإما المتاكل من طاقه يحدث لبعض الغروس الا تتاكل اغصانها التي تماس الارض الغروس الا تتاكل اغصانها التي تماس الارض التي تشويها ادني ملوحة غير نتنة والتي يضالط ترابها زبيل وعلاجها الله يبزرع بينها القرع والغثا والجلنار والبقلة اللينة يبرد عنها فلك التاكل والفساد وليتناكل الكرم مس الزبل وغير هذا وهو كتسرة التزبيسل لها مالزبل الليس وقد فكرناه \*

واما الدود والنمل والقمابة والجعلان مس ط قال قوثامي هذا الدبيب الهتوليد في الحرم قد يكون ثلاثة امناف منها دود يشبيه دول المقل سوي الا انه اكبر واوسع فها واقبع منظرا ولونه اخضر ويشوبه مع ذلك مفيرة أو يشبهها وهي تاكل الكروم وما غمن من اطرافها ومنها ما لا ياكل العنب ولا ياكل هيرة الا خشب عنافيد العنب فاتبه ياكلها هيرة الا خشب عنافيد العنب فاتبه ياكلها ايما وربها لكل معاليق الكرم وهو امغرها جسما وادقها دقة ولها ذنب فيه رطوبة تربيع منه دايبا وهي النوان وربها كانت بيضا كلها عانت مجرعة بسواد غيسر كانت بيضا

I Léase ترد en lugar de يبرد.

a Léase تريح como en la copia la diccion inanimada del original.

TOM. I. GGGG

dos t; y tambien entre polvorosos y blancos. Los del tercer género carcomen los troncos, raices, y algunas ramas de las vides; los quales son ménos comunes, de mas disforme figura, v de color terreo con alguna mezcla de roxo. Para matar 2 pues estos tres géneros de gusanos se toma coloquintida [6 tuera], la especie de lechetrezna 3 llamada arbusto pardo, y cohombrillo, y seco todo y bien molido se cuece en agua, vinagre y sal hasta consumirse toda la primera, y volviéndole á echar agua, vinagre y sal molida 4 despues se cuece, y executando tercera vez lo mismo, sobrenadará aquello en el agua deshecho un poco; y repitiéndoselo quarta, quedará bien deshecho cociéndolo hasta que consumida el agua se haga aquél medicamento como miel; untando con lo qual lo grueso del tronco de la vid, y extendiéndose así su virtud por toda ella, se ahuyentan los tres géneros referidos de gusanos; á cuyo medicamento, si quando ha venido á quedar como la miel, se agrega como una quarta parte de alquitran, y con todo ello bien revuelto y mezclado se unta el tronco de las vides, se logra el expresado efecto ahuyentándose de ellas las hormigas, escarabajos y demas reptiles que las pierden. Y si al lado de cada una se plantan tres ó quatro matas que llaman sambra [ó lechetrezna], se ahuyentan de ella todos los reptiles, los páxaros, los gusanos y otros insectos. Para ahuyentar y exterminar <sup>5</sup> las hormigas, es máxima de Adam citado en la Agricultura

وقد تكون غبرا الى البياض وصنف ثالث ياكل امول الكروم وعروتها وبعض فرومها وهله اللها كونا واقبحها مورة ولونها لون التراب تشوبها حبرة يسيرة والدوا البالغ في قتل هذه الاصناف التلاثة من الدود هو أن يوخف مس الحنظل ومن النوع من السيرم البعروف بشجرة السهرا ومن قثا الحهار فيجفف ويسحف نعها ويطبخ بالها وبخل وملح حتى ينف الها كله ثم يصب عليها سا وخل وملح حريش ثم يطبخ ويعاد الها والهلم والغل ثالثة وليكن ذلك فوق غبرة البسحوق بيسير ويكرر عليه رابعة ولتكن تلك الادوة مسحوقة نعها ويطبخ حتى ينشف الها ويصير الهوافي الرابعة كالعسل فيوخذ ذلك ويطلى به على الساف الغليظ من الكرمة فان قوته ترتفع الى الكرمة فيطرد عنها امناف الدود الثلاثة المنكورة ويهربي منها وإن اضيف الى هذا الدوا اذا صار مثل العسل مثل ربعه من القطران وحرك نعها حتى يختلط جيدا ثم طلي به ساق الكرمة دفع عنها ما نكرناه وطرد عنها النيل والجعلان وغيرها من الدبيب الذي يغسد الكرم وان غرس الى جانب كل كرمة من العشيشة اليسياة بالسبرا ثلاثة اصول او اربعة طرد عنها الهوام كلها والطيسار والسدود وغيرهسا وقيسل في ط لطرد النهسل ونفيها قال ادم

<sup>1</sup> Lease laining en lugar de lainn.

a Pref. قبل de la copia غبل del original.

<sup>3</sup> Léase الشبرم en lugar de الشبرم.

<sup>4</sup> Léase جريش en lugar de حريش. Tambien significa aquel nombre la sal de mal olor.

<sup>5</sup> Léase ونفيها como en la copia la diccion inanimada del original.

Nabathea, que tomando orégano montesino, ruda silvestre y alcribite, y mezclándolo todo, se esparza bien molido en torno de los hormigueros; con lo qual se apartan enteramente las hormigas de aquel sitio por lo mortífero que es su olor á todos los insectos, á las hormigas, y á todos los reptiles en general. Por lo que hace á los francolines y las raposas , dice la Agricultura Nabathea, que aparecen en las viñas á fines de la primavera y principios del verano francolines de color verde que causan el gran daño de chuparse el agraz. Que para ahuyentarlos y tambien á todo reptil pequeño ó grande, se tome cohombrillo, tuera macho y boñiga en iguales partes, y que despues de bien molido todo, se le infunda agua batiéndolo bien y largamente hasta quedar como esta última, y que con ello se rocíen las vides al rededor sobre sus pies y sarmientos por espacio de tres dias continuos, nada mas; pues así desaparecen aquellos francolines y todos los reptiles juntamente, y no vuelven mas á ellas.

Añade la citada Agricultura, que sahumando 2 las vides con algunos de los primeros se ahuyentan los restantes, cuyo sahumerio aun es de mayor eficacia [si se executa] juntamente con boniga; y que si se sahuman 8 las mismas con raices de cohombrillo, llevando el viento á todas sus partes el sahumerio, huyen de ellas dichas aves, las avispas y otros insectos alados.

Máxîma de Susado es, que sahumando las vides y hortalizas con qualquier 4 planta olorosa como rosal,

خذوا معترا جمليا وسدابا بريا وكبريتا يختلط الجبيع بالسحق نعبا ثم يذري حول جحر النهل فانهى ينصرفي عن ذلك الهوضع البنثة وذلك ان رايحته قاتلة لجبيع الهوام والنمل ولكل دبيب على العموم وإما الدراريم والتعالب وسى ط قد يظهر في الكرم في اخر الربيع وفي اول الميف دراريج خضر تفف علي الصصرم وتبس منها وهي ردية جدا ومبا يطردها ويطرد مغار اللبيب وكبارها أن يوخذ من امول قثا الحبار ومس الحنظسل اللكر ومن اخثا البقراجزا متساوية وتدف ويمب عليها بعد سحقها سا وتسحف تغيا سحقا طويلا حتى تصير كالما ثم يرش هذا البا حول الكروم وعلى امولها وفروعها اللائنة ايام متوالية ثم بهسك مس قلك فسان تلك الدراريج تهلك مع جبيع الديب فلا يعود ذلك الى الكرم \*

وفي ط ايضا وما يطرد الدراريسم أن ينصر الكرم ببعضها فان البواقبي يهربس وليكن بها مع اختا البقر فهو ابلغ وإن خفت الكروم مع هبوب الربح تحيل الناخئة الني جبيع مواصي الكرم بأسول قثا الحبار عربت منه الدراريج والزنابير وغيرها من ذوات الاجنحة \* وقسال سوساد ان اكسل ذي رابست طيبة من الهنابت مشل السورد

r Léase والتعالب como en la copia la diccion inanimada del original.

a Pref. ينحر del original á ينخر de la copia.

ع Pref. دخنت del original غ خفت de la copia.

<sup>4</sup> Pref. كل del margen de la copia à كال del texto.

musgo , costo y semejantes, huyen. de ellas todos los francolines respecto á serles mortíferos a todos los buenos y gratos 3 olores. Que tambien las arañas huyen del humo de las cosas referidas; y lo mismo los insectos nocivos á las coles [6 berzas] y semejantes plantas. Segun los dos libros de Kastos y Casio, huyen los francolines de las vides y de los árboles sahumados con boñiga y bázirad, que es la pez 4. Y en quanto á los fasáfes \*, que son unos pequeños [insectos] á manera de los topos [ó lagartos] \*\*, y suelen estar sobre los maderos y palos sobre que se arman las vides y [de allí] se introducen al fruto y ramos de ellas, se exterminan del todo con sahumar el sitio donde se hallaren con algunos mismos de ellos revueltos con alpechin; lo qual los ahuyenta, y lo mismo ó los mata y hace caer el sanumerio de boiliga amasada con aceyte. Rociando los palos de los árboles y las vides por donde andan tales insectos con agua en que se hayan cocido tallos, raices y hojas de cohombrillo, todo machacado; huyen ó caen muertos todos; y el mismo efecto causan los rocios de agua caliente de pozo despues de cocida una hora con un puñado de sal. Cuyos insèctos no andan por el arbol taray ni por la madera del ciprés.

Sobre los accidentes de las vides y lo que conviene para su curacion, dice la Agricultura Nabathea, que sobrecogiendo presto la sequedad á las raices de las plantas, á que no se hiciéron

والاسنة والقسط وشبهها تهرب منها الدراريج كلها من الكروم والبقول اذا فخنت به وبالجملة فان الروايح الطيبة اللذنة تمرتها واما العناكب فانها تهرب من دخان الاشيا التي ذكرناها يهرب منه الحيوان البضر مثل الكرنب وشبهه وفي كتابي ف وك يدخي الكرم والشجر باخثا البقر مع البازرد وهو الزفت فهرب منه الدراريج وإما الفسافس وهي مغار تجري مجري الحشرات وتنكون على الخشب والقصب التي يعرش بها الكروم وتدب على حمل الكروم واغصانه والذي يقلع هذه ويهلكها ال يوخذ بعضها ويضاف الي عكر الزبت وينخس به الموضع الذي يكون فيه فانه يهربها ويعجى اختا البقر بالزبت ويدخس به فانه يهربها ويغتلها وتتساقط وفاتا الحمار ساقه وورقه واصله أذا دق ورش عليه الما ثم طبخ ورش بذلك الما خشب الشجر والكروم التى يدب عليها الفسافس فانها تهرب وتتساقط كلها ميتنة او خان ما قسه استقسى من بير فالقي عليه كف ملح واطبخه ساعة ثم رشه بحرارته على الفسافس فأنه يغتلها والفسافس لا تدب علي شجر الطرفا ولا علي خشب السروع

وصها يعرض للكروم وغيرها مها يجب ان يعالج في ط من ذلك أن يعالج في ط

<sup>1</sup> Lease والاشنة como en el libro de Ben-el-Beithar en lugar de والاسنة.

<sup>2</sup> Lease تموتها en lugar de ثمرتها.

<sup>3</sup> Léase soull an lugar de anull insignificante del original y autil de la copia.

<sup>4</sup> Pref. الزفت de la copia à الزفت del original.

<sup>.</sup> No viene aquí bien el significado de chinche que los Diccionarios sefialan al فسافس.

Estos dos significados señala Giggei al Clara.

profundos los hoyos al tiempo de su plantacion, y lo mismo á las que se pusiéron en terreno delgado, el remedio para esto es excavarlas é hinchirles los hoyos de tierra y mucho estiercol para que les resguarde esto las raices del calor y la demasiada sequedad, y darles en seguida un riego, si fuere posible. Que puesto que las plantas, á que no se hiciéron hondos los hoyos al principio de su plantacion, arrojan muy someras sus raices ó muy á flor de tierra al pasar por ellas cinco años, ó al entrar en los seis; el remedio para esto es excavarlas y cortar lo que de ellas se descubriere á la largura de un codo á dos desde el lugar de su nacimiento de la parte del pie; y haciéndoles cerca de este mismo un hoyo de dos codos de hondo y de estrecho ámbito, encorvar luego con tiento el extremo de aquellas raices \* cortadas, fixarlas rectamente en lo hondo de aquel hoyo, y cubrirlas con la tierra; pues de este modo todas se extienden para abaxo en el centro 2 de ella á manera de astas. Que igual operacion se executa en las vides afirmadas con siete raices (en caso de hallarse en igual disposicion) por la firmeza que esto les da; y que así conviene registrar los pies de las recien plantadas quando al criarse están mediapamente asidas, ó quando al principio del segundo año ó como á los dos meses del mismo arrojan por todos lados sus raices, cortándoles de las mismas todas las que se descubrieren en la superficie ó á flor de tierra con hoz bien afilada; lo qual les causa el provecho de que ahondando presto y robusteciéndose bien de aquella parte, vegeten mas en breve

يعيف حفرها في وقت غراستها والتي غرست في الارض الرقبقة ايضا قد يسرع الجفوف الي اصلها وعلاجها أن تنبش أمولها وتطهر بالتراب والزبل الكتبر ليصون فلك اصولها من الحر ومن زيادة اليبس عليها ثم تسقى بالها ان امكن والغروس ايمًا اذا لم يعبق الصفر لها في ابتدي فراستها فانها انا اتي عليها من غرست خمس سنبس وبخلت في السادسة ونجو ذلك كثيرا ما ترسل عُروِتِهَا اما عَلَيَ وجه الارض مكشوفة أو قريَّيًا من وجه الارمن وعلج ناله ان يكشف التراب عنها وان يقطع ما ظهر منها على مقدار طول الذراع من منبته من جهة امل الغرس السي نحو درامين ويحفر لذلك حفرة بيقربة من الامل يكون مبغها نكو ذرامين ولتكي تليلة السعة ثم تعوج طرف ذاك الفرق المقطوع برفق وتغرس عالى استقامة في اسفل تلك الحفرة ويعطي بالتراب فانه بهنده الي اسفل في عور الارض مثل القرون كلها وتعمل مثل ذلك في الكرمة القوية بسبعة عروف او نحوها ان كانت هكذا وناك هُو تقويتها وكلاك ينبغي أن يتفقد المسول هرس الكرم انا نبتت واستبسكت استبساكا مستويا وضربت العروق. في الارض في اول السنة التانية وبعد شهرين أو نطوهها منها يفرق الي كل ناحية فيقطع من عروقها من كل ظاهر علي وجه الارض وبهغربة بمنجل حادفي نهاية الحدة فيكون للغرس في ذلك من المنفعة ان يغرق في العبق سريعا وتتوفر قوتها على تناسك الجهنة فبكون ذلك استرع لنشوها

<sup>1</sup> Léase العرق en lugar de الغرق.

a Pref. عور de la copia غور del original.

sus ramos, y se afirmen de pie; el qual siendo uno y de un solo tronco, las hace mas robustas que las sostenidas de diferentes, cuya virtud se halla dividida y repartida por todos ellos.

Sobre el humor que fluye de las yemas de las vides, se dice en la Agricultura Nabathea, que este [vicio] les acaece por la corta de los ramos, y aunque no haya tal corta; y que soliendo serles este fluxo causa de podrirseles y danarseles las yemas, se remedia esto con untar el sitio del corte ó el del fluxo de las mismas con cocimiento de alpechin, y hojas de yerbabuena sin agregarle sal. Que en quanto á medicinar las vides plantadas en tierra árida y enxuta (lo que ya se acostumbra hacer poniéndolas en terreno semejante léjos del mucho xugo), se restauran las mismas y fortifican con echarles al pie boniga y estiercol de cabras, y darles muchos riegos. Que si acaeciere que por haber las aguas deslavado la tierra, ó haberse esta desfalcado por otra causa en los pies de algunas vides y otras [plantas], se hayan debilitado las mismas y descaecido \* bastardeando en la produccion del fruto, y dándole mas escaso y de calidad ménos aventajada; el remedio para afirmar el arbol y hacerle convalecer, será cubrir sus raices con tierra traida de otro sitio (el que convendrá sea cerca de allí), la qual, si lleva mezcla de estiercol, será mejor.

Máxima es tambien de la Agricultura Nabathea, que para reparar los árboles de la sequedad, aridéz, daño de la fuerte sequía, diminucion del fruto y otros [accidentes], se cojan algunas aceytunas antes de engordar واثبت لغرعها واصلها لان الاصل الواحد القضيب الواحد اتوي له واتوي من ان يتفرق ويتفرع له اصول مختلفة فتفترق تويه وتنقسم علي تلك الاصول \*

ومن ط في علاج سيلان الرطوبة من عيدون الكرم بقطع غصى منها وبلا قطع وربها سالت تلك الرطوبة علي تلك بعفى العيون فاضرت بها وعلاج ذلك أن يوخذ دردي الزيت ويطبخ مع ورق النعنع ولا يقرب ملم ويلطم ب موضع القطع او موضع السيلان من العيون ومن طُ فِي علاج الكرم اذا غرس في ارض قشفة يابسة قل يتفلف أن يغرس كرم في أرض قشفة يابسة بعيدة من كثرة الغذي فيعالم بالتزبيل في امله بلخنا البقسر وبعسر البعسز وكثرة السقى بالما فان ذلك يقويمه ومنهآ انه قد يقل التراب في اصول بعمن المنابت من الكروم وغيرها بجرد الها له وبغير ذلك فيضعف ويبس ويختلف في اخراج ثبرتها وينغس حملها وطيبها وعلاجها أن ينقل اليها تراب غريب من موضع اخر وإن كان بالقرب منها جاز وتطهر به امولها وان كان قد خلط به زبل فذلك احسن فتقوي تلك الشجرة ويصلح حالها \*

ومها يعالج به الاشجار ايضا من الجفوف والقشف والضرر من شدة العطيش ونقصان الثمر وفير ذلك من ط أن جبع الانسان من ثبرة شجرة السزيت ون قبيل أن تكبير

(que es quando tienen el tamaño de la alubia [ó judia], ó poco ménos <sup>x</sup>, y se mantienen verdes), y machacadas en mortero de piedra se les rocie una poca agua llovediza en vaso limpio, tapando este y dexándole así catorce dias; y que volviendo despues á machacarlas se estrujen bien, y se reciba aquel xugo en vaso limpio, repitiendo una y otra operacion hasta que no les quede humor alguno: del qual, dexado en vasos puestos en sitio fresco y húmedo veinte y ocho dias, se hace uso despues, mediante la prodigiosa virtud que tiene para los árboles y verduras, y tambien para el hombre. Que así, el que quiera inxerir los árboles, cortada la rama de aquel en que hubiere de executarse esto, unte primero el sitio del corte con un poco de este humor [6 zumo] y hágalo despues, y le saldrá como quisiere, mediante Dios. Que echando la cantidad de cinco dracmas del mismo en el agua con que se diere un corto riego á las hortalizas, fluyendo juntamente con ella, vienen estas mas tiernas y suaves, de facil masticacion 3, y medianamente solutivas del vientre; (advirtiendo que la expresada cantidad 4 de zumo es la correspondiente al agua con que se riegan las hortalizas de una decima parte 5 de ajribat fó medida de tierra de trescientos ochenta y quatro modios de sembradura]; aumentando ó acortando [la dosis] á proporcion del mayor o menor [terreno]. Que si los grandes árboles se hallaren algo enxutos, secos y áridos, bien sea por el

وهي في قدر اللوبيا أو انفس قليلا وهي خضر فدقها في هاون حجر ورش عليها بيسير من ما البطري انا نظيف ثم غطاه وتركه اربعة عشسر يدوسا ثم اعداد دقها وعصرهما عصرا شديماه واخذ ماهما في انا نظيف ثم نقها ايضا وعصرها وكرر عليها ذلك حتى لا يبقني ليها مس الهنا شي وترك الما في الانا في موضع بارد ندي ثهانية وعشريس يوسا ثم استعهله سأن له خامية عجيبة في الاشجار والخمسر وفي الانسان إيضا وذلك انه منني اراد الانسان تركيب الاشجار فليقطع النغصس مس الشجرة البركب عليها وليطلب موضع القطع بيسير من هذا الها ثم يركب فانه يُخرج له كها يريد ال شما اللم تعالى وأن خلط من هذا البا وزن خبسة دراهم في الما الذي يسقي بـه البقـولِ قليــلا وهــو يجري فيه فيجذب في البقل من الفضاضية والنعية وسهولة البضع والنفوذ في البعدة شي بين كثير وتخلط عنه الخبسة نيها مقدارة مي البا أن يسفى به عشرة اجربية من البقل وإن كأن اقل أو اكتسر فسزد أو نقص ومتي غلب علي شي مس الشجر الكبار القشف والجفوف والقصل اما مس

I Léase انفس en lugar de انفس

<sup>2</sup> Pref. الغضاضة del margen de la copia á الغضاضة del texto.

<sup>3</sup> Léase اليضغ en lugar de اليضغ.

<sup>4</sup> Pref. الخيسة de la copia á الخيسة del original.

s Léase عشر en lugar de مشر.

mucho tiempo que tengan, ó por otro accidente que los haya enxugado y secado , se tome del mismo zumo cinco dracmas, y mezclado con una libra de agua limpia potable 2, se dé [con esta mezcla] á aquel arbol continuos y muy llenos rocíos cada dos dias; con cuya operacion, repetida diez veces, revive y se le retira aquel accidente de que se hallaba acometido. Que si el olivo, la palma ú otro arbol ó planta (sea la que fuere) se halla dominado de todo aquel daño que causa la fuerte sequedad, 6 padece deterioro en su fruto por esta razon, ó por los excesivos calores y ardores del sol, se le infunda al pie, y lo mismo á otras semejantes plantas, la cantidad de treinta á cincuenta libras de agua dulce mezclada con dos pesos del zumo referido; con lo qual se le retira la combustion, y reverdeciendo 🍍 y vegetando, permanece en el mejor estado de verdor \* y robustez; y apénas, ó es muy poco, lo que el agua le perjudica.

Tratando otros Autores de la medicina de los árboles, dicen que á la vid no abundante de fruto le taladres con instrumento puntiagudo y le hiendas el pie, é introduciendo una piedra en aquella hendidura, le eches allí orina repodrida, hinchiendo la vid todo al rededor y cubriendo el sitio de la piedra con mezcla de estiercol antiguo y tierra de la superficie, executando esta operacion en el otoño: y que si roxearen sus pámpanos, se riegue con agua en que se haya desleido

طول زمانها او مس عسارمن اخر عسرمن لهسا فيبسها وجففها فاخذ انسان مس هلا البسا خيسة دراهم فخلطه برطل من قراح عذب... ثم رشمه علي تلكه الشجرة دايما في كل يومين رشاشا ملا مستقميا وفعل ذاك بها عشر مرات عاشت وزال عنها ذلك العارض بها ومتى غلب على شجرة الزيندون او النخل وغيرها من جبيع الشجر والنبات جهلة مدرر من شئة العطش او نقمان في الثير من ذلك او غلبة الحر او احراف الشهس فيخلط بثلاثين رطلا من الها العذب الى خمسين رطلا مثقالين من الما المذكور ويصب في اصل تلك الشجيرة وشبه ناك من النبات زال عنه الاحتراف ونظرا ذلك وعلش وبغي على حال جبيدة من المطر والقوة ولا يكاد يضرة فقد الما فان ضرة ڪان ضرود اقل اخ

ومن غيرها في علاج الاشجار من ذلك الكرم اذا لم تخصب الجفنة فانقسر في اصلها بهنقار وشقه والدخل في ذلك الشق حجرا والقي عليه بولا عنيقا واخلط زبلا قديما بتراب مس وجه الارمن واطهرة حول الجفنة وغطي به موضع الحجرة وليكن ذلك في الخريف وإن احمسر ورق الجفنة فيحل الهلم بالها وتسقى به

r Léase ميسها وجفعها como en la copia la diccion sin puntos del original.

<sup>2</sup> Parece está de mas el تر صان signiente.

No determinan los Diccionarios el peso fixo que significa مثقال , y solo sefialan á este nombre el indeterminado de ponderis genus ; sacôma ; quo quid ponderatur.

del margen de la copia à وتضر del original.

<sup>4</sup> Pref. النصر del margen de la copia فالمطر del texto.

sal, ó con agua marina (segun opinion de unos); ó que taladrándole el pie con instrumento puntiagudo (segun otros), se ponga en aquel taladro una pequeña estaca de encina, cubriéndole despues con la tierra.

Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél escribe, que si la vid adoleciere de este último accidente por calamidad que le haya sobrevenido, le será provechoso taladrarle el pie de una parte á otra, y meterle en el taladro una estaca de encina: y que á la que hubiere enfermado le aprovecha estercolarla con paja de habas, lentejas ú otras legumbres 1. Añade, que la vid cuya tierra se estercolase con palomina se hace abundosa, y que convalece la débil 2, rociándole el tronco con mezcla de ceniza de vid 6 de encina (la que hubiere á mano) y vinagre: y que tambien le 8 es de gran provecho la orina humana \*. Que si en la estacion del estío se le quemaren los pámpanos, se excave hondamente en enero 4 y de allí en adelante cada mes; y que si esto no bastare para que convalezca, se riegue algunas veces, siendo posible. Que las vides mas acometidas de este daño son las que están en tierra esponjosa como el estiercol y el cascajo, en la de mala calidad cercana á rios, ó en valles; y que no lo son las que están en sitios levantados.

Abu-el-Jair dice, que despues de

وقبل يسقي بها البصر وقيسل يثقب اصلها بهنقار ويضع في ذلك الثقب وتسد مغيسر سن بلوط ويجعل عليه التراب ويغطي بسه\*

من كتاب ص اذا احبرت اوراف الكرمة من افة نزلت بها فتتقب اصلها ثقبا نافلا وتدخل فيه وتد من بلوط نافع وإذا مرضت الكرصة فتزبل بتبي البافلي او تبس العنس أو غيرهما من القطنية فينفعها ذلك منى ص ويضصب الكرم اذا زبلت ارضه بنزرق الحمام وتعاليج الكرمة السعيفة برمساد حطب الكرم او برماد حطب البلوط ابهها حضر يخلط بخل ويرش على سافها فيملع حالها وينفع الكرصة السعيفة بسول النساس منفعة عطيبة .... وإن أحترق ورقها في فصل الغياظ يكشف من امل الكرمة في ينيسر كشفا عييفا ثم يكشف بعده فلك في كل شهر حفرة فأن صلحت وإلا فتسقى بالما سرارا أق امكى واكثر ما يميب ذلك الكرم اللب يكون في الارض المتخلخاسة متسل الزبل والحمبا او في تربة ردية تقرب الانهار او في البواضع البتطامنة ولا يعسرن نلك للكروم التي في المؤكثع المرتفعة 🏞 💮

قال خ تنسشسر الجفان بعد زجرها

ع Léase القطنية como en la copia la diccion inanimada del original.

a Pref. السعيفة del margen de la copia á السعيفة del texto.

<sup>3</sup> La misma correccion que la antecedente.

<sup>•</sup> Omítese aquí la traduccion de las dos máximas signientes (cuya materia es agena del contexto) por hallarse muy alteradas en uno y otro códice: وأنذ خردل عنب الجفنة الجفنة عنزبر في تعرب نقصها في اخر فبرير فذاك ابلغ لها ان شا الله تعالى ومن كتاب ص قد يخردل العنب اذا بور ويدل عليه الها في ذلك الوقت فيفسد بعضه هذا لا علاج له \*

<sup>4</sup> Pref. ينير de la copia à نبير del original.

podadas \* las cepas, se les quite y arranque la corteza que tuvieren tosca 2, cavándolas despues antes de brotar, y que siempre que se les descubra alguna, se coja con la mano ó con un pequeño palo untado con aceyte, puesto en vaso ancho de boca con algun alpechin. Que si esto se omite hasta engendrarse huevos en medio de los pámpanos, se corten y arrojen los mismos fuera de la viña; lo qual si no se hace, se forman gusanos de aquellos huevos que corrompen el pámpano y la uva. Que la vid atrasada (que viene á ser como el hombre cuyo estómago no digiere la comida) se restablece con hacerle cortes en el pie con bodollon afilado; y si esto no se hiciere, con cortarle su raiz mas gruesa, untando el sitio del corte con cocimiento de zumo de aceytunas cocido hasta quedar en la mitad. Que á la que se le pudriere el fruto, se le emblanquecieren y secaren los pámpanos, y se le pusieren granujados sus sarmientos, se embarre con masa de ceniza y vinagre; y que untándole el pie con zumo de verdolagas, da pequeño el fruto. Que á la que fuere muy fructificante y mas poblada de sarmientos de lo acostumbrado, le aprovecha para corregirle [esta demasiada lozanía], cortarle los sarmientos que tuviere de mas, quando tiernos, é hinchir la excavada executada en torno de ella con arena 3 de rio y ceniza: y que á la que sufriere alguna alteracion, se le esparza 4 en el pie ceniza de encina y

من قشرها العسس المتغلع منها...ثم يحفر قبسل ان يلقسع وإن ظهسر منسه شسى فيلفط باليسه او بعمود مسغمير مسهمون بزبت ويجعل في انية واسعة الفم فيها مكر زيت فان غفل عن ذلك حتى تفرخ البيمن في باطس المورق فتقطع تلكك المورق وترمي بها خارج الكرم نان غفل عن ذلك مار مس تلك البيمن دود تعسد الورق والعنسب وإمسا الجفسان التسي تمدفهم فهي بينزلة الانسان الذي لا تهضم معدته الطعام وعلاجها الله يحزفي اصلها بهنجل حاد فان لم تنفطع فاقطع اغلظ عسرق يكون فيها وخذ ما الزبتون والمبضه حتي يذهب نسفه واطلى موضع القطع وإسا الجفان التي يغسه ثمرها وببيص ورتها وتيبس ويميسر زرحونها محببا فيبعجي الرماد بالخل ويطلس به تسلك الجغسان التى يبس ثهرها وهو مغيران تطلى امولها بعصارة الباملي الحمقا وإما الجفاس التي تخسب فيكثر زرجونها اكثر مي البعتباد فان علاجهما أن تعقطم زردونهما الزابد وهي رخمسة فان ذلك ينفعها واحفر حول اصلها والمبرة برمل نهسر ورمساد وإن تغيرت الكرمة فيعجن رماد البلوط ورساد

ع البرها del margen de la copia a زجرها del texto.

<sup>3</sup> Pref, بربل de la copia غ برسل del texto.

<sup>4</sup> Pref. ينمنع del original à ينمنع de la copia.

sarmientos " amasada con vinagre.

Unos dicen, que el pie [ó tallo] de la azucena acelera la vegetacion de la vid; y que si á la higuera se le desprende la hoja se embarre <sup>2</sup> su pie excavado con habas molidas y amasadas con agua, y se cubra <sup>3</sup> despues con la tierra. Otros son de opinion, que quando vieres caerse la hoja á dicho arbol, executando un taladro en el pie, allí le introduzcas un palo de encina ú otro de los que quisieres, y despues le cubras de tierra.

Casio afirma, que se libra el arbol de insectos y de muchas calamidades, si excavándole el pie allí se le derrama agua en que se hayan puesto en infusion hojas de olivo; y Kastos añade, que es mucho lo que fructifica.

Máxîmas son de varios Autores, que plantando hácia los pies de los árboles cebollas albarranas, se libran de calamidades. Que se repara el arbol débil ó enfermizo con darle algunas veces riegos de agua en que se haya deshecho ekcremento humano 6. estiercol de ganado cabrío; y que lo mismo hace la palomina igualmente aplicada en tiempo de frio. Tambien se dice, que contra 4 los camellos, bueyes y demas bestias que pastan las higueras y otros árboles es una de las cosas provechosas rociar 8 las hojas del arbol con agua en que se baya desicido muy bien excremento de perro; pues así no se le acercarán los referidos animales: ó cociendo una cabeza de cabron gordo en agua, rociar con la grasa que sobre ella nadare las hojas á que las bestias puedan llegar, ó con

الجرزون بالخل وينضج به اصلها \*

وقيل أن أمل السوسى يعجل نبات الكرم شجر التيس أذا تناثسر ورق شجر التيس فيكشف عن أصلها بفول مدفوق معجون بالما ثم يغطي بالتراب وقيسل أذا رأيت ورق شجر التين يسقط فاثقب في أصلها ثقبا والخل فيه عود بلوط أو أي الاعواد شيت وغطيه بعد ذلك بالتراب \*

قال ك أن كشف عن أمسل الشجرة وصب على المولها منا قد القلع فينه ورق الزيتون نفعها من الدود ومن أفات كثيرة قال ف يكثر حملها \*

وقيل أن غرس عند أمول الشجر بمثل الاستيل سلبت من الافات وقيسل أن اعتلت الشجرة فيصل زبل الانسان أو زبل البعز بالما وتسقى به مرآت فانها تصع وكالما رزق الحمام يفعل به مثل ذلك في زمن البرد وفيل أن مها ينفع الابايل والبقر وقيل وغيرها من ساير البهايم من رعبي شجر النيس وغيرها من الشجار وأن يحل رجيع الكلب بالها حتى يصير خفيفا ويسرش به ورق الشجرة فانها لا تقربها الحيوانات الملكورة أو يطبخ رأس ماعز سهين بالها ويوخذ الودك المرتفع عليه ويرش علي أوراقها التي تلحقها البهايم

الجرزون en lugar de الزرجون Léase

أصلها despues de ويطلي Súplase و

<sup>3.</sup> Pref. يعطي de la copia á يغطي del original.

<sup>4</sup> Suplase من 6 عن despues de بينفع.

رون يحل en lugar de ان يحل. TOM. I.

la manteca del mismo animal derretida al fuego con agua; cuyas dos cosas son mejor que aquel excremento, ya porque dexando el rocio y la lluvia las hojas lavadas de él, es necesario repetir su aplicacion, y ya porque si cae alguno sobre las tiernas yemas, las abrasa; [sucediendo todo] lo contrario con la grasa expresada, segun lo tengo experimentado y probado. Tambien suele á la grasa de la cabeza de cabron agregarse manteca de puerco 6 de cachorrillo mezclada de orina humana ó agua, y rociarse a con esta mezcla las hojas del arbol; ó colgarse de él un trapo untado con lo mismo, de cuyo olor huyen las bestias. [Asimismo] regándole en el estío á proporcion de su poca humedad se hace frondoso, y viene su fruto suave y delicado. El mucho riego y estercolo dado á las verduras sembradas ó plantadas a debaxo de las higueras son perjudiciales á los higos, los quales á mas de ser tardíos se ennegrecen y agusanan, á no ser que [aquellas] se trasplanten: y tambien las mismas perecen presto por la debilidad 4 y gusanera que sobreviene á sus raices.

Segun Kastos, aprovecha á la higuera plantar cerca de ella á flor de tierra cebollas albarranas. Tambien al moral es provechoso infundirle al pie heces de vinagre; con lo qual el fruto presto madura, y la hoja adquiere suavidad para la seda.

En quanto al olivo, es máxima de la Agricultura Nabathea, que colgando de su planton un hierro de qualquier tamaño, atado fuertemente de un cordelito de lana, ayuda esto á su

ويذاب شحم ماعز بالها علي النار ويفعل به مثل ذلك ومها اجود من رجيع الكلاب لان الرجيع يغسله الندي واليطرعن اوراق الشجر وان وقع شي منه علي الرخص من عيونها احرقه ويحتاج ان يكرر مرات والودك المنكور خلاف ذلك لى هذا محيى مجرب وقده يضاف الي ودك راس الماعز شحم خنزير او ودك جرو كلب ويخلط مع ابوال الناس او مع الها ويرش بسناك اورافها او يدهس به خرق ويعلف منها مان البهايم تهرب مس ريح ذلك ويسقى في القيط على حسب قلمة الروي فان ورقها ينبت وثمرها يطيب وإذا زرعت او غبرت الخمر تحت شجر التيس وتعوهدت بالسقى بالها ومكنت من الزبسل امر ذلك بتينها ويسود ويتدود ويتاخر الا الانقال ويعرض لامولها الحهم والدود فتهلك لذلك سريعا \*

قال فسطوس وإن غسرس بصل الاستقيال فيها يلي وجه الارض بهقربة من شجر التين نفعها وكذلك ينفع شجر التوت يعب عند اصلها عكر الخل فانه ينفعها ويسرع لذلك نمتج ثهرها ويطيب ورقها للقارة

الزيندون ط ان عمليق عملي غمرس الزينون شي من الحديد اي قمدر كان مشدود في خيط صوف قان ذلك يعين علي

r Pref. وهما del original á وهما de la copia.

del original. وتخلط de la copia à ويرش

عبرت en lugar de غرست.

<sup>4</sup> Pref. ويضا del original علم الخبع de la copia.

vegetacion arrojando gentiles ramas, y á que se resguarde de calamidades; y que si quando empieza á fructificar despues de pasados los dos años, hasta los cinco, se le coge enteramente todo aquel fruto producido antes de tiempo y se le sepulta al pie, esto lo engruesa, le adelanta la vegetacion, y le hace arrojar gallardas y gentiles ramas, mediante Dios. Añade, que quando el olivo se estercolare, se le encienda debaxo una gran lucerna en las noches de sabado, domingo, lunes y martes, y se rocie en los mismos dias con mezcla de aceyte y agua, respecto que así volverá á su [natural] estado de maduracion.

Otros dicen, que si hubiere enfermado el olivo sin que en él aproveche medicina, se le echen al pie aceytunas frescas y xugosas, y quitadas de allí pasado el año, se labre muy bien, y así convalecerá. Sabed (dice el Autor de la Agricultura Nabathea), que la demasiada falta de riego en el olivo es una enfermedad que lo pierde, y lo mismo á todos los árboles; y que tambien contrae cierta ictericia en las hojas de los ramos delgados de la copa, y muchas veces los extremos de las ramas amarilléan poco ménos que las hojas; cuya enfermedad le retira la mucha lluvia, y tambien le aprovecha regarle con agua dulce de rio caliente por espacio de minchos dias, rociandole en cada uno con mezcla de la misma y algun aceyte.

Yo he visto en el Alxarafe plantones de olivo é higueras que habiendo contraido pasmo y despojádose de algunas hojas, se les formáron unos lechos [ó caballones] á manera de vallado de tierra, los quales hice levantar piramidalmente en forma de فشوها ويحسى فروعها وتدفع الافات عنها فاذا ابتدات بالحمل بعد عامين الي خبس سنيس فيلقط ذلك الحب باسرة ويدفى في اصل تلكك النقلة فان ذلك يسهنها ويعجل نشوها ويحسى فروعها ويجود أن شا الله تعالي وفي ط اذا زبلت شجرة الزيتون فيشعل تحتها سراج كبير ليلة السبت وليلة الاحد وليلة الاتنبي وليلة الثلاثة ويرش عليها في هلد الايام زيت مخلوط بالها فانها ترجع الي حالها من الايناع \*

وقيل ان الزيتونة اذا اعتلت ولم ينفع فيها علاج فيطرح عند اصلها مين الزيتون الرطب الصديث وتترك عام ولحد ثم ينزع بعد نلك وتعبر عبارة جيدة فانها تصلح وتجود وقيل في ط اعلموا ان دا الريتون البهلك لمه هو ان يعطش شجرة عطشا مفرطا فان ذلك يهلكه ويهلك جميع الشجر ويحدث للزيتون ايضا اليرضان في ورق ما لطف مين اغصائم الني الليضان القراف وربها اصفرا اطراف الاغصان اقل مين اصفرار الورق وزوال هذا الدا عنها يكون بهطر كثير يقع عليها وان سقيت بالها العلب مين نهر جار أياما حثيرة ويوما ويوما النفعها به مضلوطا بيسيس من الزيت يوما ويوما النفعها به

لي رايت في الشرق نقلات زيتون وشجرات تعبى قسد تحيرت وسقط بعمن أوراقها فعمل لها مساطب مثل عبسل السياج مس التراب الزاوي اقبت حادة الي فوق مثسل

<sup>1</sup> Léase الشرق en lugar de الشرق.

الزاوي اقمت en lugar de الذي اقبته عدد 2

embudo inverso á quatro palmos de elevacion junto al tronco del arbol; lo qual les causó el provecho de retirarles el pasmo y hacerles convalecer perfectamente. Tambien ví plantones de olivo y de higuera que habiéndose pasmado 1, se les dió labor profunda de azada al segundo año de su fecundacion, y aunque de ella recibiéron beneficio los últimos, se pasmáron no obstante [ó quedáron revejidos los primeros, sin que la repeticion de riegos les aprovechase: y habiendo excavado á algunos el pie, se halló que la azada habia herido algunas de sus raices por estar tendidas á flor de tierra, y que á los plantones de higuera en manera alguna ofendió dicha labor por lo que habian ahondado sus raices; antes les fue provechosa. Pero cobráron vida y evidentemente convaleciéron los plantones de olivor a quien hice des expressidos caballones, manteniéndoselos levantados muchos años hasta que los desbaratáron 2 las lluvias. De cuya práctica es bueno tambien hacer uso en los demas árboles acometidos de igual accidente.

Si el manzano fuere gusaniento, se infundirá en su pie excavado orina de cabras, y dexándole descubierto quatro dias; al quinto y sexto se le dará un copioso riego de agua dulce al poner del sol: y si al tiempo de fixar su planton se le untare <sup>3</sup> el pie con hiel de buey no se le agusanará el fruto. Tambien se afirma, que lo mismo le sucede, ni se le cae la hoja, plántandole cerca cebollas albarranas, que son las de raton.

Son máximas de Kastos, que la orina humana conviene y aprovecha al

القيع المكبوب على فيه وكان ارتفاعها نحو اربعة اشبار مع ساف الشجرة فنفعها ذلك وزال عنها التحير وسلحت حالتها ورايت نقلات ر يتون وتين قد غرست واعتمرت في عام الثاني بعد لقحها بالمساحي عمارة عميقة فانعمت نقل الشجرة وتحيرت نقلات الزيتون فكرر عليها السقي بالما فلم ينفعها ذلك وكشف التراب عن اسول بعمنها فوجدت بعس عروقها قذ قطعتها البساحي لان عروقها منبسطة مع وجه الارض ولم يضر عبقها العبارة لنقل شجرة التين لان عروقها غايرت الى عيف الارض بل ينفعها ذاك فعمل لنقل الزبنون تلك المصاطب المذكورة فحييت وملحت ملاحا بينا وإقامت تلك اليصاطب اعواما كثيرة الى ان عاهدها البطر المنا المقاهلات المثلث أنداء أي المقاوم والرابع الترافعة المنا وان عملت مثل هذا لساير الاشجار ان تحيرت فذاك حسن \*

شجر النفاح أن عرض لها دود فيكشف أسلها ويصب علبه أبوال البعز حتى تسروي وتترك مكشوفة أربعة أيام ثم بعد ذلك تسقي في السادس والخامس بالها العذب عند غروب الشهس وتروي منه أن طلبت أصول نقلة عند غراستها بهرارة البقسر لم يتدود ثهرة وقيل أن غرست قريبا منه بمسل العنمسل وقو بصل الفار سلمت ثهرته من الدود ولم يتناثر ورقه

ي قال ق ابسوال النساس موافقة لشجر

<sup>1</sup> Léase تحيرت en lugar de .

<sup>2</sup> Pref. Lacure del original y margen de la copia á Louele del perto de esta-

<sup>3</sup> Pref. تيل de la copia à تاليه del Original.

manzano: que z su fruto no se agusana, engruesa y bermejéa infundiéndole al pie vino rancio de dátiles y pasas en que cabras hayan arrojado su excremento: y que al enfermizo y pasmado es provechoso infundirle al pie agua con infusion de palomina. Tambien se dice, que le conviene contra el vicio de agusanarsele la fruta infundir sobre las raices de su pie excavado orina humana con mezcla de estiercol, y al septimo dia al ponerse el sol darle un copioso riego de agua dulce: y que lo mismo se haga con el peral acometido de semejante accidente. Que si los pies del manzano se hallaren acometidos de bermejos insectos, y sus ramas y hojas de las arañas que en ellas texen sus telas, se le retira todo este [daño] excavándole con tiento las raices sin cortarles nada, hinchiéndolas de una capa de ceniza todo al rededor hasta cubrirlas (guardándose de moverlas), y dándole, repuesta la tierra, frequentes riegos; [con cuyo régimen] vuelve á reverdecer y cargar de fruto; lo qual dicen ser muy probado por la experiencia, y remedio con que la granada se hace blanda [ó suave] como la melisiana, y zafreña: y finalmente que tambien aprovecha al manzano, para que no se llene de insectos, echarle en su pie excavado cagarruta, y despues regarle.

Es máxima de la Agricultura Nabathea, que si <sup>8</sup> al manzano acaeciere accidente por el que fructifique ménos, ú otra disposicion con que segun experiencia suele enfermar <sup>4</sup>, el remedio general para todas las especies de ellos y con que convalecen de su

التفاح نافعة له قال في ... وإن بعر البعوظ في نبية عنين ومب ذلك على اصلها لم تدود تمرتها وعظم واحمر قال ق ان مرمت شجرته وتحيرت فينقع زرق الحسام في السا ويصب عند اسلها وقيسل أن ممسا ينفعه الا يتدود ثيرة أن يكشف عي أمله وتصب علي عروقه ابوال الناس قد خلط بها زبل ويسقي في البوم السابع عنه غروب الشيس بها عذب حتى يروي وكناك يفعل بالكبتري اذا امايه ذلك وإذا وقع في امسول التفساح السدود الاحبر وسارعلي اغصلنه وورقه ونسج العنكبوت عليه فيغظع ثلك عنه بان يكشف عن مروقه برفت ليلا يقطع شي سنها وتردم حولها طاقة مى رماد ويرو نعما حتى يباشمر عروقهما ولحذران تزلزل عروقها ثم يعاد عليها ترابها وتتعاهد بسقي الها فأتها تعود الني تطارتهما وحملها وقيل انه جيب مضتبر وقيسل ال العلاج يعير به الرسان الماق كامليسي وكالسفري وقيل ان كشف عن عروف شجر التفاح التراب وجعل عليها بعر البعز وسقيت باليا نفعها ولم تتدود به الما نفعها

وفي ط وهي عرض للتفاح هارض تغمس به من حمله أو غيسر شبي من احواله مما حرب عادتها عسرض التنفياح بسه ضال دوالا العبام لجبيع انواعه أن يعبد الي

I Parece está de mas ومن الارض ايضا.

ع Pref. نعيها de la copia á انعيه del original.

<sup>3</sup> Pref. وأن del margen de la copia á وهي del texto de ambos códices.

ورمن en lugar de مرمن 4 Edans

debilidad toda, es embarrarles las hendiduras y lo mas grueso de sus ramas con mezcla de cáscaras de almendra 6 pepitas (que es lo mejor), y hojas del mismo arbol en la expresada cantidad; cada cosa de por sí, ó todo junto bien molido é incorporado con bofiiga fresca \*, conforme la arroja 2 el ganado vacuno, sin otro xugo extraño.

Opinion es de Kastos, que el manzano se hace mas dulce infundiéndole sobre las raices heces de vino rancio y cubriéndoselas despues con la tierra. Otros dicen, que con lo que se medicina, si fuere acometido de calamidad, es con regarle siete dias con un cántaro de agua en que se haya desleido excremento fresco de jumento, dándole despues otro riego de agua [natural]: y que para limpiarle de los gusanos que tuviere al pie, excavándole este con alguna reja hasta descubrirle las raices, se le despoje con tiento de su corteza, y si en aquel sitio se hallaren gusanos 6 algunos insectos, se embarre con boñiga xugosa y se le reponga la tierra.

Kastos afirma, que con lo que viene encarnada la manzana y el durazno, es con infundir quatro veces al año en torno del arbol la cantidad de orina humana que [baste] á humedecer el pie un palmo debaxo de tierra. En quanto á la mussa [ó plátano], dice la Agricultura Nabathea que si se hubiere marchitado ó debilitado, el remedio para todas sus enfermedades es excavarle el pie é infundirle en él agua con mezcla de sus mismas hojas reducidas á polvo junto con estiercol de ganado lanar; ó rociarle las ramas con vino aguado ó

قشور اللوز وان كان لبه فهو اجود او ورقه او جهيع ذلك يسوخذ صبى ذلك فسرادي او مجهوعة علي مقدار ما ذكر فيسحق نعها ويضلط بأخثا البقر لرطوبته كها سلطه البقر لا يرطب بشي غير رطوبته ويلطغ به شقوق شجرة التفاح وما غلط من اغمانه قان هانا يزيل جهيع الراضه عن جهيع الواعه \*

قال قى وسها يزيد به التفساح حلاوة ال يمب علي عروقه دردي شراب عتيق ثم يغطي بالتراب وقيل ان مها يداوي به شجر التفاح التي تعرض لها افة ان تعيد الي روث حبار رطب فيصل في انا ويصب عليه ما وتسقى به شجرة التفاح سبعة ايام بقدر جرة منه ثم تسقى بالها بعد ذاك فتسلم سي الافات وتيل تعاليم شجرة التفاح مس السعود في املها أن يكشف التراب عنها بسكة حديد حتى تبدو عروقها ثم يقشر لحاوها برفق فانه يوجد في ذلك الموضع دود وبعض الهوام فيطلى باخثا البقر رطبا ويرد عليها الترات \* قال ق ومها يصبربه التفساح والخوخ ان يجعل حول الشجرة اربع مرات في السنة من ابوال الناس بقدر ما يبل مها تحت الارض من املها قىدر شبىر شجرة البسوز مىن ط يعرمن لها ذبول ومرتان ودواها مس جهيع اوصابها ان تنبش امولها ويصب ما مضلط بسحيق ورقها مع زبسل الغنس أو

يرش على اغمانها خسر مسروج بسا او

درطوبته en lugar de برطوبته.

<sup>2</sup> Léase solu en lugar de solu de la copia o ablu insignificante del original.

agua lluvia, y polvorearlas con tierra bien desmenuzada.

Por lo que hace al níspero aronio [ó acerolo] y al acederaque, si
les acaece alguna de las enfermedades
que debilitando los árboles los dexan
pequeños ó revejidos, su medicina
es hacerles al rededor del tronco una
excava de un pie é infundirle en ella
sangre de ovejas mezclada con mayor
cantidad de agua caliente, executando
esto en ellos tres veces, ó mas ó ménos segun lo que declinen del estado
de salud; pues de este modo reviven
y se robustecen, y su fruto (mediante Dios) viene de mejor calidad.

Del peral escribe Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, que si se le agusana el fruto se le unte el pie con hiel de ganado vacuno, y así se reparará de este daño. Tratándose en la Agricultura Nabathea del modo de remediar esto mismo así en este fruto como en el del membrillo y otros frutales, [se dice que el peral se estercole con estiercol compuesto de excremento humano y boñiga, podridas las dos cosas con algunas hojas del mismo arbol, hinchiendo la excava a de su pie de esta misma mezcla y tierra menuda enxuta; ó se unte el tronco y los pies de las ramas mas gruesas del arbol con mezcla de boñiga bien desmenuzada y polvo recogido de caminos bien hollados, humedecido todo con agua dulce y alpechin, de manera que quede como el vino; lo qual siéndole de gran provecho le mantiene libre el fruto de agusanarse y podrirse.

Por lo que hace á la alteracion que el peral padece en su fruto echándole mas pequeño ó ménos dulce, sabreis يرش عليها ما البطر وتغبسر عليهسا بنسراب سعيف جنا\*

شجرة المزعرور وشجرة الازادرخت مس ط متي عرض بهما شي مس ادوا الشجر النسي تذبلها او تنقص من مورتها فدواهما أن تنبش من اصلهما وتحفر حولهما مقدار قدم وتصب فيه دم شاة مخلط بها حار ويكون الما اكتسر من الدم تعمل بهما هكذا مسرارا تلاثمة أو اكثر أو أقل علي مقدار ما خرجت من حال الصحة فانها تعيش وتقوي ويجود حملها أن شا الله تعالى \*

شجرة الكهتري انا دودت تهرتهما مس كتاب ص يطلى أصلها بمرار البقرمان الدود لا يشر ثمرها ومن كتاب ط في على الدود الحادث في ثهرتها وفي ثهرة السفرجل وغيرها مس القواكه وذلك لل تزيل شجرة الكهشري بزبل مركب من خرو الناس واختا البقر معفنين مع شي من ورق الكيثسري تنبشُ أمل الشجرة وتطهر من هذا الزبل في اصلها وليكن مضلوطا بتراب سعين بايس او بوخذ اختا البقر وبدق نعما ويخلط بتراب مجيوع من الطرق المسلوكة في الهدى ويبل فاله بالها العذب ودردي الزيت حتى بمير متل الغبر ويطلي على ساف شجرة الكبثري وعلى ما غلظ من اغصانها فان ذلك ينفعها منفعة عظيية ويدفع عي ثيرها الدود والغسادي في علج تغير شجرة الكبشري ونقس حملها في صورته او في حلاوته ساعلموا

على العبارة Pref. فدواوهها de la copia فدواوهها del original.

<sup>2</sup> Léase تنبش como en la copia la diccion muerta del original...

que como quiera que las raices de este arbol penetren mucho en la tierra, quando viereis que contra su costumbre sufre aquel doble detrimento, tendreis entendido que proviene de algun estorbo I que impide penetrar las raices en la tierra como a acostumbran; ó que si nada hay que pueda impedirles el paso, es acometido de alguna enfermedad. Por cuya razon, si buscando sus indicantes, ninguno 3 descubriereis, viene aquel [menoscabo] de estorbo que tienen las raices por haber tocado en cosa que no les permita ahondar: de lo qual será otra muestra mas, si acaeciere ser el peral de mucho tiempo. Así, hareis al pie del arbol un hoyo redondo, sin cortarle raiz alguna pequeña ni grande; y si al hacerlo se diere 4 en piedra ú otra cosa que impida penetrar en la tierra las raices, se quitará del medio [desembarazando] el camino que llevan; y si no se encontrare impedimento alguno, se hará la misma operacion á distancia de veinte codos del pie, y si ni allí se hallare estorbo, sabreis cierto que aquella [alteracion viene] de enfermedad que se ha apoderado de aquel arbol; la que, exâminada qual sea, se curará con la correspondiente medicina.

Dice Háj, que si el membrillo fuere viejo, y su madera nudosa 6 postillosa, ó se viniere á tierra por falta de agua y cultivo, el remedio con que evidentemente convalece retirándosele 5 toda aquella calamidad, es echarle en la excava de su pie executada en enero la cantidad de dos

أن عروق شجرة الكيثري تذهب في الارمن كثيرا فبتي رايتم شجرة الكهثري قد تغيرت في نقصان حيلها عن عادتها او نقص حبلها في مورته من كبر الي مغر او في الطعم من حلاوة الى مند ذلك فاعلمول ان ذلك قد يكون اوفق عروقها عند مانع يمنعها من ذهابها في الارض او كانت تذهب او لهرمن عرمن لها فابحشوا عن دلايل امرامها فان تجدوا دليلا علي مرض فذلك انها هو وقوف عروقها لانتهايها الي مانع بينعها مس اللهساب فان اتفنف أن تكوي شجرة الكبثري عتيقة فهو زايد من الدلالة على ذلك فاحفروا في اصلها حفرا مسدورا ولا تقطعوا من عروقها شيا البتة لا مغير ولا كبير فأن أنسي الحفر إلى حجر أو أجزأ فبنزد ميا يهنع ذهاب العروق في الارض فينهي ذلك عن طريق العروق فان لم يجد عايقا البتة فليبعد عن اصلها نحو عشرين ذراعا ويعمل منسل ذلك فان لم يجد عايقا فاعلموا أن ناك لمرض قد لحن تلك الشجرة فينظر ما هو ويعالج بها يصلح \*

شجرة السفرجل قال في اذا شرفت شجرة السفرجل وتعقد خشبها وطهرت به التاليل أو اذا ارتكست من علم الما والعمارة فعلاجها أن تكشف امولها في شهر ينبر

ref. اوقت del margen de la copia á اوقت del texto de ambos códices.

<sup>2</sup> Pref. del original a j de la copia.

<sup>3</sup> Súplase لا despues de المانية.

<sup>4</sup> Léase اتمني en lugar de اتمني de la copia.

<sup>5</sup> Pref. المناورة de la copia فينزول de la copia فينزول

dedos <sup>1</sup> de mezcla de excremento humano seco sin xugo alguno con otro tanto de palomina desmenuzada, darle continuos <sup>2</sup> riegos, echarle encima una carga de guijo, reponerle la tierra, regarle seis veces copiosamente <sup>3</sup> con agua dulce cada mes despues de preparado con la labor que mejor pareciere <sup>4</sup>, y darle en marzo una buena labor. No es el membrillo arbol que sufre el estiercol. Pero esta es la especial medicina con que se cura, si ha venido á parar á tal extremo.

Si al pie del granado se plantan cebollas albarranas le causan el provecho de que las granadas no se le hiendan, y que sus granos (segun Kastos) sean de encarnado muy vivo. Tambien se dice, que no se hiende dicho fruto rodeando con piedras debaxo de tierra el pie del arbol: que lo mismo sucede si su plantacion se ha executado de ramo inverso: que plantándole de rama fructifica poco: y que si temieres se le hienda la cáscara, le riegues la excava al pie con agua mezclada de palomina.

Y en quanto al cidro [ó toronjo], el naranjo, el limon y la zamboa s; que si alguno de estos [árboles] se hubiere debilitado, le eches
en la excava, que al pie se le hiciere, ceniza negra y palomina desmenuzada ó cosa semejante, y repuesta la tierra le riegues despues. Que
aprovecha al naranjo infundirle al pie
sangre caliente de ganado cabrío para
que su fruto venga de buena calidad
y encarnado; y que tambien le aprovecha la sangre humana [extraida] del

ويخلط ربل الانسان الله قد عنق وفنيت رطوبته مع مثله من رصاد الصهامات وتزبل بقدر اصبعين منه في كل اصل منها وتواظب بالسقي بالها ويلقي علي ذلك حبسل مس حصي ويرد التراب علي ذلك وتسقي بالها العذب وترغد به في كل شهر ست مسرات فتصلح ملاحا بينا ويتقدم قبل ذلك بعبارتها بالله يري طيب ثم تعبر في شهر مارس عبارة بالله يري طيب ثم تعبر في شهر مارس عبارة خيدة فيزول ذلك كله عنها وشجرة السفرجل ختعبل الزبل ولاسبها اذا مارت في عنا الحد فتعالي بهذا العلاج \*

شجرة الرمان اذا غارس عند امولها بمل العنمل نفعها ولم يتشقف ثمرها قال في واشتنت حمرة حبه وقبل ان جعل حول اصلها تحت الارمن حجارة لم يتشقف ثمرها وقبل وكذلك ان غرست وتضبانيه منكسية وقبل ان اعمانه اذا غرست قل عملها وقبعل ان خفت على شجرة الرمان ان يتشقف قشرة فلكشف التراب عن امله واسقيه بها قد خلط برماد الحهام \*

شجرة الانسرج وشجرة النارنسج والبهسون والريبوع افا اعتبلت احياها فليكشيف عسى الرماد الاسود ورمالا الحمام وشبهه ورد عبليه التنزاب واستيه باليا والنارنج يوافقه دم المعز الحار يصب على امولة فانه يجود ويحمر تمرة وقيسل ان دم قدم

I Léase صبعين como en la copia en lugar de مبعين insignificante del original.

<sup>2</sup> Pref. وتواطب de la copia á وتواظب del original.

<sup>3</sup> Léase وترغاب como en la copia las dicciones muertas del original.

<sup>4</sup> Lease بالذي يري como en la copia las dicciones muertas del original.

والزنبوع del original o والزنبوع de la copia والزنبوع Tom. I.

pie á lanceta, ó por sanguijuelas 1, y tambien toda sangre; y que dexándole al ayre así por unos dias se cubra luego con lo mas negro de la palomina, y todo ello despues con la tierra.

Sobre sanarle de la ictericia de que [proviene] la amarilléz 2 de su hoja, dice Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, que el remedio para esto es la ceniza, y tambien lo negro de la palomina lo es echándole alguna al pie despues de excavado, y reponiendo en seguida la tierra hasta hinchir del todo aquella excava; [con cuyo régimen] vuelve al verdor 3 y lozanía 4 de antes. El mismo Autor añade, que si, no obstante ser esto comprobado por la experiencia, no convaleciere con ello [el arbol], se le infunda al pie sangre de cabras, y si esta faltase, sangre humana extraida con lanceta y sanguijuelas; y así sanará, mediante Dios.

Máxîma es de la Agricultura Nabathea que si enfermando 6 el naranjo quedare revejido sin engruesar 7, la medicina que en este caso le conviene es infundirle en el hoyo, que se le hiciere al pie, sangre con mezcla de agua caliente 6 fria, y tambien leche de ovejas; y que aun mas le conviene todavia infundirle al pie algunos dias seguidos sangre humana de aquel modo extraida mezclada con agua; lo qual dándole vida le hace crecer.

الانسان من الغصادة او الحجابة وقيسل ان جميع الدما توافقه وقيل انه يترك كذاك اياما للهوي ثم يغطي بالاسود من رصاد الحيامات ثم بعد ذاك بغطى ذاك كله بالتراب فذاك نافع \* من كتاب ص وعلاجها من البرقان و يصفر من ذلك ورقها أن تجعل في أصلها الرماد فينفعها الاسود من رماد الحيامات من البرقان بعد ان يكشف التراب عن املها ويجعل عليه من ذلك شي وترد التراب عليه حتى بهتلى ذلك الكشف فانها تعود على سا كانت عليه من العمارة والسعم قال ص وبعذا صحيم مجرب فان لم يشفها ذاك فيجعل في اصلها دم المعزرفان عدم دم القدم الانساني المضرج عنه بالغصد والحصامة فتبرا أن شا الله تعالى \*

ومن ط قد تهمرن شجرة النارنسج فتقلف ولا تعمل ودواوها حينيمة أن تحفر أملها وتمب في تلك العفرة السم البمزوج بالها الحار او البارد ايضا ولبس الضان فانسه موافق لها واوقف لها من همنا دمها الناس الخارج منهم بالحجامة والغمد بخلط بالما و يصب في اصلها اياما متوالية فان ذلك يحييها وينهيها \*

En el libro intitulado Poesía y والاترج مس كتباب السقيمين

a Pref. ويصفر de la copia à ويصفر del original.

i Pref. مُعَانِينًا del original à ألجمانًا de la copia.

<sup>3</sup> Pref: النضارة del margen de la copia á النصارة del texto de ambos códices.

<sup>4</sup> Pref. والسعم del margen de la copia à والنعم del texto.

<sup>5</sup> Pref. and del original a soull so de la copia. 6 Pref. تمرون de la copia à تمرون del original.

<sup>7</sup> Lease Just la diccion muerta del original y en hugar to la copia.

Eloquencia dice su Autor Aben-Bisál, tratando del remedio del cidro y del granado contra la ictericia, que excavado el pie del primero y separada la tierra por todos lados, se le eche al rededor sobre lo que se descubriese del mismo tres almudes \* de gallinaza desmenuzada, y cubriéndole esta con la tierra, se riegue despues repitiendo frequentemente esto mismos lo qual le aprovecha contra la ictericia y le hace fructificar mas. El Autor de la Agricultura Nabathea dice, que acaeciendo á dicho arbol cierta calamidad del frio, vehemente calor ú otra causa, su remedio (quando viniere del calor) es rociarle las ramas y las hojas con agua fria, y quando del frio, con agua tibia; y estercolarle con palomina mezclada de tierra en que la misma se haya podrido, incorporando uno con otro, rociándolo con agua durante el tiempo de su pudricion, revolviéndolo continuamente hasta verificarse esto mismo, y agregándole hojas del propio arbol que con ello se pudran; en cuya disposicion (lo que se muestra por su color negro) se revuelve allí mismo de abaxo arriba para que se enxugue con el viento y el ayre; lo qual (hinchiendo de ello la excava, que ha de hacersele al cidro, al tiempo de infundirle al pie la sangre mezclada con el agua caliente), le fortalece en ménos tiempo que el estercolo de la calidad expresada, y acaso en muchas maneras le es mas provechoso.

Sobre curar la amarilléz que aparece en las hojas del cidro, es máxima de Háj y de otros, que convalece perfectamente de este daño, echándole

والبيان لابي بصال رحمه الله تعالى في علاج الانرج والرمان مس البرنان بوخذ زبسل الدجاج ويكشف عن اصل الاترج وينزع التراب عي كل جهة عنها ويجعل من الزبل المذكور اليدقوق حول اصلها على ما ظهر منه نصو ثلاثة امداد ثم يغطي بالتراب كله ويسقى بالما ويكرر عليه السغي ويوانب به فان ذلك ينفعه من البرقان ويزيد في حمله من ط قد يعرف لشجرة الاترج نكابة من برد او شدة حر او غير ذلك وعلاجها إن كان من حرال يسرس الها البارد على اغمانها وورقها وأن كان من برد غيرش المأ الفاتر عليها وتزيسل بسزرف الصمام مضلط بتراب قل عفي معه وقد خلطا معا بالتعفين والتصريك ولبرش عليهما الها في وقت تعفينهما ويقلبا دايها حتس يعفنا وقد يمناف البهيا مسى ورف الاتسرع ويعفس معهما فاذا عفنت وعلامة ذاك ان يسود لونها فيقلب في مكان ويجعل اسغله وإعلاء حتى يجفف بالريم والهوي ثم تحفر شجرة الاترج وتطهر من هذا البعفي وقت يمسب في اصلها الدم المختلط بالها السخى فيقويها ويغيري معله منها من معل التزبيل الثي ومغتاة وربها نفعها اكتر سس منقعة التزبيسل في أكثر الاحوال \*

قال غ وغيرة في علاج المفررة الحادثة في ورق الاترج شجرة الاترج اذا اصفر ورقها نيوخيا

<sup>•</sup> El almud se tomó por los árabes del latino modius, y así dicen almodd. Equivale á celemin, ó duodécima parte de fanega; aunque Golio dice, que suele ser de ménos cabida en los diferentes paises que cita; cuya variedad se nota tambien en España.

en la excava al rededor del pie tres almudes de excremento humano enxuto bien molido y cribado, y dándole (repuesta la tierra) un corto riego, mediante que no sufre la mucha copia de agua, y Abu-Abdalah-Ebn-el-Fasél dice, que puede aplicarse gallinaza en lugar del excremento humano. Del limon, dice la Agricultura Nabathea, que si á la vista se mostrare desmedrado ", se le infunda al pie sangre a mezclada de agua caliente, 6 esta misma agua, y despues orines de jumento.

Sobre limpiar al azufayfo 6 nábek de los gusanos que tuviere, es máxîma de la Agricultura Nabathea, que siendo una de sus enfermedades cierta pequeña gusanera á manera de piojos blancos que royéndole lo verde de las hojas se las dexan como una costra blanquecina muy delgada 8 (los quales apénas aparecen sino en los árboles de fruto perfectamente dulce), el remedio para esto es untar el tronco del arbol y la parte del pie descubierta sobre la tierra con pez derretida, con cuya embarradura 4 no aparecen tales gusanos en el arbol. Añade el citado libro, que es tambien remedio para ellos s y para la seque-dad que ocasionan á las hojas en que se descubrieren 6 (especialmente en el otoño) rociar el arbol con la boca con mezcla de un poco aceyte y de agua caliente bien revuelta é incorporada con él en alguna redoma (comenzando á executar esto en domingo despues de puesto el sol), infundirle al pie en البابس مس زبل الانسان ويله نعها ويغربل ويجعل منه حول اصلها بعد ال يكشف عنه التراب نصو ثلاثية امداد ويبرد عليه التراب ويسقى بالها دون أن يكثر حولها منه لانها لا تحمل كترنه مان حالها يملح ملاحا تناما قال ص يجعل زبل الدجاج في هذا عوض زبل الانسان وإما اللبيون من ط أن ظهر فيه للنظر اليه تغبير فيمب في اصله المختلط بالها الحار ويمب الها الحارفي امله ثم يمب في اصله ابوال الصبير \*

شجرة العناب وهو النبق علاج الدود فيه مى ط ان من ادوايه دويدنة مغيرة مثيل القيالة بيضا تلحس خضرة الورق حني تبقا الورقيه كانها قشرة بيما.. وليسس تكاد ال تنكون هذه النابة الافي شجرة حملها حلسو مادق الصلاوة ودوا هانه أن يطلي ساق الشجرة وما ظهر فوق الارمن من اصلها بالغير فلا تظهر هذه الدودة في شجرة البشاد اليها ومن ط ايضا في علاج هـذا السـواد الحادث في ورقها والجفوف قد يعرض لها في ورقها وجفوف ولاسيها في الضريف وعلج هله أن ياخل لانسان في فهه زيتا قليلا قد اخلط بالها وهو حار وخضضن في قارورة حتي اختلط الزبت بالما ويرشه على الشجرة يبتدي بذلك يوم الاحد بعد زوال الشهس ويسب في املها

د هائز ا

r Léase تغير de la copia. تغير de la copia.

Suplase so del margen de la copia despues de al.ol.

<sup>3</sup> Suplase رفيقة حدا del original que falta en la copia.

del original. البشار de la copia a البشار

<sup>5</sup> Léase Joul en lugar de Junel.

<sup>6</sup> Parece están aquí de mas estas dicciones

la mañana del lunes mezcla de agua y aceyte, y rociarle con lo restante de la misma mezcla á la madrugada del martes; continuando del mismo modo esta alternativa de rocíos y de infusiones al pie por espacio de catorce dias; con lo qual vuelve á su frondosidad y verdor y á su primer estado. Que en quanto á la palma, el remedio para la que produxere el dátil pequeño [ó desmedrado] es dar á su fruto un pleno polvoréo con rosas molidas, y [hacer] que al tiempo de su fecundacion tenga encima de sí al macho 2 para que sacudido con el mucho viento caiga su polvo hasta la tierra: y que si no hubiere á mano rosas, [se haga uso de] hojas de arraihan molidas, las quales tienen virtudes raras y especiales. Que si el dátil careciere de xugosidad al tiempo que la tiene la palma, una de las cosas que entónces le conviene es formar un enlazado de hojas y ramas verdes de cidro é introducirlo como espiralmente en el corazon de la misma palma.

Segun el libro de Háj Granadino, para restablecer el rosal que por
muy viejo y habersele emblanquecido
las varas de los ramos se haya inutilizado y no convenga dexarle quedar
en manera alguna, el remedio mas
oportuno con que aquel efecto se logra es con arrancarle de cuajo por enero, respecto que igualando aquella tierra y no sembrando despues en ella
cosa alguna, retoña hermosamente en
abril de la raiz restante arrancada, á
cuyo retoño medianamente crecido en
mayo se le da blandamente una profunda escarda y se le limpia a de la

ما حار مختلط بزيت في أول يسوم الاثنيس فانا اصبح يوم الثلثا فيرش عليها بغية الزيت المختلط بالها فلا يسزال محكا يسرش يوما ويمب اخرحتني يبضي اربعنة عشسر يوما سبعة ابام رش وسبعة ابام سقي فانها تنطوي وينبت فيها ورق اخضر وترجع الي حالتها الاولى النضل في عملاء تهريا اذا مناويا من ط اذا كانت النخلة تخرج ثبرتها مناوية فدواه ان يغبر تهرها بسورد مطحون حتي تبتلي الثبرة من ذلك الورد ثم تحرك مها ربع كتير الفصل موتها حتى يقع فبارد فوق الارمن ويلك عند تلفيحها مان لم يحشر الورد مورق ريصان مدانوق وهذا من غريب الخواص وصها ينفعها اذا لم ترطب وقت ترطيب النصل أن يعبل من ورق الاترج وسا رطب مِن اعْمَانُهُ لَفَافَ وَتِدْسِ فِي قَلْبِ النَّضَلَّةُ كَيَّا تنورس

الورد علاجه اذا شرف مس كتساب الحاج الغرناطي اذا اشرف الورد وابيسن قضيبه فسلا خير فيه ولا يصلح ان يبقي بوجه وانجع ما عولج به ان يقلع في ينير ويستامسل قلعه وتعدل ارضه بعد ذاك ولا يزرع فيها شي فانه ينبت في ابريل نباتا حسنا من بقسا امسول الورد الهقلوع فاذا استوي النبات في شهر مايه فينقش بالهنائش الحلوة نقشا بليغا وينقي

r Pref. تلفيحها del original á العنيفية de la copia.

<sup>2</sup> Pref. الغصل de la copia á الغصل del original.

<sup>3</sup> Pref. وينتي de la copia à وينتي del original.

yerba, y dexado ocho dias, despues se polvoréa y riega; [con cuyo régimen] crece y descuella en breve tiempo; y si fuere doble, florece al año comenzando á mediados de mayo á manifestarse las cabecitas [6 botones de los capullos] al mismo tiempo que las hojas.

Otro remedio hay para los rosales, y el mejor con que se restablecen en caso de hallarse donde no haya árboles ni otras plantas fuera de ellos, es dexarlos sedientos hasta secarseles la hoja y la yerba que tuvieren, reducirlos á un estado de extenuacion (executándolo así en el mes de enero <sup>4</sup>) y quemarlos despues en el mes de octubre; los quales con el riego de las lluvias que despues reciben, retoñan á principios de primavera, y florecen.

Si acaeciere hacerse muy postillosa la madera del ciruelo llamado vio de buey, el remedio para quitarle esto de manera que quede sana, entera y lisa, es (segun máxîma de Háj) estercolarle el pie en el mes de enero con excremento humano: y en quanto á la dulzura de su fruto, se dice que si le quieres de esta calidad le excaves el pie, y en el taladro que en él executes le fixes una estaca de fresno, y la cubras; cuya operacion ha de hacerse despues del brote de la hoja. Que si s se le agusana el fruto, le infundas al pie heces de vino de dátiles \* ó de vinagre. Que si en el fruto del ciruelo se contuviere à manera de piedrezuelas, مشبه ويترق نحو ثهانية ايساما تم يغير ثم يسقى فانه ينهو ويندفع بسرعة فان كان الورد مضاعفا فانه بثهر في الورد مس عامه يبدي بالترويس من نصف مايه ويظهر فيه الورق مع الترويس\*

وله علاج اخر وذلك ان كان الدورد في موضع لا شجر فيه ولا نبات سواة فافضل ما عولج به ان يعطش حتى يجف ورقه وما فيه من عشب ويعود عميما يفعل ذلك في شهر ينير ثم تلقى عليه النار في شهراكتوبر ويسقيه البطربعه ذلك فانه يندفع باللقم في اول الربيع ويثهر بالورد \*

شجر الاجاس الذي يسبي عين البقرعلاج التاليل الحادثة في اشجارة من غ اذا احترت التاليل الحادثة في اشجارة من غ اذا احترب التاليل في شجرته فيزبل اصلها بزبل ابن ادم في شهر ينير فانها تصلح وتصع ويذهب ذاك عنها ويملاس عودها لحلاوة ثمرها قيل اذا اردت أن يحلو ثمرها فاحشف عن اصلها واثقب فيه ثقبة وامرب فيه وتد دردار وادفنه وافعل ذاك بعد أن تورق أن تدود ثمرها فصب في اصلها عكر النبيذ او عكر الفيل وإن كان في ثمرة الاجامي مثل الحصا

<sup>1</sup> Léase يغير en lugar de يغير

ع Parece mejor lection ويرتفع que وينافع

<sup>3</sup> Pref. بالبرويس de la copia á بالترويس del originai.

<sup>4</sup> Pref. ينير de la copia غ بنير del original.

ران en lugar de وان Eléase وان

<sup>\*</sup> Tambien el nombre النبية significa entre los Africanos el vino de uvas pasas.

le excaves el pie, y habiendo cribado y limpiado la tierra del guijo, despues se la repongas. Que el durazno que echare el fruto duro [ ó empedernido] sanará de este vicio, si excavado el pie se le extiende aquella tierra, y despues se repone en su propio sitio. Que si al pie de la mussa " [ó plátano de Indias] se hace infundir heces de vino de dátiles [ó de uvas pasas cubriéndole despues con la tierra, viene su fruto muy a dulce y no le dañan los gusanos. Segun Kastos y otros, si acaeciere ser este mismo fruto pequeño y desmedrado por haber cargado el [arbol] con demasía, se aligerará <sup>8</sup> de él antes de madurar, y así engruesará 4 y se hará de buena calidad el que quedare. Y si proviniere de enfermedad, excavado el pie con tiento tres palmos cerca del tronco, se le echarán pequeñas piedras hasta hinchir de ellas aquel sitio, por el qual extendida la tierra, se regará cada quatro dias por espacio de un mes, y así vendrá el fruto de grueso tamaño: cuyo hueso (segun opinion algunos) será de tamaño pequeño, si taladrando el pie excavado del arbol y sacándole con tiento el corazon 5, se le fixase allí una pequeña estaca de phenice [6 joyo silvestre].

Si quieres que el almendro amargo se haga dulce, le harás en el pie un taladro quadrado sobre la superficie de la tierra, y así se logrará el efecto, mediante Dios. El remedio para la amarilléz de la hoja y fruto del nogal y para toda enfermedad que les

ماكشف عن اصلها وإنضل التسراب وتقيسه من الحمسي ثم اعدة البها شجرة الخوخ ملاج بعقب تبرد ان كان تبرد معقبة ماكشف عس اسل الشجرة وينشر التسراب ثم يعساد التي متوضعته فسأن ذلك يصلعه علاج الدورد اذا احدث في اسلها اذا ضرع في اصلها عكسر النبيسة وغلسي ببالتسراب اشته حلاوة تسمرها ولا ينضرها السود قال في وغيسرة وإن عشرض لحبسه التصغير والحسومية فيان كان مين افتراط وقرهنا فيجفف منه قبل ادراكه فبعظم البافي ويجود وأن كان حس دا فاكشف املها برقت قرب ساقها قدر ثلث اشبار ويلقي فيه حجارة مغار حتى يرتمه الموضع وآخرب التسراب اليسه واسقيهسا مسدة شسهسر في كل اربعة اينام مسرة سان تنشرها يعظم وقيسل ان كشسف عس امسل الخوخة وثقب فيمه ثقبمة واستخرج لبانها بسرفي واشرب فيها وتله سي عبرب مغير للذلك نواها \*

r Pref. الموز del margen de la copia a الورد del texto de ambos códices.

ع Pref. منت de la copia á ستدا del original.

<sup>3</sup> Pref. فيضيغ del margen de la copia á فيضيغ del texto.

<sup>4</sup> Pref. فيعطعم de la copia à فيعظم del original.

ربانها en lugar de البانها. Tom. I.

cause alguna alteracion consiste, segun la Agricultura Nabathea, en regarle con agua caliente, rociar con la misma sus ramos y hojas, é infundirle al pie sangre (sea la que fuere); si bien la de camello es la que le conviene mas; y tambien le es muy útil y provechoso infundirle la sangre en dicho sitio con mezcla de agua caliente. En otros [libros] se dice, que si despues de empezar á fructificar el arbol se le taladra el pie con herramienta delgada de acero, hasta hacerla salir por el otro lado, y allí se dexa fixa; viene la nuez de cáscara delgada, sana y mollar.

El tafria ó desprendimiento de las hojas de los árboles y la amarilléz de las mismas se corrige (segun Abu-el-Jair) con hacer á aquellos árboles, quando esto sucediere, profundas excavas, regarlos y labrarlos temprano al año siguiente. Lo qual si proviene de la calamidad de las ramas ó de su multirud, deben ser aliviados \* cortándoles algunas de ellas quando la hoja amarillée: y si del mucho riego, han de medicinarse con lo contrario. Segun el mismo Autor, curanse los árboles del daño que les causa el ayre muy frio 2, el yelo y el viento pernicioso, y de la ictericia, cortándoles lo que haya dañado el frio y el yelo, labrándolos frequentemente, estercolándolos y regándolos con mucha copia 3 de agua caliente; pero que este régimen solo prueba bien en los que fueren nuevos; puesto que los viejos hallándose por esta razon muy enxutos, deben cortarse 6 aserrarse en la estacion del otoño por lo verde, ó á un palmo sobre la tierra (que es lo mejor); con lo qual y el frequente cultivo rejuveمن ط متي عرض لشجرة الجوز فان علامة قال أن يصغر ورقها وأن جوزها يصغر أيضا وعلاج فلك ودواوة من جبيع الاعراض التي تغير شيا من امورها أن تسقي الما الحار ويرش علي الفصانها وأورانها منه ويصب في أصلها اللم أي دم كان وأوفقة لها دم الجمال وأن خلط باللم اللما الحار وصب في أصلها نلك وكان أوفق الما الحار وصب في أصلها نفعها ذلك وكان أوفق لها وقيل في غيرة ينقب في أصل شجرة الجوز بعد المعامها بالحديد من فولاذ لطيف حتى ينفذ بها من الجانب الاخر وتنزل تلك ينفذ بها من الجانب الاخر وتنزل تلك الحديدة في أصلها فأن تهرها وجوزها يصير رقيق القشر سليها سهل الكسر\*

ومها يعالي به التفريع وصفرة السورق في الاشجار من كتاب خ التفريع هو سفوط اوراف الاشجار ويعالج بان تحفر تلك الاشجارافي نلك الوقت الذي فيه تسقط اوراقها حفيرا مبيقا وتسقي بالما ويبكر بعمارتها في العلم العقبل وقد يكوي ذلك من أفة تضبانها وكثرتها فتخفف وتشمر بعمن اغصانها اذا امفرت اوراق الشجر فأن نلك من كثرة السقي بالما فتعالج بضائة ومما تعالج به الاشجار من المروالجليد والريح السو واليرقان من كتاب خ يقطع ما اشر به المر والجليد منها ويتعاهده بالعمارة والزبال والسقي بالها الحارحتي يتحير ويتمع هذا أن كانت الشجرة نتبة ولا يعالج من جميع الاشجار الإالفتي منها وإن كانت مسنة فقد كثر فيها الجفوف فتقطع أو تنشر في موضع لا يكون فيه يبس وإن قطعت فوق الارض بشبر مذاك أجود وليكن ذلك في فصل الخريف ويتعاهد بالقيام عليها فإنها ترجع كالفتية

Pref. cieris de la copia a cieris del originali

a Pref. المر del original غ المر de de copia.

<sup>3</sup> Léase يتحير como en la copia la diccion inanimada del originale

necen. Dícese, que la paja de habas mezclada con tierra y echada al pie de las vides las reserva de daño. Que siendo de temer se hielen las mismas por hallarse en parage frio, hay experiencia que se libran de esta calamidad esparciendo sobre ellas ceniza de taray. Tambien las reserva de lo mismo y de la escarcha, segun Kastos, haciendo en diferentes sitios de la viña hácia donde sople el viento, montones de estiercol de bestias ya enxuto, y pegándoles fuego á todos en la quarta noche [del mes lunar] (que es quando estrechando el frio hay temor de que dicha calamidad sobrecoja tanto á ellas como á los árboles); de manera que con aquel humo esparcido, se libran aquellos y estas de las malas impresiones del frio. Igualmente sembrando oruga en la viña y dexando estar allí las matas enteras con su simiente, se libran con esto del frio las vides aquel año. Cuya poda no conviene executar anticipadamente ménos quando el frio no fuese de temer en manera alguna \*. Tambien se dice, que el sahumerio con estiércoles de bestias ahuyenta de la viña la langosta.

Máximas son de Demócrito, que si temieres que la viña ó la sementera sea acometida de ictericia, fixes en medio de aquella tierra ramas de laurel, y así solamente ellas sufrirán esta calamidad, quedando de ella libre las vides y el sembrado. Que todo lo así enfermo perfectamente convalece rociándolo con agua en que se hayan remojado tallos de alcaparra. Que sahumando el sembrado por la parte que

وقييل أن تبن الباقلي أذا خلط بالتراب والقي في اسل الكرم منع الشر منه وقد يخاف علي الكرم من الجليد لاجل برودة موضعه قان اخذ رماد الطرفا ونثر على الجفان منع مضرة الجليد بها مجرب ومها يدفع مضرة الجليد وجبود الها على الكرم قال في يعيد الى ارواتُ الدواب فنبيس ثر يعهل منها اكوام في مواضع مفترقة من الكرم تستقبل بها الرياح فاذا كانت ليلة اربع يشتد فيها البرد وخفت امرارة بالكرم او بالشجر فيوقد في كل كوم منها نارحتى تفرق دخانها في الكروم والشجر فتسلم تلك الشجر وذلك الكرم من افساد البرد اياة وكذاك أن زرع في الكرم الجرجير فأذا رفع حبه فيترك في تضبانه وإسولة هيه وورقه كهيه فيسلم ذلك الكرم في عامه ذلك مِن البرد ولا يتبغي أن يعجل كسم الكرم دون أن يومن البرد . . . وقيسل أن التدخيسي ماروات الدواب يطرد الجراد من السكرم \*

وإما البرقان قال ديمقراطيس ان اخفت علي الكرم أو الزرع البرقان فضف غصنا من شجر الغار وانصبه في وسط تلك الارض ضلا يسقط البرقان علي شي مها في تلك الارض لا علي كرم ولا علي أرع ويسقط علي غصى شجرة الغار فقطً وللبرقان ايفنا ينقع أمول الكبر في ما وينضع علي ما اصابه البرقان يذهب عنه دخنة لـذلك

<sup>•</sup> Omítese aquí la traduccion de esta máxima en que se repite sin necesidad la misma práctica del referido sahumerio: وقال ان مها ينفع منى مضرة البرد ان يدخى بارواث الدواب الكرم والشجر فيسله البه بذلك من افساد البرد البادة.

sopla el viento norte con asta de toro puesta en fuego de estiercol de ovejas, le quita aquel humo, pasando por él, dicha calamidad y le hace crecer á mas altura.

Los árboles débiles 1, yertos y atrasados [ó desmedrados] se curan, segun máxima de Abu-el-Jair, con hacerles excavas léjos del pie cuidando de no tocar s con la herramienta en su tronco y raices, y peynando las que tenga delgadas con otra que represente la mano del hombre con sus dedos (cuya herramienta sirve tambien para arrancar la yerba que se observare haber junto á ellas); pues dexando las raices de aquel arbol descubiertas al ayre tres ó quatro dias, reponiendo despues la tierra y regándole algunas veces con la correspondiente copia [de agua] vuelve á su robustéz. Si aquel [daño] proviene de haber estado largo tiempo el agua al pie del arbol 6 de ser aquella tierra delgada, flaca, pedregosa, arenisca 6 semejante, el remedio será labrarla y moverla muchas veces con el arado para que así esponjada la tueste el sol, y beneficiarla con el estiercol correspondiente.

Otros Autores dicen, que quando se debilitare el arbol le infundas
al pie mezcla de palomina y agua dulce: que echando sobre sus raices descubiertas cagarruta y regándolas, le
aprovecha é impide tambien que se
agusane: que en quanto á los gusanos
que anidan en los árboles, uno de los
medios de ahuyentar de la higuera los
que tuviere, es formar en la corteza
de ella con punteros de oro garambaynas \* y entre ellas figuras de los mismos:

يوخذ قرن تورويجعل في ناربعر غنم ويسفى به الزرع من جهة تهب فيها رياح الشسال عليه فأن ذلك النخان اذا مسر على السزرع انقب عنه اليرقان وكثر رفع الزرع \*

ومها يعالج به الحمج والتحيسر والتوتف في الاشجار من كتاب خ يكشف التراب عن اسول ما اسابه ثلك من الاشجار ويبدي ذلك على بعده منها ويتحفظ بسافها وعروقها الايبسه بالحديد ويبشط عروقها الرقاف بحديدة تشبه امابع الانسان في كفه وبها يستعان ايضافي قلع البقل الذي يصافظ على عروقها وتتسرك عسروق تلك الشجرة مكشوفة للهوي ثلاثة أيام أو أربعة ثم يسرد التراب عليها وتسقى بالها مرة بعد مرة على قدر ما يملع بها فانها ترجع الي قوتها وإس كان ذلك من طول مكث البافي امولها او لان ارضها رقيقة مهزولة او محجرة او رملية او شبه ذاك فتعالم هذه بالعبارة والتصريك لترابها امرارا كثيرة بتنقش لحرثها وتطبخ الشهس وتكرم بالزيل الذي يصلح لها فتصلح \*

وقيل أن مرمنت الشجرة فصب على أملها زرق الحيام مخلوطا بها عليب وقيل أن كشف عن عروقها وجعل عليها بعر البعز وسقيت نفعها ومنع أيمنا أن يتدود ومها بعالج به الدود في الاشجار أذا كان الدود فلا ركب التيس فضد عراقيون مس ذهب واكتب به لحا الشجرة سسى وصورها فيه

<sup>1</sup> Léase الحبع en lugar de الحبع).

<sup>2</sup> Pref. ames de la copia á ames del original.

<sup>•</sup> En el texto se pone por modelo esta figura

que si fuere su fruto acometido de igual daño, se le excave el pie hasta descubrir las raices y se llene aquel hoyo de ceniza, reponiéndole despues la tierra: que para librar á los frutales de la gusanera que se descubriere en su pie, se le eche en la excava de dos á quatro espuertas (segun la magnitud ó pequeñez del arbol) de mezcla de palomina, una sexta parte de sal, dos de estiercol, y otras tantas de tierra de la superficie de buena calidad, todo ello bien incorporado; sin omitir los riegos de agua dulce, si fuere en tiempo de calor.

Macario dice, que si el pie descubierto del arbol y sus raices se untan con agua en que se haya deshecho palomina, ó esta misma se echa allí esparcida, no son acometidos de gusanos, mediante Dios. Otros afirman, que si en el pie excavado del arbol se hace una hendidura, que no penetre al otro lado, y se le llena de sal molida reponiendo [despues] la tierra, mueren todos los gusanos que en aquel arbol hubiere; cuya operacion ha de executarse en el mes de enero.

En quanto á los insectos llamados cáleb que son largos y verdes y ofenden lo exterior del arbol, y los otros que por adentro le dañan y secan royéndole el corazon, dice Kastos, que sea tu secreto para librar de ellos á tus árboles sahumarlos con pez é igual cantidad de alcribite, todo mezclado y puesto en brasas; [con cuyo olor] mueren luego que lo perciben, sea en lo exterior ó en lo interior del arbol: y que no se acercan

قان ذلك يطرد الدود عنها وقيسل أن كان قي ثير النين دود فيحفر عن اصلها حتى تبدو عروقها ثم تهلي تلك الحفرة رمادا تس ترد النراب عليه ومها ينفع من الدود السلاي يحصل في امول شجر الفاكهة أن يكشف املها ويوخذ من رماد الحهام ونحو سدسه من الهلج وجزين من الزبل وجزين من التراب الطيب تراب وجه الارمن الطيبة ويخلط نعما ويجعل منه في اصلها على قدر كبرها وصغرها من قفنين الي اربع قفف قمان كان وصغرها من قفنين الي اربع قفف قمان كان

قال م أن كشف عن أصول الشجر وعروقها وطلي ذلك بها أنقع فيه زرق الحهام حنس انحل او نشر عليها زرق الحهام فأنها لا ينتع فيها اللود أن شأ الله تعالي وقبل أن كشف عن أمول الشجر وشقت شقا لا ينفسل مستوق الجانب الاخر وملي ذلك الشق بهلم مسحوق ويرد عليها التراب فسان جهيم دود تلك الشجرة يهوت تفعل ذلك في شهر ينير \*

قال ف واما الدود البسبي الكلب وهي دود طوال خضر يضر بالشجير مي طاهرة وغيرة من الدود يشر بالشجير من باطنه باكل جوفة ويبسه فان سركة لن يسلم شجرك من هذيبين فتعيد قير فتخطط عليه مثله من الكيريت وتدخي به علي جهر فيان كان دود يجيد ربحه ظاهرا او باطنا في شجر او غيرة يهوت

ع Pref. ينير de la copia غبير del original.

<sup>2</sup> Esto es, perros.

<sup>3</sup> Léase ويبسه como en la copia la diccion muerta del original.

los gusanos de la primera especie al arbol ó vid que se estercolare r con ceniza de higuera.

Acerca de matar los insectos que aparecen en los árboles y verduras, y son como los del estiercol y la negra palomina, ó dorados y amarillos, [6 como] los insectos de tierra; dice Abu-el-Jair, que el modo de librar de ellos á los árboles es descubrirles el pie haciéndoles una profunda excava al rededor, y cuidando de no cortarle raiz alguna limpiar 2 los que se hallaren en aquel sitio, y retirada la tierra dexar descubiertas las raices á todo ayre, y echar despues en la excava mezcla compuesta de palomina negra en que se hayan quemado estiércoles, arena 3 en menor cantidad, una sexta parte de sal, y tierra de la superficie: que el sahumerio de pez y alcribite ahuyenta los insectos de los árboles y hortalizas: que rociando sobre estas últimas y las verduras palomina negra en que se hayan quemado estiércoles de poco tiempo y regándolas despues, se les matan los mismos, mediante Dios: que antes de sembrarlas ha de haberse con la palomina y el estiercol, junto con otro bien podrido, beneficiado los quadros y regádolos despues.

Dice la Agricultura Nabathea, que siendo sobrecogida la soldanela [ó berza marina] de algunas calamidades en su almáciga y despues de su trasplantacion y fructificacion (de cuya clase son aquellos insectos que aparecen en la parte superior de ella, como mosquitos, pulgones, lagartijas y piojos); el remedio contra estos últimos

وان شجر او كرم برماد حطب شجر النيس لم يقربه الدود المسبي الكلب \*

ومها يقتل الدود الحادث في الشجر وفي الخضر قال خ مثل دود الزبل والرماد السود والذهبي الامغر وعروق الارمن وعلاج الشجر مي ذلك أن يكشف في أملها ويعبق الحفر حولها ويتحفظ ليلا يقطع شي مسى عرونها ويبقي ما يوجد حول املها من ذلك الدود ويسزال التسراب ويوخذ الاسسود مسى رمساد العهامات التي تحرف فيها الزبول ويخلط معه زبل وملم نحو السنس منه ويكون الرماد اكثر من الرمل ويضلط مع ذلك ترأب وجه الارض ويجعل حول اصولها بعد ان تترك عروق تلك الشجرة مكشوفة للهوي جبعه دخنة تشرد الدود من الشجر والبغل ونالع أي يدخى بالقير والكبريت فيطرد نلك واما الخشر والبقول فيدري عليها من رماد العمامات الاسود الني تحرف نيها الزبول الحديث منه وتسقي بالما فيهوت ذلك الدود أن شا الله تعالي ويتنقدم تبل زراعتها ويضاف الي فلك الرمساد والزبل زبل معفى كثير ويطيب به الاحواض قبل زراعة البقول فيها وتسقي بالها بعد ذاك \* واما القنبيط من ظ قد يلحقه السات في منبته وبعد تحويله وغرسه وثهرد منها حيوانات تحدث في روسه مشل البق والبراغيث والوزغ والقهل وعلاجه مس البت

I Súplase aquí גינאל.

a Pref. وينقي del margen de la copia فينقي del texto.

<sup>3</sup> Léase الرسل en lugar de الزيل.

<sup>4</sup> Pref. ellet a copia a copia del original, com a como

y los mosquitos es el sahumerio con vino y alcribite poniendo el brasero en medio de la almáciga, para que levantándose de allí y [extendiéndose el humo se cubra de él el sitio: ó rociar sobre sus tallos vinagre de buena calidad en que se haya desleido alcribite y azarote 2; lo qual (como quiera que de ello huyen dichos insectos) los extermina de allí; los quales huyen tambien de qualquier sitio que se sahumare con boñiga seca ó heces de vino. Que en quanto á las lagartijas y gusanos grandes, lo que los mata (y lo mismo á los insectos de qualquier tamaño) es el alpechin mezclado con hiel de vacas y rociado sobre las matas de la soldanela; y que el mismo efecto produce ' el cocimiento de matas picadas y bien hervidas de lechetrezna [verdes 6] con su leche, infundido al pie de la berza marina al tiempo de regarla. Consta de otros Autores, que soliendo ser la parte superior 3 acometida del pulgon, se le remedia esto con esparcirle encima ceniza cernida; cuya [práctica comprueba la experiencia.

A las calabazas acaece, segun la Agricultura Nabathea, cierta enfermedad llamada el-haád [por la que] deman de crecer y levantarse en alto, se les arruga 4 la hoja, y echan el fruto mas pequeño de lo que acostumbran; de la qual soliendo ser muy acometidas, el remedio contra ella especialmente y contra otras enfermedades es verterles al pie agua bien caliente.

En otros libros se dice, que de los gusanos ó insectos verdosos y largos

والقبل أن يلاخس بالخبر والكبريت تجعل الهجهرة في وسط منبت القنبيط والدخان يرتفع منها حنى يخنف البوضع في الدخان او يـوخذ الضل الجيد ويصل فيه الكبريت والانزدروت ويرش ذلك على المولها فانه يطرد عنها البق والبراغيث وتغرمنه واي موضع نخس بلخثا البغر اليابس او بدري الخمر ذهب عنه البق والبراغيث واما الوزغ والدود الكبار فأن دردي الزيت المخلط بمرار البغريرش على منابت القنبيط فانه يقتل الوزغ والحيات الكبار والمغار وإن اخذ نبات الشيرم الذي له لبس فغطسع وطبغ خيدًا وصب ماود في منتضل الها السي المنول الغنبيط اهلك الوزغ والمدود الكبار ومن غيرها قد تحدث البراغيث في المعابس وعلاجها أن تدري عليها رساد منخول وذلك مجرب

واما القرع من ط قده يحدث لده السلا البسبي القعد فانه يقف ولا ينهو ولا يطول ويتسنج ورقه وينبت حمله مغارا أمغر مميا جرت به العادة ويعرض هذا للقرع كثيرا وعلاجه منه خاصة ومي غيرة مسى الادوا ان يعب في اموله من الما الحار الشديد الحرارة\* ومما يعالىج بده المسسمي الكلب وقيدل في غيرها ان مسها يتعلم بده الشجر والخفر مين دود خفر طروال

r Pref. الكرنب de la copia á الكبريت del original.

a Pref. الانزوروت del original a الانزروت de la copia.

<sup>3</sup> Léase البعالي en lugar de البعالي.

<sup>4</sup> Lease ويتسنج en lugar de

que son los llamados con el nombre de cáleb, se reservan los árboles y verduras dándoles cada dia un ligero rocío 2 de agua en que se haya infundido ceniza de sarmientos. Del dsia que es la pequeña langosta ó insecto de tierra, queda libre el sembrado ó huerto, segun Kastos, sembrando hácia sus tres lados mostaza, con cuyo olor muere luego que lo percibe. Otros afirman, que fenece el mosquito y pulgon de que suele ser acometida la fruta y las verduras, dando ligeros rocíos 8 á todo quanto se temiere ser acometido de esta plaga con agua en que se haya infundido cicuta 4 por espacio de un dia y una noche, mezclada despues con vinagre bien fuerte y acedo. La languidéz s que suele acaecer á las verduras se cura, segun máxîma de Abu-el-Jair, con excavarles el pie con herramienta delgada semejante á la hoz de segar (sin ofender 6 ni cortar raiz alguna) para que aquella tierra se evapore y ventile 7, y regarlas despues con agua clara y limpia.

Sobre reservar los árboles del daño de las hormigas, dice Abu-el-Jair, que se estorba 8 la subida de ellas en la higuera y el cabrahigo, si alisando y bruñiendo may bien un palmo del tronco todo al rededor por donde no tenga tosca [la corteza] con hueso ó piedra lisa, se unta la parte superior é inferior con almagra desleida 9 en

ويسمي هذا الدود الكلب أن تنقع رساد عيدان الكرم في الما ثم ينضج به ذاك كل يوم مرة فنسلم تلك الشجرة والخضر من تلك الدودة ومها يعالج به الذيا وهو الجراد المغار ودود الارض قال ف واما اللبيا ودود الارض فان زرع خردل في ثلاث نواحي من الزرع وغيسرة من المعايش نجا بناك من الذيا والدود تلك البعايش ومات ماشم منها بريع ذلك الخردل وصها يعالج به البق والبراغيث اذا كانا في الثمار والضضر قبيل ان مها يقتل البق والمرافيث التي تعرض في الثمار والخضر ان ينقع السيكران في الها يوما وليلة ثم يخلط في خل ثقيف وينسم بذلك كلما يخاف عليه ذلك فانها تمون ومها يعالم به الحبم العارمن في الخضر من كتاب خ تنقش تلك الخضر بالة رقيقة تشبه منجل حصاد النزع لا تنودي امولها ولا تقطع لنقش الابخرة من تلك الارض ثم تسقي بعد ذلك بالها الماني فتمم \*

ومها يعالج به الاشجار من مضرة النهل قال خ أن مها ينفع معود النهل في شجرة التبس والنكار أن كانت تلك الشجرة فيه ملسا فتعيد اللي موضع من ساقها فيداك نعيا مقدار شبر بهجارة أو حجر أملس ويدار بذلك حوله حتى يتمل طرفها الناك وليكن دلكا حتى يبلس نعيا وينزق ثم يضلق تصته وفوقه بيغرة محلولة

I Lease يعالج 6 يسلم en lugar de ...

a Pref. ينونع del original á ينونع de la copia.

<sup>3</sup> Pref. وينضع del original á وينضع de la copia.

<sup>4</sup> Lease الشيكران en lugar de الشيكران

<sup>5</sup> Léase الضبع en lugar de الحبع.

<sup>6</sup> Léase توني en lugar de توني.

<sup>7</sup> Pref. لنفس del original á لنفس de la copia.

<sup>8</sup> Lease يهنع en lugar de ينتع

<sup>9</sup> Pref. allano de la copia à acques del original.

agua, pues así las hormigas no se le acercan. Otros dicen, que el mismo efecto se logra untando el tronco con mezcla de alquitran y estiercol desmenuzado. Que si con la misma se embarra el sitio donde la rama ú otra parte verde del arbol hubiere sufrido algun corte, se le suelda aquella herida. Y finalmente, que sahumando el sitio acometido de hormigas con raices de tuera perecen todas las que hallare reste olor.

Sahumando con las hormigas, langostas y escorpiones de que respectivamente venga el daño 2, el sitio de que estos insectos fuere acometido, huyen de alli los demas, segun Kastos; el qual añade, que acaso [sucede lo mismo haciendo igual uso de los otros insectos en lugar de los de la [respectiva especie], y que sahumando las hormigas con raices de tuera, huyen de aquel olor. Segun escriben algunos Agricultores y Wázeg 3 rociando poléo y alcribite bien molido hácia las bocas de los hormigueros y de los enxambres de avispas 4, abejas y tábanos, se exterminan estos insectos. El vicio de lacerarse 5 y encogerse 6 las hojas de los árboles, llamado bákarad, de que (segun Háj Granadino) suele ser acometido especialmente el durazno y el ciruelo, proviene de dos causas ?: de las quales una es ser muchas las hormigas en aquel arbol 6 en otros semejantes, á saber; las pequeñitas como átomos 8 de olor fétido,

بالها فسان النبسل لا يقربه وقيسل يخلط بالغطسران روث مدقوق ويطلي بهبسا سساق الشجرة فلا يصغد فيه النبل وان طلي بسذاك موضع قطع غسسى أو غيسرة مسى الشجر الاختسر النحم ذلك الجرح وقسيسل أن دخي موضع فيه النهل بامول الحنظل هلك منه موضع فيه النهل بامول الحنظل هلك منه

قال في ان النيسل والجراد والعقارب اتلا الخد اي نسوع يستسادي معنها ويخص بسه الهوضع المذي هي فيه هسريه سايسرهما مين ذلك البهوضع قبال وعسبي ان يكون سايسر البهوام بهنسزليتهما وقبال اذا دخي النهل بامسول العنظسل هلكي مسى ريحه ومن كتاب الاكارة الوزغ ان سحق القودنيج والكبسريست نبعمها وزير هملسي افسواة أجحار النهسل والمنبيسر والنحل والنهسر طردها مس كتساب الحاج البغرناطمي في طردها مس كتساب الحاج البغرناطمي في علاج السبعون قبد يحدث في الاشجار ولاسيسا الخوخ وجب المهلوق بعدون في الورق ويسبي البغيرين وذلك لعلتيسن المناهيا أن النهمل قبد يكتبر في شجر المناهيا وقبو المنار الهنتين الرابحة

r Léase अपक्रा en lugar de अपक्रा del original o अपक्रा de la copia.

<sup>2</sup> Léase يتاذي en lugar de يتاذي.

<sup>3</sup> Pref. والوزغ del original á الوزغ sin copulativa de la copia.

والنبابير en lugar de والزنابير Léase

به de la copia. البعوض la diccion muerra del original y en lugar de التغرص de la copia.

<sup>6</sup> Lease تقيمن la diccion muerta del original y en lugar de بعومن de la copia.

<sup>7</sup> Lease لعلتين como en la copia la diccion لعلتين insignificante del original.

las quales dañando las raices y las vemas se engendra en ellas como [especie de ] maná glutinoso nada dulce, que se pega á la mano, y que no dexando de ir en aumento hasta un grado dominante, las corrompe y seca. La segunda causa es haber el mucho estiercol arrugado las hojas del durazno, ciruelo, peral y semejantes, haciéndolas pasar de su regular estado al de laceradas; pues juntándose en ellas el calor del sol con el de aquel estiercol se encogen, como sucede al cabello que tiene el fuego cerca, el qual ensortijándose se abrasa luego. Así, el remedio para quando se descubrieren tales hormigas en el arbol será formar en su tronco z de pez ó barro 2 [á manera de] taza que lo circuya, para que llegando las hormigas al agua de que ha de estar llena, no pasen adelante á la parte superior del arbol, sino que repelidas se vuelvan al pie. O echando junto á este huesos de palomas torcaces untados de miel, así que en ellos se hayan prendido las hormigas se arrojarán al agua léjos del arbol ó á tal distancia que no vuelvan á él. Ó á mas de esta se hará y repetirá [otra operacion] semejante hasta limpiar 8 dichas hormigas, sin dexar de executarla en las ramas de que se hubieren colgado hasta que caigan todas, [conviene á saber], rociándolas con agua en que se hayan infundido axenjos un dia y una noche; pues así queda libre el arbol de las hormigas, que por este medio desaparecen. Si este encogimiento \[ \int 6 \] contraccion de las hojas proviniere] de haberse la tierra quemado mucho con el estiercol, 6

فيهلك العروق والعيون ويتولد فيها مثل المن علىك يلصف باليب لا حلاوة له ولا يسزال كذلك في الزيادة حتى يستولي عليها فيفسدها وييبسها والعلة الثانية في تقبمن الورق كثرة الزبل اذا اماب شجرة الخوخ وحب الملوك وشجرة الكبثري ونحوها فيخرج عس حذ الاعتدال الي الاختراق فيجتبع عليها حر الشمس وحر ذلك النمن فينقبمن الورق كما يعتري الشعر اذا قارب النار فانسه ينقبض شم يصترف وعلاج ذلك اذا ظهر على الشجرة الدران يصنع من القبر او من الطفل محفة في عبق الشجرة ويدار بها حواليها كي يكون عبود الشجرة فيها ويهتلي بالها فأن الدر أذا وصل الي الما لم يتجاوز الي اعلا الشجرة فيرجع الي اسلها ويتردد ويجعل في اسلها عظام الوراشين بعد ان يدهن بالعسل فاذا اتعلىف فيها الدر رميت في الها بعيسها مس الشجرة اويرمى بعيد بحيث لا يرجع اليها ويعاد عوضها مثلها يكرر ذلك مرات حتى ينقب ذلك الذرولا يغفل عن بعمن الاغمان ميا يعلف مي ذلك الذرحتي يسقط جميعا وينقع افسنتين بلدي في الما يوما وليلة ويرش بها الشجرة فان ذلك الدريفني وينقطع عنها وتنجو الشجرة منها وإن كان انها حدث ذلك التقبين من استصرار الارمن بالسسن أو

<sup>1</sup> Léase ilm en lugar de circ.

ع Lease الطفل en jugar de الطفال المعال

<sup>3</sup> Pref. ينقي de la copia المنقبي de la copia المنقبي de la copia المنابعة المنابعة

de estar el arbol en tierra negra, cuya superficie se haya quemado con la mucha copia del mismo, ó en parage falto de agua; sanará de aquel vicio, excavándole ante todo y retirándole la tierra del pie y raices, cubriéndole estas mismas con el residuo de la tierra de los alfahares, especialmente la bermeja (que para esto tiene particular virtud) juntamente con guijo suelto, y regándole cada quatro dias. Y si al tiempo de descubrirse aquella contraccion en sus hojas se le amontonaren piedras hácia el pie, se ahuyentarán enteramente aquellas hormigas pequeñas 1. Segun la Agricultura Nabathea, si el vaso que contuviere miel <sup>a</sup> 6 cosa semejante de las que buscan las hormigas, se tapa con lana blanca cardada de carnero, no se le acercan tales insectos, é igual efecto se logra, si se le rodea de la misma 3.

Susado dice, que poniendo piedra iman atractiva del hierro hácia la boca del hormiguero, no salen afuera las hormigas y se retiran al centro de la tierra; que tampoco se acercan al monton de trigo, poniéndola en medio de él; y que el murciélago muerto tiene la misma virtud.

Véase en el capítulo veinte y tres y veinte nueve lo relativo á la materia de que trata el presente, y lo que se halla en diferentes lugares de este libro sobre la curacion de las hortalizas y otras plantas; y atiéndase con reflexion de qué modo se curen las heridas de los árboles, y quán útil es, con el favor de Dios, embarrarles con mezcla de pez y nitro los sitios llagados.

تنكون الشجرة في ارمن سودا قد احترق وجهها بكثرة الدس او في دار فلا يقدم شي علي الكشف عن اصولها وعروقها و بسزال ترابها عنها و يوخن حمالة تراب الفضارين الاحمر خاصة فان له في ذلك خاصية و يضاف اليها الحصي اليفسص وتغطبي بسه عسروق تلك الشجرة و يواطب سقيها بالها كل اربعة أيام فان ذلك يرتفع عنها وإن اخذت الحجارة وضبت الي أمولها حين يظهر ذلك التقبمن في ورقها ليدفع عنها ذلك الدر باسرة ومن ط في طرد النمال ان غطي انا فيه عمل وشبهه بها يطلبه النمال بصوف أبيمن منغوش من كبشن لم يقربه النمال وكذلك ان المدر المسرف حول النمال المقربة النمال وكانها النمال المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه النمال المال النمال النمال النمال النمال النمال النمال النمال النمال المناه النمال المناه المناه النمال المناه النمال المناه النمال المناه النمال المناه المناه النمال المناه المناه النمال المناه النمال المناه المناه المناه النمال المناه المناه

قال سوساك ان حجر البغنائيس الجاذب للحديد ان وضع علي باب جحر النمل لام يخرجن وعربى الي غور الارض ويجعل علي وسط كنس الحنطة فلا يغربه النمل والخفاش الميت كذاك \*

لي انظر في الباب التاسع والعشرين وفي الباب الثالث والعشرين معى هذا المعني الذي يضينه هذا الباب ومنه ما قد افترق في هذا الحتاب في علاج البقل وغيرة فتامله علاج جراح الاشجار تخلط زفت ونطرون ويلطخ بة ذلك الموضع المجروح نافع ان شا الله تعالى \*

· 4 - 12 -

ع Pref. النر del original ه الدر de la copia.

<sup>2</sup> Léase June en lugar de Jus.

<sup>3</sup> Pref. ادرت المرف del margen de la copia ف الردت المرف del texto. -

## CAPÍTULO XV.

De algunos primores raros <sup>\*</sup> é ingeniosos executados en algunos árboles y verduras como introducir en los frutales al tiempo de fixar sus ramos ó sembrar el buesecillo y semilla <sup>a</sup> de su fruto, y lo mismo en los plantones <sup>a</sup>, cosas aromáticas y dulces, remedios laxántes y triaca <sup>a</sup>, baciendo que sus frutas vengan de aquellas ó de otras calidades semejantes, segun el libro de Háj Granadino <sup>s</sup> y otros Autores.

Hácese esto en los árboles frutales, segun Háj, sean de la especie que fueren, vides ú otros, yendo á ellos por octubre ó cerca de aquel tiempo, quando sus humores baxan de la parte superior á las raices (que es el mejor tiempo para esta operacion), lo qual se conoce en que la hoja empieza á desprendérseles hasta desnudarse enteramente de ella; como asimismo se muestra que suben de las raices á la parte superior en que aparecen brotados 6 y floridos: y haciendo entónces en la raiz del arbol que se quisiere (si ha de executarse esto en él debaxo de tierra) una hendidura penetrante hasta su corazon con

## الباب الخامس عشر

فية ملح ونواظر مستظرفة تعمل في بعض الاشجار وفي بعض الاشجار وفي بعض الخضر من ذلك دس الطيب والحلاوة والادوية المسهلة والرياق وكيفية الفواكة المسهلة وشبة نلكى في الاشجار المطعمة وفي البقل والقضبان عند غراستها وفي نوي الاشجار وبنرور ثمرها اذا غرست من كتاب الحاج الغرفاطي وغيرة الجه

والمحمد المناعمل ذاك في الاشجار المطعمة والمناعمة فيعمد الى شجرة مطعمة أي نوع كانت شجرة فيعمد الى شجرة مطعمة أي نوع كانت شجرة كرم او سواد وذلك في شهراكتوبر وفيما قاربه وذلك حين انحدار المياد من اعلا الاشجار الي عروقها ويعرف ذلك بابندا سقوط اوراقها ومنتهاد وكذلك يعلم طلوع المياد من عروقها الي اعلاد بظهور اللفع والنوار فيها والوقت المختار لهنا العمل وهو وقت انحدار المياد من اعلاها الي عروقها ومغة ذلك أن يشق في ذلك الوقت عرق الشجرة التي تريد أن يشق في ذلك الوقت عرق الارمن بالمنتفار حتى يصل الي المغ السني في

de la copia. ونواظر del original فوادر de la copia.

a Pref. و بروز de la copia غ و بزور del original.

<sup>3</sup> Léase النقل en lugar de البقل.

<sup>4</sup> Léase والترياق en lugar de والترياق

<sup>5</sup> Pref. العرناطبش de la copia á الغرناطي del original.

<sup>6</sup> Pref. اللغي del original في de la copia.

herramienta puntiaguda, en ella se introduce 1 lo que se quiera y tenga preparado, como aromas, cosas dulces, pepitas de frutales como almendras y - semejantes, laxântes remedios ó triaca 2, tomando á este efecto de almizcle para el arbol grande el peso de una dracma, otro tanto de alcanfor, cinco de claveles, y nueve de los medicamentos laxântes, que componen tres sorbos [ó tomas]; y para los plantones y ramos menor cantidad de cada cosa de estas ó de otras que quisieres, regulando por esta dosis de lo que hemos expresado la de lo que no hacemos mencion: á lo qual molido con tiento hasta reducirlo á polvo en mortero 3 limpio de piedra se le echa tres tantos de pez 4 é igual peso de alumbre blanco [6 zucarino] en forma de tisana 5, no infundiendo sobre el almizcle la pez (que ha de haberse tenido al fuego) miéntras conserve su calor, respecto á que así le corromperia; sino teniendo el mortero al sol 6 á calor lento porque se coagularia 6 la pez, y guardándose de que se caliente demasiado con el fuego porque se corromperia el almizcle. Batido pues en el mortero con mano de piedra 7 6 cosa semejante, y hecho todo un cuerpo, se junta y se forma de ello una como torcida 8, la qual se introduce en la hendidura executada en el pie del arbol de forma que le llegue al corazon; y plantándole encima un pedazo de corteza

جوفها ويتقدم قبل ذلك بتدبرالطيب اوالحلاوة إولب الفاكهة مثنل اللوز وشبهه والدوا المسهل او الترياق الذي تريد ان تنسه فيها وذلك بان يلخذ مي المسك للشجرة الكبيرة وزنة درهم وكذلك من الكافور وتلخذ مس القرنفسل وزنة خبسة دراهم ومن الدوا البسهل تسعة دراهم وذلك قدر ثلاث شربات وللنقل والقضبان اقل من ذلك تاخذ من أي تعذه شيت أو من غيرها هذا القدر وقس على ما سبيناه سا لم نسبه ويسحف ذلك برفق حتىي يصيـر عباراً ثم تلقي علي ذلك ثلاثة استاله من الغير ومثل وزنة من الشب الطيب الابيمن المموق ويجعل ذلك في ملاة نظيفة ويكون القيسر بالنار ولا يمب علي المسك وهو سضى لانه يفسد بذلك المسك وتلك الملاية قد الحيت للشبس او بحرارة يسيرة لان يجهد القير ويتصغظ من ادفايها نعسا بالنار فسان ذاله يفسد المسك ويدعك الجميع في ملاية بقهر او شبهه فاذا مارالكل جسدا واحدا أجمع وعبل منه شكل فتل ويدكل ناك الغندل في الشف الله عمل في اصل الشجرة ويومل الي مخها ويطبع عليه بغشر

r Pref. تنسه de la copia á شعنة del original. .

a Pref. الترباق de la copia á الترباق del original.

علاية Léase ملاية como mas abaxo en lugar de ملاية. .

<sup>4</sup> Pref. الغير del margen de la copia الغير del texto.

<sup>5</sup> Léase البصوق en lugar de البصوق.

<sup>6</sup> Léase يجيد como en la eopia la diccion muerta del original.

<sup>7</sup> Pref. بفهر del original á بفهر de la copia.

<sup>8</sup> Pref. متان de la copia غ فبرل del original.

del mismo arbol, se le asegura atándola firme por aquel sitio, y se embarra bien con lodo bermejo glutinoso, amasado con cebada; [y así es como] de allí se va difundiendo aquel aroma. Y si en vez de él se pone algun medicamento 1 laxânte, cosa dulce ó de otra calidad juntamente con la pez y el alumbre, viene de la misma virtud y sabor la fruta del arbol en que se introduxeren tales cosas. Esta operacion no ha de executarse quando sube el humor de las raices á la parte superior del arbol (lo que sucede en primavera, en marzo ó por aquel tiempo), respecto á que evaporándose por aquella hendidura, saldria juntamente con él el aroma; cuyo olor no se hallaria por esta causa en la fruta de aquel arbol. Pero si se hace en octubre ó noviembre 2, no sobreviene la primavera sin que ya esté soldada y cerrada 3 la hondidura, y así nada sale del olor 4 de las cosas allí introducidas. Por donde no ha de executarse sino en los dos meses expresados ó por aquel tiempo; pues baxando entónces el humor del arbol de la parte superior á las raices, y participando de la virtud de aquel aroma, dulzura ó medicamento, sube juntamente lo mas sutil de todo ello unido á él <sup>5</sup> de las raices á lo alto del arbol: y aunque se pase algun tiempo hasta aparecer la flor y el fruto que la sigue, contiene este la suavidad aromática ó medicinal virtud de qualquiera de las cosas allí introducidas.

En quanto á introducir las mismas

محكم يعبل مى تلك الشجرة بعينها ويستوثف من ذلك الموضع بالرباط ويطلي عليه بالطين الاحمر اللزج نعها المعجون بالشعر يغوح منه ذلك الطيب وان جعل عوض الطيب دورا مسهلا او حلاوة فيكون في ثهرة تلكه الشجرة قوة ذلك الدوا البسهل او مطعم تلك الحلاوة او اي منف امنفته الى القير والشب وبسسته في الشجرة ولا يعمل ذلك عند معود الميلة مي امول الشجر الي اعلاها وذلك في الربيع في مارس ونحود فان ذلك البا يضرج من ذلك الشف ويخرج معه الطيب فلا توجه له رابحة في ثمرة تلك الشجرة وإذا فعل ذلك في اكتوبر وفي نوبيرايمنا فانه لا ياتي عليه فصل الربيع الا وذلك الشف قد التحر وانست فلا يخرج نتنه الذي يدس فيه شي فلا يعمل هذا الافي الشهريس البلكوريس أكتوبر وذوبير او فيها يقرب منهها لان في ذلك الوقت تنحدر مياة الشجر من أعلاها الي عروقها وينزل بقوي ذلك الطيب او الحلاوة أو المدوا الي اصول تلك الشجرة وعروقها وتلازمها يصعد من ذلك الطيب مع الهياد الصاعدة مسن عروقها الى اعلاها ارقه وإن كان وقتا بعد وقت حتي يبرز النوار ويعقبه الثهــر فيكون فيــه عطرية الطيب او فوي الادوية اي ذلك دسست قبيه \*

واسا دس ذلك فسي السقسمسبسان

r Pref. bull de la copia à bull del original.

<sup>2</sup> Léase نوببر del original 6 نوبنبر de la copia.

<sup>3</sup> Pref. وإنسك del.briginal a وإنشك de la copia.

<sup>4</sup> Léase من الربع en lugar de من الربع

و Pref. وتلازمها de la copia á وتلازمها de la copia أوتلازمها

en los ramos y plantones al tiempo de su plantacion, dice Háj Granadino, que tomando en noviembre 2 la rama que se destine á este efecto, se hienda por medio del extremo la parte que haya de entrar de ella en el hoyo con herramienta puntiaguda y delgada sin que la hendidura penetre al otro lado; que abriéndola hasta descubrírsele el corazon allí contenido, se saque este (que es á manera de lana) con la correspondiente herramienta \* y se ponga en su lugar la mencionada torcida 3 despues de abierta aquella hendidura con la primera herramienta; y que extraida esta, se cierre y ligue aquella hendidura de arriba abaxo con cordelito compuesto de filamentos de palma ó de papiro, y embarrándola con masa de barro bermejo glutinoso y cebada se cobije con algun trapo endeble de lino; que metiendo aquella rama en arcaduz [6 cangilon] agujereado por el asiento de suerte que la parte ligada caiga en medio de él, se rellene el mismo de piedras y barro blando, y despues se plante tendido en hoyo de figura sepulcral (como el sarmiento plantado de este modo) en la forma expresada arriba; y quedando en medio del hoyo, se le acuda con frequentes y suficientes riegos y el correspondiente régimen, pues así viene su fruto, quando le diere, á exhalar el olor del aroma que se le puso. Y que lo mismo se hace en el planton al tiempo de fixarle.

Otra semejante práctica se executa

والبقل حين غراستها قال غ فتعمد الي القميب الذي يغرس وذلك في شهر نوبير فيشف في وسط طرفه الذي يكون منه في الحفرة بهنقار لطيف ثقبا غيرنافذ الى الجهة الاخري ويفتح نالع الشف حتي يظهر ذاك الهخ الذي فيه ثم يسخل الصعب الي ذلك المن ويضرج به المن السني في جوف ذلك القضيب الى اخرة وهو الشبيه بالصوف وتبدل مكانه الغبيل الملكور بعمل الله يفتم ذلك الشق بالبنقار ثم يضرج عنه الهنقار وتسد فلك الشف وتربط علبه بشريط او ليف او بردي من اول الشف السي اخرة ثم يطلي بطين احبر لنزج معجون منع شعسر وتلف عليه خرقة كنان معيفة وينضل ذاله القميب في قادوس مثقوب الاسفل حتى يجعل الهربط في وسط القادوس وترجم عليه بالطبي الابيين الطفلي حتى يهتلي القادوس ثم يغرس في حفرة تبورية يبسط فيها مشل العمسل في غراسته في تضيب الكرم ويحصل ذلك القادوس في وسط الحفرة ويعمل في غراسته مثل ما تفدم ويتعاهد بالسقي بقدرالكفاية والتدبير البوافق له فانه إنا اثمر فاح من ثمرة فايحة ما جعل فيه مس الطبيب وكذاك يعهسل بالنقلة سوا عنك غراستها \*

مفة اخري مشلها في العنب

r Lease والنقل en lugar de والنقل

<sup>2</sup> Léase نوبنبر en lugar de نوبير de la copia : cuya diccion carece de puntos en el original.

<sup>\*</sup> No se señala en la traduccion la herramienta específica que debe significar el nombre Lasa, faltó de puntos en ambos códices.

<sup>3</sup> Pref. القبيل del original á الفتيل de la copia.

en las vides: cuya uva si quieres que sea aromática, muy dulce, laxânte, atriacada, ó que tenga algun sabor como del arrope 1 que se hace en casa de las frutas dulces, ó de otra cosa semejante, se tomará el mejor sarmiento de vid fructífera del color que se quisiere, y hendiéndole á lo largo en dos mitades hasta lo último que ha de cubrir la tierra, ó como un palmo, ó todo él (segun varias opiniones), cuidando de no maltratarle los nudos, se limpiará 2 juntamente á las dos partes el corazon contenido en medio de su centro, sin que les quede nada, y en su lugar se pondrán las cosas dulces que se quisieren, ú otras como azucar ó miel, pepitas de almendra machacadas, tamarindos, escamonea, alöe, triaca, aroma de la especie que se quisiere, como almizcle, alcanfor, clavel 6 muez ungüentaria Fó avellana de la india]; y juntando las dos partes hasta reducirlas á su primera forma se ligarán por muchos sitios con orillo 8 ó con hilo de lana, embarrándolas con boñiga fresca; ó despues de esto con masa compuesta de lodo y estiercol de bestias reducido á polvo, como opina Kastos. En cuya disposicion plantando el sarmiento donde se quisiere, regándole hasta que brota y cuidándole con continuas labores y riegos hasta que se hace corpulento, viene en él la uva de aquel mismo gusto, olor y provechosa [calidad], mediante Dios. Persuádome, que este género de operacion se acerca al mencionado antes, con la diferencia de que no se liga la cosa aromática ó medicinal con la pez 4

إذا اردت أن يكون العنب علمرا أو شايك ولحلاوة او يكون مسهلا أو ترياقا أو يكون فبه طعم احد الحبوب الحلوظ كوب الفواكه الصلوة البيت او ما يشبه ناك فيساخة تمبا مختار من عنب مثهر اي لون شيت مشف له وله بنسفين على طول الى اخر سا يواري الارمن منه وقيل قدر شبر منه وقيل الى اخرد ويصفظ بعقائه لبلا يفسائها وبقي ما في وسطه من البخ الذي في جوفه من القسبين جبيعا ولا يترك منه شي فيهبا وإجعل مكان الهن ما شبت من الحلوات وغيرها مثل السكراو العسل اولب اللوز اليدقوق او الثير الهندي او البصبودة او المبر او الترياق او اي نوع شيت من انواع الطيب مثل المسكه او الكافور او الغرنفل او البسان ثم ضم القسيين احدهيا الي الاخرحتي يرجعا الى هيتهها الاولى واربطهها في مواضع كثيرة ببشاوي او بخيوط موف والمليه باختا البقر الطري قال ق والمليه بعد ذلك بطيس وروث مس أرواث السدواب مسحوق ومعجون مع الطيس المذكور وإغرسه حيث شيت واسقيه بالها حتى ينبت وتعاهده بالعسارة والسقى حتى يعظم فان عنبه يكون فيه مطعم ذلك وفوحه ومنفعته ان شا ألله تغالي أي هذة المغة تفرب من التي قبلها الا انه لم تربط الطيب والادوية بالقير

with the second second second second

<sup>1</sup> Léase كرب en lugar de

a Léase ويننقي en lugar de وبنقي.

<sup>3</sup> Pref. بنساوي de la copia à بنساوي del original

<sup>4</sup> Pref. بالقبر de la copia عبالقبر del original.

como en el primero; ni se menciona. tampoco que se haya de introducir el [sarmiento] en arcaduz. Así, soy de dictamen que es mejor el primero, ó Dios lo sabe.

Algunos afirman, que haciendo lo dicho en el sarmiento al tiempo de plantarle sin poner en él cosa alguna de las referidas, viene su uva sin cuesco; lo qual, segun Abu-el-Jair, es comprobado por repetidas experiencias. Otros dicen, que si se quiere que no tengan cuesco las uvas, se le hienda al [sarmiento] la parte que haya de cubrir la tierra en dos mitades, y extrayéndole con delicadeza el corazon que tiene en medio con el spicillo (ó instrumento con que se limpian los oidos) ú otro semejante, guardándose de lacerar ni raspar lo interior de aquella hendidura, se ate fuertemente con un ramo \* de papiro [ó junco de india], y plantado rectamente en el hoyo se le infunda al pie 2 cada ocho dias arrope ó mosto mezclado con agua hasta que prenda; con lo qual se logra aquel efecto, mediante Dios. Esta práctica se acerca á la antecedente, y lo que se añade en ella es el riego con mezcla de agua y arrope, ó con mosto.

Otra forma para que 3 el rosal eche la rosa amarilla 6 de azul turqui, como se quisiere.

diciembre, dice Háj, y dexándole derecho el tronco como estuviere y fixo en la tierra, despéguese la corteza negra que cubre la raiz sin quitársela; sino hendiéndola á lo largo

كها في الاولى ولم يلكر أينمَا الخالم في القادوس فاري أن الصفة الأولى احسس والله اعلم \*

وقيل ان تعيب العنب ان عسل به مثل ما تقدم ولم يجعسل فيه شي مس مًا ذكر وغرس فان عنبه يكون دون نوي قال خ جربته صرارا قصع وقبل اذا اردت ان يكون العنب دون عجم فيشتف ما بواري الارض سنه بنصغيس وينسزع لبابه مس جوفه برفت بالمسرود اللذي تنقى بسه الاذن وشبهه ويتحفظ مس ال ينهتك أو يضنش جوف ذلك المشق ثم يشه بتسعة من بردي ويغرس في الصفرة معتدلا ويمب عليه أمله كل تمانية أيام رب او عمير مهزوج بالما حتى يعلق فان منبه الذي يشمر يكون دون عجم أن شا الله تعالى هذه الصفة تقرب من التي قبلها وفيها زيادة سغيه بالما الممروج بالرب أو بالعصيرم

مفتة اخري في البورد يكون وردة اسفر او لازورديا اليهما الحببت \*

تال نخ ينعب د في شهر دجنب ر Váyase á el pie del rosal por الب امسل المورد ويتقشر السقسة الاسود البذي عسلسي السعيسرف دون ان

بنسعة en lugar de بشعبة.

a Pres. عليه اصله del original à عليه de la copia.

<sup>3</sup> Suplase نا antes de بيكون. TOM. I.

y levantándola despues sobre las raices con herramienta sutil por cada lado sin dividirla de arriba ni de abaxo, rellénese aquel vacío que hay entre la corteza y la raiz expresada del rosal de azafran bien aromático y muy molido en mortero de piedra, y envolviéndole un trapo de lino, átese bien firme y embárrese, y dexada en su lugar repóngasele la tierra; y de este modo las rosas que arroje aquel pie serán del primer color. De lo qual (añade Háj) habiendo hecho experiencia nosotros, se vió 2 que viniéron de un color vistoso y agraciado. Y si se quieren de color turquí, se hará del fáleh (que es el añil brillante y muy aromático) el mismo uso que del azafran; y así vendrán las rosas de aquel pie del color expresado.

A mí me ha contado un Damasquino, dice Abu-el-Jair, que habiendo disuelto dicho añil en agua y regado con ella el pie del rosal desde principios de octubre hasta el brote de las rosas, salieron estas de un azul turquí de graciosa vista. Mas esto, dice Háj, téngole por cosa de juego s. Regando algunas veces el rosal, segun el mismo Abu-el-Jair, con agua en que se haya cocido liron vienen sus rosas amarillas, mediante Dios.

Otra operacion para si quieres hallar rosas fuera de su tiempo 4.

[El mismo Autor] dice, que si quieres florezca el rosal en el otoño,

ثم يرفع القشر بحديد رقيق علي العروق من حكل جهة دون أن يفصل القشر الاعلي ولا من الاسفل ويعمل ذلك بالعرق وسأق القضيب الذي فيه قايم علي حاله ثابت في ارضه ثم خذ من الزعفران الطيب الغاية واسحقه في الصلابة نعما ثم احسن بعد ذلك الخلل الذي بين القشر وعرق الورد المذكور ثم لف عليه خرقة كتان واوثقه رباطا ثم احمل عليه الطيس واتركه بمكانه ورد عليه التراب فأن الورد الذي يرد ذلك بمكانه ورد عليه التراب فأن الورد الذي يرد ذلك اللمل يكون اصفر قال غ جربناه فاتي بيني اللون حسس المنظر وأن اردت أن يكون النورديا الورد تخذ الفالع وهو النيل اللواحي الطيب الغاية واقعل به مثل ما فعلت بالزعفران فياتي ورد ذلك الاصل لازورديا \*

قال خ اخبرني رجل من السل دمشة النه حل النفائد المنتخور في البنا وسقي المن الورد بذلك الها من اول شهدر اكتوبدر الي أن يورد الدورد فخرج لازورديها حسس الهنظر قال غ وهو عندي كعبث قال خ يطبغ الليرون بالها ويسقي بذلك الها شجرة الورد مرات فان وردها يكون اصفر أن شا الله تعالي \* معقة اخري في الورد اذا اردت وجودة في غيدر اوانه \*

قسال اذا احسبست أن يسنسور

د Léase احسن en lugar de احسن.

<sup>2</sup> Léase تبين en lugar de بيني de la copia ; cuya diccion carece de puntos en el ori-

<sup>3</sup> Pref. عبد de la copia à عبد del original.

Arab. الليرون. Ignoro, si este nombre sea de planta, ó de otra cosa, no hallándose en los Diccionarios, ni en el libro de Ben-el-Beithar.

<sup>4</sup> Pref. اولنه de la copia à اولنه del original.

le suspendas el riego enteramente (si estuviere en regadío) el largo espacio del calor hasta principios de agosto, desde cuyo tiempo regándole repetidas veces brota de nuevo, y florece en el mes expresado [sin que dexe de] arrojar tambien las demas rosas en la primavera.

## Otra operacion para el mismo efecto.

[Prosigue el mismo Autor] diciendo, que si se ha quemado el rosal viejo en el mes de octubre, y se quiere hacerle dar adelantadas las rosas en el otoño, se riegue despues de aquello ocho dias, y se le omita el riego los quatro siguientes, continuando esta alternativa hasta cinco veces; pues arrojando así tallos y cabecitas, florece en dicho tiempo, sin que [por esto] sean ménos las rosas que ha de arrojar en la primavera.

## Otra operacion igual á la expresada.

Si alguno deseare (continua) coger rosas en la estacion que quiera del
año, vaya al rosal en el mes de mayo al tiempo de la fuerza del brote,
y quando se descubra en el extremo
[del capullo] el color encarnado, é
inclinando y metiendo sus ramas inversamente en un barreño nuevo , y
cargándolas con algunas piedras para
que baxen bien al suelo déxelas bien
cubiertas , quedando desahogadas las
cabecitas del rosal sin tocar en la tierra (pues si en ella tocasen se corromperian y pudririan); y quando quiera
rosas, retirando de allí aquel barreño

ان كان على السقى طول مانة الحرولا يسقى من الما شيا فاذا كان في اول اغشت يسقى بالما ويكرر عليه مرة بعد أخري فانه يلقع لقحا جديدا ويورد في شهر أكتوبر ويرد أيضا في الربيع ساير الورد \*

## منة اخري في ذاك \*

قال في اذا احرق الورد الشارف في شهر الكتوبر في احب استعجال وردة في الخريف فيسقيم بالبا بعث احراقه بثيانية ايام ويشيه ثم يغبه كذاك ويشقيه ثم يغبه كذاك ويسقيم يكرر ذاك عاليه فحو خيس مرات فانه يندفع باللقع ويدروس ويدود في الخريف ولا ينتقص في الربيع مس وردد شي \*

## مقة اخري في نحو دُلك \*

قال في مسى احب ان يجنسي وردا في اي وقت شا مس العمام فميعمد السي المورد في شهر مايم الله قدوة للفتسع وظمهر في شهر مايمة الما قميمال المصائم ويحب علميم قصماري الفضار الجدد ويمشقل بالحجارة حتني يمنسزل فسي الارض نسزولا جيدا ويتفييف عليمه نعيما ولتكن روس الارض مروحة عن ان تماس الارض فانهما ان ماسته خمجت لطول المسدة وفسدت فمتني اردت المورد رفعت تملك القصاري عنه

r Pref. الجداد de la copia á علصال del original.

de la copia à وينقل del original.

<sup>3</sup> Pref. ويتضيق del original á ويتضيع de la copia.

<sup>4</sup> Léase الورد en lugar de الارون. том. I.

déxelas expuestas al ayre, con el qual abriéndose, las cogerá en aquel tiempo.

Otra operacion.

El mismo Háj dice, que si quando las cabecitas de las rosas estan para abrir se cortan con sus arajínes (que son los palitos unidos á ellas), y medio llenando de estiercol sutil un pequeño cántaro nuevo, y metiendo aquellos palitos en pez derretida, se dexan en él en esta disposicion entre arena, embarrando [el vaso], y sepultándole en el polvo; quando se sacaren de él algunas de aquellas cabecitas se cortará lo que de ellas se metió en la pez, poniéndolas inmediatamente en agua y con ella al sol; y de este modo se desplegarán aquellas rosas manifestándose luego al momento.

#### . Otra operacion.

Quien quisiere coger rosas en el otoño ó en la vendimia, dexe sediento el rosal en agosto y septiembre <sup>2</sup>, y en los tiempos que quiera tenerlas riéguele una y otra vez, y así brotará, abotonará, y se descubrirán en él las rosas, mediante Dios.

# Otra operacion semejante para el manzano.

Si quieres manzanas frescas fuera de tiempo dexa de regar su arbol todo el tiempo del calor, y dale desde principios de agosto continuos y repetidos riegos; y así arrojará nuevas manzanas ó vendrá á darlas fuera de su tiempo, especialmente si es húmedo el otoño.

ورفعته الى الهوي فانه يتفتع ويجني زهرد في ذلك الوقت \*

مفة لخري فيه \*

قال غ ان اخذت روس السورد اذا فوهست وهبت بالفتح فقطعت بعراجينها وهسي المصانها المتصلة بها وتوخذ قلة جديدة وتجعل فيها قدر نصفها من الزيل الرقيق وتغيس عراجيس تلك السروس في السقار الهذاب وتترك في الرصل في تلك القلة وتطين فيها وندفس في التسراب فيتبي اخرج مس تلك الروس شي وقطع ما غيس منها في الناروانزلت في الها ساعة وتوضع مع الها في الشيس فان ذلك الورد يفتح ويظهر مس

## متعلم المرتب \*

ومن احب اجتنا الورد في الخريف او في العمير فيعطش الورد في شهر اغشت وستبير فهتي احب الورد في وقت من الاوقات الحل عليه الها وسقاة سقية وثانية فان اللقع ينبعث فيه ويروس ويظهر فيه الورد أن شا الله تعالي \*

معقبة اخري مستسلمها فسي الستسفساح \*

اذا اردت تفاحا غضا في غير وقته فتعطيش شجرة التفاح طول مدة الصر كله ثم تسقي في اول اغشت بالها ويكرر عليها مرة بعد اخري فانها تلقع تفاحا جديدا أو تاتي بالتفاح في غير وقته ولاسبها ال كان الضريف رطبا \*

- r Pref. الغير del margen de la topia a الغير del texto.
- de la copia. وستبير de la copia.

Otra operacion para el mismo [arbol].

Si quieres que contengan las manzanas inscripciones ó figuras, irás á las que por naturaleza son muy encarnadas, y quando hayan acabado de crecer y antes de contraido dicho color, escribirás y formarás en ellas (permaneciendo en su mismo arbol) las inscripciones y figuras que quisieres con tinta comun, ó (segun otros quieren) con la de lana \*, clara 2 de huevo, tintas de alfahareros, sal amoniaca desleida en agua, yeso ó engrudo de pergamino deshechos en la misma, 6 con pez derretida (lo que de ello hubiere á la mano) executando unas y otras con pluma gruesa; y las cubrirás para que ni el rocio ni la lluvia se las deslaven, ni se borren con el rozamiento de las hojas contiguas, unas con otras. En cuya disposicion dexándolas en el arbol hasta que medianamente bermejéan, y lavándoles entónces lo escrito ó figurado en ellas con agua, quedará aquel sitio blanco ó verde y nada bermejo, y de este último color el resto de la manzana; lo que es cosa graciosa. Semejante operacion se executa tambien en las ciruelas coloradas y endrinas, quando estan verdes, antes de contraer sus respectivos colores.

Tambien en los membrillos, las toronjas, las peras, las uvas, los pepinos, las calabazas y los cohombros se imprimen las mismas figuras de los recipientes [ó moldes] nada toscos en que se metieren, aunque sea de animales, cuya forma representaren ó tuvieren grabada; si bien algunos dicen,

مفة اخري فيهه

اذا اردت أن يكون في التفاح كتابة أو مورة فاعمد المي النفاح الملي مس شانسه ان يحمر نعسا فاقصده اذا تناهست خلقته قبل أن يحمر واكتب عليه سا شيت أو مور عليه اي مورة شيت وهنو في شجرت بيكاد الحبر وقبل بهداد المنوف او ببصوص البيم او بالحبار الفضارين او بوشف محلول بالها او بجس معلول بالها او بغري الرف مصلول بالها او بغير مسلاب واكتب ومسور بايهها حضر بقلم فليظ وتستسر الحبسة ليلا يغسل ذلك عنها النهدي أو البطسر أو يبتحي بالورق او بهجاورة بعمها لبعمن ويترك كذاك في شجرته حتى يحبر وتعتدل حبرته ويبسع ما كتب عليه او صور او يغسل بالميا فياب مومنع تلك الكتابة أو المورة يبقي ابيك او اخضر لا يحبر بوجه وساير التفاح احسر فيستظرف ويعمل مثل هذا بالعبقــرالاحمــر والاسود ايما وهو اخمسر قبسل أن يسسود أو يحبرج

مقات في السفرجيل والانسرج والكهتسري والعنب والخيار والقسرع والغتا يعمل فيها فيشكل باشكال ذلك اذا الدخل عنف أي هذه في قالب غير خشن انطبع عنه شكل ذلك الغالب وإن كان القالب على مورة حيوان أو قد مورة عيوان يطبع في مورته وقيسل

Esto es, con la que se tifien las lanas.

r Léase ببصوص como en la copia la diccion muerta del original.

a Léase بالحبار como en la copia la diccion muerta del original.

que no hay propiamente disposicion para este [efecto] sino es en la toronja. La qual, segun Kastos, viene de la misma forma y tamaño de la redomita, vaso de barro ó caxita, si se pone cada una antes de su maduracion en cada uno de estos moldes agujereados sutilmente para que se ventilen, atando los mismos y fixándolos con cordelitos á los palos de las ramas en cuya inmediacion se colocaren.

En quanto á las uvas, si quieres tenerlas tan largas que ponga admiracion, dice Abu-el-Jair y otros Autores, que yendo á los racimos de la especie que quieras de este género como la de virgenes a blanca ó negra; la de dátil bermeja que es del tamaño del dátil agudo de ambos extremos; [la llamada] dedos de vírgenes 8 que es negra y larga, la temprana blanca, y la fijar 4 [6 de corazon de cabrito] bermeja; las metas quando aun no exceden el tamaño del garbanzo en canutillos de caña de escribir, cortados á la largura ó poco ménos del dedo meñique y nada mas, cada una en el suyo, atándolos al palito de los racimos <sup>5</sup> de conformidad que aquellas no se les salgan; por cuyo medio vienen, quando han madurado, con la impresion de su tamaño y figura; cuyos [canutillos] si son hechos de metal son muy buenos; en los quales si se hacen algunos taladros, vienen las uvas granujadas [ó con ciertos granitos] del tamaño de aquellos taladros.

أن هذا لا يكون ولا ينهيا الا في الانرج خامة قدال في ال جعلت حبة انسرج قبدل ان تنعم او تطيب في انسا مسى زجاج او فخار لله خروق لطاف يعيب الانرج من قبلها الريسج اوعية كذلك تجعل في كل وعا حبة وينمب بحبال كل وعا من تلك الاوعية خشبة توضع عليها ذلك الوعا بالانرجة التي فيه كان شكل الانرجة على قدر اوعيتها تلك \*

وإما العنب اذا اردت ان يطول حبه نعها حتى يتعجب منه قال خ وغيرة يعهد الي عنقود من أي منف من أمناف العنب أن شيت من النوع الذي حبه طويل مثل العذاري في الابيمن أوفي الاسود أو الثهرفي الاحمسر وهسو في قدر الثمر محدود الطرفين او اسابع العذاري وعو المود طوجل النصب او العنامر الابيسان او العبصرفي الاحمر وذلك اذا كان حبم مشل الحبم ويغصل من قصب الاقلام انابيب بطول الخنسراو اتل لا ازيب ويلاخل كل حبة في انبوبة منها وتربط كل انبوبية منها في معلاق العنقود لا ازيد ليلا يضرج منها الحب فاذا نضم العنب انطبع حبه في صفتها وعلى قدرها وإن عبلت من نحاس فهو حسن وأن ثغب فيها اثقاب جات الصبات وفيها تحبيب طاهر يقدر تلكك الاثقاب الم

r Pref. مُشِنَّة de la copia a مُشِنَّة del original.

a Pref. العداري de la copia á العداري del original.

<sup>3</sup> Pref. العدادي de la copia á العدادي del original.

<sup>4</sup> Léase الفيضر la diccion sin puntos de ambos códices.

ج Está de mas ازید siguiente.

#### Otra forma.

El mismo Autor dice, que si se pone el racimo de la uva al-hayáni, que es pequeña, hendida y apiñonada en buen recipiente ó en canuto t de caña comun (ó sea de la útil hortense), atándolo por los dos extremos para que no se abra, ó en un vaso pequeño taladrado; como quiera que en él se va estrechando, durante su maduracion, viene á quedar como si fuese de un grano solo, y quebrado aquel vaso, sale de su misma figura. Que por lo tocante á las calabazas y los cohombros, conocidos por Syriacos, metiendo en molde de madera ó barro, lo que de esto quisieres, quando aun permanece pequeño, y sepultando aquel debaxo de tierra sin cubrirle mucho, de manera que el un extremo suyo quede fuera de la tierra y con alguna abertura por donde entre el ayre, viene de la misma largura y forma que este tuviere y con la impresion de la efigie grabada, figura ó inscripcion que en él se haya executado; lo qual para que pueda hacérsele, ha de constar de dos mitades.

#### Descripcion [de otras prácticas] para las vides.

Si quieres racimos de diversos colores con granos blancos, negros, bermejos &c., tómense los mejores sarmientos, cada uno de uva de color diferente , quando el humor fluye [ó circula] por ellos y estan verdes 3,

#### صفة اخري فيه \*

قال خ أن جعل العنقود العنب الخياني الهفلوق المنوبري وهو مغير في قالب حسن أو في مدود عليظ من قصب أو من قطبة نافع بستانى ولبكن مربوط الطربين ليلأ ينشنف او في زير معير متقوب فانه ينشغط فيه اذا طاب ويمير كانه حبة وإحدة فتكسر ذلك الظرف ويضرج منسه العنقسود ويسه تشكل بذاك الشكل وإما القرغ والقثا الذي يعرف بالشامى فيدخل أيهما شيت وهمو مغيسر في قالب من خشب أو فخار ويدفى تحت الارض ولا يغطي بكتيرس التراب ويكون طرف ذلك القالب من الجهنة الاخري خارج غيسر تمدخون مفتوح يدخل فيه الهدوي فسان ذلك جطول على طول القالب وشيكله وإن كان في القالب تغش او تصويسر او كتابية انطبعت في ذلك النبي يدخل ميه ويكون القالب كناك مس تطعنين ليتهكن مس النفش والتموير فيسه 4

## سفات في العنب \*

اذا اردت ان يكون العنقود مختلف الالوان يكون فيه حب ابيمن وحب اسود واحمر وشبه ذاك فبوخذ قضبان من العنب مختارة مختلفة الالوان تضيب من عنب اببض واخر من اسود واخرس احمر ورقت ذلك اذا جري الما فيها

z Léase فيوب la diccion فيود muerta de ambos códices.

<sup>2</sup> Está de mas como se advierte en el margen de la copia la diccion del original antes de ألالوان. All the training

del original y وفرطنت de la copia. و بطت en lugar de ورطبت

y cascándolos delicadamente con un palo liso sobre otro igual: guardándose de tocar con él en sus yemas, acomódese despues uno con otro por la parte cascada, y áteseles por muchos sitios con orillo ó cosa semejante para que eno se desunan, embarrándoles aquella parte con boniga fresca, ó seca àmasada con agua. Algunos dicen., que han de torcerse por lo cascado, como se tuercen los cordeles, los hilos 6 cosa semejante, y atarse para que no se les afloxe lo torcido. Otros afirman, que cortándoles los extremos é igualándoles los nudos se adapten sus yemas unas con otras y se aten bien, sin mencionar que se casquen antes; añadiendo, que aquella parte ligada se meta por los extremos gruesos en un anillo ó anillos de asta de toro ó de hueso, y que hinchiendo estos de boniga fresca, yplantándolos en hoyos de figura sepulcral de buena tierra, en ella se sepulten dexándoles fuera solo dos dedos, y tres del extremo delgado á cada sarmiento, que es por donde deben brotar, quedando de estos mismos dentro. del hueso ó asta quatro yemas sepultadas en tierra; [en cuya disposicion] acudiéndoles con riegos frequentes vienen á unirse todos ellos; y así se hallan y hechos una misma cosa, quando pasados tres δ dos años (como otros dicen) se les retira la tierra del hueso, y este se les quiebra. Que cortándoles entónces todo lo que sobresale del hueso con herramienta bien afilada, dexándoles solo la parte unida, quede de ellos fuera de la tierra repuesta la parte por donde hayan de brotar, y se rieguen frequentemente y se cultiven hasta ese mismo tiempo; pues así es como saliendo de alli un sarmiento solo, cortados los demas, vienen las uvas de diversos

وفرمت فرض كل قطيب منها بنرفق بعود املس علي عود اخر مثله وتحفظ من ان تعيب ذلك ميونها ثم اقبل بعضها مع بعض في موضع الفرص واربطه ببشاوي وشبهها في موضع كثيرة ليلا تنصل ويطلي ذلك الموضع منها باختا البقر الرطب أو اليابس المعجون بالما وقيل يظفر في الموضع المرضوض منهكما تظفر الحبال والخيوط وشبهها وتربط ليلا تنحل تظفيرها ذاك وقيل تقطع اطراف تلك القضبان وتسوي عقدها وتجعل عيونها بعضها مع بعض وتوثق رباطا وتربط عليها ولم يذكر انها ترض قبل ذاك وقالوا يدخل ذلك الموضع المربوط معها مس جهة الاطراف الغلاط من القضيان في حلقت او حلقات من قرن تور او عظم وتهلا ذلك باخشا البقر الطري ويغرس في حفرة قبورية في تراب طيب ويغيب القرن او العظم في الارمن مقدار امبعين منه يكون خارجا ويتركه من الاطراف الرقاق من تلك القضبان خارجا قدار ثلاثة امابع من كل تضيب منها وليكن فيها تلقع ويكون منها تحت التراب في العظم او القرن اربعة اعين ويتعاهد بالسقي بالها فانها تلتحم كلها فاذا ممنى لها تلاث سنيس وقيل سننان فاكشف عن ذلك العظم النسراب واكسره فانك تجه تلك القضبان قله التصمت فيه وصارت شيا واحدا فيقطع ما خرج من العظم منها كلها بحديد قاطع نعما ولا يبقى الا الملتحم وترد عليه التراب ويترك منه خارج التراب ما يلقع فيه ثب يتعاهد بالسقي والتدبير حتى يلقع فان خرج منه تضيب واحد فاقطع سايرة فأن العنسب يكون

colores correspondientes á las de los حملونا بحسب الوان تعلقه primeros.

#### Otra operacion para lo mismo.

Hiéndanse por medio los sarmientos mencionados guardándose de llegar á sus nudos, y (segun Kastos) ni al corazon que contienen en medio; y. tomando uno, júntese con el hendido, proponiéndose juntar unos con otros 2 sus canutillos; y apretándolos despues y cubriéndolos 8 de boñiga mezclada con hojas de azufayfo, embárrense con lodo pegajoso ó con cebolla albarrana machacada, y plántense [en esta disposicion]. Otros dicen, que hendiéndolos todos con tiento y delicadeza de forma que sus nudos no se maltraten, se ajuste cada uno con su contrario, uniendo uno con otro y conformando sus nudos con tal igualdad que vengan á dar los unos frente de los otros, y que atándolos bien firme con papiro [ó junco de Indias] 6 con hilo, de suerte que parezcan un sarmiento solo, se unten con boñiga, se embarren de lodo, y [en esta disposicion] se planten. Otros son de dictamen, que hendiendo cada sarmiento sin maltratarle los nudos, se tomen dos mitades de diferentes colores, y quebrantándolas con tiento, se junte una con otra , y que atándolas por muchos sitios 4, se unten con boniga y se planten inversamente en tierra de buena calidad, añadiendo que sea en hoyo de un codo de profundo, y se les dexen dos nudos sobre la tierra; y que cada dia, ó cada tres ó

#### مفة اخري في ذلك \*

تنشف اوساط الغضبان البذكورة وتتصفيظ مس أن يميب الشك كعوبها فسال ف والبسخ اللذي في اجوافها تُسم خدِّ منها واحدا والمقه باللكي شققت منسه ويتحري ان يغرب بعض انابيبها حنوا ثم تشده وتلحقه بخثا البغر وورق الاعناب ثم تطين بطيي لاصق أو بعنصل مدفوق وتغرسه وقبيل تشت كل قضيب منها برفق ولطف لبلا تفسغ كعوبها كم بعدر لامب الي خلافه بان ينتخل بعمها هلنى بعس ولتنات العقد مستوية يقابل بعطها بعضا ثم شدها ببردي او بخيط حتى ينلي انها قميب وإحد ثر أطليها باختما البقسر وطينهما بطين وإغرسها وقيل شق كل قضيب منهسا وتحفظ بعقدها وخذ مس كل لوس منها نصف تضيب وترضها كلها بران وتضم بعضها لبعض وتربط كتيرة في موامع وتطلى بلخثا البقر وتغيرس منصرفة في ارض طيبة وقالوا ويكون عبق الصفر نصو ذراع وإنسرك من القضبان فوق الارض كعباب واسقبها بالها ورش كل يوم عليها حتى تنبت وقيل اسقيها كل ثلاثمة ايمام او خمسة بالها

r Lease يقرب en lugar de يقرب.

<sup>2</sup> Léase van lugar de بعضا.

<sup>3</sup> Pref. وتلحقه del original à مقطعة de la copia.

ع المحتمرة في موامنع غ del original غ كثيرة في موامنع كثيرة de la copia.

ب الدها و الكان و Lease الكان و en lugar de الكان و del original y بالمحمد de la copia. المالا مالات

cinco dias, como afirman otros, se rieguen con agua y se rocíen hasta el tiempo del brote, pues viniendo así á hacerse un solo sarmiento, las uvas que hay en sus racimos serán de varios colores, como lo eran antes. Y se dice, que puede á los dos años trasplantarse á otro sitio, si se quiere.

Otra práctica para [introducir] ciertas propiedades é virtudes en las uvas, segun el Autor de la Agricultura Nabathea.

Habiendo nosotros [dice] colgado un pie ó tallo de torongil del tronco de la cepa quando estaba en cierne la uva, y dexádoselo allí hasta la maduracion de su fruto, se halló en el mosto de este, hecho ya vino generoso, el mismo gusto y olor del torongil ; el qual tenia la ventaja de no embriagar por mucho que se bebiese de él.

## Otra forma.

Si quieres que el olor de las uvas sea como el del mirto, enlaza con el sarmiento al tiempo 3 de plantarle un vástago de esta planta, y así se logrará el efecto, y vendrán aquellas primorosas. Otros dicen, que si quieres sean las uvas de gusto delicado, untes el sarmiento quando 4 le plantares con aceyte, ó humedezcas su extremo en el mismo. En la Agricultura Nabathea se dice, que si quieres vengan mas dulces las uvas, infundas

فانها تصير قضيبا واحداً ويشهر عنبا يكون في العنقود الوان مختلفة مشل تلكه الالوان وقيل انتقله بعد عامين لموضع اخر ان شيت \*

ميفية اخبري فيسي التعسنسب ميسي ط ان ميسين الخواص \*

انا اذا علقنا اسلا من البادر بنوية على ساق كرمة وقت يعقد حيسل العنب وتركناء عليها حتى تبلغ ثمرتها فان عمير ذلك العنب يوجد فيه طعم البادرنبوية وربحه اذا مار شرابا واشتد وكان ذلك الخيرنافعا ولا يعرن في الاكتار منه خفقان الم

#### صفة أخري\*

اذا اردت أن يكون ربع العنب مثل ربع الأس علف بقضيب العنب حتى تغرس تفنيب الاس على بقضيب العنب حتى تغرس تفنيب الاس عان ربع الاس وهو اظرف العنب وقبل أن اردت أن يكون العنب طبيب الطعم فادهن القضيب حتى تغرسه بالزيت أو انقع طرفه في الزيت فان طعم عنبه يطيب وقي ط أن اردت أن تزيد في حلاوة العنب فضل من دبس النصل شيا فلفه في الها العلب وصب

ت Léase البادربنوية como en el libro de Beithar en lugar de البادربنوية de la copia البادربوية de la copia

a Léase البادرنجيوية en lugar البادرنبوية de la copia ; cuya diccion carece en el original de puntos.

ع Léase اذا en lugar de منتى.

<sup>4</sup> La misma correccion que la antecedente.

al pie de la vid cinco dias continuos por el tiempo de la vendimia miel de dátiles desleida en agua dulce; pues nutriéndose de ella continuamente, y aumentándosele así con la otra dulzura la de su especie, vienen de esta calidad en grado superior.

## Otra operacion para lo mismo.

Despampánese y descúbrase el racimo de uvas, quando fuere ménos excesivo el calor <sup>4</sup> del sol, al qual quedando expuesto vendrán estas con mas dulzura.

#### Otra.

Es opinion de Aben-Jazáz, que el vino de la vid en cuya cercanía se crie vedegambre se negro, es de virtud purgante.

## Operaciones para la higuera.

Si se quiere que las ramas de la higuera produzcan higos de diversos colores, negros, bermejos y blancos; 6 (segun se dice) que en un mismo higo vengan á rayas estos mismos colores, cójanse ramas ó delgados ramitos (que aun es mejor) de higueras de los tres colores mencionados, ó dos ramos de dos colores diferentes, y hendiendo á cada una la corteza por un lado y despegándola del hueso [ó madera] sin separársela, métase la de la una debaxo de la de la otra; y unidas [de este modo] plántense en la forma arriba expresada. Otros dicen, que quebrantando (como antes se dixo de los sarmientos)

قي أصل الكرمة دايسها وقت القطساف نحو خمسيس يوما قان العنب تنزداد حلاوة لانه اذا دام المتناوة بسما حلو مسى غير حلاوة نوعه حلا حلاوة جيدة \*

## مقة اخري في ذلك \*

اذا نقس السراط جوارة السهسس فتكشف عناقيا العنب ويننزع الورقا عنها لتصل حرارة الشهس اليها فتزياد حلاوتها \*

## سفة لشري فيه \*

قال أبسى الحزاز أن الخربسة الاستود أذا نبت عند أصل الكرمة أقاد الشيراب المنتخذ من تلك الكرمة قوة مسهلة «

#### مفات في التبن \*

الله اردت الله يكون في الغصى سي شجرة النبي تبن ذو الوان مختلفة استود واحمح وابيث وقيل ان تلك الالوان تكون في النبنة الواحدة تخطيطا فيها فناهنه قضبانا من امول مختلفة الالوان من استود واحمر وابيست او تضيبين من لونين مختلفين وان كانت من اللواحق الرقاق فهي احسن وتشق القشرة من حكل قضيب منها من جهة واحدة وتسلخ عن العظم ولا تفصل منه وتلبضل قشرة قضيب تحت قشرة القضيب الاخر وتجبعها جبيعا وتغرسها على منه ما تقدم في العنب وقيل يرمن حل هنيب منها على منه العنم من قضيان العنب

ا Léase خيسة en lugar de

<sup>2</sup> Pref. وتنفع del original á وتنفع de la copia.

<sup>3</sup> Pref. تزداد de la copia á ترداد del original.

<sup>4</sup> Pref. حرارة del original á جوارة de la copia.

<sup>5</sup> Pref. الخربة de la copia á الخربة del original.

cada rama, se tuerza una con otra, y ligadas por muchos sitios desde el de la torcedura, se embarre este mismo con boñiga ó con cebolla albarrana machacada (como se dixo tratando de la vid) y así se planten en principios de enero 2 en tierra incorporada (como otros dicen) con estiercol de jumentos y paja 3 de habas. Que regadas frequentemente se [vuelvan] despues de su brote á torcer 4 con tiento una con otra, de forma que queden como una sola rama, y embarradas con boñiga se planten inversamente, como se dixo en el artículo de este género de plantacion; las quales unidas así como si fuesen una sola, y trasplantadas á los dos años al sitio de su fructificacion, echan los higos de diversos colores. Tambien se dice, que pueden torcerse 6 las ramas sanas y enteras sin ser quebrantadas 7, y que ligándolas bien se planten [en esta disposicion].

Otros afirman, que si ramas de higueras de varios colores juntas y bien atadas por tres sitios se meten en un arcaduz agugereado por el asiento y lleno de tierra, y [en esta disposicion] se plantan, se une todo lo que dentro de él se contiene, viniendo á quedar como si fuese un palo solor y que cortando todo lo que de ellas sobresale del recipiente por donde termina la juntura, quando llega aquel retoño sá fructificar echa higos de diversos colores, como los de las ramas

ويقبل بعضها مع بعصن وتربط في مواضع كثيرة من موضع الفتسل ويطلس فلك الموضع باختسا البقسر او بعنمسل مساقسوق حسب ما تقسام في العنسب وتغسرس في اول ينبر وقبسل يخلط بالتسراب السلبي تغسرس فيه روث الحبير وتبن الفول وتتعاهل بالسقي بالما فاذا نبتت وسقيت فتفتل قضبانها برفق بعضها مع بعض حتي تكون كقضيب واحد وتطلي باخثا البقر وتكبس علي صفة مسا تقدم في فصل التكبيس فانها تلتحم وتصيسر كالقضيب الواحد وتنقل بعد عاميس السي الموضع الذي تطعم فيه فيكون في الغمس الموضع الذي تطعم فيه فيكون في الغمس الموضع على مختلفة وقيسل تغتسل القضيان وهسي الموضع عير مرضوضة وتربط نعنا وتغسل مصاح غير مرضوضة وتربط نعنا وتغسر محاح غير مرضوضة وتربط نعنا وتغسر محاح غير مرضوضة وتربط نعنا وتغسر محاح غير مرضوضة وتربط نعنا وتغسر محاء

وقيل يجيع قضبان تين من الوان مختلفة وتربط رباطا جيدا في تلاثة مواضع وتدخل في قادوس مثقوب الاسفل ويبلسي القادوس بالتراب واغرسه فان ما في داخل القادوس منها يلتحم ويصير كعود واحد واقطع اعلاد مس قابل في حد الاتمال فائه يلقح وما ادرك منه فانه يطعم في اعينه ثلاثة تبنات مختلفات الالوان مثل الدوان القضيان التي

r Léase ويغتل en lugar de ويغتل

a Pref. ينير de la copia غ بنير del original.

<sup>3</sup> Pref. وهي de la copia á وقبي del original.

<sup>4</sup> Léase منتفتل como en la copia la diccion muerta del original.

<sup>5</sup> Pref. كالقصيب de la copia à كالقضيب del original. -

<sup>6</sup> Pref. يغتل de la copia غ يغتل del original.

<sup>7</sup> Pref. غير مرضوضة de la copie à غير مرضوضة del original.

<sup>8</sup> Pref. بلغم del original á علي de la copia.

juntas en que se executó lo expresado. Otros son de parecer, que metiendo aquellos sarmientos en un anillo de asta de toro ó cosa semejante para que allí se estrechen, y en donde embarrados se trasplanten despues de un año ó dos de su union al parage en que han de fructificar, vienen con la misma variedad de colores.

Otra operacion para lo mismo, segun la Agricultura Nabathea.

Tómense simientes de higos de varios colores, y revueltas con boniga ó excremento humano enxuto, átense juntamente en un trapo de lino, el qual embarrado con boñiga, sepultese en tierra de buena calidad, y regándolas y acudiéndoles con el mismo régimen y cultivo que á las simientes de los frutales hasta que nacen, tuérzanse <sup>a</sup> [sus retoños] unos con otros quando se hayan levantado 3 y endurecido, sin separarlos de su raiz, y atándolos y embarrándolos con boñiga, plántense inversamente como se executa en esta especie de plantacion, y quando fueren grandes y altos 4 trasládense en donde hubieren de fructificar, sepultándoles en la tierra la mayor parte; y así con los frequentes riegos y el cultivo (que no debe faltarles) producirán higos de diversos colores, mediante Dios. La misma operacion se dice que puede igualmente executarse en el granillo de las uvas.

Segun otro Autor, plantando yemas de higueras de varios colores en un mismo sitio, y haciendo en ellas جمعت وفعلت بها ما نكروفيل تلخل تلك الغضبان في حلقة من قرن ثور وشبهه لينضغط فيه وتطيس عليها وتغرس فاذا التحبت بعد سنة أو سنتين نقلت وغرست في موضع تطع فيه فتاتي بالوان مختلفة مثل اختلاف القضبان \*

## سفة اخري فيه من ظ\*

ان اخذت جزور من تين مضنلفة الالسوان وخلطت باختا الهفر اليابس او بالزبل الادمي اليابس وتصر جبيعا في خرقة كتان وتطلس المرة باختا البغر وتدغى تلكك المرة في النراب الطيب وتنبر بالسقى بالها وتتعاهد ويعهسل في تدبيرها مثل العمل في تدبير بزور الفواكه حتن تنبت وتشتغل وتصلب فتعمد اليها وهى على المولها وتفتسل بعشهسا سبع بعسمته وتربط وتطلى باختا البقر وتكبس على مغة التكبيس فاذا كبرت واستقلت نقلت الي الموامع التي تطعم فيها ويغيب اكثرمسا تحت الارض وتتعاهد بالسقي ويحافظ عليها فتطعم تينا مضتلف الالوان ببشية الله تعالى وقبيل ان عجم العنب يعمل به مثل ذاك سوا \* وتسال غييرة تعسرس عيسون مسي شجر النتيين مختلفات الالبوان فسي موضع واحد فاذا استقلت تعمل بها

r Lease بزور como en la copia la diccion muerta del original.

a Pref. وتغتل de la copia à وتغتل del original.

<sup>3</sup> Pref. وتستعل del original a وتستعل de la copia.

<sup>4</sup> Pref. واستقلت del margen de la copia à copia. واشتغلت del original de la copia.

quando tienen alguna altura I la misma operacion, viene así una misma higuera á producir higos de colores diversos. Y tambien se dice, que executando lo mismo en los sarmientos, se logra igual efecto en cada racimo.

Garib Ben Maáin asegura, que si igualmente se executa la referida operacion en los sarmientos de las vides y las parras de varios colores quando están cerca unas de otras 2 (y lo mismo en las higueras); y permaneciendo sobre sus raices sin cortárselas, para que: por allí se nutran hasta unirse, se plantan así inversamente, y despues se trasplantan quando estan para ello, prosperan mas y son mas fructíferas, sin que 3 sean acometidas de enfermedad alguna.

Varias operaciones para el granado, el durazno y el peral, segun el libro de Kastos y otros Autores.

Hiéndase el desgarrado del granado ménos de un codo, ó la parte que de él haya de ocultar la tierra, y sacándole con tiento el corazon, átese apretado despues con junco de Indias ó cosa semejante, y plántese; y luego que prendido haya arrojado la hoja, córtese por sobre la hendidura, y acúdasele frequentemente con riegos y cultivo hasta que por allí brote; y así su fruto, quando le diere, vendrá sin cuesco alguno, mediante Dios. Kastos dice, que se dexe tres dedos de hendidura sobre la tierra. En quanto al peral afirma, que executando en su planton lo mismo, no se contiene dentro de su fruto á manera de piedrezuelas; y por lo tocante al duمشل ذلك فيكون في التينسة السواحدة مس ثيرها السوان مختلفة وقيسل يعمسل مشل هذا بقضبان العنب فيكون في العنقود الواحد الوان مختلفة \*

وقال غريب بن معين اذا تجاورت جفسان عنب او عرايش مختلفات الالسوان او شجرات تين كذلك فيوخد من تغبانها ويعبسل بها مثل ما تقدم وهي على امولها غير مقطوعة منها وتكبس ثم تنقل اذا استحقت فتكون انجب واحمل لها يميبها من الم المسرون وتغتني من امولها حتى تلتحم \*

مفات في الرمسان والخوخ والكيثنري مسن كتاب في ومن فيرد \*

فسشف ما يسواري الارمن مسى مسلفه دون ذراع واخرج لبسه بسرفسف وشساه بعد ذلك ببسردي او شبهه واغسسه فساذا على واورق فساقطمع ما فسوق ذلسك المشقوق وتعاهده بالسقي والعبارة حتي يلقم في ذلك المشقوق فسان تسبرة اذا المعم يكون دون عجم ان شا الله تعالى قال في يترك من الشيق فيوق الارمن قيار تهتري قال في عبر مثل هذا بنقلة الكيثري لم يكن أن عبل مثل هذا بنقلة الكيثري لم يكن في داخل ثهرها مثل المنطق الحجارة واما الخوخ

r Pref. استعلام del margen de la copia à استعلام del texto.

<sup>2</sup> Pref. تجاوزت de la copia à تجاوزت del original.

<sup>3</sup> Léase II en lugar de L.

razno , que si descubriéndole y taladrándole el pie se le saca el corazon, y allí se le fixa un palo de sauce, viene el hueso de su fruto pequeño por esta causa. Ya arriba se dixo, que extrayéndole al sarmiento el corazon , y plantándole así, vienen sus uvas sin cuesquecillo.

Operaciones para el alhelí <sup>3</sup>, segun el libro [intitulado] las Propiedades del Madianita.

Si quieres alhelíes pintados de negro y blanco, toma una planta delgada del bermejo, y otra igual del blanco, ó dos plantas de cada uno, y torciéndolas á manera de cordel, y plantándolas así unidas, riéguense con freqüencia; y así sus flores vendrán de aquel color , y muy hermosas y agraciadas.

Otra operacion para lo mismo.

Si sembrando simiente de alhelí blanco y roxo en un mismo sitio se tuercen 6 sus plantas (quando se han levantado 7) una con otra, permaneciendo sobre sus raices [sin arrancárselas], y juntas en anillo de caña, madera ú otra cosa, se ocultan despues inversas debaxo de tierra en la forma expresada, dexándoles defuera los cogollos; la flor que de ellas viene es de un color hermoso variado de negro y blanco. Yo añado, que para

أن كشف عن أمل شجرة الخوخ وثقب فيه ثقب واستضرج منه لبابه ثم ضرب فيها عود غرب قال لذلك نواها وقد ذكر في العنب أنه الذا اخرج قضيبه وغرس قان عنبه يكون دون عجم \*

مغة في الخبري من كتباب الخواص للبدايني \*

اللا الردت ان يكون نوارد ابلق فتلخا نقلة رقيقة من خبري احبر ومثلها من خبري البيض او تقلتين من ذلك البيض او تقلتين من ذلك فيفتلان مثل الحبل ويغرسان معا ويتعاهدا والبيقي فان نوارها يخرج ابلق علي غاية من الحسن والبلاحة \*

مقة اخري فيه \*

ان زرع السبسزر الابسيسان وبسائر العبسري الحمسر في مسوضع واحد فائلا المنعلت نقلتها فتفتسل بعضها مع بعن وهسي علي امسولها وتجمع في حلقة من قصب او خشب او غيبر ناك ثسم تحكيسس تحت الارض عسلسي ما تنقدم ويضرج المسرافها فيصون منا يضرح من المنوار ابسلسة حسينا

z Pref. الخوح de la copia في del original.

a Léase نضيبه en lugar de لباب من قضيبه solo.

<sup>3</sup> Léase الخبري la diccion muerta del original y en lugar de الخبري de la copia, y lo mismo en los lugares de mas abaxo donde despues ocurre el mismo nombre.

<sup>4</sup> Léase فيفتتلان مثر como en la copia las dicciones sin puntos del original.

<sup>5</sup> Pref. ابيمن de la copia á ابيمن del original.

<sup>6</sup> Pref. فتغتل de la copia á فتغتل del original.

<sup>7</sup> Léase تاهنسا en lugar de السنقلام del original و المنتفلات de la copia.

que te salga bien qualquiera operacion, debes tener presentes las anteriores sobre la introduccion de los aromas,
dulzuras y medicinas en los árboles; y
las mencionadas despues con su régimen relativas á la vid, la higuera, el
granado, el durazno, el peral, el alhelí y otras [plantas], confrontándolas entre sí y manejándolas con solidéz por la luz que recíprocamente
se prestasen.

Describese una operacion para el naranjo, el arraihan, el ciprés, el pino y otros semejantes árboles que, sostenidos de un tronco, son de graciosa vista, y de verdor y frondosidad permanente.

Si quieres que en medio de la alberca ó estanque haya algun arbol que ofrezca deleyte, bien sea por su hermosura, ó por la sombra que allí hiciere, cávese un hoyo en lo hondo de tales sitios, y fíxese en él un buen planton de estas especies mencionadas de árboles, ú otras semejantes de los que se levantan sobre un tronco, y riéguese continuamente hasta que arroje sus renuevos. O en el mismo sitio que se ha criado (si es á propósito para ello), levántese la alberca ó estanque, y tomando despues un arcaduz, semejante al atanor del pozo, de altura y capacidad igual, y todo él un poco mas grueso que el tronco de aquel arbol, divídase [de arriba abaxo] en dos mitades, y fixando estas junto al tronco, cada una por su lado, júntense de manera qué el arcaduz quede como de antes, y en medio de él el tronco de aquel arbol; y embarrando el arcaduz con mezcla de cal<sup>2</sup> y arena,

لي تنامل منا سطير تنبيل هيذا في دس الطيب والحلاوة والادويية في الاشجار ومنا ذكر بنعيد ذليك في التغيير والتنبيق والنوسان والخوخ والكيثري والخبري وغير ذلك وتدبيرة وقس عبلي ذلك ولحم بعضه من بعين تسميل \*

صغة في النارنج والريحان والسرو والمنوبر وشبهها من الاشجار القايمة علي ساف واحد مها هو منها جبيل البنظر دايم الخضرة ولا يسقط ورقه \*

اذا اردت ان يكون الشجرة في وسط مهريم ما او بحيرة ما فيستبتع بذلك بجمالها فيه وظلها عليه فتقمد الي مهريم او بحيرة فتحفر في اسفل المهريج حفرة وتغرس بيه تقلة حسنة من هذه الانواع الهذكورة وشبهها مها هو منها قايم على ساف واحد ويتعاهد بالسقي بالما حتي يلقع او يقصد اليها وهي في سنبتها فيقام عليها مهريج او بحيرة اذا كان الموضع يملح · لذلك ثم توخذ قواديس مثل تنور البير في استوا اعلاها وسعتها ويكون غلظها اكبرسي غلظ ساف تلك الشجرة بنحو يسير من كل جهة منها فينشر القادوس نصفين ثم يقام مع ساف تلك الشجرة ويقام النعف الاخر من الجهة الاخري ويجبع النمفان حتي يعود القادوس كها كان ويكون ساق تلك الشجرة في وسطه وتحمل على ذلك الفادوس جير ورسل معجونان ويطلي

I Pref. وبعم de la copia á ولعم del original.

<sup>2</sup> Léase جير como en la copia la diccion muerta del original.

tómese otro mas ancho, y plantándole sobre el primero cambiando la posicion de sus dos mitades respecto del otro, únanse con argamasa; y plantando encima tercer arcaduz, asegúrese 1 por la parte superior é inferior con una chapa de hierro, de confor-. midad que quede bien ajustado y firme, sin que a se abra despues por abaxo, cuidando de que su altura 3 sea algo mayor que la del alberca, para que no le entre el agua, quando esta se llene; y que queden bien asentados aquellos arcaduces, para que la misma no se introduzca por sus va-. cíos. [Y tal es el modo de hacer que] se descubra aquel arbol en la alberca, como si se hallase plantado en el agua, lo que es cosa graciosa. De los primores [que suelen hacerse] en las hortalizas ya arriba se trató por lo tocante á las calabazas y los cohombros. En quanto á las lechugas y las acelgas, dice Aristóteles, que si quieres que en un solo pie de qualquiera de ellas haya dos especies de hortaliza, tomes excremento de camello ú otro igual, y horadándole hasta dexarle hueco, pongas en él dos ó tres granos de cada una de las simientes de lechugas, apio ó semejantes, y sepultándolas en tierra labrada, y cubriéndolos con polvo de buena calidad y estiercol podrido bien desmenuzado en cantidad suficiente, segun lo expresado en la siembra de las hortalizas, les des con frequencia los acostumbrados riegos, pues así quando nacen se forman un solo pie; y lo mismo sucede, si en lugar de las lechugas se ponen acelgas. O tómese, segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, excremento de

بهما ثم يوخذ فادوس اخر اوسع منه وينشر ويحبل على ذلك الاول ويسكون المحيح منه قبالة الموضع المنشور من الاخر ويجعل بينهها الجير والرمل الهعجونان ثم يحسل عليه قادوس ثالث ثم يتحيل في أن يشل بصفحة حديد في اصلاة وفي استقساسه ان ينشر ذلك سطع في اسفل المهريج بعد ذلك و يصكم عمله نعما ويقصل أن يكون ارتفاع اكثر قليلا من ارتفاع المهريسج ليلا يسمل الها فيه اذا استلا المهريم وتتقف تلك لقواديس نعما ليلا يدخل في خلالها الما لان تلك الشجرة تظهر كانها مغروسة في الما في السهريج وهو مليع ومن الملع في البقول قد تقدم نكر القرع والقثا قبل هذا قال طط في الخس والسلت اذا اردت أن يكون في الاصل الواحد منهما الوان شتي مسى البقسول فيوخذ بعرة جمل او شبهها فاتفبهما حتمي تتنجوف ثم القي فيها مس بزر الخس ومس جزر الكرفس ومن نحو ذلك حبتين أو تلاث حبات من كل نوع منها ثم الدفنها في الارمن البعبورة واجعل عليها ترابا طبيا وزبلا معفنا منقوقا نعها بقدر الكفاية على نصو ما تقدم في زراعة البغول وتعاهدها بالسغي بالها على البعهود في ذلك فأذا نبتت فانها تعير املا واحدا وان جعل عوض الخس سلك قطالك ومس كتماب ص تموخيا بعمرة

<sup>1</sup> Léase يتحيل en lugar de يتحيل.

<sup>2</sup> Léase من غير أن en lugar de نا solo.

<sup>3</sup> Pref. ارتفاع del margen de la copia á ارتفاع del texto. Том. 1.

cabras ú ovejas, y sacándole lo de adentro, y poniendo en él simiente de lechugas con otra diferente, sepultese en hoyo de dos gemes de profundo en tierra labrada \* y mezclada de estiercol, cubriéndolos con poca tierra, y déseles rocios de agua quando hubieren nacido, y frequentes riegos quando hubieren arrojado los ramos; lo qual, executándolo en muchas especies, hace criarse las lechugas 2 con lo que juntamente fué sembrado con ellas. Algunos mezclan la simiente con dos ó tres cagarrutas desmenuzadas, y atado todo en un trapo lo sepultan en tierra, executando lo demas expresado arriba. Si se quiere que los nabos y los rábanos sean de tamaño mayor que el regular, tómese una grande olla agujereada y llenándole la mitad de paja, y echándole encima tierra de buena calidad y estiercol de algun tiempo, siémbrense en ella las dos mencionadas hortalizas, y sepúltese esta en la tierra hasta dexarla igual con su superficie; y así vendrán los rábanos y los nabos de un tamaño crecido. Del culantro se dice, que si se quiere tener sin sembrarle, se coja un cabron, y rociando sus testículos con agua, se rocíe esta misma en tierra labrada, y así nacerá en ella sin que se haya sembrado su simiente.

Del eneldo opina Afriaáyos, que si quieres sembrarle sin simiente, infundas agua caliente en tierra labrada, y pasado el año nacerá en aquel sitio. Dicen, que si el cañamon se siembra en tierra xugosa, se rocía con agua caliente, y se cubre con algun paño, nace al punto ó en el mismo dia. Aquí advierto, que [no se omita]

عنزاو شاه فتتنقب ويفرغ سافيها ويجعل بزر الخس مع غيرة فيها وتدفق في حفرة عهقها فتران في ارض معمورة ويجعل معها زبل ويرد عليها يسير من التراب فاذا نبتت ترش بالها فاذا نبتت لها فروع تعوهدت بالسقي بالها ويعهل هذا في انواع كثيرة فينبت القس وما زرع معه معا ومنهم من يرمن بعرتيين او ثلاث ويخلط بهبا البزرويمسر الجبيع في خرقة ويطهرها في الارض ويعهل مشل مسا تقدم والسلجم والفجل أذا اردت أن يمعظمها فموق قدرهها فخذ قدرا كبيرا مثقوبا وإجعل فيها تبنا الي نحو نصفها واجعل فوقه ترابسا طيبسا وزبلا قديبا ثم ازرع فيسه فجلا او سلجها وادفنها في التراب حتي يكون فيها مساو لوجه الارمن قان ذلك اذا نبت يعظم حتني تصير الفجلة والسلجية بقادر كبير الكزبرة قيل اذا اردت من غير زريعتها فيوخذ تيس وترش خصيتاد بها وترش ذلك الها على ارمن معهورة فان الكزبرة تنبت فيها من فيسران يسزرع ميها بزرد \*

الشبت قال العريعايوس اذا اردت ان يسزرع شي مس غيسر بسزر فصب اليسا الحار في اردن معهسورة فساذا مشي لهسا سنة ينبت في تلك الاردن شبت الشهدانج وهسو القنب قيسل ان بسزرة ان زرع في اردن ثريسة ورش عليسه السها الحار وغسلسي بشوب فسانسه ينبت مس ساعته وقيسل مس يومسه لسي

r Pref. مطبورة de la copia á معبورة del original.

a Pref. الغس del original á الخس de la copia.

<sup>3</sup> Pref. الشبت del margen de la copia شيط del texto.

registrar con atencion en el capítulo de los inxertos los primores i que por la incision de un arbol en otro resultan en la variacion de sus frutas, ó en la del inxertado, de manera que la mussa se coge de otra distinta raiz; [pues tanto esta doctrina como la del] inxerto de los melones y calabazas en otras especies diversas, y de otras semejantes plantas pertenece tambien á este capítulo. De las cosas peregrinas y raras que, como comprobadas por la experiencia, se refieren en la Agricultura Nabathea, una atribuida á Masio es, que el que quiera saber de quantas granadas cargará el granado en aquel año, atienda á la primera balaustria que en él naciere, y cogida cuente el número 2 de los pequeños granos contenidos en ella; pues aquel año cargará á proporcion del número de granos que contuviere. En otros libros se dice, que si partiendo una granada contares sus granos, [sabrás que] igual número se contiene en cada una de las de aquel pie. Y tambien se dice, que igual al de aquellos granos es el número de las granadas.

انظر في باب التركيب من الهلخ مثل انشاب شجرة في اخري سيحول حملها اوحسل التي انشبت فيها واتضاذ البوز من غير امله وتركيب البطيخ والغسرغ في غير نوعهها وغير ذلك مها يشبه فهو من هنذا البناب وصبينا يستغرب من ظ ان مع بالتجربة قبال ماسي مس احب ان يعلم كم من حبة يحمل شجر الرمان في ذلك العام فليعبد الي أول جلنار يطلع فيها فيقطفها ويعد الحب المغار التي تكونت فيها فان تلنك الشجرة تحبيل في تلك السنية بعدد دُلك الحب الموجود في تلك الجلسارة وقيل في عيرها أن كسرت حبة رمانة وعددت حبها فان في كل رمانة من ذلك الاصل مس الحب مثل ما وجدت في تلك الرمانة وقيل ان مثل عدة ذلك العب في ذلك الامسل مسن الرصان \*

I Pref. الملخ del original á الملم de la copia.

a Pref. و بعن de la copia á و بعن del original.

## CAPÍTULO XVI.

Del modo de guardar frescas ó secas las frutas, los granos, las semillas, las legumbres y la barina<sup>1</sup>, y de conservar algunas verduras.

Los lugares en que las frutas y otras cosas se guardaren han de ser frescos, ventilados, limpios y nada a fétidos. Ninguna de ellas ha de ponerse cerca de los membrillos, ni guardarse juntamente con ellos; los quales las dafiarian con su humedad. Los racimos de uvas, esparciendo sobre ellos ceniza de hojas y leña de higuera, se conservan tiempo, y lo mismo los que se mojaren con zumo de verdolagas: los quales se conservan tambien todo el año mojándolos con agua de piedra alumbre y colgándolos. Máximas son de Kastos, que sumiendo los mismos en agua herbida 3 con mezcla de excremento de ratones 4 y ceniza de higuera despues de fria, y guardándolos en paja de cebada despues de sacados de ella y enxutos, se conservan tiempo; y lo mismo toda fruta xingosa. Que tambien se conservan, sumiendolos en agua en que se hayan batido 5 aserraduras de plátano, pino albár ó ceniza de vid (lo que hubiere á mano) y guardándolos colgados en el cenador, ó tendidos en sitio

# الباب السادس عشر

في اختران الفواكة الغضة والبابسة والحبوب والسنرور والقطافيي والرقيق والخار بعض الخضي الخضي الخضير الم

<u>\*</u>=+=\* وينبغي ﴿ أَن يَضِنَارِ لَاخْتَرَانِ الْفُولَكِهِ وَغِيرِهُمَا الهواضع البارية الرايحة النظيفة وذوات الفوايح التقبيحة ولا يتقترب شي مي الفواكه مسى حب السفرجـل ولا يخرن مهها فانه يضر بالرطبة منها العنب ان احرف ورق شجر التين وحطبه ونشر رسادة على منانيك العنب بقي زسلنا والساهنمسك عناقبه في عصارة البقلة الحيقا بقي محفوظا وإن غمست في ما الشب وعلقت بقيت السنة كلها وإن اخذ رماد الجرذون ورماد حطب التين وخلطا بها قال ق وغلي الها وبرد بعد ذلك ثم تنزل العناتيد نيه وتجفف بعد اخراجها منه وترفع في تبي الشعير فانها تبقي زمان وكذلك جبيع الفاكهة الرطبة ونشارة الساج والارز ورساد الكرم يضرب ابها حضر بالها... وتغيس ايضا فيه العناتيك وترفع مفروشة او معلقة في غرفة في مكان

del margen de la copia à والرقيق del margen de la copia والرقيق

<sup>2.</sup> Léase ولا ذوات en lugar de وردوات

de la copia à ملك del original.

<sup>4</sup> Pref. الجرزون de la copia, 6 mas bien الجرزان en lugar de الجرزون del original.

<sup>5</sup> Parece está de mas lo que aqui sigue en el texto, حكمرب الخطهي,

limpio regular. Si en vaso formado de mezcla de boniga y un poco de barro blanco, ligado para que no se hiendà, se ponen los racimos de las uvas y embarrándole la boca se pone en sitio limpio y fresco, se conservan hasta principios de junio 1. Kastos y otros dicen, que se cojan las uvas invernizas quando esten bien maduras y perfectamente dulces en los últimos diez dias ó á fines de noviembre 2 (segun lo temprano ó tardío del terreno); y que bien sean blancas ó ya negras se escojan las que tuvieren el hollejo duro, grueso y sin lesion, cortando los racimos con herramienta afilada despues de levantado el sol algunas horas y disipado el rocio, en buen dia y en menguante de luna, quitándole los granos inmaturos ó podridos. Otro Autor afirma, que supuesto lo tieso de las uvas, se les formen seras a nuevas de paja de escaña ó de cebada 4, y poniendo en ellas capas de paja y de uvas alternativamente hasta llengras, y embarrando á estos vasos la boca con barro despues de enlodados con el que del mismo baste á impedir el tránsito del ayre, se coloquen en sitio donde no llegue el sol; pues así es como se conservan las uvas frescas un año entero. Dícese, que igualmente se conservan tiempo los racimos si mojados en salmuera se ponen separadamente en paja de atramuces, habas, cebada ó mijo (la que hubiere á mano), y en sitio fresco donde no dé el resplandor del sol ni se encienda fuego.

نظيف معتسدل فانها تبقي وان صنع انا من أختا البقر مع قليل من فين ابين ويستوثق منه ليلا ينشق ويوضع فيه عناقياه العنب ويطين راسه ويوضع في مكان نظيف بارد فانه يبغي الي النيروز قال ق وهيارة يوخذ العنب الشتوي وبضنارمنه الملب الغليظ القشر وسوي كاس ابيمن او اسود وليكي ذلك العنب قد نضم واستحكمت حلاوته وذاك في العشر الاخيرمن شهرنوبيراوفي اخرة بحسب تبكير الارض وتلخيرها وليقطف بحديد قاطع اذا ارتفعت الشبس ونشف الندي في يوم مسم بعد ساعات منه ويرجي نغمان الشهر ويزال ما فيه من حب فير نضم او فاسد قال فيرد ولينكى في العنب ملابة ويقرش له الجوابس الجدد بتبي الاشقالية او تبي السلب تجعل من النبي طاقة وطاقة فوقها مي العنب وفوقها طاقة من النبي هكذا الي أن تبلي الانبيَّة وتحصن فهها بالطبئ بعد أن تجعل فوقه مي الطين ما يدنع عادية الهوي وتجعل الانية في مُكان لا تُعل اليه الشيس فان العنب يبقى فمنا عاما كاملا وقيل تغمس العناقيد في ميا ملع وتصيد مفترقة على تبس الترمس او تبن الباتلا او تبي شعير او جاورش ايها حضر وليكن في موضع بارد لا تشرق فيه الشمس ولا يستوقه خار فيبقى كذاك زماناه

ع Lease النوروز en lugar de النيروز. Vid. Alfregan. Elemen. Astronom.

3 Pref. الحوابي del original à الحوابي de la copia.

<sup>2</sup> Léase نوبنبر en lugar de نوبير de la copia, cuya diccion carece de puntos en el original.

<sup>4</sup> Léase السانة en lugar de السانة.—Es la segunda especie de cebada, llamada de los Latinos hordeum nudum, de que trata Laguna en la anotacion al cap. 78 del lib. 2 de Dioscor.

Es máxima de Kastos, que se pongan los racimos sin uva alguna podrida en vasos toscos de alfahares, tapando estos con barro duro de tierra dulce; y que quando se quieran comer se saquen y laven con agua. Otros dicen, que si á los vasos nuevos de barro en que hayas puesto los racimos, les ajustas bien la boca con cuero y los sepultas 2 en la tierra, sacarás sanos aquellos quando quisieres; y que lo mismo sucede teniendo los vasos en el agua hasta el cuello. Tambien es opinion de Kastos, que si cortando los racimos con sus vástagos y hojas se les unta s con pez derretida el sitio del corte, y así se cuelgan con separacion unos de otros, no dexan de mantenerse así frescos y xugosos todo el invierno. Otros son de dictamen, que tendiendo las uvas sobre paja de habas no se acercan á ellas los ratones miéntras permanecen así: que no estando cerca unas de otras se conservan largo espacio de tiempo; y que se mantienen frescas y xugosas, si en vasos empegados se ponen á capas alternativamente con otras de aserrin incorporado con harina de mijo. Refiere Ahmed-Ebn-Abi-Jáled, Autor del libro Razon de las provisiones ó alimentos, que uno de los medios de guardar las uvas de manera que se conserven frescas sin que ningunas de ellas se echen á perder ni desperdicien, es que habiendo cocido agua llovediza hasta mermar la tercera parte y echádola despues de fria en vaso de vidrio ó cantaro de barniz verde, en él se pongan los racimos que pueda contener, limpios de los granos podridos que hubiere en ellos; pues

قال ف اجعمل عنقود العنسب في ظمرف فخار خرف ولا يكون في العنفود فساد وصب عليه طينا غير رقيت مي تراب حلسو فسأتا اردت اكلته اخرجه وإغسسلته بالها وقيل أن جعلت عنقود العنب في السرف فخار جديد وشددت راسه بجلد شدا جيدا وإدفنه في التبراب اخرجته متى شيت. محيحا وإن جعلت الجرة في الها الي حلقها فكذاك ايضا قال ف يقطع العنقود بقضيبه وورقه ويغسرس موضع القطع منسه في قسار مناب ويعلن ولا ينقرب العناتين بعضها من بعض فانه لا يسزال كذاك غضا الشنسا كله وقيسل أن فسرش العنسب على تسبس الفول لم يقربه الجردان سادام عليه ولا يقرب بعضه مس بعمن فانمه يبقي مسدة وإن خلطت نشارة الخشب مع دقيق الجاورش وجعل منه طاقة في انبة مطلية جالغار وطاقة مسن العنسب فانسه يبقسي غضا : وحكى أحمِدُ أبن أبي خاله صاحب كتاب كيما الطعام ان مما يحفظ العنب حتى يبغى غضا لا يتغير ولا ينكر منه شي ال يوخذ ما السها فيطبخ حتى يلعب ثلثه ثم يبرد ويوضع في انا زجاجَ او خنَّتُم اخضر ويجعل فبه ما يسع الانا من عناقيه العنب المنقاة مي حب فسد أن كأن فيها

ا: Pref. خرف de la copia 4 خرف del original.

a Pref. elisiis del margen de la copia a sissis del texto.

<sup>3</sup> Pref. ويغرس del margen de la copia a ويغرس del texto.

guardándolos así tapados se conservan en la expresada disposicion. Casi lo mismo dice Kastos. Segun otro Autor ha de taparse la boca al vaso con yeso y ponerse en sitio donde no llegue el sol, el calor, el fuego ni el humo. Dícese, que no se pudren los racimos sepultándolos : en cebada, ni si cortándolos con sus palitos y untando estos con pez se atan y cuelgan, ó se tienden con separacion en paja de habas, atramuces ó trigo, pues no tocándose unos á otros se conservan lo que se quisiere; y que colgándolos sin que entre sí ó en nada toquen, se conservan 2 tiempo, especialmente si se cuelgan en almacenes de trigo. Segun el libro de Aben-Zebir intitulado Los alimentos, tambien se cuelgan los racimos dados de cal 3; si bien es preciso para poderlos comer lavarlos antes en agua caliente. Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél afirma, que teniéndolos colgados en tinajas de vino ó aceyte, se mantienen frescas las uvas.

#### Otro medio.

Si en lexía de ceniza de higuera ó de sarmientos (la que quisieres) se meten 4 los racimos, y despues de enxuta aquella humedad se ponen en paja, se conservan frescos y xugosos. Si quieres que permanezcan las uvas en la parra ó en la vid para cogerlas quando te agradare, haciendo unos bolsitos de lino, mete en cada uno un racimo de los maduros y sanos, y átalos por la boca de las pértigas ó del pie del racimo, y así se mantendrán

وتغطى فيه وتنرفع فتبقي غضا وقال ف مثله وقال غيره تشد راس ذلك الانا بجس ويوضع في موضع لا يميبه فيه شهسس ولا حرارة ولا فار ولا دخال وقيل تدخي عناقيد العنب في الشعير فلا تفسد وقيل يقطف العنقود بعودة او عنائيد في عود واحد وتغمر العناقيم في طلا ثم تربط وتعلق فلا تفسد او تنشر علي تبى الفول او تبى النرمس او تبى القمع مفترقة ولا يهس عنقود عنقودا فلا تفسد ويبغى سا شيت وأن علقت عناقيد العنب مسى غيسر أن تماس بعمها بعضا او تمس في شي بقيت زمانا ولاسبها أن ملقت في مخازن البر ومن كتاب الاغذية لابي زبير تعلق مناتيد العنب منكوسة فاذا احتيع الي اكله فسل بها سخن واستعمل ومن كتاب ص تعلق مناتيسه العنب في خوابي فيبقى العنب عما \*

#### اخسر\*

يغلي رصاد شجرة التيس او رصاد حطب الكرم ايهما شيت في الما شم تغمس فيسه مناتيد العنب ثم يجفف من بلة الما ويصير في تبن فتبقي غضة وإذا اردت ان يبقي العنب في البالية او في الجفنة وتقطفه متسي شيت فتعمل خريطة منها عنقود نضج سالم وتربط فيها عليه في عمودة او في المسل العنقسود فيبقي

ı Léase تنخر en lugar de تنخر Tambien es leccion adoptable تنخر del margen de

<sup>2</sup> Léase بقبت como en la copia la diccion muerta del original.

<sup>3</sup> Pref. منكوسة del margen de la copia à منكوسة del texto.

<sup>4</sup> Pref. تغرس de la copia غرس del original.

frescas y sanas las uvas, lo que es probado por la experiencia. Pero, segun se dice, es mejor que los bolsitos y no tan costoso, envolver los racimos en lana cardada, respecto á que fuera de conservarlos por algun tiempo en la misma disposicion, los resguarda de las avispas y abejas; para cuyo efecto dicen tiene aquella lana mayor virtud, si se empapa en [zumo de] ajos.

Si quieres, dice Kastos, que permanezcan las uvas pendientes del sarmiento hasta principios de primavera y despues, poniendo los ojos en el que haya fructificado mucho, y siéndote posible atarlo para doblegarlo, formarás al pie de aquella vid un hoyo a de dos codos de profundo, y haciéndole una cama de arena blanda y limpia, tomarás y extenderás dicho sarmiento hasta que los racimos queden péndulos en el hoyo sin que absolutamente toquen en la tierra por lado alguno, atado el qual firme á una estaca ó cosa semejante de manera que no se salga, cubrirás el hoyo con hojas de azucena esparciéndole encima polvo semejante á la harina en lo menudo para que se apriete y endurezca; pues fluyendo de él [el correspondiente humor] hasta el tiempo expresado 3 y despues, hallarás frescas las uvas, mediante Dios. Y si poniendo en aquel hoyo, añade, un vaso nuevo de barro capaz, en él colocas al ayre, sin que le toquen, los racimos pendientes de su mismo sarmiento y luego le tapas la boca, se mantienen frescos todo el invierno: con lo qual se libran tambien de que las fieras y perros se los coman. [Asimismo]

غضا زمانا صحيح مجرب وقيل تلف العنافيد في الصوف الهنقوش فانه يحفظها من الزنابير والنحل ويبقي كناك زمانا وهو اصلح لها من الخرابط واقل موتة وقيل أن انقع ذلك الموف في النوم كان ابلغ في طرد الزنابيسر والنحل عنها \*

قال ف أن أحببت أن يبقي العنب معلقاً في الجفنة الى ديماة وبعدة فانظرالس تميب منها فيسه حسل كثيس يمكنك من رقبه أن يثنيه وأعبله عنبه أمسل تلك الجفنة في الحفرة عبن ذراعيس وافرشها برملة سهلة نقيسة وإعهد السي فاك القضيب وصدة حتى تصير عناقيدة مدلات في الحفسرة مى هيسر ال يسميسب الارض في الصفرة ولا جوانبها شي منها وتشله الي وتلا أو شبهه لبيلا يخرج وغطي الحفرة بسورق السوسس وانثر عليها ترابا مثل الدقيف في دقته حتى يتلبه عليه وليكن ذلك بحيث يسيل هنه الى دايها وبعده فانك تجده غضا طريبا أن شبا الله تبعبالي قبال ف وأن جعلت في تلك العفرة انية مس فخار جديدة كبيرة واسعنة ودليت فبها العناقين وهي في غصنهما غير مهاسة لهما وغطيت فهها بقى العنب غضا للشنسا كلمه ويسلم بناك من عادية اكلية من السباع والكلاب

I Pref. الينغوش de la copia a الينغوش del original.

a Léase الصفرة en lugar de إلصفرة.

se dice, que se conserva el racimo si pendiente de la vid se mete y guarda en arcaduz nuevo sutilmente taladrado sin que toquen en él las uvas.

[El citado] Kastos afirma, que cortando y arrojando de la vid su primer fruto, adquiere mucha robustéz. y continuando [en esta disposicion] vuelve á dar otro fruto tardío; cuyos racimos despues de maduros, si se ponen en pequeños vasos de barro, cada uno en el suyo, colgando estos de los sarmientos de manera que el viento no los derribe, y embarrándolos con yeso para resguardar del mismo las uvas que contienen, se conservan así frescas hasta deimáh ó principios de primavera, y sin podrirse. Yo soy de opinion, que al vaso en el ayre se le haga su taladro, como se dixo de la cidra [ó toronja] en el capítulo de los primores 2, y que no toque en él ninguna uva; lo qual si sucediera, se pudriria [el racimo] por aquella parte, como persona de verdad me ha referido haberlo visto así.

# Modo de disponer y guardar 3 las uvas pasas.

La práctica que tengo por mejor para este efecto, dice Kastos, es
que quando á las correspondientes <sup>4</sup>
uvas acabadas de madurar se les torcieren los palitos de sus racimos hasta afloxarse y no percibir de su arbol xugo alguno, dexados así hasta
arrugarse las uvas, se vendimien estas despues y se cuelguen á la sombra hasta secarse; y luego se pongan

وقيل أن جعل العنقود في قادوس جديد لطيف مثقوب ولا بهاسه العنب ويعلق من الدالية ويحصن فانه يبقي \*

قال قى اذا اعهد الدي اول ما يطلع من ثهرة الكرم فقطع وطرح عنه ثم يشند ذلك الكرم ويبقي فانه يشهر مرة اخري عنبا موخرا فماذا نضج فيجعسل كل عنقود منه في بستوقة من خزف وتعلق باغمان الكرم ليلا يسقطها الريح ويطين فيها بحص ليكون ما فيها عن الريح بقي ذلك العنب غضا الدي عن الريح بقي ذلك العنب غضا الدي فيها فيها وقمو اول الريم ولم يغسد لي يشقب في النهوي كها فكر في الانبة ثقة انه راه قد فسد بهماستة شي من العنب الانبة فنان ماسه الخبرني ثقة انه راه قد فسد بهماستة

معة العبسل في تنرتيب العنسب والشار النزبيب \*

قال ف الذي اخترت في منعة الزبيب ال يعهد السي مسا يحتسار مسى العنسب اذا ادرك ويضع فتلوي عيدان عنافيدة حتى تنفسخ وحتي لا تغتذي من شجرتها بشبي وتتبرك حكهيتها حتبي ينقبعن حب العنسب ثم يغطف ويعلق في ظل حتي يبس ويجعسل

<sup>1.</sup> Léase بستوقة como en la copia la diccion muerta del original.

a Pref. الملع del original á الملع del texto de la copia.

<sup>3</sup> Léase وانخار en lugar de وانخار

<sup>4</sup> Pref. يختار del original غيتار de la copia.

en vasos de barro [ó porrones] sobre camas de pámpanos secos tendidos en su [hondon]; y que estos
vasos, embarrada la boca, se guarden en pieza fresca donde no les llegue el humo, y se reserven tambien
de la humedad; pues de este modo
vienen estas pasas muy-buenas y se
conservan largo tiempo, y (segun se
dice) suaves y xugosas con cierta blancura. Otros afirman, que los mencionados racimos se han de tener tendidos sobre lechos de pámpanos hasta
enxugarse y hacerse pasa.

Vendímiense las uvas para este efecto 1, dice un Autor, quando habiendo llegado al término de su maduracion y dulzura, no quede en ellas amargor ni estipticidad; pues no siendo así vendrian livianas en su peso y de poca dulzura: y lo mismo los higos que se cogiesen con alguna dureza 2; pues se dice, que cogiéndose 6 desprendiéndese en tal disposicion vendrian 3 estípticos, poco dulces y de peso liviano despues de secos. Que quando sucesivamente fueren madurando los racimos, se vendimien los sazonados y se dexen los demas hasta que maduren perfectamente. Que las pasas y los higos pasos se alcen del sitio en que se tendiéron por las madrugadas quando todavia conservan la frescura participada del ayre de la noche y del rocio; y que si antes de esto 4 se tienen, miéntras estan en dicho sitio, cubiertos por la noche con esteras limpias de junco de indias ó cosa semejante, dexándolos de dia expuestos al sol, se secan así mas brevemente; y lo mismo si se tienden en قي وعا خزف قده فرش فيده ورق يابس من ورق الكرم ويجعل عليه منه ويطيس فم الانية وتخزن في بيت بارد لا يصيبه فيده دخان فانه يطيب ويطول بقاوة ويحفظ ايضا من الندوة وقيل الد هذا الزبيب ياتي لذيذا رطبا الي البيان وقيل يقطف ورق الجفنة وتفرش عناتيد العنب الهذكورة عليها حتى تجف وتصير زبيباء

وقال غيسرة تنقطف العنب للتنزييب اذا تناهي نضجه وحلاوته ولم يبت فيه مرارة ولا حمدوضة لانه أن لم يكن كذاك جا زبيبه خفيفا في الوزن قليل العلاوة وكذاك النيبس انا جهمع وفيمه همرة قيسل ان ينحل او يسقط ويبس جا حامضا تليل الحلاوة وخفيف في الوزن وإن نسم يعمن عناضيك الجفنة وبنقس بعضها لم يتناهى نضجه فيقطف ما نضج منها وتناهبي نضجه ويترك سايرها حتب يكسل نضجه ويضم الزببب المابس والتبس مس المنشار بالغدوات وهو بارد مس هوا اللبل ونداية وان عطي الزبيب والتيس وهما في المنشار بالليل قبل ال ينبسا بحسر نظاف من بردي وشبهه وكشفا للشهس بالنهار اسرع لذلك بيسهيا وكذلك أن مرشا في

I Pref. للتربيب de la copia à للتربيب del original.

a Léase sie en lugar de sie.

<sup>3</sup> Súplase La de la copia que falta en el original.

<sup>4</sup> Léase Lin como en la copia la diccion muerta del original.

tierra inculta [ó de barbecho]. Que las uvas meladas y gordales se reducen despues de secas y hechas pasas á un tercio de lo que pesaban antes, y lo mismo las carmesíes frescas despues de enxutas; y como á quarta parte ó ménos las uvas menudas en igual disposicion. Y tal es el modo de disponer las pasas de sol. Para lo qual el mejor sitio es el de tierra bermeja inculta, y cuya superficie se halle limpia de yerba; en el qual han de tenderse sin poner unas sobre otras, ni cerca de camino ni de pozos, para que no pierdan su natural color con el polvo de tales sitios.

Otro modo de preparar las pasas llamadas ciegas [ó de lexía].

Si son gordas las uvas, 6 se han cortado tarde, ó se quisiere secarlas presto, se infundirá agua en ceniza de ciprés ó de habas, dexándola así veinte y quatro horas o miss tiempos cocida la qual despues de clarificada [hasta levantar] tres ó mas herbores, en ella así caliente sobre el fuego se meterán los racimos pendientes de espartos 2 ó cosa semejante, y sacándolos antes de hendérseles la uva se tenderán al sol sobre yerba seca [6 heno] volviéndolos con tiento por las mañanas, y alzándolos quando se hallaren bien enxutos: cuyas pasas si quieres sean garzas en su color, pondrás tambien cáscaras de granada en la mencionada lexía. La práctica pues segura, constante y probada por la experiencia es la siguiente. Tómese una quarta parte por peso de ceniza de ciprés 3 ó de habas (la que haya á

ارمن مبورة وإذا يبس العسلي والعنب الغليظ وصار زبيبا رجع زبيبه الي تحو ثلث وزنه عنبا وكذلك القرمز الاخمر إذا يبس والعنب الرقيق يرجع إذا مار زبيبا الي مثل ربع وزنه عنبا وإتل هكنا وجه العمل في الزبيب الشمسي وانمل المواضع لنشر العنب للتزبيب الارمن الصهرا المورينقي وجهها من العشب ويبسط العنب عليها ولا يجعل بعضه علي بعض ولا ينشر العنب قرب طريق ولا قرب الابار قائب يتغير لونه بغبارهها ه

مغنة اخرى في عمسل النزبيب المعسروف بالأغشية\*

الذا كان العنب غليظما او تاخر قطفته او اردت استعجال يبسسه فخذ رساد السسرو او رصناد القعول وصعب عليمه مسا واتحك يومسا وليلنة او اكتسر وخذ صفرة وإغليمة ثلاث غليسات او اكتسر وادخل فيهم عناقيما العنب مدلات في طمرف مسى خلقا وشبهمه وهو سخن عملي المنار واخرج النعسب منه قبسل ان يستسقمة حبمه وانسسرة للشبس على حشيش وحوله مسى الغد برفق فاذا جف نعما فسارف عمه وان اردت ان يكون الزبيمب ازرق الليون اجعمل في ما الرساد الهذكور قشسور الرمسان وصفة ما الرساد الهذكور قشسور الرمسان وصفة العمل المحكم المحيم المحرب في ذلك ان يوخذ من رماد المدور أو رماد الفحول ابهما

r Pref. مغرة del margen de la copia غ مغرة del texto.

<sup>2</sup> Pref. الفاء del original à القاء del texto de la copia.

<sup>3</sup> Léase السرو en lugar de السرو. TOM. I.

mano), y echándola en vaso limpio (el que si ha servido en buen aceyte será mejor), infundase en él quatro tantos de agua dulce, y déxese así por unos dias hasta clarificarse; en cuya disposicion echada en una olla grande de cobre [6 caldera] correspondiente á la cantidad grande de las uvas, en ella puesta al fuego se pondrán despues de los hervores los racimos en cenachos de esparto anchos y claros 6 cosa semejante, de conformidad que enteramente se oculten en el agua de la caldera, metiendo una vez las uvas si estuviere muy hirviendo y caliente; y dos, si algo ménos (que es lo mas á propósito; despues de lo qual ] se tenderán sobre juncos 2 secos volviéndolos precisamente al siguiente dia; y otra vez, si se dexasen despues hasta secarse; las quales bien enxutas se acomodarán en vasos correspondientes: [advirtiendo] que ni las uvas ni los higos han de tenderse donde esten expuestos al polyo. Es muy buena para esta operacion la ceniza de habas, y lo es tambien y muy especial la de ciprés; y si en el agua mencionada se echase un poco de aceyte de buena calidad, vendrán bien las pasas con esto.

## De los higos frescos.

Para guardar los higos recientes han de cogerse algo duros son el palito de que penden, y colocándolos separadamente sin que se toquen unos á otros en caldero nuevo, se pondrá este en parage de alguna frescura; y si se acedaren se sahumarán con matas secas de calabazas que debaxo

حضر ربع بالوزن ويجعل في انا نظيف وان كان قد استعمل في زيت طيب فهو احسى ويصب عليه اربعة امتاله من الها العناب ويترك اياما ويوخذ مفود من أعلاه وتجعل في قدر نصاس كبيرة علي قدركثرة العنب ويرفع علي النار فاذا تناهي غليانه فتجعل من عناقيد العنب في مناج من خلفا وشبهها وليكن خفيف الفسم ويكون على قدر ما يغيب كله في ما القدر ويغيس العنب في ذلك الما غيســة واحدة ان كان ذلك الما شديك الغليان والحرارة وأن كان دون ذلك قليلا فغمستان وهو اجود له ويفرش علي ديش يابس ويحول من الغه ولا بده وإن يترك بعده ذلك حتى يجف ثم يحول سرة إخري فاذا يبس نعما فيقس في ظروف تصلم له ولا ينشر العنب ولا التيس في مومنع يدركهما فيه الغبار ورماد الفول في هذا العبل احسى ورماد السرو احسن وانطع وان جعل في الما المنكور يسير من زيت طيب صلم بناك الزبيب \*

## التين الرطب \*

يجمع النبن الرطب للاختزان غضا وفيه عرة بعودة الدائي منه ويوضع في قدر جديدة وضعا متباعدا لا يميب بعضه بعضا وتجعل الانية في موضع بارد قان حمض فيوضع تحت القدر اعواد قرع يابسة وتوقيد عليه النار واللخان

r Pref. lila del original á lila de la copia.

a Pref. ديس del original غ ديس de la copia.

<sup>3</sup> Pref. sie del original a se de la copie.

de aquel se les enciendan. Dicen, que si cogiendo frescos los higos se ponen sobre suficiente cantidad de sus propias hojas, y se cubren con un gran tazon de vidrio 6 de plomo, 6 con vaso empegado, se conservan en la expresada disposicion.

## Modo de secar y guardar los higos.

Cójanse los higos caidos en el suelo despues de acabar de madurar, y séquense al sol tendidos sobre retama ó junco seco; despues de lo qual dexándolos en la misma disposicion al rocío una noche, álzense á la mañana antes de nacido el sol quando aun conservan el rocío de la noche y la frescura del ayre, y reservándolos del sol despues de esto, guardense tambien de la humedad en las casas. Y si se guardaren en vasos de barro, se alzarán de donde se tendiéron, quando aun conservan algun xugo. Algunos afirman, que espereirado en elchos vasos hojas secas de higuera y de ciprés 2, no se agusanan; que no se pudren, si en el vaso en que se guardaren 8 se ponen tres higos empegados uno en el hondon, otro en medio, y otro en lo alto de él; y que dándoles al guardarlos un ligero rocío de salmuera, como si fuese de agua rosada, no se carcomen ni sufren alteracion.

Del modo de guardar las manzanas, las peras , los membrillos y las cidras.

Si quieres guardar la que de estas [frutas] te agradare 4, la cogerás وقيسل الله المسلا السندين عسمسا ووضع عسلسي ورقسه اكفي عطسا عليه قدي زجاج او رساس او انسا سقير بني غضا \*

#### مقة تيبيس التين وإختزائه يابسا \*

يجمع النبي اذا سقط في الارض بعد لناهي نسجه ويفرش على رنم أو ديس يابس ويببس للشمس نعما وينركه انا يبس لبلة منشورا للندي ويرفع من الغاه قبل طلوع الشيسس وقيه ندوة الليل وبرودة الهوي ويستربعه ذاك عن الشيبس وينتحفظ مس الندي في البيوت وإن اخترت في طروف فضار فيرفع من المنشار وفيه رطوبة يسيرة وقيل ال نثر تبس التين اليابس في وعا الذي تخزن فيه وورق السرولم يتدود وقبل ال همد الي ثلاث تينات فتغبس في قار رطب ويجعل منها واحدة في اسفل الوعا الذي تحسرت فيه واخري في وسمله واخري في اعلاء سلم بذلك من العفس وقيسل يرش عند اختزانه بها بعد ال يصل فيه ملم رشا حَقِيفًا مثل الرش بما الورد فيصفظه ذاك من السوس ولا يتحقه تغيره

سغة العبسل في اختسزان النفساح والكبشري والسفرجل والاترج \*

اجسميع ايسهسا شييب اذا اردت

r Pref. اخترن del margen de la copia à اخترن del texto.

a Pref. السرو de la copia في del original.

<sup>3</sup> Pref. يختزن del margen de la copia à تحسرت del texto.

<sup>4</sup> Pref. شيت del original á شيب de la copia.

y desprenderás con tiento del arbol para que no se maltrate ni caiga una sobre otra, la qual ha de tener el asiento perfectamente sano, ser de las especies tardías, y llevar su palito por ser esto conveniente. Cuyas frutas se conservan largo tiempo, si envuelta cada una de por sí en hojas de nogal ó en tascos de lino, atadas con hilos, embarradas con barro pegajoso de tierra blanca dulce ó con yeso amasado con agua, y secas á la sombra, se ponen por órdenes [ó. hileras] en una tabla colgada; ó se cuelgan de sus palitos (si los tuvieren) en lugar fresco donde no les dé el sol ni el viento, el humo ni el calor del fuego; ó si en la misma disposicion se sepultan en cebada: las quales, llegada la necesidad de comerlas, se infunden en agua hasta soltárseles aquello [con que se les embarró].

Sobre guardar las manzanas y los membrillos dice Abu-el-Jair con otros Autores, que la mejor especie para este efecto son las invernizas, como las loxeñas y romanas, cogiéndolas en octubre con sus palitos. Otro modo hay para las manzanas, segun el libro de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél y otros Autores; y [consiste] en que cogidas á mano en el mes referido, guardándose de cortarlas 2, se tienda un lecho de tascos 3 enxutos 4 de lino en vaso nuevo de barro, enxuto tambien, y encima un lecho de ellas, y luego otro de tascos s que impida estar unas junto á otras; si bien no les dana el tocarse (segun el Autor citado), como esten en semejante disposicion

شجرته برف البيلا يهشم او يتصب بعضه بعضا وليكن فيه فجاجة سليها من الافيات ويكون من الانواع الموخرة وإن كانت الحبة منه ببعلاقها فحسس وتلف حبة منها في ورق الجوز او في مشاقة كتان وتربيط فلك عليها بالخيوط ويطين فوق ذلك بطيس علك من تراب لبيمن حلوا وبجمن معجون بالها ويجفف في الظل وترفع مسطرة علي لوح معلق او تعلق من معاليقها وهي كذلك في موضع بارد لا يصيبها فينه شهس ولا ريح ولا دخان ولا حرارة نار او تدفين كذلك في شعير فانها تبقي زمانا طويلا فانا احتيج البها فتنقع في الها حتي ينحل ناك

في اختران التفاح والسفرجل قال خ وغيرة ويتخير الاحتزان من التفاح الالوان الشتوية مثل اللشي والرومي يجمع بمعاليقها في اكتوبر صفة اخري في ذلك من كتاب ص ومن غيرة يجني التفاح باليب في اكتوبر ويتحفظ ليلا ينطبع ويوخل مثانة كتان جافة وتفرش في انية فضار جديدة جافة ايضا ويجعل فيها من التفاح إلماقة ومن المستاقة طاقة اخري يهنع وصول بعضها الي بعض قال

I Pref: الألوان de la copia á الأنواع del original.

a Léase يتطبع en lugar de يتطبع del original y يتطبع de la copia.

<sup>3</sup> Pref. مثانة del margen de la copia à مثانة del texto.

<sup>4</sup> Pref. alla de la copia del original.

s Lease المشاقة en lugar de المشاقة

cubiertas de tascos, y tapado el vaso, embarrada su boca con barro blanco glutinoso ó con lodo, y colgado
en pieza grande obscura y fresca; en
cuyo sitio registrándolas una vez al
mes para retirar la que hubiere podrida, se conservan hasta junio alcanzándose así unas á otras. Y en la misma forma se guardan los membrillos
solos de por sí, sin [juntarlos] con
otra fruta alguna.

Si quieres, dice Aristóteles, conservar manzanas, guárdalas metidas en
barro de alfahares el tiempo que te
pareciere, y las hallarás buenas y sanas. Y si te agradare, pon el mismo barro en vaso de igual materia,
lodo seco, ó cosa semejante, y allí
oculta las manzanas sin juntar unas con
otras; las quales guardándolas en el
vaso despues de seco, las sacarás xugosas siempre y quando quisieres; y
si las pones en tinajas, embarrandole 2 á estas un poco, se conservan
frescas mucho tiempo.

Las peras se conservan poniendolas en vaso nuevo sobre lecho tendido en su hondon de sal medio molida ó aserrin de madera; é igualmente se conservan largo tiempo, teniéndolas allí mismo con miel. Máxîmas son de varios Autores, que si quieres conservarlas recientes, untes el asiento á cada una quando frescas, y las pongas en jarros nuevos de barro que llenes de vino blando dulce, 6 floxo; con lo qual se logra dicho efecto sin que se pudran. Que si puestas en jarro nuevo de barro y tapando á este bien la boca, las sepultas en tierra, las sacarás buenas y sanas quando quisieres; é igualmente teniendo el jarro metido en agua hasta el

وتغلي بالمشاقة وتغلي الغدار وتطين فيه بطين البيض علك أو بطفل و يعلق في بيت كبير مظلم بارد فانها تبقي وتتفقد مرة في الشهر و يتزال ما عفى منها قال ص نبقي كذلك الي شهر يونبه و يلحق بعضه بعضا و يعبل في السفرجل مثل ذلك و يخزن منفردا لا شي من الفاكهة في فأل طط أذا اردت بقا التفاح خفيت التغاحة

في الطين الذي يعبل فيه الفضار وارفعها مني شبت تجدها محيحة وإن شبت فاجعل ذلك الطين في ظرف من فضار او من طين يابسس او شبهه وغيب فيه النفاح ولا يلمسق بعمنهسا لبعن وجففه وأرفعه اذا جف فيستضرج منه تفاحا رطبا مني شبت وإن القيتسه في خابينة وميت عليه مغيرا بقي غمنا زمانا كثيرا \*

والما الحناري قيقرش مشم جريسش أو نشارة الخشب في اسفل انسا جديسك ويوقسف على ذلك حب الحبشري فسان ذلك يحفظه وحنالك أن جعل الحبشري في انيسة فيهسا عسل فانه يبقي زمانا طويلا وقيسل أذا اردن عسل فانه يبقي إلا أمانا طويلا وقيسل أذا اردن أن يبقي الحبة منه الحبة منه رطب وإجعلها في جراز فضار جدد ثم أملاها طلا حلوا أو شرابا قاصرا فانها تبقي ولا تفسد وقيل أن الحبشري أذا جعسل في جرة فضار جديدة وسد راسها نعبا ودفنت في التراب فانك جديدة وسد راسها نعبا ودفنت في التراب فانك تخرجها منها مني شبيت مصاحا سلينية

ı Léase بلا شي en lugar de يلا شي.

<sup>2</sup> Léase وطينت en lugar de

cuello: [debiéndose entender] lo mismo de las manzanas y otras frutas xugosas. Y en fin, que cogiendo las peras inmaturas y untando sus palitos con pez derretida se pongan en aserrin de madera separadas, y sin estar unas junto á otras.

Tambien se guardan secas las peras: á cuyo efecto, segun Abu-el-Jair, se parten las mejores de ellas en quatro cachos [ó partes, y se tienden] al sol en tablas volviéndolas cada quatro dias hasta secarse, y no quedarles humedad alguna. Despues de lo qual se ponen á lechos, estrechándolas medianamente con las manos, en seras de esparto, y cada uno de los lechos que en ellas se pusieren hasta llenarlas se rocía con la boca ligeramente y por igual con alguna miel para que así se humedezcan, y se conserven buenas, dulces y suaves.

Algunos, segun relacion de el-Jair, guardan las peras partiéndolas á lo largo en rebanadas delgadas que ponen á secar, y así las comen en la primavera y el invierno despues de cocidas ; [lo que especialmente] executan en caso de notárseles algun daño. Pero comidas así son de poco alimento.

Por lo que hace á los membrillos, envuelto cada uno para guardarlos en hojas de higuera y embarrado con barro de tierra blanca dulce, se ponen á secar á la sombra guardándolos despues en pieza donde no haya otras frutas, respecto á que el olor que despiden de sí daña á las frutas frescas, particularmente á las uvas, sea en esta disposicion ó bien enxutas. Tambien dicen, que se conservan sepultados en para de cebada, y lo mismo en aserrin de madera; y aun mas (y

وكذلك التفاح والرطب من الثمر وقيل يجمع الكمثري وقت فجاجه ويطلي معاليقه بقار مذاب ويجلس علي نشارة الخشب مفترقة ولا يض بعضها الي بعن \*

وتختزن الكبثري ميبسا قال خ وذلك بان يشق الطيب منها ارباعا للشهاس على الواح ويقلب في كل اربعة ايام حتى يجف ولا يبقي فيه اخر رطوبة ثم يوضع في قفف الحلفا طاقة فوق اخري ويزم بالايابي زما معتدلا وكلها وضعت منه طاقة تعرش عليها باللم بشي من عسل رشا رقيقا معتدلا حتى تتندي وتجعل عليه منه طاقة اخري وترش بالعسل ايضا يفعل به هكا حتى وترش بالعسل ايضا يفعل به هكا حتى طببة به

قال خ تختان الناس الكهثاري بان يقطعوة صفايح رقافا ويقادوة ويببسوة وياكلوة في الربيع والشنا بعد ان يطبخوة ولاسبها اذا أصابهم الجهنة والهستعمل انها يستعمله على انه طعام قليل الغذي \*

واما السفرجل فيلف للاختزان كل حبة منه في ورق التين ويطين بطيس مس تراب ابين حلو ويجفف في الظل ويرفع في بيت ليس فيه غيرة من الفواكه لان رابعته تضر الفواكه الرطبة ولاسيها العنب غضا ويابسا وقيل يدفن في تبن الشعير فيبقي وكذلك ان وضع في نشارة خشب وأن وضع في انية في

ا Pref. يطبخود de la copia علي del ofiginal.

del mismo modo las manzanas) si se ponen en algun vaso con vino dulce. Máxîma es de Aristóteles, que el que quiera conservar los membrillos, los tenga en barro de alfahareros.

Acerca de las granadas \*, para secarlas y guardarlas en esta disposicion, se cogen con sus palitos algo inmaturas ó perfectamente sazonadas (segun varias opiniones), y atadas com hilos, faxitas 2 ó cosa semejante, se cuelgan en pieza fresca sin que toquen en la pared, ni unas con otras; las quales así se conservan tiempo, y á veces llegan á las nuevas, como es probado. Y si antes de esto se sepultan en paja de cebada ó de trigo hasta secárseles la corteza exterior, y sacadas de allí se cuelgan atadas con hilos, tambien se conservan algun tiempo; y lo mismo si colgadas al viento hasta enxugárseles la corteza, se alzan despues [en esta disposicion]. Tambien se dice, que si meriéndolas en agua hirviendo bien caliente cocida al fuego en caldera, y dexándolas allí hasta enfriarse el agua, despues se cuelga cada una con separacion atada de un hilo ó envuelta en un pedazo de ropon ó cosa semejante, se conservan un año sin alterarse ni podrirse: y que duran algun tiempo, si se cuelgan, untándoles el asiento y la coronilla con pez derretida caliente; é igualmente colgándolas enxutas despues de puestas en salmuera. Infundanse las granadas, dice la Agricultura Nabathea, en agua bien caliente de manera que las cubra mas de quatro dedos, y dexándolas allí hasta enfriarse el agua, sáquense despues y cuélguense sin que se toque una á otra, y así no se pudrirán ni sufrirán alteracion,

تعلير حلو كان ابغي وكذاك النفاح قال ظط من اراد بقا السفرجل فليجعله في طيس

عجبا واما اختزانه ليبس ويبقي كناك فيجمع الرمان بمعاليقه وفيسه فجاجة وقيسل يجمع عند تناهب طيبه ويربط بالخيبوط والصرم وشبهها ويعلق في بيت بارد ولا يماس الحايط ولا بعضه بعضا فانه يبقي زمانا وربها الحق الجديد مجرب وإن دفسن قبسل فالله في تبن الشعيسر او القمسم حسي يجف قشرة الاعلي ثم اخرج وربط بالخيوط وعلسف فانه يبغني زمانا وكناك ان علق للريسم حتى يجف قسسرة ثم يسرفع وقبيسل ان همس الرمان في ما مغلبي شديد الصرارة عد ارجل على النارويترك نيه التي ال يبرد الهنا وعلقت كل رمانة منها علي حنة مربوطة بخيسوط او ملفوضة في قطعسة مي شكة وشبهه فانه يبقي سنــة لا يتغيــر ولا ينتعفس وقيسل أن طلسي اسغلهما ورإسهما بزفت سناب حار وعلقت بقيت زمانها وك غبست في منا مهلنوح وجففت وعبلنقت بغيت زمانا وفي ط يستنقع السرمسان في مسا حارشديده الصرارة فدرما يغبسره بزيسادة اربعة اصابع فيترك فيه حتي يبسرد الها مُ يضرج منه ويعلق من فيران يهاس بعضه لبعض فانسه لا يعفس ولا يتغيسر

r Léase رمان en lugar de مجد.

a Pref. والحدم de la copia ف والحزم del original. TOM. I.

aunque permanezcan un año; y quando quisieres comerlas, sea despues de haber-las rociado una hora antes con agua fria.

Entre otras cosas se dice allí tambien, que si habiéndoseles secado la cáscara quisieres humedecérsela, las acerques al fuego ó las metas en el horno despues de caldeado; pues consta por experiencia que contraen así aquella disposicion. El ajás, que es el ojo de buey [ó ciruelas negras], las serbas, las cerezas, las azufayfas y los duraznos se secan al sol [y en esta disposicion] se guardan. Cuyas [frutas], segun Abu-el-Jair y otros Autores, cogidas despues de bien sazonadas y puestas al sol, se vuelven algunas veces para que se sequen bien, y luego se ponen en vasos nuevos de barro; los quales, tapándoles y embarrándoles la boca 2 con yeso, se alzan hasta el tiempo necesario de comer aquellas, rociándolas entónces con agua y teniéndolas envueltas en algun pano hastar quedar frescas y xugosas. Tambien se ponen á secar las azufayfas y las serbas ensartadas en hilos; en cuya disposicion colgándolas en sitio donde se ventilen, como cenador ó tinado, se conservan un año entero. Por lo que hace á los duraznos, separándoles la carne todo al rededor del hueso con cuchillo (como se mondan los nabos) de conformidad que quede como anillo, dexándolos ensartados en hilos hasta secarse, y colgándolos 6 guardándolos en vaso [de barro] bermejo vidriado 4, se conservan todo el año: [los quales llegada que fuere] la necesidad de comerlos, se envuelven rociados con agua en algun paño.

ولو بقي سنة وإن احببت اكله فيرش بالها البارد ويترك ساعة ثم يوكل \*

وقال في غيرها اذا يبست قشور الرساس واردت ان يرطب فاعرضها عملس السلسار او التخلها في الفرق بعد ما يسخنها فانه يرطب محيم مجرب الاجلس وهسو عبسون البقر والهخيطا والقراسيا والعناب والخوع هذه تيبس بالشهس ثم تخزي قال خ وفيسرة تجنى اذا نضجت نعسا وتجعسل للشبس وتقلب مرارا حتي تجف نعها ثم تجعل في ازيار فخار جدد وتدرس فهها وتشد افمامها بالجس وترفع الي وقت الحاجة الى اكلها فترش حينية بالها وتغم بثوب حتى ترطب وتوكل ويسس ليضا العناب والمخيطا منتظومة في الكيثوط وتعلق كناك في موضع باخذها فيه الربح مثل الغرف والشوارع فانها تبقي العام كله واما الخوخ فيقشر لحسه عس نواد كها ينقشر السلجم من قنشرة يدار بالسكين حول النوايـــة حنــي يـصـيــر لحبه مشل العلق وينظم في خيوط ويترك حتبي يجفف ويعلق اويخزه في زيرامير حنيم فيبغي العمام كله ويرش بالها ويعم بتسوب عنسه الحاجة الي المكله الا

نوب ياني

r Pret: الغرف del margen de la copia a الغرف del texto.

<sup>.</sup> وتدرس فهها وتشد افهامها en lugar de وتسد وتشد افهامها Lease

<sup>3</sup> Pref. وتعم del original á وتعم de la copia.

<sup>4</sup> Léase منتم en lugar de

De los pistachos, las almendras, las nueces &c.

الفستف واللوز والجوزه

Dice Abu-el-Jair, que los pistachos [ó alfónsigos] con su cáscara, y las nueces y las almendras limpias de la suya exterior se ponen al sol á secar, y que en esta disposicion se alzan aquellos en vasos nuevos de barro. Kastos afirma, que cogiendo las almendras en los dias que se les desprende la cáscara superior ó quando la exterior comienza á hendérseles 2, limpiándolas 3 de ella, lavándolas en agua sal y secándolas bien, se hacen muy blancas; y que si quieres 4 que las almendras, las nueces, los alfónsigos, las bellotas y semejantes [frutos] vuelvan despues de secos como á reverdecer, sepultes el que de ellos te pareciere con su cáscara, ó atado sin ella en trapo limpio, le ocultes en arena humedecida ó en barro de la misma 8, y le des continuos rocios de agua dules. ce, dexandole así por unos dias; [con cuyo régimen] viene á quedar como xugoso y fresco. Otros dicen, que partiendo con tiento las nueces secas, envolviendo su meollo entero en trapo limpio de lino, sepultándolo en polvo limpio y regándolo con agua una vez cada dia por espacio de algunos, vuelve á humedecerse é hincharse.

De las bellotas y castañas dice Abu-el-Jair y otros, que cogidas las primeras despues de bien sazonadas y ennegrecido su color, no se carguen ni pongan unas sobre otras, porque no

قال خ يجفف الفستق في الشمس بقشرته وينقي الجوز واللوز من قشرة الاعلى فاذا جف رفع الفستق في اواني الفضار الجديد قال ق ان جمع اللوز ... في ايام معط عنسه فشرة الاعلىي وإن جمع عند ما تسوخان فشرته البرانية في التعلق ويسفى منها ويغسل بها مالم ويبس نعما فيكوي ابيمن حسنا وإن اخفت أن يصرف اللوز والجوز والفستق والبلوط وسبهها بعد يبسها كالخشر فادفى أيها شيت بقشرها أو مقشرة مصرورة في خرفة نقية وغيبها في رسل مبلول او في طين وتعاهدها بالبرش بالها العاذب مرات وأتركها أياسا فأب ذاك يغود كالتاري الخنطش وقيل يوخذ الجوز اليابس ويكسر برسف ويوخذ لبه محيحا ويلف في خرقة كناس نقية ويلغن في تسراب نقسي ويسقس بالمسا في كل يوم سرة مدة ايلم فانه يعود الخضر فريكا\*

البلوط والقسطل قال خ وغيبره يبجمع البلوط بعده تناهس طبيسه واستواد لونسه ولا يغم ولا يجعسل بعضه علسي بعسم ليسلا

<sup>1</sup> Parece estar de mas las dicciones siguientes ساعة أحتنايه بقشرة.

<sup>2</sup> Pref. في التعلق del margen de la copia à التعلق del texto.

<sup>3</sup> Pref. وينتغي del margen de la copia á وينتغي del texto.

<sup>4</sup> Pref. اخبيت del margen de la copia á اخبيت del texto de la misma y طبيت del QQQQ 3 original.

و طينها del original à في طينها de la copia. TOM. I.

se resuden; lo qual si en ellas se hiciera, se corromperian y repintarian x aquella misma noche, y presto las sorprenderia la corrupcion; sino que tendiéndolas en sitio donde les dé el ayre y el sol, se vuelvan varias veces en el dia hasta que se sequen bien. Otros dicen, que enxugándolas una vez al sol<sup>2</sup>, alzándolas despues en tinajas y embarrando á estas la boca, se conservan con su frescura hasta mayo; y que sacándolas entónces de allí y poniéndolas en espuerta, seron ó cosa semejante, se sacudan blandamente con mazos ó cosa equivalente hasta soltárseles la cáscara. Que si quieres comerlas frescas, como si recientemente se hubieran cogido del arbol, las tiendas en suelo húmedo y limpio, y esparciéndoles arena menuda, las rocíes con agua dulce por espacio de ocho dias, una vez en cada uno; con cuyo régimen lográndose dicho efecto, vienen como si se hubieran cogido el mismo dia: las quales 6 se comen despues de limpias de la arena y lavadas con agua dulce, ó se alzan con su cáscara 3. Que tambien se secan recien cogidas tendiéndolas al humo en zarzo de caña 6 de varitas, tendido y abierto con ellas; en cuya disposicion permaneciendo hasta enxugarse bien, despues se alzan sin su cáscara, 6 con ella 4 segun estan. Y que hervidas en agua dulce sin que lleguen á término de cocerse, apartadas del fuego, y dexadas un poco hasta enxugarse y secarse bien, se hace de ellas descascaradas s y molidas pan comestible.

يعرف فانه يفسه وينتفط في ليلته ويسرع العفى عليه اذا فعل به ذاك بل يفرش في موضع ياخذه فيه الهوي والشيس ويوالي تصريكه في البوم مرات حتي يجف نعها وقيل انه يببس مرة في شهر ثم يرفع في الخوابي ويطين افهامها فان البلوط اذا فعل به هكذا يبقي برطوبته الى شهر مايه وعند ذلك يضرج مس تلك الاواني ويجعل في قفة او عمل او شبهها ويضرب صليه برفق بالارازب وشبهها حتي يزول عنسه قشرة وإن احببت أن تأكله رطبا مثل اللذي يجنى من شجرته فافرشه في ارض ندية نقية وقرق عليه الرمل الرقيق ورشه بالها العنب كل يوم مدة تمانية ايام مانه يرطب ويصير كانه جنى من يومه فيخرج من ذلك الرسل حتى يزول عنه ما خالطه مييه وتغييبنه والسا العذب ويوكل او يرفع في قشرة وقد يبسس البلوط للنخان وذلك بان يفرش ساعة يجني ملى حمير من قمب أو قميان ويفرش الحمير مفتوحا والبلوط عليها فوق الدخان ويبقى كذاك حتى يجف نعسا ثم يقشر ويرفع كها هو وقبل يغلي البلوط الرطب في الما العذب عليه ولا يبلغ به حد الطبيخ وينزل عن النار وبترك قليلا حتى يجف ويببس نعبا وينقي من قشرد ثم يطعن ويخبز ويوكل \*

r Léase وينتفط en lugar de لفتنيا

a Léase في الشبس en lugar de في الشبس.

<sup>3</sup> Lease spulle en lugar de spuis d.

<sup>4</sup> Suplase أو يرفع بغشرة del original que falta en la copia.

م del prietre ويبنقي من فشود à عنوصه de la copie s وينقي من قشرد

Es opinion de Abu-el-Jair y de otros, que las castañas no sufren secarse ni que se haga en ellas la operacion que en las bellotas; pero que si se cogen del arbol frescas y xugosas todavia, se mantienen en esta disposicion y como recientes, sepultándolas en hoyo de tres palmos de profundo sobre capa de estiercol tendido en lo hondo de él, donde se reserven de la lluvia, 6 donde cubriendo, igualando, y defendiendo i bien la boca del hoyo, no pueda entrarles aquel agua; y que se saque de allí la porcion que fuere necesaria para comer hasta que se acaben. Tambien se guardan en sótanos, quando son muchas, haciendo en ellas lo expresado arriba: y segun dice Abu-el-Jair, lo mismo ha de executar en las bellotas el que quisiere comerlas frescas.

En quanto á guardar frescas las castañas, las bellotas, las nueces y las almendras, es doctrina del libro de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, que quien guartare conterias frescas, cave para este efecto un hoyo de tres palmos de profundo, y tendiendo en lo hondo de él una capa de arena, allí ponga las que de ellas quisiere, frescas, xugosas y recien cogidas hasta llenarle cerca de un palmo, y echándole arena encima é igualando la boca de aquel hoyo con la superficie de la tierra, rieguelas despues de esto con agua una vez sola, y nada mas.

Guárdanse secas las rosas; y tal es el modo de enxugarlas. Tiéndanse al sol separadas de sus botones en sitios diferentes, sin que se amontonen ni esten unas sobre otras, y revuelvanse hasta secarse: lo qual si se logra en el mismo dia, vienen mejores, mas aromáticas, y de mas hermoso color;

وإما القسطل قال خ وغيرة لا يحتنبل ان يبس ويعبل به مثل العبسل في البلوط بسل يوخل وهو غمن رطب طري ساعة جبعه مسن شجرة وينافس في حفسرة عبقها نحو ثلاثة اشبار في مومنع لا يميبها فيه البطسر اويحمى فيها ناعبا لبلا ينخل فيها ما البطر بعد ان يفرش في السفلها زبل ويجعل عليه القسطل ثم يغطي به ثم يسوي فيها ويحمس نعبا فأنه يبقي كذلك غمنا فيخرج منه قدر الحاجة للاكل الي ان يقني وقد يطبسر في البطاميسر للاكل الي ان يقني وقد يطبسر في البطاميسر خ يعمل مثل ما تقدم قال خ يعمل مثل مثا بالبلوط مسن احب ان

من كتاب ص في اختزان القسطل والبلوط الطري حين جنيه والجوز واللوز مس احب ال يلكل فالله اخضر فيحضر المنتخاص الله حضرة عبقها نحو ثلاثة السبار ويقسر الرصل في اسفلها وياخل اي ذلك شالا وعسو طري وغمن ساعة جبعه ويجعل منه في تلك الصفرة الى قريب من ان تبتلي بنحو شبر تم يجعل على قالك الرمل ويسوي فم تلك الحفرة مع وجه الارض ويسقي بعد الفراغ بالها مرة واحدة لا اكثر ع

الورد يختن يابسا ومقة تيبيسه هو ال ينشر من النباعه وينشر في الشهس مفترقا غير متكانف ولا يكون بعضه على بعمن ويحرك حتى يجفف وال جف مس يومه فهو العنل وياني اعظر رايحة وإحسس لونا

r Léase يحمى en lugar de بجمر del original ó يحمى de la copia

con el qual y su fragrancia se conservan, guardándolas en vasos nuevos de alfahareros con la boca embarrada; las quales llegan á pesar secas sin sus botones la décima parte de lo que frescas. Dícese que las rosas tempranas de mediados de abril son las mas á propósito para secar, y tambien para el destilado 1. Que los primeros capullos que en dicho mes se secaren con sus botones llegan á pesar casi lo mismo que verdes, y como una séptima parte los que con los mismos se han secado en el mes de mayo. Cuya variacion en sequedad y destilado no consistiendo en otra cosa que en la razon proporcional de su xugo y peso, son mas convenientes las obesas \( \tilde{6} \) llenas de humor] que las extenuadas [ó enxutas]. De cuyo destilado y [modo de] guardar el agua rosada tratarémos (mediante Dios) en el capítulo treinta general.

El aceyte se guarda en sitios mescos y enxutos; y dicen, que se ponga en vasos limpios, donde echando (segun máxima de Abu-el-Jair) un poco de sal ó de nitro, hojas frescas
de olivo machacadas, de cidro y de
laurel, se revuelva todo é incorpore;
y que estén los vasos enteramente llenos y á la sombra, por contribuir esto á conservarlo sin alteracion, y suavemente oloroso.

En quanto á almacenar los granos alimenticios, máxima es de Kastos, que el trigo se encierra de dos modos: ó en silos y sitios semejantes donde esté resguardado <sup>2</sup> de los vientos, ó en alhories y troxes donde ventilándose se [traspalen] ó muden de un sitio á

ويخزن في اواني الفاصار الجدد ويطين راسها فيبقي بحمرته وفايحته ويرفع دون اقباعه اذا يبس نحو عشر وزنه اخضر وقيل أن الورد اذا بكر وذاك في نحو منتصف ابريل فهو امدى في اليبس وفي التعطير ايضا ويرفع اول بطن منه اذا يبس في ذاك الشهر وهو باقباعه الي نحو وزنة اخضر والذي يبس في شهر مايه يرفع باقباعه الي نحو السبع مس وزنه اخضر وبالجهلة فان اصرافه في اليبس وفي التقطير وبالجهلة فان اصرافه في اليبس وفي التقطير يحون بحسب سقيه وميزانه والسبين منه المهزول ونذكر تقطير ما الورد واختزانه في الجامع الهوفي بتلاثيس ان شا

الزيت يختن في المواضع ذوات البرودة والبيوسة وقيل يجعل الزيّت في اشآ نظيفًا قال خويجعل فيه يسير من ملح أو بورت ورند وورق زيتون غمن مدقوق وورق أترج ورند ويحرك حتى يختلط ذلك به ويكون الانا ملي ولا يكون ناقصا ويكون في الظل قال هان نالك يحفظه من التغيير ويطيب رايحته\*

واما اختران العبوب الهقتاتية قبال ق البريختزن علي وجهيس امنا بكر مس الرياح فلا تميينه رينج وذلك بنان يجعبل في المطاميير وشبهها وامنا ان يتعبران للرياح فتصيبه ويعول من موضع الني

r Lease التعلير como mas abaxo en vez de التعلير; si bien esta leccion es adaptable pudiéndose traducire para olor en lugar de: para destilado.

<sup>2</sup> Pref. del margan de la copia á del texto; cuya leccion carace de puntos en el original.

otro. Que en lo hondo del silo se tienda una cama de paja de trigo del espesor de dos codos ó mas, y otro tanto hácia la boca , y alguna por los lados entre el trigo y la pared para que no toque en ella . Y en quanto á los alhories; que tengan saeteras á oriente, ocaso y norte para que el viento de aquellas partes (que le es grato) reserve de calamidades el grano que hubiere en ellos; y ninguna al medio dia, por lo recio y fuerte que es el viento de aquella parte.

Una do las cosas que conservant largo tiempo el trigo es, si se alza en su misma espiga: y dicen, que alzándose en la suya el mijo, se conserva cien años. Kastos es de opinion, que se libra de calamidades el trigo, mezclando en cien partes de él una de hojas secas 3 de granado, yeso, ó ceniza cernida de encina, lo que de esto hubiere.

Lo mismo que Kastos afirman los Persas; quienes anadem que esparciendo sobre el trigo ceniza de madera de vid 6 estiercol de ganado lanar, 6 axenjos 4, todo ello seco, se libra con esto de calamidad, y se conserva con su dureza. Y por lo que respecta á conservarle y defenderle del gorgojo, dícese que echando hojas de cabrahigo en los silos, se logra este efecto; y que tampoco se agorgoja, incorporando con él hojas de ciprés 6 de acelgas secas, por la especial virtud que tienen para este efecto. Y en fin, que la cáscara de la cidra y el poleo de rio (ambas cosas mortíferas al gorgojo) موضع وذلك في الاهسرا وشبهها ويجعسل في السفل البطمورة غلظ ذراعيس او احتسر مس تبي البر وعلي فيها مثل ذلك ويغرش نعيسا وبدرس منه في جوانبها النصول بيس البسر وبين ان يصل الي جوانب البطمورة واما الاهرا فيكون لها كوي من جهة البشسرة ومس خهة البشرة ومس حهة البغرب وعن يمين الغبلة ليرضيها ريسح شفه النواحي فيذهب عها فيها مس الطعام الافات ولا يكون لها من جهة الجنوب منها شي لشاة ربح الجنوب \*

وسما يطول بنقا البران يرفع في سنابله وقيمل ال الجاورش اذا رفع في سنابله يبتقسي مايسة سنة قال في يوخل ورق رسان ميس او جمل أو رساد حطب البلوط منخول يخلط من ايها حكان جزو وإحد بهاية جزو من البر قان ذاك البريسلم من الاقان \*

وقال مثله ف وقال ف ايعتسا الى تكتسرت برصاد عيدان الكرم او بعر المنان او افسنسا عابسا كلها فيها القبح سلم بذاك مسى الافئة وبقي الفيح صلبا ومها يحفظ مس السوس ويبنع البر منه وقبسل ان ورق الذكار ان جعل في البطامير منع السوس مسى الطعسام وإن البسر ان خلسط مسعسه ورق السسرو او ورف السلق مجففسا فانسه لا ينسسوس وان لهسا في ذلك خاصيمة وضبسل ان قسشور الهسا في ذلك خاصيمة وضبسل ان قسشور المسوس والتسرح والفودنسج النهسري يقتسل السوس

<sup>1</sup> Lease فهها en lugar de فيها.

التحول بين en lugar de ليفرق بين البر وبين جوانب المطبورة أن لا يصل البها Léase البر وبين أن يصل الي جوانب المطمورة \*

<sup>3</sup> Léase ميبس en lugar de ميبس.

<sup>4</sup> Lesse انسنتين en lugar de انسنتين

impiden apolillarse los vestidos entre que se pusieren.

Susado citado en la Agricultura Nabathea dice, que es sobremanera provechoso al trigo y la cebada tender en el suelo del lugar en que se guardaren una cama 1 de todas las especies juntas de junco<sup>2</sup>, ó la que se tuviere preparada, y que esto reserva á uno y otro [grano] de los insectos que criándose en ellos se los comen, y de todas las calamidades de que suelen ser acometidos. Que tambien le hacen durar algun tiempo las mismas [cosas], y que quando se amasa su harina le dan una quarta parte de aumento por su dureza y la mayor copia de agua que embebe [por esta razon]. Que el mismo aumento toma la cebada mezclando con ella qualquier especie de ceniza ó yeso cernido en cantidad que se vea su blancura entre este grano: el qual se libra de calamidad, sepultandole en ansdio un jarro 3 lleno de buen vinagre.

Máxîmas son de varios que rociando 4 un jarro de amurca [ó alpechin] sobre ciento de trigo, ni se corrompe ni daño alguno le acomete: y que rociándole agua de axenjos, se conserva sin corrupcion. Que si las lentejas, los guisantes ó qualquier semejante especie [de legumbres] se pone en vaso de barro que haya servido de manteca, ó que con ella le haya untado su dueño por dentro, y se le echa ceniza encima, se libra así de calamidad; y lo mismo rociándola con agua marina ó salobre, y poniéndola

ايها أن ميرت بين الثيباب منعبت السوس منها \*

وفي ط قال سوساد اندواع السداوم كلها مجموعة او ما تيسر اذا فرشت في ارون الهومع الذي يختنون فيه الحنطة والشعير كان ذلك نافعا لهما جلا وحفظهما ذلك من الذبيب الهولد فيهما الاكلهما ومس جبيع الافات النازلة بهما وقد يبقيهما اذلا بعمن تبقية ويزيد في ربع دقيقهما اذا المحنا ويشد الدقيق ويشرب ففسل ما المحنا ويشد اللاقية ويشرب ففسل ما ويزيد في ربعه بذلك الشعير اذا اخلط به رماد أي رساد كان أو جمل منخول قدر ما يري بياضه في الشعير أو جرة مملوة من الافة عنه وسط الشعير سلم بذلك من الافة عنه وسط الشعير سلم بذلك

وقبل ان نضج بقدر جرة من ما الزيتون قدر ماية جرة من الطعام لم يفسد ولم تمبه افتة وإن نضج عليه ما الافسنتين بقبي ولم يفسد العلس والماش وشبهها ان جعال ايهما كان في وعا من خزف كان فيه دهن او دهنه صاحبه بدهن من باطنه وهبو علي اعلاة الرماد سلم بالك من الافة وأن نضج بها بحر او بها زعاق وتسرك حتبي يجف وجعال او بها زعاق وتسرك حتبي يجف وجعال

t Pref. فرشت de la copia á فرشت del original.

a Lease السوم en lugar de الساوم, pues conforme la ortographia del códice no se ha lla en ningata Diccionario; y segun la correccion, trae esta voz Meninski con el significado de junco.

<sup>3</sup> Pref. جرة de la copie عرة sin puntos del original.

<sup>4</sup> Pref. نامن del original à نامن de la copia : y lo mismo abstra

en vaso despues de dexada enxugar. Que si en noche de humo tiendes " los granos (y las legumbres segun dicen otros) á que se humedezcan con el rocío, y recogiéndolos á la mañana en esta disposicion, los pones en vasos, Dios altísimo los conserva. Que si al rededor del almiar [ó hacina] del trigo se rocía tierra blanca cribada, 6 ceniza en la misma disposicion, formando de ella como un círculo en torno de él, no pasan al mismo las hormigas. Que acerca de la harina, una de las cosas que la conservan largo tiempo sin alterarse ni criársele insectos, es ocultar en ella unos bolsitos de retales de seda llenos de aquella parte muy aceytosa del corazon del pino machacada;° y que tambien se conserva sin corromperse, esparciéndole encima mezcla molida de cominos y sal en iguales partes; 6 metiendo 2 en diferentes sitios de la harina bolitas de esta misma mezcla, hechas con vinagre, despues de envutes

Es maxima de Adan citado en la Agricultura Nabathea, que si poniendo con las dos especies de cominos 3 sal y ruda, y atándolo todo bien en muchos pañitos delgados, escondiereis aquellos bolsitos en diversos sitios de la harina, la reserva de que se altere: y que si tomando poleo, ruda, simiente de malvavisco y de adormideras, y haciendo bolitas de esta mezcla molida, las pusiereis en diferentes sitios de ella, la reservan (mediante Dios) de toda calamidad. De otros libros consta, que echando en la misma pequeños trozos de palo de ciprés, ó de su parte gruesa y roxa, la reserva esto de daños; y que tampoco

في وعا سلم بذلك من الافة وقيـــل أن نشــرت الصبوب وقيل القطاني في ليلة دخنة ليصيبها فيها الندي وشيت من الغد ندية وجعلت في الاوعية سلمها الله تعالي وقيل ان نشرحول كس الطعام ترابا ابيضا منخول او رصاد منخول يعمل منه حوله كهية النايرة فان النمل لا يتجاوز اليه النغيق ان مها يصغظ النغيق ويبقيه زمانا طويبلا لا يتغير ان يوخذ داخل خشب الصنوبر الكثير الدهنيته فيدق ويجعل في مررخرق من ابريسم فتدس تلك الصررفي اللغيف مأن ذلك يصفظه من التغير ولا يتولد فيه نبيب أو يوخذ من الكيون ومثله من الملح ويستعفا جبيعا ويذر منهيا على وجه النقيت فأنه يحفظه او يوخذ الكمون والهلم الهسحوفيس بالضل وعبل من ذلك انراس وتجفف ثم تدرس في الدفيف في موامع مفترقة منه فلا يتعبره ومن ط قال ادم أن أخذتم من الجنسين وجعلتم معه ملحا وسدابا وسددتم ذلك بخرق رقاق عدة ودسستم تلك المرر في موامع من الدقيق خفطه من التغير وإن اخذتم من الفودنج والسداب وبنزر الخطمسي وبنزر الخشخاش هضلطوها وسحقتهوها وعهلتم منها أقراما وجعلتبوها في موامع مفترقة من الدنيق حفظه من كل افة أن شا الله تعالي ومن غيرها يوخذ هود السرو والنسم الاحبر منه ويقطع قطعا مغارا ويلقي في النغيف فيصفظه من الافسات

ع Pref. نشرت de la copia á يشرب del original.

<sup>2</sup> Léase تناس en lugar de تناس

<sup>3</sup> Suplase الكبون TOM. "."

se corrompe, si moliendo cominos y sal en iguales partes, y amasando aquella mezcla con agua, se hace de ella granitos como avellanas ó habas, y se ponen despues de enxutos metidos en diferentes partes de la harina. La qual dicen que no se corrompe habiéndose molido <sup>2</sup> á fin del mes.

Como se guarden y alzen las semillas hasta 2 el tiempo de sembrarlas.

Es opinion de Sagrit citado en la Agricultura Nabathea, que no conviene poner <sup>3</sup> sobre la tierra las semillas de cebollas, ajos, puerros, ni zanahorias; sino que mezcladas con un poco de sal comun bien molida se cuelguen á la pared en vasos que no hayan contenido grasa alguna.

[Por lo que respecta á otras semillas], es máxîma de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél y otros Autores, que quando las berengenas, los pepinos, los cohombros, los melones, las uvas, los higos, los ajos, y semejantes hubieren llegado al término de su maduracion se saque y lave su simiente con agua, y alzada enxuta en vaso nuevo, se cuelgue este con la boca embarrada en sitio de ninguna humedad. Que la simiente que tuviere mezcla de viscosidad como la de melones, cohombros, pepinos y semejantes, se ponga en vaso con aquel mismo humor pegado, dexándola hasta que se le pudra, y que lavándola bien [entónces] se enxugue y guarde en la forma expresada; y que tambien se pone en hoyo para que el polvo le embeba aquella xugosidad viscosa. [En cuya disposicion] sacándola de allí, se guarda او دف كبونا وملحا بنصفين واعجنهها بها وحببه امثال البندة او البانلي وجففه واجعله في الدفيق يدس في مواضع مفترقة منه فانه لا يغسد وقيل ان طحن الدفيق في اخر الشهر لم يفسد \*

وإما اختزال الرراربع ورفعها في وقت واما اختزال الررادبع وراعتها \*

قال صغربت في ط ينبغي أن لا يعجل بزر البصل ولا بسزر النسوم ولا الحراث ولا الجزر على الارمن بسل تجعسل هانة في أوانسي لم يصيبها دهن وتعلف تعليقا على الحيطان مخلطة بيسيسر مس ملح عانب مسحوق نعها \*

خال ص وغيرة امسا البادنجان والخيسار والعنسا والبطيخ والعنسب والنيس والشوم ونسبهها اذا تناهب نضجها فتخرج الزراريع وتغسل بالبسا وتجفف وتسرفح في انبية جديدة ويطيس فيها وتعلق في مسوضع غيسر ندي ومسا خالطه مسنها لنزوجة مثل زربعة البطيخ والقشا والخيسار وشبهها فتجعسل بهايها اللنزج البخالط وشبهها فتجعسل بهايها اللنزج البخالط لها في انسا وتتشرك حتى تعفس ذلك وتغسل نعيا وتجفف وتخزن حيا تقدم وقد تجعسل في حفرة ليستسرب التسراب

a Pref. محن de la copia á محن del original.

a Pref. الي del margen de la copia á في del texto.

عجيل Ael margen de la copia á يجعل del texto.

despues de enxuta en la expresada forma, rociándole encima ceniza cribada (como otros dicen) en los jarros en que se guardare. Por cuyas reglas deberás conducirte para obrar con acierto (mediante Dios) en otras semejantes.

Tambien se guardan algunas verduras de raiz arredondada debaxo de tierra y semejantes [hortalizas] en la forma que voy á describir. Y en quanto á las cebollas y los ajos, cortadas las barbajas que en ella tienen por ser la causa de que se entallezcan, cuélganse en ristras cada especie de por sí donde no pueda llegarles la humedad; [cuyas hortalizas] se conservan tiempo, si al pie se les aplica un hierro calentado al fuego algunas veces. Otros dicen, que largo tiempo se conservan las cebollas, si habiéndolas arrancado en agosto, metídolas en agua medio caliente, y enxugádolas al sol de la humedad de aquel agua, fueren puestas en paja de cebada sin estar una sobre otra.

Kastos afirma, que metiendo las mismas en agua sal, poniéndolas despues al sol hasta secárseles la humedad de aquel agua, y tendiéndolas con separacion sobre paja de cebada, se alarga por esto su duracion: y en quanto al daláa ó sandía, que haciendo á cada una una red 2 de jazem [esto es, de cuerda texida de la corteza de este arbol 3] poniéndola en ella y colgándola atada en sitio fresco, se mantiene verde y xugosa.

Máxîmas son de varios Autores, que se conservan tiempo las cebollas

بعد أن تجفف كها تسقيدم وقييل يبذر عليها في الجرار التي تختيزن فيها الرصاد البغريل وقس علي هيذا بالشبية تصب أن شا الله تعالى \*

وتخزن بعن الخضر ذوات الامول المحتوفة تحت الارمن وشبهها على مما أصف امما البعمل والنحم فتقطع عروقهما النبي في المولهما فانهما سبب نباتهما وينظم كل نوع منها في حبل ويعلق فلك حيث لا تلحقه ندوة وان احبيت حديدة بالنمار مرات ووضعت على امولهما فانهما يبقيان زمانا وقيمل أن البعمل الذا قلع في اغشت وغمس في مما حار معتمل الحرارة وجفف للشمس من بلة ذلك الها وجعل في تبس شعيم ولا يوسم بعنمه في الما في تبس

قال ق يغيس البصل في ملح ثم يوضع للشبس حتى يجف بلة ذلك الها منه ثم يفرش غير متقارب على تبن شعير قانه يطول لذلك بقاوة وإما الدلاع وهو السندي فيعمل لكل وإحدة منها سبلة من خزم وتجعل فيها وتربط وتعلف في موضع بارد فتبقي غضة \*

وقيسل تطلسي بزبسل رقييت وطبيس

ı Suplase ووطعت de la copia que falta en el original.

ع Léase شبك en lugar de محس del original y شبك de la copia.

<sup>3</sup> Pref. خزم de la copia غرم del original. — No trae Ben-el-Beithar ni Dioscorides este nombre. Golio solo dice en su Diccionario que es arbor è cujus cortice plecrumur funes.

embarrándolas con mezcla de estiercol blando, barro de buena calidad y salvado de cebada, amasado [todo] con cocimiento de cambronera ó con zumo de calabazas. Que poniendo estas mismas y los cohombros en miel \* separadamente, se conservan algun tiempo con su frescura: y lo mismo, si se ponen en buen vinagre. Que si escaldando las calabazas en agua dulce se ponen en el vaso con vinagre y aceyte, se conservan sin podrirse: que los cohombros cortados frescos y puestos en salmuera, se mantienen con su frescura todo el invierno; y que estos mismos y los pepinos cortándolos recien cogidos en pequeñas partes, y limpiándoles la tierra (si la tuvieren) con paño humedecido y no con la sola 3 mano, se pongan en vaso de vidrio 4 6 vidriado 5 con el vinagre que baste á cubrirlos, y se alzen hasta el tiempo en que se necesiten, sin meter 6 mucho la mano en aquel [vaso].

En quanto á guardar fresca la berza marina [ó soldanela] y el hinojo verde, quien quisiere comer estas [verduras] fuera de su tiempo 8, guardelas en vinagre en la forma siguiente. Pártase el corazon de la soldanela por medio, y metida en vinagre con algun poleo, alzese el vaso con la boca embarrada: y por lo que hace al hinojo verde, hágase lo mismo en sus tallos cortados.

Las cebollas, los ajos y los puerros

طيب معجونين مع نضال شعير بما العوسم او بعصارة القرع فانها تبغي كذلك زمانا واسا القرع والقثا فان جعل ايهها كان مفردا بنعي غضا رمانا قيل وذلك ان جعسل في خل طبيب وقيل ان سلق القسرع في الها العباب وجعل في انا مع خل وزيت بقي ولم يفسله وقيل ان قطع القثا رطبا وجعل في ما وملسم بقى الشنسا كلسه غضا وقبسل توخذ الاجزا المغار من القتا والمغار من الخيار ساعة جنيها وتمسم مس التسراب ان كان عليها. بثوب رطب ولا تمسم باليد وتجعل في ظرف جزاج او في انا مز حصم ويجعل عليها من الخل ما يغبرة ويرفع الي وقت الحاجة اليه ولا يكثر الخال البيد البيه \*

وإما اختزان القنبيط والرارياني الغف لهي الحب ان ياكلها في غير ايامها فيخرن ذلك في الضل على ما امسف يوخذ قلسوب القنبيط وينمف ويغيرني الضل ويجعل فبسه شي من الفودنج ويطبى راس الانا وبرفع واما قمبان الرازيانج الغمن فينشر وبعسل بها مثدل ذلك م

واسا البعسل والشوم والكراث فال

r Léase الخناد como en la copia la diccion inanimada del original.

a Suplase في العسل del original que falta en la copia.

del original. وحلاة

<sup>4</sup> Pref. زجاع del original غراج de la copia.

ر Pref. مزحجج del original á مزحج de la copia.

<sup>6</sup> Pref النفال de la copia à النفال del original.

<sup>7</sup> Léase والرازياني en lugar de والرازياني

<sup>8</sup> Pref. Leili del original a Leoli de la copia.

se ponen en vinagre de por si en la forma siguiente. Córtese á las cebollas de gran cabeza la parte enxuta de arriba y abaxo sin arráncarles nada, y lavándolas bien en agua pónganse al sol para que esta misma se les enxugue; y puestas en vaso servido de aceyte dulce cúbranse de vinagre fuerte, y écheseles un puñado de orégano [ó axedrea 1], igual cantidad de hinojo, y algunos cominos y axenuz; cuyo vaso, embarrándole y permaneciendo así treinta dias, ábrase despues, y echando miel en él, gástense aquellas quando hubieren tomado bien esta <sup>2</sup> [especie de adobo]; y lo mismo se executará con los ajos, y tambien con los puerros.

Las zanahorias, los nabos, las berengenas, los cohombros, las calabazas y los pepinos se adoban en vinagre de este modo. Tómense las zanahorias mas robustas, los nabos dulces ó las berengenas del último tiempo (y lo mismo los cohombros y los pepiños), y escaldando en agua caliente con separacion cada especie de las tres primeras hortalizas, despues de partidas de qualquier modo, ó hechas quatro partes separadas ó juntas, en la forma que se quisiere, estrúxeseles con tiento aquel humor y póngase en orza cada especie de por sí, ó en una misma los nabos y las zanahorias, y aparte las berengenas; y metiéndolas en buen vinagre y echándoles algun aceyte de buena calidad, embárrese 3 á la orza ó vaso la cabeza con buen barro ó con yeso hasta el invierno, que es quando se comen 4. Cuyos adobos en vinagre, difiriendo poco entre

العمل في تخليل كل وإحد منهما على ما امن بوخذ من البعل من السروس الحبسار اليابسة ومى فوقها ومن اسفلها ولاينزع منها شي ويغسل بالما نعها ويجعل للشهس حتي يجف ذلك عنها ثر تجعل في أنا مزيت بزيت عنب يغمر بالخل الحاذف ويجعل فيه قبضة من معتر وبثلها بن بسباس وشي من ڪيسون وشونبز ويطين الانا ويبغي تلانين يوسا ثم يفتع ويجعل فيه عسل ويستعمل اذاما دعي لحاجنه وكناك يعمل بالثوم والكراث ايضاد واما الجزر والسلجم والبادنجان والقشا والقرع والخيار فيضلل قالع على ما اسف وقاله بان يوخذ الملب من الجزراو السلجم الحلواو البادنجان الذي يكون في اخر اوانه وكذلك القشا والخيار فيسلق الجزر والسلجم والبادنجان مفردة بالها السضى بعد أن يقلع إيها كان قطعا أو يشقف ارباعا منفسلة أن شبت او متعلق ثم تعصره من ذلك الما برفق ويجعل كل واحد منها مفردا في زيرا ويجعل السلجم والجزرفي زيبرا واحد والسادنجان مسفردا ويعسر ناك بالخل الطيب ويجعل فيه شي مس الزيت الطيب ويطيس راس الزير او الانا بطيس طيب أو بجص ويوكل في زمس الستا مساليق والعمل في هذه المخللات متقارب

r Pref. معير del original á معتر de la copia.

ع Pref. البراجته del original غ عاميا البراجته bil de la copia.

<sup>3</sup> Pref. ويجعل de la copia á ويطيى del original.

<sup>4</sup> Perece está de mas el فسأليث siguiente.

sí, pueden servir de norma para otros semejantes.

Por lo que respecta á las aceytunas, son sanas comidas adobadas, á cuyo efecto se guardan de varios modos; pues de las frescas y verdes unas se parten con piedra lisa ó con palo de conformidad que cada grano de ellas quede quebrantado, y estas se llaman partidas: á otras se hacen tres sajas en largo, y son llamadas abiertas: y otras se dexan enteras: y tambien son buenas las negras sazonadas, llamadas maduras; [todas las quales] para poderse comer han de haber perdido su amargor y estipticidad por medio del agua.

El modo de adobar bien las aceytunas partidas es este: escogiendo de las verdes frescas las mas gruesas y de hueso mas pequeño, cójanse del mismo arbol en octubre con tiento y delicadeza porque no se maltraten, y lavadas en ogra dulca partease sobre tabla limpia 6 madero, echándolas partidas en agua de la misma calidad en que se laven, finalizada la operacion; y puestas en tinajas que hayan tenido buen aceyte, déxense cubiertas de agua dulce por unos dias; la qual vertida, infundaseles otra despues, repitiendo lo mismo algunas veces. Quien quisiere hace les roomestables en breve tiempo, aunque no sean de larga conservacion, cúrelas repetidas veces con el agua hasta endulzarlas, y quitarles el amargor y estipticidad; y poco, si quiere que se conserven largo tiempo: y si quiere que en breve espacio se endulcen, téngalas en agua caliente ante todas cosas y despues de curadas en el agua en que se cubrieren, y échalie una vigésima parte de sal desleida en agua. Para [el adobo de] aceytunas abiertas se escogen en octubre las que sean de calidad semejanto ويقاس عليه سا يستبهه

واما الزبتون فيصلح ويدخر لبتاهم به وذلك علي وجود منها ان يوخذ الغمن الاخضر منه وتكسر كل حبة منها بحجر املس او بعود حتي تتشدخ الحبة ويسهي هذا الهكسورومنها ان تشرح كل حبة منها ثلاث تشريحات بطولها ويسهي هذا المشرح ومنها ان يترك الحب محاحا ومنها ان يملح الحب الاسود النفج منه ويسهي المثير وتعالج بها يزيل مرارتها وعفومتها ويستعبل \*

مغة عمل حب الزينون المكسور واملاحه يتخير من حب الزيتون الاخضر الغمن اغلظه حبا وامغرة نوي وذاك في شهر اكتوبر ويجني مى شجرته برفق ليلا يحدث فيه تهشيم ثم يغسل بالها العذب ويكسر على لوح نظيف او عود كالمالات وكنيعة كيوي عنيه بعيد ليد الميا الموندي ويغسل بعد الفراغ من ذلك ويجعل في خابية استعملت في زيت طيب ويصب عليه ما يغمرة من الما العذب ويترك اياما ثم يراق ذلك الما ويمس عليه ما اخر يكرر ذلك مرات ومن احب استعجال اكله الاانه لا تطول مدة بقايه فيكرر تسراته بالها سرات حتى يحلى الزيتون وتزول عنه المرارة والعفوصة ومن احب أن تطول مدة بقايه فيقلل قصارته بالها وان احب أن يحلي في مدة يسيرة فيقمرة اولا بها سطى وبعد القمارة بالها يغهرة به ويجعل فيه سي الهلم مثل نصف عشركيلة وذاك جز من ملح علي عشرين جزوا من زيتون بعد ان يصل الملح بالبا كالمرامسل الزيتون البشرح يتضير سي حب الزينتون والشهر المناصور ما يشيه المتغة

á la expresada, y haciendo tres hendiduras en largo á cada una, en ellas se hace lo que en las otras en órden á curarlas con el agua, como se ha dicho, y salarlas despues. Si quieres que sean de gusto muy suave, aunque de corta duración, las partirás ó abrirás quando estan amarillas, ó despues quando roxeando ó negregueando conservan todavia alguna duraza; las quales, executando en ellas lo expresado, se hacen muy dulces; sí bien se corrompen, si permanecen largo tiempo.

Para el adobo de las enteras se cogen las de igual calidad que las mencionadas antes, las quales lavándolas, curándolas y cubriéndolas de agua dulen la forma expresada, y sazonándolas con la cantidad mencionada de sal, son comestibles. Igual - operacion se hace en las negras maduras, ménos el curarlas con la cantidad de sal expresada; las quales se comen quando se han endulzado: y tambien sin ponerlas en agua, se les echa una décima sexta parte de sal. Segun escribe un Israelita, ha de echarse sal á las aceytunas verdes en el agua en que se curaren.

Para el adobo de las aceytunas negras llamadas maduras, se cogen las mas gordas y de mas pequeño hueso en buena sazon, y despues de lavadas en agua se ponen en serijos limpios sin llenarlos del todo [para que se les pueda] coser la boca: en cuya disposicion colocando estos en sitio limpio unos sobre otros cargados de piedras ó cosa semejante, y dexándolos así por espacio de casi una semana, se sacan aquellas despues echándoles una vigésima parte de sal molida é incorporándola bien con ellas. Otros dicen, que hasta haberse endulzado y

الهذكورة وتشرح كل حبة منه تلات تشريحات بطوله و يعبل في تصارته بالها مثل ما تقدم وفي تهليحه مثل ذلك بعد أن يغير بالها وأن أحببت أن يكون الزيتون الذ مطعبا الا أنه لا تطول مدة بقايه فلكسرة أو شرحه أذا أسغر لونه وبعد ذلك أذا أحبر لونه وأذا أسود لونه وبيه بقية صلابة وأعبل فيه مثسل ما تقسم فيكون أعنب مطعبا الا أنه يقسد أذا بقي كثيرا \*

صفة اصلاح حب الزينون الصحاح يتخير من حبه ما يشبه العفة الهنكورة قبل هذا و يغسل بالها و يغسر على العفة الهنكورة و يغير بالها العذب و يبلح بالغنار الهنكور مس الهلح و يوكل و يعبل بالزينون الإسود النفي مشل فلله الا انه لا يقسر بالقدر الهنكور من الهلم و يوكل اذا حلا ولا يجعل عليه ما و يجعل عليه من الهلم عليه على شنة عشر جزوا من (يشون و في الها الذي يقسر حنوا من (يشون و في حاب الاسراييلي يجعل في الها الذي يقسر عبد الزينون الاخضر ملم \*

صغة عبل الزينون الاسود ويسبي البنبسر ينتخذ من حبه اغلظ حبا واصغرة نوي اذا نضع وطاب ويغسل بالها ويجعل في نفف نقية دون مبليها بيسير وتخيط افهامها وتجعل في موضع تقي بعضها علي بعن وتتقل بحجازة اوشبهها وتترك اياما نحو جبعة ثم يخرج الزينون منها فيجعل عليها من البلح الهنتوق مثل نصف فيجعل عليها من البلح الهنتوق مثل نصف عشريس عشريس البلح علي عشريس فيبلا من الزينون ويجلط الهليع معمه نعيسا وقيل لأنهجعل عليه ملم حتي يصلي الزينون

perdido su amargor no se les eche la sal: y otros, que despues de esto se pongan enxutas en vasos de barro que havan tenido buen aceyte, sentándolas con la mano, y que estos se muden [y tengan] á la sombra con la boca embarrada. Algunos infundiéndoles en el vaso donde se guardan aceyte fresco de buena calidad les echan (y lo mismo á las verdes) axedrea [ú orégano], granos de membrillo, vinagre, cominos, alcaravea, tomillo salsero \* y hojas de cidro, molida cada cosa de por sí, ó todo junto, y tambien yerba buena, arraihan y palitos de hinojo secos. Las aceytunas negras adobadas con ajos contraen delicado gusto. Á las partidas, las hendidas [ó abiertas] y á las enteras endulzadas con el agua, vertida esta, se les echa en su lugar vinagre ó vino agrio. [Kastos] dice, que se les eche vinagre ó miel, segun lo que en esto se quisiere mejor.

El modo de adobar para hacer comestible la cábara llamada vulgarmente alcaparras, es, que cogidas las mas tiernas, en ellas se execute lo que en las aceytunas abiertas, ménos henderlas ni partirlas; y en el artículo de su sembradura puede verse el modo de prepararlas y disponerlas. Á cuya especie de salsas [ó adobos] no ha de acercarse muger menstruada, ni varon con actual impureza ni otra suciedad, porque no los corrompan.

Para adobar los limones en vinagre, cogiendo los que estén sazonados y hendiéndolos á manera de berengenas,

وتدهب مرارته وقيل يجفف بعد نلك ويجعل في ظرف فخار قله كان فيله زيلت طيب ويجلس بالبه ويطيس راس الانا بطيس طبب ويحول في الظل وبعض الناس يمب مليه في الانية التي يخزن فيها زيت اخشرطيب ويجعل فيه وفي الزبنون الاخضر ابضا معتسر وحب سفرجل وخل وكبون وكراويا ومعتر الشوا وورق الانسرج مدقوفة فسرادي ومجموعة اينضا ويجعسل ايضا فيها نعنع وريحان وعيدان بسباس يابسة وقد يجعل في الزبتون الاسود ثوم فيصدث مطعها طيبا وقد يجعل في الزبتون البكسور وفي البشرح وفي المحيم اذا حلي خل عومن الها بعد أن يهرف عنه الها وقد يجعل عليه مصطار العنب عدون الها وتسال يجعل فيه خل وعسل بحسبة الاختيار في ذلك \* وصفة املاح حب الكبر للاكل وهو الذي تسييه العامة القباريتخير الرخض منه ويعمل منه مثل العبل في الزيتون المشرح الا انه لا يشرح ولا يكسر وقله تقلع في فصل زراعته صفة تدبيره وعمله فتنامله هنالك ويتحفط ان يفرب هذه الكوامخ امراة حايمن ولا جنب ولا ذو نجاسة فان ذاك بفساء \*

مقة العيدل في تخليدل الليهون تأخذ النشج من حبه وتشقه مثل شت البادنجان

El nombre propio de esta planta es عدات . Pero sospecho signifique la misma el nombre معتر con el adjunto de الشوا . En el libro de Ben-el-Beithar se dice, que este nombre compatito es tambien llamado معتر الخوز, esto es, de Susia ó Susiano; y que es blanco entre las otras especies de colores. En virtud de lo qual, y de lo que dice el Doctor Laguna en la anotación al c. 32 del lib. 3. de Dioscórides, se puede traducir, en vez de tomillo salsero, poleo macho, el qual tiene las flores del referido colom

se les rocía sal molida en las hendiduras, y puestos en vaso limpio usado de aceyte fresco de buena calidad, se les estruxan otros limones frescos, de cuyo zumo queden cubiertos los hendidos; y [en esta disposicion] se alzan, á los quales se les echa tambien para comerlos miel con infusion de azafran.

وتذار في شقه ملحا مدانوا ويجعل الصب في اذا نظيف كان الله استعمل في الربت المشر طيب وتعصر على ذلك النعب المشقف حب الممون المشر ويغمر بعمارتها الليمون المشقف وتارفعه وقد يزاد فيه صن عسل ويكون بزعفران ويستعمل المناهد ويستعمل ويستعمل ويستعمل والمناهد والمناهد والمستعمل المناهد والمناهد والمناه

Dios es nuestra suficiencia y agradable confianza, y en solo El reside el poder y la fuerza. وحسبنا الله ونعم الوكييل ولا حول ولا تنوة الا بالله:

Fin de la primera Parte de la Agricultura de Ebn-ei-Awam. Sigue en la segunda el Capitulo XVII que trata de la labor de vuelta. كمل الجن الاول من الفلاحة لابن العوام ويتلوه في الجن الثاني الباب السابع عشر في عمل كيفية القليب الأ

#### CORRECCIONES DEL CASTELLANO.

| Pág.    | Linea     | Dice                                                                            | Marie San                                   |  |  |  |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| tablar  |           |                                                                                 |                                                                                 |  |  |  |
| 21      | 28        | el mismo olor                                                                   | el mismo sabor, olor                                                            |  |  |  |
| Ibid.   | 39        | los peros                                                                       | los peros, las manzanas,                                                        |  |  |  |
| 23      | IO cita I | el trigo                                                                        | el trago                                                                        |  |  |  |
| 27      | 7         | Pág. 7.                                                                         | fol. 7.                                                                         |  |  |  |
| 32      | 5         | al año                                                                          | año                                                                             |  |  |  |
| 35      | 5         | La abejas                                                                       | Las abejas                                                                      |  |  |  |
| 43      | 30        | estío                                                                           | verano                                                                          |  |  |  |
| 45      | 38        | Tabet-Enb-Corah.                                                                | Tabet- Aben- Corah.                                                             |  |  |  |
| 57      | 36        | mimo.                                                                           | mismo.                                                                          |  |  |  |
| 70      | 30        | mezciada                                                                        | mezcla                                                                          |  |  |  |
| 107     | 24        | alguna                                                                          | algunas.                                                                        |  |  |  |
| 109     | 37        | las establos                                                                    | los establos                                                                    |  |  |  |
| 315     | penúlt.   | toda palma                                                                      | toda planta                                                                     |  |  |  |
| x 38    | 36        | terrenos                                                                        | terrones                                                                        |  |  |  |
| 163     | 13        | por cuya causa se propondrá el<br>buen Agricultor no mudar es-<br>tos plantones | por cuya causa propone Leon insigne Agricultor, que no se muden estos plantones |  |  |  |
| 252     | 23        | myrobalano                                                                      | myrabolano –                                                                    |  |  |  |
| 253     | X         | ARTICULO X.                                                                     | ARTICULO VIII.                                                                  |  |  |  |
| 259     | 16        | se enxugen                                                                      | se enxuguen                                                                     |  |  |  |
| 330     |           | ARTICULO XXXVIII.                                                               | ARTICULO XXXVII.                                                                |  |  |  |
| 33 T    | 40        | aumentado                                                                       | aumentando                                                                      |  |  |  |
| 335     | II        | retirándole qualquier daño que le haya acaecido.                                | le pueda sobrevenir.                                                            |  |  |  |
| 347     | 4 T       | Háj Graniadno                                                                   | Háj Granadino                                                                   |  |  |  |
| 529     | 26        | excutando                                                                       | executando                                                                      |  |  |  |
| 567     | 40        | se agrega aceyte                                                                | se agregan las de aceyte                                                        |  |  |  |
| _620    | x         | o bot esudaniarias                                                              | o por medio de ventosas                                                         |  |  |  |
| Ibid.   | 23        | sanguijuelas                                                                    | ventosas                                                                        |  |  |  |
| 625     | 28        | opinion algunos                                                                 | opinion de algunos                                                              |  |  |  |
| TONG I. |           | `                                                                               | 5558                                                                            |  |  |  |

## CORRECCIONES DEL ÁRABE.

| Pág.       | Línea    | Dice                                   | Léase            |
|------------|----------|----------------------------------------|------------------|
| 3          | 9        | مـي                                    | عـ               |
| 13         | 6        | عـي<br>الشقي                           | السقي            |
| 18         | 8        | تطع                                    | تقطع             |
| 21         | 3        | الرنبوع                                | الزنبوع          |
| 22         | 10       | الحس                                   | الخس             |
| Ibid.      | 12       | لسلجم                                  | السلجم<br>البعوم |
| Ibid.      | 13       | لعلوم                                  | البعوم           |
| 24         | 7        | ارصه                                   | ارونه            |
| 32         | 7        | جامع                                   | جامع             |
| 33         | última   | الفالاحة                               | الفلاحة          |
| 43         | 3        | المتشفقة                               | الهتشققة         |
|            | 8        | قيها                                   | فيها             |
| 47         | I        | البضللة                                | المظللة          |
|            | 19       | اعلبو                                  | اعلموا           |
|            | -        | المعميعة                               | العيبيغة         |
|            | antepen. | الجبوب                                 | الصبوب           |
|            | 12<br>   | التطي                                  | الطري            |
| 103        |          | المنات                                 | النبات           |
| 208        | I        | ليمنزبه                                | ليضربه           |
| 109        | I        | ************************************** | خبب              |
| 110        | 4<br>8   | يربل<br>' ي , وييل                     | يزېر             |
| 127<br>154 |          | ، ر.<br>البادر                         | المناز بعدارد    |
| 155        |          | en algunos exemplares معفرة            |                  |
| 156        |          | الانقر                                 | الا تعر          |
|            | 12       | وثواثو لظرف                            | وثنواثق الظرف    |
| 203        |          | الغهروس                                | الغروس           |
| 237        | 16       | لنيختلط                                | ليضنلط           |
|            | 13       | " وسنة                                 | وسنه             |
| 381        | 7        | ميرهها                                 | فيرهبا           |
| 389        |          | مأمين                                  | عاسين            |
| 417        |          | فرضاك                                  | فرماد            |
| 457        |          | مغنه                                   | صعته             |
| 477        |          | غيوي                                   | عيون             |
| 57 E       | 3        | ويمنلع                                 | ويسلح            |
| 597        | 13       | مي                                     | w.~              |
| 605        | 3        | مي<br>(مولها                           | امولها           |
| 613        | 23       | جـار<br>الترات                         | حار              |
| 616        | 19       | الترات                                 | التراب           |
| 671        | penúlt.  | تمتيك                                  | سليمة            |
| 675        | IO       | وسبهها                                 | وشبهها           |
| 687        | 17       | شنة                                    | خند              |
| Hoid.      | penúlt.  | يضلط                                   | يضلط             |

## INDICE

# DE LO QUE SE HA TRATADO

### EN ESTA PRIMERA PARTE.

| Prólogo del autor. fol. 2            | <b>6 de los caminos en que s</b> e con- |   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| CAPITULO I. Dei conocimiento         | tenga pequeñas piedras y guijo,         |   |
| de las especies de tierras bue-      | 6 substancias diversas y contra-        |   |
| nas, medianas 6 inferiores pa-       | rias al sabor del polvo, como           |   |
| ra plantios y sementeras por me-     | sal, vitriolo, diferentes cues-         |   |
| dio de ciertas señales indican-      | quecillos [6 huesos de frutas];         |   |
| tes de estas cosas. Menciónan-       | 6 cuyo polvo sea muy frio 6             |   |
| se las que no son buenas para        | muy caliente, 6 parte muy seco,         |   |
| dichos efectos, llamadas por es-     | y parte húmedo hasta el extre-          |   |
| to baldíos [ó eriales]. Qué ár-      |                                         |   |
| boles, verduras ú horsalizas         | mo de contraer una corrupcion           |   |
|                                      | externa, manifiesta y absoluta:         |   |
| sienten bien en cada especie de      | y lo mismo [la que conturviere]         |   |
| tierra, conforme á lo que escri-     | otra qualquier substancia agena         |   |
| bio Aben-Hajaj sobre la calidad      | del polvo, como aserraduras,            |   |
| ventajosa 6 vil de los terrenos. 37  | astillas de cana, fragmentos de         |   |
| ARTICULO I. De las señales que       | piedras labradas, cascajo de            |   |
| indican la corrupcion 6 saluvri      | yeso, piedras calcareas y mate-         |   |
| Aministrum Nahathan                  | Plas somejantes; cuyas [cosas]          |   |
| Agricultura Nabathea. 56             | siendo en mucha cantidad y for-         |   |
| Otro modo de conocer la tierra en    | mando una parte de la tierra,           |   |
| ménos tiempo que el primero; si      | la hacen demasiadamente cor-            |   |
| bien no tan demostrativo y se-       | rompida. 7                              | 7 |
| guro. 58                             | ARTICULO IV. De las calidades           |   |
| Otro medio claro de conocer la tier- | de las tierras porosa, muelle,          |   |
| ra buina y apreciable, que aun       | tenaz, apretada, apelmazada             |   |
| no se haya sembrado. 59              | y otras diferentes de las mon-          |   |
| ARTICULO II. Qué tierras propia-     | cionadas arriba. 7 ARTICULO V. 8        | 9 |
| mente necesiten cultivo y abonos,    |                                         | 9 |
| segun la Agricultura Nabathea. 61    | ARTICULO VI. De las señales que         |   |
| Otro abono para la tierra sasada. 72 | indican la buena 6 mala cali-           |   |
| ARTICULO III. De los abonos con      | dad de la tierra, segun otros           |   |
| que segun la Agricultura Na-         | diferentes libros de los dos cita-      |   |
| bathea se bineficia la tierra mez-   | dos de Aben-Hajáj y la Agri-            |   |
| clada de piedras, ladrillos, ties-   | cultura Nabathea. 8                     | 3 |
| tos, yeso, greda y basura que        | ARTICULO VII. De los terrenos que       |   |
| contenga pedazos de trapo y          | no son buenos para sementiras           |   |
| otras varias cosas. somo la que      | ni plantios, y en que nada de           |   |
| se junta en la de las casas,         | esto prevalece. 9                       | 7 |
| TOM. IN                              | 9658 T                                  |   |

CAPÍTULO II. De los estiércoles y sus especies; de su utilidad, preparacion, y modo de usarlos ó aplicarlos. Refiérense los árboles y verduras que sufren, 6 no, el estiercol; todo tomado del libro de Aben-Hajáj, en que baxo el nombre de síx-98 jin trata del estiercol. ARTICULO I. De la manera de ha-107 cer los estiércoles. ARTICULO II. De la bondad de los estiércoles por respecto al tiempo. II3 ARTICULO III. De la manera de estercolar los árboles y hortalizas, y dar polvo con el estiercol á algunas de estas úl-114 timas. ARTICULO IV. De la utilidad de los estiércoles para las tierras, y tiempo en que han de estercolarse, segun la Agricultura Nabathea. XXT Ibid. ARTICULO V. ARTICULO VI. De la virtud [6 fortaleza] de los estiércoles. 120 ARTICULO VII. I 2 I ARTICULO VIII. De los estiércoles de las aves. 123 ARTICULO IX. Del tiempo del estercolo por los meses arábigos. 132 Ibid. ARTICULO X. Ibid. ARTICULO XI. . CAPITULO III. De las especies de aguas con que se riegan los árboles y verduras; y qual corresponda á cada especie de estas. En qué forma se han de abrir los pozos [ó norias] en los jardines, y atraillar [6 igualar] la tierra para que el agua pueda correr y regarla doda. Resiérense las señales por mionde se conoce si el agua está binça-6 léjos de la superficie de la timpe, y lo ··

demas relativo á este asunto. 134 ARTICULO I. De las señales por donde se conoce si el agua está cerca ó léjos de la superficie de la tierra. 137 ARTICULO II. De la manera de abrir los pozos en los jardines y en las casas. I 43 ARTICULO III. De la manera de nivelar la tierra con el instrumento llamado el-marhífal [6 fune-péndulo], ú otro para que así corra el agua por ella. 147 CAPITULO IV. De los huertos, y de la disposicion ú orden de la plantacion de los árboles en ellos, segun el libro donde Aben-Hajáj trata de esta materia. 152 CAPITULO V. De la plantacion de los árboles en secano, y de regadío en los jardines. Refiérese qué árboles no ha de regar el jardinero, con arreglo á la utilidad que conociere ha de sutar de ellos. ARTICULO I. De los tiempos de hacer el plantío de los árboles de rama desgarrada, yemas y estaca, segun el libro de Aben-Hajáj. ARTICULO II. Del tiempo de hacer el plantío del cuesco [ó pepita] de los árboles. ARTICULO III. Del plantío de los granitos [contenidos] en el fruto de los árboles que carecen de cuesco [ó de meollo] como el membrillo, el manzano, el peral, el laurel, el cidro, el naranjo, el limon, el arraihan y el ciprés; y del granillo de la uva, de la higuera, del moral y semejantes que le contienen en su fruto. " x74 ARTICULO IV. ARTIOULO V. Del plantin the ra-

mas desgarradas, y eleccion de Las mejores. 175 ARTICULO VI. Del plantío de las semas de las ramas de los arboles, tales como las del manzano, la higuera, la vid, el jazmin, y demas frutales de mucha humedad; y de la eleccion de las mejores para este efecto. 179 ARTICULO VII. Del plantio de estaca y rama desgarrada y eleccion de las mejores y de ma-30r gentileza para este efecto. Ilid. ARTICULO VIII. Del plantio del ramo llamado el-nawami (durmiente 6 tumbado), láfat (6 torcido) y lawáhek (ó allegado). 181 De la operacion el-tagtis, llamada tambien el-takbis (ó incubacion con sumersion del cogollo). 182 Otra operacion semejante à la precedente. 184. ARTICULO IX. Operacion llamada astasláf, por cuyo mulio se multiplican los arboles y de la que en todos essos se nace uso, semejante á la anterior del takbis (hinchimiento ó inversion). ARTICULO X. De la disposicion de las pepitas, granos, desgarrados, jemas, estacas y ramas mencionadas arriba, y del régimen y cuidado que piden hasia criarse perfectamente. IOI ARTICULO XI. 193 ARTICULO XII. Del espacio 6 capacialad que deben tener los ho-30s de las plantas. 194 CAPITULO VI. De la plantacion de los árboles frutales y de las hortalizas, segun su conveniencia reciproca en ciertas máximas comunes, con la explicacion de algunas que necesiten ser ilustradas. Del modo de benefic**her** y cultivar la tierra an-

tes de hacer en ella el plantío, y de arrantarle las matas nocivas. De la capacidad de los hojos para los plantones y desgarrados. De la plantacion de pepita y su trasplantacion. De la distancia de los árboles. De la eleccion, y trasplantacion de los mismos. De los ayres que mejor convienen á los plantíos, inxertos y sembrados. Del riego, estercolo y escamonda, y del mejor tiempo para hacer todas estas operaciones, sobre cuya materia se trató arriba; á saler, que es mejor plantar los árboles frutales en el otoño, segun el libro de Aben-Hajáj. Del modo de hacer los plantíos. De la capacidad de los hojos para cada arbol. De la preparacion de la tierra para este efecto; y de las distancias que debe haber entre los árboles.

ARTICULO II. Del régimen que debe observarse en las plantas. 218

ARTICULO III. De los ayres que,
segun experiencia, son buenos para plantar, inxerir y sembrar.
Del riego, estercolo y escamonda, y del tiempo mejor para
estas operaciones. 220

CAPITULO VII. De los árboles que se acostumbra plantar en algunas Provincias de España. Aptitud de cada especie y descripcion de algunos de ellos. Del plantío de cada arbol, y especie de tierra que le conviene. De su riego y tastud, que es el estercolo, con lo demas que exige cada uno en su régimen respectivo.

225
ARTICULO I. Del plantée del olivo. Ibid.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tol almate del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTICULO II. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ARTICULO XXII. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ARTICULO IV. 244 ARTICULO IV. Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | érez, que es el llamado ciprés. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARTICULO XXIII. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ARTICULO V. De la plantacion del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | arbol fersád, que es el moral,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| laurel llamado gár y tambien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 el llamado moral arábigo, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dáhmest. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | de seda. 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ARTICULO VI. Del plantío del al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ARTIGULO XXIV. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| garrobo. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nogal. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ARTICULO VII. Del plantío del mir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ARTICULO XXV. Del plantío de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to llamado el-alas. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | higuera. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ARTICULO VIII (x por error). Del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ARTICULO XXVI. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| plantío del madroñero llamado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rosal. 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| madsrúfat en lengua exôtica y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARTICULO XXVII. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| el mismo que el athláb ó kath-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jazmin. 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| láb, á cuyo fruto llamado al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARTICULO XXVIII. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| henaláhmar [6 madroño], da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jaizirán (rusco ó brusco). 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| el vulgo el nombre de kabel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARTICULO XXIX. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6mah (6 recibidor de su madre). 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cidro &c. 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| erticulo ix. Del plantio del dr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ARTICULO XXX. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bol castál, que es el chah-balúth,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | naranjo. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| y el mismo que el castaño. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARTICULO XXXI. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ARTICULO X. Del plantío de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bastambón, que es la zamboa. 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| encina. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARTICULO XXXII. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ARTICULO.XI 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | limon. Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ARTICULO XII. Del plantío del ár-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | articulo arxin. Dei gianiso del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bol kumetsra 6 peral, llamado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | serbal, que es el sobesten. 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| el-ajás vulg <i>armente</i> . 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARTICULO XXXIV. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ARTICULO XIII. Del plantio del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dadi. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| anáb que es el nábek y el mis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARTICULO XXXV. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mo que el zifzif [ó azufayfo]. 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kadi. 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ARTICULO XIV. Del plantío del pis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ARTICULO XXXVI. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tacho [6 alhocigo]. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | membrillo. Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ARTICULO XV. Del plantío del ce-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ARTICULO XXXVII (XXXVIII por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rezo que es el grano real. 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | equivocacion). Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ARTICULO XVI. Del plantío del nís-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | manzano. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pero llamado zaarúr segun el Háj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ARTICULO XXXVIII. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Granadino, (6 sea el mostajo). 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | almez. 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ARTICULO XVII. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARTICULO XXXIX. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| marjoleto (ó espino de majuelas). 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | acedaraque [ó cinamomo]. 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ARTICULO EVIII. Del plantío del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARTICULO XL. Del plantío del me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| granado. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ARTICULO XIX. Del plantío de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | manzano de Armenia). 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Delaustria (6 granado macho). 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ARTICULO Del plantío del al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | razno, llamado manzano per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mendro. 28 z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ARTICULO XXI. Del plantio del pino. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon | The state of the s |

ruelo conocido por ojo de buey. 342 ARTICULO XIIII. Del plantío de la palma. ARTICULO XLIV. Del plantio del avellano, que es el jilauz en arábigo, y segun unos el narjil 6 el jaukál, segun otros. 349 ARTICULO XLV. Del plantío de las vides. 35X §. I. Del espacio que deben distar entre sí las vides armadas y no armadas (6 las parras y vides rastreras). §. II. Cómo y en qué tiempo ha de sembrarse el cuesco [6 granillo de las uvas y las pasas. 378 S. III. Cómo y en qué tiempo ó dia del mes lunar, y en qué estacion del año deba hacerse el plantso de las vides. ARTICULO XLVI. Cómo se plantan las vides en Sevilla y en sus inmediaciones. Ibid.§. I. Cómo se planten los sarmientor never la trasolentación una 88 II. De la plantacion de las vides en hoyos. §. III. De la manera de sembrar los cuesquecillos (ó granillos de 387 la uva). ARTICULO XLVII. De la plantacion de la caña de azucar, llamada tambien cana dulce. 390 ARTICULO XLVIII. De la plantacion de la mussa. 394 ARTICULO XLIX. Del plantío de la caña [llamada] de saetas y 396 de las otras especies. ARTICULO L. Del plantio del dardár [6 fresno]. 398 ARTICULO LI. Del plantio del safira, que es el plátano. 399 ARTICULO LII. Del plantio de la 400 adelfa. ARTICULO LIII. Del plantio del bachemo, que es el jauz ó ba-

chemo blanco y obscuro, y tambien sifsaf (esto es, sauce). ARTICULO LIV. Del plantío de la zarza y rosal montesino para defender las viñas y los jardines, 6 para inxertar rosales en estos arbustos. ARTICULO LV. Del plantío del acerolo. ARTICULO LVI. Del plantío del rhamno [6 cambron &c.] para cercar las viñas y los jardines. 406 CAPITULO VIII. Del inxerto de algunos árboles en otros, reciprocamente análogos en muchas calidades útiles, y modo de executar en ellos esta operacion, segun sus particulares diferencias. Ibid. 416 ARTICULO I. ARTICULO 11. Del tiempo de inxerir los árboles. ARTICULO III. Cómo se han de cortar ó hender los árboles para el inxerto, y tiempo de esta operaviti. 434 ARTICULO IV. Como se resguarde ó tenga defendido el sitio del inxerto de los árboles despues de la fixacion de las puas en ellos. 438 ARTICULO V. De lo que principalmente se debe executar en la eleccion de las puas para el inxerto: de su tamailo en largura y grosor: modo de resguardarlas quando recien cortadas no se inxiriesen: y como se han de traer de parages lejanos. ARTICULO VI. Como se han de cortar las puas para el inxerto, segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, Haj, Abu-el-Jair y otros Autores. ARTICULO VII. Del inxerto en hendidura llamado nabatheo, y que

se executa en las ramas y rai-

| ces del arbol, segun los libros                                     | ARTICULO XI. Del inxerto de ta-                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél,                                        | ladro [6 barreno] conocido por                                   |
| Háj, Abu-el-Jair y otros. 452                                       | incháb [ó de fixacion], llama-                                   |
| Otra manera de inxerir los ár-                                      | do tambien de arracada por la                                    |
| boles en hendidura á alguna dis-                                    | analogía que tiene con este ador-                                |
| tancia de su pie. 455                                               | no de las orejas. 476                                            |
|                                                                     | Del inxerto de barreno de la vid                                 |
| ARTICULO VIII. Del inxerto entre<br>la corteza y la madera, conoci- | en su misma especie, en cirue-                                   |
|                                                                     | lo negro de ojo de buey, sau-                                    |
| do por romano, segun los libros                                     | ce y arraihan. 478                                               |
| de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél,                                        | Otro modo de inxerir el durazno                                  |
| Abu-el-Jair, Háj y otros. 456                                       | en la parte superior del sauce,                                  |
| Otro modo de inxerir los mencio-                                    | de que resulta producir el fru-                                  |
| nados árboles por la misma ope-                                     |                                                                  |
| racion en sus raices, y á al-                                       | to sin cuesco. 482                                               |
| guna distancia de su pie (6                                         | ARTICULO XII. Del inxerto llama-                                 |
| tronco). 458                                                        | do ciego, que segun los libros .<br>de Abu-Abdalah Ebn-el-Fasél, |
| ARTICULO IX. Del inxerto de ca-                                     | Háj, Abu-el-Jair y otros, es                                     |
| nutillo y escudete, llamado el                                      | juntamente especie de plantacion                                 |
| primero persiano y vulgarmente<br>falbíh, y de tumor el segundo;    | y sembradura. 484                                                |
|                                                                     |                                                                  |
| el qual es de varias formas,                                        | Otra manera de inxerir del mis-                                  |
| largo como la hoja del arrai-<br>han, quadrado ó redondo; (lo       | mo genero. 486<br>Otra. 487                                      |
| qual es comun) , segun les li                                       | ARTICULO XIII. De otra operacion                                 |
| bros de Abu-Abdalah Ebn-el-                                         | semejante á inxerto, qual es in-                                 |
| Fasél, Abu-el-Jair, Háj y otros. 459                                | troducir pepitas y granillos en                                  |
| Otra manera de inxerir de canu-                                     | algunas especies de plantas co-                                  |
| tillo en las ramas de los ár-                                       | mo la albarrana, la borraxa,                                     |
| boles frutales y semejantes, co-                                    | la morera y semejantes. 488                                      |
| mo el manzano, el peral, el                                         | Otra semejante operacion de inxe-                                |
| membrillo, el nogal, el moral,                                      | rir pepitas de calabaza en la                                    |
| el sauce y otros de igual con-                                      | albarrana, conocida por cebolla                                  |
| dicion. 466                                                         | de puerco 6 de raton, segun                                      |
| ARTICULO X. De la manera de                                         | el libro de Abu-Abdalah Ebn-                                     |
| inxerir de escudete, que es el                                      | el-Fasél y otros Autores. 489                                    |
| inxerto griego, llamado vulgar-                                     | Otro modo de inxerir semejante al                                |
| mente de tumor. 469                                                 | anterior. 490                                                    |
| Cómo se executa el inxerto de es-                                   | Otra semejante manera de intro-                                  |
| cudete, semejante á la hoja del                                     | ducir el cuesco del dátil en la                                  |
| minto Thi J                                                         | raiz de la chirivia para que                                     |
| Del escudete redondo. 472  Del escudete avade ado 474               | (mediante Dios) nazca mussa,                                     |
| Del escudete quadrado. 474                                          | segun Abu-Abdalah Ebn-el-Fa-                                     |
| Otra monega de inxerir de canu-                                     | sél, Háj y Abu-el-Jair. 492                                      |
| tillo el ciaro en la parte supe-                                    | Del inxerto del melon en rhamno                                  |
| rior del laurel y el olivo, segun                                   | 6 cambron, en azucena, mal-                                      |
| la Agricultura Nahathan                                             | mandage & Lineary                                                |

Ibid.

ARTICULO XIV. De algunas cosas que es preciso saber para executar los inxertos. 49.

ARTICULO XV. De la edad de los árboles, segun la opinion comun de los Agricultores. 499.

CAPÍTULO IX. De la corta y
limpia de los árboles y tiempo
de executarla; y de la escamonda 6 poda de las vides,
segun el libro de Aben-Hajáj. 500

ARTICULO II. 505 ARTICULO II. 509

ARTICULO III.

CAPITULO X. De las labores correspondientes al abono de la tierra de arboleda, y á sus árboles, y del mejor tiempo de executarlas. Del estercolo de la tierra. Señálanse los árboles á que conviene, ó no, el mucho cultivo. Del modo de extender los sarmientos en los sitios vacíos. Y de la calidad de los prones para los trabajos de la

ARTICULO I. Del cultivo que requiere cada especie de tierra,
y del tiempo propio en que se
debe executar. 519

ARTICULO II. En qué tiempos ha de labrarse cada especie de tierra, segun los libros de AbuAbdalah Ebn-cl-Fasél, Háj,
Abu-el-Jair y otros Autores. 521
ARTICULO III. 523

ARTICULO IV. En qué disposicion ha de estar la tierra para labrarla, y executar en ella la sementera y el plantío. Ibid.

ARTICULO V. A que árboles convenga, y á quales no, el mucho cultivo. 524

Economía y briden que deben guardar los trabajadores en la labor de caa, segun el libro de Aben-Bisal. 530 ARTICULO VI. Qué hombres deben ser preferidos para hacer las labores, plantaciones, y demas faenas rústicas.

CAPITULO XI. Del estercolo de los árboles, tierras de plantío y tierras calmas. Que estiercol convenga á cada especie de aquellos y de estas. Cómo se mejore con él la tierra salobre. Y en qué cantidad y tiempo se ha de executar el estercolo, segun la Agricultura Nabathea.

ARTIQULO 1. Del estercolo de los árboles y verduras, tiempo de executarlo, y en qué cantidad, son arreglo á la condicion de las plantas y de la tierra donde estuvieren.

ARTIGULO II. Del tiempo del estercolo. 543

CAPITULO XII. Del riego de los árboles y tiempo de esta operacion: á quales siente bien la mucha copia de agua, y quates mucha copia de agua, y quates mucha copia de agua, y quates mucha copia esta copia; segun los libros de Aben-Hajáj, Abu--Abdalah Ebn--el--Fasél, Háj, Abu-el-Jair y otros Autores.

ARTICULO I. Cómo se remedie la poca fructificacion de los árboles, segun otros Autores. 5

ARTICULO II. Del amor ó aversion que se tienen algunos árboles. 55

ARTICULO III. Del modo de fecundar generalmente todos los árboles.

ARTICULO IV. Del cultivo y excavacion de los árboles para que
produzcan mucho fruto, y este
sea de dulce sabor y de mucha
xugosidad, ó para que mejorandose fructifiquen y cargues
mas, segun la Agriculturario
bathea.

To: www.al-mostafa.com